# الليان العالية

عجكة دَوْرَتِية للابحَاث اللغَوْتِية وفِشَسَاطُ التَّرْجِمَسُهُ وَالْتَعْمِهِ

المنجلدالثامِن المجزء الأول مَامع اللغة العَربية المجالئ الغلوم والآداب والفنون . الجامعات والمعاهد العلمية مستقيل المنائلة التعرب . المبيئات والمراكز والثعب الوطنية للتعرب . رقبال الفكر والفاملين لإعلاد اللغة العربية . ومعلمًا في مستوى اللغات العالمية الحية المنية .

15.ff1

:610 309

فيضد ثمضا المكتبالذائم ليننسب قالوكل العسكولي المكتبالذائم لينسب في الوكل العسكوم المنطعة العربية للترتية والفتا فسئة والعسكوم بجامعة الدق ل العربية الرتاط والمكامة المؤين



•



- تنظیرات ومتارنات حول عصحی العامیسیة فی المغرب والاندلس
   المغرب والاندلس
   المعرب الاستال عبد العزیز بنعبد الله
  - من اسرار المربية في البيان الترآني للدكتورة عائشة عبد الرحمن
  - من خمسائص اللغة العربية الاستاذ اهمد عبد الرحيم السايع
    - حل كانت العربية لغة خليل الرحبن ؟
       للاستال على الخطيب
      - الحياة في اللغة المربية الاستاذ الياس قنصل
      - دخیل ام اثیال ؟ للاستال عبد الحق غاضل
- حوار في العراق حول : اللغة كاداة للتعبير في مصر التكنولوجيا
  - الموامل الطارئة على اللغة للدكتور محمد عيد
  - تملیق ونقسید
     للاستال ملال الفاسی
  - الاضداد في اللغة
     الاستاذ هسين محمد
  - تعليسل ونقسد للاستاذ معهد ابراهيم الكتاني

- التطور اللغوي ونشوء العربية للاستاذ محمد يوسف نور الدين
- تعريب المليسم الامانة العامة لجامعة الدول العربية
  - تعريب التعليم في الجزائر ومشاكله للاستاذ عبد الحميد المهيري
    - تاثیر العربیة فی سنفسسال للاستاد مالک انجای
  - نظرة في المسلات العربية الفارسية
     للدكتور محمد التونجي
  - لغة الباديــــة **للاستال عبد الله بن خبيس** 
    - المسراع بين النصحى والعابية للتكتور زكى عبد الملك
- اساليب ومناهج صياغة اللفظ في النعبير العربي للدكتور باتاهي
  - اللغة عنصر بن عناصر الحياة للاستال الياس قنصل
  - الالقاب عند العرب والمسلمين للثميغ طه الولسسي
  - تطور الفكر العلمي ولغة التثنيات بالمفرب للاستاذ عبد العزيز بنعبد الله
- تدریس المربیة کلفة حیة فی الولایات المتحدة
   للدکتور سامی عیاد والدکتور نجیب جزیس

|        | · · | Ç. | ÷<br> |   | 7 |   |   |  |
|--------|-----|----|-------|---|---|---|---|--|
| 9      |     |    |       | * | • | • |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
| ·<br>• |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   | ı |  |
|        |     |    | •     | 4 |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |
|        |     |    |       |   |   |   |   |  |

### تنظيرات ومقارنا بت تحول: فضيحى العَامِيّة في المغرب والأندكس الأسناد عبد لعيز بعبدالله

سبق أن نشرنا دراسة واسعة عن « الاصسول العربية والاجنبية للعامية المغربيسة ، منظرين بين نصحى العاميات في كثير من الإقاليم والاقطار العربية ( سوريا ـ لبنان ـ مصر ـ الخليج العربي ) وقسند ركزنا خاصة على المقارنة بين اللهجة الدارجـــة في المغرب واللغة الغصيحة وضربنا مآت الامثلة للدلالة على اصالة عاميتنا وقد مثرنا في كتب اللغة القديمسة بعد صدور ذلك البحث على عدد كبير من المغردات التي حرفتها العامية تحريفا يسيرا والتي ترجسع ألى صلب القصحي ويعضها بالد من اعماق اللسان الجاهلي الذي عدل عن استعماله في العصر الحاضر ولأدنسا تركيرا لهذه الفكرة بضرب مثل حي باللهجة الرائجة في ناحية زعير الواقعة على أبواب عاصمة الرباط ممسا يدل ملى أن الدخيل في العامية المفريية كان قليسلا اذا استثنينا مجموعات ضئيلة انتقلست عن طريسق الفصعي من ألفارسية وفي المهود الاخيرة من الاسبانية والفرنسية وقد قمنا بمحاولة جريئة استهدفنا بهسا استخلاص بمغى القواعد التي درجت عليها اللهجسة العامية المقربية في جولاتها تبانسا على القصحي وعلى بمض الماميات في البلاد العربية وبالاخص سوريا واذأ استمرضنا المفردات الانعلسية التي وصلست الينسا محرفة عن اصلها العربي وجدناها أقرب في بثيتها وشكلها من دارجة المغرب فالدخيل فيها قليل وقسد

نقال: (لعل الدخيل كان نادرا في أرض الإندلس لان الامويين توخوا الوحدة في كل شيء) الى ان قسال: « وكانت اللهجة الاندلسية من أجمل اللهجات نقلها اهلها بعد الجلاء الى البلاد التي نولوها: مراكسش والجزائر وتونس ومصر والشام ولعلها كانت لقربها من الفصحي أشبه بلهجات اليمن والحجاز ، والاندلس استعملت الفاظا فصيحة ما استعملها المراق ومصر والشسام » .

ونريد ان نقصر اليوم تنظيراتنا على لهجنسي المغرب والاندلس لنامس من خلال هذه المقارنات كيف ان لهجة المغرب كانت اقرب الى الفصى منذ القسرن الرابع الهجري وسيكون مصدر بحثنا كتاب « لحسن الموام » للملامة اللغوي الكبير ابى بكر محمد بن حسن ابن ملحج الزبيدي ( 316 هـ - 379 هـ) وقد صدر مثا الكتاب (هام 1964) في سلسلة كتب « لحن العامة» باشراف الدكتور رمضان عبد التواب استساذ الاداب بجامعة عين شمس .

والزبيدي هذا اشبيقي الدلسي اصله من حمص الشمام وهو من تلامدة ابن على القالي البغسدادي في اللغة والشمر روى عنه كثيرا في كتابه « لحن العوام » ومن تلامدة الزبيدي اسماعيل بن سيده والد على ابن سيده المشهور صاحب « المخصص » وقسد وصف الزبيدي في كل من « طبقات ابن شهبسة ( 2 / 37) والواني بالونيات ( 3 / 25) بانه « شيست اللغسة والواني بالونيات ( 3 / 25) بانه « شيست اللغسة

تحدث الاستاذ الكبير كرد على عن «عجائب اللهجات» (1)

<sup>1)</sup> محله مجمع اللغة العربية ج 7 ص 128 هــام 1953 .

والعربية بالاندلس » كما لقبه الفتح بن خاقان (2) بامام اللغة والاعراب وابن خلكان (3) ب « أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة » وهو أيضا في نظر الثعالبي (4) « أحفظ أهل زمانه للاعراب والفقه واللغة والمعانسي والنوادر » وقد لخص المقري هسده الانظار كلهسا بقوله (5) : « هو في المغرب بمنزلسة ابن دريسد في المسرق » .

وقد كتب الكثير في اخطىاء العوام والخمواص ونجتزىء الآن بذكر أربعة كتب مخطوطة في دار الكتب المصرية منها:

- درة الفواص في أوهام الخواص للقاسم بن على الحريري ( 516 ه ) مع تكملتها لابي منصــور الجواليقي ( 540 ه ) .
- 2) رسالة في اغلاط العوام للسيوطي (911هـ)
   مرتبة على حروف المعجم .
- التنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن
   كمال باشا أحمد بن سليمان ( 940 ه ) ( معجم رقسم
   348 لغة ) .
- 4) « تقويم اللسان » لابن الجوزي ( 597 ه ) وقد نشرنا قسما منه في العدد الاخيسر من مجلسة « اللسان العربي » وصدر كاملا باشسراف المجمسع العامي العربي ببغداد كما سبق أن نشسرت مجلتنسا « اللسان العربي » ( العدد الثاني ) دراسسة حسول العامية في « المغرب والاندلس » استعرضت المستفات المغربية في هذا المجال « كانشاد الضوال واوشساد السؤال » (6) ويتضع من مائة مثال اوردها الزبيدي في كتابه بالنسبة للقرن الرابع الذي هو المصر الفني في حقب تطور اللغة العربية ب ان الكثير من الفساظ في حقب تطور اللغة العربية باللسان الفصيح بنيسة العامية المغربية اقرب الى اللسان الفصيح بنيسة وشكلا به من الدارجة الإندلسية :

### وهاكم هذه الامثلة:

1) بزيم للحديدة التي تكون في طرف حـــزام السرج أو المنطقة . . والصواب ابزيم ( ص 15 ) .

- 2) دشيش . . والصواب جشيش ( 20 ) .
- 3 يقولون لواحد اللهبان ذبانة . . والصواب ذباب ( 31 ) .
- 4) يقولون للنبت الكثير الشوك المنبسط بالارض خرشف . . والصواب حرشف ( ص 37 ) .
- 5) يقولون لشجر يكون في الجبال عرعار . .
   والصواب عرعر ( ص 48 ) .
- 6) يقولون حنن يده . . والصواب حنا يديه
   (ص 52) وهو المستعمل عندنا بالمغرب الاقصى وبذلك
   يكون المغرب هنا اقرب الى الفصحى من الاندلس .
- 7) ويقولون للنبت الذي يصبغ به الثياب فوة (بالفتح) . . والصواب فوة (بالضم) (ص 63) (مشل المفسرب) .
- 8) قرنفل بضم الراء ، والصواب قرنفسل ( بالفتح ) ( ص 64 ) ،
- 9) يقولون فلان ملهول . . والصواب ذاهل
   ا ص 65) وهو المستعمل بالمقرب .
- 10) ويقولون لواحد الكلى كلوة . . والصواب كليـــة (ص 67) .
- 11) ويقولون للظرف الذي يوضع فيه افواه
   المطر وأصناف الحلي حكة . . والصواب حق (ص 68)
   (حك بالمغرب) .
- 12) ويقولون مقداف السفينة . والصواب المجذاف (ص 69) .
- 13) ويقولون حلفة للنبت الذي يتخد منه الحبال .. والصواب حلفة (بالتحريك) (ص 70) .
- 14) ويقولون للاناه المتخد من الصغر سطل . .
   والصواب سيطل (ص 75) .
- 15) ويقولون للحديدة التي يقطع بها ويحلسق موس ويعودون فيجمعونها أمواسسا ، والصسواب موسى (ص 78) ،

<sup>2)</sup> مطبح الانفس 53 / 23 ،

<sup>3)</sup> ونيأت الاميان 1 / 514 .

<sup>4 )</sup> يتيمة الدهر 1 / 409 .

<sup>5)</sup> نفح الطيب 5 / 24 ،

<sup>6)</sup> سماه السيوطي في بغية الوعاة ص 82 بلحن العامسة .

- 16) ويقولون فلان سلف (بتسكين اللام) فلان اذا تزوجا اختين . . والصواب سلف ( بكسر السلام ) ( وهو المستعمل بالمغرب) ( ص 81 ) .
- 17) ويقولون لم أفعل هذا عاد بمعنى حتىى الآن . . والصواب لم أفعل هذا بعد ( ص 83 ) .
- 18) ويقولون لريحانة طيبة الربح نعنع(بالفتح) . . والعدواب نعنع بضم النونين ( ص 87) .
- 19) ويقولون فلان مخمسول ١٠ والصسسواب الخامل ( وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 88 ) •
- 20) ويقولون سفرجل فيضمون ( أي الجيم ) . والصواب سفرجل بالفتح وليس في الكلام الخماسي الصحيح شيء على مثال فعلل ( ص 89 ) ( والفتسح الفصيح هو لفة المفرب ) .
- 21) ويتولون للصبرة من الطمام وغيره كدس بالنسم . . والصواب كدس ( بالفتح ) ( يسكن بالمغرب) ( ص 90 ) .
- 22) ويقولون لبعض الاصماغ المجلوبة لوبان (بفتح اللام) . . والصواب لبان (المستعمل بالمغرب) . . وص 93) .
- 23) ويتولون حمص بالتخفيف . . والصواب حمص بالتشديد ( كما في المغرب ) ( ص 94 ) .
- 24) ويقولون لبعض الفؤوس التي يقطع بها الخشب شقور بالشين . . والعواب صاقور (ص 97) .
- 25) ويقولون لضرب من الشجسر دفلة . . والصواب دفلي (ص 99) .
- 26) ويتولون قادوم . والصواب قدوم (مثل ما في المغرب ) ( ص 100 ) .
- 27) ويقولون للحية حنيش فيسكنسون ٠٠ والمسواب حنش (بالتحريك) (ص 102) (بفتح النون في المغسرب) ٠٠
- 28) ويقولون للبستان الذي يحظر عليه جنان ويجمعونه اجنة . والعسواب جنة يجمع على جنان وليس الجنان بواحد ( ص 111 ) .
- 29) ويقولون لمن يقعد عن المشي والقيام من علم المشي والقيام من علم الدراء المقد المناسب المعرب ) . والصواب مقعد بالشم ( وهن المستعمل بالمغرب ) ( ص 112 ) .

- 30) ويقولون للنبت الذي يشبه الخطمى خبير . . والصواب خباز (ص 115) .
- 31) ويقولون خلخال بكسر أوله ، والصواب خاخال (بالفتح) (ص 116) (مثل ما في المغرب) ،
- 32) ويقولون قصعة (زالكسر) لواحد القصاع .. والصواب قصعة بالفتح (ص 117) (مثل المغرب).
- 33) ويقولون نافق القميص . ، والعسسواب نيفق ( 125 ) ،
- 34) ويقولون للشنجر الذي يعصر منه الزفت مستوبر.. والصواب صنوبر على مثل فعولل (ص 132.
- 35) ويقولون للظرف الذي يقلى فيه الحسب وغيره مقلاه . . والصواب مقلى بلا هاء (كما في المغرب) (ص 140) .
- 36) ويقولون شورة العروس والبيست . . والصواب شوار (ص 141) (هو المستعمل في المغرب) .
- 37) وبقولون للذي يلاط به البيوت جبس . . والعدواب جص (ص 144) (يستعمل المغرب كلمة كص بدل جعى بمعنى البلاط المجصص) .
- 38) ويقولون للذي يلاط به البيوت جير ٠٠ والصواب جياد على مثل فعال وهو الصادوج ايضا ( ص 145 ) ٠
- ( بالفتح )
   ويقولون عند الاستعجال هيا ( بالفتح )
   وربما قالوا أيا ، والصواب هيا بالكسر ( ص 148 )
- 40) ويقولون كافظ بالظاء المجمة . والمواب كافد بالدال فير المجمة ( ص 152 ) ( كافط بالطاء المشالة بالمغرب ) .
- 41) ويقولون صوف موضيح بالفسساد . . والصواب موذح باللال المجمة ( ص 155) ( يقال في المغرب ليقة اي صوفة موذحة بتسكين اللال ) .
- 42) ويقولون لواحد المصران مصرانية . .
   والصواب مصير ثم يجمع على مصران (ص 157) .
- 43) ویقولون سکرانة ببنونها علی سکران ٠٠ والصواب سکری (ص 162) ٠
- 44) ويقولون للزلبق زواق. ، والمواب زاووق (ص 166) (في المغرب زاواق)
- 45) ويقولون هو مبطول اليد ، والمسواب مبطل الا أن يكون خرج مخرج مجنون ومزكوم وهلا مما يحفظ ولا يقاس عليه ( ص 169) ،

- 46) ويقولون صمعة المسجد ويجمعونها على صمع .. والصواب صومعة (ص 171) .
- 47) ويقولون المطهرة ميضة .. والصحواب ميضاة بالهمزة ( ص 174 ) .
- 48) ويتولون لسام ابرس وزعة فيخففون . . والصواب وزعة (بالتحريك) (ص 179) .
- 49) ويقولون منكب ( بالفتح ) الانسان وغيره . . والصواب منكب بالكسر (ص 185) .
- (50) ويقولون للمدة الخارجة من الجرح قيح (بكسر القاف) . ، والصواب قيح (بغتج فسكون)
   ( ص 185 ) .
- 51 ويقولون لجمع الحداة احدية . . والعواب حداء (ص 189) (احدية للمغرد في المغربكما في الحجاز) حداء (ص 189) (وهي لغة فصيحة) .
- 52) ويقولون لجماعة الصاحب صحباب (بالفتح) .. والصواب صحاب (بالفتح) .. والصواب صحاب (بالكسر) ولا يكون فعال جمعا مكسرا الا قولهم شباب لجماعة الشهاب (ص 191) (وفي المفرب يسكنون الصاد كما هي العادة في بداية الكلمات غالبا) .
- 53) ويقولون امراة عروسة فيلحقون الهاء . .
   والصواب عروس والجمع عرائس (ص 193) (عرايس بالمغرب) .
- 54) ويقولون مخدة للتي توضع تحت الخد . . والصواب مخدة بالكسر وهي أعظـــم من المصدغــــة (تسكين الميم بالمغرب ) ( ص 194 ) .
- 55) ويقولون جارية عزبا للبكر . . والصواب عزبة وهي التي لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا ورجـــل عزب ( ص 201 ) .
- 56) ويقولون يا غايث المستغيثين . ، والعواب يا مغيث ( ص 202 ) ( يقال يا غياث في المغرب بصيغة المبالغة ) .
- 57) ويقولون بنيقة للقطعة من الشقة تخساط بجانب القميص والبنيقة لبنة القميص التي فيها الازداد ( ص 213) والواقع ان البنيقة تطلق كما في التاج على اللبنة والجربان والدخرص كما تطلسق على زمعة الكرم او السطر من النخل وهو المجاز الذي اخذ به المفاربة عندما اطلقوا البنيقة على قطعة او غرفة من

- بيت كبير وخاصة على المكتب الرسمسي في الدوالسر المخزنيسية .
  - 58) ويقولون نزل اليوم ششاء كثير يعنسون المطر وهو يوم شبات والششاء فصل من فصول السنة كالربيع والصيف وليس بواقع على المطر (ص 221) .
  - 59) ويقولون للدينار من الذهب مثقال والمثقال زنة الشيء الذي يثقل به ويقال دينار ثاقل اذا كان لا ينقس ( ص 221 222 ) .
  - 60) ويقولون لعود الشراع صلا والصاري الملاح ( ص 224 ) .
  - 61) ويقولون للتي يعلى بها السقوف القراميد جمع قرمد والقرمد ما طلي به الحائط من جسص او جياد (ص 224) ( ويقولون في المغرب القرمود لنفس المسمى الاندلسي والقرمود في اللغة ولد الوعل) وقد أشاد الزبيدي الى ما ذهب اليه يعقوب من أن القرمد خزف يطبخ وقال أنه ليس بصحيح وهو ما أخذ بسه المغاربة في العدوتين .
  - 62) ويقولون اسطوان البيت للذي يشرع الى الفناء والاسطوانة السارية ( ص 227 ) .
  - 63) ويقولون للكمثري اجاس والاجاس ضرب من المشمش ( وفي النبات لابي حنيفة الدينوري ج 5 ص 41 : والاجاس عند اهل الشام الكمثرى وبسمون الاجاس المشمش ) .
  - ومعلوم أن كلمة أنجاص المستعملة في كل من الشام والمغرب أصلها أجاص وهي تعني في الحقيقة ما ( وهو البرتوق في مصر prune يسمى بالفرنسية. أو المروف غلطا بالخوخ في الشام ) .
  - 64) ويقولون سائية للخشب تديره الدابة اذا سنت والسائية هي الدابة بعينها التي تسنو (ص 231) ( وتطلق السائية في المغرب على الجنة التي تسنا) .
  - 65) ويقولون للزق الذي ينفخ به الحداد كير (ص 227) .
  - 66) ويقولون « باع » لاوسع الخطا والباع ما بين طرفي يدي الانسان ( ص 238 ) .
    - ( يُلْتَقَّى المِغْرِبِ مع الفُصحى في هذا المُغَهُوم ) .
  - 67) ويقولون آدى لمعلف ( بكسر الميم ) الدابة والآدى الحيل الذي تشد به الدابة ( ص 239 ) ويطلقه

- المقرب محرقا الى أروى على المعلف ( بالفتح ) ( أي مكان العلف ) .
- 68) قولهم الوادي للنهر خاصــة . . والوادي كل يطن مطمئن الارض (ص 240) .
- 69) ويقولون ريحان للآس خاصة دون سائسر الرياحين والريحان كل نبت طيب الريح ( ص 241) .
- 70) ويقولون لحاف للفطاء الذي يكسون على الاسرة خاصة واللحاف ما التحف به من توب(ص242) (ويطلق في المغرب على المنجد من السرد ) .
- 71) ويقولون بكرت اليك بمعنى غدوت خاصة . والبكور التعجل في جميع اوقات الليل والنهار (ص 245) . والواقع ان العرب استعملت البكور بمعنى الخروج غدوة كما في معاجم اللغة وهو بمعنى التقدم أي وقت من ليل أو نهار من أقوال أبن جنب فتكون عامية المغرب والاندلس بدلك فصيحة .
- 72) ويقولون آرنج ولارنج . . والصواب نارنج ( م 251 ) .
- 73) يقولون لضرب من المصافير براطيل والبراطيل حجارة مستطيلة واحدها برطيل (ص262) ،
- 74) ويقولون طعام ذو بنة اذا كان ذا طيب ومساغ ، والبنة الرائحة الطيبة يقال شراب ذو بنة اذا كان طيب الربح ( ص 263 ) •
- 75) ويقولون لواحد الحراب حربة يفتحسون الراء . . والصواب حربة بالتخفيف ( ص 266 ) وهو المستعمل بالمغرب ) .
- 76) ويقولون لبعض الحبوب حلبا ٠٠ والعواب حلبة ( ص 267 ) •
- 77) ويقولون لبعض يسط الصوف حنيال والحنبل الفرو عن الشيباني (ص 268) •
- 68} ويقولون خممت الشيء تخميما اذا قدرته . . والصواب خمنت بالنون من التخمين ( ص 271 ) •
- 79) ويقولون لما وتي به الحالط من حطب أو حشيش زرب والزرب حفرة تحفر مثل البيت يبني حولها ( ص 274 ) •
- 80) ويقولون للطائر زرزل باللام . . والعواب زرزور (ص 274) (كما في المغرب) •

81) ويقولون زريعة فيشددون ٥٠ والصواب زريعة بالتخفيف ( ص 274 ) ٠

4. 14 . 7 9 .

- 82) ويقولون للذي يعصر من شيجر الصنوبر زفت (بالفتح) . . والصواب زفت بالكسر (ص 275) .
- 83) ويقولون سعوت في الامسر ٠٠ والمسواب سعيت في الامر ( ص 276 ) ( كما في المفرب ) ٠
- 84) ويقولون للحبل الذي يربط به الدابـــة طوال . . والصواب طول ( ص 282 ) .
- 85) ويقولون عوش الطائر . ، والصواب عش ( ص 284 ) ( كما في المغرب ) •
- 86) ويقولون للذي ينخل به الحنطة غربال . والصواب مغربل ( صُ 284 ) •
- 87) ويقولون لجمسع القط قطاطيسس ٠٠ والصواب قطط ( ص 287 ) ( قطسوط بالمفسوب ) ( القطوس هو القط بالبربرية ) ٠
- 88) ويقولون قليع المركب ويجمعونه على قلوع . . والصواب قلاع وجمعه قلسوع ( ص 287 ) ( كما في المغرب ) .
- 89) ويقولون للبيت الذي بجانب البيست المسكون قيطون . ، والقيطون الذي يكسون في جوف البيت يتخد للنساء (ص 288) .
- 90) ويقولون لجمع الكرم كرمات . ، والصواب كروم ( ص 289 ) ·
- 91) ويقولون كرع الشبأة . ، والعبواب كراع ( ص 290 ) ( كما في المغرب ) .
- 92) ويقولون للحجر المطبـــوخ لاجـــود • • والصواب آجر وآجود ( ص 292 ) •
- 93) ويقولون لقة المداد فيشمددون٠٠٠ والمواب ليقة ( ص 293 ) ( كما في المغرب ) ٠
- 94) ويقولون للذي يصيبه البالاء مجاام والمجدام النافذ في الامور الماضي ( ص 294 ) .
- 95) ويقولون مرقة بالتخفيف ، ، والعسواب مرقة ومرق للجمع ( ص 294 ) ،
- 96) ويقولون المكنى بابي فلان ٥٠ والعسواب المكني بفتح الميم ( ص 297 ) كما في المغرب ( المكني بفتح الكاف وكسر النون مع تشديدها ) ٠

- 97) ويقولون لجمع الماء ميساة بالتساء . . والصواب أمواه للجمع الاقل ومياه للكثير (ص 298) . (مباه في المقرب) .
- 98) ويقولون امراة نفيسة . ، والعواب نفساء (ص 298) .
- 99) ويقولون لبيت الطعام هري ( بكسر الراء) . . والصواب هري ( بتسكينها ) ( ص 299 ) .

100) ويقولون لكف الانسبان الى معصمه يسد واليد اسم جامع للاصابع والكف واللراع والمضسد ... ( ص 301 ) .

ومن هذه الامثلة المائة يتضع ان عامية المغرب الرب الى الفصحى من عامية الاندلس واحد وثلاثين في المائة (حيث ان 31 كلمة مشتركة من بين مائة تتخذ في المغرب بنية عربية فصيحة في حين ان المائة كلمة الاندلسية كلها بعيدة عن الفصحى)

## مِنْ أَنْ يُلِ الْمِلْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

فيما أشتقل به على المدى الطويل من دراسة البيان القرآني ، ادركت أثنا سنظل معجوبين عن أسسرال لفتنا ، اذا لم نعد غنجتليها في القرآن الكريم ، معجزة النبي العربي ، وكتاب العربية الاكبر .

وذكرت اننا مضينا على أن نختار لابنائنا النباذج العليا من دواوين الشعراء ونثر الكتاب . وتبضيح دراستهم للعربية وأدبها ٤ بمعزل عن هذا الكتـــاب الممكم المبين ٤ الذي يجلو ذوتها الاصيل المرهف ٤ في ذروة نقائه وأعجاز بياته .

واذ أخضع في عبس لبيان الترآن ودلالات الفاظه المبنيج الدقيق الذي تلقيته عن «استافنا أبين الخولي» في استقراء الاستعبال الترآني لكسل لفظ أو عبارة اوتدبر سياتها الخامي في الآية والسورة الوالسياقي المام في الكتاب كله ابدا في بعد طول التدبر والتأبل الله هيئها يعشد المسرون عدة الفاظ في تفسير لفظ قرآني المحتب المحكم الفيط منها في موضع الله الكاب المحكم المحكم الون أن يضيع سيسر الكلبسية .

وما من هرف تاولوه زائدا أو قدروه محذوفا عيمكن أن تقوم المبارة على التاويل بزيادته أو هلفه .

ولفتني هذا الى اسرار للعربية اهتجبت عنا المطول ما اختلطت الدلالة التراتية بالدلالات المجبية المعلول ما اهتكبت تواعد المستمة الاعرابية والمنطق البلاغي المدرسي الى توجيه النصى الأعلى الذي ينبغي ان تعرض عليه كل تواعب النصاة واللغويسمين والبلاغيين .

ولا يتسع المجال المحدود هنا لعرض كل ما اجتليت من هذه الاسرار التي حجبت عنا ، واتما حسبسي أن التدم منها المثل والشاهد ، في سر البيان في الحرف لايفني عنه سواه وفي الكلمة لا يقوم مقامها غيرها من حشد الالفاظ المتول بترادعها ، وفي التمبير يتحدى كل معاولة لتاويله على غير ما جاء به في البيان المجل :

« لو انزلنا هذا الترآن على جبل لرأيته خاشىعابتصدها من خشية الله ، وطك الأبشال تضريها الناس تعلمون » .

### ببسر المسترف

ما من حرف في القرآن الكريسم ، تأولوه زائدا أو قدروه محذوفها أو غسروه بحرف آخر ، الا ويتحدى بسره البياني كل محاولة لتاويله على غير الوجه الذي جاء بسه في البيان المعجز .

من سر الحرف ؛ أتدم هنا شواهد من حروف قرآنية 6 مفردة ومركبة 6 حاول المنسرون في تأويلها أن يعدلوا بها على وجه التقدير والتاويل ، عن نظمها الذي جاءت به في البيان الأعلى ، لكي تلبي متتضيات الصنعة الاعرابية او احكام الصنعة البلاغية .

وبتيت هذه الحروف ، تتحدى كل محاولة لتغيير أو تقدير بحثف وزيادة .

ولناخذ مثلا ، حرف الباء في مثل توله تعالى : « وما ربك بغائل عبا تعبلون » « لست عليهم بمصيطر »

جرى النحاة والمسرون على التول بان هــده الباء زائدة في خبر «ما» و «ليس» لايمنون بزيادتها انها جامت عبثا أو لغوا ، وأنها هي عندهم زائدة للتأكيد .

وقد جاء « أبن هشام » بهذه الباء الزائدة في الخبر ، مع خمسة مواضع اخرى لزيادة البــاء . وادرجها جبيما تحت حكم مام ، هو معنى التأكييد الستفاد من الياء الزائدة (1).

وسع قولهم أن هذه الباء الزائسدة في المنسر ، للتأكيد ، جرت الصنعة الاعرابية على تصر عبلها على الشكل لا المعنى . عمى تعمل في ظاهر لفظ الخبرر ويبتى الحكم الاعرابي على اصله ، منصوبا بنتمسة متدرة على آخر الغبر ، منع من ظهورها اشتفسال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

ونردد نهن هذا الحكم التقليدي جيلا بعد جيل. ويتلقاه الطلاب جبيما تلقيناً لا يملكون الا أن يحفظوه. دون أن نتردد في تبول التول بزيادة الباء وتسد صار من المتولات البديهية التي نتولها على وجهه المسرورة والالزام .

وباستقراء ما في القرآن من خبر « ما ، وليس » تلقانا ظاهرة حجىء هذه الباء المقول بزيادتها ، في خبرهما المفرد الصريح غير المؤول .

غخبر ليس ، تلزمه الباء في ثلاث وعشرين آية ، ولا تتخلف ألا في ثلاث آيات تعرض لها بعد هين .

وخبر « با » النامية تلزيه الباء أيضا ، لا تتخلف قيما أذكر ألا في بعض آيات لها سياتها الخاص نتدبره بعد حين في موضعه ,

وأنبا يطرد استغناء الخبر من الباء ، أذا كانت « ما » النافية ، متلوة بالفعل كان ، فينصب الخبر به صريحا مفردا غير مقترن بالباء ، في مثل آيات : البترة 16

« وما كانوا مهندين »

ومعها آيتا : الانعام 144 ، يونس 45 آل هــــران 67 :

« ما كان أبرأهيم يهوديا ولا نصرانيا »

الأمسسراف 7:

١ غلنتمس عليهم بعلم وما كنا غائبين ١ الأننسسال 33

« وما كان الله محذبهم وهم يستففرون » الإسبيراء 15 :

« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » الاستسراء 20:

« وما كان عطاء ربك محظورا »

يسوسسك 111 :

« ما كان حديثا يفترى »

« وما كنت منخذ المضلين عضدا » · 64

« وما كان ربك نسيا »

الشميسراء 8:

« وسا كان أكثرهم مؤمنين »

4 174 4 158 4 139 4 121 4 103 4 67 +

. 190

<sup>1)</sup> مغنى اللبيب : ج 1 من 91 ط الجمالية بالقاهرة 1329 .

الشعبراء 209:

« ذكرى وما كنا ظالمين »

النبــــل 32 :

« يا كنت تاطعة أبرا حتى تشهدون »

التمــــم 45 :

« وما كنت ثاويا في أهل مدين »

التمـــم 59 :

« وما كان ربك مهلك الترى حتى يبعث في أمها
 رسولا يتلو هليهم آياتنا وما كنا مهلكي الترى الا
 واهلها ظالمون »

الاحسسزاب 40:

« ما كان محمد أبا أحد من رجائكم ولكن رسول الله » .

الانمىسام 33 :

« الا أن قالوا والله ربنا با كنا بشركين » .

والنفي بد « ما » في مثل هذا الاسلسوب ، لا يتجه الى الخبر مباشرة ، بل يتسلط على الجبلة من ( كان ) واسمها وخبرها .

₩

اما هين يكون الخبر المغرد الصريح لما ، فالباء الرميه ، لم تتخلف الا في آية المجادلة :

وامام هذه الظاهرة الأسلوبية من غلبة التران غبر « ما وليس » بالباء ، لا يهون التول بأنها هرف زائد ، اذ ان متنضى التول بزيادتها ، امكانالاستفناء منها ، وهو ما لا يومىء اليه البيان الاعلى ،

والمسرون مع النحاة في أن هذه الباء زائسدة للتأكيد (1) ،

وفي منهجنا ، لا تؤخذ الباء في آية من الآيات ، بمعزل عن نظائرها في القرآن كله ، وقد نرى أن الباء

1) الزمخشرى: الكشاف ، ج 4 سورة التلم

كما تحتمل تاكيد النفي في بعض الآيات ؟ تحتمل نتض النفي في آيات أغرى .

, , , , , , ,

فلننظر اذن في كل الآيات التي يقترن خبر ( ما وليس ) فيها بالباء ، مقارنة بالآيات التي أستفنس الخبر عن الباء ، لمل الاستقسراء يهدينا الى خطسة بيائية من اسرار العربية .

وتبدأ بخبر « ما » غير المتلوة بالفعل كسان ، غنراها قد لزمته اطرادا في آيات :

البتــرة 8:

« ومن الناس من يتول كمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين » .

البعـــرة 74:

« وما الله بغائل عبا تمبلون » « يعبلون » معها آيات : البترة 85 ، 140 ؛
 ب عبران 99 .

الانعــام 132 :

« وبا ربك بغائل عبا يعبلون » - تعبلون - معها آيتا : هود 123 » النمل 93 ،

الأنمــام 107 :

« وما جعلناك عليهم حنيظا وما أنت عليهم بوكيل » معها : الشورى 6 .

البتـــرة 96 :

عود اعدهم لو يعبر الف سنة وما هسو
 بهزهزهه بن المذاب أن يعبر »

البتــرة 102 :

« وما هم بقمارين به من أهد الأ. باذن الله . ق 29 :

« ما يبدل التول لدي وما أنا بظلام للمبيد » معها : عصلت 46 .

البتــرة 167:

« كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم يفارهِين من النار »

هــــود 29 :

«وما أنا بطارد الذين آمنوا ، أنهم ملاقه ربهم » ، معها : آية الشعراء 114 .

هـــود 83 :

« وما هي من الظالمين ببعيد »

يسوسسن 17 :

« وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادتين »

النحـــل 46:

« أو يأخذهم في تقلبهم غما هم بمعجزين » .

: 56

« أن في صدورهم الا كبر بها هم ببالفيه » .

ابراهيـــم 22:

« با أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي » .

: 44 ·

« قالوا اضبفات احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين » .

الشعـــراء 138 :

الا وما نحن بهمذبين ٧

النمـــل 81:

« وما أنت بهاد العبي عن خملالتهم » معها : آية الروم 53 .

المساط .... 22 :

« وما أنت بمسمع من في التبور »

المنافسيسات 163:

و ما أنتم عليه بداتنين ، .

التكوير 22 6 24 :

« وما صاحبكم بمجنون ، ولقد رآه بالأنق المبين ، وما هو على الفيب بضنين »

الطسسارق 14:

« أنه لتول عصل . وما هو بالهزل » .

: 2 التلـــم

« ما أنت بنعبة ربك بمجنون »

عبل تكون الباء زائدة مع اطراد مجيئها في هذه الآيات ، لم تتخلف عيما اذكر الا في آيتي المجادلة : « ما هن أمهاتهم » ويوسف : ما هذا بشيرا » 1

أو هل يكفي القول بأن الباء زيدت لمجرد تأكيب. النفي ؟

المربية تمرف اساليب عدة للتاكيد اللفظيين والمنوي ، كالقسم والتكسراد ، وادوات التاكيسيد المعروفة

ولابد أن يكون لكل أسلوب منها ملحظ بيانــي يميزه عن سواه .

وقد نحس فى كل الآيات التي اقترن فيها خبر « ما » بالباء ، أن سياتها لجحد المنفى وانكساره . ولعله قد افنى من الباء فى آيتي ( المجادلة ويوسف ) التترير المستفاد من أسلوب القصر بمدها :

« الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم أن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم » « وتلن حاش لله ما هذا بشرا أن هذا ألا ملك كريم »

\*

وننظر في خبر « ليس » غيلتنا البيان التراني الى خطا ادراجها جبيعا تحت حكم واحد ، يتـــول بزيادة الباء للتأكيد .

وأول ما يهدي اليه الاستقراء ، هو أن نفرق بين الجمل الخبرية منها ، والجمل الاستفهامية :

مُعيث يعِيء النفي بـ « ليس » في الجــــل الخبرية ، في سياق جحد المنفي وانكاره ، اقتـــرن الخبر بالباء : كبا في آبات :

البتـــرة 267 :

« ولستم بآخليه الا أن تغمضوا فيه »

٢ل ميــران 182 :

« ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليسى بظلام للعبيد » ومعها آيات : الأندال 51 ، المج 10 ، عصلت 46

الانعـــام 66 :

« تل است مليكم بوكيل »

الانمىسام 89:

 « نان یکنر بها هؤلاء نند وکلنا بها توبسا لیسوا بها بکافرین »

الإنمام 132 :

« كمن مثله في الظلمات ليس يخسارج منها »

المائسة 116:

المجسر 20

« وجملنا لكم نيها معايش ومن لستم لسه برازقين »

الاحتــاب 32 :

« ومن لا يجب داعي الله غليسس بمعجز في الأرضي »

المجادلية 10:

« وليس بضارهم شيئا الا باذن الله »

الغاشيسة 22:

« مَذَكَرَ انْهَا أَنْتُ مِذْكَرَ } أست عليهم بِمِصْيِطُو)).

ويستفني البيان القرماني في الجمل الخبرية ، من هذه الباء في خبر ليس ، هين يكون السياق تغير جمد المنفي وتقرير الكاره . عاية (الرحد ) : النفي عيها من المسركين وما كانوا على يدين مما ينفونه ، وانه للحق لا ربب عيه :

« ويتول الذين كفروا لست مرسلا ، تل كفى بالله شمهيدا بيني وبينكم » 43 وآية ( النسساء ) ، سياقها الامر بوجوب التبين والتأكد ، قبل التمجل بالنفي : « يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله عتبينوا ولا تتولوا لمن التي اليكم السلام لمست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل عمن الله عليكم عتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا » 94 ،

وآية ( هود ) تد اغنى من تترير النفي بالباء ، التمتيب على الجبلة الخبرية بما ينتلما من غيب لـم يتم ، الى ماض تد تترر وكان :

« ولئن اخرنا منهم العذاب الى امة معدودة ليتوان ما يحسبه ، الا يوم ياتيهم ليس مصروعا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » 8 .

وهذه الآيات الثلاث عصب هي التي لم يتترن خبر « ليس » عيها بالباء ، في الكتاب العربي المبين .

وسياقها على ما راينا ، غير السياق في سائر الآيات التي اقترن فيها خبر « ليس » بالباء ، فأفادت من الانكار البات ما لا يدع مجالا لاي شك في نفي الخبر المتترن بها .

ولا غنى عن الباء فى مثل هذا السياق ، غالفيسر بطبيعته وفى اصل وضعه اللغوي يحتبل الصدق والكلب والباء هي التي تنقله بن اصل وضعه الأول ، الى دلالة النفى البات والانكار الحاسم .

66

عبادًا عن خبر « ليس » في الجبل الاستفهامية ؟ أما هذه غيطرد مجىء الخبر غيها متتربًا بالبساء ، ولا يتخلف في الترآن كله .

وما من آية منها ٤ يمكن أن تحتبل نفيا أو تأكيدا ثنفي ٤ بل ينتغض النفي بالباء غيها جميعا ويصير الى اثبات جازم وتقرير ملزم ٤ بحيث تستغني من جسواب المستفهم عنه ٤ أو يجاب بلفظ « بلى » المختص بايجاب ما يستفهم عنه منه منهيا.

وهذا استثراء لكل ما في الترآن من استفهام هن جمل منفية ب « ليس » والخبر فيها صريح مفرد ،

الانمىسام 30:

لا ولو ترى اذ ؛ وتفوا على ربهم ؛ قال أليس هذا بالعق قالوا بلى وربنا »

الانمىسام 53 :

« اليس الله باعلم بالشماكرين »

الإمسيرات : 172 :

 « واثنهدهم على القسم الست بربكم ، قالوا بلى شبعثا »

مـــود 81 :

« أن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب » المنكبــــوت 10 :

« اليس الله بأعلم بما في صدور العالمين »

يـــس 81 :

« أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم »

الزمـــر 26:

« اليس الله بكاف عبده ويخومونك بالذي من دونه ومن يضلل الله مما له من هاد » .

السررسر 32:

« اليس الله بعزيز ذي انتتام »

الاحتـــاب 34 :

« ويوم يمرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا »

التباسسة 40:

« اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى »

التـــين 8:

« غما يكذبك بعد بالدين ، اليس الله باهكسم الحاكمين » .

النفي في هذه الآيات جميما قد انتقض وخرج الى تقرير بات واثبات جازم.

معروف أن الاستفهام قد يغرج الى هذا الوجه من التقرير ، كما قد يغرج الى وجوه أخرى كالاسترحام أو الزجر والوعيد أو التوقع والانتظار .

وهذه الآيات خاصة بالاستنهام من منني بليس ، وقد انتفض النني غيها جميما وخرج الى تترير واثبات، لا الى أي وجه آخر من الوجوه التي يعرفها البلافيون في خروج الاستنهام من اصل معناه.

ومن حيث اطرد اقتران الخبر غيها جميما بالباء ، تعين أن يكون لهذه الباء الرها في تحديد الدلالة البيانية وتعيينها على الرجه الذي لا يحتبل وجها آخر .

ولو تلنا بثلا:

« الست غافلا عبا حولك » أو « اليس المبع

لا يحتمل الاستفهام أن يكون على معناه الاصلي ، وأن يخرج الى التوبيخ أو التنبيه أو السخرية والتهكم أو التوقع والترقب .

ولا شيء من هذه المعاني والدلالات مما تحتمله آيات الاستفهام عن منفي بليس ، وانما هي للتتريسر والاثبات ، لا لمعنى آخر .

وهذا هو سو الباء التي تالوا انها زائدة للتاكيد، ثم جروا على ابطال عملها اصالة في الخبر ، واعربوه منصوبا بنتحة متدرة ، منع ظهورها اشتفال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

كانما هو حرف مقحم يمكن الاستفناء عنه ، لكيلا يشخل المحل بحركته فيمنع من ظهور الحركة الاسلية!

桊

وخلاصة ما هدى اليه الاستتراء لآياتها في البيان التراتي:

- -- أن الجمل الخبرية المنفية بما ، اذا تلاها الممل « كان » بتي خبره منصوبا غير متترن بالباء ، ووجه الاستغناء عن الباء ان النفي بحرف « ما » لا يتجه الى الخبر مباشرة ، بل يتسلط على مضمون الجملة من : كان واسمها وخبرها .
- حيثها جاء الخبر منفيا بها أو ليس في الجهسل الخبرية وانترن الخبر بالباء ، الخادت الانكار بها لا يدع مجالا لشك في نفي الخبر المترن بها .

وتلزم الباء خبر (ما) و (ليس) في الجمل الخبرية بالبيان الترآني في هذا السياتي ، ولا تتخلف الاحيث يكون المقام مستغنيا عن تقرير النفي أو محتملا لشك في نفي الخبر.

 فى الجمل الاستفهامية يطرد اقتران خبر ليسس بالباء . وبها ينتقض النفي ويخرج الاستفهام الى اثبات جازم وتقرير بات ، لا الى اي وجه آخر من الوجوه التي يعرفها علم البلاغة في خروج الاستفهام عن معناه الاول في أصل اللغة .

ولا يمكن الا يكون للباء الرها في تحديد هسسذه الدلالة البيانية وقد اطرد الترانها بخبر ( نيسس ) في أسلوب الاستفهام بالبيان التراني .

واذ كشف حرف الباء عن سرة فى البيان الاعلى، يبدو القول بزيادته مما يجفوه حبى العربية المرهف ، ولا يلطف من هذه المجلوة أن لم يعنوا بها المشسو والمفسول بل ادرجوها تحت الحكم العام لمعنسس التاكيد بالباء الزائدة .

ولا ادري ما اذا كان يجدي أن أقول في هذه ألباء غير ما قرره النحاة ، لتبتى حرمًا أصليا غير زائد على أصل معناها في الإلصاق (1) .

وتعبل عبلها المباشير في الخبر بلميقة به غير مقول بزيادتها ، ومنهبا معا يستفاد خبر المنفى بما وليس ؟

غير اني لا انسك في اننا لم عرضنا كل العروف المقول بزيادتها على البيان القرآني المعجز لهـــدى الاستقراء والتدبر الى ملاحظة بيانية ذات بال ..

وسياتي في القسم الثالث من هذا البحث مثل آخر من تولهم بزيادة هرف ( لا ) النافية تبل القسم في مثل توله تعالى :

« لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفسمي اللوامة » .

وننظر فی حروف اغری لم یتأولوها علی تقریر زیادتها بل قد روها محذوقة ، ومضوا فی تفسیسر الآیات علی تقدیر الحرف محذوفا وهو مراد .

ولناغذ بثلا ، حذف حرف ( لا ) بتدرا في آيات :

يوســـــ 85 :

« قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف »

النساء 176 :

« يبين الله طكم أن تضلوا والله بكل شسيء - عليسم » .

البتـــرة 184 :

« وعلى الذين يطبقونه عدية طعام مساكين »

قيل فيها جميعا بحدف « لا » النافية مقدرة ، وهي مسسرادة

وتأويل الحدّف نيها يخضع للقاعدة النحوية في حدّف « لا » النانية .

والتحويون يتولون بحنفها اطرادا في جسواب التسم اذا كان المنفى مضارعا ، وقدموا له شواهسد تليلة من الشمر .

اما الترآن الكريم مقدموا منه الآية :

و تافه تفتأ تذكر يوسف ١

والذي نفهبه هو أنه بتى اطرد الهسكات كقولهم (2) فالسياق حتما مستفن عنه ، ولا وجه أذن لتدير الحرف ثم تأويل حذفه .

لأن السياق متى اعطى المعنى المراد مستغنيسا من هذا الحرف أو غيره ، كان ذكره من الغضول أو المشو الذي بناى عنه الكلام البليغ فضلا عن البيان المعجز،

اماً ما جوزوا غيه الحذف بغير اطراد ، غذكر « ابن هشام » في ( مغنى اللبيب ) أنه قيل به في آية :

« يبين الله لكم أن تضلوا » .

ملى تعدير « لثلا تضلوا » ، ثم أضاف :

« وتيل المعدوف مضاف ؛ أي كراهة أن تضلوا يه

والآية من آيات الأحكام في التشريع الترآنسسي للبواريث ، وسياتها مستفن تماما عن تقدير هسرف محذوف لم يجد النص الترآني حاجة الى ذكره ، اذ لا يغطر على بال من لمه ادنى الهام بالعربية ، أيهام أن يكون المنى : يبين الله لكم لتضلوا !!

واتما يبين الله لنا ما نتني به الشلال .

ومتى اعطَّى السياق المنى المراد مستفنيا من المرف الذي تدروه محلَّومًا 6 عَلَكُر المحلوف الذي لا حاجة اليه يترد عنه البيان العالي 6 اذ لو كان الحلف

<sup>1)</sup> التصر « سيبويه » في ( الكتاب ) على الألصاق في معنى حرف الباء . وأهمى « ابن هشام » أربعة مشر معنى لها > الالصاق أولها . وذكر غيه : « وقيل هو لا يفارتها »

انظر حرف الباء في الجزء الأول من (مغني اللبيب) ) .

معنى اللبيب : 2 - 155 ط مصر .

مما يوقع في شبهة أبهام ، الاقتضى المقام في آيـــة تشريع ، وجوب ذكره دغما لأي وهم أو لبس .

₩

وتبقى آية البترة فى تشريع أحكام المدوم:

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من تبلكم لعلكم تتتون . أياما معدودات غمن
كان منكم مريضا أو على سغر غعدة من أيام أخر ،
وعلى الذين يطياونه فدية طعام مسكين » 184 .

والكلام نيها يطـــول:

الحدث عيها ليس مما يطرد على تواعد النحاة؛ وانها هو مما يجوز ولا يطرد .

وقد الهتلف المنسرون في تأويلها :

- منهم من تال بأن الحكم غيها منسوخ بالآيسة بعدها > والرخصة غيها للمريض والمساغر . وهذا التول بالنسخ > هو ما اختاره الاسام « الطبري » في تلسيره ونقله « الزمخشري » في ( الكشاف ) « وابو حيان » في ( البحر المحيط ) مع التصريح بأن « هذا تول اكثر المسرين » (1) .

على أن « الامام الطبري » نتل كذلك تول من تالوا » لم ينسخ ذلك ولا شيء منه ، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية الى تيام الساعة (2) .

واحترز « ابن كثير » لمقال بعد تلخيص اتوال المسرين تبله :

« غحاصل الامر ان النسخ ثابت في حــــق المسحيح المتيم بايجاب المسيام عليه ، ولها الشيسخ الماني المرم الذي لا يستطيع المسيام غله أن يغطر ولا تضاء عليه ، لانه ليست له حال يمسير اليها يتبكن نها من التضاء » (3) .

وتردد « الزمخشري » بين التول بالنسخ وبين ان يكون تأويل الآية على تقدير : وعلى بن « يتكلفونه على جهد منهم وعر ، وهم الشيوخ والعجائز . وحكم

هؤلاء الانطار والمندية ، وهو على هذا الوجه غير منسوخ » (4) ،

على أن القائلين بعدم النسخ قد ذهبسسوا في تاويل الآية مذاهب شتى :

س غبنهم من صرح بانها على تقدير حذف « لا » الناعية وهي مرادة . ونقلوا عن ابن عباس قوله : « لا رخصة الا للذي لا يطبق الصوم » .

وعن عطاء : « هو الكبير الذي لا يستطيع بجهد ولا بشيء من الجهد . واما من استطاع بجهد غليصمه ولا عدر له في تركه » .

وقال « أبو حيان » في ألبحر .

«. وجوز بمضهم أن تكون « لا » محدوفة ، فيكون الغمل منفيا وتقديره : «وعلى الذين لا يطيقونه» حذف لا وهي مرادة » .

ثم عتب :

« وتتدير « لا » خطأ ، لانه مكان الباس ، الا ترى أن الذي يتبادر اليه الفهم هو أن الفعلمثبت.. »

— وآخرون من المنسرين لم يصرحوا بتدير «لا»
 محذوغة ، وان كاثوا يؤولون الآية بما يعطل الحكم مع
 الاثبات في « يطيتونه »

اما بتتدير : وعلى الذين كانوا يطيتونه في حال شبابهم وصحتهم ثم هجزوا هنه بالشيخوخة والمرض .

نتله الطبرى وابو حيان . واخذ به البغوى مثال:

« وعلى الذين كانوا يطينونه في حال الشبساب نمجزوا ، والرخصة ثبتت للذين لا يطينونه (5) .

واما بتأويله على تقدير : من يدركه رمضان وعليه معوم تضاء من رمضان المتقدم ، فقد كان يطيق في تلك المدة فتركه ، مُعليه المفدية .

ولا أعلم خلامًا بين الفقهاء في جواز الفطر والفدية للشيخ الهرم والمريض لا يرجى برؤه فيقضى ، لكنهم اختلفوا في المرضع والحامل قياسا على الشيخ الهرم:

<sup>1)</sup> أبو حيان : البحر المحيط ، 36/2

<sup>2)</sup> تفسير الطبري: 82/2

<sup>3)</sup> تنسير ابن كثير: 405 ط المنار.

<sup>4)</sup> الكشاف: ج 1 سورة البقرة

<sup>15</sup> تفسير البفوي على هامش ابن كثير : 404 ط النسار .

غالامام الشناعمى قال بالغدية تياسنا على الشبيخ الهرم واوجب عليهما القضاء مع الغدية .

اما الامام ابو حنينة غاوجب على الحامل والمرضع اذا خاننا على الولد القضاء لا الندية . وابطل التياس على الشيخ الهرم لانه لا يجب عليه القضاء ويجب عليهما . قال : غلو اوجبنا الندية مع القضاء ، كان جمعا بين البدلين وهذا غير جائز .

غد بني أن الآيتين تشرمان لمالتين مختلفتين . الغدية على من يطينونه .

والتضاء على بن كان بريضا أو على سفر . ولا يكك بالتضاء الا بن أغطر لعذر عارض غيصوم بعد زوال العذر ، عدة بن أيام أخر . وفي بثل هذا لا تعبل المدية بديلا من التضاء .

وانها الندية بنص الآية « على الذين يطبعونه » . فهل هم الذين لا يطبعونه .

نستبعد أن تكون « لا » بحذوعة هذا وهسسي برادة ، غالاية من آيات التشريع والاحكام ، والعمل غيها مثبت ، وتأويلها على تقدير « لا » بحذوعة ينقش الاثبات بالنفي .

ولو كانت المدية على من لا يطيئونه ، لاغذ حرف النمي مكانه في نص الحكم الشرعي ولم يدع لنا مجالا لان نخطف على تاويله بين النتيضين من اثبات ونفي .

واذ قال تمالى : « وعلى الذين يطيتونه » غبا ينبغي أن نتاولها بالنفي عنضرجها ألى نتيض حكمها الصريح المبت نصا .

واحسب أن الذين تأولوا الآية على تقدير حلف « لا » صراحة أو مآلا ، عموا « يطيقونه » بمعنسى يستطيعونه ، وليست الكلمتان سواء ،

في لفظ الاستطاعة حسن الطواعية والمواتسساة والتدرة .

اما الطاقة غهي في العربية للله القرآن ، أقصى المهد ونهاية الإهتمال .

وهين يتول العربى لصاهبه :

ه مل تطبق هذا ه

لا يتولها الا وهو يقدر أن هذا مما لا يعتبل ولا يطاق .

واستعبال الترآن للطاقة اسبا وعملا ، يؤذن بانها مما يستند الجهد وطاقة الاحتبال ، كما تشهد بذلك آياتها الثلاث وكلها من سورة البقرة .

« تالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » 149 « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 286 وبهما نستانس في نهم الآية الثالثة :

لا وعلى الذين يطيتونه غدية طعام مساكين » غنيرك أن الأمر في اعتبال المسوم اذا جاوز الطائسة وخرج الى ما لا يطاق ، سقط التكليف ، لانه لا تكليف شرعا بما لا يطاق ، والله سبحانه لا يكلف نفسا الا مسععا .

قالقدية تيسير على الذين يطيقونه : بمغنس يستنفذ العموم طاقتهم وأقمى احتمالهم فليسوا بحيث يستطيعون التضاء هدة من أيام أخر .

ويصدق الحكم على المريض لا يرجى شفاؤه ، وعلى من يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ والمجائز ، وحكم هؤلاء الانطار الفدية . وهو على هذا الوجه غير منسوخ .

تيسيرا على من لا يستطيعون التفساء عدة من اليام الحسر .

وتبتى الآية على صريح نصها .

لا وعد الذين يطيقونه فدية طمام مسكين »
 مبن لا يستطيمون القضاء .

دون تاویلها علی حقف ۱ لا ۴ النامیة وهسی مرادة .

وهذا مثل مما قالوا غيه بحلف المرف . يمكن ان يصدق على حروف الحر تأولوها على المسلف . ويتوم النس في البيان التراني مستغنيا هن تتديسر حرف محلوف ، ولاغتا الى سر البيان ي الاستغناء من كل حرف تدروه محلوفا .

#

وننظر في حروف أخرى لم يتولوا غيها بتأويل ملى تقدير زيادة أو حلف ، وأنمأ أخذوا غيها بمذهب للنحاة يتول ان حروف الجر يبكن ان تتماتب غياخذ احدها مكان الآخر وينوب بعضها عن بعض . وهدذا مها يتداولونه ويستدلون به كما اشار الى ذلك « ابن هشام » في ( المفنى ) (1) .

ل جواز تعاتبهما - اي الحرفين - ابطال حقيقة اللغة ، وانساد الحكمة نيها ، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس .

« تال ابو هلال : وذلك ان الحروب اذا تعاتبت خرجت من حتاثتها ووقع كل واحد منها بمعنى الآخر ناوجب ذلك ان يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد. فابى المحققون ان يقولوا بدلك وقال به من لا يتحقق المعانى » (2) .

وقال « أبن هشام » تعتيباً على قولهم أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض :

" وتصحيحه بادخال ( تد ) على تولهم : ينوب عن بعض ، والا تعذر استدلالهم به ، اذ كل موضع ادعوا غيه ذلك ، لا نسلم ان هذا مما وتعت غيب النيابة ، ولو صبح تولهم لجاز ان يتال : مررت فى زيد ودخلت من عمر وكتبت الى المتلم . على أن البصريين ومن تبعهم يرون فى الاماكن التي ادعيت غيها النيابة ، ان الحرف باق على معناه » غان كان تجوز غهو فى الفعل ، لان التجوز فى الفعل اسهل منه فى الحرف (3)

ونمرض هذا الخلاف على البيان الاعلى فيأبسى ان نتأول حرفا فيه بحرف آخر .

بن ذلك بثلا:

توله تعالى : « غهم في ريبهم يترددون » التوبة .

تیل ان حرف « فی » یمکن ان یتأول بحرف «من» أو « اللام » علی تقدیر :

« فهم من ريبهم » ، أو ، لريبهم ، يترددون » ولا يمكن أن يقوم أحد الحرفين مقام الحرف في النمس

التراتي ، ومفاط التمبير عيه، هذا الانفهاس واللابسة الملحوظة في ظرفية (( في )) .

وحرف « عن » في آية المامون :

المسلين ، الذين هم عن سلاتهسم ساهون » .

نستبعد قول من تأولوا السهو عن المسلاة في الآية ، بأنه سهو في المسلاة ، غليس السهسو لميها بخطيئة ولا بنكر ينذر معه الساهي بويل ، وكل مؤمن عرضة لان يسهو في مسلاته ، غينجبر هذا السهو غيها بسجود السهو أو بالسنن والنواغل على ما هو مترر في باب المسلاة من أحكام الفته .

وانبا الويل للساهين عن صلاتهم الغافلين عن كونها تياما بين يدي الخالق ، يكبح غرور الانسان وينهاه عن الفحشاء والمنكر ، ويرهف ضبيره فيتقيالله في اليتيم وفي المسكين مؤديا حقهما في التوامسي بالرحمة .

وصلاة الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعسام المسكين ، لا يبكن أن تصدر عن تلب خاشع وضمير مؤمن . وحين لا تنهى الصلاة عن المحشاء والمنكر ، فذلك هو السهو عنها ، تعود به طنوسا شكليسة ونفاتا يراثى به الناس .

B

ومن الحروف التي تاولوها في القرآن الكريسم عرف الواو في آية النساء :

« المنكموا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » الماوا ان الواو المها النبة من « أو » وقد يكني ان انتل هذا رد « ابن هشام » :

« ولا يعرف ذلك في اللغة وانها يتوله بعسمه مسعفاء اللغويين والمسرين » .

ثم نتل من كلام : ابي طاهر حبزة بن الحسين الاستهائي ، في كتابه المسبى « بالرسالة المعربة من شيرف الاعراب » :

« المتول غيها \_ اي آية النساء \_ بأن الواو بمعنى ( او ) ، عجز عن درك الحق . عاملم وا أن

البيب 163/2 مصر .

<sup>2)</sup> أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية ، 13 ط الطبي

<sup>3)</sup> ابن هشام : مغنى اللبيب 163/2 .

الإعداد التي تجمع تسمان: قسم يؤتى به ليضم بعضه الى بعض وهو الاعداد الاصول نحو « ثلاثة أيسام في الحج وسبعة اذا رجعتم ، تلك عشرة كالملسسة » ، « ثلاثين ليلة وأتبعناها بعشر متم سيتات ربه أربعين ليلة » .

« ولم يتولوا ثلاث وخماس ، ويريدون ثبانية ، كما قال تمالى : « ثلاثة ايام في الحج وسيعسة اذا رجمتم » وللجهل بموقع هذه الألفاظ استعمله « المتنبي » في غير موضع التنسيم غقال :

«احاد أم سداس في أهاد لبيلتنا المتوطة بالتنادي»

ونستانس في عهم مثنى وثلاث ورباع بآية عاطر:

« العبد لله غاطر السبوات والأرض جامــل الملائكة رسيلا أولي أجنعة مثنى وثلاث وربــاع » 34 وآية سبا : « قل أنها أعظكم بواحدة أن تتوموا لله بثنى وغرادى » 46 .

غندرك الملحظ البياني للواو في مثل هذا السياق، بما تفيد من كون الملائكة ليسوا جبيما سواء ، بل منهم اولو جناهين ومنهم اولو ثلائة واولو أربعة . وفي آية سبا ، تغيير يكون لهم غيه أن يقوموا فسرادى وأن يتوموا مثنى . ولو تيل المئنى أو غرادى » للزم أن يتوموا جبيما اما مثنى واما غرادى ، ولم يكن لمسم أن يقوموا في بعض الحالات مثنى ، وفي بعسض الحالات عرادى ،

وبهذا الاستئناس لا نرى السياق يستثيم ، بل
لا نراه يصبح اطلاقا ، اذا ما وضعت (أو) مكسان
(الواو) في آية النساء . لأن متنفس التعبير بحرف
(او) انه لا يسوغ لهم الا أن ينكعوا جبيما مئني أو
فلات أو رباع ، بحيث لا يفتلف رجل عن رجل ، وليس
هذا هو المكم المستفاد من الآية في أباهة تعدد الازواج
ما بين مثنى وثلاث ورباع ثم لا يتجاوز وزنها السسي
المغلور وراء رباع (1) ويخطيء سر العربية من يغرق
بين " مثنى وثلاث ورباع ، وبين اثنتين وثلاث وأربع
المعادلة لتسم ا

كما يخطئه من لا يميز بين « مثنى وثلاث ورباع » وبين : مثنى أو ثلاث أو رباع ، بما تفيد « أو » مسن

اتفاتهم جميما على أن ينكعوا أبا مثنى وأبا ثلاث وأبا رباع .

والمن أن هذه المثل التي قدمتها تكفي لاجتسلاء سر الحرف لا يقوم مقامه غيره . ويغنى عن مزيد تنبع هنا ، ما قد يتاح لنا من تدبر الحرف في سياته القرآني عند الحديث عن ( المغواهر الاسلوبية وسر التعبير ).

### (( دلالات الألفاظ وسر الكلبة ))

من قديم شنفات قضية الترادف علماء المربية واختلفت مذاهبهم فيها . والبيان القرآنسي يجب ان يكون له القول الفصل فيما اختلفوا فيه ، هين يهدي الى سر الكلمة لا تقسوم مقامها كلمة سواها من الالفاظ القسول بترادفها .

والأمر كذلك في الفاظ القرآن ، ما من نفظ منها يمكن أن يقوم غيره مقلمه ، وذلك ما أدركه العرب الفسحاء الذين نزل عيهم الترآن هصر المبعث وأعياهم أن يأتوا بسورة من مثله .

واحتاج هنا الى وتفة قد تطول عند مشكلة الترادف التي طال الجدل نيها والخلاف عليها .

ولا يشغلنا تعدد الألفاظ للبعنى الواحد ، اذا كان عن اختلاف لخات التباثل ، وذلك ما لا خلاف فيه لميما اعلم (2) .

وانها يشغلنا الترادف هين يقال فيه بلمستدد الانفاظ للهمنى الواهد دون أن يرجع ألى تمستدد اللغات :

منا من يمد هذا الترادف ظاهرة فقدان الحس اللغوي ومدم قدرته على ضبط الدلالات وتعديد مماني الالفاظ ، أو يراه من الفضول والتزيد الذي لا غائدة فيسمه (3) •

وبنا بن يرى هذا الترانف ظاهرة لمنى وسعة وقدرة على التصرف . وما اكثر بن يباهون بهذا الثراء اللغوي ويعدونه ميزة من مزايا العربية الشريفة . وان يكن تقدم الدراسات اللغوية قد جاوز بنا مرهلــــة

إن انظر تلسير الطبري والزمخشري : سورة النساء .

<sup>2)</sup> السيوطي: الزهر من 405 ط العلبي

رُ أَبِنَ عَارِسَ ؛ الصاحبي في عنه اللغة 11 ،

المفاضلة السائجة بين اللغة العربية وغيرها مسن اللغات ، ووجهنا الى البحث في خصائص العربيسة منتفعين بما قدمت البحوث العلبية الحديثة في اللغويات والصونيات ، غلم تعد كثرة الالفاظ الدالة على المنى الواحد مدعاة غفر ومباهاة ، وانها اصبحت قضية تتبس حلا

وحين ننظر نيبا ومل الينا بن كتب اللقيسة وبعاجبها ، نراها تسلك مسلكين مختلفين متباعدين:

منها ما يترر وجود الترادف فيحشد للمعنى اتواحد الفاظ ذات عدد ، وهذا هو مسلك « أبي مسحل الاعرابي » (في القرن الثاني ه) في كتابه (النوادر) " وأبين السكيست » (ق 3 ه) في (الالفساظ) ، وللفيروز أبادي صاحب ( التابسوس ) كتسباب في المترادفات اسمه ( الروض المسلوف فيما لمه اسمان الى الوف ) .

وكتاب آخر في أسماء العسل جمع غيها ثمانين

ونتل « ابن غارسی » تول بن سبع « ابسین خالویه » یقول :

«جمعت للاسد خمسمائة اسم ؛ وللحية مائتين»

كما نتل خبر « الأمسمي » حين ساله «الرشيد» في شعر غريب غفسره ، غتال الرشيد : يا امسمي، ان الغريب عندك لغير غريب .

مثال : يا أمير المؤمنين : الا اكون كذلك وتــد حنظت للحجر سبعين اسما ؟ (1) .

ومهن تالوا بالترادف : الفراء ، وتطـــرب ، والمفر الرازي ، والتاج السبكي . ويوشك أن يكون هذا هو مذهب « جلال الدين السيوطي » .

وأنكره علماء آخرون انكارا باتا ، الا ما كان منه في ثفات هذة ، منهم « أبو علي الفارسي » الذي سبع « أبن خالوية » يتول في مجلس سيف الدولة بحلب : احفظ السيف خبسين اسما .

غتبسم أبو على وقال : ما أحفظ له الا اسمسسا واحدا هو السيف .

ولما سأله ابن خالويه: غاين المهند ، والصارم، والتضيب ، والحسام ، و .. و .. ؟

أجاب : هذه صفات ، وكان الشيخ لا يغرق بين الأسباء والصفات (2) .

ومسنف أبو هلال المسكري « كتابه ( الفسروق اللفوية ) لبيان أن المتلاف الالفاظ في لفة واحسدة ، يوجب اختلاف المعاني ، غاذا جرى اسبان على معنى من المعاني أو عين من الأعيان في لفة واحدة » غان كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ، والا لكان الثاني نضلا لا يحتاج البه » .

تال : « والى هذا ذهب المعتقون من العلماء » واليه اشمار « المبرد » في تفسير توله تعالى من آية48، سورة المائدة :

« لكل جعلنا بنكم شرعة ومنهاجا » فعطف شرعة على منهاج ، لأن الشرعة لأول الشييء والمنهاج لبعظه ومسعه ... ويعطف الشيء على الشيء وان كانا يرجعان الى شيء واحد ، اذا كان في أحدهما خلاف للآخر ، فأما اذا اريد بالثاني منا اريد بالأول فهو خطا .

قال أبو هلال: « والذي قاله « المبرد » هاهنا في العطف ، يدل على أن جبيع با جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما فكرنا ... معطوف احدهما على الآخر ، غانما جاز هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى . ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد الله ، اذا كان هو هو (3) .

والى هذا ذهب « ثعلب » ونتل تول « ابسن الأعرابي » : « وكل حرفين اوقعتهما العرب على معنى واحد ، في كل منهما معنى ليس في عماهمه ، ربسسا عرفناه فأخبرنا به ، وربما فهض علينا غلم نلزم العرب جهلسه .

وصرح « ابن شارس » في كتابه الصاهبي : « ومذهبنا أن كل صفة منها ... اي الصفات الواتمة على الشيء الواحد ... معناها غير معنى الأخرى . وقد خالف توم في ذلك غزمبوا أنها وأن اختلفت الفاظها غانها ترجع إلى معنى واحد »

<sup>1)</sup> السيوطي : المزهر في علوم اللغة 405 حلبي بالتاهرة

<sup>2)</sup> ابن غارس : الصاحبي في عقه اللغة 15 السلقية بالقاهرة

<sup>3)</sup> أبو هلال المسكري: القروق اللقوية ، ص 12

ونبه « الجاحظ » في اكثر من موضع في كتبه ورسائله الى بطلان الترافق » الا أن يكون المتسالة لفسات (1) .

٠

وظلت التفسية نيما أعلم معلقة لم يستقر غيها اسحاب العربية على راي حاسم ، وان كان مذهب القول بالترانف هو الذي غلب وراج في العصور المتأخرة . ويقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص في نقه النفة وعلم الاجتماع (2) .

والى ماض تريب ، كانت قضية الترادف مسن بين ما شغل به المجمع اللغوي. في القاهرة، وقد اقترح أحد السادة المجمعيين أن نتخفف من عبء المترادفات فنصنف معجما لألفاظ العربية يستبعد ما زاد في المعنى الواحد عن لفظ واحد يختاره المجمعيون من معاجمها العربية (3)

Ø.

والقرآن الكريم كتاب المربية الاكبر ، ومسن المن الا ناهد في هذه القضية براي دون عرضها على الكتاب المربى المبين ».

ولقد شهد التبع الاستقرائي لما درست مسن الفاظ القرآن الكريم ، أنه ينفي الترادف ، أذ يستمبل اللفظ بدلالة محددة لا يمكن أن يؤديها لفظ سواه ، في المنى الذي تقدم له الماجم وكتب التفسير عددا من الالفاظ قل أو كثر.

وهذه بعض أبثلة تجلو بوقف البيان الأعلى بن تضية الترادف التي اختلفوا غيها :

### العلم والرؤيسيا :

تنبس الماجم احد اللنظين بالآخر .

ونستترىء مواضع ورودهما فى الترآن ، ونتدبر سياتها غلا بترادغان :

استعبل القرآن الأحلام ثلاث برات : يعطى سياتها جبيعا انها الأضغاث المشوشة والهواجسس المختلطة , وتأتي في المواضع الثلاثة بصيغة الجبع ، دلالة على الخلط والتشوش ، لا تتبيز فيه .

غيتول تعالى على لسان المشركين :

« بل تالوا المسفات أحلام بل المتراه بل هــو شاعر ، غلياتنا بآية كما ارسل الأولون » الانبياء : 5 .

وعلى لسبان الملا من قوم المزيز:

« قالوا اضعات اعلام وما نحن بتأويل الأعلام بمالين » يوسف 44 .

أما الرؤيا عجامت في الترآن سبع مرات ، كلها في الرؤيا الصادقة، وهو لا يستمبلها الا بصيغة المفرد، دلالة على التبيز والوضوح ، وجلاء المرثي وصفاء الرؤيا .

ومن بين المرات السبع ، جاعت الرؤيا خمسس مرات للأنبياء ، عمي بن الالهام القريب من الوهي :

رؤيا ابراهيم عليه السلام في آية المسافات :

« وناديناه أن يا أبراهيم قد مندقت الرؤيا أنا كذلك نجزى المسنين » 109 .

ورؤيا يوسف اذ يتول له أبسوه :

« يا بني لا تقصص رؤياك على الموتك لميكيدوا لك كيدا ان الشيطان المانسان هدو مبين » 50 .

نتابع سياتها في السورة غنراها قد صدقت وتحققت :

« ورئع ابویه علی المرش وخروا له سجدا وقال یا ابت عذا تأویل رؤیای من قبل قد جملها ربسی حسسا » 60 .

ورؤيا المصطفى عليه المسلاة والسلام في الاسراء: « وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا عنبة للناس » 60. ورؤيساه في المتسبح:

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلسسن السجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

<sup>1)</sup> انظر مثلا: الحيوان: 56/4 ، 200/7 .

<sup>2</sup> منهم الدكتور ابراهيم أنيس في كتابه ( دلالات الالفاظ ) والدكتور على عبد الواحد في مقال نشره عن مزايا لفتنا المربية وفضائلها وشرفها ، سنة 1963 .

<sup>3.</sup> المجلد الثامن ، من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

ومتصرين لا تخافون ، غملم ما لم تعلموا عجمل من دون ذلك عتما تريبا » 27 .

لمهذه خبس مرأت من أستعبال القرآن للرؤيا للأنبياء . والمرتان الأخريان في رؤيا العزيز ، وقسد مدقت . وفي آيتها عبر هنها القرآن على لسان الملك بالرؤيا لوضوحها في منامه وجلائها وصدق الهامها ، وأن بدت للملا من قومه هواجس أوهام وأضغاث احسلام .

« وقال الملك اني ارى سبع بترات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأ أغنوني في رؤياي ان كنتم الرؤيا تعبرون. تالوا أضفات احلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين» سورة يوسف 43 ـ 44.

وتبضى القصة فى سياتها التراني ، غاذا هي رؤيا صادقة وليست كما بدت للملا من توم الملسك أضغاث أحسسلام .

### \*

### آنس وأبصب :

فى المعاجم: آنس الشيء ابعيره ، والمسوت سبعه ، واستأنس استأنن .

غهل نتول في « النس نارا » ابصرها، أو نظرها، أو أشبه ذلك من الإلفاظ التي يحتمل أن التماقب على هذا المعنى ا

نستترىء الاستعبال القرآني فيعطينا هسسس العربية المرهف لا تقول : آنست في الشيء تبسره او تسمعه دون أن يؤنس .

غاذا تال العربي : آنست ، غتد رأى أو سبح ما يؤنسه . والترآن تد استعبل الفعل «آنس» غبس مرات ، منها أدبع في النساد التي دآها موسسي عليه السلام حين سار بأهله في البرية غانس اليها . وهذه آياتها :

### طـــه 10

« أذ رأى نارأ غنال لأهله أيكنوا أني آنسست نارأ لملي آتيكم منها بتبس أو أجد على النسار هدى » .

النهال 7:

« أَذَ قَالَ مُوسَى لَاهِلُهُ أَنَى آنَسَتَ نَارًا سَآتَيَكُمُ مِنْهَا بِغُيْرِ أَوْ آتَيْكُم بِشَهَابِ قَبِــَـَسِ لَعَلَكَــَسِم تصطلون » .

### القميص 29 :

« فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثرا انى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو جلوة من الشار لعلكم تصطلون » .

### والمرة الخامسة في آية النساء:

« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح غسان آنستم منهم رشدا غادمعوا اليهم أموالهم » .

ليس الايناس هنا مجرد ابصار لظواهر الرشد المادية الحسية، ولكنه الطمانينه المؤنسة ، بعد الابتلاء والابتحان ، الى انهم قد رشدوا حقا .

وجامت من المادة في الترآن مسيغة الفعل المضارع · من الاستثناس في آية النور :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » 27 .

والاستئناس غيها ليس مجرد استئذان ، وانها هو حس الايناس لأهل البيت مهن يدخل عليهم . ولا يسوغ في ذوق العربية أن يتال مثلا : استأنسس الشرطي . أو جابي الضرائب أو الدائن ، وانها هو الاستئذان ليس غيه حس أيناس .

كما لا يسوغ استمبال « آئس » في رؤية عدو، أو سماع هزيم رعد أو زئير وحش ،

### الانسسس والانسسان (1):

وحس الاتس نتيض الوحشة ، هو البلحظ العام المسترك في الدلالة لكل صيغ المادة .

ومنها الانس والانسان :

يلتقيان في البلحظ المام لدلالة مادتهما المستركة « أ ن س » على تقيض التوحش .

الستقراء الكامل الياتيها في كتابي « مقال في الإنسان » « دراسة قرائية » المعارف 1969 .

لكنهما لا يترادفان ، بل ينفرد لفظ الانسسان بملحظ خاص من الدلالة يميزه عن الآخر .

لغظ الانس يأتي في الترآن دائما مع الجن على وجه التقابل يطرد ذلك في كل الآيات التي ورد فيها اللغظ تسيما للجن ، وعددها ثماني عشرة آية .

وملحظ الانسية غيه ، بما تعنى من نقيسسض التوحش ، هو المفهوم مسراحة من مقابلته بالجن قى دلالتها امسلا على الخفاء الذي هو مسن ظواهسسسر التوحش .

وبهذه الانسية يتميز جنسنا عن اجناس اخرى خفية مجهولة غير مالوقة لنا ، ولا هي تخضع لنواميس حياتنا ,

وأما الانسانفليس مناط انسانيته فيما نستترى من آيات البيان المعجز ، أنه انس فحسب ، وأنسا الانسانية فيه ارتقاء الى الدرجة التي تؤهله لاحتمال تبعات التكليف وأمانة الانسان ، وما يلابس ذلك من تعرض للابتلاء بالخير والشر (1) .

وقد ورد لفظ « الانسان » في القرآن الكريم : في هبسة وسنتين موضعا نتدبر سياتها جبيمــــا متبدينا إلى الدلالة الميزة للانسانية .

هو في جنسه العام انس :

« خُلْق الانسان من صلصال كالفخار . وخلتق الجان من مارج من نار » آية 14 سسورة الرحمين .

« ولقد خلقنا الانسان من مسلمال من حمسا مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم » .

آية 24 سورة العجر .

لكنه مع انسيته يختص بالتراءة والملم ( الملق ) والبيان ( الرحمن ) والكسب والتكليف ( الانسسان ) النجم 39 ) التيامة 14 ) والجسدل ( الكهف 54 ) .

ويحتبل الوصية ( لقبان 14 ) العنكبوت 8 ) .

وهموم المكابدة واقتحام العقبة ( البلد 4 ) .

ويحمل الأمانة التي أبت السمسسوات والأرضى والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ( الاهزاب 72 ) .

وهو الذي يتعرض لتجربة الابتلاء ومحنة الغواية الفرقان 29 ، ق 16 ، الحثير 16 ، الانسان 2 ، 4 ، الغجر 15 ) .

ويزدهيه الغرور غيطني ويستكبر ، ويضله وهم الاستفناء عن خالقه ( العلق 6 ) وما اكثر ما يذكسر الترآن الانسان بضعفه وهو انه كبحا لجماح غروره كيلا يتجاوز قدره فيطفي ! وهو مظنة ان يتمادي به الطفيان والغرور الى حد الكفر بخالقه والوقوف منه سبحانه موقف خصيم مبين ( النحل 4 ) مريم 67 : الانفطار 6 ) غصلت 49 ) الزخرف 15 ) عبس 17 )

4

### النعمة والنعيسم:

وكذلك يلتني لفظا « النعبة والنعيم » في الدلالة المامة لمادتهما الواهدة المستركة ، ثم يتفرد كل منهما في البيان القرآني بملحظ خاص يميزه عن الآخر فسلا يترادفان .

والمحاجم اللغوية لا تكاد تفرق بين الصيغتين ، والمنسرون يؤولون المنعيم بكل ما تحتمله الدلال....ة المجية للمادة .

ونستترىء الصيغتين في الترآن كله ، منسراه يفرق بينهما تفرقة واضحة :

كل نعبة في الترآن انها هي لنعم الدنيا علسى المتلاف انواعها . يطرد ذلك ولا يتخلف في مواضع استمهالها ) بغردا وجهما ) في الترآن وعددها ثلاثة وخبسون موضعا .

أبا صبغة النميم غنفتص بنميم الآخرة , يطرد ذلك أيضا ولا يتفلف في بواضع استعبال الترآن لها وعددها سنة عشر بوضعا .

منها خبسة عشر موضعا لا يحتبل صريست سياتها اي تأويل:

التوبــة 29 :

« وجنات لهم نيها نعيم متيسم » .

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك الاستقراء في الجزء الثاني من كتابي ( التفسير البياني ) .

الطـــور 17 :

« أن المنتين في جنات ونعيم » .

الواقعية 89:

« غاما ان كان من المقربين . غروح وريحان وجنسة نعيسه »

المعسارج 38:

« ایطبع کل امری، منهم ان یدخل جنـــة نعیـــم »

المطنف ون 22:

« أن الأبرار لمفي تعيم . على الأراثك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النميم » .

الانسيان 20:

۱۱ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا »

« واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا »

البائدة 65:

« ولادخلناهم جنات النعيم »

يسونسسس و : '

« تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » .

الحــــج 56 :

« الملك يومئذ لله ، فالذين آمنوا وعملوا المالحات في جنات النعيم » معها آيتا : المافات 43 ، الواقعة 12 .

لتهـــان 8:

« ان الذين آمنوا وعملوا العمالحات لهمم جنات النميم » .

القلـــم 34 :

« أن للمتقين عند ربهم جنات النميم »

الشميراء 85:

« وأجملني من ورثة جنة النعيم » .

وتبقى آية التكاثر

« ثم لتسالن يومئذ عن النعيم »

ولا نستطيع أمام اطراد تخصيص الترآن صيفة النعيم الآخرة ، أن نفسرها بها حشدت كتب التفسير غيها من نعم الدنيا التي لا تأتي في الترآن الا بصيفة نعمة أو نعماء .

وسر البيان غيها أن الذين الهاهم المتكائسسر في أعراض الدنيا من التزود لأخراهم سيسالون يوم يرون الجحيم عين اليتين 6 عن النعيم الحق ما هو . وهندئذ يعلمون علم اليتين حقيقة النعيم الذي أضاعوه والهاهم عنه التكالب على نعم الدنيا الفانية وأعراضها الزائلة(1)

### النساي والبعسد:

يأتي بهما جمهرة اللغويين والمفسرين ، تأويسلا لاحدهما بالآخر ، دون اشارة الى فرق بينهما .

وفرق بينهما من انكروا الترادف . ونستقرىء مواضع الاستعمال القرآني للناى والبعد فلا يترادفان:

فليسَ في القرآن نأى ، الا بمعنسى الاعراض والصد والاشاحة ، بصريح النص والسياق في آيات .

الاسراء 83

« واذا انممنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه »

الانمام 26

«حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ، وهم ينهون عنهويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون »

اما « البعد » فياتي في القرآن على الحقيقة أو المجاز ، في البعد المكاني أو الزماني ، المادي منهما والمعنوي ، كما هو واضح في آيات : .

التوبسة 42 :

« أو كان هرشنا قريبا وسفرا قاصدا لالبعنسوك \* ولكن بعدت عليهم الشقة »

: 19 ----

« فقالوا ربنا زاعد بين أسفارنا »

اوضحت ذلك بمزيد تفصيل في تفسير سورة التكاثر بالجزء الأول من ( التفسير البياني للتسرآن الكريم ) .

### حلسف ، واقسسم :

يقال بترادفهما كما نسم على ذلك صاحب القاموس ، وقد تأتى حلف في شواهد من الشمسر الجاهاي بمعنى اقسم ، في مثل قول النابغة :

« حلفت قام الرك لنفسك ربية »

والامنسسي : « حلفت له بالراتصات الي مني »

وشاس بن عبده

« حلفت بما ضم الحجيج الى منى »

لكن التتبع الاستقرائي للمادتين في القسران الكريم يمنع ترادفهما :

جاءت مادة « حلف » في ثلاثة عشير موضعها > كلها بغير استثناء في الحنث باليمين .

والفالب أن يأتي بالفعل مستندا الى المنافقيسين كآيات التوبة :

« وسيحلفون بالله او استطمنا لخرجنا معكم عيناكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون ع (42)

« ويحلفون بالله أنهم لمنكم وما هم منكم » (56)

« يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحسق ان يرضوه أن كانوا مؤمنين » (62)

« يحنفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفسس وكفروا بعد اسلامهم » (74)

« يحلفون لكم لترضوا فان ترضوا عنهم فان الله
 لا يرضى عن القوم الفاسقين » (96)

« وليحلفن أن أردنا الا الحسنى ، والله يشبه. بانهم الكاذبون » (107)

ومعها في المنافقين كذلك آيات :

النساء 62 ، المجادلة 14 ، 18 . وآبسة القلسم : الزخرف 28 :

" قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ».

الانبيساء 109 :

« وان أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون »

الفرقان 12 :

« ذا راتهم من مكان بعيد سمموا لها تغيظا وزفيرا»

النمـــل 22 :

« فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين »

ـــِــا 52 د 53

وأنى لهم التناوش من مكان يعيف ، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالفيب من مكان يعيد »

نعماست 44 :

« اولنك ينادون من مكان بعيك »

ت 32 :

« وازلفت الجنة للمتقين فيو بعيف »

آل عمران 30 :

« تود لو ان بینها وبینه امدا بمیدا »

المعارج 6 🖫

« انهم برونه ميدا ونراه قريبا »

الإنبياء 101:

« اولئك عنها مبعدون »

هــــود 83 :

« وما هي من الظالمين بيعيك »

هـــود 95 :

« الا بعدا لمدين كما بعدت لمود »

هـــود 14 :

وتيل بعدا للقوم الظالمين »

معها هود 60 ؛ 68 المؤمنون 41 ؛ 44 .

والبعد في المعنويات مثل شقاق بعيد (البقرة 176) الحج 53 ، فعلت 52) وضلال بعيد (ابراهيم 3 ، 18 النساء 6 ، 126 ، 167 ، الحج 12 ، الشورى 18 ، سبأ 8 ، ق 27 ، الشورى 18 ) .

ياتي دائما في مقابل القرب.

على حين يخلص الناى للمعنوي المحسض ، في الصد والاعراض نتيض الاقبال .

« ولا تطع كل حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد اثيم »

وجاء الفعل مرة واحدة مسئدا الى الذين آمنوا ، فوجبت عليهم كفارة الحنث باليمين :

« ذلك كفارة ايماتكم اذا حلفتم » المائدة 89 .

### \* × \*

أما القسم فيغلب استعماله في الايمان العادقة. وجاء موصوفا بالعظمة في آية :

« وانه لقسم لو تعلمون عظیم »

وجاء الغمل في الشهادة ومثلها ، حيث لا يحمل الحنث باليمين ، كالشهادة حين الوصية ( المائدة 106 ، 107 ) .

وحين يسند القسم في القرآن الى المجرميسن أو الكفار ، فانهم يقسمون عن اقتناع بصدق ما يقسمون على عليسسه ،

السروم 55 :

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعسة » .

الانمــام 109 :

« واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آيـــة ليؤمنن بها »

ومعها آيات:

الاهراف 49 ؛ ابراهيم 44 ؛ المائدة 53 ؛ النحل 38 ، النور 53 ؛ فاطر 42 .

وامام هذا البيان القرآئي ، لا يهون أيدا أن نفسر القسم بالحلف ، ومستيع القرآن يلغث الى فرق دقيق بين هذين اللفظين المقول بترادفهما .

فإن لم نقل أن القسم لليمين المسادقة ، والحلف لليمين الكاذبة ، على اطلاقهما ، فلا أقل من أن يكون بين دلالتهما الفرق بين العام والخاص : فيكون القسم لمطلق اليمين بعامة ، ويختص الحلف بالحنسث في اليمين ، على ما أطرد استعماله في البيان الاعلى ،

### \* × ₩ زوج ، وامــــراة :

وترى البيان القرآئي بستممسل لفظ « زوج » حيثما تحدث عن آدم وزوجه :

« وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة » البقرة 35 والاعراف 19 .

ا فقلنا يا آدم أن هذا هـسدو لك ولزوجــك »
 طسمه 117 .

على حين يستعمل « أمرأة العزيز ، وأمرأة نوح، وأمرأة وط ، وأمرأة فرعون .

وقد يبدو من اليسير أن يقوم أحد اللفظين مقام الآخر ، فنفسر زوج آدم بامرأة آدم ، وامرأة فرعون . بزوج فرعون .

وذلك ما يأباه البيان المعجز .

وهو الذي يعطينا سر الدلالة في الزوجية مناط الملاقة بين آدم وزوجه في قصة أول زوجين من البشر . ولم تكن زوج آدم نعطا من النساء أو امسراة من اخريات ، بل كانت وحدها الزوج ، وكانت الزوجة ولا شيء غيرها ، هناط علاقتها بادم وسر وجودها .

وليس الامر كذلك في امراة العزيز وامراة نوح وامراة فوع وامراة فرعون ، وسياق الحديث عنهن من حيث هن أنهاط من النساء، وليس عن العلاقة الزوجية بينهن وبين ازواجهن ، والعبرة في قصصهن أن كل واحدة منهن مضرب المثل :

امراة العزير تراود فتاها عن نفسه ؟ امراة نبي وتخونه !

امراة طافية متجبر كافر ، تؤمن بالله ،

ونستقرىء استعمال القرآن للفظ زوج وازواج» فنجد هذا الملحظ في كون العلاقة الزوجية هي التي يوجه اليها السياق :

آيات (النساء) في النفس الواحدة خلق منها زوجها (الامراف 189 ، الزمر 6 ، الروم 21 ، النحل 72 ) وفي الزوجين خلقهما الله من نفس واحدة ، او من ذكر وانثي : (النساء 1 ، الامراف 188 ، الزمر 6 ، النحل 72 ، الروم 21 الشورى 11 ) ومعها : النبا 8 ، الشمراء 166 ، والذاريات 49 ، النجم 45 ، القيامة 19 ، غاطر 11 .

وفى فلك نوح جعل فيها من كل زوجين النين : المؤمنون 27 ، هود 40 .

وفيما شرع الله من احكام الزوجية ، وما نزل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهات ،

مثل آيات البقرة 230 ، 240 ، آل عمران 90 النساء 11 ، 19 الانعام 139 ، الحجر 88 ، النور 6 ، 30 ، 40 طه 131 ، التحريم 1 : 5 ، المجادلة 1 ، المتحنة 11 ، الاحزاب 28 ، 37 ، 50 : 59 .

### # × #

واكتنى بما قدمت من شواهد وأمثلة تؤيد مسا
ذهب اليه المحققون من أهل اللغة في انكار الترادف الا
أن يجيء في لفتين: لا فأما أن يجيء في لغة واحسدة
نمحال أن يختلف اللغظان والممنى واحد كما ظن فير
المحققين من النحويين واللغويين ، وأنما سمعوا المرب
تتكلم بدلك على طباعها وما في نفوسها من معانيهسا
المختلفة، وعلى ما جرت به عادتها وتعارفها، ولم يعرف
السامعون تلك العلل والفروق فظنوا ما ظنوه من ذلك
وتاولوا على العرب ما لا يجوز في الحكم » (1)

وقد ينبغي لي أن أعترف هنا بقصورى عن لمسح سر الدلالة لبعض الفاظ تبدو مترادفة ، فليس لي أن اقر بالعجز وأنا أتمثل بكلمة ابن الاعرابي :

لا كل حرفين اوقعتهما المرب على معنى واحد ،
 لى كل منهما معنى ليس فى صاحبه ، ربما عرفنان
 ناخبرنا به ، وربما فعض علينا فلم نلسزم العسرب عباسه » (2) .

### الاساليسب وسسسر التعبيسسر

قد تكون عرفنا البلاغة العربية علما والفناهـــا صناعة ومنطقا .

غير إثنا ما نزال في أشد الحاجة الى أن نجتليها ذوقا اصيلا وحسا مرهقا في آيات الفصاحة العليسا والبيان المعجز .

### الاستفتاء عن الفاعل:

واحاول فيما بقى من المجال المحدود للبحث ، ان اقدم بعض ما هدى اليه البيان القرآني في اساليب غاب عن كثير منا سر التعبير فيها والبيان .

من الظواهر الاسلوبية اللاغتة في البيان المعجز ظاهرة الاستفناء عن الفاعل التي توزعت في دراساتنا وكتبنا بين أبواب شتى متباعدة ، لا تعطى سر هسدا الاستفناء ، فأنت تقرأ في الصرف كيفية بناء الفسل للمجهول وصيغ المطاوعة ، وفي النحو أحكام نائسب الفاعل ، أما لماذا حلف الفاعل فذلك موضوع آخسر ندرسه في علم آخر هو علم المعاني التي انفصلت عن الاعراب فعاد هذا الإعراب صنعة ، وهو في الاصل من صعيم المعنى ، كما ندرس في علم البيان اسناد الفعل الى غير فاعله على سبيل المجاز ، دون أن نحاول جمع علما الشتات المنتشر للظاهرة الاسلوبية لاجتلاء سرها الذي من أجله تستفنى العربية عن الفاعل فتسنده الى غير فاعلة : بالبناء للمجهنول ، أو بالعطاوعسة ، أو بالاسناد المجازى »

وقد لفتني اطراد ظاهرة الاستفناء من الفاعل في

أما بالبناء للمجهول في مثل آيات :

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة »

البيان القرآني في موقف واحد هو موقف القيامة :

- « وحملت الارش والجبال فدكتا دكة واحدة »
- إذا رجت الأرض رجا ، ويست الجبال بسا »
  - « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا »
- « وفتحت السماء نكانت أبرابا ، وسيسرت الجبال نكانت سرابا »
- « فاذا النجوم طهست . واذا السماء فرجت . واذا الجبال نسافت »

« اذا الشمس كورت ، واذا النجوم الكدرت ، واذا الجبال سيرت ، واذا المشار عطاست ، واذا الوحوش حشرت، واذا النفوس توجت ، واذا المودودة سئلت ، باى ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت ، واذا السماء كشطت ، واذا الجحيم سعرت ، واذا الجنة ازلفت ، علمت نفس ما احضرت »

« كلا إذا دكت الارض دكا دكا »

<sup>1)</sup> أبو هلال المسكري : الفروق اللغوية 12 .

<sup>)</sup> أبو هلال المسكري : الفروق اللفوية 65 ،

« وجيء يومثك بجهثم يومثك يتذكر الانسان واني اله الذكرى »

« افلا يملم اذا بعثو ما في القيور ، وحصل ما في المندور »

ومعها كيات النفخ في العدور ، وكلها بلا استثناء مبنية للمجهول .

واما أن يستغنى عن ذكر الفاعسل ، باستساد الحدث إلى غير فاعله مطاوعة أو مجازا كما في آيات :

- « اقتربت الساعة وانشق القمر »
- « فاذا انشقت السماء فكاتت وردة كالدهان »
- « اذا السماء انفطرت ، واذا الكواكب انتثرت »
- « اذا السماء انشقت ، وادنت إربها وحقت »
- « واذا الارض مدت ، والقت ما فيها وتخلت »
  - « يوم تشنقق الارض عنهم سراها »
- « يوم تمور السماء مورا . وتسير الجبال سيرا»
  - السماء بدخان مبين »

« فاذا يرق البصر ، وخسف القمر ، وجمسع الشمس والقمر »

« **وأخرجت الارض ا**لقالها، وقال الانسيان مالها. يومئذ **تحدث أخ**بارها »

والبلاغيون يقولون في حدف الفاعل ، انبه يحسدف للخوف منه أو عليه ، وللعلم أو الجهل به .

وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل محدوف لاحداث يوم القيامة ، هو الله سبحانه ، أو ملك من ملائكته مع وضوح المعد في البيان القرآني الى صرف النظر عن الفاعل والاستفناء عن ذكره ، وأكثر ما قالوه في تأويل ذلك ، أن الفاعل محدوف للملميه، وفي القرآن آبات لا تحصى فم يحلف الفاعل فيها مع يقين العلم به ، فما سر ظاهرة الاستفناء عنه في احداث القيامة ؟

بهدينا تدبر السياق الى:

أن أساليب البناء للمجهول والمطاوعة والاسناد المجازي الى غير الغاعل ، للتقي جميعا في الاستفناء عن ذكر الغاعل .

أن أطراد هذه الظاهرة في موقسف البصيت والقيامة ، ينبه إلى أسرار بيانية وراء ضوابط الصنعة الاعرابية والاحكام البلاغية التي تجمدت في أجراءات المنطق البلاغي .

فبناء الفاعل للمجهول ، فيه تركيل الاهتمام على الحدث بصرف النظر عن محدثه ،

والمطاوعة ، فيها بيان للطواعية التي بتم بهسسا المعدث تلقائيا أو على وجه التسخير، وكانه ليس في حاجة الى فاعل .

والاسناد المجازي ، يعطي المسند اليه فاعلية مؤكدة محققة ، تجمله يحل محل الفاعل الاصلي ويفني عن ذكره .

### السجع ورعاية الغواصل:

مند بدا عصر التأليف في الدراسات القرآنية والبلاغية ، فرضت قضية الفواصل نفسها على الاجيال الاولى من علماء العربية، وأن لم تستقل مباحث مفردة، بل جاءت عارضة في ثنايا المستفات القرآنية المبكرة.

فابو عبيدة من القرن الثاني للهجرة ، يقف في كتابه ( مجاز القرآن ) عند الفاصلة بين حين وآخر ، اذا لحظ فيها عدولا عن مألوف الاستعمال اللفسوي ، موجها همه الى الاحتجاج لهذا العدول بأن « العسرب تغمل ذلك في كلامها » وهي المبارة التي تلقانا كثيرا في ( مجاز القرآن ) .

كذلك لم يعرض الفراء الهواء الفواصل عرضا الثاني - ت سنة 207 هـ لمسالة الفواصل عرضا مباشرا في كتابه (معاني القرآن) ولكنه حدد رأيه في موقف القرآن منها تحديدا صريحا في تفسيره اللغوي لمعاني القرآن ، وترجيحه بين القراءات ، وعنده أن القرآن يواعي الفاصلة عمدا ليتحقق بها جمال النظم : فيقدم أو يؤخر ويؤثر لفظا على آخر في معناه ، أو يمغل عن صيفة للكلمة الى صيفة اخسرى ، رهاية للفاصلة ، أو رهوس الآيات ، كما يسميها ، كالسلي للفاصلة ، أو رهوس الآيات ، كما يسميها ، كالسلي والفحر ، والفجر ،

وعلى كثرة ما عرض « القراء » للفواصل وبخاصة في السود المكية ، لم يذكرها باسم الفواصل وانما هي عنده رءوس آيات ، وأن ثبت على مذهبه في أن القرآن يرعاها قصدا الى رعاية الجرس الصوتي والمشاكلة اللفظية ، مع تحاشيه ذكر « السجع » ،

واتكر « ابن قتيبة » مذهب « الفراء » في هذه الرعاية اللفظية للمقاطع ورؤوس الآيات .

وحتى القرن الثالث الهجري ، كان التحسرج واضحا من القول بالسجع في القرآن ، وكانمسا كان الحس المؤمن ينبو بالكلمة ، لكثرة ما اطلقت من قديم على سجع الكهان .

ولكن القفية ما لبثت أن دخلت معترك الجدل الكلامي بين الفرق الاسلامية ، فارتبطت بالاعجاز بالنظم ، وبدأت تستقل بمباحث مفردة :

الاشاعرة ترروا نفى السجع عن الترآن ، وآلروا لفظ الفواصل على السجع،محاولين أن يفرقوا بينهما، بأن الفواصل يتبع اللفظ فيها الممنى فيه اللفظ (1) .

ولا يبدو لنا وجه تبييزهم بين السجع والفواص القرآنية واضحا ولا قويا ، فيما نقل عنهم «الباقلاني» فهو يقيم الفرق احيانا على ملاحظ شكلية من تفاوت المقاطع بين الفاصلتين طولا وقصرا ، وهذا عنده اخلال بضوابط السجع ومقاييسه ،

والمعتزلة نغوا كذلك اللول بالسجع في اللرآن نغيا باتا ، مقردين أن الفواصل بلاغة والسجع عيب ، وبسط « الرماني » هذا المذهب في رسالته في أمجاز القرآن ، محتجا للفواصل القرآنية بأن المبرة فيها بالمعنى ، وان لم يمتنع عنده أن يكون للجرس الصوتي والتلاف الايقاع حظه من التقدير (2) ،

ولكن من البلاغيين من لم يطمئنوا الى هذه التفرقة بين الفواصل والسجع ، وأن أجمعوا على أعجاز البيان القرآنسس .

منهم « ابن سنان الخفاجي » السدي قال في ( سر الفصاحة ) :

(( • • • • واما الغواصل التي في القرآن ، فانهم سعوها فواصل ولم يستعوها استجاعاً ونرتوا نقالوا ان السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنسي عليه ، والفواصل هي التي تتبع المعاني ولا تكسون مقصودة في انفسها ، وقال الرماني ان الفواصل بلاغة

والسجع عيب ، وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع تتبعه المعاني والغواصل تتبع المعاني ، وهذا غيسر صحيستع » (3) .

وحرر الموقف نقال ان التكلف كما يعرض فى السبع عند تماثل الحروف ، يعرض فى الغواصل عند تناسب الحروف، والتكلف فى كليهما ملموم مرفوض، اما أن يأتي التماثل والتقارب طوعا سهلا وبابعا للمعاني، فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان ، ولم يرد فى القرآن الا ما هو من هذا الفسيرب لعلبوه فى الفصاحة .

ثم قال ... « واظن أن الذي دعا أصحابنا ألى تسمية ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا ، رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم ، وهذا في التسميسة قسريب ، فأمنا الحقيقسة فمنا ذكرناه » (4) .

وكذلك لم ير « ابن الالير » في ( المثل السائر) رجها للم السجع على الاطلاق ونفيه عن القرآن جملة. فهناك سجع بليغ ، الفاظه حلوة حادة طنانسة رنائسة لا غشة ولا باردة ، والمعنى فيه تابع للفظ ، وكل فقرة من المجموعتين دالة على معنى غير الذى دلت عليه اختها (5) .

« وابو هلال العسكري » في فاتحة ( اسسبرار البلاغة ) يرى من السجع ما هو حسن بليسغ ، اللفظ فيه استدماه المعنى ، وعنده أن مثل هذا السجسع حلية في الكلام ، ويعجبه منه الرونق اللفظي الذي هو عنده من اسرار الاعجاز (6) ،

« وابن حمزة العلوي » في باب التسجيع مسن الكتاب المرسوم بالطرال ) لم يعرض للخسلاف بيسن الاسجاع والفواصل » ولا ناقش القائلين بالسجع في القرآن والقائلين بنفيه » لكنه قرر أن التسجيع « من علوم البلاغة » كثير التدوار عظيم الاستعمال في السنة

<sup>1)</sup> البائلاني: اعجاز القرآن ؛ ( في نفي السجع من القرآن ) ،

<sup>2)</sup> ثلاث رسائل في أعجاز القرآن : ص 97 ، ط الذخالسر ،

<sup>3)</sup> الخفاجي: سر الفصاحة: 164 ،

<sup>4)</sup> الخفاجي : سر الغصاحة : 166 -

<sup>5)</sup> ابن الالير: المثل السائر ، ص 74 ، 97 - ط البهية بالقاهرة سنة 1312 .

<sup>6)</sup> اسماراد البلافة: 7 ،

البلغاء ، ويقع في الكلام المنثور ، وهسو في مقابلة التصريع في الكلام المنظوم الموزون في الشعر » (1)

وواضح من مسنكه في الاستشهاد لكل نوع من انواع التسجيع بآيات قرآنية ، انه يدهب مع القائلين بوجود السجع في القرآن .

« وابن أبي الاصبع المصري » ( 585: 654 هـ) في كتابه ( بديع القرآن لا يبدو مستقرا على راي في الموضوع ، ففي باب ( التلاف الفاصلة ) ينفي السجع عن فواصل القرآن ، وفي باب ( التسجيسع ) ياتبي بشواهد قرآنية على فنون التسجيع (2) .

وأداني اطلت في عرض أقوال السلف في الفوامل القرآنية والسجع ، توطئة لتدبر أسواد التعبيس في هذه الظاهرة الاساويية من البيان المعجز .

وقد رأينا كيف تباعدت بهم السبل بين الطرفين المتقابلين :

نفي البيئة الكلامية ، اختلفت الفروق الاسلامية بين نفي السجع في القرآن نفيا باتسا على ما نقلنا مسن كلام الاشاعرة والمعتولة .

وبين القول بوجوده في النظم القرآني . قال به من الشيعة « يحيى بن حمزة العلوي » وفي البيئة اللغوية والبلاغية ، تباعد الخلاف بين مدهب « القراء» في أن السجع في القرآن مقصود للاته ، وأنه ديما عدل عن نستق الى آخر وءاثر لغظا على غيره في معناه، تصدا الى المشاكلة واتفاق ولووس الآيات .

وبين من انكروا ، كابن سنان الخفاجي وابسن الالير، ان تكون معانى الفواصل القرآنية تابعة للالفاظ.

وراينا من الاقدمين من قرقوا بين الفوامسل والاسجاع ، اما بملحظ شكلي من توازن المقاطع طولا وقصرا وتماثل اواخرها أو تقاربها ، وهو رأي «القاني الباقلاني » ، وأما بملخظ معنوي في مجسيء اللفظ تابما للمعنى أو العكس كراى «على بن عيسى الرماني».

لكن اكثر البلاغيين لم يروا قرقا بين القوامسل

والسجع ، فكلاهما يعرض له الاستكراه والتكليف فيهبطان عن مستوى البلاغة ، كما قد ياتي كلاهما طواهية دون قلق أو استكراه بتوجيه المعنى ، فيرقى الاسلوب بلاغيا وتكتمل له قوة المعنى ورونق اللفظ ،

وعندهم أن الامر في التفرقة بين الاسجساع والفواصل ليس الا كراهة القول بالسجع في القرآن، بعد أن شاع اطلاقه على سجع الكهان .

وما نزال نجد جفوة تجاه لفظ السجع ، لطول ما ابتدلته السنعة اللفظية والزخرف البديمي ، في أساليب العصور المتأخرة ، بعد أن اصطنعه الكهان في المصر الجاهلي .

ومن ثم نؤثر أن نمضي على تسمية مقاطع الآيات في النظم القرآني بالفواصل ، وهو ما جرى عليه اكثر المفسرين .

وبعد الذي سقناه من خلافهم فيها بين اللفظ والمعنى نتدبر الفواصل القرآنية فسلا نسرى البيان القرآني يتعلق في اي فاصلة منها بمجرد رهاية شكلية للرونق اللفلي ، وانها تاتي فواصله جميعا لمقتضيات معنوية بيانية مع نسق الايقاع بهذه الفواصل ، والتلاف الجرس ، على نحو تتقاصر دونه طاقة البلغاء ،

واختار هنا شواهد من الفواصل التي وهسم «الفراء» ومن ذهب مدهبه فحملوها على قصد المساكلة اللفظية بين رؤوس الآيات بايفار تسسق على آخسر او المدول عن لفظ الى غيره في معناه .

ونختلف ممهم ابتداء في القول بلفظين لمعنسى واحد . وقد سبق بيان ذلك في الترادف وسر الكلمة.

ثم ننظر في هذه القواصل:

« والشحى والليل اذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلس »

قال « الفراء » ان القرآن جرى فيها على طرح الكاف من « قلاك » ــ ومن : فآوى فهدى ، فأفنى ــ لمشاكلة رؤوس الآيات .

وهد « الفخر الرازي » من وجوه حدف الكاف ، رماية الفاصلة (3) .

<sup>1)</sup> الطراز: باب التسجيع ، ط المقتطف بالقاهرة 1914 .

<sup>2 )</sup> بديع القرآن : ص 89 ، 108 ط نهضة مصر بالفجالة 1957 .

<sup>3)</sup> الرازي: التفسير الكبير ، سورة الفسعى .

ومثله « النيسابوري » في تفسيسره لآيسات الفسعي (1) ،

ولو كان البيان القرآني يتعلق بهسلا الحسلاف لمجرد النسق اللفظي ، لما عدل عن رعاية الفاصطة في الايات بعدها :

فأما البتيم فلا تقهر . وأما السبائل فلا تنهر . وأما بنمية وبك فحدث »

وليس في السورة كلها ليساد فاصلة ،

بل ليس فيها تساء على الاطلاق .

وعلى مذهبهم كانت الفواصل ترهى بمثل لفظ المخبر » ـ وأما بنعمة ربك فخبر ـ لتستقيم السنعة البلافيسة ،

ونرى أن حدف الكاف من « وما قلى » مع دلالة السياق عليها ، تقتضيه حساسية معنوية مرهفة بالفة الدقة واللطف ، هي تحاشي خطابه تعالى حبيبه المسطفى في موقف الإيناس : « وما قسلاك » لمسافي القلي من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض ، أمسالتوديع فلا شيء فيه من ذلك ، بل لمل الحس اللغوي فيه يؤذن بانه لا يكون وداع الا بين الاحباب ، والفراق فيه على كره ، ومع رجاء العودة .

وحدثت كاف الخطاب في الآيات بعدها ، لان السياق بعد ذلك أغنى عنها ومتى أعطى السيساق الدلالة المرادة مستغنيا عن الكاف ، فذكرها مس الغفول والحشو المنزه عنهما أعلى بيان .

### وآيسات الفجسس :

« . . . والليل أذا يسو ، هل في ذلك تسم لذي حجر ، ألم تر كيف قعل ربك بعاد ، ارم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذين جابسوا المسخر بالواد ، وفرعون ذي الاوتاد ، . . »

قال « انفراء » في ( مماني القرآن ) أن ياء العلة . حدفت من الفعل : يسر ( ي ) قصد المشاكلة بيسن رؤوس الآيات ، وكذلك ذهب « ابن سنان الخفاجي » الى ان حدفها وحدف ياء : بالواد (ي) لتماثل الفواصل

ويكفي للرد عليهما وعلى كل من ذهب الى مشل ما ذهبا اليه ، ان نذكر ان القرآن الكريم لم يقتعسر على حدف الياءهنا في مقاطع الآيات ، ليقال انه قعد الى مجرد رعاية الفواصل وتماثلها .

وإنما حذنت ياء المعتل الآخر المرفوع ، وواده أيضا ، وياء المنقوص المحلي بال ، في اواسط الجمل ودوج الكلام ، كالذي في آيات :

ق 41 :

« واستمع يوم يثاد المثاد من مكان قريب »

النازمات 16:

« اذ ناداه ربه بالواد المقدس طرى »

طــه 12 :

« فلما اتاها نودى من شاطىء الواد الايمسن في البقعة المباركة »

النمسل 18:

« حتى اذا اتوا على واد النبل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكسم سليمسان وجنوده وهم لا يشعرون »

الــردم 53 :

« وما أنت بهسساد الممي عن ضلالتهم »

مـــدد 105 :

« يوم يسات لا تكلم نفس الا باذنه »

الاستسراء 11 :

« ويسعع الانسان بالشر دهاءه بالخير »

البقسيرة 186

« واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دموة الداع اذا دمان فليستجيبوا لي »

القميسر 6

« نتول عنهم يوم يدع اقداع الى شيء نكر »

القميسر 8:

المعقلين الى الداع يقول الكافرون هذا يومسر

- ولا مجال لقول في هذه الآيات وأمثالها بحدفياء المنقوص المعرف بال ، أو آخر المفسارع المرفوع المعتل بالواو والياء ، لرعاية الغواصل ومشادكة وقوس الآيات ، وهذا ما فات الذين تعجلوا بمثل هذا

<sup>()</sup> على هامش تغسير الطبري ، ط مصر ،

القول في آيتي الفجر ونظائرهما ، محتكمين الى قواعد اللغويين في احكام الحدف لحرف العلة او الاثبات ، في المضارع المعتل الآخر والاسم المتقوص ، حين ينبغي ان نعرض قواعدهم على ما يهدي اليه الاستقراء لكل مواضع الحدف والاثبات في الكتاب المحكم والبيان المعجسز ،

وآيسيا الإعلى :

« سبح أسم ربك الاعلى ، الذي خاق فسوى » والليسسل :

« الا ابتفاء وجه ربه الاعلى ، ولسوف يرضى » ليست صيغة الاعلى معدولا اليها فيها عن العلى لمجرد رعاية الفاصلة ، ولا اربد بها المفاصلة بين اعلى وعال ، على ما وهم بعضهم ، وقد اشار «الفخر الرازي» الى ما تعلق به الملاحدة في : ربه الاعلى « من اقتضاء أن يكون هناك رب آخر » (1) على ما يقضي به منطق التفضيل وقواعده .

وذلك من عقم الحس نيهم ، يغيب عنه السسر البياني في اطلاق هذه الصيغة دون قصد الى مغاضئة أو ترتيب ، وانها القصد الى المضي بالعلو الى نهايته القصوى بغير حدود ولا قبود .

وهو نفس الملحظ الدلالي لصيغ : الحسنسي : واليسري ، والاتقى ، والاشقى ، في سورة الليل ، للدلالة على غاية الحسن والتقوى ، واقعسى السوء والشقاء الذي لا يماثله شقاء .

ومثلها صيفة الاكرم في آية القام :

« أقرأ ودبك الاكرم ، الله ي علم بالقلم »

تناولها المفسسرون على المفاضلة بين اكسرم وكريم ٤ وساقوا وجوها لاكرميته تعالى . (2)

والاستقراء القرآئي ، يشبهد بان صيفتي الافعل والفعلى ، تفيدان الاطلاق الى اقصى الهدى ، بغير قيد ولا حدود .

وهذه هي دلالة الآية الكبرى في (النازعيات والنجم) وآياتنا الكبرى في (طه) والبطشية الكبرى في (النخان) والطامة الكبرى في (النازعات) والناد الكبرى في (النازعات) والناد الكبرى في (الاعلى) والكلمة السفلي والكلمة العليا في (التوسية)

— **ж** —

وفى التقديم والتاخير قالوا برعاية الفاصلية فى فى مثل آنة الليل :

ا ان علينا للهدى ، وان لنا للآخرة والاولى »
علل البيان القرآنى فيها عما هو مالوفومتبادر،
من تقديم الاولى على الآخرة ، وليس التعلق برعاية
الفاصلة هو الذي التنفى وحده تقديم الآخرة هنا على
الاولى ، والما المتفاه المعنى في سيال البسسسرى
والوعيد ، اذ الآخرة خير وابقى ، وعذابها اكبر واشد،

وكذلك تدمت الآخرة على الاولى في سينساق البشرى للمصطفى بآية الضحى : « وللآخرة خير لك من الاولى » .

كما تدمت الآخرة على الاولى في سياق الوهيد لفرعون اذ ادبر وتولى «فاخذه الله نكال الآخرةوالاولى»

### النفس مسع القسيسم :

· ومن الظواهر الاسلوبية اللافتة في البيان القرآني مجيء القسم بعد لا الثافية في مثل قوله تعالى :

«لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة »

وقد اختلف اللغويون في تأويسل حسرف « لا » وتوجيه القسم بعده ، وجاه به « ابن هشام » في باب : لا ، الزائدة في الكلام لمجرد تقويته وتاكيده .

ولخص مختلف اقوالهم فيها : ـ قيل هي نافية ، ثم اختلفوا في تاويسل المنفى 
سـا :

منهم من قال انها تنفي شيئسا تلفعم في سورة اخرى . انكر المشركون البعث فقيل لهم : لا ، ليسى الامر كذلك ، ثم استؤنف القسم : اقسم » .

ووجه هذا التأويل عندهمان القرآن كنه كالسورة الواحدة . ولهذا يذكر الشيء في سورة ، وجوابه في سورة اخرى ، ومما ذكروه من ذلك ، قوله تعالى :

« وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر الك لمجنون» جوابه في سورة اخرى :

« ما انت بنعمة ربك بمجنون » ورده أبو حيان بانه لا يجوز ، لان في ذلك حذف أسم « لا » وخبرها ، وليس جواب لسالسل سسال

<sup>(1</sup> ر 2) الغخر الرازي ، التفسير الكبير ، سورة الليل . وسورة القلم .

نيحتمل ذلك ۽ تحو قوله : لا ۽ لمن قال : هل من رجل ني الدار (1)

واما انها تنفي الفعل « أقسيم » وذلك على أن يكون اخبارا لا انشياء، على تقدير أن المقسم به يستحق اعظاما فوق القسم »

وثيل هي زائدة . على خلاف كذلك في فالدتها:

منهم من قال انها زيدت توطئة وتمهيدا لنفسى الجراب محدوفا ، وتقديره في آية القيامة « لا أقسم بيوم القيامة » لا يتركون سيسدى ،

ورد هذا التاريل بأن الجواب مثبت في مشــل قوله تغالبي :

« لا اقسم بهذا البلد ، وانت حل بهذا البلسد ، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد »

وتوله تمالي :

الله اقسم بعواقع النجوم ، وأنه التسسم أسو تعليم ، إنه القوآن كريم » .

\_ وذهب آخرون معن قالوا بزیادتها الی أنها زیدت لمجرد التاکید وتقویة الکلام ، کما فی قولیه مالی:

« لئلا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء من نضل الله » الحديد 29 .

.... ورد بانها لا تزاد لذلك في صدر الكلام ، بل يجب ان تزاد حشوا ، لان زيادة الشيء تغيد اطراحه، وكونه بن اول الكلام يغيد الاعتناء به (2)

وقول ثالث ؛ إنها ليست نافية ولا زائدة ، وانما مي لام الابتداء كقول الشامر :

و اعود بالله من العقراب ٢٠

اشبعت الفتحة فتولدت منها الف ، وانما هي : وقسم ، وهي قراءة الحسن لاية « فلا أقسم برب المثمارق » اشبعت فتحة اللام حتى تولدت منها الف ، كتراءة هشام لاية أبراكيم : « فاجعل أفليدة من الناس

1) البحر المحيط: 8 / 212 سورة الواقعة .

2) أبن هشام مغنى اللبيب 1 / 184 - وابو حيان في البحر المحيط : ج 8 .

الزمخشري: الكشاف 4 / 61 سورة الواقعة .

تهرى اليهم » بياء بعد الهمسرة ، تولسدت من اشبساع . كسرتها (2) ،

ولما كانت لام الابتداء لا تدخل على الفعل، قدروا دخواها في الآية على جعلة من مبتدا وخبر : فلانسسا اقسم ، ثم حذف المبتدا .

ورد « الزمخشري » بأن اللام في هيذه القراءة لا تصبح أن تكون لام القسم لامرين : احدهما أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة ، والاخلال بها ضعيف قبيح، والثاني أن سياق الآية يرشد إلى أن القسم بمواقسم النجوم و:قع ، ومقتضى جعلها جوابا لقسم محلوف أن تكون للاستقبال ، وفعل القسم يجب أن يكسون للحسال (3) ،

### - + -

وبعد هذا كنه نرد الى القرآن ما تنازعوا فيه ،
فنستيعد بادى د في بدء أن تكون (لا) في آيات القسم،
ردت على كلام سبق في سورة اخرى ، وهذا التأديل
يبذو غريبا فيما نظروا له من قوله تعالى : « ما انست
بنعمة ربك بمجنون » ردا على ما حكى من قولهم « انك
لمجنون » ووجه الغرابة فيه أن الرد سابق في النزول
على ما حكى القرآن من قولهم : « انك لمجنون »

اذ كيف تكون آية من سورة القلم ، وهي النسي سورة نولت من القرآن ، ودا على آية نولت بعدها في سورة الحجر، وترتيبها في النزول الرابعة والخمسون؟ وتأويل « لا اقسم » بانها « لاقسم » اشبعت فتحة الانف فيها فتولدت منها الف ، يبدو من شطط التاويل نجاه أطراد مجيء « لا » في كل آيات القسم القرآني حيثما كان الفعل هسبنها الى الله تعالى :

### الدائمة 75

« فلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسسم لسو تعلمون عظيم ، انه لقرآن كريم ؟

العائبة 38

« قلا اقسم بما ليصوون ، وما لا ليصوون ، اله للول وسول كريم »

Long to the first of the first of

المعيسارج 40 :

« فلا أقسم برب المشارق والمفارب انا لقادرون»

القيامسة 1:

« لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسسم بالنفسس اللوامة ، أيحسب الإنسان أن أن نجمع مظامه ،، بأى قادرين على أن نسوى بنائه »

التكويسير 15 :

« فلا السم بالخنس ، الجوار الكنس ، والليل اذا مسمس والصبح اذا تنفس ، انه لقول رسول كريسم »

الانشقال 61 :

فلا أقسم بالشفق ، واللبسل وما وسسق ، والقمر أذا أتسق ، لتركبن طبقا عن طبق »

البلسيند 9 ∷

« لا اقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد .
 ووالد وما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد »

ولم يات فعل القسسم في القرآن كله ؛ مسسئدا الى الله تعالى بغيو (( لا )) .

كما لم تأت « لا » مع القسم مستدا الى فيسره تمالىسى ,

وهذا الاطراد يبعد احتمال أن تكون « لا » هي لام الابتداء ، أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف .

كما يبعد احتمال ان تكون ( لا ) زائدة والمعنى : اقسم ، كما اختار أبو حيان ، وقد قالوا هم انفسهم أن زيادة الشيء تفيد اطراحه ، ولا يمكن اطراح « لا » وما من آية اسند فيها فعل القسم الى الله سبحانه وتمالى ، لم يجيء بعد « لا » .

فهل هي مزيد توطئة للنفى وتاكيد له ؟ قالوا ان ادخال لا النافية على فعل القسم جاء في كلام المسرب واشعارهم كقول امرىء القيسي :

فسلا وابيسك ابنسة المامسسري لا يدمسي القسوم انسي افسسسر

وقال غوبة بن سلمى:

الا نادت امامیة باحتمال لتحزننی فیلا بیك میا ابالی

وقال آخسيسر

په فلا وايي اعدائها لا اخونها په

وجملوا منه قوله تمالي :

« لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من نضل ألله » الحديد 29 .

والآية ، كما لاحظ ابن هشام ، في سياق النفي. وكذلك كل الشواهد الشمرية التي ذكروها ، سيافها النفي . وليس الامر كذلك في آيات « لا أقسم » وكلها في سياق الاثبات والتقرير .

ونفهم أن تأتي « لا » في سياق النفي فتؤكده ،
أما أن تأتي لتؤكد الإثبات بالنفي فلالك ما يبدو فريبا
حقا أأ والقسم هو أقوى أساليب التأكيد ، ولا يمكن
تأكيده بنفيه ، لان النفي فقيفي التأكيد ، فأذا نفيت
القسم انتقض بنفيك آياه ، والجمع بينهما أولى بأن
يسقطهما كليهما على القاعدة الاصولية في الدليليسن
تمارضا فتساقطا ،

افلا يهدينا تدبر سياق آيات « لا أقسسم » لله تمالي ، الى أن « لا » تنفي حاجته تمالي الى القسم ؟

بلى ، وانها نحتاج نحن البشر الى أن نقسم دفعاً لمظنة الاتهام وازاحة للشك ، ومن لم نلمح سر العربية الاستعمل هذا الاستوب حيث تنتفي الحاجسة الى القسم ، في مواضع الثقة واليقين ،

ومن نغى الحاجة الى القسم باتى التأكيد والتقرير، لانه يجعل المقسم او المقسم عليه ، فى غنسى بالثقة واليقين عن الاقسام ، والسر البياني لهذا الاسلسوب بعتمد فى قوة اللغت على ما يبدو بين النفى والقسم من مغارقة مثيرة لاقصى الانتباه ، وما نسزال فى مألوف استمعالنا نؤكد الثقة بنفى الحاجة معها الى قسسم ، فتقول لمن تثق فيه : لا تقسم أو : من فيسر يعيسن ، مقررا انه موضع تقتك فلست بحاجة الى أن يقسم لك . كما تقول لمساحبك : لا اوصيك بغلان ، تأكيدا للتوصية بنفى الحاجة اليها ،

واذا اكتفى بهذا القدر مما هدى اليه البيسان القرآني من اسراد لفتنا فالحرف لا يغني عنه سواه، وفي الكلمة لا تقوم مقامها اخرى غيرها ، وفي النظم لا تعرف العربية ما يدانيه بلاغة وبيانه .

ارجو الا يظن بي انتي اجحد جهود سلفنا الصالح فيما اصلوا من علوم العربية والاسلام ، نالحق انسي

اشعر بالقصور والمخجل تجاه ما تركسوا لنا من عطساء سخى باذل ، كان لنا على مر العصور وتتابع الاجيسال ذخيرة ومددا . وما ارانا تكون خلف صدق لهم اذا لم نحمل امائة وجودنا ، فنضيف الى ترالهسم ما نترك للاجيال من بعدنا عطاء وميرانا .

وقد يشق علينا ان نضيف الى ما اصلوه من علوم العربية والاسسلام جديدا ذا بسال ، الا أن يفسيرغ المتعصمون منا في الدراسات العربية والاسلامية لتدبر القرآن الكريم نجتلي من أسراره ودلالاته مسايكون قد غاب عن سلفنا الصالح وهسم عاكفون على تأصيل قواعد علومهم ، بالكتاب الاكبر الذي يظل على اعتداد الإمان والمكان سر وجودنا وذخر حياتنا ،

وبعد فما ازعم ، وما ينبغني لى ، انسي فيمنا اجتليت واجتلى من اسراد العربية في البيان القرآني قد شارفت افقه العالى .

ولكنها محاولة ابتغي بها نواب المسمى وشرف الوسيلة والقربي ، بطول المكوف على خدمة القرآن الكريم ، وجهد التدير لاسرار بيانه الممجز .

وينفد القول ولا تنفد كلمات ربي :

« قل او كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا . »

صدق الله العظيم

د، عالشة عبد الرحمن ( بنت الشاطسيء ) أستلا الدراسات القرائية بجامعة القروبين



#### ( تصویبسات )

وقعت أخطاء مطبعية في هذا البحث نستدركها فيما يلي : 1) يتحدي (بدل ويتحدي) : ص 12 سطير ۾ سفيلي هي المنعد سي 26 سك) يحبسه (بدل يوسه) : نفي المنعد سي 26 سك) يحبسه (بدل يعسبه) : ص 15 س 2 س 5 س 2 س 5 سك 2 سك) وحسر (بدل وم ) : ص 15 س 4 سك 2 سك) وحسر (بدل وم ) : ص 15 س 4 سك 4 سك 5 سك 6 سك 6 سك 6 سك 7 سك 8 سك 9 وحسر (بدل وم ) تحتيل (بدل يحسبه 1 سك 6 سك 1 سك 9 وحسر (بدل وم ) : ص 15 سك 1 سك 10 سك



## مِنْ خَصَا نُصِلَ لَلغَدْ الْعُربِيدُ ...

#### الأسنناذا مدعبلاميم إسساع بإجامع الأزهر

is a delication and the disputation of the second s

للغة المرسة خَمَواليس ومهنو أنه يزيت بيها غيرها لا تدانيها فيها لغة من اللغات فائت تستطيع أن تمنع من مقرداتها المانوسة قطعًا فأما تسمر به الالباب وتأخل بالافهام وتتألق بالمقول في عالم السمو والسحسر والابسداع .

وعناية العربية بجمال الالفاظ وحسنها ، لا لذات الالفاظ ، وانما اهتماسا من اللغة العربيسة بالمعنى ، وذلك حتى يقع القول من نفسس السامسع الموقع المرجو الذي يهييء له الحالة النفسية التسى تحفزه الى المحركة والعمل وتبعث به الى المقسسود في ثوب مفوف ووضام لامع جذاب الحاذ ساحر ،

#### 1) الدلالة المنوية

ولقد ثبت من المقارنة بين اللغات ان اللغة الموبية من اكثر اللغات دلالة معنوية بل ان الكثير من الغاظ العربية قد نقد الدلالة الحسية .

قال جورجي زيدان : فالغمل «قضي» معنباه «حكم» والأصل فيه القطع الحسي والغمل «عقيل» معناه «فهم» وهو مأخوذ من عمل الناقة الى ويطها والغمل ادرك ، الاصل فيه البلوغ العسي فيقال : فلان أدرك القطار أي لحقه ؛ والفمل «بنغ» وضيع اصلا للدلالة على الوصول الحسي في المكان والزمان، بل أن الاصل في معنى الفصاحة قولهم : قصع اللبن اذا ذهبت رفوته ، ثم قيسل : قصنع بمعتبى وضع و «الراي» اصله من «راى» أي شهد بعيته

وفى العربية ابنية وميغ وقوالب والة على معان وصغات واحوال ، فما كان على "فعلان» (بالتحريك) دل على الحركة والاضطراب كالنزوان ، والغليبان والضربان والهيجان ، وما كان على "فعلان» (بسكون

المين) دل على صفات تقسع من احسوال كالعطشسان والفرثان والشيمان والريان والغضبان ، وما كان على «افعل» دل على صفات بالإلوان نحو : أبيض واحمر واسود واصفر واخضر، وكذلك الميسسوب تكون على افعل نحو ازرق واحول واعور واثرع واقطع واعرج واخيف وتكون الإدواء على « فعال » كالصداع والزكام «والشمال والخناق والكباد ،

والأصوات اكثرها على هذا كالصراح والنباح والنباح والرغاء والثفاء والقوار ، وفصل فاخر منها على «فعيل» كالضجيج والهرير والهدير والصهيسل والنهيس والنهيس والنهيسة والنهيسة والمحرير والصرير ، وحكاية الاصوات على «فعللة» كالمسرسرة والقرقرة والفرغرة والقيقمة والخشخشة والريرة والنقيصة والمقيقة ، واكثر الادوية على «فعول » كاللموق والسموط والوجود واللدود واللدود والدور والنطول ، واكثر العادات في الاستكثار على «مفعال » تحو معلمان ومطعام ومضراب ومضيساف ومكار ومهدار وامراة معطار ومدكار ومثنات ومتنام،

وصيغ الافعال واوزانها في اللغة العربيسة عامل من عوامل ثروة اللغة وقدرتها على الدلالة على فسروق وظلال تنصاف الى المنسى الاصلي ، دون زيادة في اللغظ ومع الاحتفاظ بطابع التركيسز والدقت قال الثماليي في الاكثر الاغلب ( فعل ) يكون بمعنى التكثير كقوله مز ذكره « وغلقت الابواب » وقوله ، يدبحون ابناءكم» و (فعسل) يكون بمعنى (افعسل) نحو خبسر وخبر وكرم ونزل وانزل ويكون مضافا له نحو أفرط اذا جاوز الحد وفوط اذا قصر قال الشاعر:

لا خير في الافــراط والتفريــط كلاهما عنــدي من التخليـــط

وقلت في كتاب المبهج : اياك والافراط المل ، والتفريط المخل .

و ( انعل ) یکون بمعنی نعل نحو استی وستی و امحضه الود ومحضه ، وقد یتضادان نحو نشط المقدة اذا شدها وانشطها اذا حلها .

(وفاعل) یکون بین النین نحو : ضاربه وبارزه وخاصمه وخاربه وقاتله ویکون بمعنی فعل کقوله عز وجل ، قاتلهم الله ای قتلهم .

اوتفاعل) یکون بین اثنین وبین الجماعة نحسو تجادلا وتناظرا وتحاکما ، ویکون من واحد نحو ترامی به ویکون بمعنی اظهر نحو : تفافل وتجاهل وتمارش وتساکر اذا اظهر غفلة وجهلا ومرضا وسکرا ولیس بفافل ولا جاهل ولا مریض ولا سکران . . . .

(وتفعل) یکون بمعنی فعیل نحو تخلصه اذا خلصه کما قال الشاعر : :

. تخلصتی مِن غفلة الفسی متعمسا . . . . . . . وکنت ومانا، فی نسمان اسساده

ر وكما قال عمرو بن كلثوم :

الهددنسيا واومدنسيا رويسيدا (۱۱۱ ما ۱۱ منتي کتبا لامسك مقتبويتيا ۱

ویکون بیمنی التکلف نحو تشیع و تجلد و تحکم ویکون لاخلد الشیء نحو : تادب و تفقه و تعلم ویکسون تقمل بیمنی ... قمل نحو تعلیم بیمنی اصلم کما قال القطیامی :

تعليم أن يعيض الشيور خيس المناما المن

(واستفعل) يكون بمعنى التكلف نحو استعظم أي تعظم واستكبر أي تكبر ويكون استفعمل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو استظمم واستسقى واستوهب ويكون بمعنى فعل نحو استقر أي قر ويكون بمعنى صاد ، نحو استنوق الجمل واستنسر البغاث ،

(وافتعل) يكون بمعنى فعل نحو اشتسوى أي شوى واقتنى أي قنى أي كسب، ويكون لحدوث صفة نحو افتقر وافتتن وأما انفعل فهو فعل المطاوعة نحو كسرته فانكسر وجبرته فانجبر وقلبته فانقلب قال أبن جنى الافاذا رأيت العرب أصلحوا الفاظها لاربها ورهفوها فلا ترين أن المناية الذاك أنما هي عندنا خدمة للمعانسي وتنويسه بالإلفاظ ، بل هي عندنا خدمة للمعانسي وتنويسه وتشريف ونظير ذلك أصلاح الوهساء وتحصينسه وتزكيته وتقديسه وأنما المبغى بذلك منه الاحتياط لموعى عليه وجواره بما يعطر بنشره ولا يعر جوهره كما قد تجد من الماني الفاخرة السامية ما يهجنه ويغض منه كدرة لفظه وسوء العبارة عنه .

وذاك ان العرب كما تعني بالفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ احكامها بالشعسر تسارة وبالخطب اخرى وبالاسجاع التى تلتزمها وتتكلف استمرارها ، فان المعاني اقوى عندها واكرم عليها وافخم قدرا في نفوسها فاول ذلك منابتها بالفاظها فاتها لما كانت عنوان معانيها وطريقا الى اظهسار اغراضها ومراميها اصلحوها ورتبوها وبالفسوا في المحيدها وتحسينها ليكون ذلك اوقع لها في السمع واذهب بها في الدلالة على القصد ،

فكان المرب انها تحلي الفاظها وتعبيها وتشبها وترخوفها عناية بالماني التي وراءها وتوصلا بهما الى ادراك مطالبها وقد قال رسول الله مسلى الله عليه وسام مان من الشعر لحكمة وان من البيان لسحرا فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتقد هذا في الفاظ هولاء القدوم التي جعلت مصالد واشراكا للقلوب وسببا وسلما الى تحصيل المطلوب، عرف بذلك ان الالفاظ خدم للمعاني والمخدوم لا شك اشرف من الخادم والاخبار في التلطف بعدوسة الالفاظ الى قضاء الحوالج اكثر من ان يؤتى عليها او بحشم للحال تعب بها .

واعلم أنه لما كانت الالفاظ للمعالي ارمة وعليها ادلة واليها موصلة أو وعلى الراد منها محصلة عنيت المرب بها فاولتها صالحا من تثقيفها واصلاحها (1)، وشيء ءاخر يجمل النفة العربية اكثر مروئة في الواقع من غيرها . وهو انها اكتسر اللقات قبولا للاشتقاق ، والاشتقاق باب واسع تستطيع به اللفة ان تؤدي معاني الحصارة والاشتقاق في العربية يقوم بدور لا يستهان به في تنويع المني الاصلي وتلوينه اذ يكسبه خواص مختلفة بين طبع وتطبع ومبالغة وتعدية ومطاوعة ومشاركة ومبادلة مما لا يتيسر التعبير هنه في اللفات الآرية مثلا الا بالفاظ خاصة ذات مصان مستقلة ، وصيغ الالفاظ العربية تفرق تفرقة واضحة بين الجواني والبراني وبين ما هو حركة في النفس وما هو حركة في النفس وما هو حركة في البعوارح ، العربية تفرق مثلا بين الكبر والتكبر والعلم والتعلم والفقه والتفقه .

وقد التفت المستشرق الفرنسي كرادوقو الى هذه الظاهرة فلم يسعه الا أن ينوه بها في كتابه عن الفزالي فقال « لقد ميز الفزالي بين الكبر الداخلي والكبر الخارجي ، الداخلي هو استعداد في النفس والخارجي ناتج من افعال الجوارح واللفظ الفرنسي الذي يدل على معنى الكبر هو Orgueil اما التكبر فاولى أن يكون مرادفه الفرنسي و Superbe .

ولاحظ كارا دونو أيضا أن هذه الفروق" المعنوبة الدقيقية التبي تحملهما الفياظ اللفية العربيسة ليس من الميسور نقلها في لفظ واحد الى اللفسات الاخرى . وخلص من هذه الملاحظة الى التنويه بمسا تنطوي عليه العربيسة من قدرة ذاتيسة على التحليسل الفلسغي العميق ما دام أن أحداث تنبير طفيف ني بنية اللفظ العربي يسمح لتلك اللغة بأن تميز بيسن الحالة النفسية وبين العادة البدنية التي تطابقها . ولا نزاع في أن منهج اللقة العربية الغريدة في الاشتقاق قد زودها بذخيرة من الماني لا يسهل اداؤهما في اللفات الأخرى في نطاق التركيز الجواني الذي هو شيمة الاسلوب العربي الاصيل وتد لاحظ السيوطي هذه الزيسادة فسي المنسى المستسرك حيسن مسرف الاشتقاق بأنه « اخد صيفة من اخرى مع الفاقهما معنى ومادة وهيئة تركيب ليدل بالثانية على معنسى الاصل بزيادة مفيدة لاجلها اختلفًا حروفًا أو هيئة .

رجلي : أن هذه الطريقة في توليد الالفاظ بعضها من بعض تجعل من اللغة جسما حيا تتوالد اجزاؤه ويتصل بعضها يبعض باواصر قوية واضحة ، وتفني

عن عدد ضخم من المفردات المفكلة المنعزلة التي كان الآبد منها لو عدم الاستقال ، وان هذا الارتباط بين الفاظ العربية الذي يقوم على ثبات عنامسر ماديسة ظاهرة وهي الحروف او الاصوات الثلاثة ، وثبات تدر من المعني سواء كان ماديا ظاهسرة او مختفيسا مستترا ، خصيصة عظيمة من خصائص هذه اللفة تشمر متملمها بما بين الفاظها من صلات حية تسمح لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وان طربقتها حيوية وليست الية جامدة ،

قال الدكتور عثمان أمين : واذا أردنا مثلا على ثروة العربية بهذا الضرب من الاشتقاق والتصريف فلننظر الى كلام رجل من المشتغلين بالعاوم الطبيعية. فهو يرى في كلمة مثل « صهــر » أي أذأب الجســم بالنار ائه يستفاد لتأدية هذا المني بكلمات دقيقة من حالات الجسم تخالف غيرها من الحالات فنقبول انصهر واستصهر وتصاهر ومنصهر ومصهور ) وفي العربية منهجا ءاخر مخالفها للغسات الاخسري فان المربية تعل بالحركات على المعانس المختلفة • من غير أن تكون تلك الحركات أثراً لمقطع أو بقية من اداة فيكون ذلك في وسط الكلمة واولها وءاخرها فهم يفرقون بالحركة بين أسم الفاعل واسم المفعول في مثل مكرم ومكرم وبين فعل المعلوم وفعل المجهول نحو: كتب وكتب وبين الفعل والمصدر في مثل علم وعلم وبين الوصف والمصدر في مثل قرح وفرح وبين المفرد والجمع في مثل أسد وأسد وبين الفعل والفعل في مثل قدم وقدم وبين الاسم والاسم في مشل : سحور وسحور ،

#### 2 - العربية وفلسفة الاعراب

اللغة العربية: من اللغات العربقية المنسست الواسعة الافق اتسعيت فاحاطت بإبعيد انطلاقيات الفكر وارتفعت حتى صعيدت ارقىي اختلاجيات النفس .

ولقد زادتها مروزتها تبلورا وتفاعلا ونماه وقدرة على النهوض بتبمأتها الحضارية عبر التطبور السذى تعيشه الانسانية في مسيرتها .

وكان لها عبر الزمن الاصالة الجاهدة الولدة المعطاءة • والميزات المعلواعة المطورة •

<sup>(1)</sup> الخصائص لابن جنى الجزء الاول ص 225 - 228 ، طبعة الهلال - مصر

وانك لتحس هذا في كلمانها التي تمثل خطرات النفوس ونبضات القلوب وكل كلمة لها في الجملة مكان يحس بها المتكلم أو تحس بها الكلمسة نفسها .

ولهذا صارت \_ يفعل هوامل مختلفة \_ للله حية بارزة ، ذات دلالة ووضوح ، وزادها متانة وابانة والمساحا من المماني : الاعراب ،

والعربية لغة تتوخى الايضاح والاصالة والامراب احدى وسائلها لتحقيق هذه الغاية: غاية الايضاح والافصاح عن صلات الكلمات العربية بعضها بعسش وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها .

وفى اللغات الخالية من الامراب يعتبد أهسل اللغة على القرائن وعلى أضافة كلمات إلى الجملة لغهم المقصود من المعاني ولكن الاعتماد على القرائن وبعسا لا يطرد \_ كما يقسول مساحب الطسراز \_ فأوجبت العربية التغريق بين الفاعل والمفعول والا وقع اللبسى والابهسام .

والاعراب : معدر اعربت عن الشيء اذا اوضحت عنه . وبقال : فلان معرب عما في نفسه اي مبين له وموضح عنه ومنه : عربت الفرس تعرببا اذا بوخته . وذلك بأن تنسف اسفل حافره .

ومعناه : انه قد بان بذلك ما كان خفيا من أمره لظهوره الى مرءاة المين بعد ما كان مستورا وبذلك تمرف حاله اصلب هو أم رخسو واصحبسح هسو أم سقيم وغير ذلك ،

واصل هذا كله قولهم : « العرب » وذلك لما يعزى اليه من الفصاحـة والاعسراب والبيان ومنه قولهم في الحديث « الثيب تعرب عن نفسها »

والمرب صاحب الخيل المسراب وهليه قسول الشامر:

ويصهل في مثل جوف الطبوي المسمسرب

اي اذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم انه عربي ومنه: العروبة ، والعروبة الجمعة وذلك ان يوم الجمعة اظهر أمراً من بقية الاسبوع لما قيه من التاهب لها والتوجه اليها وقوة الاشعار بها قال الشاعر العربي القديم:

يوالم رهطا للعروبة صيمسا

ولما كانت معاني السمين مختلفة كان الاعسراب الدال عليها مختلفا أيضا ، وكانه من قولهم : «عربت معدته» اي فسدت ، كانها استحالت من حال الى حال ، كاستحالة الإعراب من صورة الى صورة.

الاعراب الن مطلب العقل في اللغة ولذلك برى بعض الباحثين والدراسين من علماء مقارنة النسات ان الاعراب ارقى ما وصلت اليه اللغات في الوضوح والابانة وهذه المربة قد بلغتها العربية الغصحى ، ولا يشاركها فيه من اللغات القديمة الا اليونانية واللانينية ، ولا يشاركها فيه من اللغات الحديثة الاللانية ،

اما اللغات الاربة الحديثة \_ وتشمل معظم لغات اوربا الحديثة \_ فقد خلت من حالات الاعراب ولا معير فيها بين الرفع والنصب والجر ، وانعا يقوم مقامها الحاق ادوات خاصة بدلك معظمها من حروف الجر او بتقديم الالفاظ وتأخيرها معا لا يخرج عن الوضع النخارجي في الكان ، هذا في حين أن اللغة العربيسة قد استلزمت من اول الامر \_ ما دام الاعراب مرعيا \_ وان يكون الفكر الواعي محددا للوضع الخارجي وان يكون النظر الى المنى هو المبرد للتقديم والتأخير وتأكيد الاسناد ، وفيسر ذلك الا تسرى انسك اذا وتأكيد الاسناد ، وفيسر ذلك الا تسرى انسك اذا برفع احدهما ونصب الاخر ، الغاعل من المفعول ولو كان الكلام نوعا واحدا لاستهم احدهما من صاحبه ،

قبالاعراب يعرف الخبر من الانشاء والمفسول من الفاعل وبه يتميز المضاف من المنعوت والمتعجب من الاستفهام والنعت من الحال الى غير ذلك .

وبالجملة : فتميز المراض المتكلم عند السماع يكفي فيه الامراب فالامراب في مثل ( ما احسن زيد) بفتح نون احسن وضم دال زيد كانت « ما » نافيسة وانت تريد ان زيدا لم يحصل منه احسان •

واذا قلت ( ما احسن زيدا ) بفتح النون والدال كانت « ما » تعجبية وانت تريد ان شيئًا عجيبا جمل زيدا حسنا .

واذا قلت (ما احسن زيد) بضم النون وكسر الدال ، كانت «ما » استفهامية وانت تريد معرفة اي شيء حسن في زيد علمه ام ادبه ام اخلاقه . . الخ . .

وقد يفرقون بين المعاني بالحركسات وغيرهسا فبالحركة يقولون: «مفتح»للالة بكسر الميم وفتح التاء و«مفتح» بفتح الميم لموضع الفتح ، وللفتح نفسه ،

وقد يفرقون بين المعاني بغير الحركات كالتمييز بناء التانيث وعدمها فيقولون امراة طاهسر بدون التاء اذا ارادوا طاهسرة من الحيسض لان الرجبل لا يشاركها فيه واذا ارادو طهارتها من العيوب الخلقية قالوا امراة طاهرة لان الرجل يشاركها فيها فيحتاجون الى التمييز بينهما ومثله امراة قاعد اذا اثقلها الحبل وقاعدة من القعود اي جالسة لان الرجل يشاركها فيه فيقال : رجل قاعد ، ويروى ان رجلا دخل على امير فيقال : رجل قاعد ، ويروى ان رجلا دخل على امير المؤمنين على سكرم الله وجهه سهقال له من فيسر اعراب : « قتل الناس عثمان » فقال له امير المؤمنين اعراب : « قتل الناس عثمان » فقال له امير المؤمنين الفاعل من المفعول رضى الله قاك » ،

وبنت ابي الاسود الدؤلي وقفت مرة تشاهد السماء وتنعجب لجمالها . فقالت لابيها « ما احسن السماء » فقال ابوها : نجومها ، فقالت « ما عن هذا أسال وأنما أنا أتعجب » فقال لها أذن قولي « ما احسن السماء » وافتحي فاك ، وسمع ابو الاسود قارئا يقرأ قوله تعالى «أن الله بريء من المشركين ورسوله» بكسر اللام في رسوله فأكبر أبو الاسود ذلك وقال : عز وجه الله أن يبرأ من وسوله ،

وكان هذا سببا في وضمع علامسات الاعسراب للمصحف بامر زياد .

ويروي ابن قتيبة أن رجلا من الخوارج مدح رئيسهم شبيبا بن يزيد الخارجي بقصيدة في بيت منها :

ومنا سوید والبطیسن وقعنسب ومنا امیسر المؤمنیسن شبیسب

فأخده عبد الملك بن مروان وساله وهو يحاكمه عن هذا البيت فقال لم أقل هذا بل قلت : ومنا أمير المؤمنين شبيب بفتسح الراء في أميسر أي يا أميسر المؤمنين فأمر بتخلية سبيله .

وقد أشار ابن خلدون فى مقدمته الى الاعراب مند العرب فقال: أن كلامهم أي العرب واسع ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الاعراب والابائة الا ترى أن قولهم: ويد جاءني مفاير لقولهم: جاءني زيد من قبل أن المتقدم منهما هو الاهم عند المتكلم.

فمن قال : زيد جادنسي أفاد أن اهتمامسه بالشخص قبل المجيء المسند وكدلك التعبيس من اجزاء الجملة بما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة وكذا تأكيد الاستاد على الجملة كقولهم : زيد قائم وأن زيدا قائم متفايسرة كلها في الادلة وأن أستوت من طريق الاعسسراب فأن الاول الماري عن التأكيد أنما يفيد الخالي اللهن والثانسي المؤكد يفيد المتردد والثالث يغيد المنكر ،

وكثير من كواكب الاستشراق وعلماء اللفات، نوهوا بخصيصة الاعراب في العربية قال العلامة « بركلمان » عند حديثه عن لفة الشعر العربي :

لقد تميزت لغة الشعر العربي هذه بشروة عظيمة من الصور النحوية وبلغت من حيث دقة التمبير عن علامات الاعراب والنحو ذروة التطبور في اللفيات السامية .

وقال البحالة : « لوي مسينيسون » في حين ان اللغة السريانيسة قد اللف اجروميتهما عن اللفة اليونانية نقلا صرفا ، استطاعت لفة الغماد أن تشيد بناء ضخما من الاعراب يضع أمام الايصار مشهما فلسفيا ذا روعة وأصالة ،

فاللغة العربية لها من الخصالص لافهام المعاني الدقيقة والمعاني الثانوية التي تصل الى نهاية الابداع وكمال الصنع ، ما يملك على السامسع مشاعسره ويستخدم حواسه ويدفعه حيث يشاء ،

والامراب في ذاته فلسفة لغوية تضع كل شيء في مكانه اللائم له وتمطي كل ذي حق حقه ،

فلا ابهام ولا لبس ولا فموض ولا تعقید . بل وضوح وابانة وهدی وافصاح .

#### 3) العربية والحركة

اللفة العربية من اعرق اللفات منبتا واكثرها رسوخا واقواها جلادة واشدها بنيانا وفي ظل الحضارة الاسلامية صارت ابعد اللفات مدى واوسعها افقا واقدرها على النهوض بتبعاتها الحضارية عبسر التطور الدالم الذي تعيشه الإنسانية ،

واستطاعت العربية في رحاب عالمية الاسلام ان تتسم لتحيط بابعد انطلاقات الفكر وترتفع حتى تمعد ارقى اختلاجات النفس •

ولقد زادتها مرونتها وقدرتها على التلوق تبلورا وتفاعلا ونماء واعطتها طاقة خلاقة وحياة مدهشة ،

وكان لحركيتها التى امتازت بها: الاصبالة الجاهدة المولعة المطابة والميزات المطوعة المتطورة وقم تمد حروفا وقوالب فارغة يعلاها الفكر فتحمله ، بل انها بعض الانسان المسلم يصفى كينونته ، همو ينبوعها وهي مجراه وقلنا انها بعض الانسان المسلم لانها لغة القرمان الكريم وانك لتجد الاحساس العقيق متمثلا في مغرداتها ويتجلى هذا في التركيب ، فكل كلمة لها في الجملة مكان يحس بها المتكلم وان شئت بمبارة اخرى فقل : تحس بها الكلمة نفسها ،

وتكاد تمثل كلماتها خطرات النفوس وتصور الفاظها مشاهد الطبيعة تكاد تتجلى معانيها في اجراس الالفاظ وتتمثل في نبرات الحروف كانما كلماتها نبضات القلوب ورحيق الحياة ومشاعل القوة .

فليس هناك معنى من المانسي ولا فكسر مسن الافكار ولا ماطفة من المواطف ولا نظرية من النظريات تمجز اللفة العربية ، عن تصويرها بالاحرف والكلمات تصويرا صحيحا حي المقاطع بارز القسمات .

والحياة في العربية حياة خلاقة مبدعة ذات عبدية خاصية وكلماتها تنم بهذه الحياة في الحين اللى نجد الكلمات في سائر اللغات أدوات جامدة لا يمرف فيها معنى الحياة الا بعد أن تجتمع منها الى بعضها وتؤلف عبارة .

واذا كانت بقية اللفات ادوات للتمبير مسي بلفتها فقد بلفت الفاية القصوى وانتهت مهمتها فان اللغة العربية لا تكتفي بهده الفاية بل هي تربيد ان يكون التمبير جميلا وتريد ان يمتد هدفها الى اكثر والذكاء فكرة مستمرة للجمال واللوق والذكاء فكرة تندنع بصورة تلقائية وتتوالد من نفسها لانها في تفاملها وتطورها كانها كالن حي يذهب ويجيء وبعيء فيه المواطف والاحاسيس ، وكلماتها الحية ذات الاصول الثابتة تتفرع منها الماني المتقاربة فمثلا النون والباء اذا اجتمعتا كانتا الجذر في مختلف معاني البروز انظر الى فروع هذا الجدر فتجد ان معنى :

نبت : برل من الارض ، ونبسط : اخرج مناه البلسر

ونبسيع : خبرج من العيسن ، ونسبسيغ : خبرج وظهس

Made and street Autobilities

19:505.81

الى داخر ما هناك من الكلمات التى تتبسابه فى الاصل والعربية فى عبقريتها لم تكتف بهذا المنطق الذى هو فى حد ذاته قاعدة بل عمدت الى اكثر من ذلك وها هى ظاهرة من ظواهر حياتها حتى في الكلمات فهى تتساهل اشمل ما يكون التساهل حيال من يتكلمها كما يغمل الرجل الشهسم ازاء صاحب تماما ، خد مثلا كلمة « فضروف » ان اجتماع الغين والفياد يثقل احيانا على اللغظ وتناسق الحروف فى الكلمة يجعلها سريعة الانفسسال من اخواتها في العبارة وفى السرعة ، فماذا تغمل العربية لتتلافى هذا الامر انها تتساهل ممك وتقول لك اذا لم تستطع من نفسها ، فهى لا تتمنت الى الدرجة التى تشمسر عي نفسها ، فهى لا تتمنت الى الدرجة التى تشمسر بالبغض لها ، بل هى تأخذك بالحسنى .

وكان اللغة العربية بهذه الحركية والحياة تريد ان تدفع بابناء الاسلام الى المجد دفعا وتصل بهم فى ظل القردان الكريم الى ذروة ما قدر لهم من نجاح وعز وسؤدد ، وتفسرس فيهم حب العمسل والحركسة والاعتماد على ان لا امل لهم الا فى انفسهم وتبعث فى قلوبهم النشاط وتقشع السكون والاستكانة فلا ينبغي ان تكون لفة القردان متحسركة حيسة واهلها جامدون ساكنون ،

ولقد امرب عن الحياة في اللفة المربية المالم النحري أبو الفتوح عثمان بن جنى فوضح القول من الكلام والقول وانهما يدلان على الحركة والسرعة والتسوة •

وذكر أن معنى « ق و ل » أين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على يعض وتأخره عنه أنما هو للخفوف والحركة وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم يهمل شيء منها وهي :

ق ول ، ق ل و ، وق ل ، و ل ق ، ل ق و ، ل و ق .

الاصل الاول : لا ق و ل » وهو القول وذلك ان الغم واللسان يخفان له ويقلقان ويمللان به وهو بضد السكوت الذي هو دامية الى السكون الا ترى ان الإبتداء لما كان داخذا في القول لم يكن الحسرف المبدوء به الا متحركا ولما كان الانتهاء عاضدا في السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه الا ساكنا ،

الاصل الثاني: «ق ل و » منه القلو حمسار الوحش وذلك لخفته واسراعه قال العجاج:

تواضح النقريب قلوا مفلجا

ومنه قولهم : قلوت البسير والسويسق فهمسا مقلوان وذلك ان الشيء اذا قلي جف وخف وكسان السرع الى الحركة والطف قال :

قد مجبت منىي ومىن بعيليسا كما راتنى خلقىسا مقلوليسما

أي خفيفا للكبر طائشا

نسال:

وسرب كعين الرمل عوج الى العسبسا بواعسف بالحسادي حسسور المدامسيع

سمعين غنياء بعد ميا نمين نومية من الليل فاقلولين فينوق المضاجيع

أي خففن لذكره فزال عنهن نومهن واستلقاؤهن على الارض . .

الاصل الثالث: « و ق ل » منه الوقل للوعل » وذلك لحركته وقانوا : توقل في الجبل اذا صعد فيه وذلك لا يكون الا مع الحركة والاعتمال .

قال ابن مقبل:

عودا احم القرا ازمولة وتسلا يأتي تراث ابيسه يتبسع القذف

الرابع : « و ل ق » قالوا ولق بلق اذا اسرع فسال :

جاءت به منس من الشام تلق

اي تخف وتسرع وقريء «اذ تلقونه بالسنتكم» اي تخفون وتسرمون .

الخامس : « ل و ق » جاء في الحديث لا ٣٦ل من الطعام الا مالوق في .

اي ما خدم واهملت اليد في تحريكه وتلبيقه حتى بطمئن وتضام جهاته ومنه اللوقة للزبدة وذلك لخفتها واسراع حركتها .

(2) حنسى: اي مستويسة

السادس : « ل ق و » منه اللغوة للمقاب ، قيل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها قال :

كأني بفتخاء الجناحيسن لقسوة دفوف من العقبان طاطات شملال

ومنه اللقوة في الوجه والتقاؤهما: أن الوجه أضطرب شكله فكانه خفة فيه وطيش منه وليس له مسكة الصميم ووفور المستقيم ومنه قوله:

وكانت لقوة لافت قبيسا

واللقوة الناقة السريعة اللقاح وذليك انها أسرعت الى ماء الفحل فقبلته ولم تنسب عنه نبسو العاقسر.

واما « ك ل م » فهذه أيضا حالها وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالية على القوة والشيدة والمستعمل منها أصبول خمسة وهيي : ك ل م ، ك ل م ل ك م ل ك م ل ك واهملت منه ل م ك فلم تأت في ثبت .

فين ذلك الاصل الاول «لا ل م» منه الكلم للجرح وذلك للشدة التى فيه وقالوا فى قوله تعالى: «دابة من الارض تكلمهم» قولين احدهما من الكلام والآخر من الكلام (بضم الكاف) اي تجرحهم وتأكلهم وقالوا: الكلام (بضم الكاف) ما غلظ من الارض وذلك لشدته وقوته » وقالوا رجل كليم أي مجروح وجريم قال :

عليها الشيسخ كالاسد الكليسم

الثاني: « لا م ل » من ذلك كمل الشيء وكمل فهو كامل وكميل وعليه بقية التصرف والتقاؤهما: ان الشيء اذا تم وكمل كان حينئد اقوى واشد منه اذا كان ناقمها غير كامل .

الثالث : « ل ك م » : منه اللكسم اذا وجسأت الرجل ونحوه ولا شسك في شدة ما هساده سبيلسه انشد الاصمعي :

کان مسوت جسرمهسا نساجسل هاتیك هاتا حننسی (2) تكابسل

لدم العجى تلكمهسا الجنسادل

نالمكمة : كلمة ثقافية جليلة وهي كلمة عصامية نشات وارتفعت من اصل متواضع اصلّها من اربطة الدواب ؛ أن الحكمة جاءت من « الحكمة - وقان السمكة ــ وهي جزء من لجام القرس : الجزء المحيط بالحنك من اللجام قالوا - العرب الاقدمون « حكمت الفرس واحكمته » ـ من باب ضربته وادبته بمعنى وضعت الحكمة في فمه ) ووضعك الحكمة في قسم الفرس يعني سيطرتك هليه ، ومن هنا صار «الاحكام» وزان الاحسان يعنسي التوثيسق والاتقان ، وصار «الحكم» وزان اللطف يعني السيطرة ، و«الحاكم» يعنى ألمسيطر والامر والسلّطان ، لمّ اشتق من هذه المادة «التحكم» وهو تكلف الحكم او التمسف فيسه وبعد أن لبت هذا المنى للحاكم أشتقوا منه « المعاكمة » فقالوا : «حاكمت الرجسل» بمعنسى خاصمته الى الحاكسم ؛ ولاتحاكسم الرجسلان، اليسه بمعنى تخاصما اليه « فحكم بينهما » أي أصدر حكمه نيهما ، ومن هنا صار «الحكم» يعنسى القضاء أي الفصل بين «المتحاكمين» ايضا ومن هنا اشتقت «المحكمة» وهي دار «الحكم» أو دار «الحاكمة» أو دار «التحاكم او الاحتكام» ٤ وصار الحماكم يعسمي القاضي وهكذا أصبح للحاكم معنيسان : أحدهمسا : الامر المسيطر ، والثانسي القاضسي والقاضي غيسر القاضى الشرعي ، يسمى في المسراق «الحساكم» والجمع «الحكام» ويعد أن أخفت الكلسة معنى القضاء اصبح من السهل اشتقاق «الحكم» - وزان القام والتحكيم منها ، كذلك أصبح للتحكيسم نفسس المنيين اي النسليط وطلب الراي فقالوا مثلا : حكم الرجل ماطفته او عقله في المسألة بمعشى سلسط ماطفته عليها او عرضها على عقله للوصدول ألى دأي فيها ، وقالوا : حكمناه في الخلاف بمعنى طلبنا حكمه ليه او جعلناه حكما ليسه واستعمسل عسرب الجاهلية (الحكومة) بمعنس طلبنا حكمته فيه أو جملناه حكما فيه واستممل عرب الجاهلية (الحكومة) بيمني : « حكم الحكم » فقال شاعرهم :

ما انت بالحكم الترضى حكومته

ولكننا لا نستعمل «الحكومة» الآن الا بمعناها

ولما كان الناس انما «يحتكمون» الى ذي عقل ونطنة نقد اصطبغ «الحكم» وزان الشكر - بهالين الخصلتين ، اي العقل والفطنة بالاضافة الى معنييه

السابقين الامرة والقضاء وقد جساء في القسرءان : « وءاتيناه الحكم صبيا » اي ءاتيناه الحكمة

ومن الحكم بعملى الحكمة اشتقوا « الحكيم » مثل اشتقاق الطبيب من الطب واللطيف من اللطف ، والنبيل من النبل ويسبب ازدحام المعاني على كلمة «الحكم» اختصت لفظة الحكيم بمعنى الحكمة وبقيت « الحاكم » تعني الامر او القاضي ولا تعني الحكيسم خلافا للامر والامير والفاضل والفضيط والجهول التي تشترك كل واحدة منها في معنى صنوها .

وقد كثر استعمال صيفة « الحكمة » لمنى المسافة والفطنة لإنها أبين من الفسرض من لفظة « الحكم » الزدوجة المنبى » التى كانت ما تسزال تستعمل فى كلا المنيين عند ظهور الاسلام وهكدا زال معنى الحصافة من الحكم والحصيف من الحاكم بدافع من الرفبة فى اجتنباب اللبس فتخصص معناها فى التسلط والقضاء كما زال معنى الامرة من «الحكمة» و«الحكيم» فاختص معناها بالحصافة ولما كانت المحاكمة تنطلب مناقشة القضايا وتمحيصها كانت المحاكمة تنطلب مناقشة القضايا وتمحيصها كنفذ الفكر وسداد المنطبق فقالوا : « فلان قوي نفاذ الفكر وسداد المنطبق فقالوا : « فلان قوي المحاكمة » اي ثاقب البصيرة فى تمحيص المسائل المقلية دون ان يكون للامسر علاقسة بالقضاء بيسن المتعالمين من الناس »

وفى العهد الاسلامي اطلقت « الحكمة » على الفلسفة وما هو بسبيلها من العقلانيات ثم اطلقت « الحكمة » على الطب وسمي الطبيب حكيما وظاهر ان سبب ذلك هو أن الكثيرين من « الحكماء » ساي الفلاسفة زاولوا الطب على ذلك العهد مثل الكندي والخيام وغيرهما ه

ولا باس أن نورد هنا مثلا كان شائما في العراق، يوم كان الطبيب يسمى حكيما هو قولهم : « لا سلط الله عليك حاكما ولا حكيما » ولا زال يستعسمل في صعيد مصر .

وهكذا تعددت مناحي تطور هذه الكلمة فصار لها نشاطها الخلاق في ميادين السياسة والادارة والقضاء والقلسفة والطب بالإضافة الى معناها الثقافي العام .

هذه هي الحياة في اللغة العربية حياة جعلتها اكثر مرونة من غيرها من اللغات فانت ترى انها اكثر اللفات قبولا الاشتقاق ، وجلي ان طريقة المربية في توليد الالفاظ بعضها من بعض جعلت من اللفة جسما حيا تتوالد اجزاؤه ، ويتصل بعضها ببعض بأواصر توية واضحة وهذا الارتباط بيسن الفاظ المربية الذي يقوم على ثبات عناصر اصيلة خصصة عظيمة تسمح لنا بالقول بأن ارتباطها حيسوي وان طريقها توليدية .

فالعربية بحيويتها المدهشة لم تعجز ولم تضق بكل ما ادركه الانسان من علم وثقفه من صناعة ، والعربية لفة القرمان الكريم ، القرمان الذى حفظها رغم ما مر بها من عصور الركود والجمود وما فتثت في ظل القرمان تفيض بالقوة والانطلاق .

( للحديث بقية )

#### المسراجسيع

- (1) الخصائص لابن جنى طبعة الفجالة بمصر سنة 1913 م .
  - (2) الكامل للمبرد . القاهرة سنة 1956 .
    - (3) الطراز لليمنى الجزء الاول .
  - (4) عيون الاخبار لابن تتيبة \_ القاهرة .
    - (5) ادبيات اللغة المربية طبعة 1909 .
    - (6) الفلسفة اللغوية . جورجي زيدان .
- (7) مقدمة ابن خُلدون طبع كتاب التحرير سنة 1966 القاهرة .
  - (8) فلسفة اللفة العربية للدكتور عثمان أمين .
  - (9) تاريخ آداب اللغة العربية جورجي زيدان الجزء الاول .
    - (10) احياء النحو ابراهيم مصطفى 1926 م القاهرة .
    - (11) المزهر للسيوطي طبعة دار احياء الكتب العربية
  - (12) لقه اللغة للثمالين المكتبة التجارية الكبرى القاهرة .
    - (13) نقه اللغة لمحمد البارك . دمشق 1960 م
      - (14) مجلة الاقلام المجلد الاول . المراق .
- (15) مجلة اللسان المربي ، الرباط المغرب ، « جميع الاعداد الاربعة الاولى » .

## هَلُكَانَتُ الْعَرَبِيَّةِ لِغَنْهُ خَلِيلُ لِيرْمِنُ ؟

#### الأسنناذ على الخطيب ، بجع لجون الاسلامية ١٠ لفاحيت و

لغة خليل الرحمين ابراهيه عليه العسلاة والسلام .. شغلت الباحثين من علماء الاديان في العمير الحديث ، وبخاصة بعض الليسن يهمهم أن ينحرفوا ببحوثهم في الجاه معين مسبوق بتخطيط ينسلخ بسببه العرب عن صلتهم بالخليل ، على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام ،

واذكر ان الاستاذ عباس محمود المقاد - رحمه الله - قد وضع كتابيه: « ابو الانبياء: الخليل أبراهيم » و « الثقافة العربية اسبق من ثقافة اليونان والعبريين » وتصدى فيهما لهذه القضية واستطاع أن يرد الى نحر المنحرفين سهامهم ، وتبع - رحمة الله عليه - منهج «تقصى الحقائق» في بحثه الذي اشتمل عدة مناهج تلاقت نتائجها في النهاية هنسد حقائق مثيرة تثبت صلة ابراهيم الخليل الوثيقة بالعروبة في وقت مبكر يقع بين القرنين الناسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد ،

ونحن نقتصر هنا - مستعينين بالله - على منهج « الحديث النبوي الصحيع » في الكشف عن لفة خليل الرحمن ، فإن السنة المطهرة قد استقام بها كثير من حقائق التاريخ والكون حين تعرض لها رسولنا الكريم المسطفي صلى الله عليه وسلم ،

وقد ساق الامام البخاري رضي الله عنه في مسحيحه حديثا ، رواه بسنده عن ابن عبساس رضي الله عنهما ، ابان عن امر الخليل بمكة وافاض فيسه حتى ليكاد يكون الحديث الوحيسد الذي استسوعب

صفحات عدة من هذا السفر العظيسم (1)، توجسر تلغيصه وتحديد موضوهاته فيما يأتي :

1 \_ تحدث عن الشخصيات الطاهرة التي نولت مكة وقت كان ليس بها احد ولا ماء ، وهم : الخليل ابراهيم ، وهاجر وابنهما الرضيع اسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين .

2 \_ نبع زمزم لهاجر وولدها .

3 \_ قدوم بطن عربي جرهمي واستئذانه هاجر في السماح له بالاقامة في مكة وأضيت بشوطها الاحق لهم في الماء » واستقدموا اعلا لهم ، وقد شب اسماعيل عليه السلام بينهم ، وتسزوج منهم مرتبسن .

4 \_ زيارات ثلاث للخليل الى مكة لوديعته \_ عدا الاولى التى قدم فيها باهله اليسها ، وكان ءاخرها تلك الزورة التى بنى فيها البيت مع ولده \_ عليهما المسلام \_ وأمر فاذن في الناس بالحج .

وهذا الحديث الشريف يعطي حقائق موضوعية هامة توضيع بمسخى ما غاب عن التاريسخ في منهجه الحديث :

اولها: بيانه الواضح عن مبدأ تاريخ العمران في مكة ، والذين يعنون بتسجيل العصر التاريخي للامم القديمة ليس امامهم وثيقة ادق من هذا الحديث لبيان بدء العمران بمكة وارتباع الناس فيها وسكناهم بها ، فاذا كان الخليل - صلوات الله عليه - قد عاش

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري 172/4 مطابع الشعب بالقاهرة 1378 هـ

بين القرنين السالفين من قبل الميلاد ، كان ذلك يعني ان هذه الفترة مبدأ دخول مكة عصرها التاريخي .

ثانيها: يوضع هذا الحديث الشريف في جلاء نادر « حلقة مفقودة » لدى المؤرخين اللين توصلوا الى ممالك الاسماعيليين في شمال الجزيرة مشل: تيماء ، ودومة الجندل وفيرهما ، دون أن يصلوا كن طريق منهجهم - الى «مهاد» هذه الرؤوس الشريفة من ابناء اسماعيل ، امني العدر الاول من ابنائه لا احفاده ومن بعدهم ، فقد ظلت هذه المهاد حلقة مفقودة الا في هذا الحديث ، فهو وحده الذي يقدمها عبر ضوء شديد ينير من حولها كل السبسل يقدمها عبر ضوء شديد ينير من حولها كل السبسل ويقطع بأن الاسماعيليين صعدوا من الجنوب (مكة) فامتلكوا في الشمال (اعالي الجزيرة) وليس العكس،

ثالثها: لغة خليل الرحمن ... على نبينا وعليه انضل الصلاة والسلام ، وهنا يعنينا أن تتحدث عنها وحدها دون أن تتعرض للفة أسماعيل عليه الصلاة والسلام ، وذلك لامر واحد ، هو أن أسماعيل نشا رضيما في قبيلة جرهم وتلقى المربية عنهم ، وفي هذا الحديث الشريف جاء عنه ٥٠٠ وشب الفلام وتعلم العربية منهم وانفسهم وأعجبهم » لذلك تريد ان نتحدث عن لغة خليل الرحمن وحده ، وهو الذي لم يقطن مكة ولم يجاور جرهم الا سويمات في الزيارة الثانية والثالثة ، ومدة بناء البيت في الرابعة ، أسأ الاولى فلم يكن بمكة يومثل احد وربعا لم يمكث فيها ساعة من نهار ، وها هو الجزء من الحديث الخاص بها ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما عن «هاجر» ــ عليها السلام: ثم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيسل \_ وهي ترضعه \_ حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يومشا احد ؛ وليس بها ماء ؛ فوضعها هنالك ؛ ووضع عندهما جرابا فیه تمر، وسقاء فیه ماء، ثم قفی ابراهیم منطلقا، فتبعته ام اسماعيل ، فقالت : يا ابراهيم ! اين تلهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيءاً نقالت له ذلك مرارا ، وجمل لا يلتفت اليها ، فقالت له : الله الذي امرك بهذا 1 قال : نعم ، قالت : اذا لا يضيعنا ، ثم رجعت ، »

ولا يمكن أن يقال : أن أبراهيم مكث شيشا ذا بال بمكة ، أنه ما أن وضعهما حتى أنطلق راجعا ، وبالتالي ما كأن فيها من أحد غير أهله ،

ولما كانت الزيارتان الثانية والثالثة كلاهما ذا اهمية في المرضوع تسوقهما لتعرف منهما : ما لفة

خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افغل الصلاة والسلام ؟ وكلتاهما كانتا بعد زواج اسماعيل صلى الله عليه وسلم . واسماعيل تسزوج مرتبن من قبيلة جرهم العربية ، قال :

« فجاء أبراهيم بعد ما تزوج اسماعيل يطالسع تركته ، فلم يجد اسماعيل ، فسأل امراته هنه ، فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشر ، نحن في ضيق وشدة ، فشكت اليه ، قال : قاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ، وقولي له : يغير عتبة بايه ، فلما جاء اسماعيل كانه آنس شيئًا ، فقال : هل جاءكم من احد ؟ قالت : نم ، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك ، فأخبرته ، وسألني : كيف عيشنا أ فاخبرته : انا في جهد وشدة ، قال : فهل اوساك بشيء ؟ قالت : نم ، امرني أن اقرا عليك السلام ، ويقسول : غيسر عتبة بابك ، قال : ذاك ابي ، وقد امرني أن افارقك . . الحقى بأهلك ، فطلقها »

هذه كانت الزيارة الثانية ، ويمكن ان يضع لها القاريء تقدير الوقت الذى استغرقته ، وهذه هي الثالثة . . قال :

وتزوج منهم ( يعني من جرهم التي تزوج منها اولا ) اخرى ، فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله ، ثم اتاهم بعد ، فلم يجده ، فدخل على أمراته فسألها عنه ، فقالت : خرج يبتغي لنا ، قال : كيف انتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم ، فقالت : نحن بخيسر وسعة ، واثنت على الله ، فقال : ما طعامكم ؟ قال : اللهم اللحم ، قال : فعا شرابكم ؟ قالت الماء ، قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم يومئد حب ، ولو كان لهم دها لهم فيه ، قال : فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الالم يوافقاه ، قال : فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه ، فلما جاء اسماعيل قال : هل الاكم من احد أ قالت : نعم ، المانا شيخ حسن الهيئة ، والنت عليه، فسالني عنك فأخبرته ، فسالني : كيف عيشنا فاخبرته انا بغير ، قال : فاوصاك بشيء أ قالت : نعم هو يقرأ عليك السلام ، ويأمرك ان تثبت عتبة بابك ، قال : ذاك ابي وانت العتبة ، امسرئي ان

ونميد لفت نظر القاريء الى النظر في قدر هذه الزيارة الزمني . ثم تلاحظ أن الخليل فسى كلتسي

الزيارتين اعتبهما بالرحيل فلم يمكث بمكة مقدار شهر او اكثر حتى نقول: انه اخذ اللسان العربي ابان اقامته .

وأذا كان من الحقائق الهامة التى يقدمها هبذا العديث السريف أن زوجتسي اسماعيل : الاولسي والثانية من جرهم - أذ نص على ذلك حيث يقول عن الاولى : « فلما أدرك زوجبوه أمسراة منهم » وعن الثانية « وتزوج منهم أخرى » ، - فهذا يعني أن كلا الكنتين عربيتان خالمستان ، ومن العسف أن يدعي مدع انهما تعلمتا لغة أخرى غير العربية ،

كذلك ثبت لنا أن خليل الرحمن - على نبينا وعليه انفسل العسلاة والسلام - لم يمكث بمكة قدرا يعلمه العربية ، وكان يخاطب كنتيه، وقد انفرد بكل منهما - دون ثالث يمكن ادعاء انه ترجم بيسن لسانيهما .

وهذا امر يمني ـ دون تردد ـ ان الخليسل - ماوات الله وسلامه عليه ـ كان ذا لسان عربي مبين فما كانت «المخاطبة» بينهما ـ في كل مسرة ـ كلمسة عابرة تؤديها اشارة ، ولكنها حوار دار بين اخذ ورد انتهى بحكمه على كل منهما ، فواحدة كانت شؤم بيت زوجها والاخرى كانت حسنه وخيره

واذا كان الخليل - عليه السلام - ذا لسان عربي ولم يكن من اهل مكة ، ولا كان من اهل الجنوب (اليمن وما حولها) وكان من الشمال ، فهذا يعني ان العربية كانت مسيطرة - كلفة حياة ومعاش - في هذا الشمال الذي كان فيه الخليسل وهنا نلتقبي بالاستاذ العقاد - رحمة الله عليه - الدي يعطبي بعثه نفوذ العربية القديمة في شمال الجزيرة حتى تخطت العراق وما كان الى غربه وشماله .

وحتى يتم لقاء «علمي» بين الحديث الشريف و « التاريخ » في منهجه الحديث ينبغي النظر في الهجرات العديدة التي تمت في العصر التاريخي لجنوب الجزيرة ؛ اعتي منل اربعة الاف سنة من قبل الميلاد ، فقد توالت هجرات منه الى الشمال في خطين ، وامتلكت بعض هذه القبائل الشمال ودان لها ؛ وفي منتصف هذه الآلاف الاربعة ظهر الخليل عليه السلام كعربي اصيل ؛ لانه منها ؛ ولانه يستحيل عليه السلام كعربي اصيل ؛ لانه منها ؛ ولانه يستحيل ايضا أن يدعو الى دين الله في قلب الجزيرة ؛ ويؤذن الناس بالحج ـ وفي مقدمتهم جرهم القاطنية حول البيت ـ بلسان فير عربي، قال تعالى: «وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (ابراهيم 4) والحج شريعة الخليل عليه السلام »

ولسنا نقول: انه عليه السلام تحدث بالعربية التي هي هربيتنا \_ اعني لغة القرءان الكريم التي بها انزل \_ نكنها عربية زمانه بغصاحتها ، وما من شك انها كانت وليقة الصلة: اصولا وفروسا :هربيسة القرءان الكريم .

ولقد اوحى الى رسولنا المسطفى صلى الله طيه وسلم ببعض دعائه فى تعويدة كان يعسوذ بها ولديه : اسماعيل واسحاق عليهما المسلاة والسلام ، فعوذ بها المسطفى سـ صلى الله عليه وسلم ولديه : الحسن والحسين ، فقال : اعيدكمسا بكلمسات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة »

قد لا تكون هين الالفاظ ؛ لكنها المربية ؛ وليس الفرق بينهما الا ان الاولى عربيسة الخليسل عليسه المسلاة والسلام ؛ والاخيرة عربيسة المصطفى خالسم المرسلين صلى الله عليه وسلم .

# الحياه في اللغ الدينة

- 1 -

تختلف اللغة العربية عن غيرها من اللغات بأن (( الهيأة )) التي فيها حياة خلاقة مبدعة ذات مبترية خاصة . وفي الوتت الذي نجد بتية اللغيات ادوات للتمبير متى بلغتها عقد بلغت غايتها القصوى وانتهت مهبتها نجد أن الضاد لا تكتفي بهذه الغاية بل هي تريد أن يكون التعبير جميلا وتريد أن يعتد هدفها إلى اكثر من ذلك عيتحول إلى فكرة مستبرة للجهال والسذوق والذكاء ، فكرة تندفع بصورة تلتائية وتتولد من نفسها كالطاقة الذرية سواء بسواء .

ولو أحببنا أن نضع للامر مثلا بسيطا يتربه الى الاذهان لاستطعنا القول أن بقية اللغات كالسامسات المادية تضبط لك الوقت أقرب ما يكون ألى الدقة الما اللغة العربية فكالساعة الذهبية التي لا يمكن الا أن تكون مثال الدقة في ضبط الوقت لان معدنها يحمل مسانعها على مراهاة قيمتها وتوغير الانسجام بين آلاتها الداخلية وغلافها الثميسن - دفعة واحدة - آلة لمعرفة الوقت بالدقة المتناهية وأداة للزينة تلفست الانظار ورسيد مادي يحتفظ بقيمته الابرائية .

ويأتيك البرهان في مسيغة من مسيفها العديدة :

« المبالغة » في ابسط مبورها هي تفيخيم الشيء بحيث يتوجه اليه الانتباه وقد حلت اللغات الاخرى هذه المسكلة ... باذا جاز لنا أن نسميها مشكلة ... بطريقة

شكلية خلاصتها اضافة زوائد على الكلمة أو تغييسر آخرها.

وهذا التحوير يكبر الكلمة في « العين » العط .

وما هكذا اللغة العربية .

ان اللغة العربية هين تود أن تضع الكلمية في قالب المبالغة تعمد الى (( العياة البشرية )) متتبسس منها ما يبث في الكلمة روح هذه الحياة .

وأثرك الموضوع تليلا على أن أعود اليه بعدد

ان الرجل الذي ينعم بميزات الرجل لا يستطيع ان ينال من تحديقك اليه ما ينال الرجل الذي شساست الطبيعة ان تضع غيه بعض ميزات المراة .

انك تهر بالرجل لا العادي " غلا تحفل به .

ولكنك اذا مررت برجل تد برز نهداه - مثلا - فلا يسمك الا التفكير به تليلا أو كثيرا لان بروز النهدين من خصائص المراة لا من خصائص المرجل .

وما تقوله عن الرجل تقوله عن المراة ،

ولا نعباً بشمورك ازاء هذا التجاوز أو ذاك على الحدود المرسومة لاحد الجنسين : ما نشير اليه هو أن هذا التجاوز يلنت نظرك .

وتد أدركت اللغة العربية هذه الظاهرة غطبقتها على صيغة المبالغة .

غاذا ثمامت أن تصف رجلا كثير الرحلات قالت منه أنه « رحالة » .

انها تقدمه لك وقد لحقت به التاء التي كان من حقها أن تلحق بالكلمة المؤنثة . معلت ذلك لتلفت نظرك الى معة المبالغة ميه .

واذا وصفت لك رجلا واسم العلم قالت عنه أنه علمة .

وهكياً ،

ان اللغة العربية في هبقريتها لا تكتفي بالطريق.....ة اللسكلية باضافة التاء الى الكلمة بل تعبد كذلك الى المعنى فتغير صفته وتبلا (( عينيك وخاطرك » في نفس الوقت .

ان خصائص التانيث في الكلبة هي الوجه الآخر الذي يضبع المام « الفكر » صورة صادقة عن البالغة في هين ان اضافة الحرف — التاء — وتشديد هين الكلبة هي الوجه الاول الذي يضبع المام « العين » الصورة المطلوبة .

وأنت تنتقل بالمبالغة من « المين » الى « الفكر » ليتم المتصود من التحوير لتستطيع أن تلم أوسع الالمام بالمبالغة المتوخاة من التغيير .

وما ينطبق على الكلمات المذكرة ينطبق على الكامات المؤنثة ولكن بوسيلة عكسية .

ان صيغة البالغة في الاولى هي الحاق علاسة التأنيث بها .

غبن الطبيعي والمنطقي أن تكون المبالف في الكلمات المؤنثة حذف علامات التأثيث منها .

واذا بالراة التي تصون نفسها امراة و مصون » ـ لا امراة مصونة ـ . واذا العرب التي لا تبتى ولا تذر العرب الضروس ـ لا العرب الضروسة ـ .

ان هذا التغيير أو هذا القلب يجمل عينيسك تلتفت الى ما أريد من المالفة ، ويجمل عقلك يمتلى، بالصورة التي وضعت لها .

ان تاء هلامة ورهالة وما اليهما هي بروز النهدين في الرجل .

وان حقف تاء التانيث من مصونة وضروسة وما البهما هي اللحية في ذقن المراة ،

وليعدّرنا الجنسان - اللطيف والخشن - عبا الردنا الا تعريب العضية الى الاذهان .

ان لفتنا تبتاز كما اشرنا بهذه النفعة من الحياة التي تطل من تراكيبها وصيفها ومشتقاتها ومن كلماتها أيضا . وهذا سر من اسرار عظيتها وجبروتها .

لتد حاربها الطفاة في مختلف مهودهم وهاولوا ان يقضوا هليها .

ثم .. ذهب الطفاة وظلت لغة المصاد تــــزود القومية العربية بالقوة والجمال والخلود .

\_ 2 \_

الحياة في اللغة المربية حياة خلاقة مبدعة ذات عبقرية خاصة — كما اشرنا سابقا — وهي لا تكتسى بمسايرة التطورات المستحدثة — كما تفعل بقية اللغات — بل يجد الباحث غيما « حركة بشرية » في تفاعلها . فكانها كائن هي يذهب ويجيء وتموج فيه المواطسيف والاهاسيس .

ومن ابرز الميزات في اللغة المربية ان كلماتهاتنمم بهذه المياة وبهذه المركة التي نصف في الوقت الذي نجد الكلمات في سائر اللغات ادوات جامدة لا يدب فيها شيء من المياة الا بعد ان تجتمع طالفة منها الى بمضها وتؤلف عبارة.

كتبت غنة من المتبحرين في علم اللغة ان الكلمات المربية ذات اصول ثابقة تتفرع منها المعاني المتعاربة ... مثلا النون والباء اذا اجتمعنا كانتا الجفر في مختلف معاني البروز والنبو ... غانظر الى غروع هذا الجذر:

نبت \_ برز من الارض

نبط ... اخرج ماء البئر

نبع 🛌 غرج من المين

نبغ 🕳 غرج وظهر

نبق \_ خرج وظهر

نبك 🕳 ارتفع

الى آغر ما هنالك من الكلمات التي تتشابه في

هذا ما كتبه فريق من العلماء وقد اتخذوا كثيرا من الاصول ادلة واضحة صريحة . واجتهادنا الوضيع فهذا الصند ان اللغة العربية في مبتريتها لم تكتف بهذا « المنطق » الذي هو في حد ذاته تامدة بل عبدت الى ابعد من ذلك . وها هي ظاهرة جديدة من ظواهر حياتها وحركتها حتى في الكلمات :

ان اللغة العربية « لتساهل » اسمى ما يكون التساهل حيال من يتكلمها كما يفعل الرجل الكريمالشهم ازاء عماحيه تماما .

خذ بثلا كلبة غضروف :

ان اجتباع الفين والغماد يثقل احيانا علمه اللفظ وتناسق الحركات في الكلمة يجعلها سريمها الانفصال عن اخواتها في العبارة موفي السرعمة الزلل.

اذا لم تستطع أن تلفظ كلمة « فضروف » فالفظ كلمة « فرضوف » فأنها هي نفسها .

وهكذا تترك لك اللغة المجال واسعا حتى أذا استثلث اجتباع الغين والغماد وضعت بينهما الراء أو اذا انسابت الكلمة من عمك سريعة الانفصال عن مكانها في العبارة أمنت الزلل الذي يمكن أن تقع غيه من تناسق الحركات في الكلمة .

ان اللغة العربية لا تتعنت الى الدرجة التي تشعر بالبغض لها ، بل هي تأخذك بالحسنى غاذا أنت من « نبالة عواطنها » ومن « شهامة أخلاتها » اسير لا تكاد تبلك من أمرك شيئا .

وهاك مثلا ثانيا:

« التاف » حرف حلتي يصعب لفظه على البعض ولا بد من لفظه على من يتكلم الفاد ، ولكن اللفسسة العربية لا تتزمت بل تتساهل كعادتها وتقدم لك برهانا جديدا على « طيب عنصرها » .

اذا لم يكن من المين عليك ان تقول:

دق : ومعناها كسر .

غلا باس عل :

دك : ومعناها هدم .

ان اللفظتين تتقاربان في الاداء بحيث يمكنك ان تنيب الثانية مناب الاولى حد هذا اذا كنت كما اشرنا ترى من الصعب التلفظ بالقاف .

وهذا التساهل من طبع اللغة العربيسة ولا يسري على كلمة مغردة بل على كلمات كثيرة.

وليس بن عبل الصدف أن تكون لفظة « ركيك » تربية جدا بن لفظة « رقيق » .

وليس من عبل المستف ان تكون كلبة « تط » مرادغة لكلبة « قد » و « قت » .

وليس بن عبل الصدف ان تكون « لضلض » و « لظلظ » ببعنى واحد تتريباً .

واذا لم تشا ان تقنع بهذا التساهل الغريد بين جميع لغات المالم احلناك الى الدليل الذي ما بمسده دليل على ان التساهل هو من طبع هذه اللغة .

لقد نوعت اللغة الحركات على كثير من الكلمات حتى اذا لفظتها ... على غير يتين من شكلها ... لم تكن غيها على خطأ .

البصل البري اسبه العنصل ( بضم المساد ) والعنصل ( بفتح المساد ) والعنصلاء ( بضم المساد ) .

والاربعاء الفظها كما يعن على بالك بضم الباء او فتحها او كسرها .

وهذا التنويع والتشكيل في المسدر:

غاص غوصا وغياصا وغياصة ومغاسا

اتريد ارجب من هذا الميدان !

اتريد اكرم من هذا الكرم أ

7. 7

اننا نحن الذين لم نعرف قيمة هذه اللغة الغريدة من نوعها .

انفا نحن الذين لم نجل هتى الآن الا القليل القليل من اسرارها .

اثنا نحن الذين لم ندرك ما في كلماتها وحرومها من حياة وما في تراكيبها من منطق وشمور .

# وحن أم أنتون ؟ وحن الأرب الأرب

- 2 -

نى العدد الماضي من « اللسان العربي » تناولنا عددا من الالفاظ التي تعدها عربية اليلة ولو أن اللغويين يعدونها دخيلة في العربية من الل أرمسي وقد اخترنا تلك الالفاظ لوضوح عروبتها ، ولطرافة العديث عنها وردها إلى اللها العربي و

وسنعضي الآن في تناول الالفاظ التي نظن انها الله في المربية ، بايجاز ، حسب تسلسلها في كتاب « غرائب اللغة المربية »للاب دفائيل نخلة اليسومي ، على اختلاف اهميتها ، معترفين بانه لفقدان المراجع الضرورية لدينا عمل يغلب عليه طابع الاستعجال ، أو الارتجال ، وسنففل طبعا الالفاظ التي عالجناها في المبابق ،

#### الآب :

هو الاقنوم الاول في الثالوث المسيحي ، ومعناه ( الآب ) . لكن هذه الصيغة خاصة بدات الله ولا تستعمل للبشر ، ولا يستبعد أن تكون هذه الصيغة منعدرة من الارمية ( آبو ( abo) لكن اللها العربي هو ( الآب ) ورسها قول الطغل ( بابابا ) ، قلبت فعارت ( اب ) كما قلبت ( ماما ) فصارات ( أم ) ، ولو قلت يسرعة ( أب أب أب أب . ، ، ) مرارأ لشمسرت بسروال الهمزة بالتدريج ووجدت نفسك تقول ( بابابا ، ، ، ) ،

#### الأتسسون:

ينطق بضم التاء مشددة أو مخففة ، وهو موقد نار الحمام ، يقال انها من الارمية (اتونو (atouno) التى جلرها (تمن اها) دخمن ، واذا كان هذا الامل ينقصه الحرف الاول فى الارمية فاننا نجده كاملا فى العربية بحروفه الثلاثة فى صيغة (عثن) ، فان عشت النار : دخنت ، والعثن م زنة الوان م هو اللخان ، ولذكر بالمناسبة ان الالاه الشمس كان من السمائه باللغة الفرهونية (المسون (Aton) يقابله بالشعة الفرهونية (السون (Aton) يقابله بالشعة الوسون الله الشمس كان من المسومرية (اوسو الارميين فى المنطقة ، اي قبل تاريخ نووجهم من المعربة وانسلاخهم من بني جلدتهم واستقلال لفتهم ،

#### اسسا الجسرح!

داواه ، اد (1) : ( اسي aci : شغي ،

اصل معنى الكلمة فى العربية من قولهم آسيته بنفسي مؤاساة اي ساويته ، وقولهم آساه فى ماله : قاسمه فيه ، وتوسع معنى المواساة فصار يشمسل اعانة المنكوب وتعزيته ثم عيادة المريض ، ثم مداواة الجرح ، واخيرا ظهر فى الارمية بمعنى الشفاء ،

وفعل (واسى مواساة) الله (ساوى مساواة)، وكنا قد رسسناه من محاكاة صوت الكسار قصن دون الغصال طرقيه احدهما عن الآخر ، هكذا : طبو بسطوى بد زوى بد وزى ، وازى بد واسى بد آسى باسسا ،

#### الأطلبيس:

نسيج من حرير رفيع ، وقد وردت في الارمية بنفس اللفظ ،

والكلمة تعلنق في العراق على نسيج اسود لماع، ويخيل لنا أن التسمية جاءت مسن لونه ، فاللنب الاطلس: هو الاغبر ألى سواد ، والطلس ، زنة الدرس: العيلسان الاسود ، وائل الكلمة دلس ، ومن معناها تدلس الرجل : تكتم واختفى ، واندلسس الشيء : الحسن الرجل : تكتم واختفى ، والدلسة ( زنة البلد ) والدلسة ( زنة البلد ) والدلسة من آخر السرفة ) : الظلمة ، ومن اخواتها ادلج : سار الليل كله ، والدلج ( زنة البلد أيضا ) : الساعة من آخر الليل ، والظاهر أن دلس من دمس الظلام أو الليل : الشد سواده ، وهذه من طمس النجم أو البصر : ذهب ضوؤه ، وتطلس الكتاب: وكذلك طلس البصر : ذهب ضوؤه ، وتطلس الكتاب: انمجى ، ومن نفس الاسرة اللغوية درس واندس.

وقد كان الاطلس يطلق في العربية اول الامر على النسيج الاسود ، من الحرير او غيره فيما يظهر، ثم تحصص بالحرير ، وربما سمسي جبل الاطلسس بهذا الاسم لغبرته وسواده ، او ربما اطلق اولا على جزء منه او على ارض ما ، ثم انتقل الاسم الى الجبل بل الجبال المسماة بهذا الاسم ، وهو معسروف لدى الاغريق ، وتقول اسطورة لهم ان اطلس كان ملكا جبادا يحمل السماء على عائقه فلما قتله هرقل هوى على الارض فصار جسده جبل اطلس (Atlas) على الارض فصار جسده جبل اطلس وهذا الاسم قديم جدا كان قدامى المسريين يطنقونه حسب رواية قديم جدا كان قدامى المسريين يطنقونه حسب رواية الخلطون على قارة اطلنطا به او اطلنطيد المفقودة ،

#### الاكلىيسال:

هو التاج ، أر : (كليلسو (kilio) . اما فسى العربيسة فمعنساه بالإضافسة الى التساج :

شبه عصابة تزين بالجوهر ، وما احاط بالظفر من اللحم ، وفعل كلل السحاب السماء : احاط بها من كل جانب ، وتكلل بالشيء : احاط به ، والكلة – زنة العلة : الفشاء الرقيق كالخيمة على السوير للوقاية من البعوض ، والصوفة الحمراء في راس الهدوج ، فواضع ان مادة الكلمة تعني الاحاطة بالشيء او الارتفاع عليه ، وهذا ما يعنيه الاكليل يعلو السراس وبحيط به ، ووزنه الافعيل ليس بدعا في العربية فهو من باب الاضريج ( الثوب الاصغر ) والاحليل (مجرى اللبن من الثدي ) ، وعلى هذا ليس مستبعدا أن يكون الاكليل عربيا الله وصيفته ، وإذا افترضنا أن الصيفة بهذا المنى ارمية فتكون مصوفة من مادة ( كال ) العربية التي نظن اللها ظلل ومنها جلل .

#### آمـــن :

يقول الاب نخلة في شرح معنى هذا الفعيل « صدق حقيقة اوحاها الله تعالى » ، وانها مين الارمية ( هيمن hayman ) .

لكن الايمان لا يقتصر في العربية على معنساه الديني بل أن ( آمن به ) تعني صدقه ووثسق بسه ، و ( آمن لسه ) : خفسع وانقساد ، و ( آمنه ) : امنيه سب بتشديد الميسم سب أي اعطساه الامان ، وأما ( هيمن ) سبالهاء سب فقسد وردت فسي الايمان ،

واثل ( دامن ) هو ( امن ) أي أطمان ، والامسن جاء من (أليمن) سيشم الباء للن العسرب كانسوا يتفاءلون باليمين ويتشاءمون بالشمال ، ومسن هنا اشتق قدامى الحجازيين ( الشؤم ) من اسم بلاد ( الشآم ) التي تقع على شمالهم و ( اليمن ) من اسم بلاد (اليمن) التي تقع على شمالهم ، ومن معنى اليمن والامن نشأ معنى الإيمان أي الوثوق وعدم الخوف ، والامن نشأ معنى الإيمان أي الوثوق وعدم الخوف ، اللي تطور إلى معنى التصديق ، أن مشتقات الكلمة في العربية بصيفتيها ( آمن ) و ( هيمن ) أكثر منها في العربية ، كما أننا نعرف ترسيسها في العربية ، وقد تطرقنا اليها في تأثيل التيمسن ( انظر العسدد السابق من « اللسان العربي » ) ،

#### امهـــات :

جمع ام ، ار : ( امهوتو emhouto) .

بالدارجة المراتية يجمعون الاب أيضا على (ابهات) ، وهي موجودة في دارجات عربية أخرى، ونعتقد انها صيغة هربية عربقة منقرضة في الفصحى، ولازد أن المجميين المرب قد وجدوها في الدارجات وربعا في لفات بعض القبائل أيضا فأهمنوها ، يدلنا على هذا أن المفاربة يسمون الاب (أبا) أو (ابه) – بتشديد الباء في كلتيهما ، فاذا وجد جمع الام في الارمية بصيفة (أمهوتو) فليس ذلك بكاف لاتنامنا بأن العربية قد اقتبست منها صيغة الامهات، وانما الارجع حسب القرائن أنها عربية وأن شبب القرائمة المربية هي أثل الارمية،

#### الانبسوب

ما بين عقدتين من القصب وما اشبهه من كل اجوف مستدير ، اد : ( ابوبو aboubo) قصبة او انبوب اجوف بسيل فيه الماد او غيره .

الذى يبدو لنا أن الانبوب المستق من فعسل رنب نبيبا ) أصل معناه الماء وما يتعسل به من الاشياء ولمل قولهم ( تنبب الماء ) بمعنى تسيل \_ بالتشديد. والل فعل نب هو (أب) \_ بالتشديد أيضا \_ وأصل معناه الماء أيضا فأن (الاباب)) يعني الماء والسراب . ويؤيد ذلك أن الصيفة الارمية بلا نون أي ( أبوبو ) . ولعل العرب أيضا نطقوا الانبوب بدون نون أول الامر أي ( الابواب ) بتخفيف الباء الاولى ثم بتشديدها ثم لكوا الادفام بادخان النون . وما دمنا لا نستطيع أن نجزم كيف تكونت صيفة الانبوب فاننا لا نستطيع أن نجزم كيف تكونت صيفة الانبوب فاننا لا نستطيع ال كذاك الجرم بنسبتها أثلا إلى أية من اللغتين . تكسن كذاك الجرم بنسبتها أثلا إلى أية من اللغتين . تكسن

#### الانبوشـــة :

يقول انها الشجرة المقلوعة بأصلها وانها ضن الارمية (نبش nbach) : حفس ،

ان النبش يعني الحفر في العربية ايضا ، بل انواها من الحفر : من نبش المستود ونبسش الكنسز ونبش القبر .

والنبش للعيال: التكسب، والنبش - زنة الفكر - نوع من الشجر، والانبوشة: كل ما ينبش، فالكلمة تعني في العربية الحفسر عموما كما تعني اشياء اخرى خاصة ؛ وليس هناك ما يعدل على التباس الانبوشة من ( نبش ) الارمية ،

وفعل نبش من الاسرة العربية الشهيرة: نب ، ببا ، نبت ، نبث ، نبح ، ، نبص ، نبض ، ، نبع ، ، الى آخر السلسلة ، وهي اسرة عرفها اللغويون العرب قديما واتخذوها مثالا لتصاقب المانسي مع تصاقب الالفاظ وقد اكثر المحدثون ايضا من ترديدها والاستشهاد بها .

#### ايلىسىول:

الشبهو التاسيع بالتقويم المسلادي ، أد : ( المسول ayloul)

الكلمة بابلية ، ولعلها مشتقسة من الايلولسة أي الرجوع ، ويجوز أن تكون الارميسة قد توسيطت في نقلها إلى العربية ،

#### الأيسسل ( زنة السيسد )

حيوان من نوع الظباء . ار : ( ايلو aylo)

لعل سبب التسمية من الأيلولة أيضا ، أي من فعل (آل يؤول) ، فأن صبح ذلك يكون عربيا لان الله يكون عندثل آب يؤوب ، وقد رسسنا الكنمية من محاكاة صوت الهواء (في كتابنا «مغامرات لفوية»)، ولعلها كانت في لغة الارميين منذ مبارحتهم المعربة ،

#### البسابسوس\_

الطفل ، الصبي الصفيسر ، أذ : ( يوبوسسو (bobougo) .

نظن اللها البؤبؤ : انسان العين ، ورسه هو :
بايا ، التى سبق ذكرها، اطلقت اولا على انسان المين،
ولصفره اطلق بعد ذلك على الطفل ، وفي الموسسل
ينطقونها بيبي ، بمعنى انسان المين بلغة الكبار ،
والطفل الرضيع بلغة الاطفال ، ومنها في اللاينية

pupulu

pupus يتيم ، وتصغيرها pupus

صبى ، وهي بالاتكليزبة pupil

وانسان المين . . اما بمعنى الرضيع فهي بالانجليزية baby وبالفرنسية bább . لهذا لا نرى ما يمنع ان تكون كلمة عربية ولها في العربية هذه الوشائج.

#### بــارك الله:

سبحه ، ار : ربرخ barekh) .

الذى نظنه باختصار أن البركة أصل معناها من بروك الإل ، أي الإبل القادمة بما تحمل من أحباب وضيوف أو سلع وخيرات ، وقد تعددت استعمالات البركة في العربية على الحقيقة والمجاز ، ونطقها الارميون بالخاء بدل الكاف ، ولا يستبعد أن يكون معنى تسبيح الله خاصة من استعمال الارمييسن القبسه العرب فاضافوه إلى استعمالات الكلمسة الاخرى عندهم ،

#### الباكسسورة :

اول الشمر . او : ( باكورتو bakourto ) .

والمقصود اول ما ينضج من الثمر في بكود موسمه ، كما أن الكلمة تمني أول كل شيء ، ومادة الكلمة عربية ، ولمل أصل المني من بكرة البشر وتسابق المستقين عليها من بكور الصباح لذلك صار قولك «بكرت الى الشيء» يمني عجلت اليه ، والبكرة من المقدة بي يعني المدوة أي الذهاب صباحا ، ومن معنى المجلة والاسراع في صيغ البكر والتبكير والابكار أطلقت الباكورة على الفاكهة التي تسرع بالنضج في أول موسمها ، والظاهر أنهم أمتبروا هذه الصيغة أرمية لانها من الشؤون الزراعية التي ظنوا المسيغة أرمية لانها من الشؤون الزراعية التي ظنوا فنكتفي بالقول أنها من الصيغ المشتركة التي أن لم فنكتفي بالقول أنها من الصيغ المشتركة التي أن لم

#### البالموعمة:

يقسول انهسا مسن ( بولوهوتسو bolou'to). وهي في المربية بالوعة ، وبلاعة ، زنة سيارة ، وبلوعة زنة زنوبة ، وبلائك سميت لانها تبلع المساء المنساق اليها من صحن الدار ، والبلع كلمة مربيسة ولهسا مشتقات ، ونحسب اللها : لعب المسبي : سسال لعابه من فمه ، ولما كان المرء يبلع لعابه فقد انتقسل

المنى بعد قلب الكلمة من اللماب واللعب الى avaler (البلسع) ، ومستها في الفرنسية avaler البلسع ، اما صيفة البالوعة فمشتركة ليس لدينا ما يقطع بانتسابها الى احدى اللفتين ، لكن وجسود صيفتسين اخريين لها (البلاعة والبلوعة) في العربية قد يرجح اللها العربي ،

#### البسسرخ:

زیادة نماء ، نماء ، ار: ( بورختو bourkhto) . الكلمة من البركة ایضا ، كالمدى قلناه آنفا .

#### البـرانـــي :

الخسارجيي . ار : ( بسرويسو baroyo) وهذه من ( برونوييت baronoyit) في خارج كذا .

ان الكلمة في نظرنا عربية ، وقديما قال العرب (برا وجوا) بمعنى داخلا وخارجا ، وما زالت كلمة (برم) تعني خارجا في معظم الدارجات العربية ان لم نقل كلها ، وقد جاء في الحديث « من اصلح جوانيه اصلح الله برانيه » ، والبراني بالمغربية : الغربب عن البلد ، الاجنبي ،

واثل الكلمة (برا) بعمنى خلق ، ومن ذلك البريثة ثم البرية : الخليقة . ثم صارت تطلق على البر المشب المزدهر باعتباره خليقة ، وفى الموسسل يطلقون ( البرية ) على البر خارج المدينة فى ابسان ازدهاره حين يذهبون اليه للنزهة . ومن ذلسك اشتقت صيف الباريء : الخالق ، والبريء ، والبراءة . . فالمادة مشتركة والائل عربي ولا نجد ما يبرد القول بأن صيفة ( البراني ) مقتبسة من الارمية .

#### السريسة:

يتشديد الراء والياء: الصحراء . يقول انها من (يسرو baro) الارمية ، ان البر ضد البحر نشأ من صيغة البرية التي تحدثنا عنها توا في (البراني) .

#### البريمسة:

المثقب ، ار : (بورومسو bouromo) ، قد تكون الصيغة ارمية بهذا المنسى لكن مادة

الكلمة عربية من ( يرم الحبل ) لان هذا النوع من المثقب يشبه الحبل المبروم شكلا ويثقب به ببرمه .

#### السيستود :

يقول انه من ار: ( يزرو ) : البائد ؛ اي تائسر البود ه

ويخيل الينا ان الل الكلمة عربي وهو (برز) لان البزر ببرز من النبات عند نضجه ولاسيما بعد جفافه، ثم قلبت الكلمة فصارت بزر ثم بدر ، وكون الكلمة زرافية لا ببرد نسبتها الى الارمية ولاسيما ان فى العربية الفاظا زراهية كثيرة خالصة النسبة لم تقتبس من الارمية او غيرها مما يدل على انها ليست عالة في الشؤون الزراهية على اللفات الاخرى عالم الها ليست

#### بسيسط:

غیر مرکب ، سهل ، ار : ( فشیطو ſchito) .

والمتعبود ان هده العينة فقط مقتبسة من الارمية، اما صيفها الاخسرى: بسط ، بساطة ، مبسوط ، منبسط ، فلا يقولون عنها شيئا ، لكن عينة الفعيل كثيرة الاستعمال في العربيسة فليسس مستبعدا ان يصوغ العسرب البسيسط من فعل ( بسط ) كما صافوا الفسيح من فسح والاريض من ارض والبعيد من بعد ، ، الغ ، وليس ثعة ساليمو الى اقتباسها من ( فشيطو ) ، ولعل البسيط يدعو الى اقتباسها من ( فشيطو ) ، ولعل البسيط اطلق اولا على الارض المنبسطة السهنة ثم استعمل مجازا في معنى السهل غير المقد او العويص ، اما بالمنى الفلسفي اي ضد المركب فلا يبعد انه استعمل في الارمية اولا لانها مبقت العربية في الترجمة عن الافريقية ، لكن صيغة البسيسط نفسها بمعناها اللغوي العام قديمة اثبلة في العربية .

#### البشنقسة :

خرنة تشك المرأة طرفيها تحت لاتنها لوقايسة الخمار من الاوساخ ، أد : ( فشبوكو fachmogo) .

والذى نراه ان الل الكلمة هـو ( البخنــق) -ـ زنة القنفل - بنفس المنى ، والله فيما نظــن ( المخنـــق) - زنة المعب - من معنى الخنق لان البخنق يشد طرفاه تحت الدقن كما فى حالة الخنق

بالحبل . فعلى افتراض أن البشيئة صيفة أرمية فهي مشتقة من المادة العربية ، لكن أبدال النون ميما في الارمية يرجع أن صيفته البشيئة العربية آثل ،

#### البــــاد :

الطائر المائي المروف . أر : ( يطو bato) .

كنا في بحث سابق قد قلنا أن قمل ( يعل ) نشأ من محاكاة صوت انبعاج ضغدع يطؤه الانسان ، والالحلب أن أسم (البطة) أطلق أولا على الضفدع فسم انتقل ألى هذا الطائر المائي لانه يعوم في الماء كالضفدع، لهذا أرى أن العربية هي الائل ،

#### البسمسر:

نجو ذوات الخف والظلف . او :

( بمسورو: b'ouro) : نجو ذوات الأربع .

ان ترسيس الكلمة في العربية يطبول حديث لكنا نكتفي بالقول اننا نرى ان الل البعر هو الربع للنة الطبع لل وهو الدار ، او ما حولها ، او المحلة والمنزلة ، أي الموضع يرتبعون فيه ، تسم انتقبل المنى الى الجماعة من الناس ، وقد قلبوا الكلمية فصارت البعر ، وكانوا اذا وأوا بعسوا في البادية يقولون انه الربع أو البعر بمعنى أن الموضع كان ربعا يحل فيه ناس ، ثم تخصصت صيغة البعر بالرجع يحل فيه ناس ، ثم تخصصت صيغة البعر بالرجع الذي تخلفه ماشيتهم فان صبح تأثيلنا للكلمة فهي عربية انتبستها الارمية ،

#### البعيسس :

الجمل البازل اي اللى طلع نابه، أد : ( بعيرو b'iro) دابة تحمل احمالا أو تجر مركبة .

نمتقد ان اسم البمير مشتق من بعره .

#### البسيسب:

مجرى الماء الى الحوض ، اد : ( بيبو bibo) تشمياة .

ويبدو لنا أن أثل الكلمة هو الأنبوب الذي تقدم تأثيله من فعل نب نبيبا . ومجرى الماء إلى الحوض ولاسيما اذا كان مغطى واضح الشبه بالانبوب ، ومما قد يؤيد كون البيب الله الانبوب هو ان الانبوب فى الإنجليزية والفرنسية : pipo . وعلى هذا يكون استعمال ( البيبة ) بالدارجة المصرية بممنسى ( الفليون ) له الل من العربية ، ويخيل لنا ان البيب هذا هو الل الباب فى العربية لانه يفتح ويسد ويفضى اللي داخل الدار كما يفتح البيب مجرى الماء ويسد ويشد ويثردي الى داخل الحوض ، ومما يؤيد ذلك ان بعض اللهجات اللبنانية ما زالت تنطق الباب ( بيب ) وتجمعه على يببان ،

مما تقدم يبدو ان كلمة (البيب) هربية ، ولا يقال ان الارميين سبقوا الى الحضارة فان الكلمة تمنى عندهم القناة بوجه هام ، اما عند العرب فتمنى مجرى الماء الى الحوض ، وكل الاعسراب يعرفون الاحواض التي يجمعون فيها الماء لسقى المهم ،

#### أبسس السسيء إ

کستره . ار : ( تیستر tabar)

نظن اللها بتر بترا ، ومن اخوانها في المربية بتك وبتل ، واثلها بت ، وكلها تعني القطع ، ومسن فعل التبر نجد في الفارسية ( تبسر tebar) بمعنى الفاس وعربيتها الطبر ،

#### التبسير ( زنية الفكس ) :

زجاج مكسسر ، اد : ( تبسرو tebro) كسسسة ،

ان القول فيها كالقول في الكلمة السالفة ، أي من معنى الكسر الذي تطور من معنى القطع .

#### تشسريسـن :

تشرين الاول والثاني هما الشهسران الماشسر والحادي عشر بالتقويم المسلادي ، أر : ( تشريسن والحادي عشر بالتقويم المسلادي ، أر : ( تشريسن

اثل الكلمة بابلسي (تشري)، ولا نعرف المادة اللغوية التي صيفت منها والمعنى الاصلى المراد بها ، وشانها شأن يقية اسماء الاشهر العربية المتعلمة من البابلية ، يجوز أن تكون الارمية واسطة انتقالها الى العربيسة ،

#### <u>تمسود :</u>

الشبهر السابع بالتقويم الميلادي ، أر: ( تموز . (tamouz

والاسم يابلي أيضا ، لكنه يرجع إلى الل شومري (دموزي dumuzi) وهو اسم الاه الخفسرة الذي يختفي في العالم الاسغل في نهاية الصيف مدة ستة اشهر ، ثم يظهر ستة اشهر من اول الربيع أي مسن اول السنة الرافدانية القديمة ، ويبدو أن السل الكلمة ( دموس ) - زنة عروس - والغمل دمسس يدمس دمسا ودموسا ، ودمسس اللسل : اشتبد سواده ، ودمست الشي : فطيته ودفنته واخفيته المعلم سموا هذا الالاه الذي يختفي في العالسم الاسفل نعف السنة (دموسا) من هبدا الممني ، الما سيغة ( تموز ) فبابلية محرفة من ( دموزي ) ، ويقال في انتقالها إلى العربية ما قلنا في اسماء الاشهر البابلية الاخرى ،

#### التنسود:

ار : (تنورو tanouro) من (بیست نسورو beyt nouro) مکان الناد .

هذا التخريج لا يبدو لنا حاسما ، فيمكن مقابله القول ايضا بأن الكلمة من العربية ( بيت النار ) . أن يعفى المماجم العربية تدرج التنور في مادة ( تنسر ) لكننا نمتقد انها من مادة (النور) أي النار . وقد وردت في العربية صبغ الممال انتار ، وتنسور ، وانتسور ، والظاهر أن التنور قد صبغ من احداها .

#### السب ( بكسر الأول ) :

اجلس ، اي قمل الامر من جلس ، اد : ( نـــب : (qep

ان (ثب) في العربية فعل امر من ولب ، وكانت تعني عند اهل اليمن اجلس ، وربحا كانت تقال اول الامر للراقد لينهض فيجلس ثم صارت تقال للواقف ليجلس ، وقد جاء في اخبارهم ان ملك اليمن قال (ثب) لحجازي كان وفد عليه في قصده المشرف على الوادي ، يقصد : أجلس ، فظن الحجازي انه يامره بأن يثب في هوة الوادي فامتنع ، فكرر عليه الملك : ثب ، فالتى نفسه من شرفة القصد عليه الملك : ثب ، فالتى نفسه من شرفة القصد فعات ، فتعجب الملك ثم اخبروه بعصى الكلعة عند

الحجازيين ، فالكلمة مشتركة اذن بين الارمية وبعض قبائل العرب ، وهذا يذكرنا بأن بعض العرب البائدة الذين تبعثروا على اثر انكسار سد مارب قد هاجروا الى ديار الشام واقاموا فيها واندئروا اي اندمجسوا باهلها ، ولعلهم الذين نقلوا هذه العسيفة الى الارمية،

#### <u>: بـــب</u>

فعل ماض من وزن شب : جلس متمكنا ، أد : ( يتسبب yiteb)

يلوح انها نفس الكلمة السابقة ظهرت لها في الارمية صيفتان متقاربتان بمعنيين متقاربين .

#### الىشىبىسود :

الهلاك ، از : (تبورو tboro) خراب ، من (تبــر tbar) كـــر ،

الثبور نؤللها فى العربية ايضا من ( تبو ) ألتى قلنا آنفا ان اللها بتسر ، فهي مشتركة بين العربية والارمية ، والمادة عربية .

#### الشريسا :

مجموعة من النجوم . أر : ( تورايا touraya) .

ان اسم الثور قد تشعبت منه اسعاء كثيسرة في التاريخ القديم ، وكان مقدسا عند بعض الشعسوب على صور مختلفة ، ونحسب ان ائل اسم الثريا هو (الثويرة) تصغير الثورة اي البقرة ، وعلى هذا يبدو ان الارمية هي التي اقتبست منها اسم (تورايا) ، اما الحديث عن اشتقاقات اسسم الشور في اللغات السامية وغير السامية فطويل وله مقام آخر ،

#### <u>لعالـة:</u>

انثى الثملب ، اد : ( تملتو t'alto ) ،

ان تحوير الاسماء في العربية كثير ، واسماء الحيوانات التي تتعدد صيفها غير نادرة ، وقسد قال العرب ( مثعلة ) للارش التي تكثر فيها الثعالب كمثل قولهم ماسدة ومدابة ، وجمسع الثعلب تعسال مشل تعالب ، فاسقاط الباء عن الثعلب لا يقتصر عسلي

( ثمالــة ) التي ترجد صيفــة مشابهــة لها فــي الارمية .

#### الىشالسوث :

ار: (تليتويوتو (tilitoyoto).
الصيغة دينية نصرانية لهذا يصبح القول دون تردد انها مقتبسة من الارمية ، لكن مادة الكلمة هي (الثلائة) المربية

#### الثنيـــان (زنة البنيان)

من كان دون السيد في المرحبة ، أو : ( تنيوثو tenyono) ، الثانسي ،

لا نرى ما يرجع كونها ارمية لا عربية مسوى حجة الحضارة التى كنا رددنا عليها . ولعل يمسفى الاصقاع العربية كاليمن اقدم حضارة من الارميين . يضاف الى ذلك ان للكلمة مرادفا في العربية هـو ( الثني ) \_ زنة الفكر \_ وكلتاهما من مادة ( فني فنيا ) العربيسة .

#### ( الجبيس )\_:

الجبيار: المتسلط: المتكبر: العالمي ، أد : ( كبيرو gabro) قديس

الجبو: الرجل أد: ( كبسرو gabro)

الجبسروت : القدرة العظيمة ، أد : ( كبرواو (gabrouto

البعبورة: (بتشديد الباء): الكبرياء .مسن الل الجبروت .

تجبسی: تکبر ، ار: ( انکبسر - etgabar) ،

هذه خبسة الفاظ محسوبة على المربية من الدخيل وهي كلمة واحدة من مادة جبر ، وفي المربية اشتقاقات اخرى للكلمة لم يعدوها من الدخيل لانهم لم يجدوا لها مقابلا في الارمية ، فكان وجود مقابل للصيغة المربية في الارمية يكفي لاعتبارها دخيلة في الدربية اليلة في الارمية ،

ان مادة (جبر) اللها (جبر) أي قطع ، وقسد نشات منها الفاظ : جبا ، جبت ، جبلا ، جبس

جبل ، جبن ، جبه ، جبا ( جبو ) ، جبى ، وقله تغيرت معانيها ، لكن معنى القطع لا يزال صريحا في يعضها مثل جبزه : قطعه ، وجبله ( بتشديد الباء ) : قطعة قطعا شتى ، ويظهر انهم اطلقوا الجبر على كسر العظم اولا ثم صار يعني اصلاح الكسسر مسن باب التضاد ، ثم قالوا جبره على الامر واجبره بمعنى الزمه به واكرهه عليه ، ثم صار الجبار يعني العالي من معنى اجباره الآخرين على طاعته ، ثم صار يعني العالي المنكبر ايضا ، ومن معنى الكبرياء والعتبو نشسات الصيغ الاخرى ،

#### الجبسن:

طعسام ، اد : ( کینسو goubno) ،

نعتقد أن الجبن أيضا من القطع بمعنيية : الطعام والتهيب .

وما زالوا في المراق مثلا يقولون ان الحليب او اللبن قطع بمعنى انفرز ماؤه منه ، وهكدا يتكون الجبن اي بانفصال مصل الحليب وتجمد مادته ، وبلاحظ ان جمد وتجمد من ائل جد اي من معنى القطع ايضا مثلما كان جبن وتجبن من ائل جب ، واما معنى الخوف فكثيرا ما قال العرب ان الرجل جوبه يكدا فانقطع ، اي لم يعد يقوى على المقاومة قولا أو فعلا ، فحين قالوا جبن فلان قصدوا انه انقطسع اول الامر ثم صار المنى يدل على الخوف .

فاللى يبدو أن الارمية هي المتبسسة لكلمسة الجبن ، ولعل الاصبح أن الكلمة اليلة في الارميسة المسلخة من العربية .

#### جب الخراج:

جمعه ، اد : ( کبو gbo) ،

يخيل لنا ان اصل معنى قولهم جبا الخراج هو اقتطعه ؟ مثلما يقال « جبر له من ماليه جبيرة » بمعنى قطع له قطعة ، وقد تطور معنى القطع فساد قولهم « جبى الماد في الحوض » يعني جمعه ، والظاهر ان المحسود من القول أن الكلمة ارمية هو استعمالها لجمع الخراج خاصة ؟ وليس ذلك بمستبعد ، وعلى هذا تكون المادة عربية والاستعمال ارميا .

#### اجتبى:

اختار . ار: ( کېــو gbo) .

اي أن اللفظة الارمية هي نفسهما التمي تمنمي ( الجباية ) ، وحكم هذه حكم تلك ، وقول العرب : « اجتبى الشيء لنفسه » اجتب الشيء لنفسه » اي اقتطعه واستأثر به ،

#### جادف السفينة:

دانمها بالجداف ، ار: ( كدونو gadofo) .

ان فعل جدف الله (جد) أي قطع أيضا . ومن نظائره: جدب ، جدث ، جدر ، جدع ، جدل ، جدم، جدا (جدو) . . وكنها كانت تعني القطع أول الامر ثم تطورت معانيها مع الزمن ، وما زال الجدم يعني القطع ، والجدوى تعني العطية أي الهبة المقتطمة من مال المعطى . وأصل معاني الجدف هو القطع أيضا .

والرجل المجدوف اليد : المقطوعها ، ومجسازا القصيرها .

وجدف الطائر: طار وهو مقصوص الجناحين ، تشبيها بالرجل المجدوف اليدين ، ومجازا: جدف الظبي : قصر خطوه ، تشبيها بالطائس الجادف ، ويبدو انهم انما قالوا جدف ( بتشديد الدال ) بمعنى ساق الزورق بالمجدافين تشبيها لهما بالجناحيين المقصوصين ، صغوة القول ان مادة الكلمة تحمل من الماني ما يكفي لاستنباط التجديف والمجداف منها ، المرب كانوا ملاحين مند كانوا ، لاحاطة البحسر المرب كانوا ملاحين مند كانوا ، لاحاطة البحسر بجزيرتهم ، وبالرغم من كل ما اصاب الحضارة العربية من تخلف في المصور الاخيرة ظلت ملاحتهم مزدهرة في الخليج العربي والساحل الجنوبي الى الهند شرقا وافريقيا غربا ،

#### جسىف:

#### جلاف السفينة:

يقول انها من ( جادف ) . وقد ابدينا فيسها داينسا .

#### السجساروشسة:

« رحى اليد التي يجسرش بها اي يطعن بدون تنعيسم » ، ار : (كوروشتو gorouchto) ، .

الل جرش هو (جش) پنفس المعنى اي الطحن دون تنميم ، ومن اخوات جشى نذكر : جت ؛ جث ؛ جد ، ، ،

وتظهر جرش في الانجليزية بنفس اللفظ (crueh) ونفس المنى ، ومن اخوات جرش في العربية جرن الحب : طحنه ، وتظهر هذه فسي المرنسية بصيفة granuler ، ومن فمل جرش صاغ العرب اسم الجاروشة لآلة الجرش ويقال لها الجاروش ايضا على غرار صيافتهم اسم الطاحونة والطاحون لالة الطحن ،

#### الجسوام (زنة الغراب):

النواة ، التمر اليابس ، ار : ( كرمو garmo) ،

ولا ندري لماذا يقال انها من الارمية . قال العرب جرم بممنى قطع ، ثم قالوا « جرم الناقة » بممنى بحز وبرها . وتدرجت الكلمة في تطور الممنى مرحلة اخرى نقالوا « جرمت النخل » بممنى قطمت تعره ومن هنا ظهرت صيغة الجرامية - زئية القلامة - نقالوا « جرامة النخل » اي ما سقط من تعره عندما يجرمونه، ولما كان التمر اليابس والحشف اكثر ما يسقط من التمر حتى من تلقاء ذاته دون ان يجرمه جارم أو تهزه ربح ، فلا جرم أن انتقل المنى الى النمر اليابس فسموه الجرام بفسم الجيسم ، ثم انتقل المنى المنى الى النواة ،

#### الجسرن ( ذنة الشكر ):

حجر منقور للمساء او غيسره ، ار : ( كورنسو gourno) خرفة حمام كلها من حجسارة ،

قلنا أن فعل جرن الحب يعني طحنه ، وأثمل

الجرن هو الجرش اللى اصل معناه القطع . ولعلهم من معنى القطع صاغوا اسم الجرن وهو الحجر اللى يقطع على شكل وهاء للماء او غيره كما تقدم . اما في الإرمية فقد تطور المنى فصاد يعني غرفة حمام كلها من حجارة .

#### الجناسبوس:

ار: (کوشوشو gochoucho).

ان مادة جس خرجت منها في العربية صينغ كثيرة ، وذكر صيفة الجاسوس فقط مع الدخيسل يعني انها عندهم وحدها المقتبسة من الارمية ، وبدون توسع في دراسة مادة الجس نكتفي بالقول ان الجاسوس له في العربية صيفتان اخريان هما الجسيس والجساس ، ولم يقولوا انهما ايضا من الارمية لانهما لا وجود لهما فيها ، ولو كانا موجودين فيها لقيل انهما كللك دخيلان في العربية ، وصيفة فيها لقيل انهما كللك دخيلان في العربية ، وصيفة الفاعول على كل حال ليست نادرة في العربية فمنها الطاحون والناهور والماعون والناقوس والناقور .

#### البجسير:

المبر على نهبر او نحبوه ، اد : ( كشبرو . (guechro )

يخيل لنا أن أثل الجسسر هو السسرج ، لان قنطرة الجسس المنصوبة على مجسرى المساء تشبسه السرج شكلا .

#### الجسل ( زنة الخنف ) :

هو من الدابة كالثوب من الانسان، اد:

( كالسو galo) ،

نظن أن جلل أثلها كلل ، وقد تحدثنا منها عند الكلام على الاكليل ، والعبيقة الارمية لا توحبي إنها الائل ، قان كانت كذلك فهي مصوفة من المادة العربية ،

#### الجلسيسة :

الماء الجاملة ، ار: (كليماء glido) .

الجمد والجلد اللهما جد ، وكلاهما اطلقا على الجماد الماء ، والكلمة في اللاتينية محركة الاول كما

نى العربية (gelidus) متجمد من البرد ، ثلجي ، و المحافظة و المحافظة و المحافظة منها glace ثلبيج بالأنكليزية ، و glass و جاج بالانكليزية ،

#### الجسسلام ( زنسة الجسار ) :

جزاز الصوف ، ار : (كولومو goloumo) .

انها من جلم : ولها في العربية اخوات : جلح ، جلغ ، جلف ، جله ، جلا . وهذه كلها تبدا بنفس العرف أي الجيم ، ولها اخوات اخريات تبدا بالقاف: قلم ، قلح ، قلغ ، قلف . ، الغ ، وجلم تعني قطع ، وجلم الصوف : جزه ، والجلم والجلمان بصيفة التثنية : مقص العسوف ، فاشتقاق صيفة الحرفة وهي صيفة المبالفة من اسم الفاعل ( الجلام ) من كل هذا لا يتطلب استمانة بلغة اخرى ، بل ان أي اعرابسي خليق بان يسمي الشخص الذي يحترف جلم صوف الماشية جلاما .

#### جسم الكيسال:

ملاه الى راسه : ار : (كسم gamem) .

لعل أثل الجم هو الجب - بضم الجيم - اي البئر العميقة، ومنها نشات (الجمة) - يفتح الجيم البئر الكثيرة الماء ، ثم صارت تعني مجتمع مائها ، وجمت البئر : تجمع ماؤها ، وجم الماء : ترك يجتمع ، ومن ثم صار فعل الجم يعني الجمع والتجمع والامتلاء، ومنه نشات صيغة (جمع) نفسها ، ومن قولهم جم المكيال أي ملاه الى راسه ، نشات صيغة طم الاناء : ملاه وقالوا جمم المكيال مثل جمه ، والجمام والجمام والجمام المليل فوق طفافه ، فان كان الارميون هم المدين يسدؤوا استمارة ممنى الجم لمله العكيال خاصة فمادة الكلمة عربية على كل

#### الجىمىسرة :

بشرة عريضة في اللحم مع التهاب شديد ، ار : ( كماورتمو gmourto ) .

المقصود ان الكلمة بهذا الممنى من الارمية ، واما ( جمر ) الحجر او النار فلا ، ان مادة الكلمة عربية

من غير ربب ، فأثلها (الجسرم) أي الجسسم ، ومسن ذلك جرم الانسان والاجرام الفلكية والحجارة ، ومنه نشأ (الرجم) أي القسلاف بالجمساد أي الحجارة . وسمي المرض الملكور جمسرة لشبهمه بما يصيب الجسم اذا احرقته جمرة النار ، فان لم تكن الجمرة موجودة في الارمية بمعنى النار فلا يمكن استعمالها فيها بمعنى هذا المرض الا مقتبسة .

#### الجنسة:

ار: (کنت و ganto)،

اطلقها المرب على الحديقة ذات الشجر من نخيل واعناب وغير ذلك ، وهي من فعل (جن ) اي ستر ك لان الجئة تستر من يدخلها ، وذلك شبيه باطلاقهم اسم الفابة على اجمة القصب لانها تغيب من يدخلها، وصاروا في العهد الاسلامي يستعملون بمعنى الجنة كلمة البستان ربما للتغريق بينها وبين جنة السماء،

#### المجسين ( بتشديد النون ) :

الترس ، ار : ( مكينو mgueno) .

الصيغة عربية ، فهي صيغة اسم الآلة من فعل ( جن ) أي ستر كالذي قلنا توا ، على فسرار صيافة المقص من قص والمسن من سن ، ولا نرى وجهسا لاعتبارها دخيلة .

#### جستسق الشبيء :

اخفاه مار : ( كسنسن gnaz) .

فعل (كن يكن) - بالتشديد - يعني ستر مثل ( جن ) ومن كن نشأ فعل كنز ، ومنه ايضا نشأ فعل كنز ، ومنه ايضا نشأ فعل جن ومن هذا الاخير نشأ فعل جنز ، وكلها تعني اخفاء الشيء وستره ، قالكلمة مشتركة بين الفتين والائل عربي ،

#### جنسق الميت (بتشديد النون):

وضعه على سرير ، صلى الكاهن عليه ، وهسي في الارمية من اصل جنز ،

يقول القاموس المحيط ان التجنيز في قسول حسن البصري : وضع اليت على السرير ، وهو فيما

نظن تطوير للمعنى الاصلى الذى كان يقصد به دفن الميت ؛ لان مادة كن وجن وكنز وجنز تعني كلها الستر والاخفاء كما قلنا ، أما صلاة الكاهن على الميت فتطوير آخر تصرائي للمعنى ،

#### الحتامية ( زنة السلانة )

ما يقي على المائدة من الطعام ، إو : ( حوثومو (houtomo) . خاتمة ؛ نهاية .

اثل حتم هو حت الشيء : حكه وازاله ، ومنها نحت ، فأصل معنى الحتم هو الحت والاصل الاقدم هو القطع . ومن الحتم نشأ الحطسم بدليسل قولهسم لا تحتم الزجاج بعضه على بمسفى » : تكسسر ، أي تحطم . وقد سميت فضلات الطمام على المالدة حتامة لإنها افلاذ وكسس ، ولذلك سموها القتات ايضا . اما ( حوتومو ) الارمية التي تعني الخاتمة والنهاية فأتلها المربي ختم ، وهذه من خت ، واصل معني ختم هو كسر الطين الذي تسد به الجرة ، ثم انتقل المني الى الطين الذي تختم به الرسالة الذي صار السواة يخلطونه بالمسك فقيل « مسك الختام » ، ولما كان ختم الرسالة ياتي بعد الانتهاء من كتابتها صار الختام يمنى النهاية وصاد الخاتم والختم الة طبع الاسم أو السمة على مادة الختم طيئا أو شمعا أو غيرهما • أي أن الختم كان اولا يعنى كسر الطين ثم صار يعنسى البات الطين وطبعه . .

#### الحسسرب :

ار: (حریو harbo) سیف 6 تدمیر 6 حرب ، من (حرب harb): خرب 6 حارب 6 قتل ،

من قعل نقت الدجاجة نقيقا نشسات افعسال : نقر ونقد ونقب ... ومن نقب نشأ نخب ، ومن هذا نشأ نخب ، ومن هذا نشأ نخرب ، وأما معنى السيف في الارمية فله في العربية أسيفة خاصة قريبة من معناه وهي الحربة ، وفي اللاينية harpe المني ومشتركة بين اللفتين كانت فيهما قبل انفسالهما ،

#### \* × \*

تكتفي بهذا الآن ، ونعتب عليه يملحوظة نعيد فيها خلاصة رأينا في الكلمات المشتركة بين اللغتين، فهي أما (1) آن تكون الارمية قد صافتها لمعنس مخصوص من المادة العربية المستركة ، وأما (2) أن العربية هي التي صافتها فاقتبستها منها الارمية فظنها النفويون دخيلة في العربية لمجرد وجودها في الارمية بعجة كونها حضارية أو زراعية أو بدون حجة احيانا ، وأما (3) أنها قديمة كانت في لغة الارمييسن قبل أنسلاخهم من القبيل العربي الذي يعتون أليه ،

### حوارمني العتران حتول اللغت كأداة للنعب بير في عَصْرالنِ كنولوجَيا

نشرت جريدة التآخي في عددها الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1970 مقالا بمنسسوان :

( اللغة كاداة للتعبير في عصر التكنولوجيا )) ، والمقال يتفسمن مجموعة مسن الآراء في الموضوع لعدد من رجال العلموالفكر واللغة والنقد من بينهم الدكاتسرة السادة : عبد اللطيف البدري رئيس جامعة بغداد وداود سلمان على وحسسن فهمي جمعة ، والاساتذة السادة : كوركيس عواد ، وجبسرا ابراهيسم جبسرا ، وجرجيس فتح الله مدير تحرير التاغي ،

#### وفيما يلي موجز للمقال المذكور :

اذا كان المقصود من الموضوع التعبيس عسن الافكار العلمية في قالب كتابي مستساغ وباللغة العربية فان مرد هذا الضعف هو لغوي اكثر مما هو علمي اذ اث اكثر الاختصاصات كالطب والهندسة والتكنولوجيا ما أو فكرة كتابة وفي اللغة العربية يعوزه الكثير مس المعطلحات وهو ما لا يتوفو في معاجمنا العلمية المعلمة في الوقت الحاضو وان توفر فهنائك تبايس شاسع أو واسع بين ما يقر في بلد عربي عن بلد آخر وبعد كل هذا فان الكتابة هي موهبة لا يتساوى جميع الناس في التعبير فيها ، أما عن حل هسده المحنة أو المشكلة فانه يتطلب وقتا غير قليل لتتفق المجامع على مصطلحات موحدة تنشسر بين المتخصصيسن في العلوم ليمارسوا الكتابة فيها والرمسن كفيسل برفسع العلوم ليمارسوا الكتابة فيها والرمسن كفيسل برفسع مستوى التعبير نطقا وكتابة عند هؤلاء المتخصصين،

ومن جهة أخرى فائنا نرى اليوم جماعة من ذوي الاختصاص في العلوم ، كالطب والهندسة والفيزياء

والكيمياء والرياضيات وما جرى مجراها يحاولون الكتابة بالمربية في موضوعات اختصاصاتهم فتتقاضى عليهم الكتابة ولا تستقيم لهم العبارة واذا كتبوا كانت لفتهم مختلفة لا تفي بما يرومون التعبير عنه . فمسامر ذلك ؟

لعل للغة العربية ضلعا في هذا النقص بسبب افتقارها الى كثير من مصطلحات تلك العلوم ، ولكن في وسعنا القول ان كل لفات العالم الراقية تعاني مشل هذه المشكلة ، فهي مشكلة لا تقتصر على العربية دون غيرها ، بل هي عامة تمس سائر اللغسات الشرقيسة والغربية على حد سواء ،

وهذه اللفة الانكليرية ، وهي في طليمة اللغات التي تحتضن ضروب التأليف في مختلف العلوم ، كيف حلت تلك المشكلة ؟

انها لجات \_ في ما لجات اليه \_ الى «استمارة» كلمات لا تدخل تحت حصر من لفات اخرى لا سيما من اليونانية واللاينية وادخلتها في صلب المسطلحات

التي تمد اليوم انكليزية بحثة . ولم تجد اللغة الانكليزية في تلك الاستمارة ضيرا ولا منقصة . بل أن أبناء تلك اللغة مدوا الاستمارة دليلا على مرونة لغتهم وقابليتها على أن « تطمم » بما تكنه اللفات الاخرى .

فما احرانا نحن ابناء المربية ان نسلك اليوم هذا السبيل فنستعير ما لا وجود له في لفتنا ، ونلبست ميغة عربية مقبولة فنكتسب بدلك الوفا من الانفاظ الاصطلاحية المعربة .

ولسنا نقول أن لا التعريب » هو المماد الوحيد الذي يركن اليه في هذا الباب ، كلا ، فأن في كتب التواث العربي من الالفاظ القديمة ما يجب العود اليه، ونفض غباد النسيان عنه ، وأحياؤه بالاستعمال ، أثنا نمثر في كتب التواث القديم ، على الفاظ اصطلاحية غاية في الكثرة ، وقد تناثرت في معجمات اللفة وفي كتب العلوم المختلفة ، والا فكيف تسنى لائمة العلماء القدامي كالفرابي وابن سينا وابن الهيئم والبيرونسي والزهراوي والخوارزمي ومن جرى مجراهم في ميادين العلم ، نعم كيف تسنى لهم أن يضعوا تلك التصانيف العلم، نعم كيف تسنى لهم أن يضعوا تلك التصانيف النفيسة في بابها ويعبروا فيها عن الحقائق العلمية بوبادة سليمة قويمة ؟

وفى هذا ما يبعد الشبهة عن ضعف اللغة العربية مع تسليمنا بفارق الزمن وبواقع الحلل التي تنجلس اليوم في الساع العلوم العصرية وترامي اطرافها ، فنقد اخذ العلم الحديث يسير بخطى سريعة جندا لا تجارى الا بالجهد المتصل والذاب المنسق .

ان يفوتنا التنويه بمزية تتحلى بها العربية ، وهي « الاستقاق » لبينما نجد اللفات الفربية تمتمد كثيرا على « النحت » نجد العربية لا لغة الستقائية » يتساح للباحث أن يستمين بهذه العزية العظيمة ويخرج منها بفوائد جمة تمود على لغة العلم باوفى الشعاد .

وبعد هذا التحليل اللهم عن دور اللغة في التعبير في عصر التكنولوجيا وشرح الاسباب الحقيقية التي لجعل كثيرا من الاختصاصيين في الميسدان العلمسي كالاطباء والمهندسين قاصرين عن الكتابة في مياديسن اختصاصهم بلغة صليمة نجد سؤالا هاما آخر فرض نفسه في الموضوع ذاته وهو كيف استطاع الدكتور بمقالات في موضوعات عليهة عويصهة في الفلك والرياضيات والجيولوجيا والنبات والكيمياء والفيزياء بلغة سليمة يستسيفها اللوق وترتضيها قواعد اللغة.

ان انجراب على ذلك يكمن في الحقائق التالية :
ان الطبيب والمهندس والعالم المختص بأحسد العلسوم
المصرية لا شك في أنه قد اجتاز في الناء دواسة مراحل
دراسية : ابتدائية متوسطة ، اعدادية ، لندع دراسته
العالية ونقتصر على المراحل المذكورة اللم يدرس في
سنن هذه المراحل النفة العربية صرفا ونحوا وانشاء؟
فاين ذهبت تلك الدراسة ؟ وهي لو احتفظ بها ، تفي
في ما أرى بالغاية اللغوية التي يبتغيها العالم المختص ،
فلماذا نراه ، بعد ذلك يكتب بأسلوب يعتوره ضعف ؟
دلماذا يخطىء في قواعد العسرف والنحو ، وهي أمور

لعل من يقول ان هذا العالم المختسص بعسد أن تممق في فرعه لم يعد يتسمني له الاستعراد على العناية بلغته فتركها وشائها انصرافا منه لفرعه ، وقد يكون هذا صحيحا ، اما أن ترجع ذلك النقص الى اللغة نفسها وترميها بما ليست فيه ٤ فأمر فيه كثيسر مسن التجني عليها ،

وبديهي أن ذوي التخصص هم هسادة أناس على قسط كبير من الذكاء والاطلاع ولعلمه من العيسث ان يذكرهم المرء بأن اداة التمبير نفسه أن يكسون موفقسا ومن العبث كذلك أن يذكرهم المرد بأن العناية بالناحية الأدبية من الفكر الانسائي لا يجوز أهمالهما مهمسما اهتم المتخصص بالقضية العلمية نفسها ، ويما كان هذا بعض السبب في أن الكثير من الجامعات تصر على أن يدرس طلاب العاوم التكثولوجيا على الاقل موضوعا ادبيا واحدا كل سنة عليهم أن ينجحوا فيه بدرجسة عالية . فضلا عن الناحية الانسانية التي بهذا يبقسي المالم على صلة بها فانه يتمكن من تلك القوة التعبيرية - القوة اللفظية والاسلوبية - التي تجعلم قادرا على مياغة افكاره الملمية في اشكال مستساغة ، والذي أعرقه هو أن البعض من أقدر العلماء هو أيضاً من أشاد الناس فصاحة وثوة في التمبير - مما يجملنا نتقول أن من كان خسيل الحظ من الفصاحة وقوة التمبير ربما كان ابضا قليل الحظ من القدرة العلمية الحقيقيسة -ولو انه لا بد من رفض التعميم في مثل هذا المجال .

أما محنة التاليف والترجمة في العلوم عندنا فهي ذات شقين (أو اكثر) ! : أولا ، محنة العرائف النادر الذي يعشق ما يكتب أو يترجم فيه بحيث يكسون مستعدا للتضحية بوقته وجهده من أجل الكتابسة والترجمة مهما تكن نتائج النشر ، نانيا ، محنة القارىء العربي الذي ما زال بعيدا عن الاقبال على الكتسب

العلمية رغم دخول العصر التكنولوجي، كيف نعالج هاتين المحنتين لا لا بد من العودة بذلك الى الجامعة وما تيسره من فرص للتاليف وما تخلقه من حب حقيقي للعلم في نفوس العلاب، القضية تربوية ، وحضارية معا ، وتحتاج الى دراسة كثيرة الشعب لا تجدي معها اشارة ضريعة. في عجالة كهذه ،

ولا نتكر أن الصعوبة التي يحسها المختصون في الملوم هي صعوبة حقيقية لا ينفعنا مطلقا محاولة التقليل من شانها ، وقد اتضحت في أنا شخصيا بيقول الاستاذ جرجيس فتح الله \_ هذه انصعوبة عندما قمت بنقل كتاب \_ تراث الاسلام \_ المعروف الى العربية قبل ستة عشر عاما ، وبعدها اخلت اكتب واترجم الى العربية بعض الكتب والبحوث الخامة بنظرية الموسيقي العربية وتراثها ، فقد ادركت من الوهلة الاولى سبب العربية وتراثها ، فقد ادركت من الوهلة الاولى سبب ترقوف \_ لجنة النشر للجامعيين \_ المصرية التسي تالفت في المام 1935 لنقل الكتاب الاول الى العربية فاخفقت في منتصف الطريق ، أي عندما اصطدمت بأبواب الطب والرياضيات والهندسة والقائون والتعوف الخ . . .

وزيادة في الايضاح يجدر بنا ان نشيسر الى ان هناك اسبابا كثيرة تجمل من حملة الشهادات العاليسة المتخصصيسن في المسلسوم كالاطبساء والمهندسيسن والتكنولوجيين في وضع لا يستطيعون فيه الكتابة في اختصاصاتهم بلغة سليمة بل حتى أن البعض منهم

لا يستطيع التعبير عن افكاره العلمية في قالب كتابي مستساغ .

وادل هذه الاسباب هو ضعف تعليم اللغة العربية في الدراسة الابتدائية والثانوية وهي المرحلة التي يتعلم فيها الطالب قواعد اللغة وأسسها وحسب علمي ان وزارة التربية تتعاون في الوقت الحاضر مع مركز البحوث التربوية التابع لجامعة بغداد لوضيع كتيب جديدة لتعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانويسة .

والسبب الآخر هو أن تعليم هؤلاء في المرحلة المجامعية على الإغاب يكون بلغة اجنبية في العراق اذ لا زلنا تعتمد على المراجع العلمية الاجنبية ولعدم توفر هذه باللغة العربية اخذنا بطريقة التدريس بلغة اجنبية،

والسبب الثالث هو ان لغة البيت ولغة الشارع تختلف كثيرا عن اللغة الفصحى ولوجرت محاولة لتقريب اللغة العامية من اللغة الفصحى وعدم استعمال الكلمات العربية ونشر الغصحى عن طريق الاذاعة والتلغزة فبعد مرور وقت طال وقصر سنجد أن النغة العامية تتقرب من الفصحى .

وهناك سبب رابع وهو عدم تشجيع التأليسة بالنفة العربية في المجالات العلمية ويجب أن يكون هذا من الشروط المطلوبة في الترقيسات العلميسة التسي تتطلبها الجامعات من أعضاء الهيئة التدريسية .

# العواميل الطارئة على اللغري العندي العرب الطارئة على اللغري العرب العرب

لكتابة هذا البحث حول معنى اللحن في الكلام المربي وتطور استعماله ومقاومته ينبغي - كما هـو واضح في عنوانها - كناول الامور الآلية :

- 1 ـ معرفة المتصود باللحن وبيان مظاهره مع
   تقديم نماذج لها ه
- 2 بيان تطور استعماله في الكــلام العربسي باختمـــاد .
- 3 حركة المقاومة العلمية التي تمثلت في. جهود العلماء لتنقية اللحن .

لقد بحث كثير من الدارسين في كلمة « اللحن » وتعدد معانيها ، وتطور هذه المعاني ، ويذكر في هذا الصدد ان من معانيها « الفطنة والذكاء » استنادا الى قول الرسول ( لمل احدكم أن يكون الحن بحجته من بعض ) أو التظرف في الحديث بخلطه بالكلام الاجنبي أو الكلام المتعمد فيه الخطا كما روى أبن دريد انه «قيل لماوية : أن عبد الله بن زياد يلحن في كلامه ،

\* فقال : اوليس بظريف ابن اخي يتكلم بالفارسيسة ، فنلن معاوية ان الكلام بالفارسية لحن » ومن ذلك البيت المشهور للفزاري

E 41

منطق صائب والحن احيانا وخير العديث ما كيان لحنا

ومن معاليها إيضا « التورية » باستخدام معنى قريب وارادة معنى بعيد ، وعلى ذلك الله ابن دريد كتابه « الملاحن » قاصدا به استخدام الكلمات وارادة معان اخرى لا تخطر لاول وهلة على اللهن عند سماع الكلمة ، وفي مجال المعنى أيضا اطلقت على الخطا في الماني ، وذلك باستعمال الكلمة أو التركيب كله على غير وجهه الذى قروه له العلماء ، وقد الف المفضل ابن سلمه كتابه « الفاخر فيما تلحن فيه الغامة » عن هذا النوع من الخطأ في الماني ، وجاء في مقدمته قوله : « هذا كتاب معاني ما يجري على السن العامة في امثالهم ومحاوراتهم من كلام العزب، وهم لايدرون في امثالهم ومحاوراتهم من كلام العزب، وهم لايدرون معنى ما يتكنبون به من ذلك ؛ فبيناه من وجوهه على اختلاف العلماء في تفسيره » ،

نهذه الماني وغيرها تندرج تحت كلمة « لحن » وربما استعملت في هصور متفاوتة خاضمة في ذلك لتطور الدلالة كما هو شان الكلمات في كل اللفات أو استعملت بمعان متعددة في عصر واحد بعد أن تجمعت حول الكلمة ، والذي يعين احد هذه المماني ظروف الدلالة للنص الذي وردت فيه .

ولا علينا من ذلك كنه ، فإن اللحن الذي تقصده هنا هو « خروج الكلام الفصيح من مجرى الصحة في بنية الكلام أو تركيبه أو أعرابه بغمل الاستعمال الذي يشيع أولا بين العامة من الناس ، ويتسبرب بعد ذلك ألى لغة الخاصة » واللحن بهذه الصغات أمر طاري على اللغة الفصحي ، أذ أن المغترض في نطق العرب لها أولا هو الصحة والسلامة أعتمادا على الفطسرة والسلامة أعتمادا على الفطسرة والسلامة أعتمادا على الفطسرة الاصل الفطري المتوارث فهو خطأ ، وبوصف نطقت الاصل الفطري المتوارث فهو خطأ ، وبوصف نطقت حينسلد بأنه « لحن » وغالبا منا يفساف حينسلد بأنه « المن » أو « العامسة » لا اللحن » ألى الاستعمال.

قال ابن درید : فأما اللحن فی العربیة ،
 لانك اذا قات ( ضرب عبد الله زید ) لم یسدر ایهمسا
 الضارب ولا المضروب ، فكانك قد عدلته عن وجهه ،
 فاذا أعربت عن معناك فهم (1) عنك .

-- سمع ابو عمرو بن الملاء ان ابا حنيفة يبطل القود الا ما كان قتلا بحديد ، فقال له ابو عمرو: ارايت ان ضربه بكدا ، قال لو ضربه بأبو قبيس لم يكن عليه قود ، فقال ابو عمرو: هذا كلام شنع ، قال : وما الشنع الفا : ولا تعرف الشنع ايضا !! (2)

-- دوی الزجاجی : کان سیبویسه مستملیسا لحماد بن سلمة - وکان حماد فصیحا -- فاستمسلاه یوما قول رسول الله (ص) : لیس من اصحابی احد الا ولو شئت اخلات علیه لیسی آبا السدرداء ، فقسال سیبویه (لیسی آبو الدرداء) فصاح به حماد : لحنت

یا سیبویه ، لیس هذا حیث ذهبت وانما هو استثناه ، نقال سیبویه : لا جرم والله لاطلبن علما لا تنحنسی معه ، قمضی ، ولزم مجلس الاخفس مع یعقسوب الحضرمی والخلیل وسائر النحویین (3) .

- قال ابن الجوزي : واعلم ان غلط العامة يتنوع ، فتارة يضمون المكسور ، وتارة يكسسرون المضموم وتارة يمدون المقصور ، وتارة يقصسرون المدود ، وتارة يشددون المخلف ، وتارة يخلفون المشدد وتارة يزيدون في الكلمة ، وتارة ينقصسون منها ، وتارة يضعونها في غير موضعها ، الى غير ذلك من الاقسام (4) .

ويستنبط من النماذج السابقة الدلالة عسلى السنمات التى يوصف الكلام من أجلها « باللحن والخطأ » فابن دريد يرى الاخلال بالاعراب فى مشل ( ضرب عبد الله زيد ) لحنا فى العربية ، وهذا حق ويفسره بالمدول عن الوجه فيه من نصب (زيد) فى العبارة السابقة ، وهذا حق ايضا لكنه يتوسسع فى فهم العدول عن الوجه فى الكلام بما يشمل الدلالة أيضا « لم يدر ايهما الفسارب ولا المفسروب فاذا أعربته فهم منك » وهذه وجهة لفهم اللحن فى المنى، ويصادفها المرء كثيرا فى الكتب التى تناولته بالدراسة، وان لم تصل الى الفهم الشائسع عنه من الخطا فى الاعسراب ،

وابو عمرو بن العلاء يصف نطق ابي حنيفة (ضربه بابو قبيس) بأنه « كلام شنع » مستخدمسا صيفة المبالغة في وصف الخطأ الاعرابي في الكسلام اللهي هو «اللحن» وهو ما ذكره صراحة حماد ابس سلمة لسيبويه حين اخطأ في مثل ما اخطأ فيسه ابو حنيفة من قوله (ليس أبو الدرداء) ، اذ صاح به عماد (لحنت يا سيبويه) فمن ذلك يتضح ان اللحن يطلق على الخطأ في الاعسراب اذا حدث في اللفة الفعدي ، فاستعمل فيها تأثراً بما شاع بين العوام وفي الكلام الدارج ، كما أنه يشمل ايضا ما عدده ابن المجوزي من ضم الكسور وكسر المضموم الخ. وهذا في معظمه يتعلق ببنية الكلمات، وقد سماه « غليط العامة » ايضا ،

<sup>(1)</sup> اللاحسن ص 6 ه

<sup>(2)</sup> مجالس العلماء ص 110 ،

<sup>(3)</sup> السابق ص 154 .

<sup>(4)</sup> تقويم اللسان ورقة /2 .

ومما ذكره ابن الجوزي قوله « وتارة يضعون الكلمات في غير مواضعها » وأفهم من ذلك ما يشمل تأليف الكلام العربي ورصف الكلمات في التراكيب اللغوية ، وما يشمل معاني الكلمات في استخدامها على غير ما قرره لها علماء النفة ، وهذا الاخير جانب اطلق العلماء عليه ايضا أنه « لحن وخطأ » وأن لم يكن من الكثرة والشهرة ما للاخلال بالاعراب أو بنية الكلمات .

نقد اندرج تحت ما اطلق عليه « اللحن » أصور اللاث ، اتلها شهرة واهتماسا الخطا في المعنى المعنى باستعمال اللفظ أو التركيب في غير ما هو له مسن الممنى ، واعظمها شهرة وكثرة واهتماما من علمائنا انغطا في بنية الإلفاظ أو الاعراب ، وسأقدم هنا أمثلة تليلة لهذه المظاهر الثلالة ، الهدف منها تقديسم النماذج لا الاستقصاء ، قان مؤلفات اللحن وحدها استقرائه بهلفت أكثر من اربعيسن مؤلفا ، تحري مادة لفرية ضخمة لهده المظاهر الثلائسة ، وسيأتي عرض ذلك فيما بعد .

#### أولا : من تماذج الخطأ في الماتي :

1 ـ مما تضعه العامة في غير موضعه قولهسم ( خرجنا نتنزه ) اذا خرجوا السي البساتيسن وانمسا ( التنزه ) التباعد عن المياه والارياف ، ومنه قيل ، فلان يتنزه عن الاقدار ، اي يتباعد منها ومنه قول الهذلي :

اقب طريد بنزه الفلاة لا يرد الماء الا التيابا (1)

2 ـ ومن ذلك (الطرب) يذهب الناس الى انه في الفرح دون الجزع ، وليسى كذلك انما الطسرب خفة تصيب الرجل لشدة السرود او لشدة الجزع ، قال الشامر وهو النابغة الجمدي :

وارائي طربسا فسيى الرهيم ورائي طربسا في الوالية أو كالمختبسل (2)

3 ـ ومن ذلك (الحشمة) يضعها الناس موضع الاستحياء ) قال الاصمعي ) وليس كذلك أنما هي بممنى الفضب ) وحكى من بعض فصحاء العرب أنه قال : أن ذلك لما يحشم بني فلان ) أي يغضبهم (3) .

4 ... ويقولون ( بكرت اليك ) بممنى فدوت خاصة ، وقال ابو بكر ( ابن دريد ) البكور التمجل في جميع اوقات الليل والنهار ، يقال : انا ابكر اليك المشية ، وانشد ابو زيد لضمرة بن ضمرة :

بكرت تلومك بعد وهن فى الندى بسل عليك ملامتى ومقابسى

يقال : بعد وهن ، يعنى حينا من الليل (4)

5 ـ قولهم للثوب ( وهساح ) قال محمسه ( الربيدي ) والوشاح نظمان من لؤلؤ يخالف بينهما ، ويمطف احدهما على الآخر ، وتتوشيح به المراة على كشحها (5) .

6 ـ ويقولون ( ذو نفع وضر ) فيضمون ، قال محمد ( الربيدي ) والصواب ( ضر ) بالفتع ، واما ( للضر ) فهو السقم ، قال الله عسر وجسل : « وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ) (6) .

7 ـ ومن ذلك ( الاستحمام )يكون عندهم بالماء المحاروالبارد ، وليس كذلك ، انما الاستحمام بالماء العار خاصة (7) .

8 ـ قول المتكلمين ( هذه المحسوسات ) خطأ ، والمسواب ( المحسات ) لانه يقال : احسست الشيء بمعنى ادركته ، قاما المحسوس فهو المقتول ، ممسن حسه اذا قتله (8) .

9 \_ وتقول ( استخفيت من فسلان ) والعامسة تقول ( اختفيت منه ) وانما الاختفاء الاستخراج ومنه قيل للنباش ( مختف ) (9) .

10 ـ وتقول ( اصبخ القوم ) اذا صاحوا وجلبوا، والعامة تقول ( ضجوا ) وانما يقال ( ضجيوا ) اذا جرمسوا (10) .

<sup>(1)</sup> اصلاح المنطق ص 287 ه

<sup>(2</sup> ـ 3) ادب الكاتب ص 18 ـ 19 .

<sup>· 244 - 206 - 137</sup> ص أنظر لحن العوام ص 137 - 206 - 244

<sup>(7)</sup> لحن العوام ص 256 ء

<sup>(8)</sup> ذيل الفصيح ص 102 ه

<sup>(9 .... 110</sup> رسالة في الملاط الموام ورقة 101 ...

وبكفى هذه الامثلة العشيرة لهذا النوع من الخطأ في المني ، او ما وصف بأنه « لحن العوام » والملاحظ على هذه الامثلة \_ وشبهها كثير \_ أن الحكم عليها باللحن كان من زاوية الاستعمال في فترة خاصة ؟ فالتزم هذا الاستعمال وتوقف ، ولم يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لها تطور الدلالة التي قد تتفيسر من جيسل لجيل ؛ فالكلمات ليست احجارا جامدة ؛ ولكنها وسيلة اجتماعية بطرأ عليها التغيسر في معانيهما ٤ والتطور في دلالاتها بحسب المرف النفوي السذي يستخدمها ، ومن المفيد أن تلاحظ أيضا أن معانسي هذه الكلمات المشر التي حكم عليها بالخطأ ظلت منذ القديم سائدة حتى الوقت الحاضر \_ وانه لا يخطر ببال أحد استعمالها بالعرف الذي رأى العلماء أنه هو العرف المسحيح ، قمن ذا الذي يقهم من ( خرجشا نتنزه ) التباعد من المياه والارباف ، ومن (الطـرب) الحزن والسرور مما ، ومن (الحشيمة) معنى الفضيب لا الاستحياء ، ومن (البكور) التعجل عامة ، ومن (الوشياح) نظمان من اؤلسؤ لا الشيوب ألا ومن السلى يستخدم الضر) بالفتح في مقابل النفيع، ويتسوك (الغسر) بالضم ويفهم من ( الاستحمام) أنه للماء الحار خاصة ، ومن (الاختفاء) الاستخراج لا التواري عن الميون !! فمن الواضح ان تفكير علماء اللغة على هذا النحو تفكير النزم التقعيد والتحديد ولم يأخل في اعتباره المرونة والتطور ، فبقيت دراستهم في واد والاستعمال في واد آخر ، ولست مقاليا ان قلبت : ان هذه الجهود كنها افادت من حيث الدراسة في ذاتها ، لكنها لم تتفق مع طبيعة اللفة ، ولذلك لم تغد كثيرا في تعديل ما أطلق عليه ( اللحن ) في عصرهم او بعد عصرهم .

ثانيسا : من نماذج الخطأ في بنية الكلمات :

1 -- قولهم ( دخل في غمار الناس ) هذا مبا

يخلط فيه العامة ، والعرب تقول ( دخل في خمسار الناس ) أي فيما يواديه ويستره منهم حتى لا يبين (1)

2 ـ ويقولون ( مقداف السفينة ) قال محمد ( الزبيدي ) والصواب ( المجداف ) ومنه جدف الطائر بجناحيه يجدف جدوفا ، اذا كان مقصوصا ، فرايته كانه يرد جناحيه الى خلفه ويدارك الضرب (2) .

وواضح ان الخطأ في هذين المثاليسن سبب التطور الصوتي ، لقرب المخرج بين كل من الخاء والفين في ( خمار وغمار ) وكذلك بين كل من الجيم والقاف في ( مجداف ومقداف ) وربما نطقت الجيم اولا ( ج ) ثم تطورت الى القاف .

3 ـ قال الجاحظ : كان عند عمر بن عبد العزيز رجلان ، فجعلا يلحنان ، فقال الحاجب ( قوما فقد اوذيتما امير المؤمنين ) قال عمر : انت آذى لي منهما (3) .

4 ـ قال ابو عمرو: يقال: أزللت له زئة ولا يقال (زلنت) وقد الخلقت الباب فهو مغلق ، ولا يقال (مغلوق) وقد الغلته فهو مقفل ولا يقال (مقفول) (4).

5 ـ ويقولون ( هبت الارياح ) مقايسة على قولهم (رياح) وهو خطأ بين ، والصواب أن يقال ( هبت الارواح ) كما قال ذو الرمة :

اذا هبت الارواح من نحو جانب به اهل می هاج قلبی هبوبها

والعلة في ذليك أن أصل (ريح) (روح) لاشتقاقها من (الروح) وأنما أبدليت الواوياء في (ربح ورياح) للكسوة التي قبلها ، فاذا جمعت على (ارواح) فقد سكن ما قبل الواو ، وزالت العنة (5) .

6 ـ ويتولون للمطهرة (ميضة ) وبعضهم يتول (ميضاه ) والصواب (ميضاة ) بالهمزة ، والجمسع (مواضىء) (6) .

<sup>(1)</sup> الفاخر فيما تلحن فيه المامة ص 246 .

<sup>(2)</sup> لحسن المسبوام ص 69 ه

<sup>(3)</sup> البيان والتبيين جو 3 ص 24 .

<sup>4)</sup> اصلاح المنطق ص 227 ه

<sup>. 174 - 169</sup> ص 169 - 174 .

7 ـ ويتولون ( يوم مهول ) ، والصواب ( يوم هائل ) و ( امر هائل ) يقال : هالني الشيء يهولنسي هولا ، نهو هائل (1) .

8 ـ يقولون(استهتر الرجلفهو مستهتر)(بالكسر)
 والمواب(استهتر فهو مستهشر)(بالفتح)وهوالذي يخلط في اقواله وافعاله ، حتى كانه بلا عقل (2)

9 و وتقول : هذه مروحة ومخدة ومقنعة ومنعة ومنعة ومنعة ومنعة ومدقة ومدقة ومقرعة ومنطقة ومنديل ومقرعة ومنطقة ومبسرد ومطرد ومبضع ومنديل والمسلح موضع بطريق مكة مد والمرتج مد النجم كله بكسر الميم والعامة تفتحها (3) .

10 \_ ويقولون في جمع بيفساء وصفراء وسوداء ، بيضاوات وصفراوات وسوداوات ، وهو لحن فاحش ، لان العرب لم تجمع فعلاء النبي هي مؤنث انعل بالإلف والتاء ، بل جمعته على ( فعل ) نحو بيض وصفر وسود ، كما جاء في القرآن ( ومن الجبال جدد بيض وحمس مختلف الوانها وفرابيب سود ) وفي قول امريء القيس :

وتحسب سامی لا تزال تسری طسلا من الوحش او بیشا بمیثاه محلال (4)

فالنماذج العشر السابقة ـ ومثلها كثيسر - 

تتملق ببنية الكلمة العربية ، وتدخل تحت مباحث علم 
العسرف ، وترتب على ذلك ان الحكم عليها « باللحن 
والغطا » جاء فى ضوء القواعد العسرفية فبعضها 
يتملق باخلال بنطق حروف الكلمة بوضع حرف مكان 
آخر فى ( غمار وخمار ) و ( مقداف ومجداف ) أو 
باجراء الإعلال وتركه على غير مقتضى قوانين الإعلال 
والإبدال كما فى (ازللت وزللت ) أو صياغة المشتقات 
على غير الطربقة المحددة لها فى شكل الحسروف 
وكميتها مثل ( مغلق ومغلوق ـ مقفل ومقفول مهول 
وهائل ـ مروحة ومروحة ، ، الغ) ، أو فى الهسل 
والتسهيل كما فى ( ميضاه وميضاة ) أو بناء الفصل 
لمداوم والمجهول حسبما ورد عن العرب وقررته كتب 
الصرف كما فى ( استهتر واستهتسر واستضحك

واستضعك ) او في صيفة الجمع للمفرد كما في ( بيضاوات وبيض ) ، فكل هذه المباحث قسرر لها علماء النحو والتصريف مباديء محددة ، وفي ضوء هذه المباديء غالبا نظروا الى طريقة استعمال اللغة على مدى المصور ، فكل ما وجدوه مخالفا لها ، حكموا عليه « باللحن » ونسبوه الى الموام ،

ومن المفيد أن يعرف أن هذا النوع من الخطأ قد حفلي بعناية العلماء عناية فائقة في « كتب لحسن العامة» معالم ينل مثله المظهران الآخران من مظاهر النحن الذان يتعلقان بالماني أو التراكيب والاعراب، ولعل ذلك يرجع إلى الاعتقاد بأن هذا المظهر من اللحن أشد خطورة على اللغة من المظهرين الآخرين لما يترتب عليه من « تشويه اللغة أو وطمس المعاني وأضطرابها ، بالاضافة إلى ما اطمأنوا اليه من ضخامة الجهود النحوية التي تقي من « اللحن » في الاحراب بالنسبة للجهود في بنية الكلمات ووضع القوانيس

ثالثها : من تعاذج الخطا في التركيب والاهراب :

2 \_ قال الاختش : اخبرنسي المسرد قسال : انشدني سليمان بن عبد الله بن طاهر لنفسه :

وقد مضت ليي عشروننان تتسان

فقلت له : ايها الامير ، هذا لحن ، لان اهراب لا يدخل على امراب (6) .

3 ـ من اللحن قولهم ( العموام ) فيه فيمارك وتعالى ( هذه صفة ذاته ) وهو مباين بالسفات ) قال محمد ( الزبيدي ) ولا يجوز أن يلحق الالف واللام ( ذو ولا ذات ) في حال افراد ولا تثنية ولا جمع ، ولا تضاف الى المضمرات ، وانما تقع ابدا مضافة الى

<sup>(2:1)</sup> لحن لموام ص 253 - 255 ،

<sup>(3)</sup> تقويم اللسان ودقة 25 .

<sup>(4)</sup> تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة - 104 ه

<sup>(5)</sup> ما تلعن فيه العوام ص 25 ه

<sup>(6)</sup> الرئيح ص 357 •

الظاهر ، ــ الا ترى انك لا تقول ( اللو ولا الذوان ولا الملون ولا اللوات ولا ذوه ولا ذوهما الملون ولا الذات ولا أدوك ولا ذوهن ولا أواتها ، ولا تقول : مررت بذاتــه ولا بذاتك ) وقد غلط فى ذلك أهل الكلام واكثر المحدثين من الشـــمراء والكتاب والفقهاء (1) .

4 - قال أبو زيد الانصاري: لقيت أبا حنيفة المحدثني بحديث فيه ( يدخل الجنة قوم حفاة عبراة منتئين قد احمشتهم النار) فقلت له: انما هبو ( منتئون قد محشتهم النار ) فقال: ممن الت؟؟ فقلت: من أهل البصرة ، فقال: أكل اصحابك مثلك ؟؟ قلت: بل أنا أخسهم حظا في العلم ، فقال: طوبي نقوم يكون مثلك أخسهم حظا (2) .

5 - ويقولون ( ادخل باللص السجن ) والعواب أن يقولوا ( ادخل اللص السجن ) لان الفعل تسارة يعدى بهمزة النقل كقولك ( خرج واخرجته ) وتسارة بالباء ، كقولك ( خرج وخرجت به ) فأما الجمع بينهما فممننع (3) .

6 - العامة تقول ( فعل الغير ذاك ) فيدخلون على (غير) اداة التعريف ، والمحققون من التحويسن يمنعون من ادخال الإلف واللام عليه ، لان المقصدود بدخول آلة التعريف على النكرة ان تخصصه لعينه ، فاذا قبل (الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا يحصى كثرة (4) ،

7 - والمامسة تقول ( لا انعل هدا قط ) في المستقبل ( ولا افعله ابدا ) وهو غلط ، والمسواب ان تقوله في الماضي (ما فعلت هذا قط ) اي فيما انقطع من عمري (5) .

8 - ( غيسر ) اسم ملازم للاضافة في المني ، ويجوز أن يقطع عنها لفظا ، أن فهم المنسى وتقدمت عليها كلمة ( ليس ) ، وقولهم ( لا غير ) لحن ، ويقال ( قبضت عشرة ليس غيرها (6) .

9 ــ ( عند ) لا تقع الا ظرفا او مجرورة بمن ، وقول العامة ( ذهبت الى عنده ) لحن (7) .

10 - وتقول ( ما رايته من امس ومن ايام ) وهو غلط ، لان ( من ) تخسص الكان ومد ومند يختصسان الزمان (8) ،

ويلاحظ على الامثلة العشيرة السبابقة ان الكثيير منها يتملق بتأليف التركيب العربي ، والامسر الذي أستقر عليه هذا التأليف بين النحاة ، وما جاء مخالفا للطرائق المنظمة لذلك ، ينبغى أن يدخل دائرة «اللحن والخطأ» كما هو وأضبح تماما في ( ادخسل باللسيس ألسجن ) و ( شكرت لك ونصحت لك ) و ( لا افعسل هذا قط) والصحيح فيه (ما فعلت هذا قط) وكذلك ( لا غير ) والقواعد تقضى بأن التمبير الصحيح هـو ( ليس غير ) - كما أن بعض الاخطاء تعود - في نظر النحاة ـ الى استخدام الإدوات بطريقة غير ما استقر عليه الامر - وبخاصة حروف الجر - كما في (ذهبت ألى عنده) وصحتها ( جئت عنده ) و (جئت من عنده ) وكذلك ( ما رايته من امس ) وتقضى القواعد استخدام (منذ) في هذا الموضع - كما يعود اللحن هنا كذلك الى الشكل الاعرابي ، وخروج الكلام عن مقتضاه ، كما في ( عشرونان ) أذ قال المبرد منبها على الخطأ فيها « أيها الامير ، هذا لحن ، لأن أمرابا لا يدخل على امراب » وكذلك قول ابي حنيفة ( يدخل الجنة قوم حفاة عراة منتنين ) حيث صححها له أبو زيد الإنماري بقوله ( منتنون ) تنبيها على الخطئ الاعسرابي فسي المنفيسة

وطريقة تاليسف الكلام واستخدام الادوات النحوية والاعراب كلها من المباحث التي يتناولها النحو مع غيرها من المباحث التي تتعلق بالتركيب اللغوي واسراره .

والذى افهمه أن أيراد مثل هذه الاخطاء النحوية في دراسة « لحن العامة » هو أيسراد لما حدث في « النفة الفصحي » وفي الاستعمال الخاص لهذه اللغة

<sup>(1)</sup> لحن الموام ص 12 ،

<sup>(2)</sup> شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف من 38 .

<sup>(3 - 4)</sup> تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقة و5 - 240 .

<sup>(5)</sup> تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ورقبة 254 .

<sup>(6)</sup> المغنى ج 1 ص 157 .

<sup>· 651</sup> س 1 المغنى ج 1 ص 651 ·

<sup>(8)</sup> رسالة في اغلاط العوام ورقة 122 .

نى مجالات المواقف الجادة من القبول بين العلماء والخاصة ، ويصبح بناء على ذلك قببول ما رآه بعض الدارسين من أن « العسوام » الذين اضيسف اليهم « اللحن » في كتب « لحن العسوام » هم عبوام العلماء والخاصة ، فهو رأي يقبل من هبذه الاخطاء القليئة التي تتعلق بالتركيب والاعسراب اما فيسسر ذلك من مظاهر اللحن المتعلقة بالماني او بنية الكنمات، وكذلك في هذا المظهر في اضافته الى العامسة مسن الناس العاديين ، فأقلب ظني أن كل ذلك كان شائها الى حد الكثرة ، وأنه لم يكد القرن الثاني ينقضسي حتى تنوعت العاميات وكثرت الاخطاء بيسن الناس العاديين والمتخصصيين على سواء ،

لكن : متى بدأ اللحن في الكلام العربي وكيف تطــور أ

لا يستطاع الوصول الى حقيقة حاسمة عن هذه الظاهرة في المصر الجاهلي - شأنها في ذلك شأن كثير من ظواهر اللغة والادب عن هذا المصو ـ فان كثيرا من شاؤون الجاهلية تكاد تكون مطموسة تماما ) أو على الاقل غير مؤكدة ) أذ تعتمد على الظن الغالب لا الادلة المقنعة ، والغالب أن اللغة المربية في المصر الجاهلي كان لها مستويات متعددة ، تختلسف نيما بينها باختلاف القبائل وعرف كل قبيلة قسى لهجتها ؛ وأن اللغة ألمامة التي كانت وسيلة التفاهسم بين الجميع حدث فيها احيانا اللحن والخطأ ، وأو صح ان الاهتمام باللغة ودراستها قد تقدم به الزمسن الى المصر الجاهلي ، لجاءتنا كتب في اللحن العامة، عن هذا المصر كما حدث في القرن الثاني الهجري ومسا تلاه حين نضجت الدراسة وتنوعت ، وكان اللحن احد المظاهر التي احتمت بها . وقد روى أن طرقة بن ألمبه قال وهو صفير 🕯

يا لــك مـن قبـرة بمـمـر خلا لك الجو قبيضي واصفـري

ونتـري ما شـُـت ان تنتـري قد رفع الفـخ فماذا تحـــفري

لا بد يوما ان تصادى قاصبري (1) نما هو الوصف الذى كان من المتوقع ان يطلقه النحاة على عبارة ( ماذا تحسفري ) غير الضرورة أو

اللحن على أن التحاة انفسهم قد خطاوا فيما بغد قول النابقة الذيبائي :

### نبت كانى ساورتنى شئيلة من الرقش في انيابها السم ناقع

وقالوا: كان حقه ان يقول ( ناقما ) لا ( ناقع ) فان النكرة لا تصف المرفة ،

وماى كل حال فان كلمة «اللحن» قد ترددت بين المرب مع ظهور الاسلام فيما نقل عن عهده المبكر ، الا نقل ان الرسول (ص) قال : أنا من قريش ، ونشأت عى بني سعد فانى لي النحن ، ونقل عن الصديق (ص) نوله : لان اقرا فاسقط احب الي من أن اقرا فالحن ، والله قصة الكتاب المشهور الذي بعث به من العراق أبو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب وجاء فيه « من أبو موسى الاشعري » وما رد عليه عمر من قوله: اغسرب كاتبك سوطا واحدا واجز عطاءه سنة (2) .

ذان هذه الروايات المتنائرة ـ ان صحت ـ لال على معرفة اللحن في ذلك العصر وفيما قبل ذلك العصر الاسلامي المبكر ، اذ ان استخدام اللفظة في ذلك الوقت المبكر وفهم المقصود منها حيسدال قل سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام وذلك الفهسم ، وفي ذلك دلالة غير مباشرة على حدوث ذلك في الجاهلية وان لم ينقل ذلك وتتناقل مظاهره .

وحين تأخر الزمن قليلا \_ في عهد الامويين في القرن الاول الهجري \_ اصبح اللحن قطية ذات خطر في استعمال النفة ، وهذا طبيعي ا اذ السعت الدولة الاسلامية ، وكثرت دواعي الاختلاط بالاجانب من الحرب والجواد والخدمة والمعايشة ، وجاءت من ذلك روايات تصود مواقف حدث قيها اللحسن بيسن الخاصة وفي حضرة الخلفاء ، وهي لهدا السبب نفسه استحقت الرواية والتناقل ، ولنا أن نتخيسل الإخطاء الكثيرة مما لم ينقله احد او يعني به ، لانه كان يحدث بين الناس العادييين من جمهسرة المسرب يحدث بين الناس العادييين من جمهسرة المسرب والمسلمين ، واكبر الدلالة على ضخامة ذلك وكثرته أنه كان سببا في بداية النحو العربي حول النصف الاول من القرن الاول الهجري على اختلاف الرواة فيمسن تنسب اليه تلك النشاة .

<sup>(1)</sup> بلوغ الارب في معرفة احوال العرب جـ 3 ص 110 ٠

<sup>(2)</sup> أنظر : مراتب النحويين ص 5 - 6 ·

به كان لخالد بن يزيد بن معاوية اخ ، فجاءه بوما فقال : ران الوليد بن عبد الملك يعبث بي ويحتقرني ، فدخل خالد على عبد الملك يعبث بي عنده .. والوليد عنده .. فقال : كِلْم أمير المؤمنين ، ان الوليد قد احتقر ابن عمه عبد الله واستصفره .. وعبد الملك مطرق .. فرفع واسه وقال : ( ان الملوك اذا دخلوا ترية افسدوها .. الآية ) فقال خالد ( واذا أردنا أن نهلك قرية .. الآية ) فقال عبد الملك : افى عبد الله تكمني وقد دخل على فما اقام لسانه لحنا !! فقال غلد : ان كان خالد : أفعلى الوليد بعول !! فقال عبد الملك : ان كان خالد ! وان اخاه سليمان ، فقال خالد : وان كان عبد الله يلحن ، فان اخاه سليمان ، فقال خالد .. وان كان عبد الله يلحن ، فان اخاه خالد .. في كلام كثير طويل (!) ،

به تكليت هند بنت اسماء بين خارجية ، فلحنت وهي عند الحجاج ، فقال لها : اللحنين وانت شريفة في بيت قيس !! فقالت : اما سمعت قول اخي مالك لامرائه الانصارية ؟ قال : ما هو ؟! قالت :

منطبق صالب وتلحين احيانا

وخير الحديث ما كان لحنا نقال لها الحجاج: انما عنى اخوك اللحن فى القول - اذا كنى الحدث عما يريد - ولم يعن اللحن في المربية فاصلحي لسائك (2).

به وروي عن الاصمعي قوله : اربعة لم يلحنوا ني جد ولا هزل ، الشعبي وعبد اللك بن مسروان والحجاج بن يوسسف وابسن القريسة ، والحجاج الصحبم (3) .

والواضع من هذه الروايات الثلاث انها جاءت من شخصيات لها تميزها في المصر الاموي سواء من حدلت منه او من حدلت في حضرت او من قيلت منه ، ويعود هذا التميز الى انهم من اصحاب الحكم او من اهل العلم في المصر الاموي ، فكيف كان الامر بين العوام من الناس !! ومع ذلك فانها تدل على العار والاحتقار اللذين يتمرض لهما من « يلحن » في العاد والاحتقار اللذين يتمرض لهما من « يلحن » في حديثه ، كما هو واضع في تلك الملاحاة الحادة بين خالد بن يزيد وعبد الملك عن عبد الله بن يزيد والوليد ابن عبد الملك عن عبد الله على التشدد

والعنف مع من يلحن في كلامه كما هو واضح في ذلك الانكار والردع من الحجاج لهند بنت اسماء - كما تدل في الجانب القابل على أن «الخار من اللحن» يمثل الجانب الشريف الذي يستحتق به صاحب الفخر والثناء ٤ كما هو واضع من أسلوب الامجاب الذي يقرر به الاصمعي هذه الحقيقة عن الشعبي وعبد الملك والحجاج وابن القرية .

فما روي من « مواقف اللحن » في القرن الاول الهجري قد لابسه العار والاحتقار او الانكار والردع، او استحقاق من يعري عنه الفخر، وحسن الذكر مما يفهم منه ان اللحن كان يمثل في ذلك الوقست امسرا جديدا خطيرا ، او بعبارة ادق : ان شيوعه بيسن الناس كان ظاهرة جديدة خطرة يستحق من يبرا منها الناء والشكران ، كسا يستحق مرتكبها الزجس والنكران ، كسا يستحق مرتكبها الزجس

فاذا ما تاخر الزمن الى القرن الثاني الهجري وبخاصة النصف الثاني منه وما تلاه - أصبح ما كان
احساسا بالخطر خطرا حقيقيا ملموسا ، وما كسان
مواقف متناثرة تذكر فتنكر امرا شائعا بين الناس من
غير نكيز ، وترتب على ذلك نشاط علمي متنوع ، ففي
رواية اللفة رحل العلماء للبادية ، وانصرفوا عسن
العضر بعد ان شاع فيه اللحن ، فلم تعد اللغة - في
نظرهم - اهلا للنقسل والاحتجاج ، وفي الدراسة
اللغوية نشطت حركة التنقية التي بندأت في هذه
الفترة بكتاب الكسائي الذي لا يزال موجودا بيسن
ايدينا للان عن « ما تلحن فيه العامة »

به قال الرشيد يوما لبنيه : ما ضر احدكم لو تعلم من العربية ما يصلح به لسانه ، ايسر احدكم أن يكون لسنانه كلسنان عبده أو أمنه (4) !! .

به ودخل الغراء يوما على الرشيد ، فتكلم بكلام لحن فيه ، فقال جعفر بن يحيسى : يا أميسر المؤمنين انه قد لحن ، فقال الرشيد للفراء : اللحن يا يحيى ؟؟ فقال : يا أمير المؤمنين : أن طباع أهبل البدو الاعراب ، وطباع أهل الحضر اللحن ، فاذا حفظت أو كتبت لم ألحن ، وأذا رجعت الى الطبع لحنث ، فاستحسن الرشيد كلامه (5) ،

the water they bear they get .

Company of the second

<sup>(1).</sup> صبح الامشن ج 1 ص 168، •

<sup>(2)</sup> أمالي المرتشى ـ القسم الأول ص 15 . . .

<sup>(3)</sup> أمالي الرجاجي ص 20 .

<sup>(4)</sup> صبح الاعشى جا 1 ص 168 .

<sup>(5)</sup> مبيع الاعشى ج. 1 ص 173 ،

به وكان الرئيد مما يعجبه فناء الملاحين في الزلالات اذا ركبها، وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم، نقال : تولوا نمن معنا من الشعراء يعملوا لهولاء شعرا يفنون فيه ، فوجه الى ابسى العناهيسة — وهو سجين — فصنع لهم « زهديته » التى ابكت الرشيد حين سععها منهم ، وفيها :

نع على نفسك يا مسكين ان كنت لنسوح

لتموتــن وان عمـرت ما عمـر تــوح (1) وقد اخترت هذه النماذج الثلاثة قصدا عـن « عهد الرئـيد » الذي عاصر الفترة الاخيـرة مـن القرن الثاني ، وهي تدل على الامور الآتية :

ان اجادة النصحى اسبحت صناعة يحث الرشيد ابناءه على الاخد منها بما يصلح النسان كيسلا يكونوا كمن يخالطونهم من المبيد والامساء في اللحسن والخطأ .

وان العلماء انفسهم كانوا يلحنون في حياتسهم المادية ، ولم يروا ذلك عيبا يغض من شأنهم ، وقد امترف بدلك الفراء قائلا « اذا حفظت او كتبست لم الحن ، واذا رجعت الى الطبع ، لحنت » ونال هاد الاعتراف استحسان الرشيد ، لانه الحقيقة .

وان العامة كانوا أشد من ذلك لحنا ، ويمثلهم هؤلاء الملاحون في الزلالات الذين يفنون على مقتضى طبيعتهم ، فيعجب غناؤهم الرشيد لكنه يتأدى بفساد كلامهم ولحنهم ، فمنع عن نفسه التأذي بتقديم الكلام الفعسيح لهم لكن من السلى يمنع ذلسك عنهسم أو عن غيرهم حين يغنون أو يتكلمون في غياب الرشيد !!

وقد استمرت موجة النحن قويسة مندفعسة ؛ واطرد نموها بتاخر الزمن ؛ فالقرن الثالث اقل حظا في القصاحة من القرن الثاني ؛ وفي الجانب المقابل عظم اللحن اكثر من ذي قبل ،

وقد روى الجاحظ توادر كثيرة عن « اللحن في القرن الثالث » في كتابه البيان والتبيين مما سمعه ووصفه ، وعابه على من يتكلفون الفصاحة من علماء اللغة والامراب، فقال : « أن اقبح اللحن لحن اصحاب التقمير والتقميب والتشديق والتمطيط والجهوديسة والتفخيم ، واقبح من ذلك لحن الامساريب النازليسن

على طرق السابلة ، وبقرب مجامع الاستواق (2) » وذا كان اللحن قد امتد الى هؤلاء الاهراب والعلماء المتقمرين في نطق اللغة ، فلنا أن نتصور ما كان بين عامة الناس الذين لا يجيدون اللغة بالطبع أو بالصنمة، أما في القرن الرابع الهجري — الذي أنهى في تخد ما لاستشماد — نقد مسل الاصر الدرمدة ، وطفي

اما في القرن الرابع الهجري - الذي الهي ق آخره الاستشهاد - فقد وصل الامر ألى مده ، وطفى اللحن على الخاصة والمامة وعنى اصحاب الطبع في البادية واصحاب الصنعة في الحضر .

به يقول الآمسدي : والمتأخسرون لا يكسادون يسلمون من اللحن ، وهذا في اشمارهم كثير جدا (3) . به ويقول ابو جعفر النحاس : وقد صار اكثر الناس يطمن على متعلمي العربية جهلا وتعديا حسس انهم يحتجون بما يرعمون ان القاسم بن مخيمرة قال : النحو أوله شغل ، وآخره بغي (4) .

والآمدي وابو جعفر التحاس من علماء القسرن الرابع الهجري الذين عاصروا فترة نهاية الاستشهاد باللغة الذي كان من اهم عوامله شيوع اللحن بيسن الناس حتى الشعراء انفسهم ، واصبيح اللحن لا يكاد احد من المتأخرين يسلم منه - كما يقول الآمدي من معاصريه - وصار اكثر الناس يطعن على متعلمي كان تعلم العربية جهلا وتعديا - كما يقول الشحاس - ومن قبل كان تعلم العربية من الامور التي يتواصى بها الناس ، ويحفى عليها الخلفاء والحكام ، وهكذا انقلب الامر ، فأصبح تعلم العربية عن طريق العسناعة النحوية موضع سخرية الناس « والنحو اوله شغل وآخره بني » - سخرية الناس « والنحو اوله شغل وآخره بني » - تماما كما كنا تعيش اليوم في عصرنا الحاضر .

وليس من المفيد كثيرا أن نتابع تطور « تضية اللحن » بعد عصر الاستشهاد ، فقد أصبح «اللحن» هو القاعدة بين الناس في حياتهم العامة ، وتسرب ألى التأليف العلمي نفسه ، كما هو واضح في بعض موسوعات التاريخ في القرن السادس وما بعده به وستاني نماذج من ذلك \_ حتى قال أحد المتأخريس و أن اللحن قد قشا في الناس والالسنة قد تغيرت ، حتى صاد التكلم بالاعراب عيبا ، والنطبق بالكسلام الفصيح عيا (5) » .

قمادًا كان موقف علماء النفة من هذه الظاهرة 1

<sup>(1)</sup> انظر: الإنمائي جد 3 ص 171 .

<sup>(2)</sup> البيان والتبيين ج 1 ص 146

<sup>(3)</sup> الوازنة جـ 1 ص 416 .

<sup>(4)</sup> صبح الاعشى جـ 1 ص 171 .

<sup>(5)</sup> صبح الاعشى ج. 1 ص 173 ،

لقد نظر علماء اللغة اليه من زاوية « الغطا » نقاوموه بعنف ، ومع ذلك لم ينتصروا في معركتهم معه ، بل أن العكس هو الصحيح ، اذ انتصر اللحن بغلبة الاستعمال وقهس المجتمسع اللغسوي المتطاور باستعرار .

وقد بدات هذه المقاومة مند القدرن الثاني الهجري ، واستمرت فيما تدلا ذليك من همدور والجدول ألاتي « لكتب لحن العوام » ومؤلفيها - مما عرفته على قدر حهدى - بوضح ذلك :

| . 203                       | ہ ۔ پوضع | باستفرال و                        |                                          |  |  |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| الاشسارة الى<br>ما هو موجود |          | المؤلسيف وتاريسسخ وفالسسه         | اسم الكتباب                              |  |  |
| مطبوع                       | (172)    | عني بن حمزة الكسائي               | 1 ـ ما تلحن فيه الموام                   |  |  |
|                             | (207)    | يحيى بن زياد الفراء               | 2 - ما يلحن فيه العامة                   |  |  |
|                             | (210)    | لابي عبيدة معمر بن المثني         | 3 ـ ما يلحن فيه العامة                   |  |  |
|                             | (231)    | لابن نصر أحمد بن حاتم الباهلي     | 4 ـ ما ينحن فيه العامة                   |  |  |
| مطـــبـــوع                 | (244)    | لابي السكيت يعقوب بن اسحاق        | 5 _ اصلاح المنطق                         |  |  |
|                             | (248)    | لابي عثمان المازني                |                                          |  |  |
|                             | (250)    | لابي جاتم السجستاني               |                                          |  |  |
| مطـــبـــوع                 | (276)    |                                   | 8 - تقویم اللسان ( ادب الکاتب)           |  |  |
|                             | (290)    | لابي حنيفة أحمد الدينوري          | 9 _ لحين المامية                         |  |  |
|                             | (291)    | لابي المباس أحمد بن يحيى ثملب     |                                          |  |  |
|                             | (300)    | لإبي الهيذام كلاب بن حمزة المقيلي | 11 - ما يلحن فيه المامة                  |  |  |
| '                           | (377)    | هاشم بن احمد الحلبي               |                                          |  |  |
| مطــبــوع                   | (380)    | لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي    | 13 - لحن المسوام                         |  |  |
|                             | (395)    | لايي هلال المسكري                 |                                          |  |  |
| مطسيسوع                     | (501)    | عمر بن مكي الصقلي                 |                                          |  |  |
| مطبيوع                      | (516)    | لابي محمد القاسم بن علي الحريري   | . 16 - درة الغواص                        |  |  |
| مطـــبـــوع                 | (539)    | لابي منصور الجواليقي              | 17 تكملة اصلاح ما تغلط فيــه<br>العامــة |  |  |
| ممبسور                      | (597)    | لابي الفرج عبد الرحمن الجسوزي     | 18 ـ تقويم النسان                        |  |  |
| مصب                         | (600)    | ابن هشام محمد بن احمد اللخمي      | 19 _ لحن العامة                          |  |  |
| مضـــون                     | ·(727)   | محمد بن احمد بن جامسع             | 20 ـ ناظر انسان مين الماني               |  |  |
|                             | (733)    | لابن هائي محمد بن على السبتي      | 21 ئے لجن الغامة                         |  |  |
| ا مخطسوط ا                  | (911)    | جلال الدين السيوطي                | 22 _ غلظات الموام                        |  |  |
| مطسنوع                      | (940)    | لابن كمال احمد بن سينسان          | 23 - التنبية على غلط الجاهسل والنبيسة    |  |  |
| بر <del>آرین د</del> ع      | (971)    | رضى الدين محمد بن أبراهيم الحنبلي | 24 - بحر الموام فيما اصاب فيه<br>المسوام |  |  |
| المستسور الم                | (1000)   | مُصَعَلَى بن محمد خسرو زاده       | 25 _ غلطات الموام                        |  |  |
| المطلب وغ                   | (1307)   | محمد صديق بن حسن البخاري          | 26 ــ لف القماط لتصحيح ما                |  |  |
|                             | *        | - '                               | استعملته العامة                          |  |  |
| * مضــــور                  |          | ٔ ( مجهـــول )                    | 27 - اغلاط العوام والخواص                |  |  |
| ممسسور                      |          | ( مجهــول )                       | 28 - سقطات الموام                        |  |  |
| مطينوع                      |          | حسن توفيق العدل                   | 29 ـ اصول الكلمات العامية                |  |  |
| مطينوع                      | ( )      | حسن على البدراوي                  | 30 - تهذيب العامي والحرف                 |  |  |
|                             |          |                                   |                                          |  |  |

- 1 بنظرة واحدة الى الجدول السابق الذى امكنني معرفة مانيه من كتب لحن العوام الوجود منها والمفقود يتضبع ان مقاومة العامية كان شديدا في القرن الثاني والثالث والرابع لم بدأ يقل تدريجيا بعد ذلك ، ولهذا دلالته ، حيث قارم العلماء بقوة مظاهر اللحن في الفتوة التسي كانت اللفة موردا للدراسة ، والصلة قريبة بين المادة التي اعتقدوا نقاوتها حين ترد من البادية ، وبين تنقية الفصحي المستخدمة في الحضور قياسا عليها ،
- 2 \_ كان من المفترض ان تعتمد التنقية على استقراء لاستعمال اللغة التي يعاصرها المؤلسف وألتي تستعمل بين الناس في عصره 4 ولكسن السلاي حدث \_ فيما أطلعت عليه منها \_ لم يكن كذلك، بل اعتمد اللاحقون على جهود السابقين ٤ فكانوا ينقلون غالبا ما أورده من سبقوهم في كتبهم وعلى سبيل المثال اعتمد ابن قتيبة في « تقويم اللسان، على أبن السكيت في «أصلاح المنطق» واعتمد الزبيدي في «لحن العوام» على من سبقه من العلماء ، فكان يذكر استماءهم دون كتبهم --واعتمد أبن الجوزي في «القويسم اللسان» على كتب من سبقوه ، وذكر في مقدمة الكتاب انه جمع فیه ما رآه مبددا فی کتب من سیقسوه ، وانتخب من ذاك ما تمم به الباوى دون ما يشد استعماله ويندر ، ونقل السيوطس كتاب أبسن الجوزي برمته ٤ ونسبه لنفسه تحست عشوان « غلطات العسوام » .
- 3 ... يلاحظ أنه يقصد بالعوام والعامة فيما أطنعت عليه من تلك الكتب الناس العاديون بدليل النص احبانا على الخواص والخاصة ، ولكن الدى تصدوه بالتنقية هو اللغة الفصحى بصد أن أصبحت تستعمل في مستوى خاص ، وتسرب اليها لا لحن العوام » فبقيت النسبة إلى العوام، وأن كان المقصود بلالك ما حدث في اللغة قول الزيدي ( في مقدمة كتابه لا لحن العوام » قول الزيدي ( في مقدمة كتابه لا لحن العوام » فاحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه ، وتابعهم على ذلك الكثرة من الخاصة ، حتى ضمنته على ذلك الكثرة من الخاصة ، حتى ضمنته

الشمراء الشمارهم ، واستعمله جلسة الكتساب ومنية الخدمة في رسائلهم ، وتلاقسوا به فسى محافلهم ، فرايت أن أنبه عليه ، وأبين وجه المسواب فيه » .

white spreading

وعلى ذلك قائه لا معنى للتكليف بتوجيه معنى (المامة) الى «عامة العلماء» كما حاول ذلك بعض الدارسين في العصر الحديث .

- 4 ـ تمنيت ان اجد في احد هذه الكتب حديثا عن اللحن اللكن الم تتحقق لي اللكن الامنية في احدها ، اذ يتجه الحديث فيها مباشرة ـ بعد مقدمـة قصيـرة ـ الى ايـراد الكلمات وبيان خطئها او صحتها اعتمـادا على النقل في غالب الاحيان كما سبق ذلك .
- 5 \_ ومع نظرة الى هذه الجهود الطيبة المخلصة فى الجدول السابق \_ والى غيرها مما لم أعرفه \_ يتساءل المرء : هل نجحت كل هذه الجهود فى حل تضية اللحن ، وابقاف تياره المتدفق ! تسائل بتضم القصم د منه في الفق ة التالية أن

تساؤل يتضح المقصود منه في الفقرة التالية أن شاء الله .

### نظرة النحاة الى اللحن بين القواعد والاستعمال :

ان تحديد نظرة النحاة الى اللحن امر يسيسر لا عسر فيه ، فقد نظروا اليسه مسن زاويسة لا الخطأ » واعتبروه انحرافا عن الطريقة الصحيحة التى ينبغي ان ياتي عليها النطق المربي السليم ، ولم يؤخسه في الاعتبار لديهم قوة الاستعمال وقهره ، وما يترتسب على ذلك من تطور وتغير ، فأن اللغة سشائها شأن الظواهر الاجتماعية كلها سلطور باستمسرار لمى معانيها وبنيتها وتراكيبها ولا تخضع طويلا للقواهسة المنسقة والنظام الجميل ، لان اللغة نظامها اللى يفرفه استعمالها بين المتكلمين بها ، وعمل الباحث اللفسوي ملاحقة التطور لا مصادرته ، وملاحظته لا تجميده ، فأن المصادرة والتجميد لا يمكن تحقيقهما بالنسبة للغة نفسها ، وان امكن ذاك بالنسبسة للدراستسها ومسن يدرسونها ،

ونظرة النحاة لما اسمهوه «اللحسن» من زاوسة «الخطا» كان سندها « القواعد الحادة » التي وضعوها والزموا انفسهم بها ، وان لم يستطيعوا فرضها على الاستعمال المتطور بأستمراد ،

ويمكن توضيح ذلك وتأييده بالامور الثلاثة :

- 1 حبود النحاة في مقاومة اللحن ودورانها حول القواعد .
- 2 ـ خضوع النحاة انفسهم لسطوة اللحن مسع انهم حراس القواعد .
- 3 التصاعد الذي قام واستمر قائمها بين القواعد المستوعة وواقع الاستعمال .

لقد ارتبطت بداية النحو بحدوث اللحن ، والروايات التى رويت عن ذلك كلها تقرر هذه الفكرة صراحة او تمثيلا بوصف صورة النطق الملحون فيه والذي كان الدافع المباشر لوضع القواعد، ويبدو أنهذه الصلة بين القواعد واللحن في فترة البداية ظلمت قائمة بعد ذلك مع تقدم الزمن ونضح المداسة ، وهي صلة قوامها التنافسر بين القواعد من مظاهر اللحن ، على أن تكون القواعد من وجهة نظر النحاة مي العكسم تكون القواعد من وجهة نظر النحاة مي العكسم في هذه المظاهر ، او بمبارة اخرى أن القواعد هي الاستعمال هو « الخطا » .

به قال ابن سلام : اضطرب كلام المسرب ، فغلبت السليقة ولم تكن نحوية ، فكان سراة الناس يلعنون ، ووجوه الناس ، قوضع ابو الاسود يساب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الجر ، والرفع والنصب والجرم (1) .

عهد وروى القفطي عن أبي الاسود قال : دخلت على أمير المؤمنين على - عليه السلام - فأخرج لي رتمة فيها ( الكلام كله أسم وفعل وحرف جاء لمني ) قال : فقلت : ما دعاك الى هذا ؟ قال : وأيت فسادا في كلام بعض أهلي ، فأحببت أن أرسم وسما يعرف به الصواب من الخطأ ، فأخذ أبو الاسود النحو عن على - عليه السلام - ولم يظهره لاحد (2) ، شم أظهسره فيما بمساد ،

وينبغي التوقف في فهم هاتين الرواينين عسن نشاة النحو عند عبارتين فيهما هما ( غلبت السليقة ولم تكن نحوية ) و ( رايت فسادا في كلام بعض اهلي فأحببت أن ارسم رسما يعرف به الصواب من الخطأ ) فان هاتين الروايتين تؤيدان ما نزهمه عسن طبيعة الصلة بين القواعد والسليقة غير النحوية التي بطلق عليها « اللحن » منذ البداية ، واتخاذ القواعسد عمند البداية ايضا – سلطة للتمييز بين « العسواب والخطأ » كما قال – عليه السلام – ان صحت نسبة الرواية الثانية .

وقد بقي هذا الفهسم نفسسه قالمسا على مسدى الزمن ، الا طبقة الدارسون ، وخضع له الناطقون بل ازداد مع تقدم الزمن قوة وثباتا ، وفي الوقت نفسه اطرد نمو طرفي القضية من « القواهد » و « السليقة غير النحوية » قوادت مؤلفات النحو تضخما ، وفي الجانب المقابل كان اللحن يزداد انتشارا ، وحين الفسيبويه « كتابه » كان اللحن في الحضر خطرا صرف العلماء عن لفته إلى البادية ،

كما أنه بالاطلاع على الكتب التي الفت نصا في مقاومة اللحن - مر جدول عرضها في الفقرة السابقة - يتضح فيها هذا الفهم نفسه الذي يجعسل القواصد مقياسا للصواب فيما وسم باللحن والخطأ من معاني الكلمات وبنيتها وتراكيبها ٤ ويتبين ذلك في طريقة العرض أو في ذكر القواعد احيانا لتصحيح الخطأ .

به قال الكسائي: وتقول: شكرت لك وتصحت لك ، ولا يقال: شكرتك وتصحت لك ، ولا يقال: شكرتك وتصحت وقد نصح فلان لفلان وشكر له ، هذا كلام العرب (3) .

په وقال ابن السكيت : باب ما جاء على ( قملت ) بالفتح مما تكستره العامة او تضمعه يقسال ( ما عسيت ان اصنع ) قال الله جلل ذكره ( فهل عسيتم ان توليتم ) ولا ينطق منها باستقبال (4) .

به وقال الحريري : يقولون : ( اتضاف الشيء اليه وانفسد الامر عليه ) وكلا اللفظين ليستا من كلام

<sup>(1)</sup> طبقات فحول الشعراء ص 12·

<sup>(2)</sup> البساء السرواه ج 1 ص 5 -

<sup>(3)</sup> ما تلحن فيه العامة من 25 ه

<sup>4)</sup> امسالاح المنطبق ص 188 ه

العرب ، وانما يقال ( اضيف الشيء اليه وفسد الامر عليه ) فلا ياتي منهما ذلك (1) .

نهذه نماذج يتبين منها كيفية الطريقة التى الملايقة التى الكسائي يصحح الخطأ قائلا ( هذا كلام العرب ) قابن السكيت والحريري يذكران « القواعد » مقايسسس التصويب للاستعمال الموسوم بالخطأ واللحن ، نقاعدة ابن السكيت في المثال السابق هي « ما جاء على نعلت بالفتح مما تكسره العامة او تضمه » وقاعدة الحريري « المطاوعة تأتي من الثلاثي المتعدي ، اسائلاتي اللائم فلا يأتي منه ذلك .

هذا هو طابع الجهد الذي بدل في مقاومة اللحن؛ يلخصه انه ١ التمسك بالقواهد اساسا التعبويب ٤ وايراد ما لا يوافق من مادة اللغة للحكم عليه بالتخطئة؛

اما الامر الثاني الذي يدل على سطوة القواهد على الذهان الدارسين بمقدار ما يسلل على سطسوة الاستعمال على السنة المتكلمين فيمثله تلك المفارقة الطريفة عن افراد من علماء النحاة نسب الى بعضهم انه كان يتقمر ويفرب في حديثه على الناس حتى لا يكاد يفهم ، ونسب الى البعض الآخر انه كان يلحن في كلامه ، وربما اعترف احيانا بوقوع ذلك منه ، ولسم يعتبره شيئا يغض من شانه .

وملى الرغم من أن هذين المظهرين يمثلان طرفين متباعدين فى الكلام فأن النظرة المدققة تكشف أنهما يصدران من ظرف لغوي واحد هو لاسطوة الاستعمالة ألدى وصفه أبن سلام بقوله لا غلبت السليقة، ولم تكن نحوية، فقد دفع ذلك بعض ألنحاة التي النظاهر احيانا من التمكن من تلك السئيقة النحوية فاغربوا في حديثهم وفخموه ، واستسلم آخرون للاستعمال اللغوي الشائع ، فخضموا له معترفين بأنه الواقع وان خالف تواتين النحو وقواعد الاعراب .

ومن النحاة الاول اللين روي عنهسم التقصير والاغراب عيسى بن عمر الثقفي ( ت 149 ) السلاى روي عنه ذلك في كتب الطبقات التي ترجمست لـه ، ومن ذلك هذا الموقف الطريف الذي كان يضرب فيه بالسياط لوديمة اضاعها وهو يصبح قالسلا : « والله

ما كان الا اليابا في اسيفاط قبضها عشساروك (2) » وروي ذلك أيضا عن أبي علقمة النحوي الذي سساق السيوطي عنه المشهد الطريف التألي :

وسقلبي ، قادًا العبشي قد ضرب بالصقلبي الارض فادخل ركبتيه في بطنه ، وأصابعه في عينيه ، وعض الذيه ، وضربه بعصا فشجه ، وأسال دمه ، فقسال المسقلبي لابي عاقمة : اشهد لي ، فمضوا الى الامير ، فقال له الامير : بم نشهد ؟! فقال : اصلح الله الامير ، بينا أنا أسير على كودني ، اذ مررت بهذين العبدين ، فرأيت الاسحم قد مال على هذا الابقع ، فحطاء عملي فلفد ، ثم ضغطه برضفتيه في احشائه ، حتى فلنت أنه تنعج جوفه ، وجعل يليج بشنائره في جهمتيه يكاد يفقؤهما ، وقبض على صنارتيه بميرمه، وكاد يحدهما ، ثم علاه بمنساة كانت معه ، فعجف بها ، وهذا اثر الجريان عليه بينا ،

نقال الامير: والله ما فهمت مما قلت شيئًا .

نقال ابو ملقبة: قد فهمنساك أن فهست ، واعلمناك أن ملمت ، وأديت اليك ما علمت وما أقدر أن الكلم الفارسية .

فجهد الأمير في كشيف الكلام حتى ضاق مدره، ثم كشيف الأمير واسه ، وقال للميقلبسي : شجنسي خمسا ، وأعفني من شهادة هذا (3) .

وقد يثير هذا المشهد ابتسامة الشفقة على ابي منتمة الذي يحمل نفسه هذا الجهد التقيسل سن التقمر والافراب ، امام الامير الذي يماصره ولكنه لا يستطيع فهم كلامه ، لانه يمثل الاستعمال المادي للكلام ، ومع ذلك فان لابي علقمة من ظروفه الخاصة ومن ظروف عصره ما يقدم له المسلم في طريقت الفرية ، فهو نحوي قام في نفسه ان الكلام المادي داخله الفساد ، ومن حقه ان يستعمل طريقة توافق لفة النحو التي يستنبط منها قواعده ،

اما لحن علماء النحو في حياتهم العاديسة واعترافهم يلالك ٤ فهو مظهر مهم ٤ اذ ان في همذا الاعتراف نفسه دلالة على سطوة الاستممسال حتسي

<sup>(1)</sup> درة القواص ص 22 ه

<sup>(2)</sup> معجم الادباء ج- 16 ص 149 .

<sup>(3)</sup> بنية الوماة جـ 2 ص 139

على النحاة الذين ينامسرون القواعد ، ويقرضسون سلطانها على الاستعمال اللغوي .

به أورد الاصفهائي أن مروان بن أبي حقصه وجه كلامه لحماد الرواية في حضرة الوليد بن يزيد نقال : ما كلام هذا في مجنس أمير المؤمنيسن وهسو لحانة !! فتهافت الشيخ ، ثم قال : يا أبن أخي ، أنا رجل أكلم المامة ، وأتكثم بكلامها (1) .

\*\* ودخل الفراء يوما على الرشيد ، فتكلم بكلم لحن فيه ، فقال له جعفر بن يحيسى ، يا اميسر المؤمنين انه قد لحن ، فقال الرشيد للفراء ، اللحسن يا يحيى !! فقال ، يا امير المؤمنين ، ان طباع اهسل البدو الاعراب وطباع اهل الحضر اللحن ، فاذا حفظت او كتبت لم الحن ، واذا رجعت الى انطبع لحنت ، فاستحسن الرشيد كلامه (2) .

ابر الطيب اللغوي : كان على المديني
 لا يغير الحديث وان كان لحنا ، الا ان يكون من لفظ
 النبي ( ص ) فكانه يجوز اللحن على من سواه (3) .

فهذه المواقف المتنائرة \_ على قلتها \_ قد اعترف فيها بعض النحاة على انفسهم باللحن وانهم يخضعون له جريا على استعمال بقية الناس ، لكنهم في مجال الدراسة ، لم ياخلوا ذلك في الاعتباد ، بل حكموا القواعد في ذلك ، وحكموا على مظاهر اللحن بالخطا

اما الامر الثالث والاخير ... فيما نعن بصدده ...

نبو التصدع بين القواعد المسنوعة واستعمال اللغة ،
وهذا امر حدث مبكرا ، ونقلت الينا بعض نماذجه في
المساحنات التي كانت تحدث بين العلماء والنسراء ،
ومن ذلك ما حدث بين ابي اسحاق والفرزدق وبيسن
الاخفش وبشار وبين ابن خالويه والمتنبي ... ونماذجه
الشهر من أن تذكر ... وفي هذه المواقف ... على قلتها ...
يتمثل ايضا الصراع بين القواعد في يعد التحاة
والاستعمال اللغوي الذي لا يخفيغ لتلك القواعد .

واذا كانت تلك المواقف القليلة تمثل هذه الظاهرة نقط ، فان واقع الامر اخطر من ذلك واكثر ، اذ ان مظهر المسراع بين القواهد التي استمسك بها النحاة والاستعمال اللغوي الذي لا يتوافق مع تلك القواهد – على الاقل منذ القرن الثاني الهجري – عرتب عليه

اتساع الهوة دائما بين طرفي القضية ، فعاني النحاة من ذلك قديما ، وما زالت هذه الماناة قائمة حتسى اليوم .

### اخيــرا:

يتضع من عرض الامور الثلاثة السابقة لوقسف النحاة مما اطلق عليه « اللحن » تأييد ما افتتحت به هذه الفقرة من رؤياهم له من زادية « الخطأ » وان الذي وجه هذه الرؤية هو مقياس (القواعد لا الاستعمال) وضح ذلك في جهودهم اللغرية ، وبعسض مواقسف حياتهم الشخصية ، وفي هذا الفراق والخصوسة القائمة بين كلا الامرين القواعد والاستعمال .

تنك وجهة نظرهم ، اما مدى توفيقهم فيها ، فله حديث آخر في القسم الاخير من هما البحث ان شاء الله .

\_ # \_

### « التصحيف والتعريف »

معنى التصحيف والتحريف وعلاقاتها باختلاف المنى والبنية والاعراب:

« التصحيف والتحريف» لفظتان بينهما صلة حميمة ، وقد جمعهما العلماء احيانا عنوانا لمؤلسف واحد ، كما فعل ابو احمد العسكري في مؤلف اشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » وكما فعل من بعده الصغدي في كتابه الموسوعيي » وتعرير التحريف» وقد شرح « التهانوي » في « كشاف اصطلاحات الفنسون » المقصود منهما في مكان واحد .

وتعود العبلة بين اللفظتين ... مع التجاوز عمسا فيهما من جناس لفظي ... الى أن مجال البحث فيهما ... كما فهمه المتقدمون من العلماء ... واحد ، وهو البحث عن الخطأ اللي يحدث في نطق الكلمة العربية نتيجة الخطأ الإملائي في قراءة الحروف الكتوبة ، سواء اكان الخطأ في نقط الحروف او شكلها أو تبادلها الامكنة .

فالتصحيف والتحريف مظهران للخطأ في قراءة الخط المكتوب ، ويترتب على ذلك نطق كلهة جديدة

<sup>(1)</sup> الاغاني ج- 14 ص 110 ه

<sup>(2)</sup> صبح الاعشى جا 1 ص 173 ،

<sup>(3)</sup> مراتب النحويين ص 6 .

قد تكون مسحيحة لغة ومعنى ، لكنها غير الكلمة التي تصدما صاحبها حيس نطبق يكلامه ، أو تطبيق كامة ذأت بنية محرفة في صيفتها ، ويرجع الحرافها الى التغيير في حروفها أو الشكل الداخلي لها ، بل ان مؤلفات « التصحيف والتحريف » قد ورد فيها أحيانًا أمثلة \_ وأن كانت قليلة \_ لاخطاء أعرابية تعود : يضا إلى الخطأ في الكتابة أو التوسيع في فهم ما يطلق عليه « التحريف » بما يشمل ما يطلبق عليه اسبم « اللحن » ويتضبع هذا المظهر الاخيسر فسي كتساب الصفدي ( ت 764 ) « تصحيح التصحيف وتحريس التحريف » أذ أورد كثيراً من أمثلة «اللحن» في كتابه، ويؤيد هذا نعسا ما اورده في بداية كتابه من انه نقلسه من السابقين عليه ، وقال « لم يكن لي في هذا غير التهذيب وحسن الرصف في التبويب الآ ما يتخلسل الناء ذلك من تفسير وتثبيد وتقرير وتمهيدة وقد عدد ما اعتمد عليه من كتب السابقين ، وكان منها ما هو نص في \* لحن الموام » مثل «ما تلحن فيه العامة» للربيدي ، و « تثقيف اللسان » لابن مكسى و « درة الفواص » للخريري ، وويقويم اللبسان، الإين الجوزي الغ . . قبا صبعه الصفدي يحتمل أمرين 6 الرفية في الضخيم كتابه فأورد فيه ما يتملق « باللحن » إيضا وان لم يكن من «التصحيف والتحريف» أو التوسع نى فهم القصود « بالتحريف » بما يشمل اللحن أيضاء وسواء اكان هارا أو، ذاله ، قان ما يهم قسى هسادا الوضع ان الصغدي قد اورد في كتابه كثيرا من أمثلة « اللحن » وأن غيره من سابقيه قد ورد ذلك عنهم على وتعمية ومحاني

لكن « لنبس معنى ما تقدم إن كل واحدة سن النفائية « التصخيف والتحريف» لم تكن تستخدم الافريف التصحيف » الا ومعها الاخرى ملازمة لها ، فان لفظة « التصحيف » استخدمت وحدها كثيرا في مواقف النفطا في القراءة

التى رويت امتلتها عن علماء القرن الثاني الهجري مما نقلته الينا كتب الألب المامة أو الكتب المؤلفة نصا في موضوع « التصحيف والتحريف » فيما بعد ، وقد حادثنا عناوين تلك المؤلفات مقتصرة على تلك اللفظة وحدها واقدمها – فيما أعلم – ما صحف فيمه الكوفيون للعمولي ( ت 335 ) و « التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة بن الحسن الاصبهائي ( ت 360 ) ويبدو أن كلمة « التصحيف » استخدمت وحدها أولا في وصف خطأ القراءة لما هو مكتوب ، ثم انضمت اليها فيما بعد كلمة « التحريف » مع تداخل القصود منهما أو تخصيص كل واحدة منهما بنوع من خطا القراءة كما سيتبين بتفصيل فيما بعد ،

هدد مقدمة عامسة عن لفظتسي « التصحيف والتحريف » من حيث الصلة بين معنييهما واستخدام العلماء لهما » لنفرج من ذلك الى بيان الامور الآلية عن هدين المظهرين من مظاهر الخطأ في اللفة من وجهة نظر علمائنا الاقدمين :

- 1 ـ التحديث التظيري لمتني التصحيف . والتحريف :
- 2 \_ سبب وقوع ذلك في الكتابة المربيسة خاصة .
- 3 ملاقعة مظاهر الخطسة التي ترتبت على ذلك في المعنى والبنية والإعراب والبحث في اللغة مع انها تعود اصسلا إلى رسسم الكتابية .

قبل سوق ما ذكره العلماء عن معنى «التصبحيف والتحريف » ينبغي اولا معرفة الواع التغيير السي يمكن ان تعندت في قراءة الكتابة العربية ، ويترسب عليها رواية خافلة ، وعي اربعتة يوضعها للجدول إلان بيد التحديد

| تقيير ، في الإمراب :                         | * تغيير في الحروب • |                       | تنيير في الحركات                                 |               | تغيير في التأثيب          |          |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 1 1 1 1 1                                    | تغييرها             | الكلب                 | ٠٠ تغييزيت                                       | ١٠ الكلمسة ٢٠ | مقابلهها                  | (اكفية   |
| ريز او قرا قاريء في الله المصبحف ( ان الله . | الباظ               | المباس                | ب <del>از ده ای د</del><br>. <del>راده</del> ود. | _             | النسوم إنه.<br>النسوم إنه | الثسوم   |
| ـــــــــــــريء ميــــن                     | بفيضان .            | بهسنسان               |                                                  | دمشــق        | الفسل                     | المسل    |
| المشيركين ورسوله)                            | ار راجال ن          | رجـــل <sub>غ</sub> خ |                                                  | عفريت ا       | رجل                       | رحــل    |
| ي يكسيس اللام في .<br>يب (يومبوله)           |                     |                       | رصاص                                             | رمسامی        | غسم                       | <u>،</u> |
| The state of the state of the                | ال تاشواتيه الله    | سرابية                | نديل                                             | قنديسل        | القاضية                   | القاصية  |

وهذه النماذج السابقة قد ورد لها مواقسف ونصوص تؤيدها ليس هنا مجال ذكرها ، فان القصد من ذكرها هنا ايضاح انواع التغيير تمهيدا لايسراد آراء المنماء من التصحيف والتحريف .

بيد . قال حمرة الاصفهائي : أجاب أهل المعانى ممائي التصحيف فقالوا : أن يقرأ الشيء بخلاف ما اراده كاتبه ، وعلى فيسر ما أصطلح عليه في تسميته ، وأما لفظ ( التصحيف) فان أصلم عن ألمحف من فير أن يلقوا فيه العلماء ، فكان يقع فيما يروونه التغيير ، فيقال عندها : قد صحفوا فيه ، أي : رووه عن الصحف ، ومصدرة ( التصحيف ) مغيوله ( مصحف) فاما ( المصحف ) فماخسوذ من أصحف اصحافا ) وأصله أن الصحف جمعت فيه ، فقيل : قد اصحف سواو سمي التصحيف تغييرا أو نقيل : قد اصحف سواو سمي التصحيف تغييرا أو

يد قال ابو احمد المسكري: فأما معنى قولهم المسحفي والتمسعيف) فقد قال الخليسسل: أن المسحفي الذي يروي الخطأ على قواءة المسحف بأشباه الحروف . (2)

به قال المراكشي: المخالفة في الحديث ان كانت بتغيير حرف او حروف مع بقاء صور الخطه الن كان ذلك بالنسبة للنقطه فالمسحيف ، وان كان بالنسبة للشكل فالمحرف ، واما اللحن فمما يرجمع للاعراب (3)

به قال التهانوي: قالوا: مخالفة السراوي للثقات ان كانت بتغيير الحروف او الحروف مع بقاء صورة الخط في السياق ، فان كل ذلك بالنسبة الى النقط يسمى ذلك الحديث (مصحفا) وان كان بالنسبة الى الشكل والاعراب سمي (محرفا) سواين الصلاح وغيره سمى القسمين (محرفا) . (4)

ومن هذه الروايات الاربع لا يخرج المره بتحديد حاسم موحد المقصود بكل من التصحيف والتحريف،

ولا يخرج كذلك بتحديد حاسم لما يشمله التصحيف والتحريف من الواع التفيير السابقة اذ أن الذي يفهم من حديث الاصفهائي والمسكري عن ( التصحيف ) أنه كما قال اولهما نصا « ولو سمي التصحيف تغيير أو تبديل في قراءة الشيء على غير ما اراده كاتبه — كما عرفه الاصفهائي ساو رواية الخطا على قراءة الصحف باشباه الحروف – كما عرفه العسكري رواية عن الخليل — سواء اكان خلك في النقط أو الشكل أو الحروف .

لكن المراكشي يفرق فيما تناوله من التغييس الذي يحدث للحديث بين التصحيف والتحريف ، بأن اولهما يكون في تغيير النقط فقط ، وأما النهما فيكون في الشكل ، ويتوقف عند هذا الحد ويزيد عليه التهاونوي أن التحريف يكون في الشكسل والاهراب أيضا ، وأن يعض العلماء يسمي كل ما يحدث لم تغيير « محرفا » .

والحقيقة ان المطلع على نساذج التصحيف والتحريف في مصادرها يلاحظ ان الامثلة التي ترد عن ذلك يتنوع التغيير فيها دون ان ينص على ان هذا تصحيف وذاك تحريف وان منها ما يتعلق بتغييسر النقط او الشكل او الحروف واحيانا الاعراب ،

ومن كل ذلك نستخلص الامسور التاليسة دون تحديد حاسم :

اولا: أن كلا من التصحيف والتحريف يطلقان على رواية الخطأ الناتج عن قسراءة الرسسم العسري ويدلان على مطلق التغيير والتبديل فيمسا يتعلسق بذلسك .

ثانيا: يكاد يكون من المتفق عليه ان التغيير اللى يحدث في النقط والشكل والحروف املائيا يسادج تحت « التصحيف والتحريف » اما التغيير في الشكل الاعرابي فالظاهر أنه خارج عن هسلدا الموضسوع ، فنماذجه قليلة في كتب المتقدمين الخاصة بالتصحيف والتحريف وان اكثر الصفدي — وهو متأخر — مسن

<sup>(1)</sup> التنبيه على حدوث التصحيف ص 36

<sup>(2)</sup> شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 13

<sup>(3)</sup> منع المغيث في جواز اللحن في الحديث ص 5

<sup>(4)</sup> كشاف اصطلاحات الفنون ج 3 ص 836 .

هذه النماذج في كتابه « تحرير التحريف » لانه اعتماد فيه على كتب لحن العوام ، ونقل منها ما ضخم بسه كتابسه .

ثالثا: أن كلمة « التصحيف » في هذا النوع من الخطأ ذات شهرة تفوق في ذلك كلمة « التحريف » وربما كان ذلك لقرب دلالتها على هذا النوع وارتباطها بسببه الذي هو القراءة من الصحف .

رابعا: الغرق بين « التصحيف والتحريف » و « اللحن » أن النوع الأول يتعلق بالخطأ المترتب على قراءة الخط ، أما الثاني فمنشدوه خطأ النطق لصدم اجادة اللغة .

نكن ما هو السبب أو الاسباب التي جعلت هذه الظاهرة تحدث في رواية اللغة 1 !

والإجابة على ذلك بمبارة مختصرة هي « يرجع السبب الاساسي في ذلك الى الخط المربي وقابليته للتصحيف » ذلك أن حروفه متشابهة يميز بينها النقط التي توضيع فوقها أو تحتها كما أن التمييز بين صيغ الكلمات يمتمد على الحركات التمي اعتبرت تابعة للحروف، ولم تعتبر في الرسم العربي حروفا مستقلة، بلرسمت أولا نقطا فوق الحروف وتحتها وبين يديها ولما حدث الاعجام موهو نقط كذلك مومع تقدم الزمن ، احدث الخليل بن احمد رسمها أبعافسا للحروف ، كما هي الصورة المستملة حتى اليوم .

فالخط العربي في البداية لم يكن منقوطا ولا مشكولا ، كما حدث ذلك في المصاحف الخمسة التي كتبها عثمان للامعاد ، واستمر الناس يقرؤون فيها ملى على عده العبة ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وفي عهد عبد الملك بن مروان - حين كثر الخطسا والتغيير - وضع نصر بن عاصم - فيما يقال - النقط على الحروف للدلالة على ما سمى فيما بعد «بالشكل» لم كان الاعجام الذي يميز بين الحروف المتشابه للاجيم والحاء مثلا ، وكانت نقط الشكل تبايسن فسي كالجيم والحاء مثلا ، وكانت نقط الشكل تبايسن فسي شكل المداد نقط الاعجام ، واستمر الامر كذلك على ما الشكل الذي يرسم على هيئة أبعاض الجروف فاراح الناس بذلك من مشقة الكتابة بنوعين من النقط .

نطريقة الرسم العربسي في تشباب حروفسه وتعييزها بالنقط وضبط نطقها بحركات ـ لم يكن لها رسم خاص بها مطلقا ٤ ثم رسمت منفصلة وتابعة

للحروف المربية .. يعود اليها المستولية الاولسي مسن ظاهرة « التصحيف والتجريف » .

ومع ذلك نقد عاون على اشامة هده الظاهرة وخطرها لا النساخ لا الذين يسمسون لا بالوراقيسن لا اولئك الذين تنحصر جهودهم في احتراف الوراقية لنسخ الكتب العلمية وبيعها للناس و ولم يكن النساخ والوراقون غالبا على علم باللغة ، حتى يتمكنوا مسن التمييز بدقة بين كلمة وكلمة يعتمد التمييز بينهما على نقطة او حركة أو تغيير أحد الحروف ، وحينسلا يحدث الخلط بين ذلك في الكتابة ، وهذا نفسه معنى التصحيف والتحريف .

ويشترك في هذه المسؤولية أيضا - على قلة -علماء اللفةانفسهم؛ فان احدهم قد يفهم الكلمة فهما خاصا يسوغه السياق له ؛ أو يسوغه هو لتفسه ؛ ثم يقرؤها ويرويُها كما قهم وان لم يتفق ذلك الفهم مع أصلها وما تصده منها صاحبها ، ويتربب على ذلك أيضا حدوث التصحيف ، ومما يؤيد ذلك عناية مؤلفات « التصحيف والتحريف » بايراد تصحيفات العلماء في تسم خاص بهم ، بل ان بعض هذه المؤلفات يقرق بين البصريين والكونيين في ذلك ، فيذكر أشهر العلماء من الفريقين مع ذكر تماذج من تصحيفات كل واحد منهم ؛ وأول اثر في هذا الموضوع - فيما أعلم - هو كتاب الصولي، ومتواته « ما صحف فيه الكوفيون » وقد أورد حمزة الاصفهائي في كتابه ﴿ التنبيه على حدوث التصحيف؛ تسما خاصا للعلماء سماه « تصبحيفات العلمساء في شعر القدماء ص 68 وما بعدها ﴾ وعسدد منن علمساء المصريين خمسة وعشرين عالما ، قاورد نماذج مسن تصحيفاتهم ، وفعل مثل ذلك أبو أحمد العسكري ، نجمل قسما خاما لـ(ما وهم قيه علماء البصريين) وقسما ٢٠ من لا ما وهم فيه علماء الكوفيين ٢٠ م

نهذه الامور الثلاثة السابقة - الرسم المربسي والنساخ ووهم العلماء - يعود اليها مجتمعة مسئولية « التصحيف والتحريف » وان كان الرسسم الكتابسي اعظمها مسئولية في ذلك .

يه قال حموة الاصبهائي : الذي أبدع صدور حروف كتابة العرب لم يضعها على حكمة ، ولا احتاط لمن يجيء بعده وذلك أنه وضع لخمسة أحرف صورة واحدة ، وهي ( ألباء والتاء والثاء والياء والنون) وكان

کابانه و مرکزای نیسانی مناو دایر توالی جارت اسلای رجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينـــة للاحرى حتى يؤمن عليه التبديل (1) .

إلى وقال الجاحظ عن تحريف النساخ : لربما الد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون أنساء عشر ورقات من حر اللفيظ وشريسف المعاني أيسر عليه من أتمام ذلك ذلك النقص ، حتى يرده ألى موضعه من أتمال الكلام . . . . ثم يعير عدا الكتاب بعد ذلك نسخة لانسان آخر فيسير فيه الوراق الكتاب تتناوله الناني سيرة الوراق الاول ، ولا يزال الكتاب تتناوله الايدي الجانية والإعراض المفسدة حتى يصير فاطا صرفا وكذبا مصمتا (2) .

به وقال ابر أحبد المسكري : فالاحتراس من التصحيف لا يدرك إلا يعام غزيز ورواية كثيرة وفهم كبير وبمعرفة مقدمات الكلام وما يصلح أن يأتي بعدها مما يشاكلها ،وما يستحيل مضامته لها ومقارنته بها ، ويمتنع من وقوعه بعدها ، وتعييز هذا مستعصب عسب (3) ،

فهذه النصوص الثلاثة متجمعة تحتوي على الموامل التي يحدث بها التصحيف والخطأ في رواية اللغة بناء على ذلك ، واخطرها ما ذكره الاصبهائي من «اتخاذ الصورة الواحدة في الكتابة للدلالسة على الحروف المتمددة » وهذا في فهمي - نعوذج التشابه بين الحروف في الصورة .

بترتب عليه التغيير والتبديل الذي هو معنى التصحيف والتحريف بصورة عامة تشمل هذا النموذج وغيره من مظاهر التغيير في الكتابة .

والجاحظ يعبور بمسرارة واسبف ما يحبدث للنعبوس والمؤلفات من جناية وفساد بسبب تداولها بين النساخ سد ومن ذلك التحريف طبعا سد وما يعانيه المؤلف سد ومثله المحقق سد من مشقة اذا اراد اصلاح ما فسيد او اكمال ما نقص ،

وضمانات الاحتراس من التصحيف تتلخص من النص الاخير من كثرة الرواية وسعة الفهم واليقظة لسياق الكلام أوله وآخره ، وكل ذلك ما

قال المسكري مستصمب عسر حتى على العاماء ؟ ولا غرابة اذن في حدوث التصحيف منهم .

اما الفكرة الثالثة والاخيرة في هذه الفقرة فهي بيان الصلة بين خطأ التصحيف والتحريف ـ السذي يرجع في نشأته أساسا إلى الرسم الكتابي ـ والبحث في اللفية .

ان الذي يرد على الذهن لاول وهلة أن هذا النوع من الخطأ يتعلق بالرسم الإملائي وقصور الكتابة العربية ، ويثبغي بحثه في هذا النطاق ، ولا شأن لذلك بدراسة اللغة التي تتجه أصلا إلى النطق لا الكتابة ، ويتغرع على ذلك أن الخطأ الذي يوجه باحث اللغة اليه اهتمامه هو خطأ اللغة حين تنطيق ، أما الخطأ الذي يعود للكتابة ، فيتكفل به ما سماء ابن قتيبة في كتابه يعود للكتابة ، فيتكفل به ما سماء ابن قتيبة في كتابه «ادب الكاتب» تقويم اليذ » .

ذلك اعتراض وارد ، وفيه كثير من الحق ، فان قضية التصحيف والتحريف تعود إلى الرسم العربي قبل أي شيء آخر ، ولو كان الامر مقتصرا على ذلك ما كان لها مكان في البحث عن العسواب والخطئ في اللغة ، لكن خطأ الكتابة لم يقتصر عليها ، بل تعسدي ذلك الى اللغة المنطوقة ، وبدأ ذلك في مظهرين :

الاول : ان رواية اللغة مشافهـة كان لها صلسة قوية بالكتابة .

الثاني: أن قراءة الكتابة ـ وهي نطق ـ حملت اخطاء التصحيف والتحريف في معاني الكلمات وبنيتها، بل ومخالفة قراعد النحو أحيانًا .

ان رواية اللغة يطريقة علمية منظمة بدات نشاطها في القرن الثاني الهجري ، وأول الرواة العلماء - فيما هو مشهور - أبو منسرو بن العلاء (ت 154) وحمساد الرواية (ت 155) ، وقد عاصرهم وجاء بعدهم رواة اللغة الذين يعود الفضل الى جهودهم الرائمة في جمع التراث اللغوي القديم كله ، ومن المعسروف أن هؤلاء الماماء الرواة لم يقتصروا في روايسة اللغة على مساعاتهم فقط ، بل رووا الكثير عسن المعسود التي سبقتهم في الجاهلية والاسلام مما لم يعاصروه ، ولم يسمعوا قائليه ، وقد وصلهم ذلك من طرق متنوعة كان

<sup>(1):</sup> التنبيه على حدوث التصحيف ص 36 م . . .

<sup>(2)</sup> انظر: الحيوان ج 1 ص 79 ب

<sup>(3)</sup> شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 2 .

اهمها .. كما قرر ذلك الباحثون في العصر الحديث(1) ... ما كان مدونًا بالرسم الكتابي وما دامِت الكتابة لتصوص اللغة كالت مصدرا للرواية الشفهية التي تظاهر بها الملماء ، فقد انعكس خطأ التصحيف والتحريف بدَّاهة على تلك الرواية الشفهية نطقا وقسد أورد حمزة أبن الحسن الاصبهائي في كتابه « التنبيسة على حدوث التصحيف » عبارة منطقية عن أرسطو تقول « كل كتابة تتشابه صور حروقها ، فهي على شرف تولد السهسو والغلط والخطأ فيها ؛ لأن ما في الخط دليل على ما في القول ؛ وما في القول دليل عنى ما في الفكر وما في الفكر دليل على ما في ذوات الاشبياء 4 (2) ويصبح فهم معنى هذه المبارة بطريقة اخرى بأن نقول: أن ما في ذرات الاشبياء يتعكس على الفكر ، وما في الفكر يعبر منه القول والخط يثبث التمبير بالقول ويحافظ عليه، ويمكن الرجوع اليه حين ارادة النطق به مرة ثانيــة ، فاذا احتمل الخط الفلط والخطأ والوهم 6 ظهر ذلك ني النطق .

ويؤيد هذا الفهم النظري السابق ما حدث فعلا في كتب التصحيف والتحريف ٤ اذران وصفها لتجريف العلماء وتصحيفاتهم فيما أوردته من مواقف وأمثلة جاء صريح الدلالة على أن ذلك قد حدث نطقا لا كتابة على مساعاً لا رسماً.

ومما ساقه حمزة الاصبهائي عن العلماء المحقين نصبا قوله :

ابو عبيدة : روى بيت امرى، البيس :

تجاوزت احراسا واهوال معتسس على حراص أو يسترون مقتلسي

الله الي: اظهروا » والصواب في روايسة الاصمعسي ( لو يشرون مقتلي) ومعناها : يظهرون .

( جایا تری بلیله مسجحار)ی در در

نقال: مبحثت، وانما هو (ترى قليلة مسججا) ثم قال: من انشدك ؟؟ قلت: اعلم الناس فتفافل عني... وانما عنى ابو حاتم آبا زيد .

به اللحياني : املى اللحياني ( مثقل استعسان بذقته ) فقام اليه ابن السكيت سد وهو حدث سد فقال يا أيا الحسن ، انما تقول العرب ( مثقل استعان بدفته) لان البمير اذا رام النهوض استعان بجنبيسه ، فقطسع الإملاء ، (3) ،

فالرواية والانشاد والاملاء كلها من صفسات المشافهة لا من صفات الكتابة ؛ مما يعل على ما نحن بعدده من أن التصحيف والتحريف وأن كان منشؤهما الرسم والكتابة ؛ فقد حمل خطاهما نطق اللغة وروايتها

ولقد سبق ان مظاهر التصحيف والتحريف تكون في تبادل الحروف المتميزة بالنقط ، أو الشكل الذي يحدد نطق هذه الحروف ، ويفرق بين العبيسغ ، أو وضع حرف مكان آخر واحلاله محله مما يغيسر تطسق الكامة ، وينتج من ذلك احيانا مخالفة بعض الظواهسر النحوية وان كان ذلك قليلا .

والذي يترتب على تبادل الحسروف المسيرة بالنقط في التصحيف حدوث كلمات جديدة ذات معنى مخالف لما اراده منتج النص اصلا ، وقد تكون الكلمات المجدلة من التصحيف لا معنى لها على الإطلاق ، وانما هي هراء نفوى لا يقيد شيئا .

اما تغيير شكل الحروف فيترتب عليه في النطق امثلة جديدة تتدرج تحت صيغ صرفيسة مخالفة لما كانت عليه قبلا ، وتسد تخسرج عن صيسغ المسرف ومقتضيات اللغة اصلا ، فيحكم عليها بالخطأ ، والاول من هدين النوعين الحسراف في المعتسى ، والثانسي الحراف لفوى في بنية الكلمات .

وتغيير الحروف غير الميزة بالنقط يتراب عليه ايضا كلمات جديدة ذات معنى مغاير لما قصده منها صاحبها الاصلي 6 أو كلمات مجرفة البنية يحكم عليها أيضا بالخطأ .

But the said of the sound of the said

By Comment of the Comment

<sup>(1)</sup> انظر: مصادر الشعر الجاهلي 6 فقد الكفيل البحث كله بالبات طرق نقل اللغة الى العلماء ومنها الكتابة ، وساق لذلك أدلة مقنعة ،

<sup>(2)</sup> التنبيه على حدوث التصحيف ص 37

<sup>2)</sup> انظر : السابق ص 69 و 77 و 93 على التوالى .

واما ما يترتب على التصحيف والتحريف من خطأ النحو ، فيبدو اذا حدث التغيير في شكل آخر الكلمة أو استخدام اداة في تركيب لغوي لا يتطلبها المعنسي النحوي له ، وهذا الصنف وان كان قليلا الا أنه يمثل جانبا يستحق الدراسة والاهتمام .

واليك نماذج قليلة تمثل الاصناف السابقية واحتمالاتها :

### أولا: التغيير في الحروف الميزة بالنقط:

و من أبي عمرو الشيبائي قال : كنا بالرقسة فانشد الاصممي :

عنتا باطلا وظلما كما تعنز عن حجرة الربيض الظباء

فقلت له: انما هي (تمتر) من العتيرة، والعنز: الذبح ، فقال الاصممي (تمنز) اي: تطعن بالمنسرة ، وهي الحربة ، وجعل يصبح ويشغب ، فقلت : تكلم كلام النمل واصب ، والله لو نفخت في شبور يهودي، وصحت الى التناد ، ما نفصك شسيء ، ولا كانست الا رتمتر ) (1) .

به وعن الجاحظ قال : مردت بمعلم وهو يلقن صبيسا :

يا أبا الفيساش جئسسي

اخترج الغتيسان غشسا

لبش في الارض أيساس

شرفوا امليج مشبيا

فقات : بالمبرانية هذا ؟ ! قال: لا ، هو بالمربية، فلما تأملته اذا هو مكتوب :

يا أبا العبساس حبسى

أخرج الفتيسان منسا

ليس في الارض أنساس

شريوا امليج متسسا

نقلت : أيها المعلم ؛ اتك ضائع بهذا البلد ؛ قال: نعم ؛ قدور ومرازيق (2) .

ففي النموذج الاول ترتب على تغيير نقسط المحروف وجود كلمتين هما ( تمتر ) و ( تمتز ) تنازع حولهما الشيباني والاصمعي ، وكلاهما صحيح لفة ومعنسى .

أما النموذج الثاني فان تغييس نقسط حسروف الكلمات فيه انتج كلمات لا معنى لها حتى ظنها الجاحظ كلاما « بالعبرانية » وقدم للمعلسم بسببها النمسح الساخر قائلا « أيها المعلم ، أنك ضائع بهذا البلد .

### ثانيا: التغيير في شكل الحروف:

چة قال خلف الاحمر : أنشد المفضل للمخبل :

واذا الم خيالها طرقسست

عيني ٤ فماه شئونها سجسم

نقلت : انما هو (طرفت ) فلج ساعة ، ثم رجع نسبه (3) .

به قال ابو احمد المسكري: ومما يقع فيسه التمسحيف حتى شك فى ذلك بعض الملماء ، فجمل له تفسيرا آخر ـ روى أن النبي (ص) آتاه الملكان ، فشقا بطنه ، ثم قال احدهما (أيتني بالسكينة ) فرواه بعضهم (أيتني بالسكينة ) بكسر السين على أنها مؤنث (سكين ) وانما هي (السكينة ) بفتح السين والكفاف غير المشددة .

قال : وقد فسره ابن الانباري على أنه لغة في (السكين) وأكثر أهل اللغة لا يعرفون أدخال الهاء فيها، وهذا ذهاب عن الصواب (4) .

نفي النموذج الاول غيرت (طرفت) الى (طرقت) نوجدت كلمة جديدة ، وكل منهما تختلف عن الاولى في الصيفة الصرفية ، علاوة على ما غير من النقسط فيهما ، ذكل منهما صحيحة من حيث الصيفة والمني،

اما الثاني فان التصحيف بتغيير الحركات أنتج كلمة ليست من اللغة ، وحكم عليها العسكري بأنهسا « ذهاب عن الصواب » .

<sup>(1)</sup> المزهرج 2 ص 359 ــ شـرح ما يقبع فينه التصحيف والتحريف ص 93 مع اختلاف يسير.

<sup>(2)</sup> محاضرات الادباء ج 1 ص 63 .

<sup>(3)</sup> التنبية على حدوث التصحيف ص 78 .

<sup>(4)</sup> تصحيف المحدثين ص 126 .

### ثالثا: التغيير في الحروف غير المنقوطة:

به روی الاصمعی بیت « اوس بن حجر » اجون تدارك ناقتی بقرالهسا واكبر ظنی ان جونا سیفعسل

قال ابن الاعرابي: صحف اللَّمي ، الما هـــو ( تدارك ناتش بقرابها ) اي : ما دمت اطمع فيها (1)،

به ورد في كتاب « دليل لغة العرب » الكلمات الابية والتعليق عليها .

الماس \_ الماظ تحريف بيفان \_ يفيفان تحريف (2)

وفى النموذج الاول واضح الفرق بين (قرى لها) و (قرابها) بسبب تغيير الباء باللام، وأما الامثلة الاخيرة نالصورة الحادثة بالتحريف صورة خاطئة لغويسا ، فالكامتان حرفتا نتيجة تغيير السين ظاء فى الاولى ، وتغيير الباء غينا فى الثانية .

### رابعا: ظواهر النحو في التصحيف:

به من ابي عمرو قال : انشدت الفرزدق ويده ني يدي لابن أحمر :

ناما زال سسرح عن مصحد واجدر بالحوادث أن تكونسا فلا تصلى بمطسروق اذا مسا سرى بالقوم أصبح مستكيشا

- (1) التنبيه على حدوث التصحيف ص 74 ه
  - دلیل لفة العرب می 32 .
- (3) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 77 ه

فقال لي: ارشدك ام ادعك 1 1 قلت: ترشدني ، . قال: اذا كان ممن يسترى بالحي ، فليستس بمطسروق . واتما هو ( اذا سرى في الحي ) فعلمت اني المفلت ذاك، ون الامر كما قال ،

### وهذا من التحريف لا من التصحيف (3) .

فين الواضح أن الخطأ في الجيلة جاء من استخدام حرف الجر ( الباء ) في الموضع اللي استخدام حرف الجر ( في ) وهو خطأ يعود الى المعاني التي ترد في النحو لاستخدام حروف الجر في مواطنها المناسبة ، وقد علق المسكري على ذلك بأنه من التحريف لا من التصحيف ، ويبدو أن هذا الفهم لما يشمله التحريف من بعض طواهر النحو قد السبع مداه فيما بعد حتى سوغ ذلك للصغدى في القرن الثامن الهجري أن يوود في كتابه « تصحيح التصحيف وتحرير التحريف » ما يشمل مظاهر اللحن في النطق ، ولا يقتصر في ذلك على النطق المترتب على الخطأ في الكتابة .

### واخيسرا :

فان الذي سوغ لنا في البحث هن المسواب وانخطا في اللغة أن تتمسرض لقضيسة « التصحيسف والتحريف » ـ مع أنهما يرجمان أصلا لرسم الكلمات وكتابتها ـ ما تبين مما سبق عرضه من الصلبة بين الكتابة والرواية الشفهية من ناحية ، وما ترسب على الامرين مما من الخطأ اللفوي المنطوق في مماني الكلمات وبنيتها الصرفية ، وبمض الظواهر التحوية .

. .

# تعب لعن نصب المعنى معامعة في الخامد الكوسية في الخامد

ان هذا البحث طريف وقيم تناول فيه الدكتور عمدعيد إقضايا اللحن ، والتصحيف والتوليد والتعريب التي ضوء علم اللغة الحديث :

تُحَدَّثُ أُولًا عَن مَعَنَى ۚ ﴿ اللَّحْنَ ۚ ﴾ في الكلام العربي والتطور الذّي حَدَثُ في استعماله، وفيى وسالسل مقاومته ، فقد عرف اللحن أولا بمعنى الفطنة والذكاء وبالتظرف في الحديث ، حينما يخلُط بالكلام الاجنبي او الكلام الذي يتعمد فيه الخطأ .

ثم اطاق النحن على التورية وهو الذي عمل لهابن دويد كتابه الملاحن .

ثم استعمل اللحن في الخطأ في المائي ، وفيه لف الفاضل بن سلمه كتابه الفاخر « فيما تلحن فيه المامة » . .

كل هذه الاطلاقات استعملت في معنى اللحن؛ فصلها المؤلف واستدل لها ولكنه لم يذكر تاريخ التطور الذي تحدث عنه بالمنى الدقيق للتاريخ ، وعلى كل حال فالبحث يتناول باللات اللحن بمعنى خروج الكلام الفصيح عن مجرى المتحة في بنيسة لكلام او تركيبه او اعرابه بغمل الاستعمال السدى بشبع اولا بين العامة ويتسرب بعد الى الخاصة ،

ولا شبك أن هذا اللحن أمر طاريء على اللغة اذالمغروض في كلام المرب هو الصحة ومأ حياد عنيه يعتبر خطا ،

ثم يتحدث المؤلف عن السمات التي يوصف من جلها الكلام باللعن . ومنها الخطعا فين الاعتراب كنصب الفاعل ورفع المفعول ، وكذلك وضع الكلمات في غير موضعها وخطا المعاني كقولهم خرجنا نتسزه اذا خرجوا الى البسالين مع ان التنزه هو التباعد عن المياه والارباف ، ومنها استعمال الطرب في الفسرح نقط والحشيمة في الاستحياء ،

وقد اوضح المؤلف سر اعتبار هذا لحنسا ،وزعم انهم لم يراعوا تطور الدلالة في الكلمة ، مع أن الكلمات ليست احجارا جامدة .

ثم حاول تفسير الخطأ في احلال بعض الحروف محل بعضها كقولهم دخل في غمار النساس ، مع أن المرب تقول دخل فسى خمسار الناس \_ بالخساء لابالغين \_ بالتطور المسوتي . وبعد أن عدد عشرة أمثلة تتملق ببنية الكلمة قال : أن الحكم عليها بالخطأ جاءفي ضوء القواعد المسرفية ، ثم أشار إلى عناية العلماء بهذا النوع من الخطأ .

ثم ذكر امثلة مشرة ، لنماذج الخطأ في التركيب؛ لاعراب كقولهم شكرت لك ونصحت لك، والصواب شكرتك ونصحتك ، وبين ان الكثير منها يتعلىق بتاليف التركيب العربي والامر الذي استقر عليه ، وهو من مباحث علم النحو ، وقد اكد أن ايراد مثل هذه الاخطاء النحوية في دراسة ( لحن العامة ) ايراد لم حدث في اللغة الفصحي ، ويكون مقصدورا هلي أوساط العلماء وأن اطلقوا عليهم العاملة ، يخسلاف النماذج الاخرى فانها همت مختلف الطبقات ،

وقد اوضح صموبة الوصول الى معرفة تاريخيده اللحن وتطوره في العصر الجاهلي 6 وأن انتقهد النحاة بعض المبارات الجاهليسة لمفايرتهما للقواهدالنحوية والصرفية الوضوعتين من يعد .

ولكن اللحن تردد عند المرب مع ظهور الإسلام على أنه كان معروفا ، وفي عهد الامويين أصبح اللحن ظاهرة خطرة في استعمال اللغة ، وترتب عنها نشاط علمي متنوع ، جاء بامثلة منه كالرحلة للبادية وتأليف الكسالي كتابه الذي لا يزال موجودا بين يدينا ( مساملتن فيه العامة ) ، واستعرت موجة اللحن قوية مندفعة ، فالقرن الثالث اقل فصاحة من القسرن الثاني واكثر لحنا ، وفي القرن الرابع وصل اللحسن الى مداه »

فماذا كان موقف علماء اللفة من هذه ألظاهرة ؟

نظر العلماء الى هذه الظاهرة من جهة الخطا ، فقاوموه بعنف ، وبدأت مقاومتهم منذ القرن الثاني ، وهنا جاء بقائمة لاسماء العلماء الذين كتبوا في تقويم اللحن ، تصل حد الثلاثين كتابا ،

ثم لاحظ أن هذه المقاومة كانت في القرون الثلالة الاولى قوية ثم ضعفت بعد ،

وقد اهتمد اللاحقون على جهود السابقين ، دونان يحاولوا استشبهادات جديدة وسماعات من العرب فالسا .

وتصدوا غالبا بالعامة الناس العاديين بدليك قولهم الخواص أو الخاصة ، وجهودهم كلها تنصرف

لا وجود في هذه الكتب لحديث عن اللحن فكرةوموضوعاً •

ثم يتساءل هل تجحت هذه الجهود التي قام يهاأولئك المنماء ؟

وفى فصل خاص يحلل هذا الموضيوع ارادةالجواب عن السؤال ، ويقول ان تحديد نظرة النحاة الى اللحن امر يسير ، لانهم نظروا اليه من زاويةالخطأ واعتبروه انحرافا ولم يأخلوا في الاعتبار قوة الاستعمال وقهره والتطور الذي يمكن ترتبه علىذلك ، مع أن لحن التحويين انفسهم في الاستعمال دلالة على خطورة الاستعمال ، والخلاصة انه يؤكد في النهاية أن ما أطلق عليه النحاة منظور اليه من زاوية الخطأ ، وتبل أن يبين مدى نجاحهم فيما قصدوااليسه ، جاء يفصل في :

معنى التصحيف والتحريف وعلاقتهما باختلاف المعنى والبنية والاعراب، وانتهى الى القول بأن مجال البحث في الكلمتين واحد ، وهو البحث عن الخطاالذي يحدث في نطق الكلمة العربية نتيجة الخطا الاملالي .

ولم تستعمل الكلمتان دائما في مكان واحسد ،بل في معان لها صلة بالخطأ ، من جهة :

- 1 من جهة التحديد النظري لمنى التصحيف والتحريف .
  - 2 \_ سبب وقوع ذلك في الكتابة العربيةخاصة ،
    - 3 \_ علاقة مظاهر الخطأ التي ترتبت على ذلك.

وقد فصل هذه الجهات الثلاث وأرجع السبب في ذلك الى الخط العربي الذي لم يكن منقوطا ولا مشكولا . ثم ميزت حروفه بنقط وحركات منفصلة وتابعة للحروف العربية ، ويسال كذلسك عسن هذه المسألة علماء اللغة الذين يعطون لانفسهم حربة رواية الكلمة كما فهموها من السياق .

فالمسؤول اذن الرسم العربي ، والنساخ ووهم العلماء .

وبعد أن أتى بنماذج تمثل الاسباب السابقة ،عقد فصلا لمقاومة التصحيف والتحريف باسلسوب الرواية وتنقية الاخطاء فذكر تطور ذلك على ما يأتي:

- 1 ضبط الكتابة العربية بالنقط والشكل .
  - 2 \_ ضرورة المسافهة في رواية اللغة .
  - 3 تنقية الاخطاء بجمعها في مؤلفات .

وقد جاء بانتقادات للعلماء على هذه الاساليب الثلاثة وعدم كفايتها لوقايسة اللفسة من التصحيف والتحريف .

ولاحظ أن هذا الجانب الذي هو تنقية اللفة بجمع ما صحف وحرف في مؤلفات جانب دراسي بدأ في القرن الرابع الهجري، كتب فيه المؤلفون الذين لم يكتفوا بنماذج التصحيف بل أضافوا الى ذلك تناول قضية التصحيف والتحريف من حيث نشاتها وعواملها .

ثم تساءل: أكان هذا المجهود حلا للقضية ؟

وقبل الجواب من ذلك مقد فصلا :

لمنى التوليد في الالفاظ ومصادره اللغوية .

- 1 ـ ثم جاء بعرض تاريخي للعولد من حيث استعمال اللفظ ودراسة العلماء لمظاهره .
  - 2 وبالتحديد النظري لمني التوليد كما رواه الاقدمون .
  - 3 ـ وتحدث عن مصادر التوليد في الالفساظ ودراسة العاماء لنماذجه .

ويمد أن قصل هذه الموضوعات تسامل أيضا عن:

مدى توفيق العلماء في مباحث التوليد ؟

وقبل الجواب عنه ايضا انتقل الى بحث عن :

حركة التمريب وتطورها استعمالا ودراسة .

وطبعا قانه يعني بالتعريب معناه الاصيل اللى هو ادخال كامة اعجمية في الكلام العربي وتبنيها ، لا بالعني الحديث الذي نستعمله حينما نطالب بتعريب التعليم والادارة مثلا .

وقد بين في هذه الفقرة :

- 1 الصورة العلمية لحركة التعريب في الكلام العربي في عصر الاستشهاد
- 2 الصورة العلمية لدراسة المعرب في الكلام العربي بعد عصر الاستشهاد .

وقد أجاد في بحث الموضوعين وما تفرع عنهماكوجود الدخيل في القرآن ، وجاء بقائمة المؤلفات المهمة في موضوع التمريب .

ولاحظ أن التأليف في هذه الظاهسرة تأخسرنسبيساً ،

وضيعنت فكرة التمهيد لذكر الكلمات المربةبمقدمة علمية تتناول الافكار الخاصة بهذه الظاهرة .

3 - كلمة الدخيل جملت عنوانا نبعض الكتسبة موضوع التمريب .

4 ـ من المؤلفات كتب في التصريب وضعـتاخيرا الامر الذي يدل على انه لا يريد تناول التعريب في القديم نقط .

ــ اما الجانب اللغوي فقد مسرض فيه نظـــرالاقدمين للمعرب وجهودهم في اخضاعه لمسئك الصيغ المربية .

وقد فصل القول في هدا الجانب واتبي بتدنيقات مهمة .

ثم تساءل ماذا يستتنج من موقف علمائناالاقدمين ازاء النقل من اللفات الاجنبية ؟ يتلخص ذلك في امرين :

- 1 قصر المرب على المرب وحدهم الذيان عاشوا في فترة زمنية خاصة .
  - 2 فرض قواعد الصبيغ العربية على استعمال المعرب من لفات متعددة

ولتقييم ذلك أحال المؤلف على القسم الاخسرالذي يجيب فيه عن الاسئلة المتقدمة .

وفي هذا القسم تناول رأي علم اللغة الحديث عسن :

- 1 ـ اللحن بين تحكم القواعد وتطور الاستعمال
- 2 ـ التتصحيف والتحريف من مظاهر الرسم العربي .
  - 3 ـ الالفاظ الولدة في ضوء تطور اللفة .
- 4 التمريب بين قيرد النحاة وحاجبة الاستعمال .

وقد فصل آراء العلماء اللغويين المعاصرين في هذه النقط وبين ميزة التسمامح التي ظهروا بها الماء المسالة الاولى ، وادلى بآراء اللسنيين عرب واعاجم ودها الى :

1 ــ تنحية الفكرة القديمة عن المجموعة المدونة فيما تلحن فيه العوام واعتبارها تطــورا يهدينا الى دراستها في مراحل استعمالها

2 ـ النظر في هذه المادة ودراستها مع غيرهامن النصوص الموثقة في عصرها ليعلم مدى انتشارها في الاستعمال فيقبل منها ما تحقيق له ذليك ، وتناول بعد ذلك امر التصحيف والتحريف وأبدى المجابه بجهود العلماء فيها وقال : ان العلماء بعد انءرفوا الضعف الموجود في الرسم العربي لم يحاولوا تغييره ، وقال أن الرسم العربي شأن غيره في اللفات الاخرى قد يشتمل على عيوب ، وهذه العيوب يتبغي احتمالها والرضا عنها ارتكابا لاخف الغيرويين ، واستدل على ذلك بنص للعالم اللسني فندريس ،

أما من المولد فقد اعتبر أن الالفاظ المولدة مظهراتطور اللغة .

وان موقف النحاة من هذه الالفاظ قد تحكمت فيه اعتبادات اعترفوا بها ثم استسلموا لها ٤ وينتقد عليهم خروجهم من وأجب الاستقراء الى الحكرم بالاباحة أو المنع على الالفاظ واعتبر أن الحق المعلى لهمض الناس في ظروف معينة ينبغي أن يعمم على كل جماعة وكل عصر فيقبل ما ولدوه من كلمات دعت اليها حاجة اللغة وهدت اليها سليقتها .

ثم انتهى باستخلاص نظرة المحدثين للعوامسل الطارئة على اللغة .

1 - اعتبار التطور في اللغة من اسس النظريةالحديثة للمستوى اللغري ، وتفسير هذا التطبور حسب راي - فيرس - التغيير المستمر بين عناصراللغة .

2 \_ لا تتطابق الكتابة لاية لفة مع نطق هــده اللغة فنحن، كما يقول فندريس، لا تكتب كما فتكلـم بل تكتب كما يكتب غيرنا .

3 - أن تغير الظروف الاجتماعية ينعكس تأثيره على الالفاظ من حيث اختفاء بعضها والدثاره وحدوث الاضر واستعماله .

4 \_ نقل الالفاظ من اللفات الاجنبية يخضع للحاجات الاجتماعية المتجددة للناطقين انفسهم ، وهذا امر عادى لا خطر فيه .

اعتبر أن هذا الكتاب يكون بحثا قيما خاضعالناهج البحث اللغوي الحديثة متسلسلا في افكاره وموضوعاته وفي الاستنتاجات المترتبة عليها ، وانسه استقرا باختصار مباحث الاقدمين عن العوامل الطارلة على اللغة بكيفية لم يسبق جمعها في كتاب حديث ، ثم أعاد تقييمها على ضوء آراء علماء اللسنيسات ، ومباحث العرب التي شغلت أوقات المجامع العربيسة أزيد من نصف قرن ، ولم يتقدم المؤلف بافتراحات تلقائية في تجديد اللغة خارجة عما ورد على السنسة الباحثين المجمعين في الشرق العربي ، ويظهسر أن المؤلف لم يطلع على بعض البحوث التي قام بها المفاربة المختصون لاسيما في أصلاح الرسم العربي السلاي وضعه الاستاذ الاخضر والذي يسعدني أن أقول مرة أخرى أنه يصلح من عيسوب الرسم العسربي الشيء الكثير ، كما أنه فيما يظهر لم يطلع على جهود مكتب التعربب المغربي ومحاولته لاحصاء كلمات الحضيارة واستقرائها والاكتفاء بما هو موجود منها في كتسب اللغة أو في المجتمعات العربية عن انخاذ الدخيل الذي ينزع اليه عند عدم وجود الاصيل ،

والكتاب بهذه الصغة جيد وجدير لقبوله من اللجنة المحترمة واجازته ، وبالقارنة مع المباحث الاخرى، وآراء القررين فيها يقع التفاضل ويتسم الترجيع ، وأن كنت أوصي بكل اخلاص بمجازاة هذا المؤلف على جهده المشرف وطبع رسالته .



# الأضرك ادفي اللغك

## الأسنناد حسكيبه فحد (١ لفنا هرف)

ونحن ننشر في هذا المدد من مجلتنا القسم الاول من البحث «حول الاختلاف في مفهوم الاضداد» مرجئين الىالمدد القبل بحول الله القسم الثاني حول«جمع الاضداد وتدوينها» :

لا يماري انسان العسل بالعسرب أو أدبهم أو ثقافتهم ادنى العسال انهم يرتبطون بلغتهم ارتباطا قل أن نرى مثيلا له في الامم الاخرى ، وأن هذا الارتباط جعلهم يلتزمون بها ، ويشعرون بكل تفيير \_ مهما كانت تفاهته \_ يجري عليها ، ويحاولون المحافظة عليها ما وسعتهم المحاولة ..

وكانت الثمرة على النحو واللفسة ، فقد اخدة العرب يتحدثون في شيء من مسائلهما منسلا وقت مبكر ، لسنا على يقين منه ، بل ديما دجع الى ساقبل الاسلام ، كما تنبيء بعضى اخبادهم ، ولست أديد أن افسسرب فسى وادي الاوهام ، او ادكن الى الظنون ، فما اتحدث عنه في هذا الكتاب فني عسن ذلك . .

نلا جدال ان علماء بالمربية اخدوا يظهرون في المجتمع، ويحملون هذه المسغة ، في القرن التاني ، بل ربما لا الحالي اذا قلت أواخر القرن الاول ، ولم يزد جهد الاولين من هؤلاء «الملمساء بالمربيسة» علمي مدارسة تلاميدهم ، ومناقشتهم ، ثم جاء خلف لسم يرضوا بهذا الجهد وحده ، وطمحوا الى «التدوين» تدوين ما قال شيوخهم ، وما وصل اليسه جهدهسم الخسساس ، .

وكانت الثمرة \_ في ألمجال اللقبوي الخساص \_ رسائل تحاول أن تجمع الفاظأ لفوية ذات طابع خاص. ولا يهم أن يكون ذلك الطابع من معناها ، كان تكبون

هذه الالفاظ جميما تتحدث من الابسل وما تعلق بها ، فتمطينا الرسائل اللغوية على الموضوعات ، أو يكون ذلك الطابع من المسدر السلى وردت فيسه ولفست الانظار ، كان تكون فسى القسرهان أو الحديث ، فتعطينا رسائل غريب القرءان ، وغريب الحديث ، أو يكون ذلك الطابع من ظاهرة لغوية تغلب عليها كان تكون هذه الالفاظ مهموزة ، .

ومن الضرب الاخير « الفاظ الاضداد » ، فقد كان الذى لفت الانظار اليها ما تتحلى به مسن ميسرة خاصة ، اذ ترد بصورة واحدة ، ولكنها تسدل عسلى ممان يتقابل منها النان تقابلا تاما ..

ولم يكن تدوين الاضداد فيما نعرف من الرسائل اللغوية الاولى ، ولكنه تاخر عنها قليلا ، وفي القرن الثاني تنبه اللغويون اليها ، فشرهوا يلتقطونها ، ويتحدثون عنها ،

وكانت الثمرة الطبيعة اول تدوين للاضداد في اللغة العربية ، وكانت هذه الثمرة الاولى باكورة مدة ثمار : جمعت الاضداد او درستها ، وحسول هسلة الثمار ندور في العقحات الآتية : متأملين، ومتذوقين، ومقدرين ، ،

ودمائي الى الله ان يمنحني القصد فلا اجور ، والقدرة فلا أعجز . .

### تمريسف الاضسعاد

و ان من اقدم الامور التي تطلع اليها علمساء النعه العربية الاولون التفرقة بين الانواع التي يمكن ان تنقسم اليها الكلمة ، فالقدماء يكادون يجمعون ان علي بن ابي طالب اول من تحدث في قضايا نحوية ، ويذهب بعضهم انه اكتشف ان «الكلام كله اسم وفعل وحرب ، ۱۰ (۱) ،

ما تقدم ما يعنيني من هذه التقسيمات ما أورده سيبويه في صدر كتابه ، دون أن يبين انقله من أحد شسيونه أم كان من أبتكاره ، والتقسيم الذي أدوده فلان أيسا يمكسن أن أضعت على النحو التسالي ، والله في النها يمكسن أن أضعت على النحو التسالي ،

### . ان من كلامهم

- إلى التلاف اللفظين الاختلاف المثيين ٥٠٠
   إلى جلس وذهب و
- القطرف اللفظين والمنسى واحمد و و المنسى واحمد المنسون المنسون والملق و المنسون ا
- النفظين واختلاف المثييسن ٥٠٠ وجدت عليه: مسن الوجدة ٤ ودات : اذا اردت وجدان الضالة ٥٠٠.
- الم المام التوع الثاني ما سماه اللغويسون المراد الترع الثالث ما سموه المستولد . •
- ما دونه سيبويه « كتباب » النحباة من رجموا البه وافادوا منه : وكان التقسيم الن نجب هذا التقسيم (ن) . وكان طبيعيسا بل اوضل في عدا التول سان نجد هذا التقسيم في صدر كتابه السلى الغه في
  - ا ها الإلباء 2 -

الاضهاد ، ولم يسزد عليسه غيسر شسيء مسن البسط والشرح والتمثيسل والتفريسع ، قال أسو على قطرب : « الكلام في الفاظه بلغسة العسرب على ثلاثة أوجه :

1 \_ قوجه منها \_ وهو الاعم الاكثر \_ اختلاف اللفظين لاختلاف المنيين ، وذلك للحاجة منهم الى ذلك . وذلك للحاجة منهم الى ذلك . وذلك قولك : الرجل ، والمرأة ، واليسوم ، والميلة ، وقام ، وقعد ، وجاء ، وذهب . اختلف اللفظان لاختلاف المعنيين . وهذا لا سبيل الى جمعه وحصره ، لان اكثر الكلام عليه ». وقد نشمر من هذه العبارة الاخيرة ان قطربا لم يسمع بمحاولة الخليل بن احمد الفراهيدي جمع اللفة في كتاب العيسن ، والحق ان القدماء يقولون ان كتاب العين لم يرد الى البصرة من خراسان الا في زمن متأخر من وفاة قطسوب ..

2 - والوجه الثاني اختلاف اللفظين والمعنى متفق واحد ، وذلك مثل عير وحمار ، وذلب وسيد، وسمسم وثعلب ، واتى وجاء ، وجلس وقعد ، اللفظان مختلفان والمعنى واحد ، وكانهم انما أرادوا باختلاف اللفظين ، وان كان واحد مجزئا ، ان يوسعوا في كلامهم والفاظهم ، كما زاحفوا في اشعارهم ليتوسعوا في أبنيتها ، ولا يلزموا امسرا واحدا . .

3 - والوجه الثالث ان يتفقى اللفظ ويختلف الممنى ، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا ، وذلك مثل الامة يريد الدين ، وقدول الله : « ان ابراهيم كان أمة قائنا لله » منه ، والامة : القامة ، قامة الرجل ، والامة من الامم ،

ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعدا ما يكون متضادا في الشيء وضده » وعلى هذه الصورة وصل قطرب الى غرضه ، اذ آبان أن هذا المشترك من الكلمات - الذي ذكره سيبويه سنستطيع أن نجد تحته فئتين من الكلمات : فئسة تختلف ممانيها مثل الامة ، واخرى يزداد التخالف الى أن تتضاد ، وهي « الاضهاد » التي الف من الجلها الكتاب . .

، إحداث إن قاربي 96 / 201 ، والمزهر للسيوطي 1: 388 - 9 ·

وانتقل هذا التقسيم من كتاب قطرب الى كتاب ماخر فى الاضداد ، هو السلى الفسه أبو يكسو بسن الانباري (4) . فقد أورده هذا برمته فى مقدمته ، وأضاف اليه بعض التوضيح والاعتراض ، فقد دوى أن أبن الاعرابي اعترض على المترادفات ، وانكرها ، واعلن أن كل كلمة منها فها معنسي ليس في اختسها ، أحيانا نعرفه واحيانا لا نعرفه ، وارتضى أبن الانبادي أبن الاعرابي ودهمه بالحجج التي تؤيده ، وصرح أبن الانباري أن الوجهين الاولين من الكلام ، اكتسر كلامهم » ، أما الاضداد فاتفيق هو وقطرب على قلتها . .

وإذا نظرنا إلى حديث قطسرب السابق عسن الاضداد وجدناه موجوا ومبهما > لا يعطينا تعريفسا شاملا دقيقا لها ، وقد حافظت الكتب بعد قطسرب على هذا الإبهام ، فاكتفى ابو حالم السجستاني بأن قال في مقدمة كتابه : « ضد الشسيء : خلافه وغيره » ، وقال أن الإنباري في وصف كتابه (5) : « هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها العسرب عسلى المانسي المتفسادة فيكون الحرف منها مؤيدا عن معنيين مختلفين » ،

وكان ابو الطيب اللغوي هو الذى ازال كل ابهام عن اللغظ ، حين عرفه في صدر كتابسه فقال (6) : « الإضداد جمع ضد ، وضد كل شيء ما نافاه ، نحو البياض والسواد ، والسخاء والبخل ، ، وليس كل ما خالف الشبيء ضدا له ، الا تسرى أن القوة والجهل مختلفان ، وليسا ضدين ، وانما ضد القوة الضمف ، وضد الجهل العلم ، فالاختلاف اعم مسن

التفاد ؛ اذ كان كل متضادين مختلفين ؛ وليس كل مختلفين ضدين » .

### الاغتلاف في وجبود الاضتداد

وقد اختلف موقف اللغويين القدماء من هسدا النوع من الالفاظ . فارتفى جماعة منهم وجودها ، واعترف بها ، وتحدث عما يندرج تحتها من الفاظ ، وعللها أحيانا . وكانت هذه الجماعة اسبق فى الظهور من معارضتها ، اذ كان منها أبو عمسرو بن العسلاء والخليل أبن أحمد ويونس بن حبيب وتلاميدهم . واستمر المنتسبون اليها فى البقاء الى يومنا هذا ، واستمر المنتسبون اليها فى البقاء الى يومنا هذا ، وانكرتها ، ولا نعرف من انتمى اليها من القدماء غير وانكرتها ، ولا نعرف من انتمى اليها من القدماء غير الباعها فى العصر الحديث ، فكان منهم عبد الفتاح بدوي كاتب مقالة « ضدان » فى دالرة المسارف الاسلامية ( مسادة اضداد ) وكان منهم الحلب بدوي كاتب مقالة « ضدان » فى دالرة المسارف الستشرقين ، الذين كتبوا المقالات والرسائل المفيرة فى رفض الإضداد » .

وبسبب هذا الاختلاف ، اضطر مؤيدو الاضداد الى الدفاع عن وجودها ، والسرد على ما قاله المعارضون ، ونعل اهم من قام بهذا العمل احمد بن قارس ، وابن سيده ، ومحمد ابن القاسم الانباري، اما الاولان فقد وجدت عندهما الدفاع ، واقامه ابن سيده على الجدل المقلي ، فقسال لشيسخ منسكر للاضداد (8) : « هل يجوز مندك ان تجيء لفظتان في

<sup>+8-6</sup> (4)

<sup>• 1 (5)</sup> 

<sup>1 (6)</sup> 

<sup>(7)</sup> ذكر الجواليتي في شرح ادب الكاتب أن ثملبا أنكر الاضداد ، وقال : « ليس في كلام أنمرب ضد . . لانه لو كان فيه ضد لكان الكلام محالا، لانه لا يكون الابيض أسود ولا الاسود أبيض ، وكلام ألمرب هوان اختلف اللفظ هـ فالمني يرجع إلى أصل واحد » (أدب الكاتب 177) . والفريب أن تلميذه أبن الانباري لم يذكر ذلك ، بل أكثر من الرواية في كتابه عنه إلى درجة تجمسل

والغريب أن تلميذه أبن الانباري لم يدكر ذلك ، بل أكثر من الرواية في كتابه عنه ألى درجة تجمل المرء بوتن أن ثمليا من القائلين بالاضداد ، وروى عنه ما يدل على أن ثمليا أعلن أن اللفظ قد يغيد مقابل معناه ، لملة من العلل ، قال : « قال أبو العباس ( ثملب ) : أنما جاز أن يقع الظن على الشبك واليتين ، لانه قول بالقلب ، فاذا صحت دلائل الحق ، وقامت أماراته كان يقينا ، واذا قامت دلائل الشبك ، وبطلت دلائل البقين ، كان كذبا ، واذا اعتدلت دلائل اليقين والشبك كان على بابه شكا ، لا يقينا ولا كذبا » ( الاضداد 16 ) ،

<sup>(8)</sup> الخصص 13: 259 •

اللغسة متفقتان لمعنييس مختلفيسن أ ( يشيس الى المسترك ) فلا يخلو في ذلك ان يجوره او يمنعه و فان منمه ورده ، صار الى رد ما يعلم وجوده وقبول العلماء له ، ومنع ما ثبت جوازه ، وشبهت عليسه الالفاظ ، فانها اكثر من تحصيس وتحصر ، نحو الفضيب ، و «جلست» الذي يسراد به العليم ، والوجيدان ، والفضيب ، و «جلست» الذي هو خلاف قمت ، و «جلست» الذي هو بمعنى اثبت نجدا ( وتسمي و «جلست» الذي هو بمعنى اثبت نجدا ( وتسمي جلس ) ، فاذا لم يكن سبيل الى المنع من هذا ، ثبت جواز اللفظة الواحدة للشيء وخلافه ، واذا جاز وقوعها للشيء وضلافه ، جاز وقوعها للشيء وضده ، أذا لضد ضرب من الخلاف ، وأن لم يكن وضده ، أذا لضد ضرب من الخلاف ، وأن لم يكن وضده ، أذا لضد ضرب من الخلاف ، وأن لم يكن

ولم يلجأ ابن فارس الى المنطق، والجدل العقلى، في دفاعه عن الاضداد . وانما اعتمد في احد رايسه على طبيعة اللغة العربية ، فقال (9) : « ومن سنن ألعرب في الاسماء أن يسموا المتضادين باسم وأحدة تحو الجون للاسود ، والجون للابيض » ، قالاضداد منده واحدة من ظواهر اللفة العربية مثل الترادف . واعتمد في رأيه الثاني على الرواة لذين نقلسوا لنسا الاضداد وموقفسا منهم ، فقسال يعسف داي المعارضين (10) : هذا ليس بشيء ؛ وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمى السيف «مهشدا» والقسرس «طرفا» هم الذين رووا أن المرب تسمي المتضاديسن باسم وأحد » قابن قارس يوجب أن نوحد موقفت من هؤلاء الرواة ٠٠ قان شككنا فيما رووا من الاضداد وجب علينا أن نشك في بقية رواياتهم اللغوية ، وذلك أمر مستحيل ، قان وثقنا بما رووا من غير الاضداد، كان واجبا ان نثق بما اوردوه منها . والحــق ان ابن فارس كان اكثر توفيقا في دفاعه عن الاخداد ، واقرب الى طبيعة اللفة وما تقرضه من مناهج . ويؤسفنا الا نعثر على كتابه اللى القه في الدفاع عن الاضهداد ، ووصف موقفه من مذهب المعارضين ؛ في توله. (11): « وقد جردنا في هذا كتابا ؛ ذكرنا فيه ما احتجوا به؛ وذكرنا رد ذلك ونقضه » .

واما ابن الانباري فقد تناول واحسدا من اهسم عاراء المنكرين للاضداد ورد عليه ، بل لعلسه اهم راي لهم 6 اذ صدر عن راسهم ابن درستویه 6 واستفلته جماعات متنوعة .

ولما كانت كتب المعارضين القدماء لم تصل اليناء كنا مضطرين الى الاعتماد على حكايات غيرهم عنهم ، وما تساقط الينا من اقوالهم ، فى تصور ءارائهم ، وتؤكد لنا هذه الحكايات ان المعارضييين رفطسوا الاضداد جملة ، وانكروا وجودها فى اللغة ، قال الاصداد جملة ، وانكروا وجودها فى اللغة ، قال العرب تأتي باسم واحد لشيء وضيده » ، وقال السيوطي مصورا لموقف ابن درستويه ، الذي يعد السيوطي مصورا لموقف ابن درستويه ، الذي يعد رأس المعارضين القدماء (13) : « قال ابن درستويه فى شرح الغصيح : النوء : الارتفاع بمشقة وثقل ، ومنه قيل للكركب : قد ناء : اذا طلع ، وزعم قوم من وقد اوضحنا الحجة عليهم فى ذلك فى كتابنا فى ابطال اللغويين ان النوء السقوط ايضا ، وانه من الاضداد، وقد اوضحنا الحجة عليهم فى ذلك فى كتابنا فى ابطال الاضداد ؟ فاستغدنا من هذا ان ابن درستويه معن ذهب الى انكار الاضداد، وان له فى ذلك تاليفا ».

وعندما نتنبع الاقوال التى اللي بها المنكرون للدعم رايهم لا نجد فيما بين يدينا من مراجع غيسر أقوال قليلة لا تدل على حقيقة موقفهم دلالة كافية . واهمها الراي الذي رد عليه ابن الانباري ، وجاء ابن درستويه في شرح الفصيح حين قال (14) : « انما اللغة موضوعة للابانة عن المعاني ، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين ، او احدهما ضد للاخر لما كان ذلك ابائة بل تعمية وتغطية ..» .

وتنقف هذا القول من ابن درستویه فشنان من الناس ، ابدأ بالفئة المناخرة في الوجود ، اذ عاشت بيننا في المصر الحديث ، وتقبلت القول في نيسة حسنة ، ودافعت عنه في مواجهة بعض ما وجه اليه

<sup>(9)</sup> الصاحبي 97 ،

<sup>(10)</sup> الصاحبي 98 .

<sup>(11)</sup> الصاحبي 98 .

<sup>(12)</sup> الصاحبي 98 ، المزهر 1 : 387 ،

<sup>(13)</sup> المزهر 1 : 396 .

<sup>(14)</sup> المزهر 1 : 385 ، اصداد ابن الدهان 5 .

من نقد على العصور ، قال عبد الفتاح بدوي (15) :

« ينبغي الا يعزب عنا أن التضاد مناف لطبيعة اللغة ،
وانه لا يسهل التفاهم بين الناس ، فمن الصحب أن نقبل أن المعاني الاولية المتضادة يتفاهم الناس عنها بلغظ واحد ، والصحوبة التي تنشأ من التضاد اكبر جدا من التي تنشأ من الاشتراك ، وأذا قيسل : أن القرائن توضح المراد كان هذا تسليسما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة ، لان الاعتماد على القرائن ليس من طبيعة اللغات في سداجتها ، وأنما هو طور آخر فوق ذلك » . .

اما الغلة الاولى في الوجود فكانت مريبة ، ولم تقبل القول الا لتستند اليه في الطمن على العرب الاسلمت بعسحة القول وصحة وجدود الاضداد في عان واحد ، واقامت عليهما من الاحكام ما يتسق مع ماربها الحاقدة ، قال ابن الانباري (16) : ويغلن اهل البدع والزيغ والازراء بالعرب ان ذلك كان منهسم لنقصان حكمتهم ، وقلة بلاغتهم ، وكثرة الالتباس في محاوراتهم ، وعند اتصال مخاطباتهم ، فيسألون عن ذلك ، ويحتجون بأن الاسم منبيء عن المعنى السلى تحته ودال عليه ، وموضع تأويله ، فاذا اعتور اللغظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب ايهما اواد المخاطب ، وبطل بدلك معنى تعليدى الاستم على المسمى »

وكان رد ابن الانباري على هذه الفئة الشعوبية بقوله (17): « احدهن ان كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط اوله بآخره ، ولا يعرف معنى الخطاب منه الا باستيفائه ، واستكمال جميع حروفه ، فجاز وتوع اللفظة على المنيين المتضاديين لانها يتقدمها وياتي بعدها ما يدل على خصوصية احد المنيين دون الاخر ولا يراد بها في حال التكلم والاخبار الا معنى واحد . . ومجرى حروف الاضداد مجرى الحروف التي تقع على الماني المختلفة وان لم تكن متضادة ، فلا يعرف المعنى المتصود منها الا بما يتقدم الحرف ويتاخر بعده مما يوضع تاويله ،»

وتساقط الينا من اقوال متكسري الاضداد ما يكشف عن ادلة اخرى لهم ، ولكن هذه الاقسسوال لا

تحاول ان تهدف القاعدة التي قامت عليها الاضداد كما استهدف قول أبن درستويه السالف ، بل تسير في اتجاه مخالف بعض المخالفة ، يجعلنا نستطيع ان نعتمد عليها ونستفيد منها في موضع عاخر ، ولذلك نرجيء عرضها والحديث عنها الى ذلك الموضع ، ونقفز الى المحدثين من الشرقيين والمستشرقين .

فيبرز امامنا عبد الفتاح بدوي اكثر الرافضين للاضداد تطرفا وتوسعا في رايه ، اذ انكرها الكسارا باتا ، واعلن : « وانتا لنتحدى الذين يزهمون أن في اللفة اضدادا ونباهلهم، بجميع كلمات اللغة العربية، ان باتونا بلفظ واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد. فان لم يفعلوا ولن يفعلوا - فليس في اللغة تفساد » . وقد اتخذ عبد الغناح بدوي من قول أبن درستويسه اساسا ثم اقام عليه عنت في هسذا النفسي المطلسق للاضداد ، قال : « ينبغي الا يعزب عنا أن التفساد مناف لطبيمة اللفة ، وانه لا يسمسل التفساهم ييسن الناس . فمن الصعب أن نقبل أن المانس الأوليسة المضادة يتفاهم الناس عنها بلفظ واحد ، والصعوبة التي تنشأ من التضاد اكبر جدا من التي تنشأ من الاشتراك » . ورد على ابن الانباري قائلاً : « واذاً ثيل : ان القرائن توضع المراد ، كَان هذا تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة ، لأن الاعتماد على القرائن ليس من طبيعة اللغات في سداجتها ، وأنما هو طور داخر فوق ٤ . ثم قسم عبد الفتاح بدوي الاضداد الى طوائف ، واتبع كل واحدة بما يبطلها في نظره، وأمأن أن أمثالها موجود في اللفات المختلفة ، والى بشواهد من اللقة القرنسية ،

وقد اجملت دائرة المارف الاسلامية والدكتور منصور فهمي الادلة التي اعتماد عليها المستشرقون في اتكار الاضداد ٤ فكانت كما يلي :

1 \_ كانت معظم الكلمات التي اوردهـا مؤلفـو الاضـداد معروفة غند العرب بمعنى واحد فقط ،

اما المنى الآخر المضاد له فلم يسرد الا فسى روايسات نادرة ، بل روايسات جديسرة بالشسك ، ولا ريسب أن يسميض الالسفساظ التسى اوردسها كتب الاضداد من هسلا القبيسل ، مثل ذلسك مسسا

<sup>(15)</sup> دائرة المارف الإسلامية ، مادة اصداد .

<sup>(16)</sup> الاضماد 1 ،

<sup>(17)</sup> الاضماد 3 .

ما رواه ابو زيد (18): « تصدق الرجل: اذا اعطى صدقته، وبعض العرب يقول: تصدق: سال، والجيد: تصدق: سال، والجيد: تصدق: اعطى » ، ولكن يجب الاينيب عن بالنا أن القدماء انفسهم – وجامعي الاضداد – هم الدين نقدوا مثل هذا اللفظ ، وابانوا الرديء والجيد منه ، كما نرى في النص السابق ، ومقابله عند ابن الانبادي (19) : « يقال : قد تصدق الرجل : اذا اعطى ، وهو المهروف المشهور عند اكثر العرب ، وقد العيب (20) : «قال أبو حاتم : والمعروف عند العرب تصدق : اذا أعطى الصدق » ، وامثال هذا النقد تصدق : اذا أعطى الصدقة » ، وامثال هذا النقد كثيرة عند أبي حاتم وابين الانباري وابي الطيب كثيرة عند أبي حاتم وابين الانباري وابي الطيب خاصية ، .

2 \_ يموز اكثر ما ذكروا من الاضداد الشواهد الموثوق بها ، حتى قال جيز Glese أنه لم يعثر في الشعر القديم الاعلى 22 لفظا من الاضداد، وذهب هرشفالد الى ابعد من ذلك ، فعقب على قول جيسر مملنا (21) أن هذا المدد يمكن أن نقال منه لو أردادت معرفتنا بالمعاني الاصلية لهذه الالفاظ ، وكان ايسن الانباري هو الذي لفت المستشرقين الى الشك في الاضداد التي لا يوجد شواهد عليها ، اذ فعل ذلك في الحميم قال (22) : « قال بعض الناس؛ الحميم من الاضداد، يقال الحميم للحار ، والحميم للبارد. ولم يذكر لذلك شاهبدا ؛ والأشهب في الحميسم الحار . . » . وأعلن أن الشاهة هو الدليل على صحة التضاد حين قال (23) : « قال بعض اهل اللفة : الضد يقع على معنيين متضادين ) ومجراه مجسرى الند ، يقال فلان ضدي : اي خلاني ، وهو ضدي : اي مثلي ، قال ابو بكر ( ابن الانباري ) : وهذا مندي

قولَ شاذ لا يعول عليه ، لان المعروف من كلام العرب: العقسل ضد الحمق ، والايمسان ضد الكفر ، والذي ادعى من موافقة الضد للمثل لم يقم عليه دليلا تصح به حجته » .

الالفاظ ، أو كثيرا من المعاني المتضادة ، مهملة . فلم يوردوا لها شواهد البتة ، أو أوردوا منها ما يشهد للمعنى المعروف وتركوا المعني غير الشبائسع بسدون شواهد ، مثال ذلك دهور، وزجور، ونهوز، وبحتر، في أضداد قطرب (24) ، وهشه روسه بقيسة كتب الاضداد دون أن تكترث لاضافة الشواهد (25) . والامر نفسيه تجده في اضداد الاصمعي (26) ، وابي حالم (27) ، وأبن السكيت (28) ، وقيرهم ، ولكننا يجب أن تحترس هنا أيضًا ، فأن القدماء لم يكونسوا يشعرون بوجوب ايراد الشواهد على كل ما يسمعون ويروون ، وخاصة اذا كان اللفظ قد سمموه في غير شعر ، بل انهم تخففوا في بعض الاحيان من بمنض الشواهد التي كانت بين ايديهم ، كما فعل ابسو حالم عندما حدف بعض شواهد الاصمعي من امثال شوهاه ومعيد ومقلب ،

3 ـ لا يجوز الاعتماد في البات التضاد على موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على الاصل اللغوي لهذا اللفظ ، والمراد بهذا النظر الى معنى اللفظ في حال افراده عندما يركب في جملة ، لان السياق قد يكسبه معنى جديدا ، هو الذي يخرجه الى التضاد مثال ذلك قول ابن الانباري (29) : « ومن الاضداد ايضا قول العرب للرجل : « ماظلمتك وانت تنصفني» يحتمل معنينين متضادين : احدهما ما ظلمتك وانت

<sup>(18)</sup> أبو حاتم 116 ، أبن الدهان 14 .

<sup>110 (19)</sup> 

<sup>437 (20)</sup> 

<sup>(21)</sup> مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن ، سنة 1895 ، ص 223 .

<sup>(22) 82 ،</sup> وانظر أضداد أبي الطيب 208 ،

<sup>7 (23)</sup> 

<sup>. 49 4 18 4 15 4 11 (24)</sup> 

<sup>. 85 ، 650 ، 332 ، 273 ،</sup> ابو الطيب 273 ، 257 ، 244 ، 242 ، 255 ، 650 ، 85 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650 ، 650

<sup>32 - 30 (17 (26))</sup> 

<sup>(27)</sup> ايظر دادم ، افلت ، مؤدي ، اسد ، اضب ، امعن ، وغيرها ،

<sup>· 199 · 196 (28)</sup> 

<sup>· 160 (29)</sup> 

ايضا لم تظلمني ، بل مذهبك انصافي ، واستعمال ما استعمله من ترك الظلم لك والجنف عليك والمعنسى الآخر : ما ظلمتك لو انصفتني ؛ قاما أذ لم تنصفني فاني اكافئك بمثل فعلسك ، وقول الله هز وجسل : ( وما كان الله معابسهم وهسم يستغفسرون ) يفسسس تفسيرين متضادين : أحدهما : وما كان الله معذبهم واولادهم يستغفرون، أي قد وقع له في علمه جل وعز انه یکون لهم دریة تعبده وتستغفر لهم ، فلم یکسن ليوقع بهم عدايا يجتث اصلههم ، أذ علم ما علم مسن صلاح اولادهم وعبادتهم له جل وعلا ، والتفسيسر الآخر: وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون ، ناما اذ كانوا لا يستغفرون فانهم مستحقون لضروب العداب التي لا يقع معها البوار والاصطلام ، بل تكون كما وقع يهم من علاب الجندب في السنيسن التي لحقتهم فأكلوا فيها الجيف والعلهز ، وكعذاب السيف والاسر الذي لحقهم يوم بدر وغيره ، والله أعلسه بحقيقة ذلك كله واحكم ، .

ولم يلتفت المؤلفون الاولون في الاضداد لها النوع ولم يشيروا اليه في كتبهم . وانعا ظهر في القرن الرابع عندما شاعت بين الكتاب الرغبة في الاحاطة والانساع والانيان بما لم يات به السابقون، فتجلى عند ابن الانباري، ومن اخذ عنه من اللاحقين عليه كابن الدهان والصفائي .

واضاف الدكتور منصور فهمي الى الاسبساب السابقة سببا عاخر ، يمكن أن نسميه - اذا أحسنا اللن - تساهل اللغويين ، واذا أسأناه سميناه حب التكثر والتزيد والتباهي بمسا أورده كل منهسم من الإضداد ، فقد دفعهم ذلك الى أيراد كثير من الالفاظ لا صلة لها بالاضداد ، وأنما هي من المشترك ، مثل المصر والحزور والروح والقلب وأفاد وزنا ونسل، السخ ،

وتوجد الى جانب ما ذكرت عدة اسباب اخرى اوردها المستشرقون والدكتور منصور فهمي ، ولكن تنقصها صغة العبوم التى تتحلى بها الاسباب التى ذكرتها ، فهي لا تتحدث الا عن نوع واحد من الافداد، ولالك ابتيها الى حين معالجة انواع الاضداد ، .

### اصبيل الاضبيداد

منذ تنبه اللغويون الى الاضداد، واختلفوا فيها، وهم في مجاولة دالبة لتعليلها والكشف عن نشأتها ،

وكيف وجدت في اللغة ، واشترك في هذه المحاولة من النقت ءاراؤهم ، ومن اختلفت ، ومن اعترفوا بها ومن رفضوها ، والقدماء والمحدثون ، والعرب والمستمربون ، وان كثيرا من الآراء التي الى بها منكرو الاضداد هي في الحقيقة محاولة لتعليل وجودها ، ولذلك ادخرتها لاوردها هنا .

واختلفت الطرق التي سلكها العرب وغير العرب في دراسة هذه الظاهرة اللغوية؛ في كثير من الإحيان، فقد اوغل بعض المستشرقين في تاريخ البشرية وارجع ظاهرة الإضداد الى العمسور القديمسة، عندما كان العقل البشري في سداجته؛ فلم يكن يفطن لما يعتريه من تناقض ، وكان قائل هسده النظريسة هو أيسل Abel الذ أعلن أن الإضداد هي البقيسة الباقيسة مما كان للأوائل من تناقض منطقي في التفكير ، ولكن هدا القول لم يلتق رواجها حتسمي في اوسساط المستشرقين ؛ فرد عليه فيل الذي ارجع الإضداد هو وراي لجست Laguest الذي ارجع الإضداد الى اشتقاقات مبالغ فيها ، ،

وتوسط بعضهم فى الايغال ، فلم يرجع السى التاريخ البسري ، واقتصر على التاريخ المسري القديم ، فاعلن جيز ان العرب اقترضوا بعض هده الاضداد من اللغات المجاورة لهم ، ولما كان معناها الاصلى قد تختلف ايحاءات ، فقعد ادى ذلك الى التضاد فى العربية ، وضرب مثالا لذلك بلفظ (جلل) ، اعلن ان العربية أخلته من اللغة العبرية ، وهو فيها أعلن ان العربية أخلته من اللغة العبرية ، وهو فيها وخفيفا احيانا ، فقد اعتمدت العربيسة على هذبين وخفيفا احيانا ، فقد اعتمدت العربيسة على هذبين منطبادين المنطبة الواحدة واعطتها معنيسن منطبادين هما عظيم وحقير ،

واقتمد بعضهم الآخر ، ونظر في تاريخ الجماعة الواحدة ، فوجد فيه من التطور ما يؤدي الى التضاد دون استعارة من الخارج ، وضرب جيز مثالا للالك بالفعلين باع وضرى ، فقد كان المعنى الاصيل لهما بادل، حين كان البيع والشسراء يقبوم على مبادلة السلع ، فلما عرفت النقود ، اختص كل فعل منهما بواحد من القائمين بالعمل ، ولكن رواسب العهد القديم بقيت حية ، فكانت تلقي ظلالها على ممنى الفعلين ، فتخلط بينهما ،

واضاف الدكتور منصور فهمي الى المثال السابق مثالا من حياتنا الحاضرة ، يلتبس فيه معنى الفعل لحداثة عهد الناس بالحديث الذي يدل عليه ، فلما

كنا حديثي عهد بالقناطر ( الكبارى ) التى تفتح وتفلق، لم نستطع ان نستقر بعد على اعطاء لفظ واحد لكل من عمليها ، فنحن نقول : فتحت القنطرة اذا اغلقت في وجه المارة وفتحت للمراكب ، واذا فتحت اسام المارة واغلقت طريق المراكب أيضا ، وريما اجتمع الي حداثة العهد اختلاف النظرة ، فاصحاب المراكب يقولون عنها : فتحت ، اذا فتحت لهم واغلقت فسي يقولون عنها : فتحت ، اذا فتحت ، ان حدث وجه المارة ، وهؤلاء يقولون : فتحت ، ان حدث العكس ، ولكن هؤلاء وهؤلاء غير منفصلين ، ومن هنا صمار للكلمة معنياها المتضادان والشائعان معا . .

ولم يلتفت فريق الى التاريخ وبحث عن العلة فيمن يراه من جماعة وفرد ، وما يسودهمـــا من ظواهر ذات تأثير في اللغة ، نسذهب الى ان بعسض المعاني المتضادة يرتبط بعضها ببعض وتتعداعي في الذهن ، فتؤدى إلى الإضداد ، مثال ذلك كلميسة « البيسن » التي تطلق علسي الفراق والاجتماع » والسبب في ذلك أن الإنسان قد يفترق وحده عبن جماعته ، رقد يفترق فيلحق بجماعة اخرى . ولا يختلف هذا القول كثيرا عن القول الآخر الذي أوردته دائرة المعارف الاستلامية أيضا متسبويسًا إلى جيز ، وبری ان الارتباط بین المعنی قسد یکسون پسبب ان أحدهما تتيجة للآخر، مثل خفي البرق بمعنى ظهر واستتر . فان البرق لا يكاد يظهر حتى يختفي ، فالظهور والاختفاء متلاحقان ٤ وثانيهما نتيجة لاولهما. رمثل « نساء » بمعنى نهض بالحمل في مشقة ، وحمل الحمل ، ومثلهما ما سماه تداخل الاحداث ؛ فما كان ءاخرا لامر قد يكون اولا لفيره ، وما يكون اولا لامر قد يكون آخرا لفيره مثل « السدفة » فهي الوقيت اللى بين النور والظلمة ، يمكن ان تختلف فيها القبائل أو الافراد بل سامعوها من اللفويين فيظنوا أن المراد بها النور وحده أو الظلام وحده .

وءاخر ما جعله جيز من اسباب التضاد غموض الانفعالات والمشاعر وانبهامها واختلافها من شخص الى الانفاظ التى تدل

عليها حتى يؤدي بها ذلك الى النضاد ، مثال ذلك الذفر ، التى تطلق على الرائحة الطيبة والكريهة ، وسبب ذلك اختلاف شعور الانسان بها ، اذ يحبها شخص ويرتاح اليها ، ويتأفف منها ءاخس وينفس لشدتها . .

اما اللغويون المرب فقمسروا جهودهم على الاضداد العربية ، ولم يبعدوا هنها لا تاريخا ولا لغة ولا اجتماعا ، وحاولوا أن يتبينوا أصولها ونشأتها ومسالكها في اللغة العربية نفسهما ، واكتسر الآراء التي رأيتها شيوعا عندهم كون كثير من هذه الاضداد من ءاثار اللهجات الكثيرة التي ضمتها المربية الفصحي. قال ابن الانبادي (30) : « قال ءاخرون : اذا وقع الحرف على معنيين متضادين ، فمحال أن يكسون الفرين اوقعه عاينهما بمساواة مئه بيئهما ولكن أحبد المنيين لحي من العرب ، والمعنى الاخر لحي غيره . ئم سمع بعضهم لغة يمض فأخذ هــؤلاء عن هــؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء . . فالجون الإبيض في لغة حي من العرب ، والجون الاسود في لفة حي ءاخر . ثم أخذ أحد الغريقين من الأخر ..» . وترددت أصداء هذا القول عند ابي علي الفارسي (31) ، وابن الدهان(32) ثم الكتاب المحدثين ، وكان احد الدعائم التي استند اليها أبن درستويه (33) في أنكار الاضداد ...

وأورد ابن الإنباري رايا آخر لم ينسبه الى احد ، وكان له صداه ، ايضا فى الدراسات اللاحقة ، قال (34) : وقال ءاخرون : اذا وقسع الحسرف على معنيين متضادين ، فالإصل لمعنى واحد ، ثم تداخل الانان على جهة الانساع ، فمن ذلك العمريم ، يقال لليل صريم ، وللنهار صريم ، لان النيل ينصرم مسن النيار ، والنهار ينصرم من الليل ، فاصل المعنييين النهاد ، واحد ، وهو القطع ، وكذلك الصادخ المستغيث ، سميا بذلك لان المغيث يصرخ بالإعالة ، فاصلهما من باب واحد ، ، » ،

وقد جمل الشيخ محمد الخضري هذا القول واحدا من رأيين له في تعليل نشأة الاضداد قال (35):

<sup>11 (30)</sup> 

<sup>(31)</sup> المخصص 13 : 59 ،

<sup>5 (32)</sup> 

<sup>(33)</sup> المزهبر 1: 385 .

<sup>· 8 (34)</sup> 

<sup>(35)</sup> الاصول 174 .

اولهما ان يكون بين المنيين فكرة واحدة تجمعهما فيصلح اللفظ لكل منهما لاشتراكه في هده الفكرة . وحين يفغل الناس عن هده الفكرة المستركة يظنون ان اللفظ من الاضداد ، مثال ذلك الصريم ، هو الليل او النهاد ، واصل اللفظ من الانصسرام يمعنسي الانسلاخ ، فالليل صريم لانه ينسيلخ من النهساد ، والنهاد صريم لانه ينسيلخ من النهساد ، والنهاد صريم لانه ينسيلخ من النهاد ومصداق ذلك الآية الكريمة : « يولج الليل في النهاد ويولج النهاد في الليل » ،

ونستطيع أن نضع تحت هذا القول ما علل به عبد الفتاح بدوي التضاد في الفعل باع ، فقد رأى أن المعنى الاصلي له مد باعه ، سواء للاخذ أو العطاء، ومن هنا اطلق على الشاري والبائع لان كلا منهما بغعل ذلك في وقت البيع .

وجاء اين درستويه بعلتين اخريين للتخالــف والتضاد في معنى الكلمات ، قال السيسسوطي (36) حاكيا قوله: 3: فلو جاز وضع نفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين او احدهما ضد للاخر لما كان ذلك ابانة بل تعمية وتفطية ، ولكن قد يجــــىء الشيء النادر من هذا العلل ، كما يجيء فعل وافعل ، فيتوهم من لا يعرف العال انهما لمعنيين مختلفين 6 وأن أتفق اللَّفظان ، والسماع في ذلك صحيح من المسرب ، فالتاويل عليهم خطأ . وانما يجيء ذلك في لغتيسن متباينتين ، او لحذف واختصار وقع في الكالم ، حتى اشتبه اللفظان وخلي سبب ذلك على السامع وتأول فيه الخطأ . وذلك أن الفعل الذي لا يتعدى فاطه ، اذا احتیج الی تعدیته لم تجز تعدیته علی لفظه الذي هو عليه حتى يغير الى لفظ عاضر 6 يأن يراد في اوله الهمرة ، او يوصل به حرف جر بعد عمامه ، ليستدل السامع على اختلاف المنيين ، الا انه ربما كثر استعمال يعض هذا البساب في كسلام المرب ، حتى يحاولوا تخليفه ، فيحد فسوا حسرف الجر منه ، فيموف يطول المادة ، وكثرة الاستعمال، \* وثبوت المفعول واعرابه فيه خاليا عن الجار المحدوف. او يشبه الغمل بغمل داخر متعد على غيسر لفظه ، فيجري مجراه لاتفاقهما في المني ، كقولهم: حبست، الدابة ، وحبست ما لا على الساكين ، و قاسباب

التخالف عنده تداخل اللفات ، وحذف حرف التعدية من الفعل اللازم لكثرة الاستعمال ، وتشبيه الفعل بمرادفه في المعنى او ما نعرفه اليوم ياسم التقسمين ، ويجدر بنا \_ قبل أن نترك أبن درستويه \_ أن نلاحظ أنه أضطر إلى الاعتراف بأنه \* قد يجيء السبيء النادر من هذا » في اللغة ، فهو لم يستطع أن ينكسر وجود هذا النوع المتخالف والمتضاد من الالفاظ في اللغة ، ويعلن خلوها التام منه ، وانعما أهلسن أنسه «نادر» وله علله . .

وأسهم أبو على الفارسي في التعليل أيضا ، فأضاف العلة المجازية ، روى أبن سيده عنه (37) : « أما ، ، الغاق اللفظين واختلاف المنيين فينبضي الا يكون قصدا في الوضع ولا أمسلا ، ولكنه من نفات تداخلت ، أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء ، فتكثر وتغلب فتصيسر بمنزلة الإصل » ، وقد كان لها الراي الاخيسر صداه الواسع في تقسيم الاضداد بعد ذلك ،

عده هي الآراء التي جاء بها القدماء في معرض تعليل الاضداد حينا ، ومعرض الكاره حينا ءاخر ، وتلقفها عنهم المحددون فأذاعوها بينهم مقتصريسن عليها تارة ، ومتسعين فيها اخرى ، ومتشعبين بها في احوال كثيرة حتى خلصوا الى عاراء ما كانت تدور في خلد القدماء . .

وبتي امامي الملهب الثاني الذي جعلمه الشيسخ محمد الغضري (38) علة لنشأة الإفسداد وهو ان يطلق اللفظ على شيء واحد ، تتغير مظاهره احيانا، فلا يفطن السامع الا الى المظهر ، فيحكم يانتخالسف والتضاد . . مثال ذلك عنده الجون ، فالاصل فيها ان تطلق على السحاب ، ولما كان من السحاب الإبيض ومنه الاسود فقد ظن اللفويون ان هده الصفة مراعاة في اللفظ ، وانه يطلق على الإبيض من السحاب الرة ، وهلي الاسود اخسرى ، فهسو اذن من الاضداد ، وليس الامر كما ظنوا ، فلا تضاد في اللفظ لانه لا يدل الا على السحاب مجردا من كسل صفحة .

وءاخر الملل التي عثرت عليها ما اضافه الدكتور منصور فهمي مستقيا اياه من اقوال القدمـــاء عن

<sup>(36)</sup> الرهـر 1: 385 ٠

<sup>(37)</sup> المحسيس 13: 95 .

<sup>(38)</sup> الاصول 174 ،

التفاؤل والتطير والتهكم ، اذ ان العرب اعتادوا ان يعدلوا عما يكرهون من الفاظ الى ما يحبون ، فسموا العسحراء المهلكة : المفازة من الفوز ، والاعمى : البعير ، والملاوغ : السليم : ونادوا الجاهل بقولهم : « يا ماقل » ، ولا زلنا نحن نسمع في المقاهي عبارة: « خذ الليان » يريدون بها الاكواب الفارغة .

ويؤدي بنا النامل الدقيق في العلل التي أوردها الدارسون للغة العربية نفسها دون محاولة للفاسغة أو للمثور على نظرية عامة أو الابعاد في مجاهـــل التفكير البشري ، يؤدي بنا هذا النوع من التامل الى أن أهم ما قالوا من علل وأخطره هو « المعنسي الاصلى للالفاظ » ، فنحن في حاجة الى اعادة النظر في هذه الالفاظ ، وفيما ذكره لها اللفويون من معان، وفي حاجة الى محاولة استكشاف الطريسق الى المعنى الاصلى الحق لها 6 الذي لا يأبه بما حولها من ملابسات ، ولا بما يرتبط بها من ظواهسر ، ولا بما يؤدي اليه من نتائج ، ولا يما قطمه اللفظ من أشواط سالرا في طريق ممتدلة ءانا ومعوجة ءاونة . فان وصلتا الى ذلك المني ، غمرنا الضوء من كل مكان ، واستبان لنا تطور اللفظ ، وما اكتسبه من معان ودلالات ، وما أحيط به من ظلال ، جعلتـــه مشوبــــا بالقموض أحيانًا ، وعرضة للخطأ أحيانًا أخرى ...

واما بقية الملل فهي ارتياد لبعض الطرق الشي

سلكها اللفظ ليصل الى درجة التضاد مثل اللغات ، والمجاز ، والحدف للتخفيف ، وما اليها من أمور . كدلك يؤدى بنا التامل الدقيق في الاقسوال السالفة الى نتيجة قد تبدو غريبة ولكنها حقيقسة واقعة ، أعنى أنه لم يوجد من اللغويين على قدر ما تستطيع الحكم من خلال ما عندنا من معاومسات مسن ينكر وجود الاضداد في اللفة العربية القصيحي . فمن رفضوا الاضداد رفضوا أصالتها ، أريب أنهسم رفضوا ان تكون وضعت اصلا للمعنيين المتضادين . ولكن ما خضعت له من تطور بالتوسع أو المجاز أو الحذف أدى الى وجود لفظين متماثلين في كل شيء، رحيث لا يمكن أن نفرق بينهما ونعدهمـا لفظيـــن متمایزین ، غیر آن معنییهما متضادان ، کلاك ادى انصباب الروافد القبلية دون تعييز بينها في تيسسار المربية الفصحي الى ما أشبه الظاهرة السابقيسة . فالقصحى بصورتها الراهنة تحتوي على هذا النسوع

من الالفاظ ( اللى نسميه الاضداد ) باعتراف جميع القدماء ، وان اختلفت اصول هذه الاضداد ، والطرق التى سنكتها حتى وصلت الى التيار الحالى . .

ويؤدي بنا ايضا الى نتيجة اخرى اجمع عليها المنكرون والمؤيدون ، هي قلة الاضسداد في اللفسة العربية الفصحى ، فابن درستويه من الممارضيسن يصفها « بالشيء النسادر » ، وأبسن الانبساري مسن المؤيدين يقول (39) : « هذا الفسرب من الالفاظ هو القليل الظريف في كلام المرب » ،

### شروط الاضداد

اذا كان من انكر الاضداد اطلق توله فيها ثم اضطر الى التراجع قليلا هنه ، عندما استقصى النظر في اللغة ، او احتوى توله على ما يوميء الى تراجع ، فاننا نجد الظاهرة نفسها هند المؤيديين لوجود الاضداد او بعضهم ،

نقد كان في وهم المؤلفين الاولين ان الافسداد الفاظ قلائل في اللغة ، فحاولوا جمعها وابرازها ، وتحت اثر من هذا الاحساس ، ومن هذه الفاية ، جمعوا مع الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا ، وهي واهنة الملة بها ، وكان اكثر المؤلفين وقومسا تحت هذا الاثر قطرب : اول من كتب عن الاضداد ،

فاضطر من جاء يعده الى ادخسال ما قاله فى كتابه كيلا يتهم بأنه فاته من الاضداد شيء (40) ولكن اهل القرنين الثالث والرابع كانوا قد اخدوا يتخلصون من هذا الالو ، بعد ان راوا امامهم من كتب فى الاضداد . فاخدوا يعيدون النظس فيها ، وفى أضداد قطرب خاصة ، وينقدون منها كثيرا ، وعند تتبع هذا النقد استخلصت كثيرا من الشروط يجب ان تتوفر فى اللفظ حتى يدخلوه فى الاضداد . ولكن الامر المؤسف ان هذه الشروط اهملها واضعوها انسمه ، ولم يطبقوها على كثيسر من الالفاظ التسي دونوها فى كتبهم ، وبالرغم من ذلك التبع هسده الشروط لاهميتها فى توضيح «صورة الاضداد» فى الشروط لاهميتها فى توضيح «صورة الاضداد» فى الشروط كريه وان لم تتحقق كل التحقق فى كتبهم ،

واهم مؤلف يكثر هنده هذا النوع من الاقسوال هو أبو بكر محمد بن القاسم الانباري ، ونستطيع ان نقول انه يضبع الشروط التالية في اللفظ ليعده من الاضبيداد :

<sup>. 6 (39)</sup> 

<sup>(40)</sup> ابو الطيب 688 .

1 — ان تكون صيفة اللفظ ذي المنيسن المنيسن واحدة ، فأخرج من الاضداد ما كان أحسد المنيين لافعل والآخر لفعل ، قال (41) : « قال قطرب : من الاضداد قولهم : قد خلمت النعسل : اذا انقطمت عروتها وشسعها ، واخلمتها : اذا اصلحت عروتها وشسعها ، وهذا ليس عندي مسن الاضداد ، لان ( خلمت ) لا يقع الا على معنى واحد ، وكذلك ( اخلمت ) ، ولفظ اخلمت يخالف لفظ خلمت ، وما لم يعبر الا عن معنى واحد بلفظه لا يكون خلمت ، وما لم يعبر الا عن معنى واحد بلفظه لا يكون من الاضداد » ، واتفق أبو الطيب اللغوي مع أبسن بعد ما يدل على اتفاقه معه في حديثه عن كل العيغ بعد ما يدل على اتفاقه معه في حديثه عن كل العيغ التاليسة ،

واخرج ابو بكو منها ما جاء على فعسل المجسود ونعل المضاعف ، قال (42) : « قال قطسوب : من الإضداد قولهم : بدن الرجل : اذا حمل اللحسم والشحم ، وبدن تبدينا : اذا اسن وكبر وضعف ، قال ابو بكر : وليس الامر عندي على ما ذكر قطرب ، لان (بدن) لفظه يخالف لفظ (بدن) ، وما لا يقسع الاعلى معنى واحد لا يدخل في حروف الاضداد، ،

واخرج منها على ما كان على قمل وقمل وقعيل من الصفات . قال (43) : « قال قطرب : سن الاضداد قولهم : رجل نجد : اذا كان سريع الاجابة الى الداعي اذا دعاه . . ويقال : رجل نجد : اذا كان مغزها من أي وجه . . وقال غير قطرب : يقسال للمغزع : منجود ونجيد . . قال أبو يكر : وليسس النجد عندي من الاضداد ، لان العرب لا توقعه الا على معنى واحد ، وما كان بهذه الصفة لا يدخسل ضي الاضيداد » .

واغرج ما كان على فاعل ومقعول ، قال (44): لا ومن حروف الافساداد : الطاحسي : النضجيع ، والطاحي : المرتفع . . . هذا قول قطرب ، وليسس ،

الطاحي عندي من الإضداد ؛ لانسه لا يقسال طسساح للمنخفض ؛ انما يقال للمنخفض مطحو ومطحى » .

واخرج ما كان فعلا واسما ، قال (25) :

الم قال قطرب: من الإضداد قولهم : قله جمرت المراة : اذا جعلت لها كالنزعتين من حلق ونسف للقرائدية : ما ينحسر من شعر جانبي الراس السلاي يعضد نابت في الجبين للمراة جعاران ، اي ذؤابتان ضغرتا جعاران ، ويقال : للمرأة جعاران ، اي ذؤابتان ضغرتا ولها جماران من الاضداد ، ليسس بصحيح ، لان جمرت لا يكون بمعنى وفرت الشعر ، ولا يقال : جمار النشاد ، فلا وجه لادخاله في حسروف الاضداد ،

فابن الانباري يشتسرط. ان يكسون المعنيسان المتضادان لفعلين أو اسمين أو صفتين ، وكل منهسا على وزن واحد ، ولا يحكم بالتفساد فيما شد مسن ذلسك .

كذلك اشترط أن يكون للصيفة الواحدة معنيان متضادان لا يمكن ردهما ألى معنى واحد ، قال (46): 
قال بمض الناس : طرب : حرف من الاضداد ، 
يقال : طرب أذا قرح ، وطرب أذا حسزن ، ولسم 
يصب هذا القائل عندي ، لان الطرب ليسسس هو 
الفرح ولا الحزن ، وأنما هو خفة تلحق الانسان في 
وقت فرحه وحزنه » ،

والفق ابو الطبب اللغوي معه في هذا السراي ، قال (47) : « ابو حالم وقطرب قالا : ومن الاضداد المالم ، فالمالم النساء المجتمعات في فرح وسرود ، والمالم النساء المجتمعات في غم وحزن ومناحة ، . ، وقال غيرهما : المالم جماعة النساء ، لا واحد لما من لفظها ، وسواء كن في وليمة او مناحة او في غيرهما بعد ان يكن مجتمعات ، فعلى هذا ليس المالم عنده من الاضداد » .

<sup>. 304 ، 298 ، 291 ، 583 ، 276 ، (41)</sup> 

<sup>. 310 (42)</sup> 

<sup>. 320 (43)</sup> 

<sup>. 302 (44)</sup> 

<sup>· 279 (45)</sup> 

<sup>. 92 ، 58</sup> وانظر 58 ، 92 ، 46

<sup>. 57 ، 37 ،</sup> وانظر 37 ، 57 ،

واشترط ابن الانباري ايضا ان يكون هدان المنيان فصيحين لا من ابتكار العامة ، قال (48) : « قال قطرب : الحرفة من الاضداد ، يقال : تسد أحرف الرجل أحرافا أذا نما ماله وكثر ، والاست الحرفة من هذا المني . قال : والحرفة عند الناس الفقر وقلة الكسب ، وليست من كلام العرب انمها تقولها العامة » .

واشترط أن يكون المعنيان معروفين استعملهما العرب في حوارهم ، قال (49) : « قال قطرب : من الاضداد : الهجر ، يقال : هجرت الرجـل : اذا أعرضت عنه ، وهجرت الناقة : اذا شددت في انفها الهجار ـ وهو حبل ـ لتمطفها على ولد غيرهـ .. وهذا القول عندي بعيد ، لان المعنى الثاني لم يستعمل في انتاس ».

ويبدو أن أيا الطيب النفوي يتفق مع أيسن الانباري في هذا الراي ايضا ، وان لم يعلن ذلك صراحة » قال مثلا (50) : « قال قطرب ، ومسن الاضداد التفل ، فالتفل المنتن ، والتفل المتطيب . قال أبو الطيب : المعروف من التقل المنتن » .

واشترط ابو الطيب الا يكون المنسى الثانسي مجازيا ، فأخرج من الاضداد (51) : « ما جاء مسمى باسم غيره ، لما كان من سببه » مثل العشراء الذي يطلق على الناقة التي بلغت عشرة اشهر في حملها ، والنانة التي نتجت حديثا ، والارة الذي يطلق علم الحفرة التي فيها النار ، وعلى النار نفسها .

واشترط في المني الا يكون مقلوبا او موالا عن جهته ، مثل قولهم ناء بي الحمل ، ويا خيل الله اركبي . ولم يعد ذلك من الاضداد (52) .

وانفرد أبو الطيب اللغوي باخراج مجموعة من الالفاظ تتضاد في معانيها وتتماثل في صورتها ؟

ولكن هذه الصورة المتماثلة في ظاهرها مختلفة في حقيقتها ؛ أذ تختلف العال ؛ الصرفية التي وصلت بها الى صورتها ، مثال ذلك قوليه (53) : « ومين الاضداد ـ زعم التوزي ـ قولهم : رجـل مود اي هالك ، ورجل مود اذا كان ذا سلاح قويا . قال ابو الطيب: وليس كذلك ؛ لان المودي الهادي غير مهموز؛ وفاء الفعل منه واو ، يقال : أودى الرجسل يسودي . ايداء أي هلك . . والمؤدي من السلاح مهموز ، وفساء الفعل منه همزة ، وانما معناه ذو اداة الحرب ، يقال : قد ادى يؤدى: أذا تمت أداته للحرب وسلاحه . . فهذا غير الاول » . وقد ادى به هذا التصور للاغداد الى ان يخرج منها ما جاء على مفتعل ومفتعل مما عينه منقلبة عن ياء او واو ، اذ لا يبين فيه كسسر العين وفتحها لسكون الالفء مثل المبتاع والمجتساب والمجتاح ، ومن المدغم العين في اللام ، مثل المبتــز والمحتز والمختص . ووضعه في ءاخر الكتاب (54).

واخرج مجموعة تماثلها لاختلاف حرف العلسة الاصلي فيها ؛ قال (56) : 4 قال أبو حالم : ومن الاضداد قولهم : ضاع فلان ؛ من الضياع ، وضاع الشيء اذا ظهر وبدا . . قال اللغوي ، وأما أنا فسلا أرى هذا من الاضداد ، لأن شرط الاضداد أن تكون الكلمة الواحدة بعينها تستعمل في معنيين متضادين؛ من غير تغيير يدخل عليها ، وقولهم : ضاع يضيع من الضياغ الما الالف فيه منقلبة عن ياء ... وقولهم ضاع اذا ظهر الالف فيه منقلبة عن واو »

بل ذهب الى ابعد من ذلك واخرج من الاضداد ما اختلفت صيغ المجرد والمصدر منه من الافعسال ٤ وعد ذلك اختلافا بينهما ، قال (57) : « ومن الاضداد القائع ، زعموا . قالوا : فالقائع الراضي ، والقائع السائل الطالب. . . قال عبد الواحد: ليس هذا عندي من الاضداد ؛ لان شرط الاضداد ؛ على ما اصلنا

<sup>. 267</sup> (48)

<sup>. 346 ، 300 ، 289 ، 288 ، 213 ، 49)</sup> 

<sup>. 113 ،</sup> وانظر 163 ،

<sup>. 711</sup> (51)

<sup>. 720</sup> (52)

<sup>. 671</sup> (53)

<sup>. 691</sup> (54)

<sup>· 452</sup> (56)

<sup>(57)</sup> • 577

اولا ، أن تكون الكنمة الواحدة تنبىء عن معنييسن متضادين ، من غير تغيير يدخل عليها ، ولا اختلاف في تصرفها ، والقانع بمعنى الراضي يقال منه قنع يقنع ، مثل شرب يشرب ، والمسدر قناعة وقنصا وقناعا وقنعانا – أي رضي – فهو قانع وقنع ، والقانع – بمعنى السائل – يقال منه قنع يقنع مثل صنع يصنع ، والمسدر قنوعا لا غيره ، ، ، واذا تغير البناء لتغيير المعنى فليس من الاضداد » ،

ونستخلص من هذا غموض صورة الاضداد في ذهن قطرب أو عدم وجود حدود لها 6 واخذها قسى الوضوح والجلاء والتحدد على مر الرسن . . فكانت اللمحات الاولى عنها عند أبي حائم السجستاني ، ثم كان كمال البروز والتحدد عند أبن الانسابي وأبسى الطيب .

### انسواع الاضسعاد

نستثمرف من الحديث السابق عن اسباب الإضداد ، والإختلاف فيها ، وتغير تصورها عشد اللغويين ، نستشرف منه أن الإضداد لم تقمم فئة واحدة من الالفاظ كان من المحتمل أن يتفق عليها الملماء أو على كثير من الظواهر المتصلة بها .

وبالرغم من احساس العلماء المبكر بأن الاضداد نشات عدة ، لم اجد بين القدماء من حاول أن يصنفها، تصنيف قاصدرا أو شامسلا ، وبالسرقسم مسن أن المحدثين اضطروا إلى القصل بين الواع منها ، ليسهل عليهم ونضها أو تعليلها ، قائهم لم يوتقوا بهذا الفصل إلى أن يكون تصنيفا ،

والرجل الوحيد الذي حاول شيئا من ذلك هو عبد الفتاح بدوي . ويبدو انه اراد ان يعوض ما فات اللغويين > فاعطانا تقسيمين لا واحدا . أما التقسيم الاول فصفير ومحكم > ويقوم على أساس نحوي . فقد جعل الاضداد اربعة انواع :

- 1 اضداد في اللفظ المفرد ، كالقسرء للحيض والطبيس .
- 2 \_ اضداد في الفعل ، كظن للشبك واليقين ،
- 3 اضداد في التراكيب ، كعبارة « تهيبت الطريق وتهيبتني الطريق» ،
- 4 اضداد في المتعلقات ، كرغب عنه ورغب نيسه ،

وكان التقسيم الثاني واسما ، ينظر الى مدة اسس بحيث تغيب عن النظر الذى يريد ان يمسل اليها ، فالإضداد في هذا التقسيم تقم في مشسر طوائف ، هي :

1 \_ الإضداد التي تحقق المعنى في كل مسن المتعلقين على حد سواء ، مثل اطلاق الصادخ على كل من المنيث والمستغيث ،

2 - الاضداد التي يكون احد معنيها حقيقيا
 والاخر مجازيا ، مثل اطلاق الكاس على الاناء
 والشراب الذي فيه .

3 \_ الاضداد الآتية من لهجات مختلفة ، مثل وثب وسجد ،

4 - الاضداد التي يصبح أن ينسب مصدرها ألى أي من الطرفين ، مثل اطلاق المولى على السيد والخادم .

5 - الاضداد التي تتوافق منطقا وتختلسف تصريفا ، مثل اطلاق المختار على الشسخص السذى اختار ، والشيء الذي اختير ،

6 ـ الاضداد الناتجة عن المتملقات ، مثل رقب فيه ورقب عنه .

7 \_ الاضداد النائجة عن السياق ، مشل :
 « نسوا الله فنسيهم » .

8 \_ الإدوات والحروف ، مثل أن وأذ وأذا .

9 \_ الاضداد الناتجة من التفسير ، مثل شاة درعاء ، ومألم . .

10 ــ الاضداد الناتجة من تمسف اللغويين ؛ مثل يمفى .

ومهما يكن من شيء ، قانني أن أهنسي كثيسوا بالتقسيمات النظرية ، وأن كنت أن أهملها كسل الاهمال ، وأجعل همي كله في تتبع الانواع المختلفة التي ادخلها مؤلفو الإضداد فعلا ، في كتبهم ، أذا أختلف النظر والتطبيق عندهم ، وأندا بأول مؤلف : قطرب ، أذ توسع في تصور الإضداد أكثر من فيره، حتى أضطر من جاء بعده ألى تقده ، ورفض كثيرا منها ، وأن أقف عند التقسيم ، بل أتبع كل صنف منها ، وأن أقف عند التقسيم ، بل أتبع كل صنف عند قطرب :

1 - الاضداد الحقيقية ، اعني الالفساظ ذات المنيين المتقابلين عنده . قسال (58) : « العقسوق للحامل والمقوق للحائل ايضا» . وقال (59) : وقالوا في الاضداد : النحاحة : السخساء ، والنحاحية : البخل » . ونازعه غيره في تضاد بعض ما جاء به من الفاظ .

قال أبو الطيب (60) ، وحكى : يقال : بردت الماء ، من البرد ، أي جعلته باردا ، وبردته : سخنته . قال : وانشدنا بعضهم :

### شكت البرد في المياه ، فقلنسا برديم توافقيسه سخينسا

قال قطرب: معنى برديه في هذا البيت سخنيه، وقال أبو حاتم: هذا خطأ ؛ أنما هو برديه ( يريد: بل دديه) من ألورود ، ولكنه أدهم اللام في ألراء ، كما يقسرا ( كلا ، بل رأن على قلوبهم ) قال أبسو الطيب: وهذا الصحيح ، وبه يستقيم معنى البيت»، وقال أبن الانباري عن نفظ عاجر (61): « ومن حروف الاضداد البحتر: يقال رجل بحتر ، أذا كان قصيرا الاضداد البحتر: يقال رجل بحتر ، أذا كان قصيرا ساو بهترا بالهاء أيضا ـ ويقال: رجل بحتر اذا كان عظيما . ذكر هذا، قطرب ، وما علمنا أحدا وافقه على عظيما . ذكر هذا، قطرب ، وما علمنا أحدا وافقه على أن البحتر يقال للعظيم » .

2- الالفاظ المتضادة المعانى من اختسلاف المسيغ ، مثل فعل وافعل ، وفعل من الافعال، وفعل وفعل من الافعات ، وقد أوردت وانفا امثلتها ، وما وجهه اليها ابن الانباري وابو الطيب من نقد، واخراجهما ابهاها من الافداد، والحق معهما ، ولذنك لم يوافق قطربا من الى معدد من مؤلفي الافداد، فاستبعده

اكثرهم من كتبه ، وربعا كان واجبا ان نستثنى ابا عبيدة والتوزي من هذا الحكم ، ال يبدو انهما اورداه في كتابيهما ، قال ابو الطيسب (62) : « قال ابو عبيدة : ترب الرجل يترب تربا : اذا لصق بالتراب من الفقو ، وأترب الرجل يترب اتوانا : اذا كثر ماله ككثرة التراب ، فالترب المحتاج ، والمترب الفني، وقال ابو الطيب ايضا (63) : « قال التوري : ومن الاضداد ثبت الرجل اذا اهطيته من الثواب ، والبته الاضداد ثبت الرجل اذا اهطيته من الثواب ، والبته اذا طلبت نواله ، قال أبو حاتم : ولا اعرف الثاني الا توهما » .

اما الاصمعي فوجدت هنده مثالا لو صبح وضعه مع ابي عبيدة والتوزي ، قال (64): « قسط: جار، وأقسط بالالف: عدل لا غير ، قال الله جل تناؤه: ( وأقسطوا أن الله يحب المقسطين ) أي المادلين ، وقال في الجائرين : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) . . » ، ويخيل لي أن في العبارة سقطا ، وتسمتها : « قسط : جار ، وقسط : عدل ، وأقسط بالألف: عدل لا غير » بدليل عبارة (لا غير) وبدليل ورودها على هذه الصورة عند أبن السكيت الذي يروي كثيرا من الاضداد عن الاصمعي ، وورودها كذلك عند غيره ،

3 - الالفاظ التى تتفق فى الصيغة والحدث؛ وتختلف فى نسبته إلى من قام به أو من وقع عليه . ومثالها فميل التى تدل على الفاعل والمفعول . قال (65) : «الربيبة : التى تربب ، والربيبة : التى تربت ، قال الله عز وجل فى الربيبة : « وربائبكم اللاتي فى حجوركم » .

<sup>(58) 69</sup> وأورده أبو حالم 224 ، وأبن الانباري114 ، وأبو الطيب 495 ، وأبين الدهان 15 والمناني 588 .

<sup>(59) 133 ·</sup> وأورده ابسو حانسم؛ 253 ، وابسن الانباري 301 وابو الطيب 650 وابن الدهسان 20 ، والصنفانسي 670 ،

<sup>(60) 86 .</sup> وأورده أبن الإنباري 31 ، وأن الدهان 7 .

<sup>(61) 257</sup> وأوده قطرب 49 ، وأبو الطيب 85 ، وأبن الدهان 7 ، والصغاني 389 .

<sup>. 291</sup> واورده ابن الانباري أو2 .

<sup>. 124 (63)</sup> 

<sup>(64) 21 ·</sup> واورده قطرب 98 ، وابن السكيت 293 وابن الانباري 26 وابو الطيب 594، وابن الدهان. 17 ، والصغائي 625 .

<sup>(65) 84 ·</sup> واورده الاسمعي 80 ، وابو حالم 174، وابن السكيت 353 ، وابن الانباري 85 وابو الطبب 350 ، وابن الدهان 11، والصفائي 472 .

وصيفة نعول ، قال (66) : « ومنها قول الله عز وجل : ( فعنها ركوبهم ) لما يركب ، وركوب للفاعل ايضا مثل ضروب وقتول ، وقالوا : مكان دكوب : اي مركوب ، وقال الاخر : « يدعن صوان الحصى ركونا » اي مركوبا ، طريق دكوب ، وطرق ركب، وقال اوس :

تضمنها وهم ركوب كأنها اذا ضم جنبيه المخسادم رزدق

وهو المنف من ألناس اذا انقطعوا ، وهو بالفارسية رزده » ،

وصيغة فاعل أيضا ، قال (67) : « وقد جاموا بفاعل في معنى مفعول ضدا ، قالوا : سر كاتم ، أي مكتوم ، وامر عارف، وما انت بحازم عقل : أي محزوم عقل ، وهذه تطليقة بائنة : اي مبانة فيها ، اخبرنا الثقة : ومثله قول الله جل وعلا : ( لا عاصم اليوم من امر الله ) كأنه يويد لا معصوم ، و ( هو في عيشة راضية ) من ذلك أي مرضية ، وقد يجوذ أن يكون المنى في راضية لاهلها ... » . ويرى بعض التحويين أن العبارات تحتوي على فاعل مقدر بعد العناس ، . النع ماحبه أو سامعه وامر عارفه الناس . . . النع .

ووافق اللغويون قطربا في مسد هذا النوع من الاضداد ، وادخلوه في كتبهم ، وتنبه بعضهم ألى جمع الإلفاظ المختلفة تحت صيفتي فعول وفعيل ، وفر تها بعضهم الاخر ، فجمع قطرب معظم صيغ فعول وعقد لها عنوانا خاصا بها ، ولم يجمع صيغ فعيل، واتبعه في الامرين أبو حالم ، حتى اشتركا في كثير من الإلفاظ التي اورداها ( 154 – 163 ) ، وجمع الاصمعي بعض صيغ فعول دون عنوان ( 87 – 91 ) واهمل صيغ فعيل ، فالبعه ابن السكيت ،

واضاف أبو حاتم صيغة فعال ، التي تطلق على الفاعل والمفعول اليه، قال ( 68) : « التواب : التاثب

الفاعل ، والتواب : الله تمالى ، قال : ( وأن الله تواب حكيم ) ، وقال الله تمالى : ( أن الله يحب التوابين ) » ،

ویجدر بنا ان نلاحظ ان الاحداث التی تدل علیها هذه الانفاظ او الحلیها تحتاج الی الاشتراله ولا یمکن ان تقع نفرد واحد ، قالتربیة مثلا تحتاج الی من یقوم بها والی من تقع علیه ، والرکوب یحتاج الی راکب ومرکوب ، ، الخ ،

4 - الالفاظ المستركة المنى المختلفة مظاهره ، مثل قول قطرب (69): « اهنف الرجل اهناف الباليون والتاء: ضحك ضحكا دويدا ، واهنف أيضا: بكى ، ويقال: تهانف الرجل تهانفا: اذا ضحك ضحك تعجب » ، وقال ابن الانباري: « تهانف معناه قال: ايها أيها في البكاء » ، والواضح أن الاهناف هو الحركة والصوت اللذين يصدران من الباكسي والضاحك ، فالمنى واحد ، فير أن مظاهر مختلفة تتصل به ، ومثله الماتم كما وأينا ،

ولم ينفرد قطرب بهذا النوع ، بل وجد عنه غيره من اصحاب الاضداد ، فقد أورد الاصمعي في كتابه الطرب ، التي مر بنا نقد أبن الانباري لها ، ولم أجد عند أبي حاتم من هذا النوع ألا ما نقله من قطرب وأبي زيد ، مثال ذلك قوله (70) :

« قال أبو زيد : طبخته : اذا شويته ، وكذلك اذا طبخته في القدر . قال : ويقال ، طبخته الشمس أي أحرقته ، وطبخته في التنسور : أي شويته ..» فالمراد بالطبخ الانفساج ، سواء أكان بالشي أم بالغلي في القدر ..

والفريب أن أبن الإنباري الذى نقد كثيرا مما ذكره غيره ، وقع هو نفسه فيه ، ورضي عن كثيسر منه ، ومن أغرب ذلك قوله (71) : « المسلاة مسن الإضداد ، يقال للمصلى من مساجد المسلمين صلاة ، ويقال لكنيسة اليهود صلاة ، قال الله مسز وجسل :

 <sup>(66) 13 .</sup> واورده الاصمعي 90 ، وأبو حاتم 154، وأبن السكيت 362 ، وأبن الانباري 239 وأبو الطيب
 (66) وأبن الدهان 17 ، والصفائي 481 .

<sup>44 - 33 (67)</sup> 

ر (68) 196 . وأورده ابن الإنباري 338، وأبو الطيب111 ، وأبن الدهان 8 ، والصفائي ، 411 ·

<sup>· 22 .</sup> واورده ابن الانباري 258 ، وابو الطيب 683 ، وابن الدهان 21 ·

<sup>(70) 211 .</sup> وأورده أبو الطيب 462 ، والصفائي 554 ، ووضعه أبن الانباري في أشباه الاضداد 185.

<sup>(71) 225</sup> وانظر 227 ه

ريا ايها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) اراد لا تقربوا المسلى ، هذا تفسير ابي عبيدة وغيره. وقال هز ذكره : ( لهدمت صوامع ويسع وصلوات ومساجد ) والصلوات عني بها كنائس اليهود ، واحدتها صلاة ..» فالصلاة موضع صلاة الإنسان ، مسلما كان اد مسيحيا او يهوديا او غيرهم .

ويتمثل عدا النوع ايضا في اضداد أبي الطيب ؛ وابن الدهان ، والصغاني ، بسبب كونها تستهدف الجمع ، فهي تورد ما أوردته الكتب السابقة عليها . بل اضاف بعضها الفاظا جديدة لم أرها فيما بيسن بدي من كتب ، ومثالها ما أورده الصغاني فسي قوله (72) : المجباء : التي يتمجب من حسنها ، والتفظ غني من التعليق، والتي يتمجب من قبحها » . واللفظ غني من التعليق، فالواجب أن يفسر بأنه التي يتعجب منها ، سواء كان ذلك التمجب للحسن أو القبح أو غيرهما .

5 - المسترك المعنى المختلف المفهوم تبعا الاختلاف المتعلقات ، مثل قول قطرب (73): «ومنه أيضا راغ عليهم : اتاهم ، وراغ هنهم : ذهب عنهم وتنحى ، وقال الله جل لناؤه ( فراغ عليهم ضربا بالآلهة . . » وقد نقد باليمين ) أي أقبل عليهم ضربا بالآلهة . . » وقد نقد يمضهم قطربا على هذا اللفظ ، قال أبن الانباري : «قال الفراء : لا يقال لمن رجع : راغ ، الا أن يكون راغ أبدا مخفيا رجوعه . . وقال فير الفراء : لا يكون راغ أبدا الا بمعنى رجع على السبيل الذى ذكر الفراء ، وواضح بحرف من الاضداد على ما ادعى قطرب » . وواضح بحرف الحرف الفراء ، وهو الحركة الخفية ، ثم يحدد الحرف الذي يوضع بعد الفعل اتجاء هذه الحركة . الحرف الذي الى أو على ، كانت الحركة اقبالا ومجيئا ، وإذا كان الى أو على ، كانت الحركة اقبالا ومجيئا .

ولكن قطربا لم ينفرد بهذا النوع من الاضداد ، ومثاله بل وجد عند غيره من المؤلفين في الاضداد ، ومثاله عند الاصممي ما جاء في قولسه (74) : « وحكس ان الاقهام الجوع ، وانشد : سوهو الى الواد شديسد الاقهام سيقال : اقهم عن الطمام واقهسى : اذا لسم

يشتهه ، واورد ابن السكيت وابو حاتم وابن الانباري وابن الدهان والصفائي ما ذكره سابقسوهم من هدا النوع ، دون تعليق او نقد ، واحسن من نقد هذا النوع هو عبد الفتاح بدوري في قوله : « جلي الا تفاد في شيء من الرقبة او السروغ او الانمسراف ( في قولنا رقبت فيه وهنه ورفت عليه وهنه وانصر فست قولنا رقبت فيه وهنه ورفت عليه وهنه وانصر فست وعن ، والى وعن ، وهذه الحروف الفاظ مختلفة ، ليست من الضدية التي نبحث عنها في شيء ، فابن ليست من الضدية التي نبحث عنها في شيء ، فابن الفظ الذي له معنيان متقابلان ؟» .

6 - الالفاظ التي اختلفت في العدد الذي تدل عليه قال قطرب (75) : « وقالوا ايضا : السزوج ، الفرد ، يقال : عندي زوجان من خفاف اي خفان . والزوج : الزوج ايضا » . وعلق ابن الانباري (240) على ذلك بقوله : « وهذا هندي خسطا ، لا يعسرف الزوج في كلام العرب لاثنين ، انما يقال للاثنيان زوجان ، بهذا نزل كتاب الله ، وعليه اشعار العرب. قال الله مز وجل ( وانه خُلُــق الزوجيــن اللـكــــر والانش ) أداد بالزوجين الفردين ، الد ترجم عنهما بذكر وانشى . وقال عز ذكره : ( ثمانية ازواج مسن الضأن النين ، ومن المعز النين ) وكذلك ما يعدهما ، فالازواج معناهما الافراد لا فير . والعرب تفرد الزوج في باب الحيوان ، فيقولون : الرجل زوج المسراة ، والمرأة زوج الرجل . . . فمن ادمى أن الزوج يقع على الانين نقد خالف كتاب الله جل ومز ، وجميع كلام المرب ، اذ لم يوجد فيما شاهد له ، ولا دليل على صحة تأوله » ، واظن أن سبب هما الخليط ، إن اللفظ لا يطلق على كل فرد وانما الفرد الذي لا بد من اقترائه بآخر . وعلى أي حال فاللفظ لا يحتوي على معنيين متضادين ٤ وانما اختلف النساس في العسدد الدال عليه فحسب : واحد او اثنين ، وليس هــدا بتضياده

ووقع فيما وقع فيه قطرب من اللغويين ابسو مبيدة ٤ قال ابن الانبادي (76) : « ضمف حرف من الاضداد عند بعض أهل اللغة ٤ يكون ضعسف الشيء

<sup>. 574 (72)</sup> 

<sup>. 92 .</sup> وأورده أبو الطيب 328 ، وأبن الدهان 11 ، ونقده أبن الإنباري 92 .

<sup>(74) 13 ·</sup> ورواه قطرب 104 ، وابن السكيت 288، وابن الإنباري 144 ، وأبو الطيب 596 وابن الدهان 18 ، والصغاني 636 ،

<sup>· 281 ،</sup> واورده ابو الطيب 338 والصفائي 492 ونقده ابن الانباري 281 .

<sup>(76) 78 ،</sup> وأورده أبن الدهان 14 ، والصفائي 551 .

in the state of th

مثله ويكون مثليه . قال الله عز وجل ( يضاعف لها العداب ضعفين ) قال ابو العباس ، عن الاثرم ، عن ابي عبيدة معناه يجعل العداب ثلائة اعلية ، قال : وضعف الشيء مثله ، وضعفاه مثلاه ، وقال ابو عبد الله عشام بن معاوية : اذا قال الرجل : ان اعطيتني درهما فلك ضعفاه ، معناه فلك مثلاه قال : والعرب لا تفرد واحدهما ، انما تتكلم يهما بالتثنية ، وقال غير هشام وأبي عبيدة : يقع الضعف على المثلين ، قال ابو بكر : وفي كلام الغراء دلالة على هذا » ، وفي هذا القول مغالطة ، لان ضعف الشيء اما أن يراد وفي همه فيصير الجميع مثلي الاول ، واما أن يراد وحده فيكون مثله فحسب ،

وكذلك سار في طريقهما ان الإنباري ، اذ ارتشى قول الفراء (77) : « مثل حرف من الاضداد ، يقال : مثل ، للمثب للشيء والمعادل له ، ويقال : مثل ، للضعف فيكون واقعا على المثلين . زهم الفراء : انه يقال رايتكم مثلكم ، يراد به رايتكم ضعفكم ، ورايتكم مثليكم يراد به رايتكم ضعيفكم ، من هذا قول الله عز وجل : ( يروفهم مثليهم رأي العيسن ) معناه يسرى المسلميون أي ثلاثة أمثالهم ، لان المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مئة وأربعة عشر وجلا ، وكان المشركون تسع مئة وخمسين رجلا ، فكان المسلمون يرون المشركين على عددهم ثلاثة أمثالهم » وفي هذا القول ما في اللغظ السابسق من خطأ فسي المشرح ،

ويقرب من هذا الضمير (نحن) ، الذي ادخله ابن الإنباري في اشباه الإضداد قال (78): « ومعا يشبه حروف الإضداد نحن ، يقع على الواحد والالنين والجميع والمؤنث فعلنا . وكذلك يقول الإلنان والجميع والمؤنث ، والاصل في هذا ان يقول الرئيس الذي له اتباع ينضبون بغضبه، ويرضون برضاه ، ويقتدون بأفعاله : أمونا ونهينا ،

وغضبنا ورضينا ، لعلمه بانه اذا قعل شيئا فعلسه الباعه ، ولهذه العلة قال الله جل ذكره : ارسلنسا ، وخلقنا ، ثم كثر استعمال العرب لهذا الجمع حتى صار الواحد من عامة الناس يقول وحده : قمنسا وقعدنا ، والاصل ذاك » .

ومهما يكن ؛ فليس هذا النوع من الاضداد ؛ واسوتنا في ذلك من اهبله من اللغويين أمثال الاسمعي وابي حاتم وابن السكيت وابي الطيب ..

7 - الاضداد من اللغات ، قال تطرب (79):

« المعسر - في لغة قيس واسد - التي قد دنت من الحيض ، واعمرت المراة اعصارا ، وقد دنا اعصارها، وبلغة الازد: التي قد ولدت أو تعنست » ، وسسار على هذا المسلك جميع المؤلفين في الاضحاد ، وأن عارضهم بعض اصحاب المحاجم مثل ابن دريد ، ومثال هذا التوعمند الاصمعي قوله (80): في العادة الاولى من كتابه : « القرء عند اهل الحجاز العلم ، ومند اهل العراق الحيض ، ، » ، وفي اضداده ايضا (81): وفي المادة على المادة الاولى أن العراق الحيض ، ، » ، وفي اضداده ايضا (81): قال ابو زيد: السدفة في نفة تميم الظلمة ، وفي لفة قيس الضوء ، قال ابن مقبل :

وليلة قد جملت الصبح مومدها يصدرة المنس حتى تعرف السدفا

اي اسير حتى الصبح فترى ضوء الصبح . وقال المجاج : « - واقطع الليل اذا ما اسدفا - اي اظلم » . وقال أبو حالم (82) : « العنوة : القيسر . واهل الحجاز يقولون الطاعة . يقال : اخلاله عنوة اي قهرا ، وقال اهل الحجاز طاعة ، وانشدوا :

هل انت مطيمي ايها القلب هنـــوة ولم تلع نفس لم تلم في احتيالها

وقال كثير:

<sup>. 79 .</sup> واورده أبن الدهان 19 ، والصفائي 657 .

<sup>(78) 113 .</sup> واورده ابن الدهان 20 .

<sup>(79) 101 .</sup> وأورده أبن الإنباري 136 وأبو الطيب 509 وأبن الدهان 15 والصفائي 584 .

<sup>(80)</sup> واورده قطرب 99 ، وأبو حالم 134 ، وابن السكيت 276 ، وابن الانباري 8 ، وابو الطيب 571 ، وابن الدهان 17 ، وابسخائي 620 ،

<sup>(81) 43 .</sup> واورده قطرب 5 ، وابو حاتم 114 ، وابن السكيت 316 ، وابن الانبادي 564 ، وابو الطيب 346 ، وابن الدهان 12 ، والصفائي 500 .

<sup>(82) 185 .</sup> وأورده قطرب 173 ، وأبن الانباري 42 ، وأبو الطيب 491 وأبن الدهان 15 ،

تجنبت لیلی عنوه ان تزورها وائت امرؤ فی اهل ودك تارك

أي طائعا » . وكل ما ذكره السالفسيون من أضداد اللفات نجده عند اللاحقين منهم مشلل أبن السكيت وأبن الانباري وأبدو الطيب وأبن الدهسان والعنفانسي .

8 - الفاظ التثنية التي لا تفرد ، قال قطيرب (83) : « الصرعان : ناحيتا النهاد ، اي اوله وعاخره، ومنه مصراعا الباب يلمان ايضا ، ضدان ، ذلك لاول النهاد وماخره » ، وتابعه في هذا ابن الدهان وحده ، واعترض عليه ابن الانبادي قائلا : « وقال فيسره : الصرعان الغداة والعشي جميعا ، ولا يقع على واحد منهما دون صاحبه ، وكذلك القرنان والبردان كما يقال لليل والنهاد : الملوان ، والفتيان ، والردفان ، والعصران ، والجديدان ، والإجدان ، وابناسبات » ، والمغله فيرهما ، مما يدل على ان القدماء انفسهم لم يرضوا عن هذا النوع .

9 - المسترك من الالفاظ دون ان يتفساد . ومثاله ما اوردته ءانفا من جمرت الشعو ، وللمراة جماران ، ونقد ابن الانباري له ، ويرقم ذلك لم يبرا بعض اللفويين من الخلط بين الالفاظ ذات الماني المختلفة فقط، كما قمل تطرب فهذا هو الاموي يقول (84) : « نار خاضية : عطرب فهذا هو الاموي يقول (84) : « نار خاضية : اي عظيمة ، وليلة خاضية : شديدة الظلمة » ، والتضاد غير واضح فيه ، الا اذا فهمنا ان الفاضية هي النار الشديدة الإضاءة .

ووردت في اضداد الاصممي كلمتان لا تمتان الى الاضداد ، هما ضنين وظنين ، قيل (85) : « واما قوله : « وما هو على الغيب بضنين » و « بظنين » فهما وجهان معروفان ، فالضنين البخيل ، يقال : ضننت اضن ضنا ، والظنين المتهم ، وهو من الظنة أي التهمة ... فهما اقرب الى كتب الابدال منهما

الى كتب الاضداد ، ولذلك لم يوردهما احد ممن جاءً".

وورد في اضداد الاصمعي تفسير عارض للفظ الانقياص ، أذ قيل في مادة (قلص) (86): « ويقال قد قلص الظل: أذا قصر ... وقلص ماء البشر: أذا جم وكثر . قال الراجز:

یا ربها من بسارد قسلامی قد جسم حسی هم بانقیامی

والانقياص : ان تنشق الركبة طولا أو السن ، قال أبو ذؤيب الهذلي :

فراق كليمس السن فالمسبو اله لكسل انسات عشرة وجبسور »

وسها ابن السكيت في غمرة تتبعه لالفاظ الاصمعي، فالتقط اللفظ ، وخصص له مكانا بين اضداده ، بعد مادة قلص ، ولكن احدا غيسره لم يقسع في هسدا السهو . .

10 - الالفاظ المختلف في تفسيرها . قال ابن الانباري (87) : « فوق حرف من الاضداد ، يكون بممنى اعظم كقبولك : هذا فسوق فلان في المسلم والشجاعة ، اذا كان الذي فيه منهما يربد على ما في الاخر ، ويكون فوق بممنى دون تولسك : ان فلانسا لقصير وفوق القصير ، وانه لقليل وفوق القليل ، وانه لاحمق وفسوق الاحمسق ، اي هو دون المدسوم باستحقاقه الزيادة من الذم ، ومن هذا المنسى قول الله عز وجل ( ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما يموضة فما فوقها ) يقال : معنسى قوله : « فما فوقها » : فما دونها .

ويتال: معناه فما هو أعظم منها ، وقال انفراء: الاختيار أن تكون فوق في هذه الآية بمعنى أعظم ؛ لان البعوضة نهاية في الصفر ؛ ولم يدفع المنى الاخرولا رءاه خطا وقال قطرب: فوق تكون بمعنى دون مع

<sup>(83) 106 ،</sup> وابن الدهان 14 ، وابن الانباري 127.

<sup>(84)</sup> الاصمعي 62 ، وابن السكيت 336 ، وابن الانباري 209 ، وابن الدهان 16 ، والصغاني 559 ، و... وابو الطيب 524 ،

 <sup>109 (85)</sup> 

<sup>(86) 11 ،</sup> وابن السكيت 286 ،

<sup>(87) 153 .</sup> وأورده أبو حاتم 178 ، وأبو الطيب 536 ، وأبن الدهان 17، والصفائي 616 ، وأنظر تطربا 163 .

الرصف كقول المرب: انه لقليل وفوق القليل ، ولا تكون بمعنى دون مع الاسماء كقول المسرب: هسله نملة رفوق النملة ، وهذا حمار وفوق الحمار قال : لا يجوز أن تكون فوق في هاتين المسألتين بمعنى دون لانه لم يتقدمه وصف ، وانما تقدمته النملة والحمار وهما اسمان ... » .

وهذا التعليل لجعل «فوق» من الاضداد خاطيء الهذا اللفظ لا يكون بعمني « دون » ابدا . وعبارة انه لاحمق وفوق الاحمق اي يزيد عنه حمقا الاحمق دمقا . فالمتكلم بهذه العبارة يريد منها المبالضة في وصفه بالحمق لا التقليل وكذا حال « فوق » مع جميع الصفات . أما مع الاسماء فاختلف فيها اولكننا نقول المضات الها بعمني « اعظم » لا غير . فعمني الآية « ان الله عز وجل لا يستحيي أن يضرب الامثال بالبعوضة وما هو اكبر منها حجما من العشرات والحيوان الامثلة في الآيات المختلفة . فاذا كان يقصد من البعوضة الامثلة في الآيات المختلفة . فاذا كان يقصد من البعوضة المشالة والصغر الامثال بالبعوضة وما هو اعظم منها مستحيي أن يضرب الامثال بالبعوضة وما هو اعظم منها مسغرا وضائة شأن ، فالتفسيران يبينان أن « فوق » معفرا وضائة شأن ، فالتفسيران يبينان أن « فوق »

ونلحق بهذا النوع قول قطرب اللى يثير منا المسامة (88) : قالوا : ليال درع : سسود الصدور وسود ريض الاعجاز ، وليال درع : بيض الصدور وسود الاعجاز ، وشاة درعاء يا هذا : بيضاء المؤخر سوداء المقدم ، وشاة درعاء - سوداء المؤخر بيضاء المقدم » وقال ابن الانباري معلقا « وتابع قطربا على هذا جماعة من البصريين » ،

فماذا كان يضيره لو قسس الليلسة الدرعساء والشباة الدرعاء كما فعل عبد الفتاح بدوي بما اختلط بياضها وسنوادها كانها تلبس درعا ، دون اشارة الى المقدمة والمؤخرة فاستراح من عدها في الاضداد ، وما اكثر الاضداد التي من هذا النوع .

11 ــ الانمال ذات الدلالة الرمنية المختلفة ،
 تال تطرب (89) : « وقالوا نمل : لما وقع ، وفعل :

لما لم يقع . وفي التفسير ( منع منا الكيل ) . أي يمنع منا . و ( نادى اصحاب النار ) أي ينادون . وقال الحطيفة :

glego t

شهد الحطيثة حين يلقسى ربسه ان الوليسة احسق بالسمسسار

يريد : يشهد ، لانه قال : حين يلقي ربه ، ولم يلقه بمسد ،

« ویکون اینسا یفعل : لما وقع ، ولما لم یقع ،
 مثل قوله :

ولقد امر على اللهيام يسيني فمضيت عنه وقلت لا يعنيني

كأنه قال : ولقد مررت ، لانه قال : فمضيت عنه . وقال الآخر :

وائي لاتيكم تشكس ما مغسسى من الامر واستيجاب ما كان في لحد

ای ما یکون شی غد .. » .

وقال ايضا (90): « ومن الاصبداد - وهي آخره (يريد آخر الكتاب) - : الا في القرآن لما مضي في معنى اذا ، واذ لما يستقبل ويجيء ايضا في معناها، وقال الله عز وجل ( ولو ترى الا فزموا فلا فوت ) و لو ترى الا انظالون موقوفون عند ربهم ) المنسى يفزمون اذا ، ويوتفون ولم يوتفوا بعد ، وقال ايضا : ( والا قال الله يا عيسى ابن مريم ) وكان القول يكون في القيامة ، فهذا لما لم يقع ، وقال أبو النجم :

ثم جـراه الله عنـا الا جـرى جـراه الله عنات عدن في العلالـي العلـي

كانه قال : اذ يجزي ، لان هذا لم يتم بعد ... وقال اوس :

والحافظ الناس في الزمسان اذا لم يزسلوا تحت عائسة ريمسسا

وهبت الشمسال البليسل والا بسات كميسع الفتساة ملتفسسا

<sup>(88) 142 .</sup> وأورده أبو حالم 132 ، وأبن الانباري 165 ، وأبو الطيب 271 ، وأبين الدهيان 10 ، والصغاني 465 ،

 <sup>121 (89)</sup> 

<sup>. 218 (90)</sup> 

فقال : اذ واذا في معنى واحد ...» .

وادتضى ابو عبيدة هذا النوع من الاضسداد ، وادخله في كتابه ، قال ابن الانبساري (91) : « قال أبو عبيدة : كان لمن الاضداد ، يقال : كان للماضي ، وكان للمستقبل ، فأما كونها للماضي فلا يحتاج لها الى شاهد ، وأما كونها للمستقبل فقول الشاهر :

فادرکت من قد کان قبلي ولم ادع لمن کان بعدي في القصائد مصنعسا

اراد لمن يكون بعدي ، قال وتكون كان زائدة ، كقوله تعالى ( وكان الله غفورا رحيما ) معناه والله غفور رحيم .

« قال أبر هبيدة : ويكون من الاضهداد أيضا ، يقال : يكون للمستقبل ، يقال : يكون للماضي ، فكونه للمستقبل لا يحتاج ألى شاهد ، وكونه للماضي قول الصلتان يولى المفيرة بن المهلب :

قل للقوافل والغزاة اذا فسنزوا
والباكريسن وللمجد الرائسح
ان السماحة والشجاعة ضمنا
قبرا بمرو على الطريق الوافسح
فاذا مررت بقبسره فاعقس بسه
كوم الجلاد وكل طسرف سايسح
وانضح جوانب قبسره بدمائها

اراد: نلقد كان .

" قال أبو بكر : والذى نذهب أليه أن ا كان وبكون الا يجور أن يكونا على خلاف ظاهرهما الا أذا وضح المنى ، فلا يجوز لقائل أن يقول : كان عبد الله قائما الله قائما الله عبد الله ، وكذلك محال أن يقول : يكون عبد الله قائما المنى كان عبد الله ، لان هذا ما لا يفهم الله قائما المنى حمل أحد الفعلين على الآخر الم كقوله جسل المنى حمل أحد الفعلين على الآخر المتناه : من السمه (كيف تكلم من كان في المهد صبيا) معناه : من يكون في المهد فكيف تكلمه المناه القراء :

فعن كان لا ياتيك الا لحاجــة يروح لها حتى تقضى ويفتــدي

فاني لآتيكسم تشكسر ما مضسى من الامر واستيجاب ما كان في غد

أراد ما يكون في غده ، وقال الله عن ذكره ( ونادى اصحاب الجنة اصحاب الناد ) فمعنساه : وينادى ، لان المعنى مفهوم ، وقال جل وعز : ( يا ابانا منع منا الكيل ) فقال بعض الناس : معناه يمنع منا ، وقال الحطيئة :

شهد الحطيئة يوم يلقسى رب. ان الوليسمة أحسم بالمسلفر

معناه: يشهد الحطيئة ، وقول ابي عبيدة: كان زائدة في قوله تبارك وتعالى: (وكان الله غفورا رحيما) ليس بصحيح ، لانها لا تلغي مبتداة ناصبة للخبر ، وانما التأويل البتدا عند الغراء ، لا وكائن الله غفورا رحيما » فصلح الماضي في موضع الدائم ، لان افعال الله جل وعز تخالف افعال العباد ، فأنعال العباد تنقطع وكدلك مغفرته وعلمه وحكمته ، وقال غير الفراء: كان القوم شاهدوا الله مغفرة ورحمة وعلما وحكمة ، فقال الله جل وعز : وكان الله غفورا رحيما ) اي لم يزل الله على ما شاهدتم » (92) .

ويرى الباحثون البلاغيون ان هذه الافعال لم تخرج عن زمنها ٤ سواء ادلت على الماضي ام على المضادع ٤ فهي مختلفة بمعناها الاصيا ، وانما استعمال المضادع في الماضي التفات ذهني ٤ كي يبرز القائل العبور والاحداث الماضية ٤ ويجلبها تحت سمع السامع والقارىء وبصرهما ٤ وكانها تحدث في المحاضر ٤ لتكون أشد تأثيرا فيه ٤ وانطباعا في ذهنه ، واستعمال الماضي في الزمن الحاضر التفات ذهني ٤ كي يبرز القائل تأكده من حدوث هذه الافعال ذهني ٤ كي يبرز القائل تأكده من حدوث هذه الافعال في الستقبل ٤ وتبقنه من ذلك ٤ وكانما قد وقعت خقا وانتهى الامر ، اما استعمال الافعال الماضية والمضارعة في غير زمنها في بعض الشعر لغير فرض والمضارعة والمن المر ، اما استعمال الافعال الماضية والمضارعة في غير زمنها في بعض الشعر لغير فرض والمضارودة ٤ وليس بالتوسع اللغوي ولا الاضداد .

<sup>. 69 - 28 (91)</sup> 

<sup>(92)</sup> أورده أبو حالسم 198 ، وأبن الدهسان 18 ، والصفائي 646 .

12 - عبارات التفاؤل والتطير ، قال قطرب (93) : ومنه ايضا : رجل اعور : للخاهب العين ، ورجل اعور : للخاهب العين ، ورجل اعور : للحدة بمسره ، وقال الساعر : - في الدار تحجال الفراب الاعور - » وقال (94) : « وقالوا : البصير : المحيح البصر ، والبصيس : الاعبى ، والآدم : البيض ، والظبية الادماء : البيضاء ، وآدم : اسود ، وبعير آدم : حسن البياض شديد سواد المقلتين » ،

ووجد هذا النوع عند مؤلفي الاضداد جميما ، وعند غيرهم ، قبل في اضداد الاصممي (95) : « قال ابو زيد : الناهل في كلام المسرب : المطشسان ، والناهل : الذي قد شرب حتى روي ، قال النابغة :

#### الطامان الطنعية يسوم الوقسي بنهل منها الاسسال الناهسيال

اي يروى منها المطشمان، وقال الاصمعي: الانثى ناهلة ، والجميع نهال ، ورجل منهل: اي معطش ، وابل نهال: اي مطاش ، يتطيرون بها من المطشش . فيقولون: هذه ابل ناهلة ، ، » .

وقال الاصمعي (96): « سموا المفازة مفعلة من فاريفوز: اذا نجا ، وهي مهلكة ، قال الله جسل القاؤه: ( فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب )اي منجاة، واصل المفازة مهلكة ، فتفاءلوا بالسلاسة والفوز ، كتولهم للملدوغ سليم ، والسليم : المعانى » .

واضاف ابا عبيدة عبارات التطير ، اذ قيسل في اضداد الاسمعي (97) : « قال أبو عبيدة يقال : فرسي شوهاء . اي حسنة ، ولا يقال للذكر هــلا شيء . ويقال : لا تشوه علي، اي لا تقل: ما انصحك، فتصيبني بالمين . قال : وما سمعنها الا في هذين الحرفين ، واما القبح فيقال : قد شوه الله خلقه ، ورجل اشوه ، وامراة شوهاء ، قال الحطيشة :

اری ثم وجها شوه الله خلقه فقبع من وجمه وقبسج حامله

وقال ابو دواد يذكر فرسا:

نهي شوهاء كالخواليق فوها مستجاف يضل فيه الشكيم »

واورد أبو حاتم وغيره هذا اللفظ أيضا، وفسره الأول تفسيرا وأضحا ، أذ قال : « قال أبو هبيدة : مهرة شوهاء : قال أبو حاسم : لا أظنهم قالوا للجميلة : شوهاء ألا مخافة أن تعليمها هين ، كما قالوا للغراب : أعور لحدة بصره » .

وهذا النوع من التعبير ليس من الافسسداد ايضا ، لان قائله يريد أن يوهم السامع بحقيقة اللغظ لا ضده ، أو يوهم نفسه أيضا ، فهو حين يصسف الملدوغ بالسليم يريد أن يوهم نفسه وسامعيه بانه سليم معافى ولا خوف عليه ، ولا يريد بأي حال من الاحوال أن يتصوره ملدوفا متألما ، وكذا الحال فى بقية الالفاظ ، وقد نقد عبد الفتاح بدوي هذا النوع نقال عنه : « أذا طبقنا بسائط علوم اللغة عنى أمثلة علم الطائفة وجدنا المنى الشائي مجازيا للكلمة ، والاول هو المنى الحقيقي ليس فير ، ومعنى الفدية والاجلال هو المنى الحقيقة والمجاز لانهما لا يتساويان فى المقيتي فقط ، ولا يقهم المنى الثاني ألا بقرينته ، وبالانتقال من المنى ألاول حتما ، فيفوت معنى والضاية .

13 ـ صيغة العل قال قطرب (98) : « ومنه الها شكاني قلان فاشكيته : (1 شكاله فامتنته ، وقد يقولون ايضا : فاشتكيته ، أي زدته شكوى ، ويقال : شكا الى ما لقي قما اشكيته اشكاء ، وقال الراجز :

<sup>· 16</sup> وانظر ابن الانباري 269 ، وابا الطيب 508 ، وابن الدهان 16 ·

<sup>· 7 ، 76 ، 17 ،</sup> وانظر ابا الطيب 63 ، 12 ، وابن الدهسان 7 ،

<sup>(95) 45 ،</sup> وأورده تطرب 55 ، وأبو حاتم 135 ، وأبن السكيت 318 ، وأبن الانباري 65 ، وأبو الطيب 637 ، وأبن الدهان 20 ، والصفائي 680،

<sup>(96) 38 .</sup> واورده ابن السكيت 319 ، وان الانبادي 59 وايو الطيب 560 والصفائي 615 .

 <sup>(97)</sup> وأورده أبو حالم 220 ، وأن الانباري 181 ، وأو الطيب 408 ، وأن الدهان 13 .
 (98) 201 . وأورده أبو حالم 147 ، وأبن السكيت 365 ، وأبن الانباري 140 ، وأبو الطبيب 390 ،

تمسد بالاعنساق أو تلويهسا وتشتكي لو اننا نشكيها »

" وادتضى الاصممي هذا النوع ، وادخله في الاضداد ، قال (99) : « اطلبت الرجل : إعطيت ما طاب ، وأطلبته : الجاته الى أن يطلب ، ومنه قول ذي الرمة :

أضلبه داعيسا كلبيسة مستدرا عن مطلب وطلى الاعناق تضطرب

يقول : بعد الماء منهم حتى الجاهم الى طلبه ، ویروی : ــ عن مطلب قارب ورادہ عصب ــ . ` ـ

« وبقال : أشمكيت الرجل : اذا أثبت اليه ما بشكو منه ، واشكيته : نزعت شكايته .

قال الراجز:

تمسد بالاعتساق او تلويسها وتشتكس لو انسا نشكيها »

والامر في هذا النوع يسسير ايضما ، فالمني الاصلى فيسها التعديسة ، قسال الرضسي (100) : « المعنى الغالب في افعل تعديسة ما كان للاليسا » ، فالمعنى الاصيل لاطنب واشكى جعله يطلب ويشكو . ولكن هذا الطاب ، وهذه الشكوى ، كانا سببا قسى الاستجارة ، أي أزالة أسباب الطلب والشكوي . فارتبط السبب ( الشكوى ) والسبب ( ازالتها ) في ذهن ألعربي ، فربط بينهما في لفته ، واطلق عليهما لفظا واحداً . ولكن هذا اللفظ كان حقيقيا حيسن اطلقه على السبب ، وكان مجازيا حين اطلقه على

14 - صيغة تفعل ، قال تطرب (101) : «ويقال : تأثم فلان : كره الاثم ، وهو من لفظ الاثم ، وحرج أيضا يحرج : أثم » .

وقال ابن الانبادي (102) : « وقائم حرف من الاضداد ، يقال قد تأثم الرجل اذا اتى ما فيه الماثم ،

وتأثم : أذا تجنب الماتم ، كما يقال : قد تحوب الرجل، اذا تجنب الحوب ، ولا يستعمل الحوب في المنسى الآخر و و وقال أيضا تحنث حرف من الاضهداد ، يقال : تحنث الرجل : اذا الى الحنث ، وقد تحنث اذا تجنب الحنث . . . ٥ .

وقال الرضى 103 : « والإغلب في تغمل معنى صيرورة الشيء ذا أصنه ، كتأهل وتالم .. اي صار ذا أهل ، والم ١٠٠٠ فيكون مطاوع فعل الذي هــو لجمل الشيء ذا أصابه اما حقيقة كما في البته فتالب واصلته وتأصل ، واما تقديرًا كما في تأهل ، اذ لسم يستعمل أهل زمعني جعل ذا أهل » . ومن الطبيعي أن حدد المبيغة تاتي من الافعال التي تصلح فيها.

وقال الرضي ايضب (104) ان تغمسل تأتسي للتكلف نحو تشجع وتحلم ؛ وما هو بشجاع ولا حليم .. أي الصفة منتفية عنه مسلوبة منه، وللاتخاذ، ويشترط أن يكون أصل الصيفة أسما لا مصدرا مثل تردي وتوسه من السرداء والوسيادة . فهسدا المعنسي يأتى من الاشبياء المادية لا المجردة . وتأتى أيضا للعمل المتكرر في مهلة نحو تجرع وتفهم ، وكذلك بمعنسي استغمل في الطنب ، والاعتقاد في الشيء انه علي صغة اصله ، نحو تنجزته واستعظمته ، ومن الواضح ان الفعل فيهما متعد لا لازم ، واخيرا تاتي للتجنب،

ولو وضعنا هذه المعانى المختلفة لصيفة «تفعل» بجوار معنى التجنب ، لظهر لنا الفسرق الجسلى . فالصيفة فيها جميما \_ ماعدا التكلف \_ متصدية لا لازمة ، بخلاف الحال في معنى التجنب ، فالاختلاط والتشابه أذن بين التكلف والتجنب . والاثنان يفيدان السلب كما راينا ، لان متكلف الشيء يشمس بمهدم وجوده فيه ، ولذلك يتكلفه ، ولكن هناك امرا ذاتيا فيهما يفرق بينهما : ذلك هو الاصل المستقة منسه الصيفة ، فاذا كان الاصل مكروها فالصيفة للتجنب ، مثل تأثم وتحوب ، وإذا كان الأصل محبوبا فالصيغة

لم المراجع المراجع

<sup>(99) 92 .</sup> وأورده أبو حالم 179 ؛ وأبن السكيت 364 ؛ وأبسن الانبساري 48 ، وأبو الطيسب 457 ، والصفائي 561 .

<sup>(100)</sup> شرح الشافية 1 - 86 من المرابع ال

<sup>90 (101)</sup> 

<sup>105 ،</sup> وانظر أبا الطيب 17 ، وأبن الدهان 6 ، وأبا حاتم 231 . 102)

<sup>111 ،</sup> وأورده أبن السكيت 445 ، وأبن الدهان 9 . (103)

شرح الشافية 1 : 104 ــ 107. (104)

للتكلف والشظاهر مثل تكرم وتحلم وتشبجع ، ويؤكد لنا ذلك أن الإلفاظ الستة التي قيل أنها تأتي للتجنب ماخوذة من امور مستكرهة ، وهي: تحنث ، تأثم ، تحرج ؛ تحوب ؛ تنجس ؛ تهجد ؛ والهجود مستكره للاتقياء الذين يجمل بهم أن يقضوا الليل في المبادة وذكر الله ، ومن هنا وصفته بالاستكسسراه (105) ولما كان المرب يستعملون هذه الصيفة في احد الماني كائوا يعرمون استعمالهــا أفي غيــره الا اذا كان لّا يلتبس به ، ولذلك قال الرضى (106) : « ليست هذه الزيادات قياسا مطردا ، فايس نك أن تقول في ظرف : أظرف ، وفي نصبر : أنصبس ... وكذا لا تقول : نصر ولا دخل ، وكذا في غيسر ذلسك مسن الابواب ، إل يحتاج في كل باب الى سماع استعمال اللفظ المين ، وكذا استعماله في المني الميسن ، فكما أن لفظ اذهب وادخل يحتاج فيه ألى السماع فكذا معناه الذي هو النقسل مثلاً، فنيسس لك أنّ تستعمل اذهب بمعنى أزال اللهسساب ، أو هسرض للذهاب ؛ أو نحو ذلك » . ويدلنا عنى ذلك أنهم لـم يرووا لنا شواهد على استعمال هذه الالفاظ في غير التجنب ، وصرح ابن الانباري بان تحوب للتجنب وحده .

15 \_ الصيغ التشابهة في ظاهرها التفسادة المائي وفقا لاختلاف تصريفها واصلها ،

قال قطرب (107): " ومنه ايضا اردات الرجل: امنته وارديته ، وقول الله جل ثناؤه (ردما يصدفني) وقالوا ايضا : ارديته : امنته ، وارديته : اهلكت « واظهر امثلة من هذا النوع صيفة اسمى الفاهل من « افتمل » من الاجوف والمضاعف ، وقد زاد هذه المثلة ابو جاتم في اخداده ، قال (108): « اما كان من المعتل من بئات الياء والواو التي في موضع الهين ، او من المضاعف على مفتمل ومفتمل ، لفظهما فيه سواء، كتولك : مختار ؛ للفاهل والمعتوب به ، الله من الرجال فإنا مختاره وهو مختار، المتدل المهدل به ، والمتافى ، والمتالى والمعتد، وكذلك المنتاد، نقول : الفاهل والمعتد ، والشيء معتد، وكذلك المنتاد، نقول : انتدت منقاد ، نقال نتقاد ، نقاد ، ن

والاصل: انا منقود لك ؛ وانت منقود لك ، قال الو حائم: « والاصل في المختار اذا كان فاعلا: مختير، فكرهوا حركة الياء فأسكنوها ؛ ثم قلبوها الفا للفتحة قبلها ، واما مختار مفتعل ؛ فالاصل : مختير ؛ الياء مفتوحة فكرهوا حركتهافاسكنوها ثم قلبوها الفا ، وكذلك مكتال ؛ لانه من بنات الياء ؛ من كال يكيل ؛ فكرهوا حركة الياء فأسكنوها ؛ ثم قلبوها ألفا لانفتاح ما قباها ، ومعتد ؛ اسلها معتدد ؛ بالكسر للفاعل ومعتدد ؛ بالكسر للفاعل ومعتدد ؛ بالفتح للمفعول به ؛ فتحركت المدالان ؛ فاسكنوا الأولى ثم ادفهوها في الثانية فاستسوت اللفظتان » ،

ورضي التوزي وابن الدهان من هذا النوع فادخلاه في اضدادهما ، ولكنه لم يحظ بمثل هذا القبول عند غيرهما ، فنقده ابو الطبب حكما رأينا سنقدا مرا ، ونفاه من الاضداد واكتفى غيره باهماله ، وكشف عبد الفتاح بدوي عن رأيه في هذا النوع في قوله : « ولا جرم أن دعوى التضاد في هذه الطائفة أنما هو اعتبار للنفمة الصوتية فقط ، مع تناسسي حقيقة الكلمة ومقياسها فمختار الذي اصله مختيسر بكسر ألياء لا يمكن أن يقال أنه مختار الذي أصنه مختيس بغتها ، ومن ثم تكمن دعوى التضاد في هذه الطائفة أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية ، لان التضاد أنما يتصل بالماني لا بالانفام » .

ونسى هذا الكاتب أن التضاد يقوم على الانفام السوات الكلمات ) ومعانيها في نفس الوقت ، وأنه لو قرق بين الالنين ما وجدت الاضداد ، وما وجدت بعث قيها ، ونسى أن الصرفيين عندما يقولون أن مختار اصلها مختير بكسر الياء اذا كانت اسم فاعل ، فعدفت ، وقلبت الياء الفا » لا يريدون بدلك أن العرب نطقوا بها – أول ما نطقوا – بالياء المحركة ، أم مر عليهم طور نطقوا فيه بالياء الساكنة ، ثم في الإطوار الاخيرة بالالف ، فحسهم اللغوي ، وذوقهم السوات الالفاظ ، لا يستحسنوا فيسرها ، مئذ الوهلة الأولى ، لا للهرفيون فيفترضون أنه لو حتى قبل وجوده ، أما المسرفيون فيفترضون أنه لو حتى قبل وجوده ، أما المسرفيون فيفترضون أنه لو كانت اللفظة في أصلها على هذا البناء ، لاستمر بها

<sup>(105)</sup> انظر تاج العروس : حنث ،

<sup>(106)</sup> شرح الشانية 1 - 84 .

**<sup>.</sup>** 185 (107)

<sup>• 175 (108)</sup> 

التغيير الى ما صارت عليه . نكانما اقام الكاتب رده على اغتراضات . واعتبرها حقائق علمية ، فانهار نقده ، ولم يستطع الوقوف على قدميه . فالعيفتان في الحقيقة والواقع لا فرق بينهما ، ولم يكن يوجد فرق صوتي بينهما فقط . .

ولكننا برخم الهيار نقده به لا نستطيع ال نلحق بهذا النوع من الالفاظ معنيين متضادين والما نقول ال فيها تضادا في اتجاه المعنى ، لا المعنى نفسه ، فهو مرة متجه الى الفاعسل ، واخسرى الى المعمول ، ولكنه هو هو في المرتين ، فالاختيسار لم يتغير ، وانعا اتجه القائل ذات مرة الى فاهل هذا الحدث ، واتجه في المرة الثانية الى الذى وقع عليه الحدث ، تلك هي الانواع التي اطلق عليها قطسرب لغظ الاضداد ، وادخلها في كتابه ، وقد ارتضاهسا اكثر المؤلفين كما راينا به وزادوا عليها انواها اخرى، فتتبعها في كلامنا التالي ..

ا) فالصنف الاول: الالفاظ التي تطنق على الإناء وما فيه . وظهر هذا الصنف عند أبي عمرو بن العلاء . قبل في اضداد الاصممي (109): « قال أبو ممرو: الارة: النار » والارة: الحفرة التي فيها النار » . ووجد عند أبي زيد » قيسل في اضداد الاصممي (110) « الظمينة: المراة على البصير » الاصممي (110) « الظمينة: المراة على البصير » الهوادج » وانها سميت النساء ظمائن لانهن يكن الهوادج » وانها سميت النساء ظمائن لانهن يكن في الهداد الاصممي (111): « قال أبو مبيدة: الكاس: النداد الاصممي (111): « قال أبو مبيدة: الكاس: الاناء الذي يشرب فيه» والكاس: ما فيه من الشراب» وسار على ذلك الاصممي » وروى في اضداده (112):

« ويقال ناقة ثني : اذا ولدت بطنين ، وثنيها : ما في بطنها . .

وسار المتأخرون على هذا النهج ، الذى اختطه الرعيل الاول من اللغويين ، فأورد ابن السكيت وأو حائم وابن الدهان والصغائي ما أورده السابقون عليهم من أمثلة هذا الصنف من الاضداد ، وأورد أبو حاتم مثالا لم يورده من قبله ، قال (113) \* المجمر : المود الذى يدخن به ، والمحجر أيضا : الذى يوضع فيه الدخنة ، ومنه قول أبن أحمر :

ثم يعد أن فتق الشجاع لهائسه وأفتس فارحمه كلسل المجمس

اراد أنه أول ما بزل، فقارحه مثل الحديدة التي ياوزها المجمر مثل الشميرة أو أصفر » .

ونستطیع ان نضع فی هذا الصنف امتال ما جاء فی اضداد الاصمعی (114) : « الراویة : البعیر الذی یستقی علیه الماء > یقال : رویت علیه اروی ریة : اذا استقیت علیه > وبه سمیت الراویة التسی علیه > وانها هی المرادة > قال ابو النجم :

تمشى من الردة مشسى الحقسل مشي الروايسا بالميزاد الالقسيل

یقال: اردت الناقة ، وذلك اذا كانت مطشی ثم رویت فعطنت ، فینفتح ضرعها حتی تحسسب انها حامسل . »

وجمل عبد الفتاح بدوي هذا النوع والفاظ التفاؤل والتطير طائفة واحدة ، ووجه البها النقد الذي ذكرته ءانفا ، والحق أن الممنى لم يتفيسر ولم يتضاد في أي لفظ منها ، وانما كان من سنن المرب اطلاق اللفظ الواحد على الشيء وما يلازمه ، لاتجاه الذهن الى الاثنين معا كلما ذكر احدهما ، فكان اللفظ في اصالته يدل على احد المنيين ثم انتقل مجالا

<sup>· 373 .</sup> واورده ابن السكيت 338 وان الانباري 208 والصغاني 373 .

<sup>(110) 68 .</sup> وأورده أبن السكيت 342 وأبن الانباري 100 وأبن الدهان 15 والصغاني 566 .

<sup>(111) 67</sup> وأورده أبن السكيت 341 وأبن الدهانَّ 18 والصغائي 639 وجعله أبن الإنباري من أشباه الإضداد.

<sup>8 .</sup> وأورده ابن المسكيست 339 وأسن الانباري 211 وابو الطيب 119 وابسن الدهسان 8 والمسفاني 416 . والمسفاني 416 .

<sup>( 113 ) 273 .</sup> وأورده ابن الدهان 8 .

<sup>(114) 69 .</sup> واورده أبسن السكيست 343 وأبسن الانبساري 101 وأبن الدهان 11.

الى المنى الثاني لما بينهما من تسلازم في الواقسع والدهن .

(ب) لفظ امة ، الذى زاده ابن الانباري ، الا قال (115 : لا الامة حرف من الاضداد يقال : الامة للواحد الصالح الذى يؤتم به ، ويكون علما فى الخير ، كقوله عمر وجل : ( ان ابراهيم كان اسة قائنا لله حنيفا ) ، ويقال : الامة لنجماعة ، كقوله عر وجل : ( وجد عليه امة من الناس يسقون )، ويقال : الامة ايضا للواحد المنفرد بالدين ، »،

وواضع ان عد هذا اللفظ من الاضداد فيسه تعسف ، فالمعنى لم يتضاد فى اطلاق اللفسط على المؤرد او الجماعة ، بل اني اعتقد انه - حين يطلق على الفرد - يحتفظ بدلالته على الجماعة ، فالآية تصف ابراهيم عليه السلام بأنه كان يعادل فى دينه وورعه وتقواه الجماعة من الناس ، أو انه جمع أيمان الامة وورعها وتقواها فى شخصه ، أو انه كان كل المؤمنين فى وقته القانتين الحنفاء ولم يكسن مؤمن غسه ،

واضاف ابن الانباري الى ما سبق انواها اخرى ، لست على يقين اكلها من عنده ام ينقلها عن غيره ، اذ لا دليل يميل بالمره الى احد هدين الرأيين الا نيما استده الى غيره ، وهاك هذه الانواع :

17 ـ الإنمال المتعدية واللازمة بمعنى واحد ، قال (116): « وإل حرف من الاضداد . يقال : قد زال الكروه عن فلان ، وقد زال الله المكروه عنه بعمنى ازال ... وخان حرف من الاضداد . يقال : خان النعيم فلانا ، وخان الدهر النعيم فلانا ، وخان الدهر النعيم فلانا ، فيكون الثميم فاعلا في حال ، ومفعولا في حال ، وخان غير متغير اللفظ .. وطل حرف من الاضداد . يقال : طل فلان دم فلان اذا ابطل ، وطل دم فلان أذا بطل ، والاختيار طل دمه ..» ولا شك أن أبسن درستويه كان يتحدث عن هذا النوع ، حين ذكر ان المرب تحدف أحيانا حرف الجر للتخفف عنه كثرة الاستعمال ، فالاستعمال الاصيل للغمل كان باللزوم ثم حدقت منه اداة التعدية للخفة . .

18 - الحروف والادوات ، التى تعل على معان مختلفة مثل قوله (117) : « قال بعض اهل العلم : ان حرف من الاضداد اعني المحسورة الهمزة المسكنة بالتون ، قال : ان قام عبد الله ، براد به: ما قام عبد الله ، حكى الكسائي عن العرب : ان احد خيرا من احد الا بالعافية ، فعمسناه : ما احد ، وحكسى الكسائي ايضا عن العرب : ان قائما ، على معنى ان الكسائي ايضا عن العرب : ان قائما ، على معنى ان ان قائما ، فترك الهمز من انا ، وادفعت نون أن في نون أنا : فصارتا نونا مشددة كما قال الشاهر :

#### وترمينني بالطرف اي انت مذنب وتقليننس لكن ايسساك لا أقلس

اراد: لكن انا اباك ، فتوك ألهمز وادفم . يقال نا قام عبد الله ، فال جماعة من العلماء في تفسير قوله جل وعز ( فذكر ان نفعت الذكرى، معناه: فذكر قد نفعت الذكرى، واد ، ون هذا الصنف ايضا علاجه لهسل ، وما ، وأو ، وقلده فيها الصفائي وابن الدهان ولم يكن اعتبار هذه الحروف من الإضداد من ابتكاره انما هو مقلد فيها ، بدليل عبارة و قال بعض اهل العلم » ويبدو انه يويد بدلك الكسائي في هذه المادة ، وحقيقة الامر نفي هذه الحروف والادوات انها بقايا الفاظ قديمة ، بخثفت لدينا من الإطوار الإولى من اللغة ، وان معظمها يتناف من عناصر اشارية مثل النون ، فهذه الماني النسوية اليها ، وصلت الينا من مراحل مختلفة من التطور اللغوي ، ولا يستطاع الحكم بأن هذه الانواع من الإلفاظ من الإضداد (118) ،

وقد مقب عبد الفتاح بدوي على هـذا النـوع بقوله: « ودعوى التضاد في هذه الطالفة تهافت لان معنى اللفظ لا تضاد فيه لان الاوضاع مختلفة فما النافية ليست ما الموصولة حتى نمقد تضادا أو غير تضاد بين المنيين » .

19 ـ التصغير ، اضافه ابن الإنباري في قوله (119) : « من الاضداد ابضا التصغير ، بدخسل لمنى التحقير ، ولمنى التعظيم ، فمن التعظيم قول

<sup>(115) 169</sup> وأورده أبن الدمان 6 ، والصفائي 381.

<sup>·10</sup> أ 175 – 177 ، واوردها أين الدهان 12 ، 10 · 10

<sup>· 116 (117)</sup> 

<sup>(118)</sup> أنظر كتاب التطور النحوي للغة العربيسة لبرجششراسر .

<sup>. 191 (119)</sup> 

العرب: أنا سر يسير هذا الاهر ، أي أنا أعلم الناس به ، ومنه قول الانصاري يوم السقيفة : أنا جديلها المحكك وعديقها المرجب ، أي أنا أعلم الناس بها ، فالمراد من هذا التصفيس التعظيسم لا التحقيس ، والجديل : تصفير الجلل ، وهو الجدع ، واصل الشجرة ، والحكك : الذي يحتسك به ، اراد أنا يصتفى برأي كما تشتفني الإسل أولات الجسرب باحتكانها بالجدع ، والعديق : تصفير العدق ، وهو الكباسة ، والشمراخ = العظيم ، والمرجب : الذي يعمد لعظمه ، وقال لبيد في هذا المني :

وكل اناس سوف تدخيل بينهم. دويهية، تصغر منها الانامييل

فصغر الداهية معظما لها لا محقرا لشأنها ..».

واختلف العلماء في التصغير ، قسال الرفسي (120) : « قيل ، يجيء التصغير للتعظيم ، فيكون من باب الكناية ، يكنى بالصغر عن بلوغ انفاية في العظم ، لان الشيء اذا جاوز حده جانس ضده . . . واستدل لمجيء التصغير للاشارة الى معنى التعظيسم بقوله :

وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تعبفسر منها الانامسل

ورد بان تصغيرها على حسب احتقار الناس لها وتهاونهم بها ، اذ المراد بها الموت : اي يجيثهم ما يحتقرونه مع انه عظيم في نفسه تصغر منه الإنامل . واستدل ايضا بقوله :

. نوبق جبيل شاهق الراس لم تكن لتبلغه حتى تكل وتمملا

ورد بتجوز كون المراد دقة المجبل وان كان طويلاً ﴾ واذا كان كذا فهو اشـد لمـموده » .

نضيف الى ذلك ان تصفير اللفظ المفرد لا يفيد الا الصفر وما احاط يه من ظلال وايحادات كالرحمة والاشفاق والمطف والتدليل وما اليها ، اما الممانس الاخرى التى تسبغ على الالفاظ المسفرة فتاتيها من تاليفها مع الفاظ اخرى فى سياق واحد واللفظ لا

محالة يتفير معناه بعض الشيء عند التأليف: ضيقا والساعا ، ليأتلف مع جيرانه ويتجه معها في الجاه واحد . ويجب أن تقوم دراسة الإضداد على الإلفاظ المفردة ، لا المؤلفة في عبارات .

And the second s

20 - ما يحتمل معنيين متضادين من العبارات، واعتقد أن الذي دفع أبن الانباري إلى الخوض فيه الصاله بالقرءان ، ونستطيع أن نصنفه إلى السلات فنات ، هي :

أ \_ الآيات القرآنية ، وهي اكثر الغنات ورودا في الكتاب ، واكبرها حظا من تناول المؤلف ، الذي يطيل في بعضها ، ويورد اقوال المفسرين المختلفة ، ومن اقصر الامثلة على ذلك قوله (121) : « ومما يفسر من كتاب الله جل وعز تفسيريسن متضاديسن قوله جل اسمه : ( وقال رجل مؤمن من عال فرعون يكتم ايمانه ) فيقول بعض المفسرين : الرجل المؤمن هو من عال فوعون ؟ اي من امته وحيه ومن يدانيه في انسب . ويقول عاخرون : الرجل المؤمن ليس من عال فرعون ، وتقول عاخرون : الرجل المؤمن ليس من عال فرعون ، وتقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من عال فرعون . وتقدير الرعون » .

ب \_ الشعر ، وهو ان كان أقل من الآيات عددا الا أن حظه من التناول لا يقل عن حظ الآيات طولا . ومثاله قوله (122) : « ومصا يفسسر مسن الشعسر تفسيرين متضادين قول قيس أبن الخطيم :

اتمرف رسما كاطراد المداهب لممرة وحشا غير موقف راكب

دیار التی کادت و نحن علی مئی تحل بنا لولا نجاء الرکائب

قال ابن السكيت: اداد بقوله: غير موقف داكب، الا ان داكبا وقف ، يعني نفسه ، وقال غيره: لم يرد الشاعر هذا ، ولكنه ذهب الى ان «غيسرا» نعت للرسم ، تأويله: اتعرف رسما غير موقف داكب ، اي ليس بعوقف للراكب لاندراس الآفار منه وامحاء معالمه فمتى بصر به الراكب من بعد ذعر منه ، فلم يقف به . . » .

<sup>(120)</sup> شرح الشانية 1 : 191 .

<sup>، 297 ، 3 – 272 ، 270 ، 265 ، 237 ، 234 ، 223 ، 196 ، 8 – 167 ، 292 ، (121)</sup> ، 57 – 353 ، 341 ، 333 ، 299

<sup>(122) 183</sup> وانظر 197 ، 219 ، 238 .

ج - الاقوال ، وهي تعادل الشعار كتسرة ، ويتفاوت حظها من طول التناول ، واقعار امثلتها قوله ، [123] ؛ « ومن الإضداد ايضاً : قولهم : أتسمت ان تدهب ممنا ، يحتمل معنيين : احدهما أقسمت الا تدهب ممنا ، والآخر أن تدهب معنا ، وكذلك نشدتك الله أن تدهب معنا ، يحتمل المعنييين جميعا ، . . » .

ووضع هذه العبارات في الاضبقاد غسريب التكره بحق المستشرقون وعبد الفتاح رسدوي ، فلا يوجد لفظ معين يمكن أن يلعبق به معنيان متضادان، وانما يستفاد المعنيان من السياق والقرائن ،

21 - المقلوب من العبارات، بأن ينسب الحدث الى غير فاعله ، وامثلته نادرة عنده كقوله (124) : « ويقال تهيبت الطريق وتهيبني الطريق بمعنى ، وهذا من الاضداد ، قال ابو بكر : وهذا عندي مما يقلب لان اللبس يؤمن في مثله ، فيقال : تهيبني الطريق ، وبنه معاوم أن الطريق لا تتهيب أحدا ، » » .

ووجد ابن الانباري مجموعة من الالفاظ تقارب الاضداد ، ولكنها لا تماثلها كل المائلة ، فميزها عنها يعفى التمييز ، وسماها احيانا « اشباه الاضداد » واحيانا « ما يجري مجرى الاضداد » ونجد تحت الاسم الاول الاصناف التالية :

[ \_ الإلفاظ ذوات المعاني الحقيقية والمجازية قال (125) : « سمع حرف من الحروف التي تشبه الإضداد يكون بنعني وقع الكلام في اذنه او قنبه ، ويكون سمع بمعني اجاب ، من ذلك قولهم : سمع الله أن حمده ، ممناه اجاب الله من حمده ، ومن هذا قوله عز وجل : ( اجيب دعوة الدامي اذا دمان ) قال مض اهل العلم : معناه اسمع دعاء الدامي اذا دمان ، وقالوا : يكون سمع بمعني اجاب ، واجاب بمعني سمع ، كقولك للرجل : دعوت من لا يجيب ، أي دعوت من لا يجيب ، أي دعوت من لا يجيب ،

دمسوت الله حثسن خفست أن لا:

بكون الله يسمع ما أقبول اراد يجيب ما أقول ، وقال جماعة من المفسرين! معنى الآية أجيب دعوة الداع أذا دعان فيما الخيرة

الداعي فيه ، لانه يقصد بالدعاء قصد صلاح شانه ، فاذا سئل ما لا صلاح له فيه قان صرفه عنه اجابة اله في الحقيقة » . والحق ان الاجابة معنى مجازي لسمع ، لان السمع اول مرحلة من مراحل اجاب الطلب او الدهاء ، أو هي نتيجة السمع عند الرضي، فلا اجابة بدون سماع ، ولما كان الامران بهذا الارتباط صح توسيع معنى السمع والاجابة بحيث تشمل المراحل كلها ، فهذا الاستعمال توسع وتعبوز لا تفاد ، ولا شبهه ، ويبدو من عبارة ان الانباري انه ينقسل ولا شبهه ، ويبدو من عبارة ان الانباري انه ينقسل لغلي كأس وطبخ الذي سبق الكلام عليه الدي سبق الكلام عليه الدي الله واعتبرهما ابن الانباري من اشباه الاضعاد ،

2 \_ الالوان ، قال (126) : «ومما يتسبه حروف الاضداد الاحمر ، يقال : احمر للاحمر ، ويفال دجل احمر اذا كان ابيض ، قال أبو عمرو بن العلاء : أكثر ما تقول العرب في الناس أسود وأحمر ،

قال : وهو اكثر من قولهم اسود وازيض، وانشه ابن السكيت لاوس بن حجر :

واحمر جمعدا عليه النسبور وفيي ضبئة تعليب منكسسر وفي صدره مشيل جيب الفتيا ة تشهيق حينا وحينا تهسر

قوله: في ضبنه: معناه وفي ابطه . والثملب: ما دخل من طرف الرمح في جبة السنان ، وقوله: تشبيق حينا: شبيق الطمنة ان تدخل الربح فيها فتصوت ، وكذا قال صن الاصغر والاخفر والاسود ، ولكن هذه الالفسائل جيما لا تضاد ولا شبهه فيها ، وانما الالوان نفسها لا تكون خالصة ، فبعضها اصغر مائل الى السواد ، وبعضها ابيض يشوبه شيء من حمرة ، وبعضها اخضر يغلب عليه السواد ، . وهكذا ، ولم تضع العرب لفائل خاصة لتجميع هذه الالوان الفرعية ، اكتفاء بالرئيسية منها ، فاصبح اللغظ الواحد بطنيق على اللوجات المختنفة من اللون ، فظن انه من الاضداد، وادخل الصغائي وابن الدهان هذه الالوان كلها في اضدادهما ، كما ادخل قطرب فيها الاصغر ،

<sup>. 202 - 200 ،</sup> وانظر 159 ، 160 ، 206 ، 206

<sup>- 56 (124)</sup> 

<sup>. 80 ،</sup> واورده ابن الدهان 12 ، وعقب عليه بأن فيه نظرا ،

<sup>· 231 (126)</sup> 

3 - عبارات الاستهزاء . قال (127) : « ومصا يشبه الاضداد قولهم في الاستهزاء : مرحبا بفلان ، اذا أحبوا قربه ، وموحبا به اذا لم يريدوا قربه ، فمعناه على هذا التأويل : لا مرحبا به . قالمني الاول اشهر واهرف من أن يحتاج فيه الى شاهد . والمني الثاني شاهده :

#### 

هذا هجاء وذم ، معناه مرحبا بالذي اذا جساء غاب عن كل خير ، جاء الخير او غاب ، وتأويسل مرحبا : لا مرحبا به ....

« ومعا يشبه الاضداد ايضا تولهم للعاقدل ؛ يا عاقل ، وللجاهل اذا استهزؤوا به : يا عاقدل ، يريدون يا عاقل عند نفسك ، قال الله عز وجل : ( الم مسبوا فوق راسه من علااب الحميم ، ذق انك انت العزيز الكريم) معناه عند نفسك ، فاما عندنا فلست عزيزا ولا كريما ، وكذلك قوله عز وجل فيما حكاه عن مخاطبة قوم شعيب شعيبا بقولهم : « انك لانت الحليم الرشيد » ( ارادوا انت الحليم الرشيد عند نفسك ) قال الشاعر :

# نقاست اسیدنا یا حلیسم انك ام تاس اسوا دفیقا

أراد يا حليم عند نفسك فانسا عنسدي فاتت سفيسته » .

وهذه المبارات لا تضاد ولا ما يشبهه فيها المالتكلم حين وصف الجاهل بالعاقل لم يقصد تط ان يصفه بحقيقته وهي الجهل البهسل الراد وصف بالعقل والمني بدلك انه لم يقصد قط ان يصف بحقيقته وهي الجهل ابل اراد وصفه بالعقل وامني بدلك انه لم يرد ان نتصور انسانا جاهدلا بقولسه لا يا عاقل » ابل ارادنا ان نتصور انسانا عاقدلا ونستحضر هذه الصورة امامنا حتى نمتليء احساسا ونستحضر هذه الصورة امامنا حتى نمتليء احساسا بها الم ننظر الى هذا الجاهل ونرى مدى انطباق

المدورة عليه ، ومن المفارقة في المدورتيسن باتبي الاستهزاء والفحك ، ولو كان يريد منا ان نتصور انسانا جاهلا بقوله هذا ، ما جملنا نضحاك ، لان المدورتين ستنطبقان ، ولا تبرز المفارقة بينهما . .

اما الصنف الثاني ، او ما يجسري مجسرى الاضداد عنده ، فهو الاعلام التي يختلف في هرويتها أو اعجميتها ، قال (128) : « ومما يفسر من كتاب الله جل وعز تفسيوين متضادين قوله عز وجسل : « طسه » ، قال بعض المفسرين : معناه ، يا رجل ، بلغة بالسريانية ، وقال غيره : معناه : يا رجل ، بلغة عسك ، وزهم أن عكا يقولون للرجل : طسه ، وكذلك عسك ، وزهم أن عكا يقولون للرجل : طسه ، وكذلك للرجال والنسسوة ، وانشيد :

#### ان السفاه كطه من خليقتكـــم لا قدس الله اخــلاق الملاميــن

وقال الاخفش: طه علامة لانقطاع السورة من السورة التي قبلها . وقال الفراء: طه بمنزلة السم ، ابتدا الله جل وعز بها مكتفيا بها من جميع حروف المجم ، ليدل العرب على أنه أنزل القرآن على نبيه باللغة التي يعلمونها والالفاظ التي يعقلونها كي لا تكون لهم على الله حجة . » .

وقال (129) : « ومنها ایضا یعقرب یکون مربیا لان المرب تسمی ذکر الحجل یعقوبا ویجمعونه یماتیب ، قال سلامة بن جندل :

اودی الشباب حمیدا ذو التمساجیب اودی وذلیك شساو غیسر مطلبوب

ولى حثيباً وهنذا الشيب يطلب لو كنان يدرك دكف اليمباتيب

واجرى نفس القول على اسحاق ، وعلى لفظ من غير الاعلام ، هو مشكاة ، التى قيل الها حبشية، وقيل عربية ، ولا شك ان الاساس الذي أقام عليه ابن الانباري القول بتضاد هذه الاعلام او جريانها مجرى الاضداد منهاد لا قائمة له ، ولا يحتاج الى تفنيد . .

<sup>(127) 156 ، 157 ،</sup> واوردهمسا ابن الدهسان 11 ، 16 ، 16

<sup>. 314 (128)</sup> 

<sup>. 337 (129)</sup> 

# تحليل ونقبل الكتابي الكتابي الكتابي

كتاب (الاضداد في اللغة) تاليف حسين محمد ، من الجمهوريسة العربيسة المتحسدة تناول فيسة بالدرس المعيق الهاديء الرزين المستوعب ظاهسرة الاضداد في اللغة العربية من جوانبها المختلفة ، وأولى عناية خاصة للراسة مواقف المؤلفين من الافسسداد قديما وحديثا خصوصا المتبتين والنافين لها ، ويقع في 129 من ، وقد جمله في مقدمة وبابين وخاتمة فاستعرض في المقدمة نشأة الدراسات اللغوية في المقدمة العربية ، مؤكدا أن اللغويين تنبهوا للاضداد في القرن الثاني فشرعوا يلتقطونها ، ويشيرون اليها ويتحدثون عنها ،

وكانت الثمرة الطبيعية اول تدوين للاضداد في اللغة العربية ، وكانت هذه الثمرة الاولى باكورة عدة ثمار جمعت الاضداد ودرستها ، وحول هذا الثمار تدور الصفحات الآلية : متأمليسن ، متدوقيسن ، ومقدرين ،

وتناول الباب الاول الاختلاف في مفهوم الاختلاف ونيه خمسة فصول: تعريف الافسسداد ، والاختلاف في وجود الاضداد ، وأصسل الاضسداد ، وشروط الاضداد ، وانواع الاضداد ،

ذذكر فى قصل تعريف الاضداد أن تطربا ذكسر أن من اللفظ الواحد الذى يجيء على معنيين قصاعدا ما يكون متفادا فى شيء وضده ، وتابعه ابن الانبادي، وابرحاتم السجستاني .

وكان ابو الطيب اللغوي هو الله الرال كل ابهام عن اللغظ فقال : وضد الشيء ما نافاه > وليس كل ما خالف الشيء ضدا له .

وذكر في الفصل الثاني أن موقسف اللغويسن القدماء من هذا النوع من الالفاظ اختلف ، فارتضي جماعة منهم وجودها ، واعترف بها ، وتحدث عما يندرج تحتها من الفاظ ، وعلنها احيانا ، وكانت هذه الجماعة اسبق في الظهور من معارضتها اذ كان منها أبو عمرو بن العلاء ، والخليل بن احمد ، ويونس بن حبيب ، وتلاميذهم ، واستمر المتسبون اليها في البقاء الى يومنا هذا ،

اما الجماعة الاخرى فاعترضت على الاضداد واتكرتها ، و نعرف من انتمى اليها من القدماء فيسر ابن درستويه ولا تصبح نسبة ذلك لثعلب ، وكتسر الباعها في العصر الحديث ، فكان منهم عبد الفتاح بدوي كاتب مقالة ( ضدان ) في دائسرة المسارف الاسلامية ( مسادة اضسداد ) وكان منهسم الحلسب المستشرقين اللين كتبوا المقالات والرسائل الصغيرة في رفض الاضداد ،

وقد دافع القائلون بها عن وجودها وردوا على ما قاله المارضون ولعل اهم من قام بهذا العمل احمد ابن فارس ، وابن سيسده ، ومحمسد بن القاسسم الانباري ، فأقام ابن سيده دفاعه على الجدل العقلي، واعتمد ابن فارس في أحد رأيه على طبيعة اللفسة

العربية . وفى الراي الثاني على الرواة اللين نقلوا لنا الاضداد ، وكان ابن فارس اكثر توفيقا فى دفاعه عن الاضداد واقرب الى طبيعة اللفة وما تفرضه من مناهج ويؤسفنا الا نعثر على كتابسه الذى الفسه فى الدفاع عن الاضداد .

واما ابن الانباري فقد تناول واحسدا مسن آراه المنكرين ورد عليه بل لعله اهم راي لهم .

ولما كانت كتب المعارضين من القدماء، لم تصل الينا كنا مضطرين للاعتماد على حكايات غيرهم عنهم .

وقد أجملت دائرة المعارف الاسلامية والدكتور منصور فهمي الادلة التي اعتمد عليها المستشرقسون في اتكار الاضداد ...

وفى أصل الاضداد ، ذكر أن اللغويبسن منسلا تنبهوا ألى الاضداد واختلفوا فيها وهم فى محاولة دائبة لتمليلها والكشف عن نشأتها وكيف وجدت في اللغة ، واشترك فى هذه المحاولة مسن الغقست عاداؤهم ومن اختلفت ، ومن اعترضوا بها ومسن رفضوها والقدماء والمحدثون والعرب والمستعربون،

واختلفت الطرق التى سلكها العسرب ولميسر العرب في دراسة هذه الظاهرة اللغوية في كثير من الاحيان ، فقد اوغل بعض المستشرقين في تاريخ البشرية وارجع ظاهرة الاضداد الى العصور القديمة عندما كان المقل البشري في سداجته فلم يكن يغطن لما يحتويه من تناقض ، وتوسط بعضهم في الايفال فلم يرجع الى التاريخ البشري واقتصر على التاريخ العرب اقترضوا بعض هده العرب القديم ، وأن العرب اقترضوا بعض هده الاضداد من اللفات المجاورة لهم ولمسا كان معناهسا الاصلي قد تختلف ايحاداته فقد ادى ذلك الى التضاد في اللغة .

واقتصد بعضهم الآخر ونظر في تاريخ الجماعة الواحدة فوجد فيه من التطور ما يؤدي الى التضاد دون استعارة من الخارج .

ولم يلتفت فريق الى التاريخ وبحث عن الملهة فيمن يراه من جماعة وفرد وما يسودهما من ظواهر ذات تأثير في اللفة فذهب الى أن بمسفى المعائسي المتضادة يرتبط بعضها ببعض وتتداعى في الذهن فتؤدى الى التضاد .

أما اللغويون العرب فقصروا جهدهم على الالفاظ العربية ولم يبعدوا عنها لا تاريخا ولا لغة ولا اجتماعا، وحاولوا أن يتبينوا اصولها ونشاتها ومسالكها في اللغة العربية نفسها ، ويؤدي بنا التأمل الدثيق في المال التي أوردها الدارسون للغة المربية نفسها دون حاجة الى الفلسفة او للعشــور على نظريــة عامـــة او الايماد في مجاهل التفكير البشيري الى أن أهم ما قالوه من علل واخطره هو المعنى الاصلي للالفسائل فنحن في حاجة إلى أعادة النظر في هــده الالفـاظ وقيما ذكره لها اللغويون من معان وفسى حاجسة الى محاولة استكشاف الطريق الى المعنى الاصلى الحق لها ؛ الذي لا يابه بما حولها من ملابسات ، ولا بما يرتبط من أشواط، سائر في طرق معتدلة آثا ومعوجة آونة ، قان وصلنا إلى ذلك المعنى غمرنا الضوء من كل مكان ، واستبان لنا تطور النفظ ، وما اكتسبه من ممان ودلالات ، وما احيط به من ظلل ، جملته مشويا بالمموض احيانا ، وعرضة للخطا احيانا اخرى.

واما بقية الملل فهي ارتياد نبعض الطرق التي سلكها اللغظ ليصل الى درجة التضاد ، مثل اللغات، والمجاز والحذف للتخفيف وما اليها من امور .

كذلك يؤدي بنا التأميل الدقيسق في الاقبوال السالفة الى نتيجة قدد تبدو غربسة ولكنها حقيقة واقمة ، أمنى انه لم يوجد من اللغوبيسن ملى قدر ما نستطيع الحكم من خسلال مسا عندنسا مسن معلومات منكر وجود الاضداد في اللفسة العربيسة الغصحي ، فين رفضوا أضدادا رفضوا اصالتهــا ، أديد أنهم دفضوا أن تكون وضعت أصسلا للمعنييسسن المتضادين ، ولكن ما خضمت له من تطور بالتوسيع او ألجاز أو الحذف أدى إلى وجود لفظين متماثلين في كل شيء بحيث لا يمكن ان نفرق بينهما ونعدها لفظين متمايزين غير ان معنييهما متضادان ، كذلسك ادى انصباب الرواقد القبلية دون تعيير بينها في بياد العربية الفصحي الى ما أشبه الظاهرة السابقة فالنصحى بصورتها الراهنة تحتوي على هذا النسوع من الالفاظ ( الذي نسميه الاضداد ) باعتراف جميع القدماء ٤ وان اختلفت اصول هذه الاضداد والطرق التي سلكتها الى التيار الحالي .

ويؤدي بنا أيضا إلى نتيجة آخرى أجمع هليها المنكرون والمؤيدون هي قلة الاضداد في اللغة المربية الغصحي . . . .

وفي شروط الإضداد ذكر انه اذا كان من انكر الإضداد اطلق قوله فيها ثم اضطر الى التراجع قليسلا عنه عندما استقصى النظر في اللغة ، أو احتوى قوله على ما يوميء الى تراجع ، فائنا نجد الظاهرة نفسها عند المؤيدين لوجود الاضداد او بعضه ،

لقد كان في وهم المؤلفين الاولين ان الاضداد الفاظ تلائل في اللغة فحاولوا جمعها وابرازها وتحت الر من هذا الاحساس ومن هذه الفاية جمعسوا مع الاضداد الفاظا كثيرة عدوها اضدادا وهي واهنة الصلة بها وكان اكثر المؤلفين وقوعا تحت هذا الاثر قطرب اول من كتب عن الاضداد ٤ فاضطر من جاء بعده الى ادخال ما قاله في كتابه ٤ كيلا يتهم بأنه فاله من الاضداد شيء ه

ولكن اهل القرئين الثالث والرابسع كانوا قسد اخلوا يتخلصون من هذا الاثر ، بعد أن راوا ما رأوا أمامهم من قبل كتب الاضداد ، فأخلوا يعيدون النظر فيها ، وفي اضداد قطرب خاصة ، وينقدون منها كثيرا .

ومند تنبع هذا النقد استخلص المؤلف كثيسرا من الشروط يجب ان تتوفر في اللفظ حتى يدخلوه في الاصداد و ولكن الاس المؤسف ان هسله الشروط المبلها واضعوها الفسهم ، ولم يطبقوها على كثير من الإلفاظ التي دونوها في كتبهم .

'' وبالرغم من ذلك تتبع المؤلف هــده الشروط لاهميتها في توضيح صورة الاضداد في اذهائهم 6 وان لم تتحقق كل التحقق في كتبهم •

واهم مؤلف يكثر عنده هذا النوع من الاتوال هن ابو يكر محمد ابن القاسم الانباري ونستطيع ان نقول انه يضع الشروط التالية في اللفظ ليمده من الاضعاد :

1 ـ ان تكون صيفة اللغظ في المنيين المتضادين واحدة ، اى ان يكون المنيان المتضادان لغملين أو اسمين أو صفتين ، وكل منهما على صيفة واحدة ، ولا يحكم بالتضاد فيما شأ من ذلك ،

2 \_ كلائك اشترط أن يكون للمبيفة الواحدة
 معنيان متضادان لا يمكن ردهما الى معنى وأحد .

3 - واشترط ابن الانباري ایشسا ان یکون
 المنیان فصیحین لا من ابتکار العامة .

4 - واشترط ان يكون المنيان معروفين استمملهما العرب في حوارهم . ويبدو ان ابا الطيب يتفق مع ابن الانباري في جدا الرأي ايضا ، وان لم يعلن ذلك صراحة ،

4934 6

5 \_ واشترط ابو الطيب أن لا يكسون المعنسى الثاني مجازيا .

6 - واشترط في المنسى أن لا يكسون مقلوبا أو مزالا من جهته .

7 \_ وانفرد ابو الطيب-اللغوي باخراج مجموعة من الالفاظ تتضاد في معانيها ٤ وتتماثل في صورتها ولكن هذه الصورة المتماثلة في ظاهرها مختلفة في حقيقتها اذ تختلف العال الصرفية التي وصلت بها الي صورتها .

8 \_ بل ذهب الى ابعد من ذلك واخرج من الاضداد ما اختلفت صيغ المجرد والمعدر منه من الافعال ، ثم استخلص من هذا غموض صورة الاضداد في ذهن تطرب؛ أو عدم وجود حدود لها ، واخذها ألى الموضوع والجلاء ، والتحدد على مر الزمان فكانت اللمحات الاولى عنها عند ابن حالم السجستاني ، ثم كان كمال التحدد والبروز عند ابن الانباري وابسى الطيسية ،

ويعتبر الغصل الخامس في (انواع الافسداد) اطول نصول الباب الاول ؛ أذ يستفرق أجدى وثلاثين صفحة ، وبالرغم من أحساس العلماء بأن الاضداد نئات عدة ؛ فأن المؤلف لم يجد بين القدماء من حاول ان يصنفها قاصرا أو شاملا ؛ وبالرغم من أن المحدثين اضطروا الى الفصل بين انواع منها ليسهل عليهم وفضها أو تعليلها فأنهم لم يرتقوا بهذا الفصل الى أن يكون تصنيفا ،

والرجل الوحيد الذي حاول شيئًا من ذلك هو مبد الفتاح بدوي ، ويبدو انه اداد أن يموض ما فات النفويين فامطانا تقسيمين ، أما الأول فصفير ومحكم، ويقوم على أساس نحوي ، فقد جعل الاضداد أربعة أنواع ،

وكان التقسيم الثاني واسما ينظر الى هدة اسس بحيث تفيب من النظر الذى يريد أن يصل اليها فالاضداد في هذا التقسيم تقع في عشر طوالف ،

ويمد أن ذكرها المؤلف ذكر أنه يمني كثيسرا بالتقسيمات النظرية وأن كان لن يهملها كل الاهمسال وانه سيجعل همه كله فى تتبع الانواع المختلفة التى الدخلها مؤلفو الاضداد فعلا فى كتبهم أذ اختلف النظر والتطبيق عندهم ، وانه سيبدا باول مؤلف : قطرب أذ توسع فى تصور الاضداد أكثر من غيره، حتى اضطسر من جساء بعسده الى نقضسه ودفقس كثير منها ، وأنه سيتبع كل صنف منها بما وجه اليه من نقسد .

قد وصلت الاصناف عنده الى ستة عشر صنفا واضاف ابن الانباري اليها خمسة انسواع اخسرى فصارت واحدا وعشرين نوعا ، قبل مؤلفنا منها نوعا واحدا هو ما سماه بالاضداد الحقيقية وبيسن فى المشرين الباقية كلها انها ليست من الاضداد فى شىء .

ووجد أبن الانباري مجموعة من الالفاظ تقارب الاضداد ولكنها لا تماثلها كل المماثلة ، فميزها عنها يعض التمييز ، وسماها احيانا ( اشباه الاضداد ).

· وتناول الباب الثاني جمع الاضداد ولاوينهسا وفيه أدبعة فصول : اسباب هذا الجمع واهداف. ويواكير جمع الاضداد وقصول في الاضداد وقصول في الاضداد .

وقد لخص الفصل الاول في عاخره فلاكس ان المنافع الذي حمل اللفويين على تدوين الاضعاد تغيير من جيل الى آخر ، فقد بدا هواية في القرن الثاني ، ثم صاد تقوى تحمل على ازالة ما قد يعتري بعض الآيات من غموض في القرن الثالث ، ثم تعول الى رفية في الدفاع عن المرب ولفتهم امسام الدهاوي الشعوبية في اوائل القسرن الرابع وحب المرفة المجردة في ذلك القرن ايضا ، وانتهى الى الرفية في خرج الباحثين عن المحسنات النفظية ذخيسرة لفوينة خريدة في المصور المتاخرة .

وتغير الهدف اللي سفى اليه كل من هولاء المؤلفين المبينما كان اولهم قطرب يسمى الى استقماء الاضداد من نهر النفة فباشسرة ، استكشر هذا ابو تحام ووجد الا لمبيل اليه واقتصر على التطليع الى الجمسيع ما امكن ، ثم سعى ابن الانباري الى الجمسيع ولكن من الكتب المؤلفة قبله ، واضافة بعض الشواهد ولكن من الكتب المؤلفة قبله ، واضافة بعض الشواهد ولكن من الكتب المؤلفة قبله ، واضافة بعض الشواهد ولكن من الكتب المؤلفة الله قبله ، واضافة مع التمخيص الناته ، كان الهدف الاختصار والجمع معا ،

وعود بواكير جمع الإضداد ، ذكر أن الخليسل الدينة المربية الإضداد من عجالب الكلام دوسيع المربية

قد اشار الى قدر منها فى (المين) وروى واحد من الاضداد عن يوسف بن حبيب 6 ورويت ثلاثة هن الكسائي وما نسب الى الفراء لا يتمدى الضبد او الاثنين .

وتكثر الاضداد بعض الشيء عند ابي همسرو الشيباني ثم تكثر وتتنوع عند ابي زيد الانمسادي ، وبقى بعض الناس بوردون اضدادا بعد عهد التاليف فيها ، دون ان يشاركوا هم في تدوينسها في كتب خاصة ، مثل ابن الاعرابي .

ويعتبر الغصل الثالث من الباب الثاني الخاص يكتب الاضداد اطول فصول الكتاب اذ انه يقسع في 52 صفحة .

فقد عثر في اثناء بحثه عن الاضداد على اسعاء للاثة وعشرين كتابا فيها ٤ ثم اورد اسعاءها مرتبسة بحسب وفيات مؤلفيها ٤ مع بيان المفقود والموجود منها والمخطوط والمطبوع .

ثم تصدی للکلام علی کل واحد منها بخصوصه، واصغا دارسا مقارنسا ناقسدا ، فسی انساة وتثبت وانصاف ،

وفى الفصل الراع والاخيسر عن فصسول فسى الاضعاد ، درس ما ورد فى الغريب المسئسف لابسى عبيد القاسم بن سلام وادب الكاتب لابن قتيبة ، والمحسمى لابن سيده ، والمرهو للسيوطي .

ولخص في ( الخاتمة ) النتائج التي توصل اليها في الكتاب .

# الافسىداد ظاهبرة غريسة: "

مجالين لا مجال واحد ولو تجدلوا عن تصور واحد ، وفي داخل مجال واحد ، لهذا كثير من الخصومة وبطل كثير من الادلة ، وربما ضاع الخلاف ،

نقد كان المنكرون للاضداد ينظرون في مجال ضيق لا يتجاوز اية لهجة قبلية على حدثها ، ولما لم يعثروا على الاضداد في داخل اللهجة الواحدة انكروا الاضداد برمتها وابوا أن يسموا بالاضداد ما جاء دالا على معان متضادة في لهجات قبلية مختلفة ، وأن ضمتها اللغة العربية بعد ،

وقصر المنكرون تصورهم على الالفاظ في وقعها الاول واهلنوا انهم لم يجدوا لفظا واحدا وضعه العرب حين وضعوه الاعلى معنيين متضادين ، أما أذا كان الاستممال أو التبدلات اللفوية أو التغييرات العرفية قد ادت بعد ذلك أنى أن تزول الفوارق يين بعض الالفاظ ذوات المائي المتضادة فتبدو ألآن في صورة واحدة ومتضادة المني ، فليس ذلك من الاضعاد مندهم . . وتستطيع أن نقول : أن كل لفظ توفر له سبب ما فادى به ألى الدلالة على معنيين متضاديسن يأبي المنكرون أن يسموه ضدا ، مهما كان السبب ، ليجات قبلية أو حلفا ، أو تخفيفا ، أو أبدالا ، أو مجازا ، أو تخفيفا ، أو أبدالا ، أو مجازا ، أو تغفيفا ، أو أبدالا ، أو مناكل من أمور ، وأنما الضد عندهم يجب ألا يكون هناك سبب في دلالته هذه ، بل وضع أصلا لها ،

اما المؤيدون للافسداد فوسعسوا نظريتهسم ومجالهم: نظروا الى اللغة العربيسة فى شعولهسا وعمومها فنفت نظرهم وجود هذه الفئة من الاضداد ، ثم لم يعنوا بالبحث عن أسبابهسا ، أو – أن شئنسا الدقة – لم تهمهم الاسباب فقد عرفوا أسباب للظاهرة ، وأعلن أكثرهم أن كثيراً من الأضداد وألية من اللهجات القبلية ، وكشفوا عن كثيسر من هسله الطائفة من الإنفاظ ، ولا خلاف بينهم وبين المنكرين غير أنهم أرتضوا تسمية هذه الإنفاظ القلبية بالإخداد، ولم يرتضها الآخرون ،

كذلك لم يقصر المؤيدون نظرتهم على الإلفاظ عند وضعها الاول ، بل الهفلوا هذا الوضع عامديسن الدلا اهمية له عندهم ، وامعنوا النظر في الالفاظ العربية التي يسمعونها ، ويتحدثون بها ، ويدونون ما يدونون، فوجدوا فيها فئة من هذه الالفاظ التقطوها ومنحوها اسم الاضداد ، دون ان يابهوا للاسباب التي ادت الي ذلك ودون ان ينكروا هذه الاسباب ، بل لقد شارك

بعضه من المسرب في الكشيف مين بعضها كالتوسع وما شاكله لان وجود سبب للتضاد لا يتنافى عندهم مع التسمية .

ولمل الاجابة من الاسئلة التالية تزيل كل لبس أمام المتنازعين :

1 بـ هل توجد في المربية القصحى التي نعرفها
 اليوم الفاظ دوات صورة واحدة ومعنيين متضادين !

امتقد أن أحدا لا يستطيع أن ينكر هذا الوجود،

2 - هل تعد هذه الالفاظ ظاهرة خاصة يجدر بها التسجيل بين الظواهر اللغوية ؟ اعتقد أن أحدا لا ينكر هذا أيضا ، وأضيف الى ذلك أن هذه الظاهرة لا تنفرد بها اللغة العربية ، بل توجد في بعض اللغات السامية كما كشف بعض المستشرقين ، وفي بعمض اللغات الاوربية كما كشف الاستاذ عبد الفتاح بدوي، وأذن فوجود الاضداد ليس منقصة للغة العربية كما ظن الشعوبيون قديما ، وكما يفهم من أقوال بعمض المستشرقين حديثا ، مما كان وأحدا من الدوافع على المتقادي - التي حملت عبد الفتاح بدوي على الغالاة في رفض الاضداد ،

3 ـ عل تستحق هذه الظاهرة تسمية خاصة 1 امتقد أن كل ظاهرة مهما كان شيوهيا يجدر بها أن يكون لها أسم خاص ، أما المؤيدون فقد سموها ( الاضداد ) فاذا كان المنكرون يجدون لها تسمية اكثر ملامة ، فاهلا بها ،

إلى على الاضداد بالشيوع الذى صوره القدماء واضح من الدراسة الماضية ان تصور الاضداد اختلف من وقت لآخر ، ومن رجل الى رجل ، فضاق حينا واتسع آخر ، فكان تصور الاضداد ضيق المجال في بديء الامر عند المتحدثين فيها دون ان يحاولوا لها جمعا او تدوينا ، ولكن هذا التصور السع اتساعا فريبا عند اول مؤلف في الإضداد ، قطرب ، فشمل شتانا غريبا من الالفاظ ، مما يدل على ان قطرب لم يكن يحسن تصور الاضداد، ولا احسن وضع الحواجز الفاصلة بينها وبين غيرها ، واضطر اكثر من جاء بعد قطرب الى تضييق المجال الذي وسعه ونفي كثير من الفئات والالفاظ التي ادخلها في كتابه ، فأخف تم السع المجال مرة اخرى عند ابن الانباري خاصة لما ادخل من انواع جديدة من الاضداد ، واذن فالمجال

كان متغيرا عند القدماء ، وما اظن الا أنه كذلك عند المحدثين وأن كان اضيق عندهم منه عند القدماء .

5 - هل تعد كل الانواع التسى اتفق عليها
 القدماء من الاضداد ؟

امنقد أن أحدا لا يجادل في أن ذلك مستحيل ، وأن يعض ما عده القدماء من الاضداد لا يستحسق هذه التسمية ، وضرب لذلك أمثلة :

اً ــ ما اختلف في تفسيره من الآيات والاشعار والاقوال .

ب ــ الفساظ وعبسادات التفساؤل والتسطيس والاستهسسواء

ج ـ ما وضع فى الالفاظ تعسفا او تكثيرا ، مثل الالفاظ التى تختلف معانيها دون ان تتفساد ، والالفاظم التى تتفساد معانيها بسبب ما يتعلق بها من ادوات كرغب عن والى

6 - ما السبيل الى معرفة اللفظ الجدير ياسم
 الغيد ؟

امتقد أن السبيل الوحيد إلى ذلك هو المنى الذي يدل عليه اللفظ ، وهنا احترز فأقول المنسى الذي يدل عليه اللفظ ، وأعنى بهذا الاحتراز أمشال

هده الالفاظ التى لم يحسن بعض اللغويين التنبه الى معناها الحق ونسبوا اليها معاني بسدت متفسادة ، فالصريم الوقت المنقطع من وقت آخر ، كالليل يقطع من النهاد والنهاد يقطع من الليل، وليس الصريم الليل خاصة ولا النهاد خاصة

وامثال ذلك كثيرة ، تغطن اليها بعض القدماء

واذن قما وجدنا من الالفاظ معانیه تؤول الی معنی واحد لا تضاد قیه یجب ان نخرجه من الاضداد، وما دل من الالفاظ علی معنی واحد : سواء کان معنی خارجیا او ذهنیا یجب ان نخرجه من الاضداد ، وما دل من الالفاظ علی معنی واحد : سواء کان معنی خارجیا او ذهنیا یجب ان نخرجه من الاضداد .

وانما يجب أن يكون الضد لفظا وأحدا ، ذا صورة وأحدة ، ومعنيين متضاديسن حقا لم يكسن الجمع بينهما ، تلك هي الصورة المسحيحة للاضداد، وذلك هو السبيل القويم إلى تطبيقها .

ويتجلى من هذا المرض القيمة العلمية لهدا الكتاب وما بدل قيه مؤلفه من الوقت والجهد وسا تحلى به من الصبر والتثبت والتأني ، وما تحراه من دقة التعبير والتجرد .

# النظور للغور والعان الكسناد في برسف نورالدىن الكسناد في بيروت ،

ان اللغة هي منزل الكائن البشري هيدجر ...وان أساس اللغة لا يقوم على ما تحتويه من كلمسات ، وانما يقوم على تركيبها المخاص وبامكاننا أن نقول: أن العرب في ظل الاستعمال ، لجاوا لحماية هويتهم الى اللغة العربية أو بالحرى إلى اللغة العربيسة القديمسة ، ومن هنا نلمس قوة وصلابة قيم ومزايا العربية التي ناضلت بنجاح ، لا ضد غروات اللغات الغربية المسلحة بقدرة علمية ، على الايصال وحسب ، وانما كذلك ضد اللهجات « المحلية العامية » التي حاول الاستعمسار تفذيتها لزرع الفرقة والتجزئة (المستشرق جاك بيرك) .

والتطور اللغوي ونشوء العربية مغامرتان في قلب الزمان ، وضوق الانسان اليهما ، الاولى : سفر في التعار اللغوي ونشوء العربية مغامرتان في قلب الزمان ، وضوق الانسان اليهما ، الاولى : سفر في النسان الموادية و الموادية مغامرتان في قلب الزمان ، وضوق الانسان اليهما ، الاولى : سفر في النسان الموادية الموادية مغامرتان في قلب النسان الموادية الموادي

\_ والتطور الفوي وتشوء الفريه معامرتان في سب الرقال و وصوى الرساق الإماق ، والثانية : التاريخ وغوض الى امماقه . . . ثم ارتفاع عائب الى شواطىء الحاضر ، محمل بلاليء الاعماق ، والثانية : ارتقاء الى المستقبل ، وحوم على اماليه . . . ثم اكتشاف فني سعيد يعود بالبشرى المقامر ، من هناك كانت نشاة الفرية ، وبهذا السبيل النشوئي تسير فلانتوقف بعد اليوم ،

فاللغة بالأصل وجدان يتراءى بالكلمة ، وهمسامراة ذات وجهين في ايهما نظرت تطالعسك البهجسة ، فعاضرنا مشكل ، عديد المشاكل ، وقسد زجانساننا العربي في اعتم المقلقات واخطرها ، أن في لغته ، او في عقيدته او في وجوده .

ومندي أن في هذه المقلقات اللفوية متشابكة تشابكا .

وقد عاش هذا القلق المصري، مغامر، يتخطى، فكتب منذ للالين عاما ، كتاب « مقدمة لدرس لغة العرب » لذا فهذا يمنى بان هذه المقدمة هي لاقتضاءات معامرة الثائر في كل مكان من ارضنا العربية وتسيسر الى صعوبات اللغة العربية ومشكلاتها ، أو تؤكد سهولتها واطمئنائها حتى لقد تألفت في ذلك مؤلفات جمسة ، وبعد فاقول : بأن اللغة هي وجدان يتراءى بالكلمة ، وهما مرآة ذات وجهين ، في أيهما نظرت تطالعك البهجسة ،

من هنا كانت نشأة المربية ، وبمجراها تسير ، فلا تتوقف بعد أليوم ،

#### المربية واللفات الاغرى:

اللغة منزل الكائن البشري ومرآة فكره ، يلجساً البها لتأكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رغباته .

لكن المنازل تفئى بسكانها ٤ والمرايسا تصفيد وتجمل بالميون الناظرة اليها والوجوه المصورة عليها و

فاذا هاجر السكان او ماتوا ، خلت المنازل وافتقسر غناها ، فهم روحها التي بها تحيا ، واذا قبحت العيون وشاهت الوجوه حالت المرايا وتعكر صفاؤها وافسد استعدادها، فالعور العطبومة عليها وجهها الذي تهدو،

اللفات موطن الشموب ومرايا أشواقهم .

واللغة العربية موطن العرب ومرآة تفكيرهم .

فالمقارنة بين طبيعة اللغات ومميزاتها الحيوية من جهة ،

وبين طبيعة اللغة العربية وخصائصها من جهة ثانية .

فالمقارنة الحقيقية بعيدة عن طبيعة اللغية العربيسة ،

وملابساتها في حياة العربي ، وعلى تحديدها وادراكها

يتوقف تصحيح الاساوب التعليمي وتقويسم المنهيج
التربوي ، واقتصاد الجهود المبدولة .

لان هذه الاسباب الرت على النفس العربية تأثيرا شديدا وطبعتها بطابع غريب من الزهد باللفة .

ومن هذا التأثير وهذا الطابع .

1 - طغيان اللغات الإجنبية على حياتنا العامة
 فى كل مرافقها الضرورية كالبيع والشراء ٤ حتى يكاد
 العربي يشعر بالغربة في محيطه العربي وبين ذوي قرباه.

2 - الرغبة الثقانية : وهذه الرغبة لا تتحقق للعربي ، ما لم يلم الماما كبيرا بلغة أو أكثر من اللفات الاجنبية ، لان الانتاج الفكري والعلمي المعاصر اجنبي بكل نواحيه .

وائنا في حاجة ضرورية لان نعد عقلا عربيا اعدادا لقائبا كاملا ولا يتسنى له ذلك الا بالاقبال على اللغات الاجنبية ؛ فالمستحضرات الكيماوية ، وقطع الغياد للمسناعات الثقيلة وغيرها والادوية كلها لا يوجد لها مفردات مترجمة في العربية ، فاضطر المثقف العربي لان يلم باكثر من لغة ليتسنى له أن يسير في تيساد التطور والرقي العالمي والعلمي والادبي ،

3 - الامتياز : بمعنى أن متعلم اللغات الاجنبية المتحدث بها ، شخص معتاز أو معيز ، لان هذه اللغات بالنظر العام ، عنوان الحضارة في الحياة والشخصية وعنوان الترف العلمي ، والاجتماعي ، والعقلي من كل الوجسسوه ،

وليس في جميع أسباب الشكوى ما يرجع الى طبيعة اللغة وجوهرها وانما هي أسباب عرضية ، غير موضوعية ، خامرت أجيالنسا ، فلم تلسم بلغتها الام واستصعبتها، ومالت الى اللغات الاجنبية واستسهلتها الإ أن في نظري بأن اللغة العربية هي أسهل اللغات ، أن في قانون تحوها ، وصرفها ، أو املاءاتها أو اشتقاقها بل أكثرها آلية اذا صبح التعبير، .

. . كل هذا لا يمني خاو المربية من الغوشي .

#### أدوار اللفات ونشوء العربية

أن تاريخ النشوء اللغوي وتطور اللهجة ، من المواضيع التي لا تزال أقرب الى الغموض منها الى النبيان ، ومحاولة الكشف عليها تبسط رأياجديدا حول موضوع الغموض ، لم تتوقسف عنسد بحسوث المتكاميسن وجدلهم بقضية اللغات أهي توقيفية، هكذا وردتنا من الله ؟ أم وضعية ، تعارف عليها الانسان ؟ كما لم تقتنع بتقسيمات ، علماء المقابلة اللغوية في هذا المصر .

والحديث عندنا هو ان اغلب اللغات ان لم تكن جميعها قد مرت في أدوار ثلاثة ، مرتقية منها أم غير مرتقية .

1 - دور المقطع البسيط : وهذا يعني بان المقطع كان واحديا غير مركب مثل (ba) وفي هذا الدور ولد الجدول الهجائي (13 ب ت ت ت ث ت ت . . .) الخ .

بمختلف اصوائه، بمختلف حركاته المربية، وان كل صوت يدل دلالة بعينها ، فمثلا ، (عو ) يدل على الحيوانات الزئيرية و (وا) يدل على الصوت المفاعف والمتكرد بحركة الفكين .

2 - دور المقطعين : اى دور الجمع بيسن مقطعين واحديين للدلالة على معنى جديد ، ويعتبس هذا الدور دور محاكاة الطبيعة فى مختلف اصواتها ، وفي آخره قصد الانسان الى التاليف من منطقه ، فجمع الانسان السامي بين المقطعين البسيطين (عو) و (وا) للدلالة على ان الحيوان بعوي فتوصل الى (عووا ) بممنى حيوان يصوت أو يواصل التصويت .

والى هذا الدور تنظر المعلات في العربية ، فهي ثنائية الوضع مؤلفة من مقطعين واحديين فقط .

وباستقرار العربية في الثلاثمي بدات تصحبح العموت فيها ، وتستحصل مثل ( عوى ) بمعنى صوت الحيمسوان .

3 - دور المقاطع : اى دور الجمع بين المقاطع البسيطة الواحدية وبين المقاطع الثنائية ، لتاليف دلالة مركبة .

وكان هذا الدور بقصد الانسان تلبية لحاجت. الماسة اليه ، وفيه الخذت المربية وحدتها الكاملة واستقرت في الثلاثي .

وختام تمهيدنا هذا لادوار اللفات ونشوء العربية لقد مرت شش ضروب اللفات بادوار ثلاثة : المقطع البسيط والمقطعين والمقاطع ، وأنّها لتؤلف جميعها الدور اللفوي البدائي ،

ولقد حييت لغات وأمينت لغات، وهنالك لغات الخدت بالحياة ، وهذه الاخيرة وحدها الغت المهسد اللغوى الثاني عهد اللغات المرتقية .

وتقسم هذه المرتقية باعتبار مرونتها للتصريف والاشتقاق الى متصرفة وفير متصرفة ،

#### دور المقطع البسيط:

! \_ الانسان الفطري: ان لبحث الانسان الفطري، ملما قالما بذاته هو علم الانسان « الانثروبولوجيا » وما يهمني من ذلك الانسان الفطري في موضوعي هو البحث عن اصواته السليقية ، التي استقرت في فايتها على صورة وكانت لهجة ، ولا تعتبر الاصوات لهجة ما لم تستقر .

أما أذا أخذنا في تحليل كلمات المربية على معاني الجدول خرجنا بمقارنات يمكن عليها فرض التطور، واليك بعض الإمثلة من الكلمات التالية: شجر ، جبل، جبل، سمك ،

المثال الاول : شجر ، شجرة وتحل الىخروفها، ش : معناه سن وهو ينظر الى مطلق النبات ، ج ومعناه جمل ، وهو ينظر الى مطلق الارتفاع، ومعناه واس،

أما المعنى المؤلف : ثبات مرتفع له رأس ، وهو تماما معنى الشنجر وانظر الى تخصيص اللغوي الشنجر بما له ساق ،

المثال الثاني : جبل وتحل الى حروفها ؛ ج : ومعناه ينظر الى الارتفاع ب ؛ ومعناه بيت ؛ ل ومعناه الملاصقة والمساس .

والمعنى المؤلف : بيت مرتفع ملاصق ؛ وكانه للسحاب أو للارض وهو تصور صحيح عن الجبل ،

ومن هنا لا نطمتن الى القول ، بأن لغات العالم تفرهت عن مصدر واحد ، وانما هي وليدة أسبساب مكانية اجتماعية ، وانفرادية كالمادات وليدة الطبائع والظروف ،

واذا كان الانسان الفطري لم يتوصل الى الجدول الهجائي بترتيبه الحالي ، فانما توصل اليه كمجموعة لكلمات اللغة الفطرية .

واذا كان الجدول لا يضمن الدراسات نكل كلمة من كلمات اللغة على وجه التحقيق ، فانعه يمكننا الاطمئنان الى انفصال اللغة عنه ثنائية فثلاثية .

كما يمكن الاسترواح بترتيبها الحالي هي ثمانية ومشرون حرفا .

**- + -**

17. \*

ان الانسان القديم جمع بين مقطمين واحديسن للدلالة على معنى جديد .

لقد شرع الانسان يسمى وراد مقاصده في هذا الدور ، وأخذ يحاكي الطبيعة ومن هذه المحاكاة التي تعتبر مصدره اللغوي الوحيد ترك تروة لغوية هي اكثر المقاطع الثنائية .

ومن طبيعة الانسان معاني الجدول الهجالي يوتفنا على مستوى الاخيلة الواضعة ، ويساعدنا على تحقيق التطور الوصفى وتاريخ الاشتقاق ،

واننا نورد هنا مقالين يوضحان أن الثنالي من وضبع ها الدور ، هما عبى ، والمعلات ،

المثال الاول : عبى، تحلل الى حروفها ع : وتدل على الحيوان الزئيري ، ب وتدل على البيت .

ا ـ ابدال الهمزة : وهذه ظاهرة قليسل مسن باحثي الاشتقاق المربي قد تنبهوا لها ، مع أن لها خطورتها في بناء الكلم وتحرير ممانيها ، فمثلا : أخي أصلها وهي :

ب ـ الحذف والتضعيف : وهذه أيضا ظاهرة لغوية لم ينتبهوا اليها وهي بلا ربب عظيمة الاهمية من حيث وجوه المعرفة ،

وخلاصة القول: في أن الانسان حاكي الطبيعة بمختلف أصواتها ، وقصد في آخرها إلى التأليف من منطقه بالمعنى الذي أوضحناه ، للتأليف والجمع بين مقطعين احاديين وترك ثروة هي أكثر المقاطع الثنائية، وراينا كذلك حالة لا بد منها في نشوء اللغات ، واليه يرجع الثنائي بما في ذلك المعلات ، راسا على رجه الاطراد لان واحدا من هذه الحروف ليس اصلا .

- + --

لقد كان بقصد الانسان تلبية لحاجته ، اذ كان يجمع بين المقاطع البسيطة الواحدية وبين المقاطع النائية لتأليف دلالات مركبة ، ان-العربية الخسلات وحدثها في هذا الدور واستقرت في الثلاثي .

ان هذا الدور هو عصر الحجر المهلب الذي تم فيه للانسان كثير من الرقي ، واننا نستعسرض ادوار النشوء في بناء هيكل النفة على سنة تدريجية غيسر تخذة سبيلا من الطفرة او قائمة على اسس المفاجئات المحفسة .

ولقد تسم هذا الدور الى حلقات ، تعاقبت على امتبار الثلاثي ، ولم تتغير في اساسها ، وانما اختلفت في نسب جملت بينها تفاوتا ارتقائيا فقط . . .

مه وفي بحث هذه الحلقات ، حصرنا النظر في التطبيق على المربية ، ان تطبيقها فيما هذا المربية بحتاج الى مجهود اكبر ، وعرض أوسع . .

1 \_ يتكون المنطق اللغوي والتمبير عن حاجته.

ب ... تكثير اللفة وخوض الزيادة ...

ج ـ النضج اللفوي عند المرب كما يظهر في تاعدة القلب ، ومستلزماتها ونتائجها .

د ـ المعاني التركيبية ، وطريقة الغربسي في وضع الرباعي من الثلالي . . .

ه - المنطق اللغوي . . . والتعبير عن الحاجة.

لقد بدل الانسان ما في وسعمه في سبيسل ان يخضع ما حوله من أجل معاشه ، واعمل الحيلة لتكوين منطقه بين مطالب العيش الجديدة فصارت له لغة على مقياس من تفكيره وحوائجه . . .

ومن المعقول بأن المنطق اللغوي قد امتد الى آخر العصر البرونزي الذي تم فيه للانسسان وضمع الحجر الاساسى في بناء الحضارة .

لقد بقيت لفة الانسان في المنطق اللفوي على غير تناسب ولا نظام ، اجتهد في اصطناع كلماتها لابراز ما في نفسه ولنقل ما يريد الى من يشادك الحيساة ويجاور المسكن ،

#### وتتألف من:

ا ــ المفردات ذات المقطع الواحد . . أصبحت فيما بعد الجدول الهجائي .

ب ــ المفردات ذات المقطعين ، وهي المعلات في دور التضبج اللغوي ،

ج \_ وأخيرا ذات المقاطع . . . وهي في النهاية ذات وحدة في العربية منها تصدر كلمات العربية والبها تنسسب .

- + -

ولقد اخترعت الكتابة في هذا العهد ، ما يشبت لنا التقدم الاجتماعي ، وعلى العقلية اللغوية الراقية ، ويشير الى سمو هذا القسم من الوجهة اللغوية .

المهم ان اللغة لم تعد اتكالية أبدا بمعنى ان الانسان لم يعد يتكل في تكثير اللغة وتسميسة الاشيساء ، على المصادفات الطبيعية والملابسات الظرفية بل اصبح يلجأ الى التأليف والتركيب عند الحاجسة وحسسب المقتضيات .

ولقد بقيت اللغة فوضوية لسببين :

أ ـ لم يهتد اللغويون إلى ترتيب جدول الهجاء
 على وجهه .

 2 ـ وكذلك لم يهتد اللغويون الى قانون الزيادة ومكانها ، فكان يويد على الثنائي هكذا من غير تقرير لموضع الزيادة .

وهنالك تباين بين المنطق اللغوي ، والاكثار من اللغة ويرجع هذا الى فرقتين اساسيتين هما: التركيب والقميسة .

أ الثلاثي في المنطق اللغوي كان مبارة عن تركيب مؤلف من ثلاث كلمات ، فلم يكن مفردا في مفهومه وان تعين بحكم دلالته وموضوعه والثلاثي في

الاكثار اللغوي كان عبارة عن مؤلف حرفي ، لا دلالــة لحرفه على الانفراد في اللغة الالية. :

2 ـ ان الثلاثي في تكثير اللغة دخله القصد في ان يكون ثلاثيا بينما كان ثلاثيا بضـرورة تشخيـص الموضوع للواضع .

- \* -

بعد الاطلاع على ما سبق نعتقد بأنه ثم النفسج اللغوي عند العرب فلم تعد اللغة في حاجة الى شيء معا كانت تعتاجه إولا ، بل خضعت خضوعا عاما لا أصول في الوضع ، اعتبرها اللغاويون ( الفيلولوجيون ) اسمى وارفع ما عرفت أمة من الامم ، لقد رتب العربي الجدول الهجائي في طور الاكثار من اللغة ، فلقسد كان لعسرب الجنوب على ترتيب خاص يكتبون بها ،

ولقد اجتهد في تنظيم قامسدة الوضيع حتى استخلص قامدة موزونة جدا ، وهكذا رتب الجسدول الهجالي واصبح ضروريا ان نتكلسم في تحديث معاني حروف الهجاء بما تسمح به النصوص المحفوظة .

ومعقول المربي ، في ترتيب الجدول الهجائي ، وفي اعتماده القاعدة بكل فروعها ، وفي ثورته النفوية التي اخضع فيها لقاعدة جميع مواد اللغة ، هذا معقول وحده يكفل بقاء العربية في مواجهة المستقبل . • •

ومن هنا كانت نورة اللفويين على الانحرافات المضلة ، والاوهام المريبة التي تشد معقول المربي . حسب العربية للفرد العربي .

ولقد عبر المربي من معقوله اللفوي الراقي يقاعدة على مواد اللغة ،

1 ـ تمسعيح المعاجم

ب \_ الوقوف على الدخيل من الاصيل •

ج - ان ناخل الوضع الجديد على مقتضاة لنسد نقص اللغة وتكفى حاجتها ،

#### معانس الحبروف العربيسية

بما تقدم من شرح ، وقر العربي للفته كل مناصر البقاء ، فاعتمد الجدول الهجائي ، بمعانيه العمومية ، نواة اللغة .

واعتمد كذلك خصائصه الحيوية ، ووحدة الكلمة حتى لقد أخضع جميع القوانين اللغوية وكرسها خدمة للغنيسه .

ولم تعد ثقة العربي في حاجة لفير مكملات تتحكم باللغة وتنفي عنها التريث البطيء، وتدفع بها الى المد غير المنجزد .

ولو بقي العربي في جزيرته العربية لبلغت اللغة العربية أوجها في الازدهار والتطور وتنظيم تلك المكملات ، ولما بقيت على فوضى العوازين ، والجعوع والعصادر والافعال ،

نتوقف تطور هذه اللغة بداعي الخسروج مسن جزيرته ، وتخلل العرب في يقاع متباعدة من الارض .

حتى لقد صادف الفرد العربي من لفته المعانسي التركيبية ما لم تؤديه له في النفسج الفوي ، ولقسة لاحظ ان معاني هذه اللفة لا تبني سوى على الثلاثي ، كما لاحظ ايضا أن هنالك زيادة في المعنى تفتقر الى ما يؤديها لتتم دلالتها ،

من هنا البثقت حاجة الفرد المربي الى الزيادة ولقد توصل المربي في هذه الحقبة من الزمسن الى التعرف على زيادات تصريفية ، جعل موضعها في أول الثلاثي وثم تولد الإنعال الرباعية والخماسية ، وكانت هذه الزيادة ، قد استنبطت في وقتها لان العربي كان بحاجة اليها ، وعليه فالزيادات على اقسام :

1 \_ زیادة البناء : وتتکون هــــــــ الزیادة مـــن الثلاثی ولوضعها الوسط .

2 \_ زيادة الإشتقاق ، وتتكون من الثلاثي لكي
 يحصل العربي على الرباعي وما اليه وموضوع الاخر .

3 ــ زيادة التصريف: من قبل كتفعل واستفعل: وموضعها الاول غالبا لعدم الالتباس .

 4 ـ اما زیادة الاستاد : کفریت لیست مسن اقسام الزیادة علی معنی التالیف ، بل ان الکلمة تصبح مرکبة ، لانها سواه کانت علامة او ضمیرا فانها حاجة غریبة عن الکلمة ، وقد تضاف لجمال الاسلوب .

هذه هي الطريقة الفضلي التي كان على العربسي أن يسير اليها منذ حقبة من الزمن بعيدة .

لاستحصال الرباعي والخماسي ه

وان هذه الطريقة هي نظرية ليس للمرء أن يشك بها ومستوجبا الاخذ بها ، ولا باس من ايسراد امثلة تؤكدها ، كالقرطاس ، والمثقاش ، وختلم .

فالقرطاس : ذكرت المعارف الاسلامية معتمدة تحقيقات : أن القرطاس هو ورق البردي وانتهى الى أنها دخيلة .

ولو عدنا الى ما قبل هذه الحقبة لوجدنا بان القرطاس يرجع الى قرط ، والقرط هو ورق الكواث، ولما كان الورق من البردي على نسبق ، ابسط ، اضافوا اليه السين لكي يبرهن ويدل دلالة على اهسم معيزات الورق النبائي الملكور .

ف ، قرط + س = ورق البردي .

فالقرط مجموعاً إلى السين يسدل على السعسة والبسطة ويعطي العملي التحليلي للقرطاس .

- وعنقاش : ومعناه المتجول في القرى وهو كذلك بحسب القاعدة يرجع الى الثلالي .

عنق: ومعناه شدة المسير ، والشين تهدل على التغشى وعدم النظام ، وعليه فالدلالة التامة له السير على غير نظام ، وهو المقصود من التجول في القرى .

وختلم : ويرجع الى ختل فى الاصل وهـــــى
 موضوعة لاخذ الشـــى خفية .

وهكذا كان فَاحَد العربي عن الاولين هذه التواعد لقاعدة العربي هذه فوائد اهمها :

- 1 وضع حد للتعريب .
- 2 -- وضع قاعدة صحيحة لابحاث اللفة .
- 3 ـ الحادة غير محدودة في الوضع للمستقبل ،
   وسد حاجة اللغة من بين هذا العد العلمي الزاخسسر
   بالمصطلحات .

4 - تصحيح المعاجم عن الاقدمين ، الذين كان المتقادهم بأن الرباعي وما السه تولسد بالتركيسب والاختزال ، فظن بأن بعثر من بعث - أثير - ومشل شقحطب من شق - حطب -

وقد يظن بأن هذا الاخذ الجديد الذي تدل العربية عليه ، من اقرار الموازين بدلالات قسارة ، واقسرار الاقفال على باب واحد ، وكذلك المصادر والجموع كل هذا لتصل العربية الى المستوى الذي كانت ستصل اليه لو بقيت في محيطها بدون براح .

#### التطبور في اللهجيسة

للهجة منزلة كبرى وذات اهمية من اللغة ، ولا تقل شأنا عن الالفاظ ، لانها قد تكون وحدها فارقا على خطر ، ويجدر بنا أن نقول أن تعرضنا للهجة المربية يحد ذاتها ، فهي متعددة الوجوه ، ومتعددة الاجناس ويتكلمها خلق كثير فعلينا اذن أن نتناول هذا البحثمن هذه الزاوية من خلال الوجهة العامة وليس تعرضي لكل قبيلة أو لكل جنس على حدة بل بصورة شاملة عاسية .

# أ - التطور الصوتي:

أن الباحثين والمدققين عن اللهجات اخدوا بقايا التطور المستمر في قبيلة ما علما عليها وحدها ، ولم يراعوا اعتبارات اللهجة الواحدة .

فهذا هو الخطأ بمينه لانه لا يصبح من كل وجوهه، وبالتالي لان ما كانوا يسمونه باختلاف اللفات ، ليس له هذا الممنى حقيقة ، بل انها بقايا تركها التطور الذي لم ينته من تكامله .

ومن الامثلة التي خفيت على اللغويين ما يلي :
يعقيد : وهو العسل الذي يعقد على النسار
وكذلك يعصيد وهي بقلة مرة لها لبن لزج .

النفويون لا يترددون فيما ذهب اليه صاحب المسباح وغيره من الكتب اللفوية، مع اعتبار أن الكلمات السابقة هي ابنية اسمية اشتق عليها توسعه .

ولكن القول بأن العربي مر بهده الكلمات في عهد من المهود اللفوية السابقة كأنمال فقط ، فقد كان العربي يشخذ من الفعل وصفا ينطبق بالحركة حرفا ، فلا عجيبة أن يكون العربي قد وصف بهذه الإفعال ، مثل يعقيد وينبوع .

وهكذا تطورت اللفة وظلت هنا دالة على مسمياتها مع الاحتفاظ بكونها الاثير الذي ينظسر الى وجسوده السابق ، وبرهان ذلك يتلخص في :

1 - بقاء اللهجة المقدرة على لسسان بعسض القبائل العربية فمثلا لقد ورد في الجاهلية على لسان الشاعر الاسود عنترة كلمة بنباع في قوله :

ينباع من ذفرى غضوب جسيرة زيافة مشيل الفنيسق الكسيدم

ووردت هند غيره ينبوع ، فهنا يبرز التباين في اللهجة ، بينما يرجمها اللغويون في المعاجم القديمة الى بابي طرب عطرب ، وحقد يحقد ، نبع ينبع ،

2 ـ ويذكر بعض اللغويون كابن الاثير والانباري
 وابن منظور في ليسان العرب وغيره من اللغويين وكتبهم؟
 كلمة نعم بانها نعست ينعم كما كذلك وردت في نعام .

اما النتيجة فواضحة بأن هذه الكلمات هي افعال مضارعة الرية بقيت في اللغة على سبيل التحقة الاثرية،

ورى بعض اللغويين كابن فارس والفيروزابادي ولاج العروس بأن العربية مرت بعهدين :

العهد العسوتي: ويمتاز بقيام اللغة العربية على الحروف ، ومحافظتها على اسلوب القرآن الكريم بالغاظ مثفاوتة حركة وصرفا ، مع الترداف المعنوي ـ مثل شيمال وشمال ـ .

ونقدر أن نقول بأن في هذا المهد بلفت اللفة الشوط النهالي من ترقى اللهجة .

#### ب \_ صوتية اللفة :

يجب أن يمثار هذا القهم من الفصل الثاني تطور اللغة العربية بأمور هامة جدا وهي :

ما يدلنا انه كان هنالك كلمات في اللفات العربية مهذا ولدت بعدد صولية كما في المثل المتقدم سابقا ، شهدا شيمال وشمال ، ومما لا شك فيه بأنها وودت كذلك بعهود كانت اكثر صولية ، حيث كانت مركبة من حروف ذات اصول لمعلولات بعينها .

\_ يفرض على المتكلمان ببدا كلامه بحركة ساكنة ، وان ينهي حديثه بتحرك ، نظنه الواو كما في الاشووية والبابلية فالابتداء بالساكن ، وهذا مما يدلنا على أن اللغة مرت في عهد أكثر سكون ونطقت فيسه ساكنة الاول مثل : اجفيل ، واخريط ، اعشوشب ، وقسسه أضيفت الهمزة للتوصل إلى النطق الساكن من مثل : امرؤ امرأة إن الغ . . . .

والانتهاء بمتحرك هو الضمة المعدودة أو الواو ، ويعمو اليه احتفاظ عمرو بالواو في املائيته، ومن بديهي القول أن معرفة العرب للكتابة قديم جها وأن كان تطورها بطيئا ، وهكذا نرى بأن عمرو ، كلمة زيدت عليها الواو التي لا فائدة منها ولا غناء ، أما القول بأنها للتفريق بين عمرو وعمر فأمر هو اقرب الى التخريف منه إلى التطور ، وانطلاقا من كلمة عمرو نرى :

النصوص الحميرية : مثل أخت أمهو أى اخت أمه .

ب ـ ما في لسان بعض القبائــل من تحريــك ضمائر الجمع للفائب من مثل عليه اليهم وهو معروف ف الكلام على قراءات القرآن الكريم .

ج - احتفظت العربية بالوقف بالروم في بعض المواقف ، والروم مختلسة تعيل الى الضم .

د \_ لقد زادت العرب النون في نعسل فعلسو واصبحت فعلون ، لتمكين المنطسق والتخلسص مسن العمونية .

ه ... بناء فعلین ٤ پرجع بامسره الى بناء فعسل فعلان فهذا من افعال الالباع وهو قانون شائع في اللغة

#### الدورة اللفوية الطويلة

ان الغلن في هذا القسم هو أنه من المؤكد أنها محركة الإخر ولم تتحرر الكلمة من التقساء الساكنيسن ومعنى هذا أن أسبابا من البناء اللغوي القائم ، جعل اللغة تتهيا للتحلل وأن لم يكن على الوجه الاكمل، وعليه فقد بقيت الحركة تنطق حرفا في كثير من مواضع كان وجه للتحلل وأن لم يكن على الوجه الاكمل وعليه فقد بقيت الحركة تنطق حرفا في كثير من مواضع الكلمة لم بقيت الحركة تنطق حرفا في كثير من مواضع الكلمة لم بقد تنطق كذلك باطراد ومن ثم كان وجه للتحليل .

ولى اعتقادتا وبحثنا ان اللفة دارت دورتها وكانت طويلة جدا ومثمرة كثيرا وخلمت فيه من حركة الاخرء ولكنها تخبطت في تجارب كثيرة حتى خرجت العربية نهائيا بتجربة الاعراب المدهشة .

م ولقد حاول الاستاذ ابراهيم مصطفى صاحب كتاب (احياء النحو) درس هذه الظاهرة على وجسه تمليلي نشولي ولو درس العربية للنهج التطوري الذي ناخذ اللغة للوصول الى حلول حقيقية دفير دايه في اشيام كثيرة .

ونخلص الى القول بان الفرد المربي كان همه ان يمبت التطور الصوتي ولا يقصد الى التكثير والتزايد، ولكن وجدت هنالك أسباب عمليت على حفيظ تليك الاثربات في اللفة، مما ساعدنا على استنتاج ما نستنتج لتصحيح ما اخطأ به اللغويون ومن اقرار المربية في الوجهة التي قصد اليها المربي ، والتي تستطيع بها وحدها أن تكون لغة للمستقبل بين اشيائه الباقية ،

#### الاسباب التي حفظت الالربات

من الاسباب التي ساهمت في حفظ الاثريات في اللغة العربية هي :

1 ــ التشخيص العلمي : ومن ذلك يربسوع ويسروع ،

2 ـ القصد الكنائي : ومن ذلك بأجــوج وماجوج .

3 ـ حداثة الارتقاء: ومن ذلك انظور وطومار

4 ــ الكتابة : وذلك لاحتفاظ الفرد في الإملاء
 بواو عمرو الوائدة مثلا .

ا ـ التشخيص العثمي: وقولنا هذا يعتمد على ان نتخذ اللفظ مفهوما شخصيا وأن يحتفظ بمدلول معين ، فمن المعقول جدا الا يتأثر اللفظ بالتطورات التي تعرض لاصله الا نادرا بعد التشخيص العلمي لانه فارقه في المعنى ، ومن الاثريات في هذا القسم من حفظ الاثريات من الافعال المضارعة .

1 ـ يسروع: اسم دويبه تكون في الرمل .

2 ــ يربوع: اسم دويبه اكبر من الغارة .

3 ـ يمسوب : اسم دويبه من النحل شبيهة بالجرادة .

4 ـ يقطين : نبات معروف .

ب - القصد الكنائي : القصد الكنائي يشابه التشخيص الملمي ، ولكن ذلك في المعاني ، فدلالة الكلمة او التركيبليس الا المنى المثلى فقطومن الاثريات المحفوظة في القصد الكنائي ياجوج وماجوج .

أما القصد بكلمة يأجوج ما يلزم عسن معناهسا · الكنائي من التأجيح المتدافع ، والتأجيح في كل شيء.

اما لفويا فياجوج فعل مضارع من ثلاثي اجج .

أما مأجوج فهو اسم مفعول منه ، وهو التأجيج للمتدافع واظن أنه كله يستعمل لعهد القرآن كمثل في هذا المعنى .

ومما ساعد على حفظ مثل هده الكلمات ووردها في النصوص القرآنية، فبقي لها امكنة واسعة رحبة،

وكذلك ورد في الاحاديث النبوية الشريفة على ما اظن جوع يرقوع ، وفرس يعبوب ، وطريق ينكوب وارض يخضور ، واعتمدنا في تفسير حركات الافعال في أبوابها الستة فالابواب الستة المشهورة هي :

تصر پنصر ؛ ضرب پضرب ؛ فتح پفتح ؛ علم یعلم ؛ کرم پکرم ؛ ورث پرث .

الكتابة: ومن أهم الاسباب التي حفظت ،
 وعملت على بقاء الاثريات في اللغة هي الكتابة اطلاقا
 ومن ذلك قولنا في اسم عمرو والواو الزائدة فلولا
 الكتابة لما وجدت الواو في آخر الاسم .

وان النتائج فى هذا البحث تتجلى فى تاريسخ التغريغ اللفوي وضبط عين الثلاثي ، وانطباع العربية بطابع الاعراب لهذا البحث اهميته الكبرى وهو تاريخ التفريغ اللفوي لانه الاداة الوحيدة للتاريخ والتشعب المديسسر .

ان التطور في اللهجة يؤكد البرهان على اهمية الثلاثي ، كما يؤكد كذلك بأن اللغة العربية انفصلت بعد تمخضات وبلوغات طويلة واستوت في اكمل ما تكون لغة بما لها من معيزات فائها في الميسوات المبينة في الاعراب والبنية لادق لغة في ملابسات اللفظ للمعنسي ملابسة حقيقية .

ومن ذلك أن المثنى شاهدا قاطعا لا يقبل التردد في غيرها ، فاننا حين نرى الملهب البياني في اللغات قاطبة يعبر عن الاثنين بسبيل الجمع ندهش كثيسرا وعلى وجه غير محدود للدقة العربية ، التي تبالغ في اعتباره ونجد غيره شيئا كثارا يشهد بدقة العربية كلفة، ويشهد بمقدار التسامي اللغوي في طبيعة الغرد العربي ،

#### التطبيور في اللفسية

كان بامكاننا أن نلج هذا الفصل نظرا لاهميته في طليمة تعرضنا للبحث عن اللغة العربية ولكننا تركناه ألى الفصل الثالث ، بعد تعرضنا لضربين أساسيين من

ضروب دراستنا ، وما يتبعهما من تشعبات وأغضان يستدان الاهمية التي اعترضتنا في الغصلين السابقين فمن ذلك ادوار اللغات ونشوء العربية ثم التطبور في اللهجة وقد طبقنا كل شيء على العربية ، وقد عنينا باللهجة شكل اللغة المتطور عن الصوتي الى اللغظي ، وهنا نصوغ الفكرة .

#### ا ــ نظرية التطور :

لقد مرت اللغة العربية كغيرها من اللغات في للائة ادوار كما الصحنا سابقا ، دور المقطيع ، والمقاطع وهذا يعني انها جابهت تطورا من الاحادي الذي كان مجموعة حروف الجدول الهجائي التي تمثل لغة الانسان الاول المصرض في القيام ،

ومنها صارت الى الثنائي والثلاثي حيث استقرت فيه ونشطت في حلقات خمس ومن هذه النشاطات كان الرباعي والخماسي والسداسي .

فاللفة كانت كما اسلفنا بتطورها صولية ، شم لفظية لكنها في تطورها الصولي احتفظت بعدة وجوه صولية بسبب مفادرة العربي لجزيرته من جهة وبسبب الذين تناولوا اللغة ، وكان طابع مدرستهم الجمع فقط، ثم الوقوف في وجه كل اجتهاد يرمي الى تحرير اللغة من الاثريات القلقة في الإفعال والمواذين ، والجموع الا ان خلاصة قولنا أن اللغة المربية تطورت لغة ولهجة ، ولكنها توقفت قبل بلوغ ما كان يقصده العربي منها ،

#### ب ـ اللفويون الاولون:

للموى التطور من قبل اللغوييسن الاوليسن صفة ذات اهمية ، ولرابهم الخاص بهم ، كذلك اهمية نعلق عليها املا كبيرا اذ ان اللين يبدون أراءهم بتطور اللغة ليسوا ممن تبلام الحياة ، بل من أولئك اللين عرفوا كيف يبدون رابهم وفي هذه الاراء زبدة دسمة نحسن بحاجة ماسة اليها والى معرفتها والاطلاع عليها ،

قال ابن اسحاق: وان الزيادة في اللغة العربية امتنع العرب منها بعد بعث الرسول العربي (ص) لاجل القرآن ، وان معنى هذه العبارة صريح وواضح ، وهي ان العربية كانت خاضعة للتغيير المستمر ، فاللغة بين الزيادة والتنقيح على سنة غير متخلفة ، وهذا هو الفرض المقصود من التطوو ،

ولهذا الامتناع عن الزيادة وعزو ذلك الى القرآن الكريم ، انه نظم حواشي العربية ، واخضعها لقانون بياني ثابت وامات ما هو متراوح الفوص فيها، وانعشها بحيوية أخرى جديدة .

على أن أبن أسحاق لم يفهم السر المسحيح لهذا الانجزار وقد صرحت به غير مرة من المقدمة، وهو توزع المرب في الانحاء ، وتناول المدرسة اللغوية المربية على وجه خرج جدا عن النطاق اللغوي ،

فالقرآن هو الذي اعتمد لغة قريش في المصاح محتوياته ، والذي امات منها القسم الغوضوي وقسد رجع بعض اللغويين الى اعتماد تجديد هذه الغوضى .

وخلاصة القول بان التطور عمل عبلسه في مادة اللغة كما عمل في صورتها ، وكان من أبرز ما قام به من أعمال منتجة في حروف الإعلال ،

ــ من أبرز القوائين التي وقفت على تاريخ ماهية اللغة هي :

ان لقانون منع الانتقال من الكسر الى الفم
 اقدم من تمام تحلل اللغة من المسوتية الى اللغوية .

ب \_ كان لابدال حرف اللين الهمزة تخلصا من الصوتية ، وليد ضرورة وهو متأخر عن قانسون منسع الانتقسال .

ج \_ ان قانون الاتباع بالحركة متاخر جدا .

ان لكل قبيلة نطقا خاما ولهجة خاصة بهاء وكلمات تختلف من كلمات الاخرى ، فمنهن من نطقت به نشدلان، وكللك أخرى مقول زئبر ، فهله الكلمات متخلفة تمام التخلف من الارتقاء والتطور اللغوي واللهجسي ، اذن فالاستناد الى معرفة التطور من خلال قبيلة واحدة أو من خلال قبائل خطأ ، فيجب على من نصبوا أنفسهم من خلال قبائل خطأ ، فيجب على من نصبوا أنفسهم الله محيطة ويقارنوها الى محيطات متطورة ومتحفسرة وليس ألى محيط خاص بجماعة تعينة بل أن يعرفوا المحيط المتطور تقانيا ، واجتماعيا ، ولغويا ويلجوا بابه لمعرفة مدى عطور لفته ، وأن يقارنوا هذا التطور مع تطورات أخرى من جهات أخرى لمعرفة النسبة التي سوف تكون نتائج حاسمة بالنسبة لهذه الدراسات ،

### ج \_ تطبيور الافعيثال :

لقد سبق لنا أن بينا قاعدة الافعال في الالريات المحفوظة من بقايا اللغة ويسطنا معقول العربسي في

تسوية الاختلاف بين أبواب الماضي والمضارع ، ونحن نتناول الان الفكرة بشكيل أوسيع من خيلال الكلمات واليك بعض النماذج :

1 - دراك ، هيمات ، وى واننا نقول بان دراك اسم فعل أمر بمعنى أدرك وهيمات أسم فعل ماضي بمعنى بعد ، ووى بمعنى أهجب بكذا

وان كلمة دراك وامثالها بقايا تمثل الفعل الامري قبل تهذيبه على الشكل الذي وصل المينا .

2 - يراع ، ينبوع وهذان يعبران عن صــورة الافعال في العهد الصوتي .

- يراع : فعل مانسي متخلف ...

- ينبوع: فعل مضارع متخلف ... أيضا ، ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه الفعلان مما يدل على ان ترتيب الافعال على وضيع مهلب سبق تمام التحلل الصوتية ، ولكن ما زالت الخلافات بين الافعال الماضية والمضارعة ، وقلنا بان هذه الافعال هي افعال الرية ، والواقع أن اختلافها كان له مفهوم في طبع العرب الاقدمين كان لها تأثير في تمام له مفهوم في طبع العرب الاقدمين لان هذه الشكلية كان لها تأثير في المعنى واتمامه .

لقد ادركت اللفة العربية عهد الاصلاح والتهذيب، وحاولت التختص من الاختلافات المذكورة التي لم تعد لها اى معنى في الوضع الاخير .

3 - وهل ويوهل : ومن معانيه الوهم والخطأ
 والضعف والخوف .

- واول وهلة : اول شيء والمثال يلي ما قدمنا ويظهر فيه ممل التطور بنقله الى باب : فعل ، يفعل واعتبارها اصلية فيه ، وعلى قلة وشادة في باب فعل يفعل ، وهذا المثال متخلف لوجهين :

ا ـ التصحيح مع موجب الإملال .

ب ـ الدوران بين بابي طرب يطرب ، وحسب يحسب ، ويظهر من هذا أن العربي فكر بتوحيد الابواب قبل تمام عمل الاعلام ولذا نقدم المثال الاخير والارتي

4 - وثق يثق : ومصدر هذا الفعل هو الثقة ، والوثوق ، والموثق ، ومعناه الائتمان ، وهذا المثال أرتى من سابقه لانه جاء من باب موات مع الاعلال الذي

هو تمام العمل الارتقائي ، كما تشهد عبارة الفيومي في كتابه المصباح ، وتصدق كل ما رأيناه وجئنا به .

وخلاصة القول في هذا الموضوع اننا نستنتج مما تقدم :

ان الصور التي طيها المعل على اختلاف مهذبة سبقت بصور أميتت وآخرها ارتقاد الامر ، استقر في أنه يتبع المضارع .

- أن تهذيب الافعال سبق التحلل من الصوتية.

- أن توحيد أبواب الإفعال متأخر عن التحلــل من العــوتية .

- الاعلال متاخر في الطبع العربي .

#### تطبور اسبم الفاعبل

وجدنا مما تقدم في بحثنا عن تطور اللهجة ان صيغ اسم الفاعل ، فاعل ، فعيل ، فعل ، تستسوي كلها في أصل الدلالة ، وانها ارتقاعات عن فاعبسل المات قصد بمضها التنويع وبالبعض الاخر الاماتة .

وثرى بأن الفرد العربي كان قصده طرد الفاعل في كل ثلاثي مجرد بعون نظر الى الابسواب ، واذن لا حاجة لاختلاف اللغويين في ابحائهم حول صيفة ( ايها القياسي ) وحول ابحائهم في اسم انفاعل من الثلاثي المجسود .

فصيغ اسم الغامل تطورات تفيد افادة واحدة ، وقد قصد العربي أن يعرض بها على كل المواد اللغوية، فحال بينه وبين قصده ما ذكرناه من مفادرة الجزيرة، وعمل اللفويين المحافظ ، فاكتفى بما وصل اليه وامر الاكتفاء معروف عند اللغويين الاولين فقد قالوا في المصدر من الفعل أن العرب استغنوا في بعضه بأسماء وقعت موقع المعادر كما في وصاة مكان توصية وزكاة فاضاف تزكية وصلاة مكان تعملية .

# تطسبور الاعسنلال:

الاعلال وسيلة لبقة وسامية، والاعلال يغيد المنى العلبيمي، كما في طال : فانه يغيد الطول بنمو طبيمي، وأما التصحيح مع موجب الاعلال فيفيد المعنى بتكلف او باضطراب ، كما في طول فانه يفيد التكلف في الطول.

الارتقاء في تطور الاعلال فيمود الى الامثال :

1 \_ عوية وتعني صوت الذلب ، وتعتبر أقدم الامثلية .

2 ـ الاتمام: منها ما هو مكسور ومنها ما هو مفسور ومنها ما هو مفسوم ، فالاتمام ليس حركة كانت في اللسان العربي كما توهم اللغوي عبد القاهر الجرجاني ، في كتسساب الايضاح ، ويظهر أن الاتمام أعلال بين أيدي التطور ، فمثلا نطقت أول مرة شوق ،

ـ ثم اعلت باتباع الواو للحركة فقيل : شيسق وفي ذلك اتمام فالإتمام يعني نطق الضمة قبل الياء مع خفة المتكلم .

... وخلاصة قولنا في تطور الإعلال هو: أن ألمل كان على التصحيح أقدم عهود اللغة ،

\_ ان قانون الاتباع هو قانون الاملال المسحيح،

ـ ان الاتمام الى القسم اعلال اولي وليس بحركة (الدة أمينت ،

ــ ان الاتباع يعمل في الاعلال على التناسب ولو لادني ملابسة .

والخلاصة أن التطور اللغوي يرجع ألى شعبتين أساسيتين : يتفرع عنهما كل شيء يتعلق بالمربية مادة وصورة ، وهاتان الشعبتان هما :

1 \_ اثر التطور في الاسلوب البياني .

2 \_ اثر التطور في الشمر ،

ألتطور الأول وهو الاستوب والبيان - فهو معين تاريخ النشوء اللغوي وتطور اللهجة : فالدراسة العميقة في البيان والاستوب البياني قادنًا إلى :

ان الجدول الهجائي بحركاته لفة للانسان القديـــم .

ب ـ نشبات المربية نشبوا تطوريا عن الجدول ٤
 فالاحادي اصل النتائي وهذا اصل الثلاثي ٠

ج ـ تطورت العربية اللفظية عن أصلها الصولي على ادوار متعاقبة ،

وعلى هذه النتيجة ومراقبتها نتائج النظرية :
فالبيان ، يساعدنا على مراقبة مقدار المسافات السي
مملها التطور في اللغة على مختلف الانصاء سواء في
الاشتقاق ، والاعراب والموازين والاعسلال والافعسال
والمصادر وتطلعنا على تلك المسافات التي بقيست

واضحة في منطق القبائل المختلفة ، ومنطق القبيلة الواحدة وبالتالي نقف موقفا مخالفا من علماء البيان فهم يبتدعون لها وجوها من التعليل، كاختلاف القبيلة، تداخل اللفات ، والضرائر والشادوذ والفلط ، وغير ذلك من حيل المتحيل .

100

انالتطور الذي قلنا عنه في المفردات بمسدق عمله في الاسلوب والبيسان على شنسى اوضاعهما ، فكتاب (المجاز) لمعمر بن المثنى المعروف بأبي عبيدة بمالج التطورات المختلفة في هذه الناحية التي سماها مجازات اى اساليب ، والحق انها أبعد ما تكون عسن معنى التسمية ، وما هي عند البحث الا تطورات وبقايا من مجازات انقرضت ،

# 2 - الر التطور في النظم والشعر :

حتى تطور الاوزان الشعرية لم تغلت من الانعقال والتشليب، ولكي يتسنى للباحث أن يربط بين بحود الشعر العربي القديم ، فهنالك أبعر أميتت ، أن الشعر أنتهي إلى نتيجة خطيرة وهي أن البيان العربي ابتداء نظميا وتطور كذلك أخذ نحو التحلل ، وكان من آخسر البحود المرتقية ، الخفيف وما اليه ، والرجز العرصع الذي منه تحللت الاسجاع ويدل على التحام الترصيع الشعري والسجع هند الشعراء وعليه فيكون السجع بين الشعر والنشر .

فين هنا البثقت القصيدة النثرية ، وهي التي المخذ طريقا نحو الارتقاء في عالم القصائد .

#### الر اللران الكريم في التطور :

ان القرآن تناول العربية ولما تستقر ، بحيث كان سببا قويا في تعيشة الاستقراد على أكمل وجوهه :

ويوجد في النص القرآني شسى التطورات النشرية ، حتى يكاد يحتبك النشرية ، حتى يكاد يحتبك النشرية ، حتى يكاد يحتبك النشر بالنظم في بعض السور « انا اعطيناك الكوثر » ، وهذا يعني بانالقرآن يجمع بين مختلف السورالبيانية ويأتي بها على نحو معجز جدا ثم يسوق اسلوبا جديدا لا ينتسب الى بيان العربية بحال ، وربما كان في اجتماع عده السور الشتى من الاساليب في القسرآن على مسحة متسامية ، سر اعجاز القرآن الصحيح،

وان الروح القرآنية والاسلوب القرآني، فقولنا في ذلك أن روح البيان فيه مختلفة وأجدر بنا أن ندرس بيان القرآن لانه الوثيقة السامية في البيان والاسلوب العربي حتى نظيع به على الدوام فاشد الكتاب عطرفا عنه اشدهم تمثقا به على الحقيقة ، لان البيان غذى القرآن والفاية، ان القرآن امات الفوضى في اللفة وأجبرها للانصياع لقانون بياني ثابت ، ودل فيما دل على تطورها ، كما اوضحنا في الفصول الاولى لنظرية التطور اللفوي :

ونستخلص من استمراض التطور في اللغة وجوه التخلف اللغوي الذي رافقنا خلال دراستنا .

فالعربية لم تزل على فوضى من الافعال والمعادر والجموع والموازين ، ولن تستقر على ما كان ما يريده العربي من لغته ، ولن تطمئن بين اشياء المستقبسل الباقية .

الا بازالة ما بقي متشبثا بها من علائق الفوضى بسبب ظروف العربي ومفادرته لجزيرته .

وبسبب النفويين وتشددهم في السماع وفي ما يكتم العربية ، ويمنعها من الانفتاح على الحياة اللفوية المعسرية والمستقبلة ،

#### التنقيسح في اللفة العربيسة

فى الغصول السابقة التي اوضحنا فيها تطبور اللغات ونشوء العربية فى المقدمة ، راينا عمل التطور فى الغربية خلال هذه الغصول ، ان العربية تجاوزت حدا بعيدا دون ان تنتهي ، ولكنها مع ذلك اخدت بالاستقراد شيئا فشيئا واستمدت فى سيرها مساتدو اليه الحاجة من موازين دخلتها الزيادة الصرفية كافتعل وما اليه ، ولقد يكون الإخد الجديد الذي تدل عليه العربية ، من اقرار الموازين بدلالات ثابتة، واقراد الإنمال على باب واحد ، وكذلك المصادر والجمسوع وهذا يعني الوصول بالعربية الى المستوى الذي كادت تبلغه لو بقيت فى محيطها بدون براح .

ولكن الامر الذي يضم اللغة في مواضيع قلقة وبصورة تكاد تجعل منها لغتين :

1 \_ لغة القرآن الكريم:

ب ـ اللغة التي تبتدأ بالقرن المشرين .

وقد تتفاوت كلتا اللفتيسن تفاوتها يكون لا أقل في أساليبه ومفرداته من اللاتينيسة والفرنسيسة هذا هو رايهم في هذا هو موقف اللفويين التقليدي وهذا هو رايهم في

أمر اللغة العربية ، وهذا الامر المتناقض ، وتهجمهم على اللغة العربية تهجما يجيزه هذا الدرع الذي باخذون الناس به ، واعني به جمع لغات الجزيرة ، وبكلمة ادق تمبيرا لهجات الجزيرة ، والمداخلة بينها ، مداخلة مطلقة ، بغير تعييز ولا تنبيه ، بالاستنتاج منها مجتمعة قواعد اللغة في حين انهم شهدوا بالاختلاف فيما بينها بصورة مؤكدة ، وهذا الموقف التقليدي لم بلج بابه المحدالسون .

- ولا تكون على مقربة اذا قلنسا بأن موقسة اللغويين المتفاوت بأسباب اهمها ، عدم تفاهم لغوييي البصرة والكوفة واتخاذ الخلاف بينهم صبغة تعصبية صرفسا ،

فنقد تشددوا بمنطق الاستماع وهدم الحفظ اخذا على مذاهب الخصوم ، ان هذا الافراق الشديد فيه هو من جراء التعصب القائم والتحامل البالغ . . . وهذا مأخذ شعروا به ، ولكنهم دعوه تنظيما .

وينتظم التنقيح للغة المربية باربمة ادوار:

1 - كان بما قدمته قبيلة بعرب بن قطحان .

2 - كان بغضل اسماعيل لما اصهر الى جرهم .

3 - بمعونة قريش بالتدريج انتخابا من لفات قبائل العرب التي كانت تفد عليهم في كل عام .

4 - كان بعمل علماء المصرين ، الكوفة، البصرة، الد قصروا اختيارهم على لفة قريش وست قبائل من صميم العرب ، لم تحتك بغيرها ...

#### - التنقيع الجديد:

ان الظروف التي رافقت المربي بعد هجرته من جزيرته ، وبعد مواقف اللغويين الذين خرجوا عما كان يقصد من لفته في هدين السبيسن يكسن موض المربية الذي قصر بها مطالب المصر ، ناهيسك مسن مطالب المستقبل ولا شفاء لها الا بمعاودة الدرس مرة النية وتنقيحها تنقيحا جديدا لا يخرج عليها بالاساس ولا يقصر بها عن مطالب المصر ، وتطور المستقبل . ولا بأس بتسمية ما نحاوله تنقيحا كان يكشف وحده ولا بأس بتسمية ما نحاوله تنقيحا كان يكشف وحده خيقة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة اصبح خيقة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة اصبح خيفة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة اصبح خيفة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة المسح خيفة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة السبح خيفة الماضي وينير طريق المستقبل ومن نمة المسح

# اهسداف التنقيسح الجديسد:

ان من اهداف التنقيع الجديد أن :

1 \_ نحدف السماع من اللغة العربية الا بالمنى الذي سنترره فيما بلي : وهذا يعيننا أن نخلص العربية من عوائق الفوضى في انعالها ونقرها على باب واحد هو باب ضرب يضرب : وفاقا لما أوضحناه فيما قبل،

كللك يجب أن ناخل بمين الاعتبار بأن التنقيح يجب أن يجارى معقول المربي في لفته ، أن في قواعد الاملال أو في كل ما يتفرع عن بحث الافعال : ثلاثية وغير ثلاثية من اشتقاق وغيره ...

2 ـ يجب أن يسمح بصوغ موازين الثلاثي كان، وكذلك الرباعي وموازينه ، لان التزايد المستمر في اللفات السامية يخضع لقانون الاشتقاق أي الموازين أو قل التحرك من الداخل، لان المربية غنية في موازينها التي تبلغ الثلاثمائة للثلاثي الواحد ، كما أعطانا أياها ميبويه في كتابه النحو الضخم .

3 \_ تخصيصى هذه الموازين مفردة او مجموعة بدلالات قارة ثابتة لا تختلف على اختلاف المواد، فغمال يخص بما يدل على الزائدة الاجتبية auto وفعالية يخص بما يلاقي في الاجتبية ami وبدلك تسهل مهمة الوضع الجديد ويكون اكثر علمية ، كما واينا في وجود التخلف .

4 ... توحيد المعاني في المادة الواحدة ... ونعني بذاك جعل كل معاني المشتقات من مادة ما معاني لها سواء اكانت مجردة ام مزيدة ، مما يصبح معسه اشتقاق المجرد من المزيد وبهذا تزيد الوحدات المادية للمادة الواحدة .

5 ـ الاستفادة من قامدة الدوائر أو القامسة الدائرية ، بوضع مواد جديدة لم يسبق للعرب أنهسم وضعوها أو وضعوها أو وضعوها وأميتت . . .

6 ـ الاستفادة من سئة الرباعي وما أليه بزيادة
 الحرف على الاخر بعد تحرير معاني الحروف الهجائية

7 \_ المعاقبة أو الابدال .

ان الهدف الخامس والسادس والسابع هيذات اهمية خطيرة في نتائجها .

ومن سجموع هذه الاهداف التي جاء بها تنقيحنا الجديد للفة المربية : وضع المعجم المربي بطريقـــة

للبي متطلبات وحاجات العصر وتعد المستقبل بمسا يحتاج البه ، وعلى تفصيل هذه الحاجة المزدوجة ، وايضاح الشكليات اللغوية من خط واملاء ، وبيان ومعان ، وعروض ، وبديع وصرف، ونحو وسجع وغير ذلك من التابعيات ، كالاعجاز والتضمين ، والفك ، في حمل الادغام للدلالة والتصحيح في موجبه الاحسلال لفرض ما .

# مستقبل اللغة العربية 1 ــ داء العربية ودواؤها :

أن النن كله قشية تعبير ، والإنسان الخالد كله قضية تعبير ،

وقد قبل ان العربيسة لا تتنساول من شؤون الحياة ما نحسه ونشعر به 6 وتفقدون البيان عنه بأى الفاظ من أية لفة فهي جديرة بأن لا تكون الا في متحف يكتفي الناس منها بالنظر البها ، وانتي غير مطمئن الى ان الجماعة تقرر فكرتها على هذا النحو 6 ولكنها تعني معنى آخر هو ما سبق لنا أن ما تكهناه وهو أن الجدير يكلمة العربية هي أ مجموعة الكلمات التي تضمنهسا للمعاجم بالنقل عن لسان العرب قبل أن عراه ما عراه وهذا الوضع الحرج الذي وضعوا فيه العربية 6 الحق بها فيما الى نتائج كاسواء ما تكون نتائج ومن أهمها :

1 \_ قصور المربية عن تناول مقتضيات الفكرة ولا ادل على هذا من عرض مجموعة كلمات الاصطلاخ في اللغة المربية ( المادة والجهة والموجهة ) وقد ذكر في عمريفها ان كيفية النسبة في القضايا ( مادة ) واللفظ الدال عليها ( جهة ) والقضية الواقع فيها هذا اللفظ ( مرحهة ) .

2 - جمود اللفظ في معناه فلا تجد فيه شيئًا من العرونة والبساطة كما يجب أن يكون ، بل تشعر بأنه ينكمش في طبيعته حتى يعود اشبه شيء بالحصاة مهما تقاذفتها السيول تبقى كما هي حصاة فير متحولسة شكلا ولا اعتبارا ، ومن هنا أنهم بعض مستشرقسة الافرنج ، اللفظ العربي بأنه (كليشة) لا أكثر وسمي العربية (لفة الاكليشات) .

... نشوء المامية : وقد يرى مجيبا أن يعد تشدد اللغويين للغة هذا التشدد جر الى نشوء العامية ، أو كان الاثر الفعال اليها ، ولكني على ما يرى من مجيب الإكده بصورة لا تقبل الريب وذلك لان الوقفة المتزمتة

بهذا الشكل الذي لا يكفل حاجة الناس ولا يعبر عسن المراضهم اليومية وهي لا تنفصل عنهم بحال أو لا يتالى لهم أن ينفصلوا باى وجه ، جعل العامة يهجرون تباعا هذه اللغة التشريسيع والابتهالات ورغم أن العامة لا تهجر عادة اللغة التسييتميز بها الخاصة الا لاسباب ماسة لها حدتها ولها عنفها .

فالانصراف الذي تلمسه في المامية قد كان اذن لاسباب لا يحقر ابدا شانها .

وكيف تحقر وقد سببت الصرافا عاما ، ولقد أوخد بأن هده النتائج التي لرتبها اذا سلم بأن العامية نجمت عن الانصراف المذكور ، ولم تكن لاسباب اكثر وضوحا مثل الدخيل والامتزاج .

الا أن الاعراب ليس وحده قارقة اللغة وميزتها وربما كان أقرب إلى الظاهرة بمعناهما المسحيح ، والمغردات المتميزة المنتقاة ، التي تشمل عليها لفة الخطميمان .

- ان الغوارق في اللغة قد حملت الواضع على الخنصاصها الا اذ ان الغوارق هذه تلبدت على مد التطور وغابت عن متناول الرواة ، وقد يقوى هذا الظن ان تكون آخذة شكلا تقنيا ، اذا ما تفحصنا هذه الكلمسة نراها رجعت الى تقن العربية التي جاءت بمعنى الطبيعة والمواقف من كل الجهات ، على منحى موزون خذ مثلا، والمواقف من كل الجهات ، على منحى موزون خذ مثلا، الذي يرجع الى ( فعل ) و ( فعلين ) كذلك وهكذا مما الذي يرجع الى ( فعل ) و ( فعلين ) كذلك وهكذا مما سناتي على ابداء الراي به جميعه ، باعتماد المقارنة التشاكلية ، وان كنت اقطع باني مع هذا لا امثل تمام معقول العربي فيها ولكني اطمشن البها على اي الإحوال.

الا أن الملاحظة التيلازمتنا في دراسة الموازين؛ الدربية كانت تصدر عن لواحق تزاد على الوزن الا كان المراد الافادة عن معنى اللاحقة زيادة على معناه ؛ بدليل السوابق وما نها من المعنى المتبر في العربية كسابقة ( است ) في استغمل التي تفيسد الطلب او الصيرورة أو المد ، واظن بأن هذا يقطع عرق النزاع كما يقولون من أنه كان في العربية سوابق ولواحق لم تتوضح تماما عند قدامي اللغويين ،

واننا لا تريد أن نفوص في أشياء نحن بفني عنها لاسباب وجاهية .

1 - انها خطوة واسعة تشبه الطفرة النبي لا تخلو من البعثرة والفوضى ، وليس ذلسك من عدم صدق النظر وانما من عدم سلامة التطبيق من وجه ، ولندرة الامثال المحفوظة على هذه موازين العربية التي تحتفظ باللواحق من وجه آخر ،

2 - حرمة موازين العربية التي هي شخصية اللغة ، ان ينضاف اليها ما لم يكن منها ومعنى هسلا بعيدا عن الميزان ثم اضافتها على السوزن لتحصيسل المعنى المطلوب يؤدي الى تزايد كبير في الموازيسن المجديدة على اشكال لم تعرفها العربية العربقة ، وان كانت ظواهر الدرس تقتضي بان العربي كان يعتصد لواحق بعينها لدلالات بعينها ، ومن يشك في هذا اذا تناولنا بعيدين عن تشبيه الدهشة من استنفار عابث مثل فعلوت ، وفعلان ، وفعلان ، وفعلان ، وفعلن ، وفعلن ، وفعلين ، وفعلن ، وفعليت ،

وانما خصصت هذه الموازين بالذكر الخاص لانه يظهر فيها صورة قاطعة للتردد في أن العربية كانت خاضمة لما يلعونه باللواحق في مذهب زيادتها ، ولكن تشذبت هذه اللواحق حتى عادت وهي جزء من الوزن لا تنفصل عنه وكان هذا بفعل الصقل اللغوي المستعر،

ان هذه الموازين هي اصطناع للمربية بخلاف ما الذا كان التفريع على مقتضى ما حفظ من الموازين فقط فاته يكون في غايته اشتقاقا متوسعا ، وقد تعدل فرقا واضحا بينهما وان كنت أعود فاقرر بأن ظواهر النرس الذي اخذت بأسبابه على الموازين يعطي هذا وأنه مذهب العرب ، ودليله أن لاحق (وت) لسم تختص بوزن ما ، له طابع يميزه كما رأيت في مفعلوت، وتفعلوت ، ولكنه كان مع ذلك خاضما لشمسروط من أهمسا :

1 - أن لا تزيد الكلمة باللاحقة على أكثر العدد الذي تكون منه كلمة في العربية ، أن لاتجتمع فيها لاحقتان ( كفمالان ) مثلا فلا يجيء منه ( فعلاتين ) ( وكفعقميل ) لا يجيء منه فعقعلين ) وهكذا من مثل هذه الانمساط ،

من الظاهر بان اللاحقة تعتبر في اكثر مسن حرف ، فكل ما كانت الزيادة فيه حرفا فقط كان وزنا اصليا يمكن أن تسيره اللاحقة ، وتنضاف عليه ونحن رغم أنا نظن بأنه مذهب العرب على صورة مؤكسدة فالاخذ به فقط على شكلية المحافظة للعربية لا يقدر ان

teritoria.

1002 for the 1,242 Mg.

يعطينا الموازين المعفوظة مفنية عن احياء اللواحسق والاشتقاق فيها ،

اما اذا ما تاملنا في لائحة الافعال فنرى .

نمل: أنه يغتص بالدلالة على الاتصاف يوحدة المادة تقول ( رتج ) للشيء فيه الفلق ،

نطل: وهو يختص بالدلالة على ما تعددت فيه الوحدات من الوصف تقول ( زبدد ) للمتعدد الزبد .

نملاء: وخصوصية الدلالة على المكان السادي يوجد فيه الشيء وعلى معنى التميز وعلى تعدد الشيء في غير انفصال ، تقول حرجاء لمكان الغابات الكثيرة وصنعاء للمكان الذي تكثر فيه المصانع ،

فعلان : وهو يختص بالدلالة على تكامل الوصف في الشيء تكاملا من كل الجهات تقول ( رونان ) أي صوت متكامل وآلة ذات روناق .

نعلت: وهذا الفعل يختص على سرحة التأثر أو الانفعال وعلى سرحة الاحتراق تقول ( عصبت ) لتأثر الاعصاب السريع .

نعان : ويقال هذا النفوذ الوصيف التي هايسة الباطن ومن ثم يوضع منه لظواهر الباطن ، تقسول ( نفسن ) للرجل المختص بالإعمال النفسية كالمنسوم المغنطيسي ،

وهنالك ضروب شتى من انواع المُعسل يتمسدُر علينا ان نوردها هنا .

وهنالك الزيادة بالتاء ، مثل:

تفعال : وهو يتم على تجسيم المعنى ، مشل تمثال اي صورة شاخصة تقول ( تظلال ) للظل يتجسم فيصير صورة ،

وتغمل : وهذا يدلملى المنفعل من الوصف بأسباب مشتركة من نفسه ومن الغير تقول ( تنور ) للحشرة التي تضيء في الليل .

#### .... وكذلك الزبادة بالميم:

مفاعل : وتدل على المتصف بالمفاعلة بين منفصلين تقول (مداور) للذي يدير شيئًا آخر في حركة دورانه كما في الدواليب المتعاشقة .

مفعلاء : وهي تدل على الذي يوجد في المكان ويميز عنه حين نقول ( معفناء ) للذى يوجد في مكان المغن النتن ولا يكاد يتميز عنه مما يصلح أن يسمى به مكروب العفونة .

مقمل: وهو يدل على الآلة ، وكذلك مقمسال وقعلسسة .

مغملان : وهو يدل على اسباب الوصف فنقول للمكان الذي نستظل به الجلوس فيه في ضوء القمسر مقمسران .

وكذلك مشمسان لحمام الشمس ، ويدل أيضا على مضاعفة خصوصية ( مغمل ) فنقول ( منظران ) للمجهر المضاعف ...

#### وهنائك زيادة أخرى الا وهي زيادة النون •

فنهال : فنامل : فعنلي ، فنعلاء ، فعنسلال ، فعنلوه ، فعنمل ، فعنلة ، فنعل ،

#### الزيسادة بالسوال

هغمولة : وتدل على اشاعة الرصف بحيث ينتسب الى كل جزء على انفراد الدنقول ( هرمول ) للارض التي تشيع الرمال ، في كل مكان من انحالها ، ونقول كذلك هركولة ، ولقد الى في هذا المعنى عند الشاعر الجاهلي الاعشى ، بقوله :

هركولة فنسق درم مرافقهسسسا

عمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوجل

وهذا في وصف امراة في احد ابياته الشهيرة في وصف النساء ؛ فهنا الت كلمة هر كولة في المعنسي المناسب ،

نبركولة اذن هي المراة السميئة ذات الارداف ... وهنالك الزيادة ليمض الإنمال من مثل :

نموال ، فوعال ، فوعل ، فوعـــلاء ، فعــول ، فوعلــــــــل ،

#### الاوزان الكيماوي

قعليل ، وهو يعني في علم الكيمياء الاوكسيجين، اللي يعرف في اللغة الغربية بكلمة السيساد ، قبسل

الاسم الممتزج ، ولكن للدلالة عليه يضاف اليه التسساء المتحركة ويصير الوزن فعليلة .

فعليت : وتعني في علم الكيمياء الهيدروجيسن وقد يحوي خواص الاسيد الحقيقسي ويميز باسسم ادراسيد ويسمونها في الاجنبية بزيادة اسيد ، على الاسم المتحد مثل ( اسيد كلوريدريك )

#### الاوزان المدديسية

نعل وهو مخصوص للدلالة على الاحادي نقول مقد لما فيه عقدة واحدة الى عشرة .

فعلان : وهو يدل على المئوى نقول ( عقدان ) لما فيه المائة الى الالف عقدة .

مغمل : خصوصيته الدلالة على الربع نقول ( مشهر ) أى ربع شهر يقال ( مجلة مشهرية ) للمجلة الاسبومية ولكنها لا تستعمل لانها صعبة اللفظ .

وهكذا نكون قد انتهينا من اعداد بعض الافعسال والاوزان 4 التي كانت داء في العربية وعرضنا كذلك الدواء لذلك وهو الذي يعالج الامراض التي رافقست اللغة العربية طوال.عهدها .

#### اللغة العربية غاية لا وسيلة :

ان ما نبوح به في هذا القسسم من الفصسل الخامس هو ان اللغة المربية الغاظ يعبر بها كل قسوم من اغراضهم ، وهما يحتاجون اليه ، فاذن هي غاية كي يجعلها دون الفرض تتناوله للكشف عنه ، ومشاركته عندما نتجه بنظرنا الى اللغة في دورها النشوئي، وأما هي بعده فمجموعة من الإفكار ، والتقاليد، والمواطف، والاحاسيس ، والنزوات وشتى المشاعر والاعتبارات وتنظمها الالفاظ انتظاما اصبح منها كما يكون الشيء من الطبيعة .

اذن أصبح للالفاظ وجود معنوي على مقدارها لا الال دونه في الاعتبارات كما لا يقع دونها كذلك .

والزيادة التي يتأتي لنا أن نصفها بالطفيليسة لا يسهل تعليلها أذا كانت اللغة وسيلسة ، فقط تكيفها المعاني المتجددة على مقاديرها ، وانما تكون أقسرب قصدا من التعليل حينما نجعل للالفساظ وجودهسا الشاخص أو الشاهد قيمة معنوية ، وبعبارة أخسرى كيانا معنويا ، تقصه إفكارنا ، وقصته هذه تتوسل به كيانا معنويا ، تقصه إفكارنا ، وقصته هذه تتوسل به

فكان لالفاظ اللغة اية لغة ، التي تستخدم للتعبير عن مختلف الصور زوائد أحيانا تفرغ على الصورة ما يزيد في معناها بحيث لا يظن انها كانت كذلسك على كمالها في خيال الاديب أو العالم .

وهذا غير المجال التمبيري الذي يتأثر كل من يتدوق البيان لان ما نعني به نقص وزيادة على الصورة لا اشراق الديباجة ورونقة الانفاظ ورصاعة التعبيز .

وهذا موضوع على ما فيه من جلاء غموضا ، ولذا عبر وهو محل للاخلا والرد بين أدباء الجيل ، أن في الادب لا بل في محيط البيان العربي عموما ، وجد يربي وحرى بكل عربي ، أن ينطسوي على حفيظسة مغرضة من هذا النوع وأسميها ، مغرضة لاني أبتغيها غير قابلة للتفهم أبدا ولا تسمح بأية مناقشسة دون رعاية أساسها .

ولهذا نقصد أن نهدم بتحقيق اللغة غاية كما يكون الحساب ، والهندسة ، وما اليهما من أنواع الرياضيات والملوم ، وقرر مالم يكن في معرفة الكثيرين الليسن يغزعون أذا ما قالوا العربية قالوها عن عبث .

وان دلالة مغردات اللغة على الممانسي المتجددة دلالة معايسة وموازنه ، والا لو دلت بالنفس لكان لها وجوادت متمددة بتمدد الاشتخاص اللاغين ،

لنقول شيئا عن بيان أبيات الشعر لندل فيها على ما يجدر بالناقد البصير أن يعيزه ، أعني به تحقيق الفرق بين أشراق اللفظ وبنبنسي عليه في درس الادب والادبب كثير من التصحيح نقد قال قيس بن الملوح في ليلي :

بعيشك هل ضممت اليك ليلى قبيل الصبح أو قبلست فاهسا

وهل رفت عليك فسروع ليلسى رفيف الاقعوالة في مداهسسا

ويكاد يكون هذا الجزء عاما على لسان الشعراء العرب جعيماً .

وهو لا يزيد في اعتبارهم على (بريك) أو لعمرك وما يتبعهما وهذا ما يدلنا على أن قيس كان يقول هذه العبارات ليس أكثر من الحنف والتأكيد ، وهسدًا مسا يسمى مزاحمة تعبيرا في محل تعبير ،

كل هذا من زائدة الإلفاظ وذلك حين نرى بأن المجنون يرى العبث في ظل التي يهوى ويحب سعادة دونها السعادات الاخرى وهو من تشدانها بقي يبكيها أبدا في انشودة الحزن المرة و بهدا النظسر الطالع للقسم حين يستفهمه عن شكل من الاشكال تلك السعادة ولون ترى من الوانها مرسوما بضمة السحر وقبلة في عين الصبياح و

ومهما يكن من امر فان غاية كل لفوي خدمــة المربية واغناؤها والخروج بها من توقعتها الضيقــة فاذا لم تكن للفرد غاية تامة صحيحة فلن يكون للجماعة فكر تام صحيح ، وفرض انسان بدون لغة معناه فرض انسان بدون فكر ،

وبهذا نقدر أن نجدد القول بأن اللغة المربية هي لغة غاية لا لغة وسيلة .

والخلاصة أن قصة العربية هي قصة الحرية ، وأن الفكر العربي مغلول بعبوديات كثيرة أهمها عبودية العادة والتاريخ ويتجنى هذا الامر في الجانب اللغوي منهبا .

فاللفة هي بيت الكالن الحي ومرآة فكره ، بل قد تكون اللفة هي وحدها الوسيلة للإبداع والخلق ومرادف الانسان ، فالانسان ، فالانسان الفة لا انسان بلا لفة ، واللفة هاية لا وسيلة ، منذ كان الانسان هاية سنخر له كل شيء ،

من هنا كان الاهتمام بالعربية اهتماما بالانسسان العربي ، ليسبت كما يزعمون اصبعب اللفات ان لم تكن اسهلها وأمرتها والينها ، هي اصلسح مسن اترابها مسن اللفات للحياة والتطور والنمو والترقي ،

كل ذلك أثبت الفوضى في تاريخنا واستجالاه بداية المربية ثم مسايرتها في أدوار رقيها وحلقات تطورها حتى خروج أصحابها من جزيرتهم وتوقفها المفاجيء قبل أتمام دورتها التطورية 6 مما حملها بعض الفلائق المتخلفة في الإفعال والمسادر والجموع والاوزان ومما زاد في عمر هذه المتخلفات تزمست اللغويين القدامي، ومتابعة المحدثين أهم ه

هذا داء المربية تنفته جهسات خارجيسة من طبيمتهسا ،

for the second

اما دواؤها فتخليصا من التزوير عليها ، الا زوراً عما تريد هي وعما كان يريد اصحابها منها ،

هذا الدواء الشائي لقد المسحنا عنه وهو حدف السماع من اللغة وتحكيم القياس قمغنى العربية السايجيبها من غنى قواعدها وانتظامها لا من أي شيء آخر وفي تحديد معاني الموازين وصوفها من أى ثلاثي كان وكذلك موازين الرباعي وفي توحيد معاني المستقات جميعا للمادة ومن التنسيق لشكنياتها المختلفسة الخارجية كالخط والإملاء ٤ والداخلية كالبيان والمعاني والمروض والصرف والنحو .

في الغصل الاول كان نشوء اللغة والتطور في اللهجة واللغة ، وادراك المعقول العربي من خسلال ادوارها النشولية ويرجع هذا التأخيسر في اللفسة لسببيسن :

خروج العربي من جزيرته ،

وتزمت اللغويين القدامى وتمسكهم بالسمساع ، ومتابعة اللغويين المحدثين لهم رغم ضرورات المعسسر الجديدة ...

ولقد كانت اهداف التنتيح الجديد الذي أوردناه في احدى الفصول بالسير بالعربية بمسد توقفها عولا ولدفعها نحو المستقبل اللامحدود لتكون خالسدة بين السياله الباقية ،

وفى سبيل ذلك المستقبل المنشود للفتنا العزيزة وشعبها العظيم تنادي اخوة لنا في العفرب الى اخراج مثل هذه الدراسات والابحاث ،

وفي هذا السبيل اغتنم الفرصة لابسداء بعض الملاحظسات .

1 ـ ضرورة اعتماد الفكرة التطورية لانها وحدها
 الفكرة الجدية والحقيقية التي بها تزال مشكلات حياتنا
 النغويسة .

2 ـ الانطلاق بثورة صحيحة في اللغة العربية وكتابة قواعدها وأساليب تدريسها وتفجير العزيسة من طاقاتها اللغوية ،

3 \_ نشمنی و نحلم ، و هاتان قدرتان معجزتان ،
 ناذا ترجمنا عملا نحقق کل تطور وابداع ،



أصدرت الامانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة اكنت فيها ان مجلس الجامعة قد اتخذ في دور انعقاده العاديالثالث والخمسين ( مارس 1970 ) بشان تعريب العلم في الدول العربية القرار التالي :

ايمانًا من اللجنة بقيمة الترجمة الملبية باعتبارها حجر الاساس في النهضة الملمية المربية الشاملة .

وتقديرا منها لضرورة التنسيق بين الدول الاعضاء في هذا المجال الغطير في حياة امتئبا ومنصا للازدواج او التكراد ، وحتى تكون الترجمة على هدى من المعرفة والتجربة والخبرة بموضوع الترجمة

# فانها توصی بما یلی :

1 - أن تواصل الإدارة الثقافية الصالاتها مع الدول الاعضاء من أجل استكشاف حال الترجمة العلية في الوطن العربي .

2 - وبعد ذلك تدعو الادارة الثقافية المحتب الدائم للجنة للنظر فيما انتهت اليه العسالات الادارة الثقافية من مسيح عام للترجمة العلمية في البلاد العربية يستخلص العكتب منها عددا من امهات كتب العلسوم يوصى بترجمتها .

3 ـ أن تعمل الإدارة الثقافية وبالاتفاق مسع الدول الإعضاء على تكوين لجنة تمثل فيها جميع الدول العربية ( ما أمكن ) بعلماء متخصصين ممتازين ، تكون مهمتها :

أ الاشراف على وضع خطة للترجمة واختيار
 الكتب والمترجمين من البلاد العربية .

ب) المساعدة (1) في اصدار المعجم العلمي
 العربي الموحد الذي باشرت العمل فيه وزارة البحث
 العلمي في الجمهورية العربية المتحدة .

ج) وضع الميزاتية المناسبة للانفاق على هدا المشروع الضخم لشراء الكتب والمراجع والدوريات في اللفات المختلفة ، مع توصيدة الامانة العامة بأن تدرج بعشروع ميزانيتها للسنة القادمة 70 – 1971 اعتمادا قدره خمسة الاف جنيه حتى يمكن تنفيد العشروع على اساس سليم ،

<sup>1)</sup> من الملوم أن المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي يعمل الآن ضمن اختصاصاته وفي نطاق حاممة الدول العربية على اعداد معجم علمي وتقني عام موحد بعدة لفات .

4 - تعمل على ترجمة عدد من الكتب كل عام توزع على فروع العلوم الاساسية والتطبيقية المختلفة من كيمياء وطبيعة ورياضيات ونبات وحيدوان وحشرات وجيولوجيا وظك وارصاد واحصاء بالاضافة الى العاوم الطبية والفسيولوجية والهندسية والزراعية والصيدلية والبيطرية ، ، الخ ،

5 ـ مثابعة كل ما ينشر من الكتب والمطبوعات والدوريات في اللفات المختلفة من الجليزية وفرنسية والمانية وروسية واختيار ما ترى نقله الى العربية .

ولما كان هذا القرار يشتمل على عدة نقاط هامة فان الامانة المامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة تتشرف بذكر ما يلسى :

ان الادارة الثنائية بالامائة المامة للجامعية سبق لها ان كتبت الى الدول الامضاء الموقرة مسن أجسيل :

 ا ترويد الادارة الثقافية بالامائة المامة لجامعة الدول العربية ببيان عما تم تعريبه حتى الآن من الكتب العلمية التي تعد عراجع أساسية ومعسادر لا غنى عنها للباحث في ميدان تخصصه .

ب) أن تتفضل الجهات المختصة في حكومتكم الموقرة بتزويد الادارة الثقافية أيضا باقتراح ما ترتشي تعريبه من أمهات كتب العلوم المالمية ( بكافة الغروع) التي لم تعرب حتى الآن ، وأذا كأنست هناك بعسض الدوريات التي ترتفع في مستواها وبما تعاليج مسن موضوعات وأبحاث الى مستوى المصادر الاساسية وترى تعريبها فلا يأس من ذكرها أيضا ، بين ما يجب تعديد .

ج) ان تتفضل الوزارة الموقرة أيضا بالإيمال الى جهات الاختصاص فى حكومتها الجليلة من أجل تزويد الادارة الثقافية ، كل سئة شهور أو كلما دمت الحاجة الى ذلك ببيان بما يتم تعريبه مفصلا من الكتب الملمية

لذلك فان الإمانة المامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة ترجو التفضل بأن ترامي جهات الاختصاص في الحكومات العربية الجليلة أن الترجمة الملمية مقصود بها نقل أمهات الكتب الملمينة (في العلوم الإساسية ـ البحتة ـ أو التطبيقية ) إلتي تعد مصادر

اساسية لا غنى عنها للباحث أو طالب العلم المخصص الى اللغة العربية .

وفى ضوء اجابات الجهات المختصة فى الدول الاعضاء بمكن الوقوف على حال الترجمة العلمية فى البلاد العربية ثم دعوة المكتب الدائم للجنة الثقافية من للنظر فيما انتبت اليه الصالات الادارة الثقافية من مسح عام للترجمة العلمية فى البلاد العربية يستخلص المكتب منها عددا من أمهات كتسب العلسوم يوصسى بترجمتها » .

2 ـ أما فيما يختص بتكوين لجنة تمثل فيها جميع الدول العربية (ما أمكن) وهي المشار اليها في البند (2) من قرار المجلس المشار اليه فان الامانة المامة ترى أن يتم ذلك عند إنعقاد المكتب الدائم وبعد أن تكون الدول الاعضاء قد امسات الادارة الثقافية بالامانة العامة بالصورة الحقيقية لحال الترجمة في البلاد العربية .

3 ـ وعلى ذلك ، وحتى تكون نقطة البداية في علما العمل القومي العلمي الجليل قائمة على أساس سليم ، فان الامانة العامة ( الادارة الثقافية ) للجامعة، تكور رجاءها الدول الاعضاء أن تزودها بما سبسق لها طلبه منها في هذا الخصوص من أجل أن تستقيف من الفترة ( ج ) من البند (3) من قرار مجلس الجامعة المشار اليه والخاص باعتماد مبلغ خمسة آلاف جنيه في ميزانية 70 ـ 1971 ، فتبادر الى تكوين اللجنة المشار اليها لاختيار عدد من المعادر الهامة في مختلف فروع العلم الاساسية والتطبيقية لنقلها إلى العريبة

هذا والامانة العامة ( الادارة الثقافية ) لجامعة الدول العربية تأمل في ان تتلقى في وقت قريب مناسب البيانات المطلوبة لتتمكن من تنفيسة قسرار مجلس للجامعة ترجو التفسيل بأن تراعي جهات الاختصاص الجديدة 70 - 1971 للامانة العامة تبدأ أول يوليسو ( تموز ) 1970 .

وتنتهر الامائة المامة بعده الفرصة لتمسرب عن فائق تقديرها واحترامها مه

The transfer of the second of

## تعريب لنعليم في الجزائرومشاكل

الأسنناذ عبدالحسببدا لمعتبرج الجزائرة

التى الاستاذ عبد الحميد الميسريدليس اللجنة المسفرة للتمريب في الجزائر محاضرة قيمة في مقر الجامعة الجزائرية حول تعريب التعليم ، تعطي صورة عما يتخبط فيه تعريب التعليم في المفرب العربي من مشاكل ، ونعن نلخصها فيما يلي :

ذكر المحاضر في البداية أنه لا يريد القاء محاضرة بالمعنى المتعارف وانمنا النارة المشاقشية حول الموضوع .

ثم قال أن ما سيمرضه من أفكار ليست أفكاره ، وأنما آراء فضيت مع الزمن عند المهتمين بالتربية في الجزائس ،

وقال أن تعريف المشكل يضعنا في نهاية التحليل وجها لوجه ، أما ضرورة تحديد اختيار لغة أو لفسات التعليم ، وهو اختيار لم نقم به بعد ، ذلك لان على الجزائر أن تضع سياسة بعيدة المدى للتعليم ، وهنا يلقي السؤال : هل يحسن بنا أن نتخذ لغة واحدة للتعليم ؟ ، وأن الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة للتعليم ؟ ، وأن الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة كما يتبادر الى اللهن ، فهذه القضايا تثير مجموعة من المشاكل منها ما له صبغة لغوية بحت ، ومنها ما له السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في نفس الوقت ،

ولهذا فان معالجة المشكل لا يمكن ان تتم الا عن طريق الدراسة الكاملة لكل هذه الجوانب ، والاقتصار على جانب واحد يؤدي بنا الى حاول ناقصة .

وقال أن هذا التعقيد الناجم عن طبيعة القضية قد يتخذ ذريعة لابقائها دائما تحت الدرس والمناقشية .

ولن نستطيع أن نوفي جميع جوانب المشكل حقها من الدرس في محاضرة واحدة . ولكن نكتفيي باثارة القضايا التي يتكون من مجموعها ما نسميه قفية « تعريب التعليم » .

وأول الاعتبارات الني ينبغي الارتها تغيية اللغة العربية نفسها . فهي ليست اللفة الام لجميع الجزائريين . الجزائريين .

وأختيار هذه اللغة لم يات ارتجسالا ولا بصفة السطناعية ولكنه تم عبر القرون والتجربة التاريخيسة الطريلة . وكانت لفة التعليم في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي هي اللغة العربية في جميع مراحل الدواسة، وهذه حقيقة تجملنا نقرد أولا بأن هذه المشكلة تهسم سائر الجزائريين وبأن حلها ينبغي أن يشارك فيه جميع الجزائريين بدون استثناء .

الحقيقة الثانية ان المربية كلفة ظهرت فجاة على المسرح المالمي وهي مكتملة من جميع النواحسي ولم يستطع اللغويون على ما أمرف أبجاد تحليل كاف لهذه الظاهرة .

ذكر المحاضر بتاريخ اللغة العربيـة العلويـــل وتطورها واضطلاعها أبان العصر العباسي بدور ضخم

هو تمثل مختلف الوان العضارات ونقل هذا الشراث الى الإجبال اللاحقة .

ثم اصاب العربية انتكاس نتيجة تخلف المجتمع العربي ننسه . وفي الوقت الحاضر تعرف هذه اللفسة بديدة .

وأشار المحاضر الى ظهور لهجات التخاطب فى البلدان المربية ، مبينا ان هذه اللهجات على اختلافها تكون وحدة تمكن المتكلمين بها من التفاهم بجهد بسيط

وخلص المحاضر من ذلك الى القول :

باننا امام لفة قديمة قامت بدور أساسي وأصام لفة خطاب مختلفة احتفظت بوحدتها ، ثم امام ظاهرة ثالثة وهي ظهور ما يسمى باللفسة المشتركسة أو العربية الععربة التي تجمع الإمالة ونوعا من النبسيط في متنها وتراكبها يجملها قادرة ومتفتحة على التبارات اللغوية المتصلة بها بشتى طرق الاتصال .

ثم اثنان الى ان الاستعمار جعل ظل اللغة العربية بتقلص تدريجيا في المدرسة الجزائرية الى أن تفردت بها اللغة الفرنسية ، وهذا جعل المدرسة اداة لمسخ الشعب الجزائري وقرنسته ،

وعند الاستقسلال ، كان لا بسد من تغيير هسده الوضعية ، وادخل في البداية وكغطوة أولى قدر أدنى من اللغة العربية كمادة درس أساسية في كل فصل .

وهنا وضعت مشكلة الاختيار اينصب على لفة واحدة للتعليم أم ينبغي الاحتفاظ بالازدواجية 1 .

وقد راينا كيف أن هذا السؤال صعب الجواب نظرا لتشعب الموضوع ، وكيف أن طبيعة التشعب هذه لتخذ ذريعة لابقاء المشكل دائما تحست الدرس والمناقشة ،

وتبل أن تشغد الجزائر حلا جدريا ع حاولت ألا يكون مجهودها المدرسي استمرارا لنشر الفرنسية في المدارس . فعربت مواد التاريخ والتربية الدينية والخلاية والمعنية والجغرافية مع كثيس من التحلط وعربت السنتان الاولى والثانية من التعليم الابتدائي واحدلت بعض الثانويات المعربة في اوائل الاستقلال وكان هذا ما يمكن أن نسميه بالتجربة الجزائرية في حقل التعرب .

هل تكفي هذه الاجسراءات لاخسراج المدسسة الجزائرية من طبيعتها الوروثة وجعلهسا تعمسل وضيق الاختيارات الاساسية للجزائر ؟

امتقادي الخاص وكثير من الاخوان في لجنة اصلاح التعليم أن ذلك لا يكفي وانها أن كانت خففت من هدهالطبيعة الوروئة ، فأن المعرسة الجزائريسة ما زالت وسيلة لنشر نوع من الفرنسية غير منظود وهي لهذا السبب اخطر من المعوسة الفرنسية التي كانت تجابه الجزائريين بما يكرهون كاشفة القناع من وحمدا .

والسبب الرئيسي لهذه الوضعية هو أن المعرسة المجزائرية لا عن اختيار بل لترقفها على اختيار طريقة ناجمة للتمريب ، انتهت الى الازدواجية : العربية في الدراسات الادبية (النظريات) والفرنسيسة في العلوم

هذا الوضع يقدم للطفل الجزائري صورتيسن ، صورة الماضي متمثلا في اللفية العربيسة ، وصسودة المستقبل وبالتالي للفعالية متمثلا في اللفة الفرنسية،

وأذا استمر الوضع على هذه الحال فانه يوشك ان يحدث اختلال في شخصية المواطن الذي تكونه وان امتنا لا تريد ان تزيل ماضيا من الاذهان بعيسا من الفعالية وقد يرتبط هذا الماضي عندها باللفة العربية ،

وبعد ما اشار المحاضر الى الحجج التي يقدمها البعض عن قصد حسن بنية اصسلاح جهاز التعليم وجعله ملائما لتوفير العدد الكافي من الاطارات لمقاومة التخلف ، وترفيم ان المهم أن يكون في البلاد مثل هذه الاطارات وأن اللغة شيء النوي ، هذا التيار في نظسر المحاضر يعتمد على نظسرة ليس فيها عصق ، لان التعريب لا يمكن ان يكون منافيا لهدف التنمية ،

#### مقدرة اللغة العربية :

ويبدو من الوضع الحالي للتعليم بالجرائر أن هناك تعارضا ظاهريا بين تعريب التعليم وتقنيته و قد ينجم عنه الشك في مقدرة اللفة العربيسة كما قسد يكون نتيجة نظرة سطحية الى واقع العالم العربي و

فمن حيث الشك في مقدرة اللفة العربية ، يمكن ان يرجع الى أن هناك دولة عربية تستعصل اللفة العربية كاداة لتعليم جميع المحواد ، همي سوريا .

والمختصون بالدراسات اللفوية يؤكدون بان اللفة العربيّة قطعت شوطا بعيدا في تطوير نفسها ، وأصبحت مرشحة لان تكون لفة عالمية .

نعم هناك مشكل المسطلحات ما زال قائما لكون المجهودات الفردية بشانه مبعثرة غير منسقة ، ولكن المشكل حاصل في مستوى معين ، هو غير حاصل في مستوى التمليم الابتدائي ولا الثانوي ولا حتى بعض الدراسات الجامعية ، وانما بوجه في مستوى الاختصاص الغيق - والبحث العلمي ، والتبادل مع الغيسر ،

نما يقال من عجز اللغة العربية انما يقال بعون المحيص ، فهي صالحة كل الصلاحية بدون ادنى عائق في مستوى الثانوي على الاقل ،

ملى أن هناك الإدعاء القاتل بأن اللفة العربية صالحة كاداة في تلقين الدراسات الادبية والإنسانية ، وغير صالحة لتلقين التقنيات .

أولا: مصطلحات العلبوم الصحيحية قليلية

ثانيا: الصفة التي تمتاز بها المسطلحات هي الدقة والوحدة .

وهذه مطالب غير صبيسر تحقيقها على جهسود الماملين في هذا المجال .

على أن هناك حقيقة يجهلها الكثيسر ، وهسي أن مشكلة المسطلحات في الدراسات الادبية والانسائية ، أكبر منها بكثير في العلوم المسحيحة ، وذلك لتشمب تلك الدراسات وصعوبة وضع المسطلح الدقيق بشانها

واعتقادنا أن هسدا الامر المعكسوس للفايسة . وأن القصد من ذلك تبرير الوضع القائم واكثر منسه تعبير من حقائق علمية م:

الجانب الثاني: النظرة السطحية الى واقسع العالم العربي .

تجارب العالم العربي في ميدان التعريب :

اعتبر المحاضر ثلاث تجارب اساسية

الجربة سماها شاملة ، هي تجربة سوريا .

ليست جديدة، ابتدات الناء الحرب المالية الاولى تمت بتشجيع الخبراء الفرنسيين الذين كانوا يضعون

التقادير تلو التقادير يؤكدون أن العربية صالحة في جميع مراحل التعليم ، وكان حافزهم الى الرغبة في وقف انتشاد اللغة الانجليزية في المشرق العربي ،

امطت هذه التجربة نتائج يمكن ان تعتبر حجة كافية على صلاحية اللفة العربية . لكنها تصطبغ بنقص عابه السوريون انفسهم هو عدم اهتمامها بتدريس اللفات الاخرى .

هذا جعل المتخرجين ، وخاصة المختصيين والمشاركين في البحث العلمي يجدون بعض العموية في ميادين الاختصاص نظرا لضعفهم في اللغات الاجنبية.

لكن هذا يمثل مرحلة هي الآن في طريق الزوال.

 تجربة وقفت في نصف الطريق ، تبثلها ، مصر والعراق

وقفت عند الابتدائي والثانوي والدراسات الادبية والانسانية في التعليم الجامعي ، وبقيت المواد العلمية باللغة الاجنبية .

وكان من نتائج هذه السياسبة تناقض واضع يتمثل في انشاء المجامع العلمية اللغويسة من جهسة ، ورفض استعمال العربية في العلوم من جهة اخرى .

قوقوف التعليم في الجامعة بالعربية لدى العلوم ليس منطقيا ، ولكنه مرتبط باوضاع .

هنا استعرض المحاضر الكفاح الذي خاضيه الشعب المصري تحت الاحتلال الانجليزي لفرض اللغة المربية في الابتدائي والثانوي ، واضطرال الحكومية للاستجابة واصرارها على عدم تعميمه على الجامعة ،

وكيف أن الجامعات المصرية قامت بمجهودات الشعب الاهلية ولم تساهم فيها الحكومة .

وكيف أن القائمين عليها اقتصروا على تعريب النظريات لانها كانت في متناول مجهوداتهم المتواضعة ولا تكلف كثيرا.

وكيف أن تجربة ألمراق تشابه كثيسوا تجربة مصر ، ثم قال : .

ان الانجاه الذي في سوريا ومصر والعراق هو التفكير الجدي في اكمال العلقة .

#### 3) اقطار المقرب العربي:

تنميز تجربة اقطار المغرب العربسي بالتوقيف من البت في اختيار لفة واحدة للتعليم ، وتخصيص اللفة الفرنسية لتلقين العلوم والتقنيات .

وهذه تجربة قد تؤدي الى مخاطر ، لانها مبنية على احكام سابقة غير ممحصة ،

ثم لخص المحاضر الوضع في المائم العربي ككل، فقال ان التجربة ككل تعتبر عامل اللغة ، وتتناسسي اشياء اساسية ، وهي ان حركة التعريب بدات في وضع سياسي كان العالم العربي فيه خاضعا لنظم استعمارية، وان المجتمعات العربية في ذلك الحين كانت مجتمعات الطاعية او شبه اقطاعية .

ولهذا فان تجربة التعريب كانت منعزقة تعتصه تطوير اللغة بعفردها ، دون البحث في الاسباب المؤدية الى تطوير اللغة مرتبط بتطور المجتمع ككل ، اذ مدى تطوير اللغة مرتبط بتطور المجتمع ، وقد كانت تجربة تستهدف أحسدات ثورة في اللغة ، في نفسس الوقت الذي تريسد تلافي احداث ثورة في المجتمع ،

وهذا من شائه أن يؤدي إلى الاخفاق .

اذ كيف يمكن أن تتطور اللفة المربية في مجتمعات القطاعية أو شبه المطاعية لا وجود فيها لاساس مادي للعلوم والتكنولوجيا .

#### التعريب يبسعا الآن

وملى هذا ، فإن التجربة الحقيقية للتعريب تبدأ الآن بعد أن أصبح وأضحا أن هذا لا يمكن أن يتم الا في نطاق ثورة شاملة ، في أطار هذه الشورة يمكن أن تستكمل التجربة جميع أسباب النجاح ،

#### النتيجـــة

انه اذا كان التعريب لم يؤد في نظر الاجانب الى نتالج ايجابية ، فالمسؤول عن ذلك ليس اللغة العربية ، ولكن فساد النظم التي كانت سأئدة ، تعكس صورة للمجتمع، ونقا على طبقة محظوظة ، محشوة بالنظريات ، بعيدة عن مجالات التطبيق يتميز بفلبة التكوين العام أو الثقانة العامة على حساب العارم الصحيحة والتقنية ،

هذا الوضع لم يتغير جدريا ، وهنو قسمة مشتركة بين سائر اقطار العالم العربسي ، ولا تشند الجزائر عن ذلك ،

ان الجزائر تحاول الآن أن تقوم بثورة شاملة في جميع المجالات وسلوك سبيل الاصلاحات الجدرية بفية تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، واننا متجهون الآن الى اصلاح نظم التعليسم بما يوافسق اختياراتسا الاساسية ، وهذا عنصر مساعد جدا ،

#### سياسة رجمية ٢

ملى اننا نرى بعض المتحمسين للشورة ينكسرون المكانية أن تكون العربية في الجزالس أداة للتربيسة ويلهبون الى أبعد من ذلك أذ يتصورون أن العربيسة التي مضى عليها ردح من الزمن اتكمشت فيه وأمبحت لغة التعليم الدينسي فحسب ، وانقطمت من تياد الحضارات والافكار الحديثة والعلوم التقنية ، لا يمكن أن تكون الا أداة لسياسة رجعية ،

ومع ملاحظتنا على هؤلاء انه سواء بسواء يمكن أن 
تنفل سياسة رجعية عن طريق الفرنسية ، فانسا اذا 
سلمنا أن العربية بما أصابها من تأخسر بفصل تأخس 
المجتمع ، نرى أن أحسن وسيلة لاجبار العربية على 
القيام بدور سلبي ، هو ابقاؤها بعيدة عن ميدان العلوم 
الصحيحة ، لا غرو اذا أننا أردبًا أن تلعب العربية دورا 
أيجابيا في تطوير البلاد وتحقيق الثورة ، يجب أن 
نتخذها أداة للعلوم ، هذه الاختيارات النظرية . . .

اضيف الى ذلك شيئا اساسيا هو الدهوة الى الازدواجية م وبهذا الصدد تعدد مزايا الازدواجية فى التعليم وفى الحياة ،

امتقد ان الازدواجية فيست ذات معنى واحد ، فهذا اللفظ يمكن أن يطلق على أشياء كثيرة تختلف من حيث الغبيمة ،

ونعن نرفض الازدواجية مبدليا لاسباب بديهية

ان الازدواجية بين العربية والفرنسية ليس.
 لها سند سكاتي •

كان الامر يختلف لو أن الاقلية الاوربيسة قروت البقاء في الجوائر اذن لكان المسكل قالما .

2) نحن نفرض الازدواجية ، اذا كانت تمنسي امتماد الفرنسية كوسيلة وحيدة للتفتح على الحضارة المصرية ، لاننا لا نسلم بمجز اللغة العربية عن تاديسة هذا الدور .

يبقى هناك نوع من الازدواجية نسميه بالازدواجية التربوية ، ويدعو البه الكثيرون من المربين في المصر الحديث ، معناها تعلم اللفات الاجتبية ،

والازدواجية بهذا المعنى يمكن اعتبارها اذا كانت لغة التعليم موحدة والعربية لفة تدريس لجميع الواد في جميع المراحل ، يمكن اذ ذاك أن نفكر في تعليسم اللفات الاخرى من أجل التفتع والاتصال .

والازدواجية بهذا المعنى بدا تطبيقها في بعض البلدان على سبيل التجربة وهسي ما زالت في طسور التجريسة .

ونحن نستطيع أن نسلم جدلا بأن الجزائس في استطاعتها أن تتبنى هذه التجرية في النطاق الوطني المام ، وهذا يمكن أن يناقش ويستفاد منه ،

#### التعريب من الناحية العلمية

الجميع يقر بأن العملية لا يمكسن أن تتم دفعة واحدة و والتدرج نفسه إذا لم يطبق بدقة قسد يكون سببا في الفشل وذريعة تتخذ لفرض مبدا التعريب نفست.

#### والتدرج يصطدم بصموبات أهمها

صعوبة توفيس الوسائس البشريسة والماديسة والتربوية لتعريب صف كامل (التسدرج المعودي من الاسفل الى الاعلى) ، وهذا التدرج المعودي منطقي، ولكن صعب تخطيطه ، فهو يضع المسؤولين أمام آجال لا تقبل التأخير ، وفيه أيضا أجبار التلاميذ على تغيير أداة التطيم فجاة (ابتداء من السنة الثالثة الابتدائية الآن) : هناك التدرج الافقي بد أن تعرب كل سنسة مجموعة من المدارس الابتدائية والثانوية تعريبا شاملا وفق سلم التعليم ،

مثلا س مائة مدرسة ابتدائية وفي نفس الوقت 10 اعداديات وبعد سنة 5 ثانويات

وقد يمكن التوسع اكثر اذا سمحت الامكانيات. هذه الطريقة تضمن للتلاميذ ترقيسا في السلسك يوصلهم الى الباكلوريا بدون هائق .

ويمكن ادخال اللغة الاجنبية ابتداء من السنة الرابعة أو الخامسة ليتمكنوا من مواجهة تعليم الجامعة بالغرنسية 6 أذا لم نكن قد تمكنا من تعربب الجامعة أذ ذاك .

#### خصم لوحدة التعليم:

هناك من يرى في هذا التدرج خصما لنظام وحدة التعليم الواقع ان الامر لا يخلو من ذلك . وقد نعيش لفترة طويلة على نظامين تعليميين يختلفان قليلا . ومع ذلك فان الفرق يين النظامين يكون في العلوم الصحيحة فقط . ومن السهل ان نتصور التلاميذ الذين يتابعون فقط ، ومن السهل ان نتصور التلاميذ الذين يتابعون النظام الانتقالي الحاضر بما يحصل لهم من ملكسة في اللفة العربية ، يصبحون قادرين على مواصلة تعليمهم العالى باللغة العربية ،

هذا التدريج يمكن من التفلب على كثير مسن المشاكل ، الا أنه لا يعفينا أيضا من الاحتياجات البشرية والتربوية والمادية ، ومن الآجال الواضعة .

واخیرا فان تعریب التعلیم لا یمکن آن یسم بواسطة الجهاز التقلیدی لوزارة التربیة ولا بد من انشاء مؤسسات تسهر علی حرکة التعریب ، وهی فی نظری :

1) مركز وطني لتيسير اللغة العربية ونشرها . لا كمجمع ، اذ لا فائدة من ذلك بل مركز يجمع بيسن البحوث الاساسية في العربية ومحاولة أيجاد العلول لمشاكل المربية ، وليست العربية بدعا بين اللغات في ذلك ، وقد تكون المشاكل في العربيسة تختلف من حيث العرجة ولكنها لا تختلف من حيث الطبيعة بالنسبة للغات اخرى .

اتصور المركز ملتقى الباحثين من رجال التربية والنفة والتعليم ، لا يجاد احسن العلول لتعليم اللفة العربية لا في المدرسة وحدها ، ولكن باساليب عمرية ووظيفية للمدد العديد من الجزائريسن المتعطشيسن للتزود بهذه الاداة التي تمكن من الاسهام الحقيقي في تعميق جلور الثورة وجعل معركة التعريب معركة الشعب ،

#### مدرسة الترجمة

من هذه النواة يمكن الانطلاق لاعطاء مفهوم جديد للترجمة يجعل منها لا عملا هامشيسا ، ولكن أساسسا لتطوير المجتمع وتنظيم العلاقة بيته وبين الشعوب .

ينبغي اذن تكليف المدرسة يرسالة أخسرى . لا ينبغي ان نقنع بتكوين التراجمة للاعمال اليومية ، بل ان ننزع الى تخصيص علماء في مختلف المواد والعلوم لتكريس جهودهم لعمل الترجمة الذي هو على ما أعتقد . عمل أساسي في بناء النهضة العلمية .

#### المؤسسة الثالثة

تنظيم واسع شعبي اعتقد من السابق لاوائمه تعود جميع عناصره. ولكن اتصوره على شكل مؤسسة تجمع بين مسؤولين معينين يحتاون مراكز حساسة بالنسبة للعمل الاداري والجماهيري ، يسهرون على تطبيق المخطط العام للتعريب وربط تعريب التعليسم بتعريب بقية الميادين ،



### في منظم العرب في سريفال الأستاذ ما لكر انجا ي «سنغاك»

احتلت فرنسا سنغال والعربية هي اللغة الحية الوحيدة المستعملة نيه ، ووسيلة التفاهم بين الملوك في مناطقه المختلفة اللفات ، كان الملبوك يستعملون المستعربين للكتابة والترجمة ، واتخلوا منهم القضاة والمستشارين في الشاؤون الدينية ، فكانت المربية لفة تدوين الوثائق من معاهدات وعقود ورسائل ، وأتخذت فرنسا نفسها العربية واستعملتها في التفاهم في الإعلانات والمناشير التي تهم الخاص والعسام مسن الاهالى . وكان المنوك والمتسائخ يراسلون السلطسات الفرنسية بالمربية . وفي كتاب « دراسات اسلامية عن سنفال » يقول الافريقاني الفرنسي «بول ماري» أن جميع المشائخ كانوا يراسلون السلطات الاداريسة بالعربية ما عدا الشيخ «بوكنت» زعيم الفرقة القادرية الكنتية ، ومسكت النَّقود حاملة الكتابة العربية مسع الكتابة الفرنسية ، وصدرت الجريدة الرسمية الاولى للحكومة الفرنسية في سنفال مكتوبة فيها الإخبسار المهمة للأهالي بالعربية والفرنسية ، وفتحت في سان لوي عاصمة سنغال الاولى مدرسة فرنسيسة عربيسة لاغراء الناس على تملم الفرنسية مع العربية . قسال الافريقاني الفرنسي « روبير ارنو » Robert Arnaud في كتابه ( الاسلام وسياسة فرنسسا الاسلامية في غرب أفريتيا):

الم الرددنا عن فتح مدرسة عربية في كل من جنه وتمبكتر وسان لوي حيث يجد طالب العلوم الدينية تعليما فرنسيا رفيما مع دروس النحو والفقه ... والفكرة الدامية لانشاء المدارس العربية الفرنسية هي ان تصير محل تلاق وتوافق بين العقلية القرآنية وروح المصر . » (1)

وهذا اقرار واعتراف بانه وجدت وقتسله عقلية قرآنية تستحق ان تتكيف السياسة لمجاراتها والسلوك معها مسلكا خاصا ، ومعنى وجدو عقلية قرآنية كهذه هو وجود ثقافة عربية دينية راسخة يعتبرها الاحتلال الجديد منافسا لا يمكن الاغضاء عنه واخذ التدابير الحيلية للانتصار عليه .

ورغم اغراءات الحكومة وضغطها على الناس الارسال ابنائهم الى المدارس الغرنسية فلم تستطع ان تحمل الناس على الاعراض عن الكتاتيب ، ويشهد التقرير الرسمي لعام 1912 على ان 633 تلميذا فقط هم الذين كانوا يتابعون ، مسع استمرارهم على دروسهم القرآنية في الكتساتيب ، دروس المدارس الغرنسية ، وهذا من بين 11.451 تلميذا الموزعين في كتاتيب سنغال البالغ عددها في العسام المذكسود 1385 كتابا ،

ونى مجموعة الجريدة الرسمية لعامي 1878 – 1879 م المرجودة فى مكتبة الالحاد الثقافي الاسلامي، والتى نقلنا منها النمسوص الآنيسة فى آخر هسدا الفصل ، توجد الاخبار الهامة لدى الاهالي مكتوبة بالمربية والفرنسية، والورق المسكوله فى دكار بتاريخ 13 اكتوبر 1924 تحمل الكتابة المربيسة فى احسدى جهنيها مع الفرنسية فى الجهة المقابلة .

#### دور الطرق الصوفية في التعريب:

ومن اهم الدوافع التعريب في هذا القرن والقرون السابقة من غير شك الطرق الصوفية واهمها في سنفال ثلاث: القادرية والتجانية والمريدية او القادرية المريدية بتمبير ادق ويظهر تأثير هذه الطرق في مجالين هامين هما مجال احسلام الاناس والاماكس والمنظمات والموائد ومجال التعليم ، والمجال الثاني تتكفل ببياته الفصول المقسودة للمسدارس العربية الكبرى في سنغال كمدرسة التجانيسة في تراوون ومدرسة المريدية في جربل

أما المجال الاول فان عملق القوم بالشخصيسات المسونية البارزة ني هذه الطرق مثل الشيخ سمسة ابيه والحاج مالك والشيخ الخديم احمد بمب كان سببا للتبرك بهم والتقرب اليهسم بتسميسة الابنساء باسمالهم واسماء من تفرع منهسم ، ولكسون هسؤلاء متعلقين بدورهم بالوجهاء المشهوريسن في التاريسخ الاسلامي من النبي صلى الله علية وسلم والصحابــة والتابعين وكبار المتصوفة فانهم لا يتوددون في اطلاق اسماء هؤلاء على ابتائهم وعلى أبناء من يخيرهم أسماء لمواليدهم من المريدين وعلى من اهتدوا الى الاسسلام بواسطتهم بدلا من اسمالهم العاللية ، فين هنا تنسخ الابوة الروحية همل الابوة النسبية برشى ووقاق بين الطرفين . قما يلبث الولقي المتدى الى الاسلام ياسم « جبـل » أن يتسمى باسـم «محمـد الأميــن» والسراري المهتدى باسم « لتسسر » أن يحمل أسم « ابراهيم » والفلاقي المهتدى باسم « جول » ان يحمل اسم «على» وهكذا . ولو أواد الانسسان أن يكتسب مناوين اللين سموا الحاج مالك والخليفة ابا بكر سه والحاج منصور سه من الطالفة التجانية التواوثية أو مناوين الذين سموا احمد يمي ومصطفى البكى ويشيور البكي من الطائفة القادرية المريدية للزمه للقيام بهذا

الممل اضبارة من الاوراق . هذا ولم يمض على ميلاد اكبر هؤلاء سنا الا 115 سنة . فاذا عرفنا أن هسلنا التعريب يستعبر بنفسس الحماسية في القادرية واللاهية . ادركنا أي سرعة يسيسر هسذا التعبريب الجماهيري في اعلام الاشخاص ويتقدم نحو الشمول،

لا يسمنا وقد تكلمنا في دور الطرق الصوفية معوما في تعريب اطلام الاشخاص الا ان نتكام من دور المربدية والتجانية التواونية كل منهما في قرع خاص من فروع المجال الاول من التعريب يرت فيها غيرها من ضرائها . لقد فاقت المربدية في تعريب اسماء البقاع وسبقت التجانية التواونية في تعريب اسماء المنظمات الماخلية المسماة بد لا الدوائر » الموجودة في جميس الطرق السنفالية والتي ابتدعها مجاراة للمربدية في دساكرها الفلاحية و

نفي أقاليم بول وجنف وجنوب كجور يتجلى دور المريدية في تعريب البقاع حيث قام الشيوخ المريدون بحماسة فائقة بتأسيس الدساكر والقرى والمدن حتى طبعوا المناطق المدكورة بطابع متميز عن طابع غيرها من المناطق السنفالية من حيث تعريب كثير من أعلام من المناطق السنفالية من حيث تعريب كثير من أعلام اللطيفة في السحم مشل أ طوبس - فأد اللسفاء السلام - دار المسطس - دار الفسفسور - دار المنسان - دار النهيسم - دار الموس - د

ونشاط الريدية في تعريب اعلام الامكنة يضاهيه نشاط التجانية في تعريب اعلام المنظمات الداخلية ((الدوائر)) ومنذ نشأة هذه الجماعات اختسارت القيادة التجانية التواونية تعريب اسمائها فاطلقت على اول جماعة تكونت منها اسم « دائرة الكسرام» نسم تنابعت الحلقات في هذه السلسلة : دائرة المهتدين – دائرة المنتين – دائرة المتدين – دائرة المعتبين – دائرة الايراد – دائرة المتدين – دائرة المحسنين – دائرة الايراد – دائرة الخليفة الاكبر – دائرة الخليفة الاكبر – دائرة الخليفة الاكبر – دائرة المحامات على مئات الجماعات ملى مئات الجماعات ،

وهذا التعريب الذي يتولى كبره قادة الطرق الصوفية في الاسماء التي يختارونها للقرى والاشخاص والجماعات ادخل في الشعب حماسة مماثلة فعرب الكثيرون منهم اسماء القرى التي اسسوها ويتجلس مذا نسي الاحياء الشعبية في المدن السنغالية الاساسية حيث الخذت للكثيرة منها اسماء مشل الحياس \_ نمساط \_ طوبى \_ مدينة \_ دار السلام \_ مزدلفة الخ ..

خد خريطة مفصلة للقرى والمدن السنغالية واجل بعسوك في اقاليمها المختلفة من الشرق الى الغرب ومن الشيمال الى الجنوب او تناول سجيل الممال لاحدى المؤسسات المساعية او سجل الاعضاء المنخرطين في احدى الجمعيات ، او اسماء الجنود في احدى المكنات المسكرية او اسماء التلامية في احدى المدارس فسيكون اول ما يلفت التباهك ذلك العدد الكثير من اسماء القرى واللساكر والاشخاص المعربية ،

قمت أنا شخصيا لاختبار سرعة التعريب في أسماء الاشخاص فأعجبتني السرعة التي يتم ويسيو بها هذا التعريب ، فبينها كانت النسبة المثوية تتردد بين 44 % و 48 % في اواخر القرن الماضي واوائل هذا انقرن اعتمادا على القائمين المثويتين المعدلين عن توائم اسماء كثيرة من الجريدة الرسمية لعامي 1878م و 1879 م ارتفع خلال السنين سنة الماضية الى 69 % و 77 % في عام 1966 م

اما الطريقة التى سلكناها فى هذا التحقيق فهي اننا اعددنا ست عشرة قائمة تتألف كل قائمة من مائة اسم ، وقد مر فى السطور السابقة نتيجة القائمتين الاوليين ، وثبتنا فى الجدول الملحق بهذا الفصل للاث مجموعات من القوائم تتألف المجموعة الاولسي منها من ثلاثة قوائم مصدرها جريدة « دكار مشان» الجمعة 22 - 7 - 1960 ويوم السبت 23 - 7 - المحتويين للانتخاب للحربين المتنافسين فى الحكم فى السنة المدكورة ، والمجموعة الثانية مصدرها الجريدة المدكورة فى عددها الصادر يوم الخميس .18 - 1 - 1968 وهي قائمة الساء النواب المرشحين للانتخاب الساء الناب المرشحين للانتخاب الساء الثانية مصدرها الجريدة المدكورة فى عددها الساء النواب المرشحين للانتخاب المسادر يوم الخميس .18 - 1 - 1968 وهي قائمة الساء النواب المرشحين للانتخابات التشريعية للعام اسماء النواب المرشحين للانتخابات التشريعية للعام اسماء النواب المرشحين للانتخابات التشريعية للعام

المذكور مكملة بعشريسن اسما من السوزراء وكساد السؤولين في العكومة ، والمجموعة الثالثة مؤلفة من عشرة قوالم مائوية مصدرها الجريدة المذكسورة في عددها المسادر يوم 2 - 8 - 1968 ، وهسي اكبسر المجموعات الاربع واصدقها تمثيلا للواقع لانها تمثل قائمة اسماء الناجعين في امتحانات الدخول في انسنة السادسة من التعليم الثانوي واصحاب اسماء عدد القائمة متقاربون في السن لا يجاوز اكبرهم سنا ثلاث عشرة سنة ولا يقل عمر اصغرهم عن احدى عشرة سنة ، ويزيد في قيمة هذه المجموعة تمثيلها لجميع اقاليم السنفال السبمة لان الامتحان المذكور يجري في جميع انحاء سنفال وتظهر نتائجه جملسة يجري في جميع انحاء سنفال وتظهر نتائجه جملسة مثرتبة الاسماء فيها بترئيب أبجدي ومن هنا انتفت الاقايمية عن نتائج المجموعة .

#### تاثير العربية في اللفات المحلية

اثرت العربية في لفات سنفال المحلية ولاسيما الولغية والغلاتية فقد استعملت كل من الجماعتيسن الحروف العربية في الكتابة بلفتها ، وذلك منذ زمان قديم مجمول يترسلون ويدونون بها خواطرهم ، اما الولغية فيوجد بينها وبين العربية شبه كبير من خصائص البناء نيس هذا الكتاب مجالا للتفصيل فيها مثل كون اكثر الانعال الماضية مركبة من ثلائة حروف ، وتقديم علامة المضارع على اصل الفصل والتلفظ بعلامة الجمع ، وتاخير الضمائر المتصلة بالماضي عنه الى غير ذلك ،

ونظم الشعراء المستعربون الولسف والتكليور القصائد ملتزمين فيها قوانين العروض العربية من التفعيلات والقوافي والبحود واستحدث الشمسراء الستعربون الوف فنا شعريا سموه البديسع وهبو قصائد منها (المصدور) يتألف البيت منها من صدو ولغي وعجز عربي، ومنها المعجوز صدره عربي وعجزه ولغي ، ومنها المحسو يحشي التسم الولفي بيسن وله غير ذلك ، وسنلحسق بهدا النن لهمض الشمراء الولفيين،

طبق المستعربون الفلاتيون والولفيسون قواعسه العروض ونظموا. قصائد ذات الحراض مختلفة كالقصة والوعظ والمدح والهجاء والرئاء ، ولا ينافي ذلك أن يستثكف الكثيرون عن كبار المستعربين عن نظم الشعر

بالاعجمية ، ولمل ذلك ناتج عما يسود هذا الجال من اللغو المنافي للورع والمقاصد الصوفية .

يجد الباحث في الملاقات بين الولفية والمربية ظاهرتين لا محيص من ملاحظتهما والاقراد بهمسا والامتراف بهما وهما ظاهرة كأليو العربية في ألولفية من حيث الحفظ وابقاء الكثير من مفرداتها وظاهسرة تاليرها فيها باندساس الكثير من مفرداتها اليها •

فقى الظاهرة الاولى تلاحظ أن الكثيس مسن الفردات الولفية الهجورة ني المغاطبات ومن ذواكسر الاغلبية العظمى من الشعب - غيسر المستعربيسن -بقيت معفوظة في صدور الستعربيس من الفقهاء واللغويين الولف ، وذلك بغضل المنهج السلى كانسوا يسلكونه في الدرس بتفسير كل كلمة عربيسة عسلى انفراد بالكلمة الولفية المرادفة لمها مروبمرور قرون عدة على تدريس كثب الفقية والامسول والحنديث واللفية مثيبيل مختيميين خليبيل فيئ الفيقية والورنسات ومقامسات الحسريسري ودواديسن الشيمر الجاهلي وغيرها ، ولا شبك انه آلناء تطور لفة الحديث بقيت اللفة الشبيهة بالكتوبسة متحجسرة يتناقلها المستعربون كابرا عن كابر وحفظت الكثير من المفردات المتدرسة من الدواكر . وفي العصر الحاضر لا يمكن لاحد تاليف معجم ولفي كامل قسوي دونمسا استمداد واستماتة بهؤلاء الممميسن المسادرسين أسى الحلقات المحظوظين بالدراسسة على المنهسج القديسم المستحفظين ني ذواكرهم جميع الكنمسات الولفيسة المرادفة لما في مقامات الحريسري ومختصس خليسل وغيرهما من كتب الفقه والادب . وكفى للاستثبات من هذا الراي أن يستمع أكبس خبسراء الولفيسة غيسر الستعربين الى مدة دروس لدى احد العممين .

اما الجهة الثانية من تأثير العربية في الولفيسة وهي الدساس كثير من مفردات الموبية الى الولفيسة

| جاد     | جاريسة  | سي  | نب   | زينب  |
|---------|---------|-----|------|-------|
| مستود   | محبود   | خد  | جة   | خديجة |
| اب      | عبسه    | ,   | نف   | نفيسة |
| اب، ابر | ابراهيم |     | سف   | صفية  |
| ا ار    | هېرون   | • • | انسر | نرسة  |

نتتجلى في تسرب الكلمات المربية المديدة الى الولفية خلال الاحتثاله الطويل بين اللفتين . والكلمات التي اتتحمت على الولفية عرينها ما أتيح لها ذلك النصر الا بالمسبر على الجروح القائرة التي اصابتها النساء المركة وهي متمثنة في التحريف المنسوي والمنسوي اصابها من اللحن والتحريف ما يعسيب كلمات كل لفة عندما تفزو غيرها وتتسرب اليها ،

والحق ان التحريف المبثوي للكلمسات العربيسة الولفة اكثر شيوما من التحريف المنوي وهذا لا يمني ان كلمة من اطهر الكلمات العربية « صادقين » جمع صادق اقبلت أن تفتع دالها وأن تكون لها ممنى « ناسق » جزاء لدخولها الولفية .

يجرنا الكلام على تأثير العربية في الولفية الي ذكر ما يعترض الكلمة العربية من التحريف حيشما تدخل في اللغة الولغية والى شميرح أبسرز قواهمه التحريف ، أن الكلمة المربية قد تفقد بعض حروفها بالحذف ويتشوه البغض الاغر بالتحريف •

العربية بتضمنها الني عشىرة حرقا غير موجودة بالولفية ، اصلاء تتمرش لتحريف لا محيد هنه، وهذا زيادة على ضروب التعيير التى تترك الرها في الكلمسة المربية ، وهذه الحروف هي : ث ح ذ ز ش ص ض ط ظ ع غ ها . اما اشهر دوامي التحريف المبتوي

1 - الترخيم : هو ضرب من التحسريف يأليسه الولفي لاظهار التحنن على المبر عنه وهو مستعمل في المربية ايضا ولكن بصورة تختلف عن الصور الولفية ني الترخيم ، وقد يكون بحدف أول الكلمة أو حدف آخرها ، وهكذا يقولون في :

فاطمة

رنيسة

حليمية

آدم

رحبة

ئات

دق

البه

آد

دع

| 4 | - |   |
|---|---|---|
| 1 | - |   |
|   | _ | - |

ولعلنا لاحظنا أن العلم «زينب» أصبح شبه مجهول الاصل بعد حدف الحرفية الاخيرين وتبديل الزأي في أوله سينا فلم يبق فيه من أصله العربي ألا اليساء ومثل هذا يقال في «هرون» وغيره .

2 ـ ويتعرف العلم بزيادة حرف مد في آخره عند النداء وعدم مراعاة قاعدة الوقف العربية : مود ( محمود ) مردو ! ، سال ( صالح ) سالو ! ، آد ( ۲دم ) آدا . ،

3 \_ تغلب المين والهاء والحاء همزة في أول الكلمة وتحذف غالبا في وسط الكلمة : حبيب (أيبب) حليمة ( المة ) عبد الله ( ابلاي ) هادي ( آد ) مائشة (أيسة ) هرون (آدون) محمد ( ممد ) معاذ ( ماس ) مهدي ( مدي ) .

4 ـ يقلبون الثاء ، والذال والـزي والشيسن والصاد والظاء سيئا لانها غير موجودة في لفتهم : زينب (سينب ) صالح (سالو) .

#### 5 \_ ويقلبون الفساد لاما والطاء تاء .

قال الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه « علم اللغة » ص 231 ط : 4 : « والمفردات التي تقتبسها لغة ما عن غيرها من اللغات يتصل معظمها بأمور قد اختص اعل عده اللغات أو بزوا أو امتازوا بانتاجها أو اكثروا استخدامها » وفيما يلي قائمة من الكلمات العربية المولغة التي يبين تأثير العربية في الولفيسة خصوصا من الناحية الدينية ،

| . (                                                     |                            |                             | •                                              |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----|
| الكلمات المربية الولفة:                                 | التهجس<br>التوبة           | حــــواء<br>الخائـــم       | الزاوية ( مكان تجمع الصوفية للذكر)<br>الزيسادة | کر) |
| اجـل ( نمـم )                                           | التوفيسق التبسم            | الخبـــر<br>الخطيــة        | الزكـــاة<br>السامـــة                         |     |
| ٦ <b>د م</b><br>ابــــــ                                | النسلانساء                 | الخليفة                     | السبسب                                         |     |
| ابیسس<br>الالنیسن                                       | الجائحة                    | الغبيس                      | السبب                                          |     |
| الاحسد ١٠٠٠                                             | الجامــع<br>الجان: (الحية) | الدائسيرة                   | ا سبسوح<br>السئسر                              |     |
| الاخسرة                                                 | الجاهسل                    | الدابــة                    | السجسادة                                       |     |
| الاربمساء                                               | جبريال                     | السدار ا                    | السجــود                                       |     |
| اسرافيسبل<br>الاول (الكاس <b>الاولى من الشباي خاصة)</b> | الجلباب<br>الجسسة          | الدبــران<br>دجئبـر         | ا السيسر<br>1. ادا                             |     |
| البيت ( الجزء من القصيدة )                              | الجنت                      | الدراعسة                    | ا السطسر<br>السطسال                            |     |
| البسدهسة                                                | الجنسة                     | الدرجسة                     | السكسر                                         |     |
| البـــرادة                                              | الجنازة                    | الدرهم                      | السلام                                         |     |
| البرزخ (مقر الارواح بعد الموت وقبل                      |                            | الدنيـــا<br>الـــــــــــا | السلام منيكم                                   |     |
| اليعث)<br>البركســة                                     | جهنم الجسو                 | الديسة                      | السمساء<br>السنسة                              |     |
| ابطــاقــة                                              | الجيب                      | السديسن                     | السيسورة                                       |     |
| البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | الحساج                     | السلكر                      | الشسرح                                         |     |
| البهيمـــة                                              | العاجة                     | ڈو الوجھیسن<br>البادی       | الشسرط                                         |     |
| التربية ( بالمنى الصوفي )                               | الحبج<br>الحديث            | الــرايـــة<br>الربــا      | ا الشريسة<br>الشغـــل                          |     |
| الرجميان                                                | الحسرام                    | الركمـــة                   | الشيط_ان<br>الشيط_ان                           |     |
| التسبيسسح                                               | الحبرف                     | الركسوع                     | المسأبسسون                                     |     |
| التفسيــــــو                                           | الحرمــة                   | السروح                      | الصبيح                                         |     |
| التهمسية ·                                              | الحيق                      | الروضية                     | الصدقسة                                        |     |

4 4 36 III

ما قالت اذ كئست املسودا كلمتهسا بهيم ليسل سسوادا فسادة منمسه لكن للشيب في فسودي وجمجعتسي وخطا وخطا فعلراء النسسا نبمسا

- + -

الا ارمـــواء لمــن ولــت شبيبتــه والائــت بمثـيـــب معلــم هرمـــه

بل کل شیف کریسم القسوم حولسه قری هلیسه وهسادا شیبسه کنمسه

فاقره ــ ان ترى ما عشت شادي من هو الشفيسـع وكـــل قالـــل تلبـــه

من ذاحــه کل ذات لازمت هرخسسا نی عشیر شمرتها او تفتدی سقمـــه

من كل جسرم لسه قسفر يعمسره منك القراغ قسفراه والقسداد يمسه

من دونه کل منطوق بحسرف هجسا فی الاسسم الا الهسا فیسره سکمسه

من تحتـــه كلّ موجـــود له جهـــة من أي ست وربـــي التـــي ترمـــه

محمد سيسند السسادات لا احسند منهسم مدانيسته او قالسلا كنمسه

صلى عليه النسه العسارفن ما رجيت فقامسة مله او قساول لسنه ولمنسه

يا مسن شفاعتسه يرجسن وياملهسا اهل الكيالي امثالسي فسدا تنمسه

قان جاهسك منسله اللسه منجمسلُ هو المظيم قفسي الاهسوال فتلكمسه

اهسوال دئیساي او اهسوال آخسراسي او برزخ نم مسن ذکستراك دیلتمست

لا زلت النيسك واسمسع مسا أردده

یا خیر من پرتجیسه مرتسج ویمسه ۱۱۱ - ۱۱۵ شراهدورسیسه متحسدیا للقافسی

وقال الشيخ ماجورسيسه متحديا للقافسي مجنحت كل ومنوها بشأن الشيخ احمد بمب:

| الناقة<br>النصراني<br>النفس<br>الهدية<br>الورقة<br>الورقة<br>الوقيت<br>الوقيت<br>الوظيفة<br>الوظيفة<br>الوطيفة | ما رفيت عليه المحراب المداراة المربط المربط المسك المسك المسك المسك المسك المسك المسك المسح المسك المسح الم | القلم<br>القفطان<br>القياس<br>القياس<br>القيمة<br>الكافه<br>الكافه<br>الكافه<br>الكاسور<br>الكاس | لمسراط<br>لفسر<br>لفعيف<br>الطبسل<br>الطريقة<br>الطسرة<br>عزرائيسل<br>المسادة<br>المسودة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| يهديك الله                                                                                                     | الكسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الماسوم                                                                                          | الفتنسة                                                                                  |
| يوم القيامة                                                                                                    | المسلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | الفجسر                                                                                   |
| الرمسن                                                                                                         | المسلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | القبسر                                                                                   |
| المسرش                                                                                                         | المساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | القبسة                                                                                   |
| المسود                                                                                                         | المسراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | نسدوس                                                                                    |
| القسبة                                                                                                         | المسراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | القميسة                                                                                  |
| النسر                                                                                                          | المنافسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | القطسب                                                                                   |
| الفوتية                                                                                                        | النافلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | القطسب                                                                                   |

لم انهمت بعساد شیسب عبسرة وبعسه اراتها کلمتسا سعسادی بعسه وبعسه ا

اذ كلمتنسي بتسيسن الكلمتيسن بسسلا هسزل ومسزح بسادا لسي الهسا بنسسه

وان حبسل وصسال مسار متصومها او واهشا خاتسا تجديده تنمسه

مساليي اوائسي ان لامسست خانيسسة عصر الشباب تقبسل أو تقسل يبعث

واليوم أن لمست خبودا يندي لمينا تافقت ثم نادت : « يا أبي سرمه ! »

وكسل ناهسدة الثديسسين للحظنسي

وان لهوت تلهست او دنسوت نسات وان اسل فجسواب عندهسا خمسه

کل کامسیب واعدلنسی زورة عشقسا زمان شرخسی ولما جئتهسا نخمسه نفی وحوش الفلا عن ارضه « بجـــدو جستی ج سو فم س» لاسیدا ولا ضیعا

- \* -

لكن هنالك شبسل رابسض « بجكس ج خمن » أن سيجيد العيد والنقسا لولا حباء وتقسوى ربسه « اكتسم د دول يم » شب بسرا عالما ورعسا وحرمة الشيخ « اكتم موك مك ث بدون ك ملن من » رد مساء حيثما نبعسا ابدى الكجوري فنا في البديسع « كمن ندف » بديمسا كما ابدى وما بدمسا

ان الحقيقة بحر غساص فيه « تفسر درمو » مند التقاط الفسائص الودعا

اجاد مدح النبسي الهائسميي « فيوخ سخلا ميتم » واجاد المسدح والقلمسا

فالليث ليث عريض الساعدين « كجس جفم « تيقن أن قد طال ما صرعا



## نظرة في الصلات العَربِ الفارِث يَدْجَنى مُطلع الإسلام الطرة في الصلات العَربِ الفارِث المناه المالم المناه المناه

(2)

وكان من نتيجة اتجاه الحكم وجهة الشرق ان تائر العسرب باساليسب حكسم الفسرس ، وبمظاهس حياة جديدة الموتهم جدتها وجدبهسم لمانها ، مما اضطر بعض خلفاء بني العباس خاصة الى التعرف على تاريخ الفرس والاطلاع على اخبار ملوكهم ومواهسظ حكمائهم كجزء هام من ثقافة الخليفة او الامير ، ولا زلنا نذكر ان المأمون حكم في بلاد فسارس ردحا مسن الزمان، واستمان بالفرس على اخيه الامين في بقداد،

ولقد تطورت نظم الحيساة الاجتماعية ومظاهسر الحضارة ، وشاع الترف واللهو والطرب ، وتعددت الازياء والفرش والالاث والآنية ، وكان كثير من هسذا غير معروف للعرب ، فسموها بأسمائها الفارسية او الهندية ،

ونحن اذا تصفحنا المجمات العربية - وليس ذلك بعسير - وجدنا عددا وافرا من المفردات كتب المؤلف عنها انها المجمية او معربة او أن اصلها فارسي، كذلك اذا نظرنا الى القواميسس الفارسية وجدنا اكثر من ثلث الفاظهم - ولم اغال في ذلك - عربية ومستخدمة في لفتهم الى اليوم ،

ولم يتوان العربي عن اخذ أية مفردة احتاج اليها من جارته ٤ وقد تجرأ على تغيير شكلها بحرية بشكل

يلائم نطقها المربي ، فابدل الحرف بحرف يدنو من مخرجه ، ان لم يكن هذا الحرف نفسه ، لان نطقه في الفارسية ، فحسور في الشكل ، ولاءم في المخرج .

وقد جرى هذا ، اما بابدال حرف مكان ءاخر ، واما بزيادة حرف او حرفين ، واما بتغييس البنساء كله ليصير من ابنية العرب ويتمكن من الاشتقساق منه ، وقد ينقص حرفا او يبدل في الحركات ، او يسكن ، او يحرك الساكن ، وقد يتركه على حاله دون تغيير ان لم يحوجه الامر الى ذلك ،

والجدير باللاحظة ان العربي اخلد اسماء ولم ياخلد افعالا او حروفا ، وحينما احتاح الى افعالها اشتق ما حلا له وما شاء ، فمن (لجسام) قسال : الجمت الفرس ، ومن (مهر) : مهر الكتساب ، ومن (ديوان): دون الحساب، ويمكن حسر هذه الاسماء ، فهي اما اسماء نبات او حيوان او معادن او مالات او ماكولات او مشروبات او عادات مما لم يكن يعهدها العربي من قبل ،

فكلمة ( طبرزيسن ) التي هي في الفارسيسة ( تبرزيسن ) اسم لسلاح ، كان يحمله الفسارس الفارسي ممه ، وقد تكلمت به العرب ، قال جرير فى رجل من بني كليب ، يقال له (مجيب) ، الهام بقرفة ، فلم يلحقوا عليه شيئا فخلوا عنه :

كان مجيد الخبث تلقسى يمينسه طبرزين قين مقضبا للمفامسل

تدارکه عضبو الهاجبر بعدميا دعا دعوة يا لهفيه عنيد نائيل

وكانوا يبدلون الحرف (ب) بشالات نقيط باء احيانا ، واحيانا اخرى فاء ، لان نطقه واقع بين الباء والفاء ، والثلالة من الحروف الشغوية ، فقالوا ل ( برند ) فرند وافرند وبرند وهو السيف او جوهره . وكذلك قالوا له (بنكان) فنجان ، ومثلها : الاصفهاني والاصبهاني وكلاهما واحد ، وكذلك قلبوا الشين سينا ، فقالوا للصحراء (دست) وفارسيتها (دشت) قال الاعشى :

قد علمت فارس وحميس وال أعسراب بالدسست ايكسم نسؤلا

وحولوا كلمتي ( بنفشه ولشكر ) الى بنفسج وعسكر ، اما حرف ( الكاف الفارسي ) فقد اكثر من تبديله وتحويله ، فبعض الكلمات الفارسية قلبت كافها الفارسية الى كاف عربية مثل : (كردن : عنق) فقالوا لها: كردان ، وقالوا له ( الكنج ) كنزا ، وهنا حصل ابدالان ، فالقاف مكان الكاف والزاي مكان الجيم ، وقد تبدل الكاف الفارسية فينا كما في غربال التي اصلها (كربال)، اما تحول الكاف العربية والكاف الفارسية الى جيم وقاف ، فقد كان كثيرا مشال : لكام للجام ، كربه قوب بعمني دكان البقال قديما ، لاننا سنرى بعد اسطر أنهم كانوا يبدلون الهاء جيما او قافا اذا كانت في واخر الكلمة ،

اما الكلمات الفارسية التي تنتهبي بهاء السكت فانهم بدلوها جيسما ، فكلمسة (بالسوده) هربت الي (فالوذج)، وهسي حلبوى مسن الطحيسن والنشساء والشراب ، والموام عندنا يلفظونها (بالوظا) لفظا تركيا ، و(برده) عربوها الي (بردج) وهي السبي من الجواري أو الغلمان ، قال المجاج :

كما رأيت في الميلاء البردجيا

وقائوا للقصر (جوسق) واصلها (جوسه) وقد تحولت في العامية الى (كشك) ، وقد يبدلونها قافا كما في (باشه) وهو صقر الصيد ، قالوا له (باشق)،

واذا اتى قبل الهاء حرف الدال فانهم يبدئونها بالدال فالجيم مثل: ساده ونموده، قالوا: ساذج ونموذج ، وبدلوا التاء طاء ، فقالوا له ( تازه ) طازج .

وقد يزيدون على الكلمة حرفا او ينقصون منها حرفا ؛ فقالوا له (كليد) التي هي بمعنى المفتاح (مقليد) او (اقليد) . قال الراجز:

لم يؤذها الديك بصوت تغريده ولم تعالج غلقا باقليد

ونلاحظ انه لم يجتمع فى كلمة هربية الجيسم والقاف الا بحاجز ، ولا الصاد والجيم ، وليس فى ابنية العرب اسم فيه نون بعدها راء مثل : نرجس ، ولا زاي بعد دال مثل : اندازه ، ثم ابدلوا الزاي سينا فصارت هندسة ، كما انه ليس فى العربية كلمة مبنية من باء وسين وتاء ، واذا وجدنا كلمة رباعية او خماسية وليس فيها حرف او حرفان من حروف الزلاقة ، وهى ثلاثة من طرف اللسان : الراء والنون واللام ، وثلاثة من الشفة وهي : الفاء والباء واليم ، فالكلمة ليست عربية مثل : صهريج وشبارق وهو فللات اللحم التي تقطع للطبيخ ،

كما كان يتم التائس عن طريق الجسواري او الاميرات الفارسيات اللواتي انتقان الى البيت العربي فكان لابد لهن من ان تؤلسر لفتهسن وعاداتهسن في ازواجهن واولادهسن ، وكم عشسق الشعراء هدولاء الجواري وكم نظموا فيهن ، فلقد اهدى الوليد بن يزيد ابن ميادة الشاهس جارية طبرستانية رائسة الجمال ، كان نقصها الوحيد في نظره انها لا تحسن العربية ، فقال فيها :

#### باهلي منا البلك عنب نفسيي لبو انبك بالكبلام تعربينا !

ويتبدى هذا التأثر بواسطة الاسر الفارسيسة التى هاجرت من ايران الى البلاد العربية ، كما حصل لوالد المهلب الذي هجر بلاده ، وسافسر الى همسان ، فطلق ديانته الزردشتية ، واسلم وجعل اسمه ابسا صفرة، والعرب اذا كانوا يأخدون اللفظة للعاجة ، فقد اخذوها للتفكه ، كقول إلى المهدى :

یقولون لی شنبد ، ولست مشنبدا طسوال اللیالسی او پسزول لبسیسر

ولا قائسلا زودًا ليعجسل صاحبسي وبستان في صسدري علسي كبيسر

وشنبذ: من الكلمة الفارسية شنب أي يـوم السبت ، وزوذا من زود معناها عجل ، وبستان: خد ، أو باخدونها للتفاصح بمعرفتهم الفارسية ، كما نجد الامثال الكثيرة على ذلك في كتابسي: يتيسة الدهر ودمية القصر ،

وعلى هذا نقد تأثر العرب بالغرس لفويا كما تأثروا بالامم المجاورة ، على أن تأثرهم بالغرس أكثر وأوسع نطاقا ، وقد جرت هذه الالفاظ الى العربية في الزمان متفاوتة ، فلم تزحمهم كثرتها ولسم يعقبهم نطقها ، ومن الحق أن نقول أن للفارسية فيسل رأب الحاجة الحضارية وسد النقص اللغوي الذى تطلبه المصر الجديد بعد الفتح ، فدخسات في قرانسا ، وشرنا ، وأمنائنا ،

واذا كنا تأثرنا بهم حكما وسياسة وتابعية ودينا ولفة قبل الاسلام ، فاننا أثرنا باستقلالهم واديانهم وهادابهم ولفاتهم بعد الاسلام ، ولما ضاع استقلالهم ، والدمجوا في دولة الاسلام التي قادها العرب ، ولما ضاعت اديانهم وذابوا في الديانة الاسلامية ، انفعسوا في اللفة العربية وءادابها وعاداتها ،

وكنا ذكرنا في مقالنا السابق ان الاثو العربي الاول في الغارسية كان في تغيير الخط البهلسوي السعب بالخط العربي السهل •

على أننا لا نلبث نراهم يقتبسون الالفاظ الدينية لتتبعها الالفاظ العلية ثم الانفاظ الادينة و وهم أن اللغة العربية هيمنت على الادض الفارسية و ودهم أن القرون الثلالة الاولى كانت العربية لفة العلم فيها فأن العربية لم تستطع أن تمحو الفارسية تماسا وقد ظلت متداولة بين الناس على الاقسل 6 وبيبن الشعراء لحاجتهم ألى القوافي 6 ولا يمكنهم أستخدام الالفاظ الفارسية في القافية دائما لان الفاظهم فير كافية لللك د ويكفي أن ينظر المرء في ديوان فارسي ليجد أن ثمانية بالمشة تقريبا من الفاظ القوافي عربية .

ولقد بدا الغرس في مقاومة العربية منذ القسون الرابع ، نقد غاظهم أن تكون العربية والجة كل هذا الرواج في بلادهم ، وأن يكون العرب حكاما لهم ، وأول هذه المقاومات كان استقلال الدويلات الفارسية في مناطقها ، وتشجيع الشعراء الفرس على نظمم القصائد الحماسية والقرمية ، فقام شعراء ينظمون الشاهنامات ، ويتعمدون الاقلال من ذكر الالفاط

المربية . وقام أدباء يحضون على الكتابة الفارسية - غير ان هاتين الطبقتين لم تستطيعا العد من التالسر اللغوي للحاجة الماسنة الى كل ما دخل من الفاظ، حتى انهم انفسهم استخدموا الالفاظ العربيسة في موضوعاتهم الحماسية والقومية هذه .

وكما دخلت القرءان الكريم الفاظ فارسية فقد دخل الحياة العربية كثير من الفاظ دالة على الزيشة والتسوف مما لم يكونوا راوها ، كما راوا من تنظيم المحكومة وتدوين الدواوين ما لم يخطر لهم على بال فاضطروا ان يقتبسوا من الامهم المفتوحة الفاظا يدخلونها في لفتهم ، وكانت اللغة الفارسية اقرب نبع يستقون منه ما يحتاجون ،

ب قبن اسماء الازهار الفارسية : النرجس، البنفسج ، النسرين ، الخيرى ، السوسن، الجلنار، الارجوان ،

\_ ومن الطيب : المسلك ، المنبر ، الكافور ، السندل ، القرنفل ،

ر ومن الاطعمة : السميل ، الكمك ، السكباج، الدجاج ، الكبة ، الخربز وهو البطيخ ، الفستق ،

ومن الحلوى : الفالوذج (وهربت الى البالوظة) . الجوزينج ، اللوزنيج ، الزرده ، الجلاب ،

\_ ومن التوابل: الفلفل ، الزنجبيل ، القرفة. الكراوية ( وهي الاكلة المروفة في دمشق خاصة ) ،

رون المفردات الحضارية: مهندس، روزنامة، نرد، برسيس (برجيس) ، طربوش ، بابوج ، كول ابريق ، طبيت ، كاسة ( عربت الى قصمة) ، خز ، ديباج ، سندس ، لجام ، غربال ، كردان ، ساذج ، طائح ، نموذج ، برنامج ، سمسار دهقان ، صولجان ، فنجان ، نيزلا ، زنديق ، بازار،

\_ ومن مفردات الدواوين : مهر ، ديوان .

\_ ومن الاسلحة والحرب : سبهبد وهو كالامير والقائد عند المرب ، درنش ( علم ) ، طبرزين • جند ، عسكر ، لجام ، صولجان ،

ے ومن الحیوانات : شاهین ، باشق ، جاموس جۇلار ( کاولر ) ، ذنب ،

ولقد عبد المربي الى ما خف على اللسان ، واستعذبت الاذن جرسه ، وان كان عنده اسم لها، فاستعار : مسك ، عسوت ، وصباص ، مسؤال ،

مكان : مشموم ، فرصالا ، صرفان ، مثعب ،

- كما اخدوا بعض التراكيب منها:

- جلاب ( ماه الورد ) ، ميزاب ( سيل ماه )، سرداب (الماه البارد) سراب (راس الماه) ، زركشت ( التطريز بالذهب ) ،

- كما استعملنا في عاميتنا عددا كبيرا من الالفاظ كانت الخلافة العثمانية سببا هاما في نقل مضها لان اللغة الرسمية في بلاط استانسول كانت اللغة الفارسية:

کبة ، کفتة ، نازیك ، سیخ ، کباب ، کفکیر ، بشكیر ، خولیة ، مرموط ، جادة ، جاكوج ، بوقالة ، تهنا ، بقلاوة ، ارمغان ، برشت ، كشتبان، بازوج ، طربوش ،

ولقد استخدم الادباء العرب الكلهات الفارسية في تراكيبهم ، من ذلك قول الجاحظ في البخلاء: « ويسكروا الدرياجة على صفاد السمك » . والدرياجة هي البحيرة ، و (سكر) كلمة سريانية . وكان الاخفش يقول لتلاميذه : لا تقولوا عندي كلمة هم وبس ، وهكذا لا تقولوا لفلان بخت ، وفي حديث مجاهد : يغدو الشيطان بقيروانه الى السوق ، وقيروان معربة عن كاروان معناها القائلة .

اما المفردات العربية التي استخدمها الفرس في الفتهم ، فقد كانت في كل باب ، إذ انهم اخذوا:

ـ مفردات دینیة : زکاة ، حج ، مسلم ، مؤمن ، کافر ، منافق ، فاسق ، حنث ، خبیث ، قرءان ، اقامة ، تیمم ، متعة ، طلاق ، زواج ، قبلة محراب ، منارة ، اللسس – زقوم ، سلسبیل ، حلال ، حرام ، برکة ،

مفردات في الادارة والسياسة : خليفة .
 ملك . أمير ، وزير ، حاجب ، قاض ، غلط ، خطا .
 عارية ، نصح ، فضيحة ، جلاد ، سياف ، مستخدم

ــ ومفردات الدواوين : كتاب ، حبر ، قلم ، مداد ، خط ، درس ، فصل ، باب ، الاعداد حتى المشرة ،

مخدة . طراز . رداء .

ـ ومن اسماء الاطياد : فاختـة . قمـري . بلبل . لقلق . فراب .

- ومن اسماء ادوات الزينة : حناه ، غالبة ، بخور ،
- \_ ومن اسماء البلاد والافلاك : بلد ، صحراء ،
- طبيعة ، بركة ، حوض ، سهيل ، فأك ، مشرق ، مفرب ، شمال ، جنوب ، طالم ، صبا ؛ دور ،
- ــ ومن اضماء اصحاب المهن : خياط ، قصاب ، ايُطار ، بقال ، صراف ، دلال ،
- واسماء خاصة بالاطمعة واللهدو : قمداد ، سفرة ، قنيئة ، شراب ، خمرة ، غذاء ، حلواء ، هريسة ، قطائف ، قلية ، نقل ،
- واسماء في الحرب : حرب ، جهاد ، علم ، طبل ، عرادة ، منجنيق ، ركاب ، لواء ، نصسل ، دوس ، حربة ، حلقة ، قفل ،
- اوصافها : نبیل ، لطیف ، ظریف ، ماشق ، حاهل ، ماشق ، شاهر ، کاتب ، وفاء ، احمق ، حاهل ،
- ــ كما اخذوا تراكيب والمسالا ، واعتبروهـــا بشكل مفرد :

سرحدات : رأس الحدود ، فهميدم : فهمت ( من الفهم ) .

مرد لا ابالي : رجل مهمل ، زمين لا يسزرع : ارض لا يمكن زرعها ، بالاضافة الى عشسرات المفردات الجغرافية ؛ وكذلك الطبية والفلكية ، واذا طالعنا نثرا او شمسرا فارسيا وجدنا ان النسبة المائوية للمفردات العربية تبلغ احيانا 45 او 50 ٪ ، واذا سعى الادبب ان يقل من الالفاظ العربية ، فأنه لا يمكنه ان يستغني عسن 20 ٪ من المفردات العربية .

والجدير بالملاحظة ان الحلب الالفياف المربيبة التى دخلت الغارسية بقيبت محفوظة على شكلها الله اخدوه لعدم وجود الاشتقاق عندهم ، اما اللفظة الفارسية التى دخلت العربية فانها صهرت بالعربية واشتقوا منها حتى ضاع اصلها على المطالع ، وربما قيض الله يوما لائمة اللفة من الامتين تجمعهم حمية العلم وفريضة الادب ليتحلقوا حول الدواوين والمجمسات سنوات ليصفوا ما لينا وما علينا ، وما احسب ان الامريسير ، لما حدث من تلاحم واندماج ، بل لما هنالك من تشابهات وصدف ، وهل اخلت اللفظة من العربية ام من السريانية ، ومن ناحية لانية هسل

اخذت عن البهلوية ام السنسكريتية ام الفارسيسة الدرية 1 .

ملاحظة اخرى جديرة بالانتباة عدل صلى مدى التبادل اللغوي بيسن الامتيسن • ذلك ان العسرب استخدموا اسماء فارسية السميات • في حيسن أن الفرس استخدموا اسماءها العربيسة • وقد حصل هذا في المصر الحديث خاصة :

فنحن نقول روزنامة ومعناها (كتساب اليسوم) والفرس يستخدمون ( تقويم )

ونحن نقول كهرباء ومعناها ( جاذب القش ) والغرس يستخدمون ( بسرق )

ونحن نقول دستور ومعناها ( قانون ) والفرس بستخدمون ( قانون )

ونحن نقول اركيلة ـ ناركيلة ومعناها ( جسول الهند ) والفرس يستخدمون ( غليان )

ونحن نقول كنار وممناها ( طرف ) والقسرس بستخدمون ( حاشية )

ونحن نقول كاسة ومعناها ( زيدية ) والقسوس يستخدمون ( باطية )

ونحن نقول دستور ومعناها (القانون الاساسي) والفرس يستخدمون ( مشروطة )

ونحن نقول شرشف ومعناها ( قطاء الليسل ) والفرس يستخدمون ( ملافة أي ملحفة )

ونعن نقول خرَضة ومعناها ( القراضة والاشياء الدقيقة ) والفرس يستخدمون ( خرزة )

ونحن نقول بخشيش ومعناها ( الانعام ) والفرس يستخدمون ( انسام )

وقد اخل العرب اسماء فارسية وتسموا بها مثل: قابوس وهو معرب عن (كاووس) ، وقد لقب بها النعمان بن المناد ، ومن النساء دختنوش ، وهو اسم بنت لقيط بن زرارة وهو معسرب عن (دخت نوش) ،

كما اننا نلاحظ وجود معن عربية اسماؤها فارسية مثل : بغداد ومعناها اعطى المستم أو الله المعلى . البصرة ومعناها بعد الطريق وكانت ( بس راه ) . الانبار ومعناها المخزن ثم حورت الى عنبر ، القيروان ومعناها القافلة . ونجد عددا من القسرى

والنواحي حول دمشق اسماؤها فارسية مثل : مزة : كوان : برامكة : بلودان ، زبداني ، جرجانية ، وقد تكون هذه التسميات اطلقها النازحون من بسلاد فارس الى بلاد الشام ،

وقد استعملنا اعلاما فارسية حديثة مشل : شيرين ، مهتاب ، شهرزاد ، شهنال ، سوزان ، كيتي ، مهياد ، فرهود ، جهان ، فرزان ، وقد تكون هذه الاسماء اسماء غلمان وجواد وقد نكون استخدمناها تحببا برقتها ،

واذا دخلت الاعلام الفارسية ، فان اغلب اسهاء الغرس كانت عربية او هركبة مع العربية و فقد تاثرت الاعلام الفارسية بالاسلام فاستقبوا من المدين الاسلامي ، ومن الملحب الجعفوي خاصة هذه الاعلام ، فعنها : خير الله ، شكر الله ، وقد تكون الله ، قدرة الله ، يد الله ، وقد يركب العلم من كلمة فارسية وكامة عربية مثل : خدا مراد ، خدا رحم ، فارسية وكامة عربية مثل : خدا مراد ، خدا رحم ، عدا كرم ، وقد يستخدمون اسماء الانبياء واسماء النبي ، وقد يتغير اسم محمد الى معد ، واسم محمد على الى معد ، واسم محمد على الى معد ، واسم محمد على الى معد الى ، ويسمون كلسوم فيقولسون لها كرسسوم ،

ثم هناك : على . حسن . حسين . باقس . مادق . اصغر . كاظم . رضا . تقى . نقى . وقد يحرفون بعضها فيقولون لزين العابدين ؤيئل أو زئيل لابدين . وقد يركبونها أو يدخلون عليها لفظة (عبد) : عبد الحسين، على اصغر، عبد الرضا، غلامحسين، غلامعلى . كما ادخلوا عليها اسماء الاشهر الهجرية فقالوا : صغر على ، رجب على ، رمضان حسين ،

وقد تاثرنا باعيادهم التقليدية القديمة ، وأهمها النوروز والمهرجان ، وبالرغسم من أن الاموييسن لم يتعمدوا التاثر بالإعياد الفارسيسة ، فانها أحسات تتسرب الى العرب بدون استثدان ، حتى أذا كان المصر المباسي تقلوا الينا الكثير من عاداتهم ، والتي كان لها النفع الكبير لمحبي اللهو والطرب ، والاثر في الاب العربي ،

ونوروز ومعناها اليوم الجديسة أي هيسة وأس السنة ، وياتي في 21 مإذار من كل عام ، ويعتبر اول الربيع ، وهو اعظم اعيادهم ، اما المورجان ولفظه الفارسي مهركان ، فهو هيد الخريف ، ويبدأ في أول الخريف ، واوله 23 ايلول ، وأهم أمسر في هذيسن

العيدين أهداء الملابس والإموال الى الشعب وتقديم الاطعمة المنوعة . يحكى أنه قدم لسيدنا على كرم الله وجهم طعام فارسي ، فاحبه وسأل: ما هذا ? قالوا : هو النوروز ، فقال : نورزونا كل يوم ، كما يحكى أن الحجاج أول من رسم هدايا النوروز والهرجان في الاسلام ، وابطلها عمر بن عبد العزيز ، وشاعت في العصر العباسي أذ كان الامراء يوزعون البستهم على حاشيتهم ، كما كان يفعل الاكاسرة ، وصار مسن الشائع أن نسمع عن النوروز في الشعسر ، كما في قول البحتري وهو يصف الربيع :

اتاك الربيع الطنق يختسال ضاحك الم يتكلما من الحسن حتى كساد ال يتكلما

وقد نبه النيروز في غسق الدجسي اوائسل ورد كسن بالامسس نسومسا

وقد مدح المتنبي ابن العميد وهو يهنئه بعيد النوروز بقوله:

جساء نوروزنسا وانست مسراده وورت بالسسلى اراد زنسسساده

عظمته مماليك القيرس حتى المالية المالية

ووصف ابن الرومي عيد المهرجان حينما هنا عبيد الله بن عبد الله به فقال :

ما رات مثسل مهرجانسك عينسا اردشيسسر ولا انسو شسسروان

مهرجان کانسما مسورتسه کیف شادت مخیسرات الامانسی

اما الحركة الادبية فقد حصل فيها تبادل تام بين الامتين: ولكن هذه الصلة وهدا التبادل يقسل ظهورهما في الجاهلية ، الا ما ذكرنا من الفاظ ومور. واذا بقي الشعر الجاهلي الى اليوم واستطمنا تعييسز ما اقتبسوه عن الفرس ، فان الادب الفارسي ضاع قبل الاسلام ، فلم نعد نعرف بماذا تأثسر العسرب وبماذا الى العرب .

على اننا عندما نقول الادب الفارسي فائما نعني الادب الذي يظهر بعد الاسلام ، وبعد ان ترعرع ونشأ في حقل الادب العربي ، وبعد ان غلته اللغة العربية والثقافة الاسلامية بجملها وتراكيبها وامثالهسا وأساليبها وبلاغتها .

واذا طالمنا كتبهم الادبية وجدناها زاخرة بالاقاصيص العربية والعكايات الشهيرة كحكايات حاتم الطائي ولقمان الحكيم وقيس وليلي ، ومن اهم هذه الكتب: كلستان ، بوستان ، منطق الطير ، قابوسنامه ، كما انهم اقتبسوا مس القسرمان والجديث وقصائد الشعراء المشهوريسن كالمتنبي والمري ، وكذلك تاثروا بالمقامات ، والغوا على منوالها في القرن السادس الهجري ، على انهم اذا بعداوا مقدن للاهب وافراض الادب والشعر فانهم مسائروا فيها بالادب العربي والهندي والتركي ،

اما الادب العربي فقد تأثير بدوره بالادب الغارسي وثقافته ، ذلك ان كثيرا معن دخلوا في الاسلام اضطروا الى تعلم اللفة العربية ، وسرمان ما ظهر منهم ومن نسلهم كتاب وشعيراء بالعربية في حين ان نطقهم للحروف العربية لم يكن سليما ومن اقدم هؤلاء : زياد الاعجم ، اسماعيل بن يساد النسائي ، ابو العباس الاعمى ، موسى شهوات، فهؤلاء وغيرهم نشاوا نشاة فارسية وتأدبوا بالآداب الفارسية ثم صافوا ادبهم بالقالب العربي فاحكموا التقليد اذ ان الفاظهم عربية وتراكيبهم عربية واوزانهم عربية ، وكان الخيال الفارسية ، والماني الفارسية بادية في معرهم العربي الذي يصوفونه .

وعندما كان الشاعر الفارسي يفخر بقومه على المرب 6 كان يستوحي من تراث اجسداده ما يقسدر ويتخيل ما كانوا فيعرضه بشكل تفاخس 6 كقسول اسماعيل 3

رب خال متوج لي وصمم ما جد مجتدى كريم النصاب

انسا سميي القيوارس بالقير س 6 مضاهاة رفعية الانسياب

فاتركسي الفخسر يا امام علينسا" واتركي الجور وانطقي بالصواب

واسالي ـ ان جهلت ـ عنا وعنكم كيف كنا فسى سالف الاحتساب

اذ أربىي بنائينا وللدسسو ن سفاها بنائكم في التراب

وكان اشعب في السامعين ، فقال له : صدقت والله ، اراد العرب بنائهم لغير ما اردتموهن له ، قال

اسماعيل: وما ذلك ؟ . قال اشعب: دفن العسرب بنائهم خوفا من العسار ، وربيتموهبن لتنكحوهسن ، ( ويقصد انهم كانوا يتزوجون بنائهم ) . فضحك القوم وخجل اسماعيل .

ومع قلة ما وصلنا ، فقد استفاد من ذلك الادب قدماؤنا فكثيرا ما يقول ابن قتيبة في عيون الاخباد: وفي كتب المجم كذا ، وقرات كتاب ابرويز الى ابنه شيروبه ، وكثيرا ما ينقل صاحب التاج أشياء عسن اخلاق ماوك الفرس وهادابهم وكتبهم ،

كما ان كثيرا من الشعراء والادباء من المسرب كانوا ينزلون فارس او العراق ، ويخالطون اهله ، ويرون مدنيته ، ويكون لذلك اثر في ادبهم وفسي شعرهم . فقد نزل الطرماح وابو النجم الراجسز وجرير والفرزدق العراق ، وابو تمام والمتنبي فارس، وقد كان الفرس شديدي الاهجاب بالشعار العربي فكانوا يتوخون محاكاته في كل اشكاله والهراضه ،

فالموضوعات التي نظموا فيها ، بعضها تابسع لموضوعات المرب كالمديح والفخر والهجاء والفسؤل والرثاء والوصف والحكمة ، وتفوتوا ني موضوعات الحماسة والقصيص ووصف الطبيعة ، وقد قلدوا العرب في وصف الاطلال مع أنه عربي خالص كالشاعر متوجهري في القرن الخامس الهجري وهو أول من تلد الاطلال . كما قلدوهم في بكاء الديار والآثار كما فعل خاتائي في وصف ايوان كسرى اللي سيقسه البحتري بقرون في وصفه . وكذا بكي حميد الدين البلغي مدينة بلغ عندما خربها الغل سنة 548 هـ . كما انهم غالوا في الموضوعات الشمرية التي اخلوها عن العرب كالمديح والخمرة والفزل ، وبرهسوا في الشمر القصصي، وتجلت براعتهم في نظر الفردوسي الشاهنامة التي يربد عدد ابياتها على خمس وخمسين الفا من الابيات على بحر واحد هو التقارب ، فم عناك يوسف وزليخنا ؛ خسيرو وشيرينن ؛ ليلس والجنون .

والتصوف من الموضوعات التي تأثر العرب بها واهم الشعراء المتصوفين الفرس جلال الديسين الرومي وحافظ الشيرازي ، أما الاوزان والقوافي نقد نشأ المروض الفاريسي في احضسان المسروض العربي وفي دوائره وبحوره واصطلاحاته وقوافيه ، الا أن الفرس ءائروا بعض الاوزان العربية لانها اكثر طواعية الفتهم واقرب الى انطباعهم ، واضافوا ثلائة البحر وهجروا بعضها ، واكثروا من المثنوي أي الشعر

مزدوج القافية بين الشطرتيسن . كما اخترهوا الرباعيات ونظموا بها قبل الخيام وقبل العرب . وخالفوا الموشحات العربية بموشحات سموها ترجيع بند منذ اوائل القرن الخامس الهجري .

ومن الشعراء العرب الذين تأسروا بالمسود الفارسية : الكميت ، المتابي ، الفرزدق ، البحتري ابو تمام ، المتنبي ، المحري ، وتورد بمسض الكستب الادبية قطعا وابياتا تشير الى انها مقتبسة من الشعر الفارسي كالبيان والتبيين للجاحظ ، ويتيمة الدهر لإن قنيبة ودمية القصر للباخرزي ، على ان المجال الفيق لايسمع لنا باستعراض نماذج من ذلك، ونذكر ان ابا نواس له قصائد فارسية لا يعرفسها الادباء العرب ، سميناها ( فارسيات ابي نواس ) ،

وما يقال عن الادب والشعر والعروض يقال عن البلاغة ، نقد كانت قواعد الاسلوب الادبي الغارسي مطابقة تعاما لقواعد الاسلوب العربسي من حيث الإيجاز والاطناب والتشبيهات والاستعارات ، كما ظهر نوع من الشعراء زادوا من التبادل الثقافسي ، لانهم نظموا باللغتين فسموا ( ذو ي اللسانين ) .

ويحسن ان الوقف لحظات عند الخمرة والغزل الكشوف قبسل ان اختم الموضوحات الشعرية . فالخمرة كانت معروفة في الجاهلية ، تاجروا بها ، وشربوها ، وحرمها القردان ، ووصفها الشعسراء ، وازدادت مع الزمان حتى بلغت اوجها في الالساع والجراة في المصر العباسي ، وعلى هذا فالشعراء العرب الذين وصفوا الخمرة لم يقتبسوا عن الشعراء الفرس لسبب بسيط هو أن ميلاد الشعر الفارسي الميدا قبل أواخر القرن الثالث الهجري ، ونعلم أن الاخطل ويشارا وأبا نواس ومن لف لفهم عاشوا وماتوا قبل ذلك بكثير ، ولكنتا نقول أن الترف الذي عرفه المرب عند تماسهم بالفرس قسح الطريق لمثل هسدا الهو أكثر ، "

والغزل المكشوف كان معروفا كذلك عند أمريء القيس والنابغة والاعتسى منسل الجاهليسة ، وعند الإخطل وعمر والوليد وغيرهم في العصر الاموي ، ويزداد الغزل المكشوف حرية حتى يبلسغ العصس العباسي عند بشاد وابي نواس واسماعيل بن يسساد وغيرهم ، ولم يتاثر الشعراء العرب بالغزل الفارسي للسبب الذي ذكرناه في الخمسرة، ولكنهسم تألسروا بالعضارة الفارسية التي وادت من جهة هذه الجراة في الكشف ، اما الغزل الفلامي فالجاهلية لم تعرفه في الكشف ، اما الغزل الفلامي فالجاهلية لم تعرفه

ولا القرن الاول ، ولكن جاء به التسرف والعضبارة . المجديدة وكثرة الفلمان والسقاة ، على ان الفسرس ليس عندهم ضمير خاص بالمؤنث وضعيسر خساص بالمذكر ، فالضمير لكليهما واحد ، وكذا الامسر في المخاطب والمخاطبة واسم الإشارة ، لذا فاذا نادى الفارسي لم يعرف السامع هل المنادى مذكر ام مؤنث، على ان هذا ليس دفاعا عن الفرس فهذا هو الواقع ، كما ان الفرس لم يقولوا الشعر قبسل رواج الفسؤل الفلامي ، وبعدئد برعوا فيه ، انما الحضارة وكشرة الفامان والترف هي التي ساقت الشاعر والحياة الى الفامان والترف هي التي ساقت الشاعر والحياة الى الفرن من الفزل ، وجدير بالملاحظة ان العرب في الشرفيين في الفزل المكشوف والفزل الفلامي ،

وما يقال عن كل ما مضى من تبادل فى التالسر والتالير نقوله عن القصص والحكايات ، فقد تالونا باساطيرهم وحكاياتهم والرنا بهم فى حكاياتنا وقصص قرءاننا ، وكذا استفاد الفرس من الامثلة العربية ، كما استفاد العرب من الامثال الغارسية .

وتعتبر المقائد من اكثر الامور تأثيرا في الامم وني وادابها ، فقد عرف العرب في الجاهليسة الزردشتية وهي المجوسية ، والمانوية ، والمزدكية . وقد تجلى ذلك بتقديس العرب للنار المقدسة عنسد المجرس بحلقهم بها وبوصقها ، كما عبد بعض العرب الشمس وهي من عناصر الطبيعة التي عبدها القرس والشرق ، وبدأ كل ذلك في شعرهم . ونجه بقايها ذلك في اشعار الشمراء بعد الاسلام كبشار والمري والمتنبي وأبي تمسام . ولا أدل على تأثرههم بالأديسان الفارسية من قول أن قتيبة في كتابه ( الممارف ) ٤ عند كلامه على اديان العرب في الجاهلية : « وكانت النصرانية في ربيمة وغسان ، وبعض قضاعة . وكانت اليهودية في حمير وبني كنافة وبني الحارث ابن كعب وكنده ، وكانت المجوسية في تميم ، وكانت الزندقة ني قريش . أخذوها عن الحيرة » . وقد رفض المنذر الثالث اعتناق المزدكية فعزله قباذ وعين مكانه العارث ابن ممرو أمير كندة بمد أن اعتنق المزدكية .

وقد تأثر الاسلام بالزردشتية كما يقول احمد امين بمقيدة العامة من المسلمين في بعض الامسود ، كما تأثرت المعتزلة بمسالة الجبر والاختياد ، ومسن الجدير بالذكر ان الاعاجم عندما دخلوا الاسلام كانوا على دين خاص ورثوه عن اجدادهم ، ولم تمع مسن مخيلتهم علائم دينهم القديم فأضافوها على ما يتعلمونه من الدين الاسلامي .

ووجود الزندقة ، وبقايا المجوسية خلق حركة فكرية ومعركة ادبية جديدة ممثلة في مدارس علماء الكلام واهمهم المعتزلة ، وقد الفوا الكتب ضد هؤلاء الزنادقة ، ونظم الشمراء القصائد في الرد عليهم او مشاركتهم ءاراءهم ، ومن اهم من السف في هسلا المضمار واصل بن عطاء في كتابه ( الالف مسالة ) للرد على المانوية ، والجاحيظ في كتابه ( البيان والتبييسن ) ،

ورغم كل ذلك فقد ازال العرب من ارض فارس تلك الديانات التي وزعتهم فرقا ، وشتتتهم مزقا ، فجمعتهم تحت راية التوحيد ، الطاهرة ، وحررتهم من النظم الاجتماعية والطبقة الفاسدة .

وقد تبع هذه الحركة الفكرية ، حركة ادبية قريبة الشبه منها وفي مسالة تفاخس الموالي على العرب ، ورد العسرب مزاعم الموالي الشعوبييسن ، ومهما كانت النتائج ونوعية الخصام فقد نتج عن ذلك تبادل ثقافي تام الاركان فيه التاريخ والفلسفة ، والإطلاع الشعر والنثر ، وفيه التآليف الواسعة ، والإطلاع على الفاسفة . ومهما فشت هذه الحركة من مزاهم يشوبها الخطا ، فان نتيجتها الادبيسة والفكريسة الجديدة واتعة على الادبين العربي والفارسي على السواء .

ولقد كانت حركة المناواة شديسدة في العمسس الاموي، وتفعف الحدة ويتسبع نطاقها الادبي كلما دنونا من العصر المباسي او خطونا فيه ، ولقد شرقت قصور الخنفاء العباسيين بالموالي رجالا ونساء وغلمانا وغصت الجيوش بهم ،

واذا كان الموالي يتخوفون من الرد على الشعراء المرب في المصر الاموي فانهم لم يتورعوا عن التفاخر بجدودهم امام خلفاء المصر المباسي ، وها هسسو الشاعر المتوكلي ، شاعر المتوكل ونديمه يقول :

انا ابن الكساوم من نسسل جسم وحاليل الدجسيم

ومحيي الذي باد من عزههم ومحيي القيدم

الى ان يقبول:

نعودا الى ارضكم بالحجاز لاكل الضباب ورعب النسم

فائي سأعلبو سريسير الملببوك بعد العسبام وحبرف القبلم

ويتهجم ابو نواس على العرب بوسيلة اخرى ، هي تهكمه الكثير بطريقة العرب في التقديم لقصائدهم بالغزل وبكاء الاطلال ، ودعوته الملحة الى بدء القصائد بالخبريات ، ولا يمكننا حسكمرب حان نعتبره تجديدا في الادب لان أبا نواس احاط رغبته هذه بالسخرية والوضع من قواعد الشعسر العربية ، وقد كان يجدد بغير تندر ، كما في قوله :

ماج الشقي علسى دار يسائلها وعجبت اسال عن خمارة البلـد

دع ۱۱ ، عدمتك ، واشربها معتقة صغراء تعتق بين المساء والزبسه

كم بين من يشتري خمرا يلف بها وبين باك على ندرى ومنتفسد

اما التجديد الحق ، فهو الذى قام به المتنبي، حينما عجب من الشعراء المتكلفين للحب ، اذا افتتحوا مدائحهم بالغزل ، فقال صادقا :

اذا كان مدح فالنسيب القدم اكل فعيج قال شعرا متيم ؟

لحب ابن عبد الله اولى قائمه به يبدأ الذكر الجميل ويختم

على أن الامر لم يقف فى هذه المعركة على الشعر بل انبرى الطرفان بتأليف كتب فى هذا المضمار، فمن الكتب التى الفت انتصارا للشعوبيين من الوالى:

ـ فضل المجم على المرب وانتصار المجم من المرب . تأليف : سعيد بن حميد البختكان ،

۔ ادمیاء العرب ، لصوصی العرب ، فضائــل الفرس ، تالیف : ابی عبیدة معمر ابن الشنی ،

ـ المثالب ، تأليف ؛ علان الفارسي ، المثالب الكبير والمثالب الصغير، تأليف ؛ الهيثم بن عدي ،

ومن الخير للطرفين ان هذه الكتب فقدت ، ولم يبق بين ايدينا الا الاسسم ، والا النور القليسل منتثرة في كتب الادب وهيون اخبارها ، ومن اهم الكتب التي ردت على مزاهمهم :

- المرب - لابن قتيبة ، البيان والتبيين للجاحظ ،

وقد امتدت حركة الشعوبية الى ارض الاندلس الون عاخر ، فقد الف ابن غرسية رسالة في التهجم على العرب ، فرد عليه عدد من الادباء منهم ، يحيى ابن مسعدة وابو جعفر احمد البلنسي ،

كما انالوالي ناهضوا انكارهم بتلغيق احاديث مكلوية على لسان النبي (صلى الله عليه وسلم) من ذلك : لا تسبوا فارسيا ، فما سبه احد الا انتقم منه عاجلا او عاجلا » . كذلك اخترع العرب احاديث ترفع من قيمة العرب وتحط بالعجم ، من ذلك : « من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ، ولم تناب مودتي » . على ان هذه الحركة لم تنفع التبادل الثقافي ولم تنفع الحركات الادبية بل ضرتها ، كما ان انتصار الوالي للرواة الغرس كأبي عبيدة ، وانتصار العرب للرواة العرب كالاصمعي لم يات بالنفع بسل العرب للرواة العرب كالاصمعي لم يات بالنفع بسل الشعوبية قول المتنبي :

وانما الناس بالملوك ومنا تغليج عسرب ماوكها منجم

لا ادب عنبدهم ولا حسب ولا عهسود لهمم ولا قمسمم

اما الحكم والامثال: فالانسان مع أنه يمسض عينيه اذا سمع حكمة فأنه ينصت اليها ويميل الى الاستفادة منها والاستشهاد بها ، ونقد كان للفسرس الركبير في الاخلاق الساميسة والآداب من ناحيسة حكمهم ، ذلك أن الاخلاق الاسلاميسة تأثرت بثلالية مؤثرات:

1 - بالتماليم الدينية التي وردت في القرءان والاثر ، ومن الانجيل والتوراق .

2 ـ بالفلسفة اليونانية التي نقلت في العصسر العباسي .

3 \_ وثالثاً بحكم واقاسيمى الفرس أو ما نقل بواسطتهم عن الهندية ، بما نقل من الملوك والوزراء ورجال الاديان الفارسية ووعاظهم ، وقد ملئت كتب الادب بها، ومن اهم الكتب التي ملئت بأمشال هده الحكم، عيون الاخبار، سراج الملوك ، وكتب الجاحظ وابي حيان ، العقد الفريد،

ومن جملة الامثال الفارسية التي عرفها العرب

- اذا جاء البعير حام حول البير ،

- سألوا الثعاب اين شاهدك ؟ قال : ذنبي .

سه احدروا صولة الكريم اذا جاع ، واللئيم اذا للمسع .

- اذا اردت ان يقبل قولك فمنحح رايك ولا تشوينه بشيء من الهوى ، فان الراي المحيح يقبله منك المدو ) والهوى يرده عنك الولد والصديق .

- اذا كلمك الوالسي فاصسغ الى كلامسة ، ولا تشغل طرفك عنه بنظرة الى غيره ، ولا اطرافك بعمل ولا قلبك بحديث نفسى ،

- استح الحياء كله من ان تخبر صاحبك الك عالم وانه جاهل ، مصرحا او معرضا، الى غير ذلك مما تزخر به كتب الادب والحكم .

على أن الفرس أخلوا حكمهم كذلك من القروان والعديث ومنحكم حاتم ولقمان والمتنبسي والعسري وغيرهم واستفادوا منها بعد الاسلام .

ومن اهم الامسود التسى ادخلت المربيسة فى الفارسية ، والفارسية فى العربيسة التسسوف ، والجوادي خاصة من اسباب الترف ، فلقد ادخسل نظام التسري الى الاسر العربيسة عادات وتقاليسه والوانا من الامور الاجتماعية ، وفنونا وموسيقا مساكات معروفة عندهم انعا جاء بها هؤلاء الجوادي من بلادهم .

ولقد كان العربي يشتري القينة لغن تجيده ، والشعراء كان عندهم قينات ، والحرموا بهن وهوفوا منهن اسماء الآلات الموسيقية والازهاد ورقة الفناء والوان الطمام ، كان كل ذلك يتابيع للشعراء على تاوين شعرهم وتطعيمه باوصاف وتشبيهات لم تكن

عربية . واذا استهجن الأمويون ابناء الاماء فان الخلب أمهات الخلفاء العباسيين كن اماء وقينات فارسيات .

وختاما لحديثي ، انه ان الخطأ والغلو ... كما يقول احمد امين ... أن نعتبر أن العرب كانوا بمعول مما حولهم من الثقافات والإديان ، وأن آواءهـــم وآدابهم وعلومهم نبتت وحدها من عقول عربية ، من غير أن تفذى بغيرها.

نقد رايئا انهم حتى فى جاهليتهم سلم يكونوا بمعزل ، وانهم كانوا بعد الاسلام اكثر اتصالا والتحاما وعلاقة ، ولا يقدح التبادل الثقافي اية امة ، فالعلم ملك شائع ومرفق مباح يغترف منه الناس جميعا ، وليس له حدود فاصلة كالتي ترسمها السياسات ، وانما الذي يقدح في الامة حقا ان تفعض عيونها ، وتسد ءاذانها عما حولها من نظريات وافكار ، او ان يدنمها التعصب الاعمى ان تنسب لنفسها ما ليس عليها ، وتعزو اليها خلق ما لم تخلق ، وابتداع ما لم تبدع ، كما على الامة أن تبحث عن تراثها، ولا تتهاون فيه ، وتحافظ عليه ، فهو الذخيرة الدسمة والمجد الايل الذي عليها ان تبقى عليه .

ولشدة الارتباط الوئيسق بيسن الادب العربسي والادب الغارسي الاسلامي في العصر العباسي غساء لزاما على دارسي الادب العربسي من الغسرس دراسة الخطوط العربضة على الاقل للادب العربي ، واصبح من الغسروري لفهم الادب العباسي العربي تفهم الثقافة العربية التي كانت مفرعة من ارض الجزيرة العربية شرتها وغربها ، او مستقاة من الامم المجاورة ودراسة تطور الادب الفارسي لمرفة الجديد في ادبنا والجديد في ادبنا والجديد في ادبنا والجديد



البادية خلاف العاضرة ، وجمعها بـــوادي ، وتسمى بداوة بالكسر ، والنسبة اليها : بـــداوي ، بالفتح والكسر ، وبدوي أيضا .

وهي من بدا اذا نشساً ، أو اذا ظهر وبرز . وهو الارجح ، لبروز البادية في الميامي والقفار ..

والبادية هم سكان الوبر ، الذين يتبعسون مساقط الغيث ، ويطلبون الكلا والمرعى لماشيتهم ، ولا يستتر بهم المترار في مكان معين ، الا في معسل المسيف هيث يتطنون المناهل ، ويدنون من المياه . والبادية هي اصل العرب ، وسكان جزيرتهم الاولون ، وسعر لفتهم المعبد ، منها تكونت المواضر ، واليها ترجع الارومات الاصيلة ، ومنها تعرمت الشعسوب والعبائل ..

وهي في الجاهلية رمز العرب ، ووجههم الامثل، وفي الاسلام . حريح اللغة وقصيحها مصدره البادية ، الاسلام . صريح اللغة وقصيحها مصدره البادية ، ومدات العرب الكريمة، وتقاليدهم الاصيلة، ومعيزاتهم الاثيرة .. مصدرها البادية ، والشعراء المقاويسل ، والفطباء المساقع ، والمتكلبون اللسن .. اعلامهم ، ومبرزوهم ، من البادية .. لم تقسد العضارة سحنهم ، ولم تلن السنتهم ولم تفرز لهم صعدة ، ولم تفل لهم حد .. يتكلبون بالسليقة والفطرة ، متفتر شفاههم عن قول .. يصدر عن طبع أبي ، وخاطر ذكي ، ولسان ذرب طلق ..

هذه الصفات دفعت بالامراء ، والرؤساء والخلفاء ، وعلية القوم ، وقواتهم .. ان يبعثوا بابنائهم الى البادية ، المدرسة الاولى لتربية أسيلة ، تعطي الشاب الى جانب الرشاقة ، وبناء الجسم بناء رياضيا متينا ، وتكوينا متكاملا غارها .. تعطيه قوة الشخصية ، واستحصاد الراي ، ونفاذ الارادة ، ومصادر الشجاعة والدربة ، وسلامة المنطق ، وقوة العارضة ..

قال بعض الاعراب : نعن امراء الكلام ؛ غينسا وشبعت عروقه ؛ وعلينا تدلت فصونه ؛ فنعن نجني منها ما اعلولي وعنب ؛ ونترك ما الملولج وخبث ..

وتال المجاهظ : ليس في الارض كلام هو أبتع ، ولا أتشع ، ولا أتقى ، في الاسباع ، ولا أتتى للطباع ، ولا أبتق للسان ، ولا أجود تتويما للبيان .. من كسلام الامراب القصحاء المتلاء .

ووصفهم الحارث بن كلدة ابام كسرى عتسال : لهم انفس سخية ، وتلوب جرية ، وعتول صحيحة ، وانساب صريحة يمرق الكلام بن أغواههم حسروق السهم بن الربية ، اعذب بن الماء ، وأرق بن الهواء يطعبون الطعام ، ويضربون الهام ، وعزهم لا يرام ، وجارهم لا يضام .. ووصف احدهم امراة غتال : كاد الغزال يكونها ، لولا با نقص بنه وتم بنها .

واوجز احدهم تصيدة كاملة في جملة متنضبة فقال : سبقنا الحي ، وفيهم ادوية السقام ، فقرأن بالحدق السلام ، وخرست الالسن من الكلام .. في هذه البيئة المتابية ، واللغة الصريحة .. تربى سيد العرب عليه السلام ، وتربى اعلام الخلاف...ة ، وكبراء المتادة ، ونبلاء المجتمع الاسلامي .. ولم يكسن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، من ثقفته البادية ، واصلحت لسانه ، فكان لحنة ، وظل لحنه وصمة عار في تاريخه . قال ابوه : اضر بالوليد حبنا له هيث لسم نبعثه الى البادية .

خطب الناس يوم عيد غتراً في خطبته : يا لينها كانت القاضية بضم تاء ليت . غقال عمر بن عبد المزيز: عليك واراحنا الله منك .

وتحاشوا الاخذ من لغة لغم ، وجذام ، وتضاعة ، وفسان ، واياد .. لمجاورتهم اهل الشام . وكذلك تحاشوا لغة تغلب ، ويمن الجزيرة ، وبكر ، ومسبد التيس ، وازد عمان ، واهل اليمن ، وبني حنيفة ، وتقيف ، . لمجاورة بعضهم للفرس ، ولمجاورة الآخرين للحباش ، ولان بعضهم اهل تجارة ، ونتلة ، واختلاط بهشبوهي اللغة ..

المخلصوها من تلتلة بهراء ، ومن طبطمانيسة حمير ، ومن كشكشة ربيعة ، ومن ككة هوازن ، والمخلخة هذيل ، ووكم ربيعة ، ووهم كلب ، وعجمجة للمناعة ، وشنشئة اليمن ووتمها ، وعجرئة شبة ..

ومهن أخذ عن البادية ، ولتيهم في مرابعهسم ومراتعهم ، وسبع منهم ، يونس بن هبيب الشبي ، وخلف الاحبسر ، والخليسل بسن أحبسد ، وأبسسو زيد الانصاري ، والاصبعي ، وأبو عبيدة ، والكسائي.. وهؤلاء هم من أول من رحل الى البادية وأخذ عنها ، وهم من علماء الترن الثاني ..

وكان العلباء في القرن الاول يعتبدون النطرة ، ويرجعون ألى السليقة ، ويستانسون بمن يلتونه من الاعراب ، ولما أوغل العلماء في التحقيق ، وتأنقسوا في الاحساء والاستقصاء ، وبعدت الحواضر الاسلاميسة من البادية ، وداخل لغة البادية المجاورين للحواضر ما داخلها .. بدا عصر الرحلات ، ولقيا الاعسراب ..

وكانوا اذا لتوا الاعرابي وشكوا في سلامة لغنه ، امتحنوه ، وربما وضعوا له تياسا غير محيح ، او جمعا غير وارد ، أو لفظا غير فصيح ، فان نطق به ، أو أقره ، طرحوا لفته ، وأن أبت سليتته ذلك اخذوا عنسه ..

قال الاصبعي : سبعت أبا عبرو يقول : ارتبت بغصاحة اعرابي ، غاردت امتحانه ، غقلت بينا . والقيته عليه وهو :

كم رأيفًا من مسحب مسلمب

مار لحسم النسسور والعتبسان

غافكر فيه ، ثم قال رد على ذكر المسحوب ، حتى قالها مرات ، غملمت أن غصاحته باقية ..

وقال ابن جني : سالت مرة الشجري \_ وهـو أعرابي من عتيل ؛ كانوا يرجعون اليه في اللغـة \_ ومعه ابن عم له ؛ كان دونه في الفصاحة ، وكـان اسبه غصنا \_ غتلت لهبا : كيف تحتران حبراء ؟ غتالا : حبيراء ، وواليت من ذلك احرفا وهبا يجيئان بالصواب ، ثم دسست في ذلك علباء ، غتال غصن : عليباء وتبعه الشجري غلبا هم بفتح الباء ، تراجع كالماعود ، ثم قال : آه عليبي . .

وقال في موضع آخر : سالته يوما - يعني الشبجري - : كيف تجمع دكانا ؟ غقال دكاكين . قلت : فسرحانا ؟ قال : سراحين . ، قلت فعثمان ؟ قال : مثبانون ! غقلت له : هلا تلت عثامين ؟ قال : ايسش عثامت ؟ ارايت انسانا يتكلم بما ليس من لفته ؟ .

وهكذا خاطب الترآن هؤلاء التوم ، بمستوى من البيان على غير مثال سبق ، ونهج من التمبير على غير معيم عرف ، وبلاغة من التول هي المثل الاعلى ، والتول الفصل .. في كل ما تكلمت به أمة الفساد ..

لقد كان ازدهار لغة العرب بين يدي الاسسلام برعيل معتاز من الشعراء المتاويل ، ويصغوة سسن الخطباء المساقع ، وبصيارفة من النقاد ، يزنون ما تقيض به قرائح القوم ، وما تتدعق به خواطرهم .. كانت تلك اليقظة اللغوية ، توطئة بين يدي الاسلام ، وترشيحا للذهن العربي لاستقبال المعجزة المنتظرة .. عكان البيان العربي قبيل ظهور الاسلام ، هايسة في الابداع ، ونمونجا هيا في تاريخ اللسان العربي .. والا لما وقعت آية محمد عليه السلام من هؤلاء المقاويل ، موقع الذهول ، ثم الاستسلام ..

لم يكن الاعراب بلغتهم الصاغية، وذكائهم الغطري واستعدادهم الذهني .. قوم استماع وغهم غصسب ، بل رشحتهم طذه الصفات ، ليكونوا مرجما في تفسير القرآن ، وأيضاح غريبه ، وتأصيل لغته ..

4.96

سال عبر بن الفطاب وهو على البنبر جماعسة السجد عن معنى توله تعالى : أو يأخذهم على تخوف. نسكت التوم ثم عام شيخ من هذيل نتال : هذه لفتنا التخوف : المتتعمى . قال عبر : هل تجد له شاهدا من لفة تومك ؟ قال نعم . قال شاعرنا :

تغوف الرحل بنها تامكا تـــردا كما تغوف مود النبمة السفــــن

وكان ابن عباس ـ وهو هبر الامة ، وترجمان الترآن ـ يتول : الشعر ديوان العرب ، عاذا خفي علينا العرف من الترآن الذي انزله الله بلغة العسرب ، رجعنا الى ديوانها ، عالتبسنا معرفة ذلك منه .

وكان رضي الله عنه يجلس بنناء الكعبة ، شسم يكتنفه الناس ، يسالونه عن التفسير ، وثبته سن كلام العرب ، وقد استشهد على جواب سؤال واحد بنيف وتسعين بيتا من المشعر العربي المصيح .. وهو ما ساله عنه نافع بن الازرق .

وتأبى سليقة الأعسراب أن تقبسل ما خسرج عن مثاييسها الفطرية ، أو تفهم ما جانى لسانها . بل ترد كل ما سبعته ألى أصوله ..

دخل امرابي على الوليد بن عبد الملك - وا-اسلفنا انه لحان ـ وكان عنده عبر بن عبد العزيز 6 عثال الوليد للاعرابي : من أنت بوصل الممزة ؟ عَطْسِن الامرابي أنه يتول : مننت عقال : المنه له ولاميسر المؤمنين . عقال حمر بن عبد المزيز : أن أمير المؤمنين يقول لك : من أنت ؟ قال : غلان بن غلان . قال الوليد : با شانك وغتج النون ? قال جدري في وجهي ، وضحج بساتي . غنال عبر بن عبد العزيز : ويحك أن أميسر المؤمنين يقول : ما شانك وضم النون ؟ قال خلمنسي ختني . قال الوليد : ومن ختنك وغتج النون ؟ قال : بالبادية قال عمر : أن أمير المومنين يتول لك : من ختنك وخسم النون ؟ قال : غلان ، وهكذا نسدرك أن البادية مصدر اللغة العربية الاول ، ومعدنها الاصيل ، وهي المرجع غيما الحتلف غيه ، حتى في الفاظ القرآن والسئة

ورغم ما أصلب الامة العربية من نكبات وهزأت، عبر الترون المتتالية ، ورغم ما لحق لفتها مسسن انتكاسات ، وعلى بها من أوضار ، ودأخلها من عجمة.. مما جعل المعول في هفظها ، ويقالها .. على التسرآن الكريم ، وعلى معاجم علمائها البررة .. رغم ذلك كله عتد بعيت البادية الى يومنا هذا ، تمتز بلغتها ، وتدل بلسائها الدرب ، وبياتها الجميل .. على هضبة نجد ، ومرتفعات الحجاز ؛ ومناكب السروات .. تبائل تابت لَعْتُهَا عَلَى الواكِدُ واللاكِدُ ، وانفت بن اللغسسة المضرية اللينة الملمونة . وهي وأن كانت لا تنطق لغة الترآن سليمة مستثيمة؛ ولا تواكب لغة أمرىء التيس؛ والنابغة ، وزهير .. واضرابهم ، على نحو ما وصل الينا من شعرهم ٤ الا انتا نجمل في الحسبان اختلاف اللهجات ، بشكل واضع ، ربما يصل الى استعصاء نهم تبيلة لهجة اغرى في بعض الاستعمالات والمسميات. ومعلوم أن لغة الثرآن عصرت في أسان تريش .. كما نجعل في المسبان ايضا ما هنائك من تسهيل في الهمز، وتسكين لاواهر الحروف ، وادغام لبعضها في بعض .. ونحو ذلك مما يكاد يتفق عيه أطل الجميع .. بحيث اذا اجتمع بهم دارس العربية ، واستمع اليهم ينطقون... غلنهم يرتضفون عجمة موغلة .. واذا تدبر ما يتولون ؟ وتفهم حقيقة النطق .. تكشفت له حقائق ما كان يظنها باتية في تومه .. وابرز ما يكون هذا في بلاد مسير ، وسراة المطان ، ومتحدرات جبال الجنوب ، وسهول نجسد

140 - 34

في احدى زياراتي لتلك المناطق ، كنت يوسسا جالسا في مكان أهد الأخوة في مدينة أبها ، فدخسسل الشكان رجل مؤتزر بازار مصبوغباللون الاهبر الفامق، ويك أعلى جسمه ما عدا منكبه الايمن ، وجزءا مسن جنبه ، برداء سبك أقبث ، يشد وسطه على خنجسر مفرطة الطول ، بحزام من الادم - هذا الرجل تصير السبر ؛ تعيف ؛ عاري الاشباجع ؛ تتوقد عينـــاه ، وتريفان نظرهما هنا وهنالك ، مكشوف الرأس ، هن لهة منسطة على مؤخرة رقبته ، منسدودة برباط من الادم ، غاردًا في جوانبها طاقات من اغصان البعيشران والشبيح .. عُتَكُلُم بِمَا يَشْبِهِ النَّتِيقِ 6 عَهِمَهُ صَاحَبِ الدَّكَانِ وأثا لم المهمه .. ولما تضي هاجته أهب هذا ألبائع أن يمرنني مكانة هذا من اللغة العربية ، سليتة ، وعطرة، وكان البائع يمرف اعتمامي بمثل ذلك . عاجلسه معنا ، وقال لي تفهم كل ما يتول ، غاهد يساله عن قبيلته ، وعن أرضه ، وماشيته ، ومن أية الطرق أني ، وبماذا هبط المدينة.. الخ واذا به يتكلم اللغة العربية التصبيعة،

التي بعضها مهجور الاستعمال ، مودع بطون المعاجم ولولا سرعة نطقه ، وادغام بعض الفاظه ، وتسرك المهز في بعضها ، لم يفتني من عربيته الاصيلة شيء.

قلت لمساحبي : مهن هذا ؟ قال : من قبيلة ربيعة. ومعلوم انها ربيعة اليهن لا ربيعة الحت مضر .

أما بادية نجد ، غيم صبيم التباتل التحطانية ، والعدنانية . تحملان ، والدواسر ، وسبيع والعجمان، وآل مرة ، وبنو هاجر ، وبنو خالد ، والسهسول ، وعتيبة ، ومطير ، وشمر ، وحرب ، وعنزة ، والترينية .. وغيرهم من التبائل الضاربة في نجد وما جاورها ، هؤلاء لكل منهم لهجة خاصة به ، من اليسير علسس المارف أن يلتى غردا لا يعرفه ، ولا يعرف من أيسة التبائل هو .. وبمجرد مخاطبته يدرك أنه من التبلة ..

غبثلا تبيلة شمر ، نشير الى شيء من لهجتما : هي تقلب الممزة (شيء) الى نون ، منتول : ما رأيت شيئا ، وما وجد شين ، وما حظيت بشين .

وهي أيضا تستعبل لفظ ( دهج ) بمعنى مر ، أو ألم ، تقول : دهجت المنهل الفلاني : يعني مررت به ، أو المبت به .

وتستعمل (نهنج ) بمعنى ذهب ، ومرادغاته ، تتول : نهج غلان : بمعنى ذهب او سائر ، او راح ... كما أن لهجتهم على مذهب التاثل :

أيها المسائسل عنهسم وهنسسي لمست من قيس ولا قيس منسي

غهم يحذفون نون الوقاية ، من ( من ) و ( من ) الشماذ حذفها غيهما لغة ، اذا اتصل بها شمير المتكلم . فيقولون : ليس عليك مني ، بكسر النون غقط . وهل سال عنى بكسر النون غقط وهكذا ..

وهم أيضا يطبون الهبرة من (ماء) نونا غيتولون:

وباء الجر المتصلة بالضمير يضمونها ، عيتولون: ما به مان : أي ما به ماء ،

ويسمون الجدول : سريا ، وهذه موانقة للغة القرآن .

ويسمون السنبل : سبلا

ويسمون المنجل : مخلبا ويسمون البندتية : بارودا .

وهكذا تتبيز لهجتهم ، كما تتبيز كل لهجة مسن اللهجات الاخرى ، عن اختها .. غير انها تلتتي في صميم اللهجات الاخرى ، عن اختها .. غير انها تلتتي في صميم والشاذ .. ويتفق أهلها على نقد ما تأباه اللغة وتنكره.. ادخل اهد الحضريين انفه في حديث في الإبل ، بحضرة رجل كبير في بلادنا ، غجاء هذا المواغل بمفرد للابل ، فقال : ما رأينا ولا ( بلة ) واحدة ، فكانت منسار سخرية ، وهبز وغبز ، واستهجان ومعسروف أن الابل لا مفرد لجمعها ، وفي لهجتهم ، يقال : ابل واحده للمجموعة الواحدة من الإبل، وفي المجموعةين من الابل يقال : فلان يملك أبلين . ويتولون أذا تجاوزت الإبلين: فلان يملك ثلاث رهايا ، أو ثلاث عصى ، فيكنى بالعصا عن الابل . وهكذا .

واسباء اعضاء الناتة ، واجزاء جسبها ، تختلف عن أسباء ذلك . من الفرس ، ومن الشاة ، وسن غيرهما ، وكذا الحال بالنسبة للطبر ، والوحسش ، وسائر الدواب .. قاذا اعطى حضري ، أو مستمرب ، أسبا أو مسقة لجنس من ذلك هو معروف للجنسيس الثانى، نقد استهدف للنقد، وتعرض للسخرية والهزد.

ونجد أن من يميش في أحضان البادية مسن المحاضرة ، أو يكثر الاحتكاك بالاعراب ، أو يعيش في قرى أو مواضع تربها البادية . . نجد لفته تتسم بالمحولة ، والجزالة والمتوة ..

ولما كان الشعر حليفا للعربي منذ اقدم العصور، تغنى به وغشر ، ووصف وبكى ، ومدح ورثى .. وسلك به شتى الأبواب .. ولم يزل كذلكم غما هو شعر بادية اليوم ونحن لا نزال نعترف لمسم بسلامة اللغة واصالة المنطق 1

رغم أن شعر البادية اليوم يسمى شعرا شعبيا، ويسمى شعرا نبطيا، ويعيش في عصر غارق غيه شعر السليقة والطبع ، وسلامة اللغة ، منذ ما يزيد على الف سنة ، ولكنه ينزع الى اصله ، ويمت اليسسه ، تترق على انه شعر شعبي ، ويترق الكل كذلك ، ولكن اذا وتفت عنده وتفة السدارس ، واردت ان تواشيع بينه وبين الفصيح ، وجدته يعود اليه ، ويعول في أوزانه ، ورويه وتوانيه ، عليه ، ويلتني معه في أفراضه ومناهيه ، ويعمل صورا من الجمال، ودفقات من الفن ، والوسيتى ، والجرس تطرب وتعجب ..

ان من يتذوق هذا الشعر ، بعد دراسة ورياضة طبع.. يجده ذلك الشعر الفصيح بعينه ، بل يبتاز عليه شعر البادية اليوم ، أو الشعر الشعبي ، بانطلاقه مسن بيئة عربي اليوم ، ومجتبعة ، وهمله طبع العربي ، ومعنته كما خلقه الله ، من غير تعمل ، ولا تعمل ، عيث ينطلق من الخباء ، والزرعة ، والريف ، والملاة، والترية ، والمسكر . النع .. أما شعرنا الفصيح اليوم، غيو ابن الدرسة ، أو الميئة المترغة ، أو المتسع

تمالوا نستترىء طاقة من شمر البادية، ونتلبس خلالها مسلتها بشمرنا المربى المسيح :

فال الشاعر الشميي ما جد التباتي :

لها الناس الا من تسراب معسادن وما طاب من تلك المعادن طابسا

بيت من تصيدة شعبية طويلة عالها أعرابي في شملته انطلق لميها عن سجيته وتراها كما يترؤها فير من رواة الشعر الشعبي ومريديه بلغة عامية دارجة .. ولكن هينما تعود بهذا البيت الى أصله ، بصئتك دارسا للشعر المصيح ، ومتفوقا له السعت تجده بيتا موزونا مثنى ، سليم اللغة بكر السبل يرمز الى هكمة نبوية كريمة : الناس معادن كمعادن الذهب والمفضة .. الخ.

ثم الرا للشاهر نفسه :

ندیت علی الدنیا شعا لو ندیبه من النفوس منذاب

يتول نداب في طلب الدنيا ، دابا لو دابناه على ديننا ، ما مس نفوسنا عذاب ، جرى شاعرنا علسي لفة من لا يهمز ، وقلب الهمزة ياء ، كما هو شسان الشعر الشعبي .

وللشاعر الشعبي راشد الخلاوي:

ولا يسد الا يسد الله فوقهسسا ولا غالسيه الا له الله غالبسسه

کل ید مهما تویت غهناك ید اتوی منها ، هی ید الله ، وكل غالب تاهر ، غاله اتوی منه ، وتادر علی تهره ودهره .

#### ولسه ايفسا:

علي من تديم العبر نفس عزيزة الميانيا بالنواجب

مئذ نعومة المفاري ، ونفسي لا تقبل الدون ، ولا ترضى بالهون ، واذا راودتني مصيتها ، وعضفت على مصياتها نواجذي ، فهي عزيزة أبدا ..

وتوليسه :

متام الفتى فى منصب العز سامسة ولا الف عام يصحب الذل صاحبــه غلا بالتبني تبلغ النفس حظهـــا

ولا بالتائي غاز بالصيد طالبسه

حياة الفتى هي العز ، ولو لم يكن الا ساعــــة واحدة ولو ماش الله عام ، وهو في ذل ، فليســت حياة الذل بحياة ..

ثم دما في البيت الثاني الى الممل ، ورئسسف التبني ، ودما الى انتهاز الفرص ، واهتبال الاوقات.. غبنس من كانت بضاعته الاماني ، وتعس من غرط في الفرص واضاعها ..

وثال الشاعر الشعبي أبو حبزة العامري:

تابى من الطبع الزهيد نفوسنا وفروجنا تابسي هن الفحشناء

نفوسنا ابية لا تتودها المطامع الى ذلسة ، وغروجنا هفة لا تستهويها الفحشاء .. ونعم الصفسات صفاتهم .

وقال بركات الشريف:

ملا تعد تعدلاني لاني عن وتوغي بربعها غيث قبلكم خالفت بالنصح عذالسي

اروم الامسور الماليسات بهمسسة ويمنعنى خذلان تومي والللسسي

وجزت عُجاج الارشى شرقا ومغربا على كل عيص تقطع البيد مرقسال

وليس يلام المرء بعد اجتهداده ولا يدفع المتدور هيلات محتال

#### الى ان قال مادهـــا :

نتی لا یری الاسسوال الا ودائعیا لدیه سوی سیف ورمح وسریسال

وعدة بولاد ولدن مسسن القنسسا ومسارا علنداة من الخيل مصمسال

الستم معي في ان هذا الشعر الى جانب كونه محيحا عصيحا ، عهو يحمل صورا حية من الجمال ، ولنتات بارزة من المعاني الشعرية ، المؤثرة .. وانه بهذا يمثل الشعر العربي المصيح ، رغم انه تيسل بالسليلة ، ونبع من البيئة العامية ؟ !

وبعد غهذه هي لغة البادية ، نثرها وشعرها ، تبرز من خلالها سجايا هؤلاء الاعراب ، وتثبق عن طباعهم الكريمة ، وأخلاتهم المثلى ، وتنبىء عن الامرة التي تربطها بالفصحي ..

لنا اذا لغة في بطون الاسفار ، نجترها ، ونرجع البها، ونصدر عنها . . تلتقي اخرى توارئتها السنة الأجيال ، وبناتلها الغلف عن السلف ، وبنيت مصدرها السلينة ، ومنطقها الطبع ، وحارسها الغيرة ..

وعلى الغياري من علماء هذه الامة وادبائها في هذا الجيل مسؤولية حملها اياهم اسلائهم البسسررة الاوغياء ، الذين خلصوا هذه اللغة من كل شائبسة وربية ، ولم يزالوا توامين عليها ، غيرا على حماها.. ينقون ما يخدش لغتهم بالنقد اللاذع ، ويتقبلون ما يأغونه بالرد الموجع ، ويلاحتون الواغل الدخيسل ، كما يلاحق المجرم .. حتى وصلت الينا ..

وتريد منا لغة البادية ... وقد علمنا مكانتها من لغتنا وقومنا ... ان نتغذ الوسائل الكليلة برهايتها ، وحمايتها وجملها منطئتا لاهياء لغة الغماد ، سليتة وطبعا ، في السواد الاعظم من بني جلدتنا ، على نحو ما كان اسلالها يعملون ، في الاستفادة من لغة المادية، وطبعها ، وخشونتها ، ورجولتها ...

وأننا أن شاء الله لفاعلون .

# الصبىء بين الفصرى والعامبة المرالازدواج اللغوي في أسلوب بوسف اسباعي الرالازدواج اللغوي في أسلوب بوسف اسباعي الدكتورزكي عَسالملك الدكتورزكي عَسالملك التلاب اللغوية في والعلوم اللغوية في علم والعلوم اللغوية في علم والعلوم اللغوية المخذي

نى العالم العربي ازدواج لغوي قوامه اللفة الفصحى واللهجات العامية الدارجة . فامسا اللفة الفصحى فتستخدم في اكثر الإغراض الكتابية كسا الستخدم في اكثر الإحاديث التي يغلب عليها الطابسع الرسمي . وأما اللهجات العامية فيستخدمها الناس في غير تكلف لقضاء حاجاتهم العادية . والاغلبية إلساحقة من المتقين في البلاد العربية يرون أن اللهجات العامية لا تصلح للتعبير الادبي ، ولهم في ذلك حجج يجدر بنا ان نعرض لها في ايجاز :

واهم تلك الحجج ان اللغة الغصحى لغة القردان وعلى معرفتها يتوقف فهم القردان ، لذلك تحمل علماء اللغة فيما مضى الوانا من المشقة وضروبا من العناء في شرح قواعدها (1) ، ولذلك يابي المسرب اليسوم ان يستبدلوا بها اللهجات العامية في كتابة الادب فيقصوها من حياتهم اقصاء لا ندري اتعود بعدد أم لا تعود ،

ثم أن اللغة الغصيص تعتبر عند العرب أوقى من اللهجات العامية وأعلب ، واتقانها دليل عندهم على الثقافة العالية واللوق الرفيع ، ليس غريبا أذن أن يرد طه حسين جهل فريق من الشعراء بالفصيص الى الكسل والتقصير والقصود (2) ،

واللغة الغصحى مشتركة بين العرب أينما وجدوا فالمغربي يقرأ ما يكتب في مصر فيفهمه ، والمسري يقرأ ما يكتب في المغرب فيفهمه ، أما اللهجات العامية فتختلف باختلاف المناطق ، واستخدامها في كتابة الادب يحول بين الادباء في كل منطقة وبين القراء في المناطق الاخرى ،

يتيت حجة إعرب عنها الدكتور محمد منسدور حين زعم أن العامية الدارجة تضيق عادة بالتعبير عن اعمق المشاعر وادق المعاني « بحكم أنهسا لا تسزال مقصورة على حياة الاميين اللين لا يستعملونها الا فى التعبير عن حاجات حياتهم الضيقة في تنوع المشاعر ودقة التمييز بينها ، فضلا عن عمسق الخاطسر أو أصالته » (3) .

ولما ظهرت القصة الحديثة في الادب العربسي ونشأ فن المسرح العربي الحديث ، اخذ بعض الادباء يتبرمون باضطرارهم الى انطاق الشخصيات القصصية والمسرحية باللفة القصحى ، وقسامل اولئك الادباء : افليس عجيبا أن يجري الحوار بلغة فصيحة متينسة السبك بين اشخاص لم يصيبوا من الثقافة كثيرا ولا قليلا ! اليس ذلك مما يفسد القصة والمسرحية وبناى

<sup>(1) «</sup> المقدمة » للعلامة ابن خلدون ( القاهرة:مطبعة التقدم ) ، الجزء الاول ، ص 455 ه

<sup>- 200 «</sup> حديث الإربعاء » لطه حسين ( القاهرة :دار الممارف ، 1957 ) ، الجزء الثالث ، ص 200 . 201 - 201

<sup>3) «</sup> المسرح النثري » للدكتور محمد مندور القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية ، 1959 )، ص 81 ،

بهما عن الواقع الذي تجتهدان في تصويره؟ ومع ذلك ظل أكثر الادباء والنقاد يرون اللفة الفصحى خير اداة للتمبير في السرحية والقصة » ويقاوصون استبدال المامية بها ؟ فالدكتور محمد مندور مثلا لا يتردد في رنض الدعوة الى استخدام العامية في المسرحية ، وهو يملل رفضه على النحو التالي :

« كل مسرحية انما هي حكايسة حال ... ولا يمكن أن تكون حكاية لسان ، فالمؤلف لا ينطق لسان مقال شخصياته الروائية بل ينطق لسان حالهسم ، والواقعية ليست في اللغة وانما في التصوير النفسي للشخصيات ومدى مطابقة هذا التصوير لواقع الحياة الغاهر منها والخفي ، والذي تستطيع الشخصيات التعبير عنه أو لا تستطيع ، والذي يحدث فعلا هو أن المؤلف يعبر بلغته هو وبلسانه ، وكل ما يطلب منه هو أن يائي تعبيره صادق التصوير لواقع شخصياته ، وسيان في ذلك من الناحية الغنية ما أن يستخسله وسيان في ذلك من الناحية الغنية ما أن يستخسله لغة عربية فصيحة أو عامية أو أية لغة أخرى » (4) .

والاديب المصري يوسف السبامي ممن يرون ان للمامية في القصة والمسرحية دورا يجب ان تؤديه وقد عرضه ذلك لنقد عنيف رد عليه اكثر من مرة ثم نظاهر بالاعراض عنه ، ولكنه تأثر به ما في ذلك شك ، نقد مر أسلوبه القصمصي بمراحل ثلاث : كان في المرحلة الاولى اسلوبا جسزلا فصيحا يكثر فيسه الاستشهاد بالشعر ويوشك ان يبرا من المامية ، ومن خير الامثلة على أسلوب عده المرحلة كتاب «اطياف» خير الامثلة على أسلوب عده المرحلة كتاب «اطياف» (القاهرة : مؤسسة الخانجي ، 1947) ، فانت تقرا فيه الصفحة تلو الصفحة فلا تجد من العامية (5) الا فيه المالية المؤلف ويميزها من الفاط كانه يعتدر منها الى القارىء : (6)

اني لم أدك منذ كنت تصطـساد الــمـــك على شاطيء الترمة و بالبنطاون القصير »

ما زالت ذاكرتك توية و يا هم محمد »

سأجهز لك « ستارة » نصيد السمك .

وقد تجد بين صفحات الكتاب احيانا ما يبعث في نفسك شعورا قويا بأن المؤلف يشق على نفسه في الكتابة ، ويتكلف من المناء شيئا غير قليل في اختيار الالفاظ حتى تستقيم له العبارة ويبرا اسلوبسه من العامية : (7) .

- قم يا ابن الليمة . ماذا تغمل همنا ؟ تالله للن رأيتك خطوت الى هنا مرة قانية لادقن عنقك .

ـــ لتقر عيناك يا أبا لهب ، ولتهدأ بالا . لتتخذن لك من داري مأوى ومخبأ .

وفي المرحلة الثانية تنقسم القصة من حيست الاسلوب الى تسمين : القسم الاول هو ما يقدمه السباعي نفسه بين يدي القارىء من تحليل ووصف للزمان والمكان والاحداث والشخصيات . وأسلوب هذا القسم فصيح رغم أن الانفاظ العامية تتسرب اليه بين الحين والحين ، والقسم الثاني هو الحسوار ، وأسلوبه عامي ليس فيه من آثار الفصحي الا الهجاء . وأسلوبه عامي ليس فيه من آثار الفصحي الا الهجاء . ومن خير الامثلة على أسلوب هذه المرحلسة كتساب ومن خير الامثلة على أسلوب هذه المرحلسة كتساب السقامات » ( القاهرة : مؤسسة الخانجي ، 1952) الذي شرح السباعي في مقدمته موقفه من العامية :

« التقيت ذات يوم بالاستاذ احمد بك عباسسي كبير مغتشي اللغة المربية بوزارة المعارف ، فأنباني أن الوزارة كانت توشك أن تقرر بعض كتبي لمدارسها لولا أن اللجئة المختصة رأت أن الكتب تحوي بعض عبارات بالعامية ....

« وعلى هذا فلم اكد أبدا هذه القصة حتى ذكرت وزارة المعارف ومطالبها التي تتفرع عن اللغة العامية؛ وعزمت أن أقيم سياجا منيعا يحسول دون تسسرب الالفاظ العامية التي تأيي الا أن تفرض نفسها فرضا في سياق الحديث ، واخذت في الكتابة محاولا اجسراء الحواد بين أبطال القصة باللغة الفصحى ، ولكني لسم الكد أكتب بضع صفحات ، ولم أكد « أحبسي » في الكتابة ، حتى وجدت أبطال القصة ينطلقون على الرغم منى في الحديث بالعامية . . .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، ص 57 – 58 .

<sup>(5)</sup> اللهجة العامية التي يستخدمها يوسف السباعي في قصصه هي اللهجة القاهرية .

<sup>(6)</sup> ص 82 .

<sup>(7)</sup> المثال الاول مقتبس من مفحة 25 والثانيمقتبس من صفحة 28 .

#### « ولست اشك اثنا في فترة صراع بين العامية والفصحى ٥٠٠٠

« وهذه قصة يبدو فيها هذا المسراع بيسن الفصحى والعامية ، ولا جدال هناك في ان الفئية - في الحوار - للعامية ، لانه من المستثقل المجوج ان نحاول انطاق اشخاص القصة باللغة الغصيحة وهم لا يمكنهم في حياتهم الطبيعية ان ينطقوا بها » ، (8)

واستثناد العامية بالحواد جايق العبادات التالية التي تقتبسها من الكتاب: (9) .

ما فيش لزوم يا شحالة افندي . أنا رايح
 القهوة بناعتنا عشان عندي شوية شغل عايز اقضيهم .

— وماله ، تقضي شغلك وبعدين نروح سوا ،

بقي أسلوب المرحلة الثالثة ، وهسو يفسوق الاساوبين السابقين في الاهمية لسببين :

أما السبب الأول فهو أن السباعي يلتزم ذليك الأسلوب في أكثر ما كتب من قصص ، ولعنه قد استقر والخذه ملهبا دائما . وأذن فقد يكون ذلك الاسلوب النتيجة التي انتهى البها الصراع بين المامية والفصحى عند السباعي . وما دامت خصائص الازدواج اللقوي واحدة في كل مكان (10) فقد يكون في اسلوب هذه المرحلة من الخصائص ما هو شائسيع في الاساليسب القصصية إينما يوجد الازدواج اللقوي .

واما السبب الثاني فهو أن السباعي من أكسر العرب انتاجا ، فقد نشر بين مامسي 1947 و 1968 خمسة واربعين كتابا ، منها خمس مطولات مسرفة في الطول هي : « رد قلبي » و « ناديا » و « جفت الدموع» و « ليل له آخر » و « نحن لا نزرع الشوك » ، وأكثر قراء السباعي من الشبان الذين تبدأ حياتهم الادبية عادة بتقليد ما يطالمون ، وقد ظفر السباعي من نساء النقاد (11) بما يغري القراء بتقليده أن كانوا في حاجة الى الاغراء ومنهم من يعجبون به أعجابا يخرجهم من

طورهم احيانا . (12) لن يدهشنا اذن أن يكتب عدد كبير من قعمص المستقبل بأسلوب المرحلة الثالثة .

لهذين السببين يجدر بنا أن نحلل أسلوب المرحلة الثالثة في شيء من الاناة والتفصيل ، وأول ما نلاحظه أن السباعي في تحليله ووصفه يصطنع أسلوبا فصبيحا تعترضه أحيانا الفاظ عامية أو اجنبية كالالفاظ التالية:

برنیطة ، ممیز ، بنج بونج ، دکة ، شلة ، شورت ، بوز ، تنس ، مد موازیل ،

لكن الجديد حقا في اسلوب هذه المرحلة هو ما تجده في الحوار ، ذلك أن لفة الحوار ليست فصيحة صرفا ولا عامية صرفا ، وانما هسي بين بين ، تأخيل من هذه بمقدار ومن تلك بمقدار ، ومن خير امثلة على هذا الاسلوب كتاب « نادية » ( القاهيرة : مؤسسة الخانجي ، 1960 ) ، تقرا ذلك الكتاب فيخيل اليك ان تتأمل ما يقولون فاذا أنت مضطر الى الاعتسراف بان للفصحي الرا ظاهرا لا سبيل الى انكاره ، على هسلا النحو يجتهد السباعي في التوفيق بين العامية والفصحي التباس ، وأصطناع كلمات « الطبقة الدنيا » ، وترجمة التمايير العامية الى الفصحي ، وتجريد الكلمات من التمايير العامية الى الفصحي ، وتجريد الكلمات من علامات الاعراب ، ولنفصل :

#### الاقتبسياس

يقتبس السباعي من الانجليزية والفرنسية عددا غير قليل من المفردات ولكنه ، كما يتضح من الامثلة التالية ، قل ان يقتبس المبارات :

هسالسو ول تيسم جمئزيسم بونجسور

<sup>(8)</sup> س 6 – 8 •

<sup>(9)</sup> ص 261 •

Charles Ferguson, « Diglossia », Word, Vol. XV (1959), pp. 325-340. (10)

<sup>(11)</sup> من هذا الثناء ما كتبه توفيق الحكيم في « يا أمة ضحكت » ليوسف السباعي ( القاهرة : مطبعة روز اليوسف 1955 ) 6 ص 5 - 8 •

<sup>(12)</sup> سبحل يوسف السباهي شيئًا من هسداالاهجاب في كتابه « اني راحلة » ( القاهرة : مؤسسة الخانجي 1950 ، ص 10 - 15 ،

غير أن ما يقتبسه السباعي من اللفات الاجنبية قليل أذا قيس بما يقتبسه من العاميسة ، ذلسك أن السباعي لا يقنع في اقتباسه من العامية بالمفردات بل يتمداها ، كما قرى في الامثلة التالية ، إلى التعابير ولا سبما التعابير المجازية والامثال السائرة :

ماسا فسحة عبيطة
بابا جاكتة يرزفد
شمامة فاللـــة طــس
زور فتلـــة
أمـــال سي (سي عمر)
اللــه ا يا ريــت
اما (اما مفاجاة ا) ومالــه

على سن ورمح ـ عيون فارغة ـ يفتح الله لا هنا ولا هناك ( أنا لا هنا ولا هناك )

جــه نقبهــا على شونــة

اكف الجرة على فمها تطلع البئت لامها

الله يخرب بيته ـ الله يعمر بيته ـ لا مؤاخذة

راح الله لا يرجعه - اشيل مين فيهم - راجل اليط الت بنت مايعة - مياعة بنات - مش بطال - برك على انفاسي - حاضر يا فندم ،

وثمة نوع آخر من الاقتباس يتميز به الحواد في المرحلة الثالثة هو اقتباس التراكيب من العامية . ومن أمثلة ذلك :

- (1) العطف بدون حرف عطف : قومي البسي
- (2) تكرار اللفظة للدلالة على الاستهتار : شيوميون شيوميون
- (3) مخالفة البدل للمبدل منه في التعريسف والتنكيسر:

مند دادة فاطمة

- (4) استعمال الواو للدلالة على الاستعرار : ثلاث ساعات وانا واقف على قدمى
- (5) مخالفة بعض الصفات للموصوف في التذكير والتأنيث ، أو في الافراد والتثنية والجمع :

فستان بمية ـ زهور بمية ـ ناس بلدي

ولنلاحظ أن السباعي في اقتباسه من العامية متاثر بالقصحى من حيث لا يدري ، فما ينطق في بعض الكلمات العامية همزة يكتبه السباعي قافا ؛ وما ينطق في البعض الآخر دالا يكتبه ذالا :

نقمها ب خذ بالك

#### اصطناع كلمات « الطبقة الدنيا »

الكلمات المشتركة بين اللغة الغصحسى والنهجة العامية القاهرية ثلاثة أنواع :

- (1) كلمات لا تختلف صيفها العامية عن صيفها الفصيحة ، ومن هذه الكلمات « كتب » و « درس » و « بلد » و « من » وهلم جرا .
- (2) كلمات لكل منها صيغة فصيحة واخسرى عامية : والصيفتان تختلفان اختلافا يقرره قانسون لفري عام ، فالصيغ الفصيحة « نائم » و « صائم » و « عائم » و « دائم » و « نايم » و « صايم » و « عايم » و « دايم » و « دايم » و « فوايد » )

اختلاً فأ يقرد القانون اللغوي القائل ان المستقات من مجرد الثلاثي الاجوف تكون عينها في العامية القاهرية ياء اذا كانت في الفصحي همزة .

(3) كلمات لكل منها صيغة فصيحة واخرى مامية : والصيغتان تتشابهان الى حدد وتختلفان الى حدد وتختلفان الى حدد ولكن ما بينهما من فرق لا يقرره قانون عام . فالفروق التي تميز الصيغ الفصيحة « رجدل » و « امراة » و « عربة » من نظائرها في اللهجة القاهرية ( « راجل » و « مره » و « عربيه » ) لا تقررها قوانين عامسة .

ومن الكلمات المشتركة ما له مترادفات تنفرد بها الفصحى من دون العامية ، ومنها ما ليس له مثيل هذه المترادفات : فالفعل « دوخ » مشترك بين العامية والفصحى ، وله مرادف قصيح لا تشترك فيه العامية هو « أرهق » ، واسم الفاعل « صائم » مشترك بين العامية والقصحى كذلك ، الا أننا لا نجد له مرادفا تنفرد به الفصحى من دون العامية .

بمكننا اذن أن نقسم الكلمات الفصيحة ألى ثلاث طبقات: طبقة عليا تألف من كلمات تنفرد بها الفصحى من دون العامية (مثل « حذاء » ) > وطبقة وسطسى تألف من كلمات مشتركة قصيحة الصيغة ليس لها مترادفات بين كنمات الطبقة العليا (مثل « صائم ) > وطبقة دنيا تألف من كلمات مشتركة فصيحة الصيغة لها مترادفات بين كلمات الطبقة العليا (مثل « دوخ »).

وكلمات الطبقة الدنيا تتسم يطابع عامي مصدره وجود مترادفات لها في الطبقة العليا . لذلك يزور انصار الفصحي عن كلمات الطبقة الدنيا ؛ أما يوسف السباعي فيتعمد اختيار تلك الكلمات ليبلغ ما يريد من التوفيق بين العامية والفصحي ، وفيما يلي يعفي ما يستعمله السباعي من كلمات الطبقة الدنيا ؛ وما يؤثره انصار الفصحي من كلمات ،

المات العلبقة الدنيا العلبقة العليا العلبقة العليا العلبا العلم العلبا العلبا العلبا العلبا العلبا العلبا العلبا العلبا العلبا

رانــدة مضطجمــة بدرخونه يرهقونــه

#### ترجمة التعابير العامية الى الغصحي

نصح الدكتور محمد مندور للقصاصين بترجعة اقوال العامة كلما دعت الى ذلك مشاكلة الواقع (13)، وقد وقق السباعي الى نوع من الترجمة لا نزهم انسه يرضي الدكتور محمد مندور ، ولكنه أبرز ما يتميز به الحوار في المرحلة الثالثة ،

يعمد السباعي الى العبارة العامية فيبقي فيها على النوع الاول من الكلمات المشتركة ؛ أمسا بقيسة الكلمات المشتركة فانه يستبدل صيفها العامية بالعيغ الفصيحة ؛ وأما الكلمات التي تنفرد بها العامية من دون الفصيحي فانه يستبدلها بنظائرها الفصيحة ، وفيسا بي بعض العبارات العامية ؛ والترجمة التي يستعملها السباعي ؛ والعبارات التي يؤثرها انصار الفصيحي :

| العبارات الفصيحـــة        | الترجمسة                     | المبسارات العاميسة       |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| معائستى الماست             | سليم اربعة وعشرين قيراطا     | سليم اربعة وعشرين قيراط  |
| معاقــــي تمامــــا        | سليم مائة في المائة          | سليسم ميسه في الميسه     |
| ممائـــــى تبامــــا       | كالجـــن الازرق              | زي الجــــن الازرق       |
| ضاع عليك الكثيس            | فاتيك ثصف هميرك              | فالسبك لسبص ممسرك        |
| ارهقشي من امسري عمسرا      | ارائسي نجسوم الظهسر          | ورائسي تجسوم الغنهسن     |
| تنصب لسه اشراکهسا          | تشتفسل مليسه                 | تشتفسل مليسه             |
| اعطائي اياها في الحال      | اعطاهـــا لي وأنا وأقـــف    | ادهائسي واثا واقسف       |
| رمضان لا يعنيني في هــــيء | لا يهبئسسي ومضسسان           | ميهمنيسش ومفسسان         |
| رجل طيب القلب              | رجسل ابيسس                   | راجسل أميسسس             |
| تاتيسن مسا يشيسن           | تمهليــــــن المهلـــــة     | تعبليني العبلينية        |
| احتشد                      | لمسمي جسمسك                  | لمــــي جِسمــــك        |
| لا يد أن الثوب لا زال منسد | لا بد ان الثوب لم يأت من هند | لازم الفستان ما جاش عنسه |
| الكـــواء                  | المكوجسي                     | المكوجسي                 |

<sup>(13) «</sup> في الميزان الجديد » للدكتور محمد مندور ( القاهرة : مطبعة نهضة مصر ) ، ص 55 .

ونحن نعبر على أن نقطة الانطلاق ليست المبارات الفعيدة ، أي أن السياعي لا يعمسه الى العبارات الفعيدة فيختار منها أقربها إلى العامية ، ولو كان ذلك مذهبه لما عثرنا في كتبه على تعابير مثل « رجل أمير » و « تشتغل مليه » لانها لا تؤدي في النفة الفصحي ما يقصد اليه من معنى ،

#### تجريد مض الكلمات من علامات الاعراب

اكثر الكامات التي يجردها السباعي من علامات الاعراب هي اسماء العلم ، وهو يجردها عادة من علامة النعسب ومن التنوين ، غير أن السباعي احيانا يجرد من علامات الاعراب ومن التنوين كلمات غير اسمساء العامية ، وستجد في الجمل التالية امثلة على ما نقول: العلم ، ولا سيما اذا كانت تلك الكلمات مقتسسة من

سأعود الى البيت لارى فاضل لا بد أن اذهب لارى عصام

انا احب عصبام اريسند فيسار لناديسة وضع الدكتور لها مرهم انظنين الرئيس جمال عبد الناصر فاضي ؟

يرى تشارلز فرفيسون أن « التخصص من أهم مميزات الازدواج اللفوي » ، (14) وهو يقصد بدلك أن العامية قل أن تؤدي من وظائف الفصحى شيئاً ، وأن الفصحى قل أن تؤدي من وظائف العامية شيئاً، ذلك حق ، ولكنا نرى مما سبق أن العامية والفصحى تتنازعان في بداية الامر ، وأن ما يكون بينهما من تنازع على وظيفة بعينها لا يتمخض عن نصر حاسم الا بعسد مرور زمن قد يطول ، فظهور وظيفة جديدة في الادب العربي ، هي القصة الحديثة ، قد الاربين العاميسة وليس والفصحى خصومة شديدة وصراعا عنيفسا ، وليس أسلوب المرحلة الثائثة عند السباعي الا الرا من آلاد هده الخصومة وصدى من أصداء ذلك الصراع .

Charles Fergusson, « Digiossia », Word, Vol. XV (1959), p. 328. (14)



# أسَالبِهِ مَنَا جِعِ صَبِاعَةُ اللفظ فِي التعبِلُوعِ فِي السَعِبِلُوعِ فِي السَعِبِلُوعِ فِي السَعِبِلُوعِ فِي السَعِبُ اللفظ فِي السَعِبُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

لم تزل صياغة الكلمات التي تعالج شتى مناحي الحياة الاجتماعية تشكل القضية العلمية التي تواجه المسطلح اللغوي أو الغني الحديث في اللغة العربية ، والتي لما يتوصل بعد الى حلها .

ان مراجعة معاجم اللغة واستقسراء المسواد والنشرات العلمية لتعطى للقارىء فرصسة الوقوف سهين الحين والاخر ـ على بعض المسطلحات الاوربية الدخيلسة .

وفي المصر الحاضر وخلافا لما كان سائدا في المعدور الوسطى فان عددا وافرا من تلك المعطلحات الاوربية الفربية ، تحيد عن قواعد اللغة العربية من حيث العدرف والاعراب وفن تركيب الكلمات وضبط التهجئة بل وفي قواعد علم إلاهـــوات والسمعيـات اللغوية ويتمثل فلسك في علــوم الفسيولوجيا ، والجيولوجيا ، ، ، الخ ،

ولا مناص من القول بان اقحام مثل هذه الكلمات في اللغة العربية من شانه أن يتهدد مستقبل تلك اللغة وعوامل تطورها ، فضلا عما يؤدي اليسه من بلبلسة واضطراب في ضبط التهجئة واحكام الاملاء وصحسة اللغظ وصياغة الكلمات واخيرا في قواعد الاعراب ،

فاذا وقرت في الاذهان تلك الحقيقة العلمية فانه يجب أن يكون التدرج في الاخل بتلك الكلمات الاوربية وفسيح مجال لها في معاجم اللغة العربية ومراجعها بكيفية معدودة للغاية ،

وثمة خطر آخر بواجه اللفة العربية يتمثل في نقل المسطئحات الفئية انطلاقا من اللفات الاوربية وترجمتها الى العربية . وليس بخاف أن معظم الكلمات المركبة والاوربية الاصل قد استمارتها بحالتهما الانشائيمة الثابتة أي أخذت الكلمة بصورتها الاوربية وكتبست بأحرف عربية، بالرغم من انه كثيرا ما نجد أن الكلمة الاوربية تلك انما يتكون هيكلها من مزيج مركبيسن أو أكثر الامر الذي ينتج عنه في بعض الحالات أن العديسة من تلك الالفاظ لا يتواءم ومقتضيات مفهوم الكلمات وممناها . لا سيما وأن منها ما هو متعدد المعنى ، أي يمكن استعماله للدلالة على أكثر من معنى واحد فهي ـ والحال هذه ـ ليست محكمة الضبط للتعبير عن معنى بعينه ، مما قد يؤدي في النهاية ـ حال استعمالها بتمام شكليتها الاوروبية معربة ـ الى عدم تحديـــد مؤداها وما تستهدفه على وجه التدقيق ــ من معنى او صفات وسمات مميرة تلك هي النتيجة المتسسسرة التى يؤدي اليها استعمال تلك الكلمات والتي مردها عدم احكامها وتوثيقها والاقتصار على مجرد تغييسس ملامحها باستبدال الحروف المربية بالاحرف الاوربية. ولهذا فائه لمن الاهمية بمكان الاشبارة الى أن أي تركيب لفوى ـ براد تحويله الى كلمة مركبة أو تقيير فني أو مصطلح علمي ـ يجب التيقن بادىء ذي بدء أنه يتوفر على صيفة متماسكة معيئة كما يحتوي على مضامين مدققة فكما أن من شأن ذلك تلخيص هذا التركيب من خاصية تعدد المعنى وتكريسه للدلالة على مفهوم محقق ومضبوط ، فانه من شانه أيضا أن يؤدي ألى

تفهم صياغة الكلمات المتزاوجة وليدة هذا التركيب . وهذا التركيب في اللغة العربية يطابق ما يسمى بالمركب المزجى الذي يساير كل القواعد اللغويسة . وكما أن أساليب متنوعة قد استخدمست في أنشساء التركيب المزجي هذا فان طبيعة المادة التسي هسي موضوع التركيب تسهم في الدور الذي يؤديه التركيب المزجي في تشكيل علم الاصطلاح اللغوي لوضع الاسماء العلمية ومصطلحات الفنون .

وتسود علم اللغات العربية آراء متضاربة فيما يتعلق بكيفية تأليف تلك المصطلحات الفنية في نطاق العركب المزجى .

وعلى ضوء ما هو ملموس لدينا يمكن القول بان استيعاب المؤلفين لاسلوب صيافة المصطلح من خلال المركب المزجي لا يرتكز على قواعد التحول أو التطور الذاتى لاغة المربية .

كما يبدو لنا أنه في مدد صيافة المسطلح الحديث ـ نجد لزاما علينا استخدام نماذج وأساليب من تلك التي كانت سائدة في المصور الوسطى والاستمانة بها، ومن ثم ، فإن النماذج يجب أن تكون \_ دون غيرها \_ الانماط التي تتمثلها اللغة العربية وتهتدي بهديها ، كما ينبغي أن تكون الكلمات المركبة الوليدة متوائمة وقوام اللغة العربية ،

ویختلف ترکیب هذه المناصر اختلافا جذریا من ترکیبها فی اللفات الترکیة والهند و ـ اوروپیة

ولما كانت الكلمات المركبة يجب ان تتساوى مع نماذج ثابنة محددة الممالم فى بنية اللغة العربية فان عملية المركب المرجى قد تتم بالاحتفاظ معرف ساكن أو حرفين من كل مركب وطرح ما تبقى من احرف ، اما الاحاد المعجمية واللغوية فتتركب من عناصر مختلفة بواسطة الإبقاء على ثلاثة او اربعة حروف او خمسسة في حلات نادرة مستشكل طبقا لقواعد قارة .

والتركيب المزجي الذي كان بمثابة حقل تزدهر فيه صياغة الكلمات المركبة في المصور الوسطى قد لا يكون هذا شأنه اليوم ، وقد يكون المكس صحيحا ، الديمقارنة النماذج التي تؤلف فيما بينها المصطلحات الحديثة في اللغة المربية الماصرة مع تلك كانت سارية في اللغة التقليدية ـ نلاحظ أن هناك توافقا فيما بينها وقصورا في الصلة بين اللغتين في هذا المجال :

فغي العصور الوسطى كانت الكلمات المؤلفة في سياق المركب المزجي تنشأ من ادغام اداة النغي ( لا ) في الاسم أو اسم الفعل على الشكل التالي :

وبتتبع هذا المنهج من مناهج المركب المزجي في معاجم اللغة العربية نلمس أنه لم يكن له نصيب وافر في صياغة الكلمات المركبة ، بينما تجسد في الطسور الماصر من اطوار اللغة العربية أن مثل هذه العياغة للمصطلحات الحديثة معتادة مالوفة .

وعلى ضوء هذه الحقيقة اقسر المجمع العامسي العربي بدمشق صلاحية العديد من الكلمات المركبة طبقا للقاعدة المدكورة واجاز استعمالها في مجالات الفلسفة والاحياء والطب والصيدلة الغ مثل:

اللا أدريه ، اللاديئية ، اللاسياسية ، لا تمري ، لا توبجي ، اللاتزاوجي اللاتزامل ، اللادمانية ، اللامقلة اللامعكوسية ، اللاجفن ، لاسلكي . . . الخ .

وهناك ايضا عدد من الكلمات المركبة نشأ من دمج الاداة (ما) فيما يتلوها من كلام مثل :

( ما + هي + ية ) ماهية ، ( ما + جرى ) = مجريات أوماجريات ، (قل + ما) = قاما ، (حيث+ما) حيثما ، (لا + سي + ما ) = لا سيما .

وهكذا نجد في اللغة العربية المعاصرة بعضا من تلك المسطلحات الغنية في ميادين الفلسفة والعسيدلية وسائر فروع العلوم صيغت جريا على قاعدة دمسيج حرف (ما) فيما يلحقه من كلمات مثال ذلك :

و (الله ما له لا به عرف) ما المسالايمسرف و (الله ما به كشف) ما المايكشف و (ما به فوق بنفسجي ) ما فوسجي ) و

وعلى اي حال فان استعمال تلك المسطلحسات المديثة على النبط المثمار اليه ما زال يحدوه عامل الندرة في الوقت الحاضر ،

هذا وان استحالة التركيب اللفظي المستقل الى مزيج لفوي قد لوحظت فقط بالنسبة للفة العربيسسة المصرية نتيجة لترجمة بعض المسطلحات الحديثة من اللفات الاوربية مثل :

حيهوائي \_ حى بالهسواء \_ عيموائي \_ على علمياء \_ hydration \_ يحلميء \_ للحليل بالمساء (hydrolyse (to)

ويتبين من استقراء تلك الامثلة أن النهج الذي اشيع في صياغة تلك الكلمات المركبة كان باضافة العرفين الاول الى الموكب الثاني، وتلك القاعدة كانت متبعة من زمن بعيد في اللغة العربية تشهد بذلك الامثلة الآتية :

( مش « من مشمس » به لوز ) به شلسوز ، ( شق « من شق » به حطب ) به شقطب ، ( حبب « من حب ) او عب « من عب » به حبقر ،

ونجد اليوم ان تلك الصياغة أضحت نسبيا مثمرة وان المسطلحات الحديثة التي صار تشكيلها على هذا النمط قد حظيت بموافقة المجمع العلمي العربي مثال ذلك ما تم اقراره منها مثل :

(حرارة به ماه) الحرمائي ، (بر به مساه) = البرمائية ، (تحت به تربة ) التحتربة (شبه به بلود) = شباور ، (ماه به غول ) \_ ماغول ، (شبه به غراه) شبغسراه ،

(لبنان 4 أرق \_ لبأرق 6 (حيسس 4 قمن ) = حيزمن ٥٠٠ الخ ه

فاذا ما كان الحرف الاول أو الثاني في التركبين همزة ساكنة فانها تحذف عند صيافة المركب المزجية مثل: ( رأس به مال ) \_ رسمال ،

وقد كان العديد من الافعال والصفات الموصولة تتم صياغته منذ زمن بعيد يرتد الى العصور الوسطى بوصل الحرفين الاولين من كل مركب على وزن تفعلل ، فعلل وقد كانت صياغة التركيب على هذا النحو أجدى في ابتكار العديد من التركيب بالقياس الى غيره مثل:

( جعلت فداك ) \_ جعفد ، ( عبد شعس ) = . تعبشم ، ( عبد القبس ) = تعبقس ، ( عبد الدار ) \_ عبدري ، ( امريالقيس ) \_ مرقسي ) ،

ويظهر الكثير من تلك المسطلحات الحديثة في الادب المربي الماصر مصوفا على نهج الامثلة السابق تبيانها وقد حظيت هي أيضا بموافقة المجمع العلمسي العربي عليها ومثال ذلك :

( انف + فم ) - انفى ، ( بروم + حديد ) - برحد ، ( كبريت + اكسوجين + حديد ) - كباحد ،

وبانعام النظر في التركيب الاخير ( كباحد ) يتضع أن اشتقاقه تاتى من وصل الحرفين الاولين في كل من المركبات الثلاثة بعضها ببعض .

وتحتوي اللغة العربية القديمة على مسدد من النماذج لم تعهدها في العمس الحديث مثال ذلك مسالة تضمنه من كلمات مركبة تصاغ باضافة الحرف الاول المسامت من المركب الثاني الى المركب الاول مثل:

( مین بدم ) \_ دمع حیث اخلات ع من عیسن واضیفت الی دم فصار دمع (خرم به شرم) \_ خرمش، اخیف الحرف ش اخلا من شرم الی خرم فصارت خرمستس ،

ويمكن متابعة نفس القاعدة في الكلمات المركبة التي يرجع اصلها الى اللغة الفارسية والتسبي صلا الستعمالها من قبل اللغة العربية مثل :

( له ماخوذة من كاه ، P . ق A بخودن و خوردن ، ) الخورنق A ... خوردنكاه ، P . خوردنكاه ، P ... خوردنكاه ، P ... خوردنكاه ، الخورنق A ... خوردنكاه ، وليسى ثمة جدال أن اللغة العربية كانت تشمسل على الكثير من الانماط في كيفية صياغة الكلمات وان بحثا خاصا في تاريخ جدور اللغة العربية وصلتها باللفسات الاخرى التي كانت متآخية معها ليبدو ضروريا للتعرف على ماهية هذه الانماط وتبيان معالمها .

ولقد استطاع اللغويون في العصور الوسطى أن يتعرفوا على العناصر أو المركبات التي صيفت منها الكلمات التالية :

( برق + نقش \_ برقش ، ( برق + رقمه ) = برقم الخ ،

بيد انه من الصعوبة بمكان تحديد الاحسرف الماخوذة من كل مركب في المثال السابق ، فبالنسبة للمصطلح الاول نجد انه يشتمل على الاحرف ب، ر، تق من الكنمة الاولى ، كما يشمل على الحرفين ق ، ش من الكلمة الثانية ، وأيضا بصدد المصطلح الثاني نجد أنه يشتمل على الحوف « ب » من ( برق ) والحرف « ع» من الكلمة الثانية ، الا أنه يعوزنا الاساس أو الدليسل حتى يتاتي لنا الجزم بأن الحرفين (و، ق) أنما ينتسبان الى واحدة من الكلمتين دون الاخرى لان كلا الكلمتين دون الاخرى لان كلا الكلمتين الحرفين فليس من وسيلسة الى ارجاع كلا الحرفين الى الكلمة الاولى دون الثانية أو المكس ، وما يقال عن المسطلح الاول في هذه الحيثية العصب على المسطلح الثاني ،

وانه من المتعدر تحديد النبط او النهسج الذي استعمل في صياغة مثل هدين المسطلحين الاخيرين او التعرف على الاسلوب المتبع في تدبيرها ، كما انهم يتعدر أيضا مقارنتهما أو القياس عليهما بالنسبسة للمصطلحات اللغوية الحديثة التي تشكلت في اللفسة العربية المماصرة ،

هذا ولا غرابة في ان وصل الحرف الاخير من الكلمة الاولى بالحرف الاول من الكلمة الثانية من شانه ان يبسر عملية الاشتقاق وتوليد المصطلح المقصدود بمعنى أن نهج هذا الاسلوب من خاصيته توفير الجهد وتخفيف المشقة في صيافة الكلمات المركبة ، مثل :

حيز + من او حي + زمن او (حيز + زمن ) ــ حيـــزمــــن .

وهناك عدد من التغييرات الحديث في اللفة المربية الماصرة تختلف عن المصطلحات المشاد اليها في طريقة صيافتها وعن الانماط التي يمكن اتباعها من أجل توليدها في النقاط التالية: والتي صيفت من امتزاج المركبين (orthos + pteron) يتضبح لنا أن الاختزال قد تناول المركبين معبا وليس يصحح لنا أن الاختزال قد تناول المركبين معبا وليس احدهما فحسب كما بالنسبة لصورة الكلمة بالعربية السالف شرحها .

الكلمات المركبة التسبي تشيسر الى ظرفيسن الزمان والمكان والمترجمة حرفيا عن الاصل الاوروبي والتي صيفت من وصل المقطع الهجائسي الاول من المركب الاول بالمركب الثانى مثل:

قبل التاريسخ \_ قبتاريسغ واصلها

لم الصغات المركبة التي تكونست من تواكسب اسعين جغرافيين متساويين ، ومما يميز هذه العالة من الصياغة ان المركب الثاني من تلك الصغة المركبة لا يفقد قوامه الذي كان عليه قبل التركيب بعيث يبدو دائما وكانه كلمة مستقلة تؤدي ذات المعنى الذي كان متعلقا بها قبل الصياغة والكلمات التي من هذا القبيل قد صيفت في العربية مرتكزة على حرف الوصل « ي » اللي استبدل بحرف ٥ في اللغات الاوروبية مثل :

ingilu : amriki انجار امریکی

أفرو آسيوي İfru: asilavi

asilu : afriki أسيوي افريقي

هذا وأن استعمال التراكيب المقتضية طبقا لهذه الحالة في الخطابة ولفة الصحافة قد حظى بقيدول المجمع العلمي العربي في سنوات 1946 -- 1947 الامر الذي ثارت بسببه المجادلات والمساجلات بل واحيانا مشادة بين العلماء .

وختاما لهذا البحث لم يبق الا أن نقرر أن نشأة المسطنحات الحديثة في ظل المركب المزجي وانتشارها أنما يرتكز على الاصول الآلية :

أولا: من المسلم به أن الكلمات المركبة قد شاع استعمالها في اللغات الاوروبية وهكذا نرى الكثير من المسطلحات الحديثة التي ذاعت في الوقت الحاضر في شتى مجالات العلوم ، قد قامت صروحها على هذا التركيب ، كما أن تلك المسطلحات الحديثة قد وجدت طريقها إلى اللغات الاخرى ومنها اللغة العربية ومن ثم كان ظهور الكلمات المركبة وفقا لاسلوب التركيسب العزجي فيها ،

ثانيا : أن المسطلحات المركبة هذه ليست بالشيء الجديد أو الغريب على اللغة العربية التسسي عهسدت انماطها وطرق صيافتها ومناهجها منذ زمن بعيد وهذا ما يغسر تقبل اللغة العربية المعاصرة لهذه المسطلحات وتبنيهسسا .

1 - التعايير التي تتكون من تزاوج كلمتين مثال:

( هرض + حال ) \_ عرضحال ، (قائم + مقام) \_ قائمقام ، ( قبل + فكى ) \_ قبلفكى ، (يا + نصيب) \_ يانصيسب ،

قاذا ما كانت الهمزة هي حرف استهلال المركب الثاني في مثل هذه الكلمات قانه ، كقاعدة عامة ، تستقط من الحسبان عند الصيافة كما تبين من الامثلة التالية :

(حمض ہے آمین) حمضمین ، دغول ہے آئیر) ۔۔ غولئیــــر ،

وأحيانًا ما تجوز العياغة بتآلف الكلمتين بتمامهما معا مشمل :

البادزهر ، يوسف أفندي .

2 - الكلمات المركبة من حرفي التعبدير من المركب الاول والحرفين الاخيرين من المركب الثاني على وزن فعلل مثل :

( قل « من قلم » بـ بر « من حبر » ) ... قلبر .

3 \_ الكلمات المسوغة من القطع الهجائسي المكون من حرفين من المركب الاول والحرف الاخير من المركب الثاني فتأتي الكلمة المشتقسة على وذن فعلليل مثل :

( کهرباء به مغنطیس ) ... کهرطیس ه

4 ــ الكلمات المولسدة من دبسط المركب الاول بالحرفين الاخيرين من المركب النسائي وبسدًا تكون الكلمة الناتجة على وزن فعليل مثل :

( حمض ہے اسیل ) ۔۔ حمضیل ہ

5 ـ الكلمات المركبة من اضافة الحرفيسن الاولين من المركب الاول الى المركب الثاني ـ أي الحالة المكسية للكلمات المشتقة وفقا للاسلوب المتبع فى البند السابق ـ ومثل هذه المسطلحات تستعمل فى حالات المجع مثل :

( جوف 4 معی ) ... الجومعیات ) ( مستقیم 4 جناح ) ... مسجناحیات ) ( شمال 4 فسرب ) ... الشمفریات ،

والكلمات البركية وفقا لهذا الاساوب دخلست اللغة العربية عن طريق استمارتها من اللغات الاوروبية بعد ترجمتها الى العربية وتشكيلها وفقا لما يتسلام وقواعدها مما ادى الى تباين في كيفية صيافة الكلمة في اللغتين – ( لفة الاصل واللغة الناقلة ) – ففي كلمسة مسجناحيات التي تأسست من امتسزاج المركبيسين (مستقيم به جناح ) يلاحظ أنه عند الصيافة قد جرى الاختزال بالنسبة للمركب الاول وحده في الوقت الذي ظل بعناى عن المركب الناني أي ظل هذا بكامل هيئته، بينما لو انعمنا النظر في اصل كلمة مسجناحيات هذه في اللغة الفرنسية : orthoptères

ثالثا: ان استعمال المسطلحات الحديثة يجب أن يكون بكيفية واضحة لا يكتنفها لهموض .

رابعا : أن أستمارة الله الكنمات المركبسة من اللغات الاخرى ونقلها إلى اللغة العربية حرفيسا دون تمديلها بما يتوامم وقواهد الله اللغة قد يضربها بل قد ينتهي الامر الدربجيا إلى افسادها .



<sup>1)</sup> يبدو أن هناك نقصا في الأصل •

## 

ترجمة الاستاذ محمد محمد الخطابي

تلقينا هــدا البحـث القيـم مـن الاستاذ الياس قنصل وهـو عبارة عـن محاضرة القاها حضرة الاستاذ باللغة الاسبانية من الاذاعة الارجنتينية تحت زعاية المعهد الثقافي الارجنتيني ـ العربي بعنوان : « تعهيد لمرفة الثقافة العربية » وقد نشرنا الاصل في مكان آخر من هــدا العـــدد

ليس هناك شعب من بين الشعوب القديمة فاق الجنس العربي في بقديره للشعر ، ونستعمل كلمة « تقدير » ونحن على علم أنها لن تستطيع أن تعطيف التمريف القاطع للاحترام اللذي كان يوليه العسرب لفن الشعر .

البديهيات على ذلك كثيرة ، فحتى الريخ العرب في الجاهلية انها هو الريخ الشعو ،

وكل ما نعرفه من اخبار العقبة التي سبقت الاسلام جاءت مروية ضمن « القصائد » التي وصلتنا منذ ذلك العهد ، والتي ما زالت حتى ايامشا هذه موضع بحوث ودراسات مختلفة .

تلك القطع الشعرية الموضوعة على نسق واحد \_ التي جادت بها القرائع في عزلة المسحراء وفي لحظات الضيق الروحي \_ رغم القرون البعيدة \_ مسا زالت تحتفظ حتى الآن بالنكهة التي تصور لنا حتينا موسيقيا نحو الاوطان .

واذا استثنينا من هذه القطع الشعرية الكلمات التي نقدت مدلولها بعرور الزمن \_ ونحن نعتبر اللغة عنصرا مجهزا من عناصر الحياة ينبغي له أن يتجدد بصغة مستعرة \_ أي اذا استثنينا الكلمات التي لم تعد تكتسب صبغة الحاضر \_ والتي هي قليلة جدا \_ فائنا

سنجد في الشعر العربي الجاهلي تعبير الروح الناليسة الصافية لمشاكل الحياة المصرية ، هذه الروح التي هي شبيهة « برادار » كغيل بالتقاط اقل ذبلبات القلق الانسيساني ،

لقد كانت « الكمبة » التي تقع في مدينة « مكة » بمثابة المكان المقدس لدى القبائل المربية ، وفي الوقار والمهابة من مختلف الميول والاتجاهات ؛ لاقامة تجمعات كبيرة ، كانت ذات موضوع مميسز ألا وهسو الادب ، حيث كانوا ينشدون القصالد التي تخضع لنقد بناء ، ويحللون فيها تلك التي تتواءم واهواء العامة ، وأجود هذه القصائد ـ أي ألتي كانت تحظيي برضي الحكام الثقات \_ كانت تكثت على رقوق فاخرة ثم تعلق على « الكمية » . في هذا المكان الذي كان ينال احترام الجميع من شيخ القبيقة العظيم الى الرجسل العسادي المجهول ، كان في امكان الجميع قراءة هذه القصائد ، وبهذه الوسيلة يصبح للفن والبلاغة شعائر وطقوس . ولما جاء الاسلام الغي هذه العادة التي كانت تتضمن بعضا من الوثنية البدائية ، وفي تلك الحقبة نفسها كانت تقام دعائم المباريات الادبية التي ما زالت لها ردود فعل عديدة في الوقت الحاضر . لقد كان ( سموق عكاظ » ضربا من « الاولمبياد » الفني ، كان يضم

احسن الشعراء ينشدون امام الجميع آلافا من اجسود القصائد المنتقاة . ودائما كان هناك مراقبسون مسن «حكام الكلمة » المتسمين بالنزاهة والانصاف ، يداون بانكارهم القيمة ، واللين كانوا صريحين في آدائهم وموجهين في احكامهم ، وكانت القصائد المعتارة بمثابة البرهان الكبير على علامة القبيلة التسي ينتمي اليها الشاعر الغائل ،

ان الاسلام لم يضع حجر المثرة في طريق الشعر المردهر ... كما يرمم ذلك بعض المستشرقيان ذوي النظرة السطحية المجلى ... وانما جعل الاسلام حسال لعبادة الوثنية وحولها الى اهتماماته المادية و ويحسن القول انه احل معلها معرفة فنية خالصة .

« حسان ابن ثابت » الشاعر العظيم اللي كان صديقا حميما للرسول « محمد » رافقه في عديد من فرواته ، وتغنى بالتصاراته ، كان النبي يوليه اهمية خاصة واضما بدلك الشعر في مكانه المناسب من الاعتبار دون ان يسمو به الى قمة الالوهية او يهوى به الى سفح الانحطاط .

وحيثما بسط العرب نفوذهم حول العالم طفر الشيعر العربي طفرات جديدة ، تحول الى وسيلة لنشر الانكار ، وتعضيد قوى الفتح الجديد ، وتسخيسر الاتجاهات السياسية ، وافلا في ثوب جديد من الواب البيان ؛ تحول الى قاعدة للنشي والذيوع ، وقام بالدور الذي تقوم به الآن الجريدة والعدياع والتلغال ،

كانت الامور غريبة ، بحيث يحدث أن نجد النين من الشعراء المرموتين ذوي نزعات متباينة وهما يجاهدان تحت سياسة واجدة ، ذات مصلحة عليا تهم المالم العربي واماراته التي كانت تعتد من الشرق إلى الغرب .

وكانت للمعركة الديلوجيات مختلفة ، فأحيانا تكون معمقها ذات سلاح متنوع قاطع ، تكون الكلمة البليغة احده واخطره ، واحيانا اخرى تكون سخريسة حرة من خلال تطاحن الكلمات ، الشيء الذي يوضح لنا بجلاء التمكن التام من اللغة ، وببرل لنسا سفى ذات الوقت سالدكاء الخارق للعادة المسخر لخدمة المثل العليسا .

سيطول بنا الحديث اذا عددنا الامثال ، وترجعنا التصائد ، او اذا شرحنا المواقف ، غير انه لا بد لنا ان نورد ثلاثة م والشعراء الذين يشكلون في وايشا حصروح القمة في الشعر العربي القديم ،

انهم الوان مختلفة ذات قدرة بلافية ، دعائمها الخيال الخميب ، والملاحظة الحازمة والحجة القاطمة، ان دواوين الشمراء الثلاثة ما زالت تدرس ـ حتى المنا عده ـ ق المدارس ، وسدوف تظهل دائمها موضوعات بحث وتحيل ،

 المتنبي » الشافر الذي أودع الخيال العربي
 في القصائد ، وهو الذي عين في أمثال سيارة طريقسة التفكير عند العرب ووسيلة تصويرهم للحياة وكل ما هو موجود فيها من سمو وقوة .

ككل عبقري كان « المتنبي » يعد من المغتوليسن الاكابر الذين ينشرون ـ في كل مكان ـ اشعارهم وامثالهم يين الاعداء المتطرفين الذين كانوا ينتقدون على المتنبى كبرياءه وفروره اللذين جاوزا كل حد .

لقد كان المتنبي ، في نظرته الرجولية يمي جيدا طموح الماضي المربي ، كان غلايوا متحمسا لوحدة المرب ، وواحدا من المبشريسن بالقوميسة النقيسسة من كل تعصب .

الشاعر الثاني هو « المعري » الذي كان ضريرا مند طغولته البعيدة ، الرجل الواسع المتبحر العارف باحاسيس البشرية ، لقد كان فيلسوف بالمعنى الدتيق الكلمة ، وكانت فلسفته متنوعة بحيث شملت كل انواع الاضطرابات وجميسع مستويسات العقسل ، سواء كان يتخللها حزن متعاقب أو يعلوها حدث سعيد. انه ساخر رقيق تكاد تكون سخريته غير مرئية ، ولقد كان يضمن سخريته هذه انكاره التي كانست تتعارض ووجهات نظر الحكام ،

وحسب البحوث الاخيرة الخالية من كل تعصب، فقد تأثر « دانتي » في كتابته لعمله الخالد « الجحيم » أو ( الكوميديا الالهية ) - تأثر « برسالة الفقسران » للمعري التي كانت مترجمة في ذلك العهد الى لغات مختلفية .

الشامر الثالث هو « ابن الرومي » وهو الذي يكمل الثالوث الحاكم في الشعر العربي ، هذا الشاعر الذي الرى الشعر العربي بغنائياته التي هي جديدة بكل اعجاب ، هذا الماشق الواله للجمال في جميسع اشكاله ، لقد استطاع هذا الشاعر ان يسبر ابعد اغواد التفكير ، نظيع كل ذلك في قصائد حافلة بالحركة والحياة ، لقد كانت عيناه المتلهفتان أبغا الى التقاط كل مظاهر الحياة ، بمنابة عدستين فوتوفرافيتين فاية

نى الحساسية تلتقطان ادق دقائق الامور ، باعثتين الحياة فى كل الاشبياء ، ان اوصافه لما كان يسراه او يحس به او يجري وراءه - انما هي استعراض متوال من الصور التي تقوق كل شيء حيوية ونقاوة ولمعانا.

لم تتوان المرآة العربية في مشاركتها المحدودة في الشعر العربي ، لقد عرفت الكثيرات معن قرضين الشعر ، ولكي تتضيح لنا مشاركة المراة في عالم الفن نورد الحكاية التالية :

سال خليفة احد رعاياه المشهورين مرة فقال له : \_\_\_\_ بلفني انك تستطيع أن تنشد الف قصيدة فهـل هذا صحيح ؟ .

فأجاب الإعرابي:

— أجل يا صاحب المهابة ؛ ولكن هل تريدون أن اسمعكم الالف قصيدة من شعر الرجال أم من شعبر النساء . . ؟ (1)

ان الشعر العربي المعاصر قد تاقلم مع طبيعة الحياة العصرية ، مدفوعا بتجدد المتل العربي بعد ان عاش احداث اربعمالة سئسة من الضيسق الخارجي محتفظا ـ في جوهره بكابة خفية ـ عن اجباله الماضية،

ان الشاعر المربي الماصر يقف حاملا بين اعطاف قلبه حيرة يصعب تحديدها ، هذه الحيرة التي كانت تستولى على روح الاعرابي الذي كان عليه أن يقطع كل يوم صحاري لا نهاية لها ، محدقا في الافاق التي تنتهي عند خط مستقيم دون حافز للتساؤل ،

ولا ندعي القول بأن الشعر العربي الماصر قسد احتفظ بماضيه المشرق ، ذلك لان « فن القول » في العالم قد تقهق اذاء الاكتشافات العلمية الحديشة ، ولم تكن الثقافة تكتسب تبعتها من الخيال الفسيح ولا من الكلمة المؤثرة الجميلة ، ولكن رغم كل ذلك ما ذال الشعر العربي يحتفظ باصالته وقدرته الهائلتين سفي عقل هذا الجنس ، وهذا عامل من الاهمية في شيء بالنسبة للنهوض العربي الفائق ،

لا نقول أن الشعر العربي المعاصر يتميز بطابع معين يحدد هذا الشعر 4 ذلك أنه عانق كل ـ أو تقريبا

كل ما القوالب المقدة للحياة المصرية ، ولا نجزم بأن الشمر العربي الحديث يسير في طريق محكم يسهل توضيحه بل انه قد تعرض لجميع المشاكل المتنوعة في حياتنا الراهنة .

ان الدؤرخ النزية الذي يؤرخ لتطور الشمسس المربي المماصر لا يستطيع الاستغناء عن ذكر حظاهرة من ظواهر هذا الشعر حالتي تكاد تنفرد بنفسها بين تواريخ الادب عامة ، فاذا كان حقا أن الشعر العربي قد بلغ أوج عزه في مواطنه الاصلية ، فانه لحق كذلك أن هذا الشعر قد اكتسب لمعانا واشراقا ملحوظين في بسلاد امريكا ،

ان مئات من الآلاف المهاجرين وعلى الخصوص في الارجئتين والبرازيل ــ كان من بينهم شعراء كبار ، المعموا مساهمة محمودة في الادب العربي ،

ان سماء هائين الجمهوريتين ، وجمهوريسات أخرى قد جمعت تحتها كثيرا من الشعراء العرب الذين رفعوا عاليا امجاد اوطانهم النائية معبرين بذلسك هن الحب الذي يكنونه لبلادهم الام الكائنة وراء البحاد ، ومشيدين س في نفس الوقت س بعظمة الاثر المكتوب

ان هؤلاء الشعراء البعيدين عن مساقط رؤوسهم واللهن كانوا ملجمين من طرف قوات أجنبية ، قسد وجدوا فرصة نشر قصالدهم الحماسية بعد أن تهيا لهم جو من الحربة ، كانوا يتوقون اليه من قبل .

لقد وجد هؤلاء الشعراء في المواطن الارجنتيسن الاخ الذي فتع لهم قراعيه بحرارة وصدق ـ ونحسن نقول هذا عن تجربة ـ ووجدوا في الارجنتين نفسها الركن الذي رحب بهم اشد الترحيب ، وهو بالنسبة لهم ينبوع الهام لتفكيرهم وتاملاتهم .

بهذه الكلمات الختامية ، نقدم شكرنا عن هسدا الكرم النبيل ، ونستأذن لنحمل لهذا الوطن الجديد تحية شعرية من أوطاننا الاصلية . . مسرات تفسوق الآلاف .

<sup>1)</sup> وفى رواية أخرى أن شاعرا زار شاعرا آخر ، فلما طرق باب بيته خرج خادمه ، فقال له : ان سيدي لا يستقبل الا من كان يحفظ ـ على الاقل ـ الف قصيدة ! ، فأجابه الشاعر الزائر : اذهب وقل لسيدك هل يعني الف قصيدة من شعر الرجال أم من شعر النساء ! (المترجم)

# الألفاب عندالعرب كوالمسكين

اذا اردنا أن نتحدث من الالقاب منه المسرب والمسلمين ، فليس لنا بد من طي السنين بله القرون والمودة باذهاننسا الى صدر الاسسلام أذ نجسه بين الزرخين من يقول بأن الالقاب عرفت سبيلها الى المرب منذ هاتيك الإيام، وبالفعل فائشا تعسرف أن اول لقب اطنق بين يدي الاسلام كان ذلك الذي اطلقته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بعثته وهو (( الاميسن ) فقما كانت البعثة اصبح لقبه عليسه الناس وبكاتب رؤساء القبائل العربية وملوك الدول الإجنبية . وكانت كلمة « رسول الله » منقوشة على خالمه الشريف الذي استعمله هو ينفسه كما استعمله من بعده ثلاثة من خلفائه الراشدين وهم أبو يكسر وممر ومثمان ، وفي عهد هذا الاخير سنقط هنذا الخاتم في بشر اريس وفقد منذ ذلك الحين كما هو معروف في التاريخ .

ثم أن كبار الصحابة رضي الله عنهم عرفوا كذلك القابا رافقت اسماءهم بل هي حلت محل هذه الاسماء في بعض الاحيان حتى أن بعيض هيؤلاء المصحابة عرفوا بالقابهم دون اسمائهم لدى المؤرخين فيما بعد ، وكان عبد الله بن أي قحافة أبو بكر الخليفة الاول بعرف باسم « الصديق » الذى لقيه به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عصر بسن الخطاب الذى تولى الامر من بعده يعرف (بالفاروق)) الذى قبل أن قوما من السريان اطلقوه عليه لان معناه

في لفتهم الرجل الذي يفرق بين الحق والباطل • وكان عشمان بن مفان يعرف (بهلي الثودين) لزواجه من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اطلق على عسلسى الخليفة الزابع بعد وفاته لقب « ابي تراب » هذا اللقب الذي قال قوم بانه من صنع خصوامه الامويين لنبزه وتحقير شأنه بنسبته الى التراب كما قال قوم واخرون بأنه من صنع شيعتسه الذين أرادوا به التعبير عن تواضعه وكثسرة التصاق جبهته بالتراب لملازمته الصلاة ءاناء الليل واطسراف النهار . ولعامًا تستطيع أن تعتبر كلمة « صحابسي » من الكامات التي اصبحت لقبا على كل رجسل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع أليه وآمن بسه كما نستطيع أن ثمتبر كذلك كلمة ((تآبعي)) من الكلمات التي اصبحت لقبا على كل رجل أدرك ، وهو مسلم ، واحدا او اكثر من صحابــة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع اليه ه

ولكي لا نقف طويلا عند عصر الرسالة النبويسة والسنوات القليلة الاولى التي علتها فاننا ناتي الى المصر الاموي الذي اختلف المؤرخون فيما نسب الى اركانه من الالقاب . فلهب قوم الى أن الخلائف من بني امية اتخلوا لانفسهم القابا ، بينما ذهب قسوم تخرون الى ان هؤلاء الخلفاء عرفوا باسمالهم مسن غير القاب اضيفت اليها أو حلت محلها ، وفي هذا يقول المسعودي في كتابه « الاشراف والتنبيه » :

« وقد رأينا بعض المتأخرين من ينحرف عسن الهاشميين ، الطالبيين منهم والعباسيين ، ويتحيز الى الامويين ويقول بامامتهم ، يذكر أنه كانت لمن ملك من بني أمية القاب كالقاب خلفاء العباسيين وذكر فى ذلك روايتين :

احداهما: قال ، روی محمد بن عبد الله بن محمد القرشي ، قال حدثنا مصعب بن عبد الله عن ابه عن جده ، قال ، حدثني سابق موسى عبد اللك بن مسروان قال : « سمعت امير المؤمنين عبد الملك يقول : « تلقب امير المؤمنين معاوية بن ابى سفيان ، « بالناصو لحق الله » ويزيد بن ابى سفيان « بالمستنصو على الربيع » ومعاوية بن يزيد « بالراجع الى الله » ومروان بالمؤمن بالله » .

وبالثانيسة قال حدثنا ابو مطرف عن ابيه عن جده قال: تلقب عبد الملك « بالمؤتسر لامر الله » والوليد بن عبد الملك « بالمنتقم لله » وسليمان بن عبد الملك « بالمهدي » لما احدث من قطع ما كان على المنبر » وعهده الى عمر بن عبد العزيز وتلقب هسو « بالنداعي بصنع الله » وسمي هشام بن عبد الملك « بالنصور » فلم يزل على ذلك حتى عهد اليه يزيد « بالمتغير من عال الله » ويزيد بن الوليد « بالشاكر لانصم الله » ويزيد بن الوليد « بالشاكر لانصم بن محمد بالقائم بحق الله ، وكان عبد العزيس بن محمد بالقائم بحق الله ، وكان عبد العزيس بن لحرمات الله » وكان مسلمة بن عبد الملك لما بني مدينة على خليج القسطنطينيسة سماها « مدينة مدينة على خليد بالقاهر بمون الله » .

على أن السعودي لم يكن مقتنعا بما نقل عسن تلقيب ملوك بني أمية فاردف قائلا على ما تقدم:

... أن الكافة على خلافه . فلو كان الامر على مسا ذكر > لظهر واشتهر واستفاض وجاء في الاخبار المنقولة القاطعة والإعمال الموروثة . فلما لم يلكره الجمهور من حملة ونقلة السيسر والالسار ولا دوئب مصنفو الكتب في التواريخ والسير، من ذكر اخبارهم ووصف أيامهم من تولاهم أو انحرف عنهم > علم أن ذلك لا أصل له .. »

على أنه ما أن أدبرت أيام الأمويين وأقبلت أيام المباسيين حتى أصبح لكل من هؤلاء الاخيرين لقب يرافق أسمه إلى جانب « أمير المؤمنين » وأول مسن

المقب عنهم كان اول خلائفهم : ابو العباس المعروف ( بالسفاح ) واختلف الناس في تفسير هذا اللقب، فقالت طائفة بأن الرجل تنقسب بالسفاح لكثرة ما سفح من الاموال في التمهيد لوثوبه بالدولة الاموية واحتلال مكانها في السلطان والحكسم ، كما قالست طائفة ثانية أن هذا اللقب التعبق باسم اول خليفة عباسي بعد أن أكثر هذا من وضع السيف في اعيان بني امية سافحا دماءهم في سبيل تأثيل ملك قومه بعد اجتثات كل اثر لاي امسوي تتوهسم قدرته على الدورة او التفكير في المودة الى دست الولاية ،

وبقي بنو العباس على ما ابتداوا به من اعتصاد الالقاب للخلفاء الى جانب اسمائهم الاصيلة الى ءاخر عهدهم بالخلافة حين انتقل السلطان سليم المشمائي بالمتوكل على الله ءاخر الخلفاء العباسيين ، من مصر الى اسطمبول واضعا بدلك حدا للعباسيين وانصارهم من سلاطين الماليك في مصر والشام والعراق وباقي الجزيرة المربية ، وهكذا كان اول القاب العباسيين؛ السفاح ، وهاخرها : المتوكل على الله ،

فقى اليوم الثامن من شهر محرم الحسرام 923 هجرية ( 1517 م ) دخل الاثراك العثمانيون مدينــــة القاهرة وأصبح سلطان اسطميسول سيد الشسرق العربي بلا منازع وافلت دولة المماليك بغير رجمة . وفي ذلك يقول محمد فريد في كتابه « تاريخ الدولة العلية العثمانية » : « ومما جعل لفتح وادي النيل اهمية تاريخية عظمي ان ءاخر ذرية الدولة العباسية الذى حضر اجداده لمصر بعد سقوط بغداد مقسر خلافة بني المباس في تبضة هولاكو خان التتري سنة 656 هـ ( 1091 م ) وكانت له الخلافة بمصر اسما ، تنازل عن حقه في الخلافة الإسلامية الى السلطان سليم العثماني وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهسي البيرق والسيف والبسردة وسلمته أيضسا مفاتيسح الحرمين الشريفين ، ومن ذلك التاريخ مسار كسل سلطان عثماني « اميرا للمؤمنين » و « خليفة لرسول رب العالمين » اسما وتعلا . » ١، هـ .

غير اننا نجد في كلام محمد فريد عن انتقال لقب « امير الأومنين وخليفة رسول رب العالميسن » الى السلطان سليم العثماني وزواله عن المتوكل على الله العباسي ، مجرد استنتاج لا تدعمه الوااليق التاريخية لاسيما اللك التي كتبت من قبل المؤرخين الله عاصروا اللك الفترة ودونوا وقائمها وتفاصيلها، دون ان يدعوا من هذه الوقائع والتفاصيل لا شاردة

ولا واردة امثال ابن اياس اللى قال فى كتابه «بدائع الزهور فى وقائع الدهور » وهو مسن ادق ما كتب فى هذا الموضوع ، قال هذا المؤرخ وهسو شاهسد عيسان :

« . . وفي يوم الجمعة سلخ سنة النتين وعشرين وسعمالة . . خطب باسم السلطان سليم شاه عسلى منابر مصر والقاهرة ، وقد ترجم له بعض الخطبساه فقال : « . . وانصر اللهم السلطان ابن السلطان ، مالك البرين والبحرين ، وكاسر الجيشين وسلطان المراقين وخادم الحرمين الشريفين ، الملك المطفسر سليم شاه . اللهم انصره نصرا عزيزا واقتح له فتحا مبينا ، يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين » .

وفي حوادث سنة 923 هجرية قال ابن اياس:

« . . وفي يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادي الاولى خرج
امير المؤمنين المتوكل على الله قامسدا للسفسر الي
اسطمبول ، وخرج صحبته اولاد ابن عمه خليل وهما
ابو بكر واحمد ، وخرج صحبته الناصري محمد بن
الملاي علي بن خاص بك صهر الخليفة ، و واخرون
من الاعيان ، فتوجهوا الى بولاق ونزلوا من هناك في
المراكب ليتوجهوا الى تفر رشيد ، فحصل للساس
على نقد امير المؤمنين من مصر فاية الاسف وقالوا:
لقد انقطعت الخلافة من مصر وصارت في اسطمبول،
وهده من الحوادث المهولة . . الخ » .

يتبين من هذا النص ان الساطان العثماني لم يجرد المتوكل على الله من لقب الخلافة وينتحله لنفسه وان الناس لم يقونوا يومئة بأن الخلافة انتقلت من بني العباس الى بني عثمان ٤ بل كل ما حصل هو ان السلطان التركي المنتصر اراد أن يفرض الاقامة الجبرية على الخليفة العباسي في اسطمبول كيلا يشكل بقاؤه في القاهرة سببا لافارة الناس الى خلق المتاهب في وجه المهد الجديد ٤ وربما لتصبح اسطمبول مقرا رسمها للخلافة .

غير انه مما لا شك فيه ، ان المتوكل على الله كان داخر من حمل لتبي (( الخليفة وامير المؤمنين )) من العباسييسن وان هذين اللقبيسن بقيسا شاغريسن لم يحملهما احد من ملوك بني عثمان الا ابتسداء من السلطان محمود الثاني ، فان هذا السلطان وجد ملك يضطرب تحت وطاة ثورات داخلية اضرم نيرانها بعض حكام العرب المسلمين تحت شعارات اسلامية فمساكان منه الا ان واجه هذه الشعسارات بالالتجساء الى

لقب الخلافة العظمى كي يفسد على الثائريس به خطتهم الدينية ويتقوى عليسهم باللقب السدى كان ماباؤه واجداده بغير حاجة اليه لتمكنهم من اسبباب الفلبة والقوة المسكرية بحيث لم يكن لقب الخلافة عنصرا مؤثرا في هذه الاسباب من قريب أو بعيد ،

اما عندما كانت السلطة العثمانية في اوج مجدها فان لقب ؛ أو بالاصح ؛ القاب ملوكها كانت كما ننقلها فيما يلي عن مقدمة الرسالة الجوابية التي ارسلها السلطان سليمان القانوني الى فرانسوا الاول ملك فرنسا اللى استنجد به على حماية مملكته من عدوه شارلكان ملك اسبانيا وذلك في سنة 922 عجرية ( 1526 م ) :

### و الله الملي ، المنتي ، المعلى ، المين :

بعناية حضرة عزت الله جلت قدرت وهلت كلمته ، وبمعجزات سيد زمرة الانبياء وقدوة فرقة الاصغياء محمد صلى الله عليه وسلم الكثيرة البركات، وبمؤازرة قدس ارواح حماية الاربعة ابى بكر وهمسر وعثمان وعلى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وجميع اولياء الله ،

أنا ، سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوج الملولة ، ظل الله في الارض ، سلطان البحر الابيطي والبحر والاسود ، والاناضول ، والروملي ، وقرمان الروم ، وولاية ذي القدرية ، وديار بكر وكردستان والدينة والقدس وجميع ديسار العسرب واليمسن ، وممالك كثيرة فتحها أيضا ءابائي الكرام واجدادي المظام ، بقوتهم القاهرة أنار الله براهينهم ، وبلادا الملطان سليمان خان ، ابن السلطان سليمان خان ، ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ، ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان ، د. . الى فرنسيسس ملك السلطين الكتوب الذي ارسلتموه مع تابعكم فرانقيان النشيط . . الغ معتاب ملجسا النشيط . . الغ معتاب ملجسا النشيط . . الغ معتاب ملوال

اما بعد ان هرمت الدولة العثمانية وتقطعت منها الاوصال بانفصال ما كان تابعا لها من الولايات الاوروبية واحتلال الاجانب لكثير من ولاياتها المربية في ءاسيا وافريقيا، بعد ان ءال أمر هذه الامبراطورية الى هذه النهاية المحرنة نقد أصبيح لقب السلطان العثماني في ايام المففور له ساكن الجنان عبد الحميد الثاني ، « السلطان المعلم والخاقان الاعلم ، اميسر

المُومنين وخليفة المسلمين ومولانا السلطان ابن السلطان الفازي عبد الحميد خان ٤٠

حتى اذا استمسر دولاب مسز العثمانيسن في تقبده الى الوراء اخلت المدارس الحكومية في عهد السلطان محمد رشاد الملقب بالخامس تعلم طلابهسا لقب العاهل التركي كما يلي:

« جناب رب ؛ منان ، بادیشاه ، خاقان البرین والبحرین وخادم الحرمین الشریفیسن ، ولی نممت بی منت ، امیر المؤمنین ، محمد دشاد افندیمیر ، حظر تاری ، . »

ومِأْخُر من حمل لقب (( أمير المُؤمنين الخليفة الاعظم » من ملوك بني عشمان ، كان السلطان محمد وحيد الدين الملقب بمحمد السادس الذي اقاله مصطفى كمال بائسا من السلطنة ثم من الخلافة سسنة 1923 ميلادية وبانتهاء السلطنة والخلافة من بئي عثمان اسبح نقب (( امير المؤمنين والخليفة الاعظم )) ٥٠ في دمة التاريخ على الرغم من المحاولة التي قام بها الشريف حسين بن علي ملك الحجاز في بلسدة الشويك الاردنية حينما استدعى اليه بعض اعيسان البلاد لمبايعته « خليفة للمسلمين واميرا للمؤمنين » . وهي محاولة لم ياخلها احد في ذلك الحسين على محمل ألجد وسرعان ما تجاهلها المسلمون حيثما تناقلت اسلاك البرق الانذار الذي وجهته الحكومة الانجليزية سنة 1922 الى حليفها بالامس القريب اللى طمع في الحلول محل سلاطين بني عثمان في حمل لقب « امارة المؤمنين وخلافة رسسول رب المالمين » . . وهي البرقية التي تقول للحسين بن على شريف مكة وسليل اشرافها:

 « أن حكومة بريطانيا تصر بالحاح على وجوب مفادرتكم العقبة ، ولا يمكنها أن تسمح لكم بالبقاء أكثر من ثلاثة أسابيع »

ومن العقبة الى قبرس ، فغى هذه الجزيرة كان داخر المطاف باللاهث وراء لقب « امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين » وكان ذلك في سنت 1924 ميلادية .

ومند ذلك الحين . لم يعد احد يحمل اعظم الالقاب الاسلامية : امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين ، بوصفه اعلى مرجع اسلامي في المالم . وان كان ما يزال في بعض الاقطار العربية من يدعي

الى الآن بلقب امير المؤمنيسن • كما هي الحال في بلاد المملكة المفريية حيث لقب الملك فيها: اميسر المؤمنين • وكما هو الحال في المملكة المتوكليسة اليمنية حيث يلقب امامها بأمير المؤمنين • وكما هو الحال كذلك في بعض الجماعات الدينية المنتشرة في جنوب الجزيرة العربية حيث توجد بقايا الخوارج من الطائفة الإباضية ببلاد عمان التي ما توال تدعو امامها بلقب أمير المؤمنين •

وليس من شك في أن هذه البلدان وما فيها من فرق وطوائف ؛ حيث تلقب عاهلها أو رئيسها بأمير المؤمنين فانما تعني في الواقسع أنه « أميس المؤمنين الخاضعين بالغمل لسلطته السياسية في حدود بلاده الجغرافية » و ومن الطبيعي أنه لا يخطر ببال أحد أن هذا النقب ينسحب في أيامنا على المعنى اللي كان يحمله صاحب الخلافة العظمى الذي كان ؛ ولو شكليا ؛ المرجع الاعلى لجميع المسلمين في العالم على اختلاف بلدانهم وطوائهم .

وها نحن الآن ، ننتقل من لقب رئيس الدولة في الاسلام الى بيان لقب الشخص الذي كان بليه في حمل تبعات الادارة والاضطلاع بمسؤولية الحكم ، وهو الشخص الذي تواضع الناس من اهل زماننا على تسميته برئيس الحكومة او رئيس الوزارة ،

قال القلقشندي: « كانوا في اوائل امر الخلافة يمبرون عنه بالكاتب ، لا يعرفون غير ذلك كما اشار اليه القضاعي في «عيون الاخبار» فئما جاءت الدولة العباسية ولقب ابو العباس اول خلفائهم كاتبه ابا سطعة الخلال «بالوزير» استقر لقب الوزارة من حينتذ ورفض التلقيب بالكاتب » .

ولقد استعملت كلية « الوزيسر » مستقلة ؛ للدلالة على الرجل الذي يختاره الخليفة لمعاونته في تحريك اطارات الدولية وصبيط اجهرة الحكيم وعناصره • على ان كنمة « الوزير لم تبسق منفسردة لوحدها مدة طويلة ، اذ أن الشعراء ، ما لبئسوا ان أضافوا اليها لقبا يتقدمها ، زيادة في تعظيم حاملها ، واشعارا للناس من خاصة أو عامة ، بسمو المهمة التي يعادسها ، فقد نقل الراغب الاصفهاني في محاضراته أن الشاعر جعظة البرمكي توجه الى الوزير الذي كان في أيامه بقوله :

قل الوزيس ادام الله «دولته» اذكر منادمتي والغسر خشكسار

اذ ليس في الباب بواب الدولتكم» ولا حمسار ولا في الشسط طيسار

فاضاف الشاعر لقب (الدولية) الى لقب (الولية) الى لقب (الوزيو) فاصبح كلا اللقبين متلازمين لا يكاد يفترق احدهما عن الآخر منذ ذلك الحين الى ايامنا هذه ، رغم جميع القرارات « الثورية » التى صدرت فى المهود الاخيرة ، بالفاء الالقاب وعدم استعمالها ، لاسيما فى المكاتبات الرسمية .

ثم ما لبت لقب الوزير ان اضيف اليه فيما بعد لقب ءاخر ، فكان ابو سلمة الخلال وزيس السفاح يعرف بلقب « وزير عال محمد » ولما ولي المهدي ابن ابي جعفر المنصور مدة الخلافة ، لقب وزيره يعقوب بن داوود بن طهاماز «الاخ في الله» ، والماسون بسن هرون الرشيد لقب وزيره الفضل بن سهل حيسن استوزره « بذي الكفايتيسن » كما لقب اخوه الاميسن وزيره الحسن بن سهل « بذي الوياستين » و

وان ارباب السيوف من امراء الدولة العباسية وكبار عمالها ، اصابهم ما اصاب غيرهم من المدنيين في الادارة . فكان لقب ابي مسلم الخرسائي (( اهيو عال محمد)) ولقب ابو الطيب محمد) ولقب ابو الطيب طاهر بن محمد (( ذا اليهيئين )) ولقب الخليفة المتمم قائد مسكره حيدر بن طاووس (ابالافشين)) من حيث الله المسروسني والافشين لقب على ملك اشروسنة..»

والى جانب نقب دوئة الوزير الذى كان يقال لمساعد التخليفة فى نفس عاصمة ملكه فلسقد عسرف المهد العباسي لقبا ءاخر استحدث فيما بعد لاطلاقه على ممثل الخليفة ، نفسه فى البلسدان التى كانت خاضعة لسلطانه . ذلكم هو لقسب (( الاستساد )) واستاذ ، كلمة فارسيسة الارومسة ، وكانت تكتب « اوستاد » ومعناها بلغة الفرس «معلم او سيسد» وعن الفرس اخذها العرب بعد ان كثر بين الامتيسن التداخل والاختلاط بعد الاسلام .

واول ما استعمل لقب ((استاذ)) كان في العهد العباسي وذلك حين اطلق على نالب الخليفة في الديار المسرية والبلام الشامية ابي المسك كافور بن عبد الله الاخسيدي الذي عرف باسم الاستاذ كافسود الاخسيدي و وهو الخصي الاسود الذي اشتسراه سيده ابو بكر محمد الاخشيدي بثمانية عشر دينارا ورباه واعتقه قبل ان اصبح الحاكم المطلق باسسم

الخليفة على مصر والشام وما اليهما من تفور وبلاد، والاستاذ كانور هذا هو الذي بالغ في مدحه المتنبي عندما كان طامعا في بره وصلته ثم عساد فسلقسه باهاجيه المقلعة عندما وجد أن طعمه فيه كان في غير محلسه .

رند استعملت كلمة (استال) في اوسساط النخاسين الذين كانوا يتماطون تجارة الرقيق فكانت تتداولها الالسنة في هذه الاوساط للاشارة إلى مالك رقبة الملوك فكانوا يقولون: فلان استاذ الملوله الفلاني ای صاحبه ومالك رقبته بالرق ، ثم ما لبثت كلسمة أستاذ ان تطورت في العهد المثماني لاسيما في الهزيع الاخير من أيامه ؛ كما تطورت طريقية التلفيظ بها . نلقد تحولت كلمة أستسال الى كلمسة ((اوسطا)) او (السطمه)) وبهما الشكمل الاخيمر ما زالت تلفيظ نى ايامنا . وقد اصبح لقب استلا يطلق على ادباب المنائع واصحاب الحرف اليدويسة منهم هسلى الاغلب و والمعاصرون من أهل مصر كثيراً ما يستعملون كلمة « اوسطا » بقصد المناداة على الشخص الذي يجهلون اسمه ، وتقابلها في بلاد الشسام سوديسة وفلسطين ولبنان ، كلمة « معلم » والفرض والمعنى، هنا وهناك واحد كما هو معروف ،

على أنه لابد من القول ، بأن كلمة استاذ قب تشعبت فيها اساليب الاستعمال في ايامنا حتى أنها كثيرا ما غدت تطلق على الشخص العادي من الناس، ولو كان من سوقة القوم وصعاليكهم أو حتى أراذلهم؛ كما أنها تطلق كذلك على واحد من اثنين من أرباب السن الفكرية ، المحامي الذي يتوكل للترافسع عن أصحاب القضايا العدلية ومعلم المدرسة مهما كانت درجته من الثقافة أو رتبته من الوظيفة ،

وعلى الجملة قان كلمة «استساف» هي اليسوم « معومية » الاستعمال بدون ضابط ولا ميزان ، من اي انسان لاي انسان ،

ونعود الى القاب حكم الولايات والاطراف فى الدولة العباسية ، فنقول : انه عندما تراخت قبضة السلطة المركزية التى كانت تمارسها بغداد فى علاقاتها مع عمالها فى الولايات والاطراف التابعة لها ، واستشرى نفوذ هؤلاء العمال واصبحوا يتسامون الى الانفراد بالسلطة فى مناطقهم ، عندما اصبح الاسر كذلك نزع منهم الى مشاركة الخليفة بمظاهر الملك من مراسيم والقاب حتى اصبح الخليفة يجد نفسه

وقد اصبح شبه مجرد من كل حول ومن كل طول ، ان ينزل مند دخبات هؤلاء الموظفين الكباد في دولته، وان يلبي دخباتهم ويحقق مطالبهم وان يمنحهم مسن الالقاب السلطانية ما يتطلعون اليه داغبا أم كادها على حد سواء ،

ويصف لنا ابن مسكويه في كتابه و تجارب الامم » حالة الخلافة في تلك الايام حيسن لم يبسق للخليفة من ءائار السلطان الا نقش اسمه على السكة والدعاء له فوق اعواد المنابر ، لا اكثر ولا أقسل ، فيروي لنا هذا المؤرخ عن المطيع لله العباسي ( سنة فيروي لنا هذا المؤرخ عن المطيع لله العباسي ( سنة فيروي لنا هذا المغلقة على طلبه بقوله ، الخايفة على طلبه بقوله ،

« أن الغزو يلزمني أذا كانت الدنيا في يدي ، والي تدبير الاموال والرجال ، وأما الآن ، وليس لي منها ألا القوت القاصر عن كفائي ، وهي في ايديكم وايدي اصحاب الاطراف ، فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء ، مما تنظر الائمة فيه ، وأنما لكم مني هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم ، تسكتسون به رعاياكم ، فأن أحببتم أن أعتزل ، أعتزلت عن هسدا المقدار أيضا ، وتركتكم والامر كله ! . . . . »

ويتال أن أول من أتخد الالقباب لنفست من هؤلاء الموظفين هو الحسين بن قاسم بن عبد الله الذي لقبه الخليفة المكتفي « بولي الدولة » فكان هذا الامير أول من لقب بالاضافة إلى الدولة في الاسلام

ثم واقت الدلالة لآل بويسه الديلسم ، فسمسى الحسن بن بويه بن فناخسسرو الديلمسي (( بوكن الدولة )) وهو الذي كان صاحب اصبهان والسري وهمذان ، وجميع عراق العجم ، واستمر في الملك اربعا واربعين سنة وشهرا وتسعة ايام ، ونحا نحوه في اتخاذ الالقاب ابناؤه الذين قسم طيهم الماليك التي كانت تحت يده اثناء حياته فتلقب بفش الدولة، حتى ان اولهم فنا خسرو اضاف الى لقيبه عفسه الدولة لقبا ثانيا طلبه من الخليفة الطائع لله ، وهسو ( تاج الملة )) ثم انه لم يكتف بهذين اللقبين الساميين المتواهد المسامية المسامية الساميين الساميين الساميين المتواهد المساميين المتواهد المسامية 
وتطلع الى لقب ثالث ، يجعله فوق جميع اصحاب الالقاب من أمثاله المعاصرين له ، فتلقب بشاهنشاه ( اي علك اللوك) وامر خطباء المساجد ان يشركوه بالدعاء الى جانب الخليفة نفسه بهذا اللقب الاخيسر وهذا اللقب الذى كان الفقهاء يمانعون في اطلاقه على اي انسان ، مهما سما مركزه وقويت شوكته ، لما فيه من المعاني التي لا يجوز ان تقال الا لله عز وجل الذى عو جلت قدرته ، ملك الملوك وحده دون سائر خلقه من بني الانسان ،

ولقد كان اطلاق اللقب على احد الحكام من قبل الخليفة ، يتم وسعل مراسم حكومية تجري في لهاية الابهة والفخامة ، فلقد حكى صاحب تاريخ الاسلام في اثناء الكلام عن تلقيب عضد الدولة الذي اشرناليه من قبل ، بتاج الملة :

ان الخليفة ، الطالع لله ، جلس في هده المناسبة على السرير ، وحولسه مائسة بالسيسوف والزينة ، وبين يديه مصحف عثمان وعلى كتفه البردة وبيده القضيب ، وهو متقلد سيف النبي صلي الله عليه وسلم ٤ روضوبت ستارة بعثها عضد الدولة ٤ وساله أن تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه عين احد من الجند قبله ، ودخل الاتراك والديلم وليس مع احد منهم حديد . . ووقف الاشراف واصحاب المراتب من الجانبين؛ ثم اذن لمضد الدولة ثم رفعت الستارة ، فقبل عضد الدولة الارض ، فارتاع زياد القائد لذلك وقال ، بالفارسية : « ما هذا أيها الملك، أهذا هو الله عز وجل ٤٠٤١ فالتقت اليه عبد العزيز أبن يوسف وقال له : «فهمه» فقال له: «هذا خليفة الله في الارض» ثم استمسر ( أي عفسه الدولة ) يقبل الارض سبع مرات ، فالتفتّ الطالع الى خالص، الخادم؛ فقال : أستدنه فصعد عضد الدولة ، فقبل الارش دفعتين ، فقال له ادن الى ، الى أن دنا وقبل رجله ، وثنى الطائع بميته عليه ، وأمره فجلس على كرسي بعد أن كرد عليه «أجلس» وهو يستعفي ، فقال له؛ اقسمت لتجلس ؛ فقال : عندي معلوم ؛ فقال ؛ نيتك موثوق بها ، وعقيدتك مسكون اليها ، فأوسأ براسه . ثم قال له الطائع : قد رأيت أن أفوض اليك ما وكل الله الى من أمور الرعيسة في شسوق الارض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خاصتسي واسبابي ، فتول ذلك مستخيرا بالله ، قال مضد الدولة يمينني الله على طاعة مولانا وخدمته 6 واريد وجوه القواد أن يسمعوا لفظ أمير المؤمنيسن ، فقال

الطائع: هاتوا الحسين بن موسى ، ومحمد بن عمر وابن معروف ، وابن ام شيبان ، والزينبي ، فقدموا ، فاعاد الطائع لله القول بالتفويض ثم التفت الى طريف الفادم ، فقال ، يا طريف ، تفاض عليه الخلع ويتوج فنهض الى الرواق ، والبس الخلع وخسرج فاوسا يقبل الارض ، فلم يطبق لكثرة ما عليمه ، فقال له الطائع: حسبك ، حسبك ، وأمره بالجلسوس ، ثم استدى الطائع تقديم الويته ، فقدم لوادين واستخار الله ، وصلى على وسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدهما ثم قال : يقرأ كتابه فقريء فقال له الطائع: وعدام المسلمين ، آمرك بما اسرك

الله ، وانهاك هما نهاك هنه ، وابسراء الى الله ممسا سوى ذلك، انهض على اسم الله. »

ثم اخد الطائع سيفا كان بين المخدين فقلده به مضافا الى السيف الذى قلده مع الخلعة ، وخرج من باب الخاصة ، وسار في البلد! . . . »

والجدير بالذكر ، أن حكام الديلم من بني بويه المذكورين ، كانوا قدوة في هذا الباب ، لمن جاء بعدهم من أرباب الحكم في ولايات الامبراطورية الاسلامية العباسية ، خارج بغداد ، فكشرت الاسماء التي التصقت بها الالقساب من مثل صمعسام الدولة ، وشرف الدولة وما شابه ذلك ،



### تُطُورً كُفِرً كُفِرً كُلُّهِ وَكُفِي كُلُّهُ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي اللَّهِ اللهِ مِلْمَ مُذِدُ العصور الوسطى الأينياذِ ، عَلافت زيز بنواللهِ ، ارباط ،

لقد استعرضنا مختلف الموامل التي كان لها اثرتوى أو خسميف في تطور الفكر واللغة بالمغرب ومن تلسك المؤثرات المنامس الحضارية الابوية والتيروانيسية والاندلسية ثم الثقافية من قرآن ولغسة وديسن وادب وتصوف غير أن نظرتنا الى هذا التطور لن تتم ما لم نستشف من خلال البحوث والدراسات ذات الطابسم الملبى ما أمكن للكيماويين والرياضيين والطبائميسين والاطياء والصيادلة والفلكيين والفلاسفة أن يسهموا به من آراء ونظريات ومصطلحات لبلورة اللفة العربيسة واستكمال تطورها في المفرب ، وبما أن المفسيرب الاتصى لم يكن يعيش في تفص متنل بالنسبة للشرق المربي وأنه دشن منذ الترن الثالث الهجري سسع الاندلس مهد تعادل فكري أوثق قان من الفسسروري استكناه محتويات هذه الاواني المستطرقة (1) جميمها للتعرف على الهيكل العلميومتوماته ، غلى خصوص الطب والصيدلة والكيمياء المستجدة في المفرب الاتصى نلاحظ بأن الأندلس ، وبالتالي المغرب ، كانا عالة على الشرق حيث غلهر امثال جابر بن حيان والحسن بسن

النكد الموملي وابن سيئا والرازي وءاخرين ونظمت مناعة الطب منذ عام 295 ه (2) باقرار الخليف المتدر نظام الامتحانات عتفرج في عام 319 ه وحدها ببغداد 860 طبيبا واجري اول امتحان للصيادلة ايام المعتصم عام 221 ه واول مارستان بني في الاسسلام كان بالشام في عهد الوليد الأموي عام 86 ه (3) ثم في مصر في عهد الهد بن طولون وكان في المارسة المصدي اربعة وعشرون طبيبا فيهم الكحالون والطبائميون والجرادون .

ومن أطباء الأندلس وصيادلته في هذا المصر ابن جلجل ( وهو أعظم طبيب طبائمي ) والوليد المدهبي الذي دخل الاندلس مع عبد الرهبن بن معاوية وهسو طبيبه الخاص؛ وهبد المالك بن حبيب السلمي الرداسي المتونى هام 238 ه ، وأول من أنخل المطب الى المقرب هو أسحاق بن عبران وابن الجسزار عساحب « زاد المساغر وتوت الحاضر » وهو أحمد بن أبراهيم بن أبي خالد المتونى هام 395 ه (4) ومحمد بن عبدون الذي السرف على مارستان التاهرة ورجع الى

Vases Communicants المروف بسا Galilée (ا

<sup>2) (</sup>التطني من 130).

<sup>3)</sup> المتريزي في الخطط والاثارج 2 من 405 طبعة بولاق.

<sup>4)</sup> مبح الأمشى ج 3 ص 337 .

الاندلس عام 360 ه (5) وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي (6) .

ويظهر أن هذه العلوم بدأت تزدهر في المفسرب الاتمس منذ هذا المصر حيث كانت جامعة القرويسين وملحقها جامع الأندلس بفاس تدرسان الطب خسن الكتب المتررة وقد أثمار لوكلير الى هذا الأزدهار (7) ولاحظ (8) أن المفرب أشد أقطار الاسلام عبقا مسن الناهية العلمية وهو يتصد المفارب الثلاثة وخامسة افريقية ، وقد لاحظ القفطي (9) أن المعز الفاطمي نقل معه الى مصر كثيرا من الاطباء المفاربة وأشتهـــر تسطنطين التونسى آنذاك كطبيب ماهر وأسمس بغاس مدرسة طبية منذ المترن الرابع (10) وكـــان القرنان الخامس والسادس الهجريان أبرز العصور الملبية في الاندلس المسلمة رغم الاضطراب السسدى تهخض عن تدخل المرابطين ثم الموحدين وذلك بفضل المناية التي أولاها هؤلاء الخلفاء للعلم والعلماءة أذيبكن القول ـ والدكتور لوكلير يؤكد هذا ( ج 2 ص 72 ) بان الفكر لم يسبق له ان تحرر كما وقع في هذا المصر

وشهد بذلك نبوغ أمثال ابن طغيل وابن باجة وابنرشد ( الذي هو امظم غيلسوف انجبته الاندلس ) وبني زهر الذين توارثوا الطب طوال ثلاثة ترون وامظمهم هـو أبو مروان عبد الملك الذي يمتبره بمض المؤرخين اكبر المبيب تخسرج من المدرسة العربية ، يخساف الى هؤلاء المفافقي (11) وأبو الصلحت أمية أبسن عبد المزيز الداني اللحذان الفسا في تاريخ الطسب الطبيعسي وأبسن العسوام (12) مؤلف ( كنساب الطبيعسي وأبسن العسوام (12) مؤلف الاكتساب المديي لما يوجد له نظير في الادب العربي لما يحتوي عليه من معارف تطبيقية ووثائق تديمة ثبينة (13) بل هو اعظم ما انتجه ، لا العرب وحدهم، بل حتى المصور المديمة ( مس 110 ) .

وأسبحت هذه المستفات اساسا دراسيا لرجال الترن المتبل ابثال ابن البيطار (14) المالتي وأستاذه أبي العباس النبطي وهما أعظم العلماء النباتيين العرب الذين وسلتنا مؤلفاتهم ولم ينجب الشرق في هذه الاثناء مسن أعاظم العلماء سوى فخسر الديس السرازي فاستطاع الاندلس بفضل شبكة علمائه أن يحمل رأية الفلسفة والطب في المالم الاسلامي (15).

يوجد الجزء الاول من هذا المفطوط في المكتبة الوطنية بالرباط وكذلك مختصر كتاب « الاعتماد » في الادوية المفردة لابن المجزار ومختصر الطب لابن حبيب المرداسي .

<sup>(</sup>النفع ج 1 من 444) والزهراوي هو مساهب (التعريف لن هجز هن التأليف) وهم أعظم جسراح مربي (لوكلير الطلب العربي ج 1 من 334) اهتبده بثولفو الجراهة في العصور الوسطى وهو أول من ربط الشرابين ووصف عبلية تفتيت هصاة المثانة وعالج الشبل واستمبل خيوط العرير في الجراهة ويوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط جزء بن هذا الكتاب ((عدد 1427 د) الذي طبع بالهند وقد مات بعد الاربعبائة كبا عند هاجي خليفة والحسن الوزان الذي أرخ وفاته بسل 404 ه (موافق 1013 م) ووهم كازيري Casirl الذي اكد في المجلد الاول بن مهرسته (من 137) أنه عسام 500 ه (لوكلير ج 1 من 437).

<sup>7)</sup> ناس المبدر (ج ] ص 334 ) ،

<sup>8) (</sup>ج 1 ص 407)،

<sup>9)</sup> في ( اخبار العلماء بآخبار الحكماء ) من 75 .

<sup>(10) (</sup>شبهيرات المفرب ) للكانوني وهو مخطوط نعل عن كتاب حول ( الاسبنان بالمفرب الاقصى ) لمالسم مرنسي لم أتبين أسبه بوهنوح في المخطسسوط المذكور .

<sup>11)</sup> هو أبو جعنر أحبد بن محبد وهو غير محبد بن تسوم الفاعتي صاهب « المرشد » في طب العيون ويوجد « كتاب الاعشاب » للفاعتي في دار الاسسار العربية وهو يحتوي على 380 رسما ملونا لنباتات وعقاتير وحيوانات متنة الرسم .

<sup>12)</sup> هو أبو زكرياء يحيى بن محمد الذي لا تعرفه الا من خلال مصنفاته ويزهم كازيري أنه عاش في الترن السادس المجسري .

<sup>13) (</sup> لوكلير ج 2 من 11 ) ،

<sup>14)</sup> ابن البيطار توفي عام 646 أكل عدارا داتلا فمات من ساعته ( نفح الطيب ج 2 ص 874 ) .

<sup>15) (</sup>لوكلير ج 2 من 72).

وبغضل الانبعاث العربي في الاندلس (16) مسارت اوربا تنفض عنها اردية الركود واصبح المسيحيسون يتواندون على طليطلة للارتشاف من معين العلم وقد استنجد ريبوند Raimonde استف المدينة بعلماء العرب لعلاج الفقر اللاتيني واذ ذاك بدات ترجيسة مصنفات العرب العلمية 6 ثم ورد جيرار دوكريسون على طليطلة حيث استتر نحوا من نصف ترن نقل خلاله من العربية الى اللاتينية ستة وسبعين كتابا عربيا أو افريقيا معربا .

وقد بدأت حركة الترجبة في المريقيا منذ التسرن الرابع نهذا قسطنطين التونسي المعقلي قد اسسس معرسة من توعها في اوريا معرسة من توعها في اوريا وكانت مبعث الموار الطب الحديث في المالم الغربي ولد حوالي عام 400 بتونس وحمل مخطوطات طبية الى سالرنسة Saleme بتيت غذاء اوريا عدة ترون وترجم الى اللاتينية اهم كتب الطب العربي منها فراد المسافر » لابن الجزار وكتب للرازي واسحى ابن سليمان الاسرائيلي والف نحوا من 24 كتابا في الطب منها قانون الطب في 12 مجلدا و « فياتيكوم » في الطب العام في سبعة اجزاء ومات عام 475.

وكان الترن السابع في الشرق مصر ازدهار ثم انهيار نسبي للملوم كما كان تبله الترن السابس في الاندلس ولكن لم يكد يهضي المتد الاول من الترن السابع (17) حتى بدا صرح الملم ينهار وطمست الاضطرابات ذلك الرواء الذي تالق نجمه منذ مهسد الناصر الاموي طوال ثلاثة ترون .

نعم فى العهد الذي كانت الاندلس خانسسية لسلطان مراكش تكونت \_ كما يتول لوكلير ( ج 2 من 340 ) جماعة من الاطباء التلت حول ملوك الرابطين

والموحدين وسار معظمهم فى ركاب هؤلاء الملوك الى المغرب حيث تضوا بقية حياتهم فى العلاج وتدريــس الطب ــ غافاد المفرب كثيرا من نكبة الاندلس.

ويظهر أن علوم الحكمة تقاص ظلها مؤقتا في عهد المنصور عندما حورب الفلاسفة حتى المسطر ابن رشد الى التخلي عن الخوض في ذلك ، والمنصور هذا وان كان لم يقصد اضطهاد رجال الطب حيث اناط بابن زهر نفسه مأمورية تعتب الفلاسفة ثقة به الا انه عبد الفاس اليها انجذابا للمادة فقل المعتنون بالحكسسة والعلب ، على أن اعتقال المنصور لابن رشد وابي جعفر والعلب ، على أن اعتقال المنصور لابن رشد وابي جعفر الذهبي زاد الناس ريبة في مصير الفلاسفة والإطباء ولعل المنصور شعر بخطورة هذه التدابير فاعساد الحظوة الى الرجلين وكلف أبا جعفر بالسهسر على مصالح الاطباء وطلبة الطب ، وتلك من المنصور معارماة الطبة الطب ، وتلك من المنصور معارماة المنابة الطب ، وتلك من المنسور معارماة الطباء وطلبة الطب ، وتلك من المنسور

وقد أكد الدكتور رينو Reinaud أن المغرب لم يتم على وجه المبوم بدور يذكر في المصر الذي كان الطب وبتية العلوم يتالق نورها في سوريا والعراق ومصر وحتى في أسبانيا المجاورة ، ولكن منذ أواخسر الترن الحادي عشر وخاصة الثاني عشر الميلاديين وهما أبرز عصور أسبانيا المسلمة سامتزج تاريخ الاندلس بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين والموحدين « لمكيف يمكن أذن أن نفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة العلماء الذين أنجبتهم الاندلس أو الذين تكونوا في مدارسها ثم ساروا في أعتاب ملوك المغرب من أشبيلية أو ترطبة الى عاس أو مراكش أو أغمات ، فللمغرب الحق أذن أن يتبنى أبن باجة وابن طفيل وابن من أشبلة النه وكانت الحكمة تشمل آنذاك جميع رشد » الخ (18) وكانت الحكمة تشمل آنذاك جميع

وقد نبغ في القرن السابع امثال السويدي صاحب التذكرة المتونى عام 691 ه (يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط مختصر للتذكرة لعبد الوهاب الشمرائي المتونى عام 973 ه في 141 ورقة ) وابن ابي اصبيعة وجمال الدين التغطي ( على بن يوسف المصري الوزير الملتب بالقاضي الاكرم المتوفى في عام 646 ) وعبد اللطيف البغدادي ( المتوفى عام 629 ه والذي امتاز في وصف اعشاب مصر ) وابن النفيس المصري المتوفى عام 687 ه والذي كان اعظم اطباء عصره وهو صاحب « كتاب الشامل » الذي المصري المتوفى عام 687 ه والذي عن عن 300 ( يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط موجز تانون ابسن النفيس لملي بن أبي الحزم المترشي المتوفى عام 687 في 38 ورقة ) .

<sup>17)</sup> أي بعد غزوة العقاب التي أنهزم ميها الموحدون عام 609 « وكانت السبب في هلاك الاندلس » كبا يقول ابن عدارى في « البيان المغرب » (ج 4 ص 240).

<sup>18)</sup> الطب القديم بالمفري بـ رينو Reinaud نشرة معهد الدروس العليّا عدد 1 مس 72 ابن القاضي ( درة الحجال ص 117 ) .

شعب الفلسفة والعلوم وان كان مفهومها سيتعلص في المترون الاخيرة عندما يضعف الفكر العلمي بالمسرب ليتصر على جزء من الطب هو الكمالة أو مرش العيون.

ويظهر أن أبا العلاء زهر بن زهر هو أول طبيب اندلسي ورد على المغرب بعد استيلاء المرابطين على الاندلس وقد كان طبيبا خاصا ليوسف بن تأشفين بعد أن كان طبيب المعتبد بن عباد بأشبيلية (19) ووالد أبي العلاء هو أبو مروان عبد الملك أبن أبي بكر معبد بن مروان بن زهر الذي تولى رياسة الطب ببغداد شم بهمر ثم بالتيروان (20) وكانت له أراء شادة في الطب منها منعه من الحمام اعتقادا منه بأنه يعنن الاجسام ويلسد تركيب الامزجة (21) وقد تبخضت تجارب أبي العلاء في المغرب عن تأليفه لكتاب «المتذكرة» (الذي ترجمه وطبعه كولان عام 1911 بباريسي ) وهو مجموعة من اللاحظات سجلها لولده أبن زهر لمتعريفه بــــالادواء الغالبة في مراكشي والادوية المناسبة .

وبعدما توفي أبو المعلاء أمر على بن يوسف بجمع ملاحظات طبية أخرى كان أبو المعلاء سجلها في أورأق وهي « المجربات » (22) وولده هو أبو مروان عبد الملك بن زهر خدم المرابطين مثل أبيه وألف كتسساب

الاتتصاد (23) وهو اعظم بن ابن سينا ولا يعدلسه سوى الرازى في الشرق .

وقد قرأ عليه أبو الحكم أبن غلندو الاشبيلسي الشاعر مام 535 كتاب « الاقتصاد » في سبجن مراكش هيث مكث ابن زهر نحو العشير سنين . وكان ابن رشد ينضل ابن زهر على غيره من أهل عصره (24) . وقد نهج ابن زهر في كتاب « التيسير ) اسلوبا جديدا في الحكبة التياسية مستخدما التمحيسس المتلسى للوصول الى أحسن النتائج لمهو طبيسب التجربسة والتبحيص العلبي وليس من صناع اليد كما يتول في « التبسير » ولذلك توصل بغضل قياساته الطبيسة وتجربته الشخصية الى الكشف عن أمراض جديدة لم تدرس تبله غتد اهتم بالابراش الرئوية وأجرى حبلية التصبة المؤدية الى الرئة وتمكن هو بعد ذلك ---ن تشريح التصبة في مرض النبعة غعولج الريض وقسد اختص في امراش الجهار الهضمي واستعمل أنبويسة مجوعة من التصدير لتغذية المسابين بعسر البلسم واستعبل الحتن المغذية واكتشف طفيلية الجسسرب وسماها عنوابة كما بسط طرق العلاج القديمسسة واوشيح أن الطبيعة - أذا اعتبرناها قوة داخلية تدبر

<sup>19)</sup> ذكر المراكشي في « المعجب » أن المعهد استدعى أبا العلاء لمالجة « الرميكية » عندما كان أسيرا باغبات .

<sup>20) (</sup>النبح ج 1 من 445)،

<sup>21)</sup> الإنباء في طبقات الإطباء لابن أبي أصيبمة ج 2 من 64 - 66 )

<sup>22)</sup> جمعت بمراكثى عام 526 ه يوجد مخطوط منها فى الاسكوريال ( 844 ) وقد ترجم جان دوكابور التذكرة من العبرية الى اللاتينية ( نسخة مسن مكتبة كلية الطب بباريس ) ثم توالت التراجم عسام 1280 و المطبوعات ( عشر مرات بين 1490 و 1554 ) .

وتوجد الأن نسخة في مكتبة مدرسة اللغات الشرقية بباريس يرجع تاريخ طبعها الى 1531 وهي تعتوى أيضا على كليات ابن رشد .

وهناك رسالة في امراض الكلى كتبها ابسو الملاء لعلي بن يوسف ولا توجد سوى ترجبتهسا باللاتينية المنشورة عام 1497 كما يوجد مخطوط له حول الخواص بمكتبة باريس ومنه استقى ابسن البيطار خواص لحوم الحيوانات ، ولابى العلاء مقالة في شرح رسالة يعتوب بن اسحى الكندي حول تركيب الادويسة .

وتوجد نسخة من ( جامع اسرار الطب ) لابي العلاء في المكتبة الوطنية بالرباط وهي تحتوي على 185 ورتة .

<sup>23)</sup> لابراهيم بن يوسف أخي على ( يوجد منه مخطوط بباريس رقم 2959 ) وكذلك نسخة في الاسكوريال حسب رينو محررة بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتابة عام 515 ه.

<sup>24)</sup> ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » .

شأن الجهاز البشري - تكنى وحدها في الغالب لملاج الإدواء (25) .

والحنيد أبو بكر بن مروان كان طبيبا شاعرا متين الدين خدم الدولتين اللمتونية والموحدية ( عبد المومن ويوسف ويعتوب والناصر) توغي مام 596 ه بهراكش ألف « الترياق الخبسيني » ليعتوب المتصور وسس اليه أبن يوجان وزير المنصور السم هو وابنة اخته وكانت هي وأمها عالمتين بالطب لاسيما في أمراض النســـاء وتدخلان الى نساء المنصور (26) وكان أبو بكر يحفظ صحيح البخاري (27) ولم يكن فيزمانه أعلم منه باللفة وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب (28)

أما أبو بكر محمد بن يحيى أبن المسائغ المعروف بابن باجة (29) مهو شيخ ابن رشد ، وقد استوزره أبو بكر يهيى بن تائسفين مدة عشرين سنة وكانيشارك الاطباء في صناعتهم محسدوه وتتلوه مسموما هـــام 533 ه (30) . ولم يصلنا شيء من المؤلفات الطبيسة المنسوبة لابن باجة ولا يمرك الا عن طريق ابن البيطار

الذي يتنبس منها في « جامع المردات » . ومن تلامذة ابن باجة سفيان الاندلسي المتوفى عام 537 الذي كان أحد أطباء على بن يوسف وتعاون سع شيخه ابن باجة فى تأليف كتاب التجربتين (31).

ومن الاطباء الذين نبغوا في هذا المصر : إبو جعفر بن هارون الترجالي طبيب يوسف وهو تلميذ المافري في الحديث وشيخ ابن رشد في التعاليم والطب وكان مالما بصناعة الكحل (طب العيون) (32).

أما الوليد أبن رشد غأهم مصنفاته كتاب الكليات الذي طلب من ابن زهر اعداد ملحق لـــه (33) في الجزئيات لتكون جبلة كتابيهما كتابا كاملا في الطب، وقد نتم عليه المنصور وأجبره على المتام بالبسائة الاهلة باليهود قرب قرطبة وقد اقترح ابن رشد في شرحه لابن سينًا ما يصفه الاطباء اليوم وهو تبديل الهسسواء في الامراض الرلوية ٤ اشمار أنى جزيرة العرب وبلاد النوبة كبراكز شتوية (34) .

<sup>(</sup> حضارة العرب ) جوستك لوبون ص 530 من الطبعة الفرنسية . وقد وهم كودار فزعم في كتابسه هول تاريخ المفرب ( ص 452 ) أن أبا مروان أبن زهر يهودي ثم أكد أن أبن زهر استعاض بالمنهسج التجريبي والطريقة المتلية عن التتليد في ممارسة عن الطب وكانت له مبترية عدة تطورت بغضلها شمب ثلاث حاول توحيدها وهي الصيدلة والجراحة والطب العام.

<sup>(26</sup> ( أبن أبي أمييمة ص 67 ) .

<sup>(</sup> الانيس المطرب ) ( ج 2 من 180 ) (27

<sup>(</sup> المطرب لابن دحية ) . (28

المتولى بفاس ( ابن ابي اسيبعة ج 2 من 63 ) (29

وقد زمم مونك أن أبن رشد لم يتلمد لابن باجة الذي مات عام 1138 ( 525 ه ) أي عندما كان لابن (30 رشد 12 سنة وابن ابي اسيبعة كتب تاريخه بعد وماة ابن رشد باربعين سنة .

<sup>(</sup> مزيج من الفلسفة اليهودية والعربية من 420 ) .

ويذكرون أن وغاته كانت سئة 533 ه بغاس فيكون قد أتيح بذلك لابن وشد أن يتتلمذ له. كما خطأ عمر فروخ في كتابه «ابن طفيل وقعة حي بن يقطان» ص 31 «المراكشي» حينما زعم أن أبن طفيل ترأ على ابن باجة » .

واضطرب المفتح بن خاتان في ابن باجة حيث نسبه في القلائد للتعطيل وانحلال المقيدة وحلاه في « مطمع الانفس في ذكر رجال الاندلس » بالخير والدين والاستقامة ( والسلوة ج 3 ص 262 ) .

<sup>(</sup> لوكلير ( تاريخ الطب المربي ) ( ج 2 س 79 ) (31

أبن أبي أسيبعة (ج 2 ص 75) وذكر أبن عدارى في « البيان المغرب » (ج 4 ص 49) ان الخليفة (32)أبا يعتوب اعتل عام 573 غوغدت عليه الاطباء في الاندلس للمعالجة الى أن وجد الراحة » .

وذكر أيضًا أن أبا يعقوب لما خرج في الفزوة التي مات الرها بالاندلس كان الاطباء الحاضرون لديه (33 هم ابن زهر وابن مقبل وابن قاسم ( ج 4 ص 70 ) .

<sup>(</sup>حضارة العرب جوستاف لوبون ص 531 من الطبعة الفرنسية ) .

وابن رشد هو أول (35) مِنْ السَّارِ الي الدورة الدموية وعللها في كتابه « الكليات » الذي أستمد منه ويليسام هارنسي William Harvey معظم تظرياته . وهناك أطباء آخرون ينيف هدد البارزين منهم هلسي المشرين ٤ ازدهر بابعاثهم التطاع العلبي في عهد الرابطين والموحدين (36) نخس بالذكر منهم عالمين اثنين من سبتة هما على بن يتظان الطبيب الشاعسر الذي زار بمسر عام 544 هـ ثم اليبن والعراق ، وأبن سبعون أبو الحجاج يوسف بن يحيى (37) الذي كان طبيبا لميمون أمير حلب ولملك مصر الظاهر ، وذلك علاوة على ابن الرومية النبطي الاشبيلي أحمد بسن بحبد بن مدرج المعروف بابن المشاب الذي رحل الى الشرق مام 614 (38) بعد ما درس أعشاب الاندلس والمغرب وأتتبس منه تلميذه ابن البيطار ذوته الخاص وعلمه الواسع، وكان لرحلة بن البيطار الى المغرب الر قوى في نتل المسطلحات البربرية الى معجمه العربي الجديد الذي اسبح المرجع الاساسي في الشيرق وخاصةً بمسر هيث مين أبن البيطار رئيس المشابين (39) .

ر وبن أبرز بن ظهر في هذا المصر أيضا الشريف الادريسي الذي مسنف كتابه «النزهة» في الجغرافية عام 548 هـ (1154 م ) ووضيع كرة فضية للعالم جعلت منه استاذ اوربا كما شمن كتأبه ف الادوية بنتائج تجاربه الشخصية التيمة ، حدت الطبائمي الشرقي الكبير أبن البيطار الى الاقتباس منه في مائتي موضع من كتابه في الاعشباب (40) والاعتباد عليه وحده في ثلاثسين موضعًا مع الإشبارة الى أسببائها بالبربرية . ويتجلى من مذا المرس أن الملوم ازدهرت في المغرب الاقصسى الى القرن السابع وانصهرت معطياتها ومغرداتها ف

بوتقة مع مصطلعات الشرق العربي عدا غروق ترجع الى اللون المعلى كالنباتات والازهسار والأعشسساب المقاقيرية الني تحمل اسماء خاصة متاثرة بالمقاقيسر الجهوية ونضرب مثالا لذلك بالجوزة الصحراوية التي عرشت في المغرب بهذا الاسم بينما عرفت في كل مسن الشرق والجزائر بجوزة الشرك (41) وقد استمبل الطبيب هرون بن اسماق ابن عزرون في أرجوزته التي استدرك عيها على الحبيات الواردة في أرجوزة أبسن سينا ( وهو من رجال القرن الرابع عاش في عهد عبد الرحمان الثالث ) نحو ثلاثين كلمة مقربية اندلسية بدل مقابلها النصيح منها

> تبن مكة (الدخر) والملمسال ( ـ أسطوغودوس )

والمتربان ( \_ استولوغندريون Scololendre)

والفاسوخ ( 🕳 أشسق :

(Gomme Ammoniaque

(Aristoloche ronde

(Absinthe وشبيسة المجسوز ( \_ أمسنتين (Melilot والمجينة ( = اكليل الملك (Anis وهبة حلاوة ( بد أتيسون (Pourpler والرجلة ( = بتلة حمتاء ویربوز ( (Blette \_ بتلة يبائية ) . وهبق الاترج ( = ترنجان Basilic citronnelle) والصفصاف ( يـ غلاف عام Scule ou Peuplier علاف والجزر البري ( عدوتو Carotte sauvage) والثانع ( = بزر الرازياتج Graine de fenouil) والبرستم المكور ( زراوند مدحرج

> (Chicorée والهندبا ( سريس (Scammonée والممودة ( يه سلبونيا

ابن النفيس المسري ، اكتشف الدورة الدبوية المسغرى وهي الدورة الرثوية قبل الغربيين بثلاثة قرون ( نشرة المهد المسري ج 26 عسام 1934 س بحث بعلم ماكس مايرهوف من 33 ) وقد اشار ايسن النبيس الى ذلك في « الكتاب الشامل في الطب » الذي كان يعتوي على 300 مجلد وقد أهدى مؤلفه منه 80 مجلدا لمستشمقي قلاوون ،

تمدننا من جبيمهم في كتابنا « الطب والاطباء بالمغرب » المطبعة الاقتصادية 1960 بالرباط. (36

التنطي ج 2 من 160 و 193 و 256 . (37

توفى عام 637 هـ وصنف كتابا في العشائش رتبه على حروف المعجم وقاتي أهل زماته في معرفة (38)النبات ( نفح الطيب ج 1 ص 635 ) وتلميذه ابن البيطار هو اعظم نباتي العرب الذي قارته لوكلير (ج 2 ص 225 ) بالفائقي والشريف الادريسي ورشيد الدين الصوري والنبطي .

<sup>39)</sup> ننج الطيب ج 2 ص 683 ،

لوكلير Leclert (ج 2 س 680) (40

ابن البيطار في « جامع المفردات » وعبد الرزاق الجزائري في « كشف الرموز في بيان الاعشاب » ( طبعة الجزائر 1903 و 1917 ) .

والحبق الترنفلي ( \_ شاهشبرم الحبق الترنفلي ( \_ شاهشبرم و و مشيشترو أو ( \_ نفتاع Menthe نوذنج ) وهب البلوك ( \_ تراسيا Carise والكروية البرية ( \_ تربان Carvi sauvage وقصة الحية ( \_ تنطوريون Centaurée والشمع الابيش ( Cire blanche) \_ موم ) وغير ذلك .

وكان النباتيون يسمون الشجارين والحثسائشيين بالشرق بينما يعرفون بالعشابين في المغرب ومنهم أبن العشاب المعروف بابن الرومية .

ولعل المامية المغربية من اغنى اللهجات العربية الدارجة في مصطلحات العلوم بالرغم من وجود مرادقات بربرية ولنضرب لذلك امثلة مقتبسة من معجمنسا في الاصول العربية للعامية المغربية ».

على خصوص الاعشاب والازهار: بابونسج ( بابنوج ) — بسباس ( المعجم الوسيط ) متدونسس ( معنوس ترعاس ) — الترنج ( الكباد بالشام ) — ترياق ( دواء للسموم ) الجلبان — حب الرشاد — المحدد — المجلبان — جانجين — المجوز — الباذنجان — المعصل — المعول — البطيغ — البرسيم — التبن — المعصل — المعول — البطيغ — البرسيم — التبن — المحدب — المحرم — الحديث — المحدب — المحرم — الحديث — المحدب — المحرم — الحديث — المحدب — المحرم — المحديث — المحدد — حاض — حاض — حاض — خيار — خيار — خيار — خيار — ذرة ،

وفى العلوم: التوتيا - الجلبود ( المسخر ) - الجدول - الجذري - الجذام - الجدول - الجليد - الحادور ( المكان المنحدر ) - الحارة ( المنساء ) - حامض الرئة اي من النفس - الحبل ( حمل المراة ) والحرنة والحصحاص ( الارض الحجرية ) - الحكة والحراج - والغنان والدبل الخ ،

ومن أعضاء الجسم : بمصوص ( عظم بسين الالبتين ) ( المجم الوسيط ) جمجمة سـ اقنف الانف

\_ الجنن \_ الحاجب \_ الحبو \_ والحدبة \_ حك الورك ( اي حك وهو مغرز رأس المغذ ) حلتوم \_ حنجرة \_ غرطوم \_ اما في عموم الحيوان منذكر من المفردات :

الحيوان - البغال - الجبع (خلية النحال) والجمل والحمار والبرغوث والبق والنحل والبموض والتبساح والتيس - والمعبان - والحية - والحنش والاعمى - والمحش والجراد والجرثومة والجرو والجماد والحجل - والحداة ، والحرجة (جماعة الغنم والابل) والحظيرة والحلس والحوار ( ولد الناتة ) والحوت والحولي - والحيقطان ( الدراج ) ( الحيتون في زمير ) وختل الصياد - والخروف والدلسين - ودوارة البطن ( امماؤه ) والديك - والذباب - والنس - والخيال - والخياس الخيار - والخياس الخيار - والخيار - وال

أما في مصر المرينيين غان الملكة العلمية تضاملت وصار حفظ النصوص هو الغالب لا في علوم الالسة كالنحو أو علوم الشريعة بل حتى في المنطق والحساب والطب وسائر العلوم المعلية (42) ويظهر أن هذه الالمة الفكرية قد أصابت بشيل جزئي تطاعات علميسة في الشرق حيث بدأ عصر الانحطاط العلمي في القسرن الثامن وبداية التاسع على الر السيول المجارفة التي عطمت في طريقها معالم المنية تحت أمرة جنكيز خان وتيمورلنك ، وأذا كان أبن بطوطة قد تحدث لنا عسن المدرسة النظامية التي كانت ما زالت قائمة البنيان غان اسائلتها وطلبتها اندرسوا وقد لاحظ لوكلير أنه أمكن في هذه الفترة تسجيل نحو الاربعين عالما نصلهم من الاندلس لا يوجد من بينهم طبيب مشهور لتلة الطرافة والاكتفاء بالجمع والتأليف (43).

ويرى بعض المستشرتين أن جامعة غاس التسي ، غلت تدرس الطبيكتب أبقراط وجالينوس وديوجينوس المعربة لم تكن لتصد جامعات المواصم العربيسة الاخرى (44). والواتم أن النكر العلبي بدا يتمجسس ليجبد على النصوص الظاهرة بالرغم عما يقال مسن

<sup>42) \*</sup> قضر الثاني » ج 2 ص 97 \* وسلوة الانفاس » ج 1 ص 74 نقلا عن كتاب لعلي بن ميه ون الفاسني .

<sup>43)</sup> كتاب الطب العربي لوكلير (ج 2 مس 258) .

<sup>44)</sup> ليني بروننمال Lévy-Provençal (هسبريس Hesperis عام 1952 ص 3) ولوكليسر « الطب المربي » (ج 1 ص 575) وقد وصف كل من الرحالة باديا ليبليش المعروف بعلي المباسي والدكتور ريتو 'Reinaud ( الطب التديم بالمغرب ص 77) مدينة غاس بأنها اثينة المريتيا أي شبيهة بماصمة الفكر الميوناتي بأوريا ،

وجود مدرسة للطب في سلا (45) ومن ظهور دراسات مغربية حول علل وطرق علاج «الطاعون الاسود» (46) الذي ظهر في منتصف المائة الثابئة .

وابرز من غلير من الاطباء اتما عاشوا في أوائل مهد المرينيين امثال أبي العباس الشريشي السلوى الذي قرأ الطب في الشرق على أبن بنان (47) ومحمد أبن خليل السكوني الذي صنف في الفواس الطبيسة والكليات في الاغذية والبيطرة وعن ركوب الخيل وتدبير الحروب (48).

أبا في القرن الثابن غان العلباء أصبحت لهسم مشاركة محدودة مثل احمد ابن على الملياني المراكشي الذي جمع بين الشمر والكتابة والطب (49) بينما كانت لهذه المساركة سبة الضلامة والعبق عند النبطي مثلا الى اوائل الترن السابع حيث كان الى جانب اغتصاصه في علم النبات اماما في المديث عاملًا نائدا .. « لوجود التدر المشترك بين صناعتي العديسست والنبسات اذ موادهما - كما يُقول ابن الخطيب في الاحاطة - الرحلة والتقييد وتصعيح الاصول » ، وقد شملت المساركـــة جوانب شش مديدة من الملوم والتتنيات أهمهــــا الرياضيات والهندسة والهيئة ، وكان العرب أساتذة النهضة الاوربية في الحساب (50) وقد غند سيديسو Sedillot ) با زميه يعض الستشرقين من ان علماء العرب انبا المتبسوا من الاغريق مشيرا الى ما ابدعه الفكر العربي في هذا المجال مسل ادراج الفطوط الماسنة للدائرة Tangentes في العسبابات كَ والاستماضة عن الاساليب المنيتة بحلول مسطسة اسبحت اساسا في حساب المثلثات العديث

Trigonométrie

وقد لاحظ المالم شبال Chasles أنه كسان للعرب غضل التلكير في تطبيق الجبر على الهندسية ٤

وتاكد ذلك بعد أن نشرت مؤلفات محمد بن موسسس الفوارزس منذ عام 1836 م من طرف روزن - Rosen

ومن بينها بحث في الجبر حلت مشاكلسه في المادلات الثلاثية بطرق هندسية، ويتال بأن الخوارزمي هذا لم يحل سوى المعادلات من الدرجة الثانيسة Equation de 2º Degré الثالثة هو عبر ابن ابراهيم (52) ولمل لفظتي الغوريتم واللوغريتم مشتقتان من اسم الخوارزمي الذي يعتبر التماسي ونقلت كتبه في الجبر والمقابلة الى اللاتينية ، وقد ابدع العرب في علم المثلثات نظرا لتطبيقاتها في علم المثلثات

واسهم الغرب الاسلامي أي المغرب الكبيسر والانطس في بلورة هذا الاشتعاع الملبي المربي عظير ابن حبزة المفربي في الثرن الرابع واستعمل طرفسا جديدة في اللوغريتم ، واشتهر في الاندلس أبو هبيدة سسلم بن أحبد ويحيى ابن يحيى المعروف بابن السسيئة وابو القاسم أصبغ بن السبح ( له تاليف منها الدخل الى الهندسة في تفسير الليدس ، وكتاب كبيسر في الهندسية ) وأبو القاسم ابن المسفار وأبو المسسسن الزهراوي ( كان هالما بالعدد والطب والهندسة لسه كتاب شريف في المعاملات ) وأبو الحكم عبر الكرماني ( بن الراسخين في العدد والهندسة ) وأبو مسلم بن خلدون ( كان يتصرفا في الفلسفة والهندسة والنجوم والطب ) وتلبيذه ابن برفوث ( اختصاصي في العلوم الرياضية ) وطميذه ابو الحسن مختار الرعيني ( كسان يصيرا بالهندسة والنجوم ) وعبد الله بن أحمد السرتسطى ( ناتد في الهندسة والعدد ) ومحمد بسسن الليث ( بارع في المدد والهندسة ) وأبو هي القرطبي

<sup>45)</sup> ورد في الجزء الاول بن سلسلة « بدن المغرب وتباتله » المتعلق بالرباط وناهيته ( من 32 و 225 ) ان « المدرسة البومنانية » المنسوبة التي أبي منان المريني بسلا كانت « بدرسة للطب » ونسعب ذلك الدرسة ( ج 2 من 151 ) .

<sup>46)</sup> الطب القديم بالمغرب - رينو - ص 47 .

<sup>47)</sup> توفي بالليوم هام 641 هـ ( الاعلام للمراكشي ج 1 ص 351 ) .

<sup>148)</sup> توفي مام 646 ( الاملام ج 3 مس 145 ) . . .

<sup>49) (</sup> جِدُوة الالتباس من 73 ) ٠

<sup>. 238</sup> في كتابه « مادات المسلمين وأمراغهم » من 338 .

<sup>51)</sup> تاريخ الطب العربي ... لوكلير ج 1 ص 320 .

<sup>52) (</sup> هاغير العالم الأسلامي » (ج 1 ص 151)

( بعدير بالهندسة ) رحل الى مصر عام 442 ه ) وأبو الرنشي الطليطلي ( الهندسة ) ( النفح ج 2 ص 874) من الملياء الذين بن و أ في الهندسة والرياضيات

ومن الملباء الذين برزوا في الهندسة والرياضيات بالمغرب الاتمى في مختلف العصور: ابو بكر بسسن المسايغ المعروف بابن باجة Avempace له تعاليق في الهندسة (53).

والحاج يعيش الذي صنع لعبد المؤمن ابن على متعبورة من الخشب لها ستة اضلاع تسع اكثر مسن الف رجل وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه وتنخفض لدخوله (54).

والمهندس هبيد الله بن يونس الاندلسي الذي استخرج المياه التي تستى بها بساتين مراكث بصنعة هندسية (55).

وأبو جعنر بن الحسن بن احمد بن حسسان التساعي الذي كان عالما بالهندسة وسائر الثعاليم(56)

وعبد الله بن حجاج المعروف بابن الياسيسين الماسي وهو بربري توغى بمراكش عسسام 600 أو أوائل 601 ه وتوجد نسخ من ارجوزت في الجبسر والمتابلة بخزائن باريز وبرلين واكسفورد والاسكوريال والتاهرة (57).

وأبو عبران موسى بن حسن بن أبي شامة من أهل المعرفة بالبناء والهندسة وهو صانع « البيلة » و « الخسة » بمسحن الترويين عام 599 ه (58) .

وفى عهد المرينيين ظهر كثير من المهندسين ، على عام 674 ه خرج يمتوب المريني الى ضغة وادي غاس « ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء » فوتف على المدينة البيضاء ( غاس الجديد ) وشرع في حفرسواساء (59) .

### ومن هؤلاء العلماء :

محمد بن عبد الله المعروف بابن هجلة شبيخ ابن البناء في الحساب (60) .

ويوسف بن أحبد بن حكم التجيبي قاضى الجماعة بناس أخذ عنه ابن البنا الحساب والتعاليم (61) .

ومحمد بن على المعروف بالشريف استاذ ابسن البنا المراكشي الذي كان يذاكره مسائل من كتساب الاركان لاتليدسي (62).

\$P\$ 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (

(i)

or in the state of

<sup>53﴾</sup> توغى بقاس ( « هيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن ابي اسيبمة من 63 ) وكانت وغاته عام 533 هـ ( الاعلام للعباس بن ابراهيم المراكشي ج 8 من 6 ) .

<sup>54)</sup> غاذا ترب وتت الرواح الى الجاسع يوم الجسعة دارت الحركات بعد رغم البسط عن موضع المتصورة غنطلع الاغسلاع في زمان واحد ولا يلوت بعضها بعضا بدتيقة ، وكان باب المنبر مسدودا غاذا قسام الخطيب ليطلع عليه انفتح الباب وخرج المنبر في دغمة واحدة بحركة واحدة لا يسمع لها حسم ولا يرى ، وذكر المقري في النفح أن آثار هذه المقصورة كانت باتية عام 1010 ه.

<sup>55) (</sup> نزهة المشعلق للادريسي من 67 من الجزء المطبوع حول المريتيا والاندلس ) .

<sup>56)</sup> انتقل الى فاس حيث توفي في حدود ستمائة ( الجذوة لابن التاسي من 72 ) .

ومن شراح الارجوزة حسب بروكلمان ابن الهائم المصدري المتولى سنة 815 ه ( وهو مخط وط باكسفورد والتاهرة ) والتلصادي وهو « تحفة الناسمين في شرح أرجوزة أبن الياسمين » (مخطوط بخزانة مكتب المهند بلندن والغزانة العامة بالرباط ) وسبط المارديني المتولى سنة 900 ويسمسي « اللممة الماردينية في شرح الباسمينية » (مخطوط ببرلين والقاهرة واسطنبول ) وله ارجوزة في اعمال المجذور توجد بخزانة الاسكوريال ( راجع بحث الاستاذ محمد الناسي مجلة رسالة المغرب 1942 ( المسنة الاولى سدد 1 ) ومعن شرح الارجوزة سعيد المتبائي التلمسائي الملتب برئيس العتسلام ( نيل الابتهاج من 106 ) .

<sup>58) (</sup> الجذوة بين 37 و 57 ).

<sup>59) (</sup> السلوة ج 3 من 145 ) .

<sup>60)</sup> الجذوة من 76).

<sup>61)</sup> الجذوة ص 346).

<sup>62)</sup> توفي عام 682 هـ ( الاملام ج 3 ص 192 ) .

وابو العباس بن البنا العددي المراكشي لـــه «التلخيص» في الحساب ومقدمة في اقليدس واختصار في الغلاهــة (63) .

وابو جمار بن مساوان الاسام في الحسباب وهسو تلميذ ابن البنا (64) .

وملي الينرني المكتاسي الشبهير بالطنجي أمام في النرائش والمساب في وقته تولى هام 734 هـ (65)

ومبد الله بن محمد بن أحمد التلبساني ولد سنة 748 ترا الهندسة بكتاب الليدس ملى والده بناس (66)

وعلى بن أحبد الطبساني موقت القروبين أيام أبي منان المريني صنع « المنجانة » المقابلة للمدرسة المنانية عام 758 هـ (67) .

وهبد الرحبن اللجائي تلبيد ابن البنا في العلوم التعليمية توفي هام 773 حسب تلميده ابن قنفل (68) واحبد الاوسى المراكثني المعروف بابن الشماع امام

ق المساب عارف بالنطق والهندسة ( من أهل العرن الثابن ) (69) .

ومحمد الضريف الطبعماتي من علماء الحساب والمتدسة والميئة ، كان لسان الدين ابن الخطيب اذا الف تاليفا بعثه اليه وطلب منه أن يكتب عليه بخطه (70)

وجال الدين المارديثي خليل بن يوسف المهندس المتوفي عام 872 ه (71) .

ومحمد التوري حافظ غاسى الحيسوبي الطبيب المتوغى عام 872 ه (72) .

وامير المؤمنين في الفرائض والحساب ابراهيسم المسمودي ، توفي بناس هام 912 أو 913 هـ (73) .

واحمد الغزاني الفاسي كان استاذا عرضيا حيسوبيا له معرفة بالفلك توفي عام 920 هـ (74) .

ومحمد بن تاسم بن توزت التلمساني « استخدم مثله في حل مشاكل المندسة » وهو بن مواليد نهاية الترن التاسع المجري (75) .

63) تولى عام 221 ه على تول ابن تنفذ ( نيل الابتهاج من 42 ) كان يتمد شيفه عبد الرهبان البردي المناهات » ( المحدوة من 137 ) وله أيضا جزء في « المساهات » ( المحدوة من 77 ) .

ذكر ابن القاضي في « درة العجال » ( التسم الاول عن 5 ) أن له كتابا في الجبر والمقابلة سباه « الإصول » وكذلك « رغم العجاب عن تلغيمي أعبال العساب » زيادة على «تلغيمي أعبال العساب» وذكر عباس بن أبراهيم في الاعلام أن كتاب « الجبر والمقابلة» موجود في المكتبة المحديوية ( ج 1 من 379 ) ومبن شرح تلفيمي أبن البناء أحبد بن رجب أبن طنبفا القاهري المتوفي عام 850 هـ المعروف بابن المائم المعروف بابن المائم المتوفي بابن المجدي ومبن اغتصره وسباه « «بالحادي أبو شهاب القرافي المعروف بابن الهائم المتوفي عام 385 ) ومبن شرح التلفيمي أبو المباس بن قنفذ في كتاب سباه « هط النقاب عن وجوه العساب » ولابن تنفذ هـ ذا « بنية المارض من العساب والمرائم ش » ( الاعلام ج 2 ص 17 ) .

64) ( الاعلام ج 2 مس 2 ) .

65) ( الدرة من 441 ) وهو بن عبد الرحمان بن غيم ( نيل الابتهاج لابن بابا السوداني من 192 ) .

66) (نيل الابتهاج من 127) ،

67) ( جَدُوةُ الاقتباسُ لابن القاضي ص 31 ) .

68) السلوة ج 1 ص 304 ،

69) الاملام ج 2 من 10 ،

70) نيل الابتهاج من 258 و 264 .

71) له « غاية الانتفاع بالبخش الذي في طرف تو س الانتفاع » طبع حجر ، غاس .

72) السلوة ج 2 ص 116 .

73) درة المجال ( من 107 ) ( وسلوة الانفاس ( ج 2 من 4 ) تلميذه ابراهيم الزواوي عتيه كنو من السودان ( الدرة من 111 )

74) درة المجال س 91 .

75) نيل الابتهاج من 340 .

ومحمد بن هلال « امام التماليم في سبتة وشارح المسطى في الميئة » مات عام 949 هـ (76) .

ومحمد بن يوسف المعروف بابن مشون مسن أساتذة المرية رحل الى سبتة ونظم رجزا في ملسم الجبر والمقابلة ، توغى عام 989 (77) .

أما في حصر المسعديين غلم ينبغ من الاطبيساء والرياضيين والجغرافيين وغيرهم من العلماء سوى عدد محدود ، منهم الطبيب بن عزوز المراكشي صاحب ذهاب الكسوف (78) وعبد الرحبن ستين الفاسسي المحدث الادبب الذي كان يدرس المنية ابن سينا (79). وأبو المناسم الوزير الفساني صاحب شرح حميات ابن عزرون » و « وحدية الازهار في شرح ماهية العشب والمتار » (80).

وقد نشر الدكتور رينو في نشرة معهد الدروس المغربية العنيا (81) دراسة حول «حديقة الازهار» ذكر غيها أن هذا الكتاب « يمتاز بمنهاجه الواضح جسدا في الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الاصالة والمعرافة ، وتلما يخلو الكتاب من الاسارة الى منابت الاعشماب التي توجد بالترب من غاس وبذلك يزودنا بمعلومات ثمينة حول معظم المواد المديدية بفاس ، غمي اذن محاولة منيدة لترتيب ثلاثي يدخل عنمسرا جديدا في وصف اعشماب المدرسة الصيدلية الشرقية ».

ومن أطباء هذا العصر وعلمائه:

عبد الوهاب الزتاق الذي كانت له مشاركة فى الادب والاصلين والطب والتفسير والحديث والنعو وولى القضاء بغاس ( توغى عام 961 هـ ) .

وطبيب المنصور أبو عبد الله محمد الطيب (82).

ومحمد الاندلسي الذي كان مولما بالكيميساء والرياضيات والطب والهيئة والطبيمة (83) .

وداود بن عبد الله البغدادي ثم التلمساني الطبيب الماهر (84) .

وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد المراكشي الذي كان أماما في جميع الفنون حكيما ماهرا في الطب (85).

وعبد الرحبن الفاسس الذي انفرد بتحتيق تعاليم وتحدث في كتابه « الاقنوم في مبادىء العلوم » عن الطب وعبليات التشريح وغنون العلاج وعن البيطرة وعلم الزردقة أي طب الحيوان وعن المسيدلة وهو علسم الاقراباذين وآخر هؤلاء الاطباء أحمد بن محمد بسسن حمدون بن الحاج الذي ساقه رينو كانموذج الحيسسر للطبيب العالم ، له كتاب « الدرر الطبية » في الطب والعالم والهواء والاغذية والاشربة والامراض وطرق علاجها والادوية مع تقسيم غني جديد لهذه الادوية .

والسلطان أحيد المنصور الذهبي له قدم راسيخ في المنطق والحساب والهيئة والهندسة (86) .

وأحمد بن تاسم معيوب كان له معرفة بالتعاليم من حساب وهيئة (87) .

واحبد بن القاضي المكناسي المؤرخ له ( فنية الرائض في طبقات اهمل الحسماب والفسرائش ) ( مفتودة ) و « المدخل » في الهندسة ، ونظم تلخيص ابن البنا ( نشر المثاني ج 1 من 129 ) وظهرت في

<sup>76)</sup> الاملام ج 3 من 263 .

<sup>77)</sup> درة العجال ص 176 .

<sup>78)</sup> التبس غصل طب العيون من الكعال المشرتي على بن عيسى ( الطب التديم بالمفرب من 75 ) .

<sup>(79)</sup> تونى مام 956 ( ثيل الابتهاج من 153 ) .

<sup>80)</sup> الله للسلطان المنصور السعدي عام 994 ( نشر المثاني ج 2 ص 125 ) .

<sup>81)</sup> ج 18 س 195.

<sup>82)</sup> و نزعة الحادي » طبعة هوداس من 146.

<sup>83)</sup> قتل عام 980 ه ( الأعلام ج 4 من 318 ) .

<sup>84)</sup> لقيه ابن القاضي في مصر عام 986 ( درة الحجال من 143 ) .

<sup>85)</sup> الولمي عام 1048 ( الاعلام لابن ابراهيم ج 2 ص114 ) .

<sup>86)</sup> نشر المناني ج 1 ص 77 ، فهم كتاب اقليدس من غير شيخ لعزة وجوده بالمغرب عكان ينك شكلا في كل يوم ( درة الحجال ص 51 ) وتضلع أيضا في الجبر والمقابلة ( السلوة ج 3 ص 226 ) .

<sup>87)</sup> توني ببراكش مام 1022 ه ( الأعلام ج 2 من 82 ) .

وقته الحرف المهمة التي لم تكن بالمغرب منها العساب والمندسة والمساحات (88) .

والرحالة محمد بن التاسم ابن التاشي أوهد مصره في علم العساب والتنجيم والجداول ٤ له \* البرق الوامض في العساب والفرائض \* (89).

واحمد التلصادي موقت الترويين كان يدرس كتاب التلصادي (90) ،

ويعتوب البستاني أمام الفرائض والحساب (91) واحد التعليتي المعارف بالحساب والتعديل والمساحات ويعض مبادىء المندسة ، وهو شيخ « جماعة الفنون » المذكورة بمراكش ، وهو معاصر المؤلف درة العجال (92) .

ومحبد بن سعيد السوسى المرقيثي ساهسب المتنع في التوتيت (93) .

ومحيد ادراق السوسي ،

ومحبد بن محبد بن سليمان الفاسي الروداني كان يتتن غنون الريافة والليدس والميثة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي ويعرف انواع الحسساب والمتابلة والارتماطيقي والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره (94).

وقد تنانس الناس في التناء الآلة التي اخترعها ، وكان يبيعها بثبن خال وقد الف رسالة في وصفها وهي منشورة في الأعلام ( من 350 ) والآلة عبارة عن كرة مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليها اخرى مجوفة منتسبة نعفين فيها تخاريم وتجاويف (95) ،

غير أن هذه « الماوم عقدت منذ أواثل القسون الحادي عشر سبتها العلبية غابست مجرد ( هرف ) تقنية شبت اغتصاصين في الحسساب والهندسسة والمماهات » (96) ومما يدل على عتم الصيدلة مسا لاحظه الحسن الوزان من أن المقاتيريين بفاس لــــم يكونوا تادرين على ترتيب الاشربة والأدهان طبقسسا لوصفات الاطباء فكانوا يجتهمون كلهم لاعدادها ثم يرسلونها الى دكاكينهم لتوزيعها وهي ظاهرة أن كانت تنم عن انخفاض في المستوى العلمي غانها تدل مع ذلك ملى أبانة واخلاص للبينة ، وبالرقم مِنْ تقلص شبيكة الملوم فان الروح الملبية ظلت تذكى الخاصة مسن العلماء الذين كانوا يشمسرون بالفروق الدقيقة في الاتجاهات الملبية ، ويتجلى ذلك ف تقسيمات أبى ملى اليوسى للملوم: الى غلسفة وملية ، وتحديده لماهية ملم الفلسفة الذي يهدف الى « تكميل النفس الناطقة والاطلاع على حداثق الأشياء بتدر الطاتة » وأسب \_ كبا يتول \_ ابا نظري وابا عبلي، والأول ابا مجرد عن المادة سطلتا وهو العلم الألمي ، أو في الذهن معط وهو العلم الرياضي؛ أو متيد بالمادة وهو العلم الطبيعي، والثاني اما متعلق بنفس الشخص من حيث هي ؟ وسمى سياسة النفس وعلم الأخلاق ، أو بها وبسا يحتاج اليه من شمهوات تواها وهو علم تدبير المنزل ، او بما يعم وهو الملكية والسلطنة » ..

وتد اصبحت التماليم تشعصر على عهد العاويين في عمليات تطبيقية منها ما صنفه :

محمد المستاوي مرينو الاندلسس المنجم الحيسوبي الذي وضع مؤلفات في « تقدير قرض النفقات » بعمل

<sup>88)</sup> الأعلام للبراكشي ج 1 ص 46 . (توفي عام25 1 هـ ) .

<sup>89)</sup> ترنى تتيلاً بفاس مام 1040 هـ ( السلوة ج 3 ص 287 ) .

<sup>90)</sup> توفي عام 1063 (نشر المثاني للتادري من 207) اما عليين محبد التلصادي(810 - 891ه) فاعلمين بسيطة ، واستوطن غرفاطة ومات بباجة بتونسى له « شرح الارجوزة الياسيينية في الجبر والمتابلة» و « تانون المساب » و « كشف الاسرار في الجبر » ( الاعلام للزركلي ج 5 ص 163 ) وله ايضا شرحان على تلفيص ابن البنا والحوفي والفنية في المرائض ، اغذ ببصر عن ابن حجر كبا في رحلته ( النفح ج 2 ص 684 ). وقد طبع كتابه « كشف الاسرار عن علم حروف الفباد » مرادا بحجر فاس.

<sup>(9)</sup> كان يقرؤها في الهواء غاذا أراد عاملها يصورها في اللوح ضربة بالتضيب على يده ( الجذوة ص 350 ). وهذا يدل على استعمال السبورة في شرح العلوم بالمفرب في ذلك العصر .

<sup>92)</sup> الدرة 92.

<sup>93)</sup> توني مام 1809 م ( نشر المثاني ج 2 ص 37 )

<sup>94)</sup> تونى مام 1094 هـ ( الاعلام ج 4 من 334 نتلا عن خلاصة الاثر ) .

<sup>95)</sup> نشر المناني ص 87.

<sup>96)</sup> الأملام اللبراكشي ج 1 من 46 .

الرموز والأرتام مرتبا على اطوار حياة المنفق عليهم(97)

والاستاذ المعطي مرينو له مؤلفات في التوثيق ، منها كتاب في تعديل الكواكب السبعة سماه « كنـز الاسرار » ، وآخر في أبعاد النيرات ورمـــده ، وابتكارات أخرى في هلم « المزاول الرخامية » وغير ذلك (98) .

وأحمد بن الطاهر الراكشي العالم بالأحكام النجومية والازياج والهندسة والجدول (99).

واهبد هدو الهنتيفي الاستاذ في الحسساب والرسد والاسماء (100) .

ومحمد متجنوش أستاذ انفرد في علم الحساب والتنجيم (101) .

وعبد الرحبن لبريس المنطقيي النلكيي الديسوبي (102) .

ومحمد بن الرئيس بن الحسن على التركسي الفيليع في الهندسة والرياضة . ومن اوضاعه في هذه مثال سماه « الشكل الكوري » شامل لسبائر الزوايا والخطوط وأشكال الهندسة مما تشمله أصول الليدس وتهذيب الطوسي (103) .

وأحمد بن عبد الله المتناني المعروف بالصويري ، كان عارفا بالعساب والتنجيم وعلم الأحكام الفلكية وعلم المهيئة ، له مؤلفات وتعاليق في العساب والجبر والمتابلة وفي اللوغاريتم ، وحل اشكالا هندسية طبتها في الرياضيات ، وكان عينه السلطان سيدي محمد بن

عبد الرحمان « رئيس المهندسين » ومينه مسلولاي الحسن « رئيس قواد الطبجية » ( اي المدنعيسة في العامية المغربية ) وخليفة وزير الحرب (104)

وهنالك رياضيون ومهندسون آخرون تتجلى تيمتهم العلبية غيما صنفوه من كتب وابحاث تكفلت المطبعة الحجرية في غاس بطبعها عندسا انشاهسا السلطان محمد الرابع منذ ازيد من قرن (105).

وقد اندرس التعليم الرسمي للطب والعلوم بجامعة القروبين رغم ما اشار اليه دلغان (106) من استمرار اعتناء الطلبة آنذاك « بالكامل » للسرازي « والقانون » لابن سينا « وزيدة الطب » للمرجانسي « والتذكرة » للسويدي « وتذكرة الانطاكي » وكليات ابن رشد ومفردات ابن البيطار وكشسف الرمسون للجزائري ومع ذلك ظل الاطباء يجرون بمهارة بعسفي المعليات التشريحية الصفرى (107).

وقد بدأ المغرب منذ العهد السعدي يستدعي في خبراء عنيين » معدودين كالطبيب المرنسي كيوم بيرار (Guillaume Berard) الذي كانت له ثقامية متواضعة (108). وهوبير (Hubert) استاذ المربية بجامعة باريس (109) والطبيب الانجليزي لمبريير والدكتور براون الذي منحه السلطان مولاي عبير الرحين رخصة لمارسة مهنة الطب بالمغرب ، وذلك علاوة على الأطباء اليهود الذين كانت تستقدمهم الجالية الاسرائيلية ، أو من كان يولد في الإجسزاء المعالم المغرب أمثال الطبيب النباتي الاسبانيي

<sup>97)</sup> تونى عام 1207 (ج 1 من 136 سـ الاغتباط) لابي جندار .

<sup>98)</sup> تونى عام 1223 (ج 2 ص 116 - الاغتباط)

<sup>99)</sup> مات عام 1250 ه ( الأعلام ج 7 من 214 ) .

<sup>100)</sup> وكان يحسن نحوا من ثبانية عشر علما توغى عام 1285 هـ ( السلوة ج 3 ص 82 ) .

<sup>101</sup> توفي عام 1290 - وعمره 31 سنة (ج 1 ص212).

<sup>102)</sup> سأغر الى الحج 1307 وهو من مواليد الترن الثالث عشر ( ج 2 ص 134 ـ الاغتباط ) .

<sup>103)</sup> الاغتباط لابي جندار (ج 2 ص 192)

<sup>104)</sup> الأعلام (ج 2 من 267).

<sup>105)</sup> راجع مطبوعات المغرب للاستاذ ادريس الادريسي وهي مخطوطة )

<sup>106)</sup> في كتابه « غاس وجامعتها » طبعة 1889

رينو  $-\infty$  128 ( راجع في كتابنا « الطب والأطباء بالمغرب » نماذج لمهارة بعض المحترمين في هذا المجال من 72 - 80 )

<sup>108)</sup> رينو - « نشرة معهد الدروس العليا » ج 18 عن 206 .

<sup>109)</sup> كودار ــ تاريخ المفرب ص 399 و ص 490 آلمفرب الحديث مملكة تنهار ، كامبو 1866 ص 16.

بتضاؤل الاختصاصيين غاسس مدرسة للفنون بفساس الجديد لا ومدرسة مركزية للمدامية » بالجديدة (110) تخرجت منها نئات من الطلبة توجهت لاستكمسك دراستها في مصر وكذلك في انجلترا واسبانيا وغرنسا وايطاليا والمانيا وأمريكا . وقد تابعت بعثة مكونة مسن ائني عشر طالبا دراستها في جامعـة مونبيليـي (Montpellier) بفسرنسسا خسلال سنوات ( 1885 \_ 1888 ) درست نيها اللغة الفرنسية والحسساب والهندسة التطبيقية والهيئة والرياضيات والكيميساء والتلغران والتليغون وملم البصريسات والكهربسساء والضغط الجوي وترصيف الطرق والسكك الحديديسة ومسح الاراضى وغن تحرير التصميمات الهندسيسسة بالاشاغة الى التمارين العسكرية وبناء الخنادق واجهزة الدماع وسنع آلات الحمسار ، وحذق هؤلاء الطلبسة غامبحوا يحررون المذكرات ويتأهبون للاضطسسلاع برسالة تثنية هامة في المغرب الحديث ، وتم الاتفاق بين المفرب وفرنسا على توجيه فوج جديد لاستكمال الأطر المغربية تدريجيا في مدينة غرساي (Versailles) ولكن شيئًا مِن ذلك لم يتم ، هيث توفي الحسن الأول بعد سنوات ودخل المغرب في خضم من التسائسسس الدولية عرتلت توثبه للانبعاث ، ووجه الحسن الأول كذلك الى أوريا طلبة لدرس الطب تابع ستة منهسسم تمارين بالمستشفى الاسباني بطنجة في ميدان الفحص والتفسميد والتشريح وعين ثلاثة من خريجيها اطباء في الجيش بكل من طنجة ومراكش ، أما مصر غانه لـــ يترجه اليها هدا الاستاذ عبد السلام العلبى لدراسة الطب بالقاهرة ، وكانها كانت النواة الأولسي أراد السلطان الحسن الاول أن يستكنه بها قيمة الدرأسسة العلمية في الشوق العربي غير أن هذه البعثة لسم تجدد كبثيلاتها في أوربا بالرغم من أرتفاع مستسوى التعليم في مصر الذاك ، والواقع أن المغرب أماد كثيرا بن الروح الجديدة التي تقبصها الشبريف العلبي الذي ما لبث أن صنف بعد هودته كتابا سماه « ضيـــاء النبراس » في حل مفردات الانطاكي بلغة غاس (111) ذكر عيه شيوخه في ٥ الاسبطالية الكبرى » بالقصر الميني الذي أسس عام 1827 م بامر من المديسوي محمد ، ويعتبر هذا الكتاب في نظري نقطة تحسول في تاريخ الطب المغربي حيث يحاول المؤلف التوفيق بين الشبهور والمبروج والأدوية وانواع النباتات المتداولة في الشرق والغرب وق المغرب مصححا في بعض الأحيان

أغلاط سلفه ومنظرا بين المصادر المطبوعة ودروسه في مصر وتقاليد أطباء المغرب وصيادلته وما يسميه بالطب المجديد والكيمياء الجديدة بأوربا وأمريكا ، ويأتي أهيانا بأسماء الدواء بالعربية ومختلف لمهاتها ثم باللاتينية والاغرنجية مع تخليل ذلك بالمصطلعات الحديثة المامة كالتصميد والتقطير ، وقد نقل من مصر نماذج عديدة من النباتات والمقاتير والادوية ، ويحكى عن تجارب شيوخه في قصر العيني واسهامه الشخصي في هذه التجارب وقد ذكر أنه شاهد زرافة مصبرة بالتصسر العيني خلال قراءته على الحيوانات ( الضياء ص 57) وشارك في تحضيرات بالمعمل الكيماوي بمصر (ص72)

وقد نقل عن نحو الخبسين مؤلفا منهم أبسسن الخطيب (ص 80) والوزير الفساني مساهب الحديثة وعبد الرحبن الفاسي وعبد التادر ابن شقـــرون والطبيب الصيدلي العجلاني والطبيب المسري أهبد بن حسين الرشدي الذي عاش أول القرن الماضي وابن الحشباء مباحب تفسير الألفاظ الطبية واللفوية الواقمة في الكتاب المنصوري (108) . وقد أسمس الطبيب مولاي عبد السلام العلبي مصحة صفيرة بقاس عبل بها حتى توني عام 1323 هـ ، ورسالة العلمي هذه مشهونة بالاصطلاعات العديثة ووصف العمليات العلبية ألتى كانت تجري بالقصر العيني وانواع الملوم التي كانست تدرس به مثل علم التشريح الهيكلسي والمضلسبي والمفصلى والتشريع المصبى والتاريخ الطبيعسي والكيمياء الطبية والأقرباذين (الصيدلة) وطب الرمد والامراش الجلدية والداء الزهري وعلم الحيوانسسات المسبرة وأحجار المعادن وأمراض النسماء والأطفال ( في اسبطالية ابراش النساء ببصر).

ويعطينا كتاب « غياء النبراس » صورة عسن الاغتلاف المتعوظ في المسطعات العلية بين التسرق المعربي والمترب الاقصى الذي عرف عشرات الإعتساب والنباتات باللسان البربري انفرد بها المغرب ويتجلى من الصراع السياسي والعسكري الذي بدأ المغرب يقوضه بنذ بداية هذا المرن أن التعليم العربي أصبح يسير رويدا نحو المتلص الى أن انحصر في جامعة المرويين ورواعدها المحدودة التي بعد عهدها بالعلوم وازدادت اللفة العربية ابان الحباية تقلما عندما اتخذ الاستعمار اللغة المرتسية اداة وحيدة للتلتين في الدارس وقام « التعليم الحر » المعرب برد عمل عنيف الدارس وقام « التعليم الحر » المعرب برد عمل عنيف

<sup>110)</sup> الاتمال لابن زيدان ج 3 مس 367 .

<sup>111)</sup> طبع بالمطبعة المجرية بفاس. عام 1318 .

معرب تدريس العلوم وخاصة بشمال المغرب حيست توجهت أغواج من الطلبة لاستكمال دروسهم في الشرق، وكانت الحماية الاسبانية في هذه المنطقة أتل مضايقة للمواطنين متكاثر مدد المتخرجين من الشرق العربسى وشجع الباب المنتوح الطلبة على متابعة دروسميسم الثانوية في المماهد المصرية على مكس ما ابتدمـــه الفرنسيون في منطقة نفوذهم بالجنوب من أساليب المكر والدسائس للتضاء على لغة الضاد . ومع ذلك فتد وأصل (( التعليم الحر المعرب )) رسالته الخالدة محافظا على كيان اللغة بالرغم من (( تفرنس )) اغلبية المثقفين وازدواجية ثقافة الاقلية الضئيلة من هذه النخبة التسي تزعمت بروهها العربية الاسلامية هركة الاورة ضسد الاستعمار , وكان التمليم المعرب يستورد خفية من الشرق \_ وخاصة بن مصر - جبلة بن المستقسات معظمها في الآداب واللغة والنحو وظل الحاجز كثيفا بين لغة عربية علمية تتطور في الشرق وتواكب النهضة الجديدة وبين مربية تص جناحها في المغرب الاتصلى لا كلفة علمية بل كمجرد لغة ٤ وقد قامت الصحافسة العربية بدور هام في تجديد الصلة بين الشرق والمغرب متبعة البحوث الجديدة ومصطلحاتها المولسدة في الاقتصاد والسياسة والقانون وتاريخ المذاهسسي الشيوعية والاشتراكية والنزعات الادبية والننيسة المستطرقة مقتبسة في ذلك ما راج في الشرق العربي من تعابير ومفردات وطفق المفرب بعد استقلاله في عام والسياسية والاجتماعية غرسم التغطيطات في شتسي الميادين الحضارية وضاعف حصص اللغة العربيسة عاكتبل الآن تعريب السلك الابتدائي وأن كانت تلسة الأطر المفربية المسالحة تهدد بتحجر هذه الحركة، وظل الثانوي في طوريه يلتن العلوم بالفرنسية عدا التعليمين الحر والأعملي أي الاسلامي الذي هو من روافد جامعة القرويين بكلياتها الجديدة ( الشريعة بفاس ، واصول الدين بنطوان ، واللغة العربية بمراكشي ) كما ظلل اتبال المغاربة ملحوظا في مدارس البعثة الفرنسية التي بـدات منــل ينايــر مــن سنــة (1969) تلقـــــن العربية لتلاميذها . وقد تزايدت حصة اللغة العربية في معظم الاسلاك بينها أهدثت أتسام معربة في كليتسي الآداب والحقوق والمدرسة العليا للاساتذة سع بقساء الكليات التتنية ككلية العلوم ومدرسة المهندسسين ومماهد الفلاحة والأكاديمية العسكرية في معزل عن اي

الفرنسية تبعا للغة الخبراء الفنيين الذين يتل عددهم نسبيا بفضسل حركسة المغربسة (112) على أن هلاه المغربة لا تواكب حركة التعريب غتد ظلت لغة معظم الاختصاصيين المغاربة اجنبية في تحرير التصسسوس والخطابات والمناشير وكذلك التخاطب في المحامسيل والمؤتمرات باستثناء وزارة العدل والمرافق التابعة لها حيث شمل التمريب جميع المحاكم) ولعل المشكل واهد في مجموع التطار المغرب العربي ــ عدا ليبيا ــ نظرا لما نتج عن تعميم التعليم ( أزيد من مليون طغل اليوم بالمغرب بدلا من ربع مليون تبل الاستقلال) من هلهلة في تكوين الاطر وضعف في المستوى والظاهرة الغريبة هى أن جامعة الترويين نفسها قد تضاهل طلبتها لكون ازدواجية اللغة ما زالت متياسا لتتييم الأهليات في مختلف مجالات الحياة ، ولم تكد تمر أربع سنوات على الاستقلال هتى شعر جلالة الرهوم معمد الخامسس بفعل الرواسب التي تباعد بين جناحي العروبة خاصة ف حقل المسطلح « العلمي والتقني » غدما عام 1960 الى عقد (( مؤتمر للتعريب )) أنبثق عنه في أطار جامعة الدول المربية المكتب الدالم لتنسيق التعريب في العالم العربي ، ذلك المكتب الذي يستهدف الاستفادة بسن تجربة الجناح الشرتى لدمم حركة التعريب في الجناح الغربي ؛ وقد نشر هذا الكتب عدة معاجم في العلسوم بلغات مختلفة ، كما أصدر « اللسان العربي » وهي مجلة دورية للابحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتمريب في العالم العربي ، وأسس مكتبة للعلوم زاخرة بأحدث ما أصدره الشرق من مصنفات في مختلف القطاعيات التتنية ، وقد خطط لنفسه تصبيبا عشاريا فايتسله الأساسية استكمال الاداة العلمية والتثنية في أمسد محدود بتوحيد المسطلحات واستقرائها تعزيزا لمسراع ثقائي تقوضه لفة الضاد كلفة عبل في كثير بن المعائل الدولية ، وقد اندرج هذا العبل التنسيقي ضبئ مشاريع تسهم غيها المجامع والمجالس العليا والاتحاد العلمى العربى والجاممات والهيات الثقانية في مختلسف العواصم العربية ومآت الاختصاصيين الذين يراسلون المكتب الدائم من جِميع أنحاء العالم المربي.

وقد بدأ هذا الكفاح يؤتي اكله باتناع النفسب المغربية سالقليلة الصلة بالثقافة المربية سابقهائية لفتنا القومية في مجال العضارة والعلم كاداة طيعسة للتخاطب في الحقل الدولي ، ولكن هذا الاتتناع لن يتم

<sup>112)</sup> ما هدا تسبها يسيرا تعملوزارة الوظيفة العمو مية على تعريبه بدروس خاصة تنظمها للموظفين .

الا اذا استقصينا تدريجيا المسطلعات التقنية التسسي المسجعة على عند دول كبرى كفرنسا مثار غزو ثقافي بسبب ما تزج به مخابر الكشوف في الاسوال الدولية من مصطلعات تقنية يبلغ عددها خبسين مصطلعا في كل يوم

هذا وان مواكبة حفارة العصر الحديث لن تكتمل بالنسبة الينا معاشر العرب الا اذا توازت فيها ذاتيتنا العمارية ، والمقوم الجوهري لهذه الذاتية هو اللغة العربية التي ظلت — كما يتول ماسنيون Massignon اداة خالصة لنقل بدالع الفكر في المقل الدولي وعنصرا جوهريا للسلام في مستقبل الأمم والشعوب ».



### تكررس لعرسة كلغة ميّة في الولايّا لمحقوا لأمريكيف

### الدكتور سا مي عبا د- ألدكتور خبب مردسب الولايا منت المستحدة

بالرغم من أن دخول اللغة المربية في برامج عدد كبير من الجامعات الامريكية ظاهرة حديثة ، فيسان الاهتمام بها نما نموا مطردا خلال السنوات العشرة الخيرة . وهناك من الادلة ما ينيد بأن الدراسسات المربية اصبحت ميدانا علميا هاما وأن عدد الجامعات الامريكية التي تقدم في برامجها اللغة المربية وهضارتها المربية تد بلغ أكثر من ثلائين جامعة .

ولكن هذا الاهتهام وهذا التوسيع اثار مشاكل تربوية وأسبح السؤال الذي يردده كل استاذ هيو كيف ندرس اللغة العربية ومن اين نبدا .

مهناك المصحى والعامية . اما العامية منحن نعلم ان هناك لهجات عربية عديدة نبنها اللهجة اللبنائية والمصرية والتونسية والمغربية وهكذا .. وتزداد العمورة تعقيدا بان كلا من هذه اللهجات لها لهجات محلية . في مصر نرى اللهجة القاهرية واللهجة المسميدية . ثم تزداد المشكلة تعتيدا بان الكتابة العربية نفسها مدون شكل ــ تسبح بنطق كلبة واهدة في عدة اوضاع بمعانيها المختلفة . مهثلا (ك ت ب) يبكن نطقها بأشكال مختلفة .

اتدم عدد من اساتذة علم اللغويات والتربيسة الحديثة على عدد من الحلول . غمنهم من يعتقد ان الطالب الامريكي يجب ان يتملم القصحى غقط تراءة وكتابة . ومنهم من يدهي ان العامية هي التي يجب ان ندرسها لان الهدف من تعليم اللغة هو الاتصال والتفاهم

مع الناس في أحداث كل يوم العادية . وهناك مسن يومن بتعليم النصحى اولا ثم بعد ذلك العامية عسن طريق احدى لهجاتها .

وهذه الحلول المختلفة تبدو غير مرضية بتاتا في نظر آخرین یومنون بأنه اذا كان الهدف من تعليــــم العامية هو تمكن الطالب من محادثة الرجل العادي العربي فهو يضيع وقته سدى لان بتعليمه العاميسة سيحدد له لهجة سعينة كما انه وان لم يستعبلها في مكانها غهو لن يستفيد منها . غمثلا اذا تعلم لهجية مراكش غنط وذهب بعد ذلك الى بنغازي غلن يمكنه التفاهم الكامل معها ، أما أذا تعلم الطالب الأجنيسي اللفة العربية المكتوبة أو بالاحرى اللمسحى بسدون التعرض الى اللهجات فهذا يعده البعض اسلوبا فير واتمى في تعليم لغة حية كما انه لا يتلق ونظريات علم اللغويات الذي يدور حول محور هام وهو أن الكلام ياتي أولا وأن الكتابة أنما هي رمز لما ينطق به المتكلم. وعلى هذا يبدو أن الحل المثالي للمشكلة في نظر هؤلاء الملماء لابد أن يكون عمليا ويتنق مع الواقع اللغوى العربى وفي نفس الوقت سع نظريات علم اللغويسات العديثة . معنى هذا انه اذا وانتنا على أن نبدأ تدريس المربية للاجانب بلغة الحديث غلابد من البدء باللغة المامية . ولكن أية لهجة نختار أ والاجابة على هـــذا السؤال تتوقف الى حد كبير على الهدف من تعلم اللغة تقسيهان

لناخذ تعلم الانجليزية كبثل لنا . غالانجليزيـــة الامريكية بثلا التي يتعلمها الإجنبي هي لغة الشبـــال وليس الجنوب . وفي انجلترا أيضا يتعلم الاجنبي اللغة المعروغة Received English وقد يكون لاختيار هاتين اللغتين عدة أسباب . أولا : أنها لغة مهذبـــة للحديث . وثانيا أن لها أهبية خامــة في التطبيـــق والاستعمال العام . ببعني آخر أن اللغة التي تدرس هي التي تبكن الطالب من تحتيق الاتمــال والتفاهــم الكامل مع امـحاب هذه اللغة بحيث يفهمهم وهـــم يغهمونه .

لنعد الآن الى المربية التي هي لغة ما يترب من تسمعين مليون عربى كما انها لمغة القرآن الكريم التي يمرفها ما يقرب من سبعمالة مليون مسلم في المالم . ونحن نعلم أيضا ائه منذ ظهور الغومية العربية غتسد الوهدة الثقافية واللفوية ، شكرا للتبادل الثقامــــى ووسسائل الاعلام المختلفة في البلدان العربية . اما الفروق اللهجوية غلم تمترض قط طريق الوحدة الثقافيسسة . وظهر غلال هذه العبلية نوع جديد بن لغة العسوار وهو ما يمكن أن تسميه باللغة المهذبة أو لغة المتكلمين خصوصا تلك اللغة التي تتميز بها مراكز الثقامة الكبرى التي يفهما الجميع هتي الذين لا يتكلمونها , وهذا هـــو بالضبط السبب الاهم في ان الطالب الاجنبي الدي يرغب في تعلم اللغة العربية يجب أن يتجه ألى أحدد هذه المراكز الكبرى حيث يمكنه أن يجد وسميلة للتفاهم تساعده ليس غقط على غهم جزء من العالم العربي بل جزء مهم من الحضارة المربية .

ولا شك أن هنالك مراكز هامة للثقافة العربية مثل القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وغاس. وكنسا نعلم أن القاهرة بالذات تتبتع بكثير من الامتيازات كما أن لهجتها « المهنبة » أو لهجة المعلمين غيها تعتبر معمة جدا بالنسبة للطالب الامريكي الذي يبحث عسن وسيلة تبكنه من التفاهم مع أكبر عدد من العرب في بلادهم المختلفة . ولكن ليس معنى هذا أن اللهجسة المهنبة القاهرية هي الوسيلة الوحيدة لهذا التفاهم بل اللهجة المهنبة الرباطية والبيروتية والبغدادية يمكنها أن تتوم بنسس العملية وتعتق نفس الاهداف .

واللهجة التي يفترضها اصحاب هذه الطريقة الحديثة هي التي يتعدث بها الشباب العربي المتعلم الذي حصل على قسط وافر من التعليم الجامعسي . وهي أيضا التي يذاع بواسطتها بعض البرامج الإذاعية

العربية في كثير من المدن العربية الكبرى . والسبب في المثيار هذه اللهجة هي انها مفهومة تهاما في جميع البلاد العربية . وشكرا لوسائل الاعلام الحديثة من تلغزة وراديو واغلام سينمائية التي تربت هذه اللهجة الى عدد كبير من الشموب العربية . فهي لغة متبولسسة للجميع وتتمتع بشهرتها المعروفة واحترامها .

مَالَّذِي يَتَرَجَه أَمَامَاب هَذَه النظريَّة في أول خطوة لتعليم العربية هو البدء باللهجة المهذبة .

وهنا يجب تعديد العلاقة بين مسا نسميسه « بالعامية » « والقصحى » . غاية لغة من لغات العالم لا تتكون من عنصرين غقط يمكن تحديدهما تحديسدا واضحا . بل بالاحرى تتكون من « مستويات كثيرة » وكل مستوى يرتبط بمستوى ثقافي جمين ووظيفسسة معينة . ولكي يكون استخدام العربية غمالا يجب على الدارس والمدرس أن يكونا متيقظين لهذه المستويات وأن العربية نمت وزادت بلاغتها على مر الايسام والاجيال . وعلى ذلك يمكن أن نميز على الاقل ثلاثة مستويات عامة :

أولا: العربية الفصحى أو لغة القرآن الكريم.

ثانيا : المربية المدينة وهي تشمل ما تقسراه في الصحف اليومية والمجلات والافاعة . وفي نطساق هذا المستوى لابد من تأكيد الكتابة الرسمية رغم ان هناك الآن كتابة لبعض العامية : الاغاني مثلا ؛ والامثال العامية ، والقصص الفرائية .

ثالثا : العربية الخاصة بالعوار أو التحدث اليومي وهي تبثل اللهجة المهنية التي تحدثت عنها . وهنا يجب ملاحظة أن العامة العسرب فيسسر المتعلمين يستخدمون الكثير من النماذج بالعربية الفصصي ( عند فكر بعض آيات الترآن الكريم أو الحديث الشريف أو اصطلاحات معينة مشل « حالا » و « بسرعة » . و « أهلا وسهلا » .

ولسنا في حاجة الى ناكيد المتيتة وهي ان هذا التقسيم لا يعني مطلقا ان كل قسم منفصل تماما عن الأخر ، غبذا ليس من شأن اللغات الحية ، ومن هنا يؤكد لنا أصحاب هذا الراي - وهو رايي أنا ايضا ان (( اللهجة المهنبة )) تستقدم كقنطرة تسمل الانتقال من لغة الحديث الى اللغة المصحى غبدلا حرب «التاب» يتردد كثيرا في لغة الحديث خصوصا عند ذكر كلية يتردد كثيرا في لغة الحديث خصوصا عند ذكر كلية تحتوي

على كلهات كثيرة من الفصحى وتتبع أيضا عن قرب تواعد الفصحى .

كما أن اللغة العربية الماصرة أو الحديثة يمكن بسمولة تمييزها عن الفصحى عن طريق الكلمات الجديدة التي تحتويها . فنحن نقول الآن « تلفزيون » أو « تلفزة » و « فيلا » .

وبالنسبة للمامية يمكن تمييزها عن الفصحى بما يحدث من تفيير في بعض الاصوات لمبثلا تقول « كتب » بدلا من « ولد سولدا سولد » .

وايشا الولد أو الولد بدلا من الولد ــ الولد ــ الولد ألم الولد ، ينتح بدلا من ينتح ( باللهجة المخبة القاهرية بثلا ) .

وايشا تفيير صوتي في بعض الحروف مثل (ت) بدلا من (ث) منتول مرة « تانية » ، وعشرين ثانية ، (داب ) بدلا من (اذا).

ثم أيضا نلاحظ التنخيم : / غرد / و / غرض / والاساس المهام الذي يبنى عليه تعليم أية لفسة اجنبية هو التقدم من لغة الحديث الى الكتابة أو مسن الصوت الى الرملة الرملة الاولى عنى يبكن للطالب أن المسوتية غقط في المرحلة الاولى عنى يبكن للطالب أن يتلتن كل الامسوات ويبيز بينها بدقة . ولكي يتم تعقيق ذلك نقدم نباذج « زوجية » خاصة Minimal Pairs .

( كلب ) / ( تلب ) لترضيح أهبية نطق أحرف معينة في معنى الكلبة .

( س ) / ( ساد ) لتوضيح أهبية الأعسوات الطويلسة .

وفي هذه النباذج يكون التركيز على ابراز اختلاف واحد عقط لان الاستماع يأتي قبل النطق وان القسدرة على تهييز الاختلاف في الاصوات يأتي قبل اعادة انتاجها. وبمجرد أن يتمكن الطالب الاجنبى من ترديد النهساذج الصوتية الاساسية يمكنه بسمولة أن ينتقل الى الكتابة ومنها إلى المعسدى .

### كيف نقدم الفصحى بعد ذلسك ؟

لعلنا نذكر كثيرين منا هندما بداوا يتعلمون المربية المصحى في اول سنة ابتدائية رددوا كلمات

وانعالا مشهورة مثل ( تتل ) ، ( ضرب ) ، المسا في اللاتينية مثلا لتعلمنا « حب » وما شابهها . وليست المشكلة في الواتع مشكلة معان ولكن المشكلة هي انه لم يكن هناك اهتمام بفكرة «التدرج» في تقديم «الاصوات» وتركيب الجملة أو مميزات تراكيبيسة خامسة وتركيب الجملة أو مميزات تراكيبيسة خامسة المربية وأصبح الاهتمام منصبا على المغرب في تعليم العربية وأصبح الاهتمام منصبا على المغربات والتواعد الصباء .

وفي السنين الاخيرة لاحظنا ان بعض اساتسدة العربية في الجامعات الامريكية التي تتوم بتدريسس العربية تد القوا كتبا خاصة لتعليم العربية للمبتدئين ووصلوا في تفكيرهم الى اهمال كل المستويات اللغوية والتركيز على ما اطلتوا عليه اسم (( العربية المحيئة )) مد غشلوا في تقديم العربية كلفة هية لها مستوياتها قد غشلوا في تقديم العربية كلفة هية لها مستوياتها الثنائية والنشاطية المختلفة . غالرمز المكتوب هسو التعبير الوحيد للعربية وينتج من هذا انه من المستحيل الطالب ان يفهم الكثير مما يسمى « العربية العديثة » عنما يستمع الى حديث أو افنية عربية بالاذاعسة أو خطبة عامسة أو أدب شعبسسى . أضف السمى خطبة عامسة أو أدب شعبسسى . أضف السمى ذلك أنه أذا استخدم الفسحى الحديثة في حواره غانه يكون يتكلم ككتاب لا يعبر عن واتع لفة العوار .

وعلى ضوء هذه الانتقادات تقدم المصحصى في المرحلة الاولى من تعليم المربية في نطاق الاساليسب الانيسسة :

اولا: أن المعتويات التركيبية يجب أن تقدم بالتدريج على أساس البساطة في التركيب 6 التكسرار 6 والقيمة المعلمية : وبناء على ذلك عبن الناحيسة السوتية تقدم الاصوات السبلة والتي تبائسل لغة الطالب الاجنبي أولا ( محروف القاف والعين والحاء والغاء والغين تؤجل الى مترة متبلة ) وبن الناهية الاعرابية والصرفية عالجمل الاسمية تقدم تبل الجمل العملية : مثل أنا من ليبيا 6 الرباط مدينة جميلة .

ومن الناحية التركيبية تقدم بعض الضمائسر الهامة عقط مثل : انت ، انت ، انتم .

ثانيا : يجب على النماذج التركيبية ان تمثل الثقافة والحضارة العربية وان تبرز الهام منها . كالحج وشهر رمضان المبارك والمائلة المربية وخلافه بدلا من « أين الفيل يا خليل » أو « متد مجلس الوزراء جلسة خطيرة » .

نالنا: في تطبيق مبدا التدرج وربط النماذج بالحفارة يتحتق غرضان مبمان: الاول هو ان الطالب في هده المرحلة الاولى الحرجة ببدا بالشمدور بالنجاح بدون الالتجاء الى « ضغط من الذاكرة » وثانيا ان رغبته في المزيد من التعليم تزداد ومعها تزداد شميته لمرغة الثنافة الجديدة التي تمثلها اللغة . او بمعنى آخر أن النماذج اللغوية يصبح لها معنى في ذهن المتعلم مما يجعل عملية التعلم ممتعة وغمالة . وكلنا نعلم ان أول اتصال في تعلم للغة اجنبية له اهمية قصوى في مواصلة تعلم تلكاللغة .

نعم فهناك في بعض الاحيان فرق واضح بين كلبة عابية ومعابلها بالفسحى ـ مثل ( بالزاف ) و ( كثير ) ولكن هنا تبدو ابداهية استاذ اللغة في اختيار النباذج المستركة بين اللهجة المهذبة والفصحى ـ كالامثلة التي سبق الاشارة اليها . هذا هو القاسم المشتوك الذي عليه يبني المعلم المرحلة الاولى من تعليم اللغة العربية للاجانب .

اما من حيث القواهد عكلما ذكرت ان النبساذج التي تعدم يشمق منها الطالب القاعدة بدلا من تعديسم التاعدة في تالب أجوب لحفظها عقط.

وهنا تلمب التبارين الخاصة بكل درس دورها الهام في عبلية التعلم عبدلا من سؤال الطالب اعرب ما يائي : أو استخرج اسم المعول من كل عامل ــ تقدم

تمارين من نوع جديد متفق عليه ونظريات اصول التعلم وعلم اللغويات . غتمارين الاستبدال Substitution مثلا والتحويل Transformation وغيرها مسسن التمارين الغمالة التي «تشبئت» ما يتعلمه الطالب ، غبثلا : هو من القاهرة

لسبي

انسا

ائست

بيسروت

هذا مسجد

هذه مدينة

هذا مسجد جميل

مذه مدينة جبيلــة

اما المفردات فيجب الا تبعثر في الدروس بسلا نظام أو احكام ، فالكلمات التي تتركب منها النباذج التركيبية يجب أن يكون اختيارها في فايسة الدنسة والتحديد مع تكرارها في الدروس المتالية حتى يتبكن المالب من التركيز على النباذج الاساسية التركيبيسة بدلا من مجرد ضغط كلمات لا معنى لها .

هذا ملغص مختصر لاحدث طرق تدريس اللغات الاجنبية ومن ضمنها العربية بمستوياتها التتانيسة المختلفة .

# أبحاث مختلفت

- العلوم الطبيعية في القرآن
   للشيخ طــه الولــي
- الاعداد العلبي في الوطن العربي
   الملبي الثاني العربي الثامن
  - التانيث في العربيسة
     تلاستاذ عبد العق فاضل
- علم الأصوات الحيوانية عند العرب
   للاستال عبد الهادي الغضيلي
- الحظات حول النقد الادبسي
   الدكتور معهد رجب البيومي
- الحضارة الاسلامية بين الماضي .. والمستثبل
   الاستاذ اهجد عبد الرهيم السايح
  - نبسد الكنسب
     للدكتور معدوح حقي
- الوسيتي لغة السروح
   الاستاذ ابراهيم الدرويش المسري

# العيام الطبيعية في العران العيام الطبيعية في العران العيام المعلقة في العران العيام النبي العران العران المعلقة في العران 
بين ايدي الناس الآن كتاب جديد منوانه «العلوم الطبيعية في الَّقرمان » من تاليف العالم الفيزيائي الكبير الاستاذ يوسف مروه من افاضل جبال عاملة في جنوبي الجمهورية اللبنائية ، وقد تفضل الدؤلسف الكريسم فاعدائي هذا الكتاب ، وانه ليهمني التاكيد بأنسي لدي مطالمته ، وجدتني امام محاولة جريئة لدواسة القران الكريم بأسلوب الرجل المسلم المؤمن السذي اراداان يتصدى للحطة التي اثار أوارها وخاض غمارها بعض أساتذة الجامعة الامريكية ببيروت تحت شعار التناقض الزعوم بين المعطيات العلمية ، الحديثة ، وبيسن مسلمات العقيدة الدينية ، القديمة ، وليس من شك بأن هذه الحملة التي اضطربت بضجيجها أروقة الجامعة المذكورة ورددت مسداها بالنقد والتمليق اقلام الكثاب في عدد من الصحف ببيروت وخارجها ، ليس من شك ق ان هذه الحملة ليست وليدة المصر الساري نميش فيه اليوم ، بل انها مألوفة من قبل ، وهي ما والسست تتردد وتتجدد من قديم الزمان حتى اليوم لاسبسساب تتفاوت من حيث منطلقاتها وفاياتها ما بين القلسق الفكري المجرد وبين النزوات الشخصية المشبوهة .

وليس لنا الآن ، أن نرسل القلم على غاربه فى جولة استعراض تفصيلي للمراحل التاريخية التي عر بها مبد! الإيمان بالله الذي أرست قواهده الاديسان السماوية مع تلك الطائفة من الكتاب الذين تجلبووا برداء الإفكار الفلسفية أو قطروا اسماءهم بقافلة مسن الالقاب العلمية الجذابة ، لاننا نرى أن مشسل هسدا

الاسترسال ، من شائه أن يقودنا الى الخروج عن جادة الموضوع الرئيسي الذي تريد أن ناخذ به نفسنا الآن، وهو الموضوع الذي أردنا قصره على ما جاء في الكتاب الذي قصد به مؤلفه الاستاذ يوسسف مروه البسات العلاقة الحتمية الوثيقة بين التفسير العلمي الحديث للطواهر الكونية المهادية البحت ، وبين المعاني الالهية الفائدة التي التحقت بها ، بين حين وحين بعض آبات القرءان الكريم في الناء دعوتها الناس من كافة الإجناس الى الإيمان بوجود الله الخالق الدبان ،

على انه، لابد لنا منالتقديم بين يديموخوهنا، ان كتاب الاستاذ مروه الذي تدور قصوله وأبوابه ٤ حول رغبة الدؤلف يربط اغراض القوءان الكويم مع ما توحل اليه العلماء المعاصرون من اراء والحكاد ونظريـــات في الجفرافية والفيزياء والفلك وما الى ذلك من الملسوم الإنسانية الوضعية والمادية ، تقول ، انه لا بد لنا من التقديم بأن هذا الكتاب ليس جديدا في بأبه أو مادته ، فلقد سبق أن نحا هذا النحو الجدلي، في دراسة القرءان الكريم وتقسيره ٤ غير الاستنساذ مروه من الكتساب المسلمين الذين ارادوا أن يلتقطوا قفاز التحدي ويرموا به في وجه المستكشفات والاختراعات العلميسة ، عن طريق اقامة الدليل المقلي بأن القرءان الكريسم كان اسبق من كل ما عداه من كتب البشس الى التحدث من هذه المستكشفات والاختراعات في العديد من آيالــــه وسوره التي نزل بها الروح الامين بالوحي السماوي ، على قلب الرسول الاعظم سيدنا وسيد ألخلق اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي أواسط العقد الثالث من النميسف الاول القرن المشرين الذي نحن فيه ، كثر الحديث عن احد المؤلفين المصريين الذي حاول تفسير القرءان الكريم تفسيرا علميا يتجاوب فيه مع روح المعر الذي تطورت فيه الافكار الانسانية وراح يطلق قلمه وراء ما يسبح عبر الفضاء الرحب من الكواكب والاقمار والشموس ، أو يغوص بهذا القلم ، الى داخل أحشاء الارض باحثا ف هذه الاحتساء عما يتقلب فيهسا من عوالم الجمساد والحيوان والنبات ليبرهن للناس أن الفلاف الخارجي للكون والاعماق الداخاية فيه ؛ احاط به كتاب الله في كلامه الازاي بالتفعيل والبيان والايضياح ، وهسدا المؤلف هو الشيخ طنطاوي جوهري ، السدي كان استاذا في دار العاوم المصرية والمتوفى سنة 1358 هـ ( 1940 م ) فقد صنف هذا الشيخ كتابا تحت عنوان : « الجواهر في تفسير القرءان الكريم » وطوى صفحاته التي تجاوزت المئات عددا ، على تفسير القرءان الكريم « تفسيرا ينطوي على كل ما وصل اليه البشير من علوم » على حد توله .

فقد اخدت فكرة تفسير الظواهر الكونيسة من خلال تفسير القرءان الكريم ، بلب الشيخ طنطاوي جوهري وملكت عليه احاسيسه ومشاعره حتى اعتقد بأن المناية الالهية اختارته من بين سائر الناس للقيام بكبر هذا العمل فاطلق قلمه عبر كتابه بنداء وجهه الى المسامين قاطبة قال فيه :

" يا أمة الاسلام ، آيات معدودات في الغرائيض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات ، فما يالكسم أيها الناس بسبعمائة آية ، فيها عجائب الدنيا كلها ، هذا زمان العلوم ، وهذا زمان ظهور الاسلام ، هذا زمان رقيه ، ياليت شعري ، لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ، ما فعله آباؤنا في آيات الميراث ولكنسي ، أتول ، الحمد لله ، الله ، انك تقسرا في هذا التفسير (ويقصد كتابه) خلاصات من العلوم ودراستها الفضل من دراسة علم الفرائض ، لانه فرض كفاية ، أما أفضل من دراسة علم الفرائض ، لانه فرض كفاية ، أما قادر ، ، أن هذه العلوم التي ادخلناهسا في تفسيسر القرءان ، هي التي افغلها الجهلاء المورون من صغار القتهاء في الاسلام ، ، فهذا زمان الانقسلاب وظهسور الحقائق ، ، والله يهدي من يشاء الى صراط مسسقيم ، الحقائق ، ، والله يهدي من يشاء الى صراط مسسقيم ،

ثم أن هذا الشيخ يتابع نسداءه مسترسسلا في حماسته واندفاعه ويقول :

« ان نظام التعليم الاسلامي ، لا بد من ارتقاله ، فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرءان بل هي علوم لفظه ، وما تكتبها اليوم ، علوم معناه ، وانطباقها على العلوم التي اظهرها الله في الارض وبعد هذا الزمان سيظهر فيه آثار قوله تعالى « ثم أن علينا بيانه » فأن البيان المذكور ، في سورة القيامة ، فسر بعمني انه اذا نبينه باسانك فتقرا كما قراه جبريل ، وبعمني انه اذا أشكل شيء من معانيه فنحن نبينه لك ، وهليئا بيان ما فيه من الاحكام والعجائب ، ولا جرم أن ما يتحدد اليوم من العلوم مما ذكر في هذا التفسير ، وما لسم يذكر، من البيان الذي أكد الله أنه يظهره لامة الاسلام» يذكر، من البيان الذي أكد الله أنه يظهره لامة الاسلام»

وهكذا ، يمضى الشيخ طنطاوي ، من خسلال حماسته بما اقتنع به ، في تحميل كل آية من كل سورة في القرءان الكريم من التأويل والتحليل والعليل ، ما لم ينزل به من عنده الله برهان ولا شاهد ولا دليل .

واذا كان المتقدمون من العلماء قد انفقوا حياتهم في استنباط المعاني التي تؤدي اليها آيات القسرءان الكريم لتحديد المعقيدة الاسلامية في توحيد الله عسر وجل وبيان اغراض الشريعة في ضبط علاقة النساس بخالقهم من جهة وبانفسهم من جهة ثانية ، فان الشيخ طنطاوي جوهري قد انفق حياته في تتبع هذه الآيات وتخريج معانيها وفق ما توهمه فيها من السارات الي الدراسات التي يقوم بها دواد العلوم النظرية والعادية وراء مكاتبهم وتحت أضواء مختبراتهم ومعاملهم ثم هو وراء مكاتبهم وتحت أضواء مختبراتهم ومعاملهم ثم هو لا يكتفي بعرض آرائه وتقريرها بصورة متحدية جازمة، بل أنه يتوجه باللائمة على أولئك العلماء السابقيسين بقواسه :

الماذا الف علماء الاسلام عشرات الالوف مسن الكتب الاسلامية في علم الفقه . وعلم الفقه ليس له في القرءان الا آيات قلائل لا تعمل مائة وخمسين آية ؟ فلماذا كثر التأليف في علم المفقه ؛ وقل جدا في علموم الكائنات التي لا تخلو منها سورة ؟ بل هسي تبلسغ سيعمائة وخمسين آية عريعة ؛ وهناك آيات آخرى سيعمائة وخمسين آية عريعة ؛ وهناك آيات آخرى شرع أن يبرع المسلمون في علم آياته القليلة ؛ ويجهلوا علما ؛ آياته وهي كثيرة جدا ؛ ان آبادنا برعسوا في علم الكائنات ؛ لنقم بسه الفقه ؛ فلنبرع نحن الآن في علم الكائنات ؛ لنقم بسه لترقي الامسة » .

واذا نحن اقبلنا على قراءة كتابه « الجواهر فى تفسير القرءان » نجده يحشد فى هذا الكتاب الفريد من نوعه كثيرا من صور النباتات والحيوانات ومناظر

لطبيعة وتجارب العلوم لكي يؤكد لقارئه أن ما يقولسه في تفسيره من طرائف وغرائب هو الحقيقة بعينها بناء على ما يقدمه من تلك الصور والمشاهد الحسية .

ومندما تموزه الصور والمشاهد الحسية فات يستنجد بما جاء عن افلاطون في فلسفته أو بمسا ردده اخوان المسفا في رسائلهم فاذا لم يجد عند افلاطون أو اخوان المسفا ما يرتكز عليه في ارائه فاته لا يتورع عسن الاعتماد على الارقام المددية التي ينظمها حسساب الجمل المعروف .

ومن الغريب حقا ، ان نجد الاستساد يوسف مروه يمالج موضوعه في كتابه « الملوم الطبيعية في القرمان » بنفس الاسلوب الذي اعتمده الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه « الجواهر في تفسير القرمان » حتى يتاد يخيل لنا ان كلا الرجلين نهلا من معين واحسد وهما يدرسان القرمان الكريم ويفسسران آياته ، فالاستاذ بوسف مروة يؤكد في كتابه الملكسور ان الميزة القرمان الكبرى أنه أورد صورة يسبيطة واضحة وسهلة للكون والطبيعة تنسجم نماما مع صورة الطبيعة السيطة بالتي كشفت عنها الفيزياء الحديثة ، »

ومثلما فعل الشيخ طنطاوي جوهري حين احصى في القرءان الكريم حوالي سبعمائة وخمسين آية من الآيات التي تحتوي على مبادىء العلوم الكونية فان الاستاذ يوسف مروه قام بدوره باحصاء هذا النوع من الابات نقال :

« واذا عبرنا بطريقة كمية عن هذه المواضيسيع العلمية انقرءانية ومقدار ورودها ووجودها في القرءان لتبين لنا أكثر من عشر الآبات القرعانية تتملق بمواضيع الداوم الطبيمية وعلى وجه التدفيق 670 آية تبحست في شتى المواضيع العلمية موزعة كما يلي :

| الرياضيات  |
|------------|
| الفيزياء   |
| الذرة      |
| الكيمياء . |
| النسبية    |
| الفلسك     |
| المناخيات  |
| الماليات   |
| الرياضيات  |
|            |

| آيسهة   | 11       | القضاء                      | علم  |
|---------|----------|-----------------------------|------|
| آيــــة | 12       | الحيوان إ                   | علم  |
| ٦بــة   | 21       | الزرامة                     | علم  |
| ابسة    | 32       | الإحياء                     | عطم  |
| 1 ہے۔   | 73       | غرافية العامة               | الج  |
| آيسات   | 10       | السلالات البشرية            | تيلم |
| آبسة    | 20       | طبقات الارض                 | مثم  |
| آيسة    | نية 36   | الكون وتاريخ الاحداث الكو   | علم  |
| علم     | ، طلب ال | سف العلم والعلماء والحث على |      |
| أيسة    |          |                             | •    |

وجريا على المادة التي يتبعها كثير من الكتاب المسلمين بالاستشهاد على صدق الدعوة الاسلاميسة وصحة ما جاء في القرآن الكريم من قوانين تشريعية ومفاهيم اجتماعية واخلاقية ، فأنا نجد الاستاذ يوسف مروه يستهل كتابه تحت عنوانه : « آراء وأفكار حول القرآن » بطائفة غير قليلة من الاقوال التي وردت في كتب غير المسلمين من علماء اوربا وفلاسفتها ونختار من علمه الاقوال قول رينورت :

« يجب ان نمترف بان العلوم الطبيعية والفلك والفلسفة والرياضيات التي انعشت أوريا في القرن العاشر مقتبسة من القرآن » •

#### « و ټول رېتوپنورت » :

(ا يجب ان نعترف ان العلوم الطبيعية والغلسك والغلسفة عقتبسة من القرآن . فجعيع العلماء مدينون له ولعل الاستاذ مروه واللبن سبقوه او يحاكونه في الاستنجاد بأقوال الفربيين للعم الايمان بالاسسلام والقرآن ، لمله وهؤلاء أنما يريدون العمل بالقسول المأثور ، والفضل ما شبهدت به الاعداء ، ولسنا ندري يمكننا الاحتجاج به فيما ندلي من آراء واجتهادات يمكننا الاحتجاج به فيما ندلي من آراء واجتهادات لا سيما اذا كانت عده الشهادة تريد ان تصنف كلام الله في عداد التقارير الطبية التي كثيسرا ما يناقض بعضها بعضا بين حين وآخر بسبب ما يلابس البحوث الملية عادة من تطورات مع تقدم الافكار البشريسة التي تخضع لظروف العضارة المليئة بالمفاجآت غير المنتظرة .

على اننا نرى بأنه لا يجوز لنا حمل آراء الاستاذ مروه وامثاله من الكتاب والعلماء المسلمين على محمل التنطع في جر آيات القرءان الكريم الى ساحة الإبحاث العلمية البحت بدافع من الفضول والرغبة في التجديد بما لا طائل منه لمسالح القسرءان واهدافسه الدينيسة والدنيوية ، بل نحن نرى ان ما يذهب اليه الاستاذمروه واحزابه في هذا المسدد ، انما هو في الواقسع ، رد فعل عفوي لمواجهة التحديات العنيفة التي تفرضها الافكار المبهورة بما يلفته الحصارة الانسانية من تقدم وتطور وازدهار في هذا العصو . كما انه يعتبر بمثابة وتطور وازدهار في هذا العصو . كما انه يعتبر بمثابة جواب غير مباشر على الشكوك التسي تراود بعض وزر ما يعانيه المسلمون اليوم من مظاهر التقصير من ادراك شأو الحضارة الغربية في مستواها العلمسي الرفيسيم .

وها هو الاستاذ يوسف مروه يعلن في أوائسل الفعسل الثامن من كتابه الذي نحن بصدده :

ان الفاية الرئيسية من هذه الفصول المتواضعة
 مسى :

اولا: ان نثبت للمتزمتين والمتعصبين ضد طلب العلوم الحديثة ، ان القرمان قد دعا وشدد في طلب جميع العلوم (الدينية والطبيعية) بلا استثناء ، ولذلك نائنا ندعو رجال الدين الاطلاع بانفسم على معطيات العلم الحديث لان عدم المامهم بهذه المطيات قسد شجع على انتشار الكفر والالحاد بين افراد شبساب المسامين المثقف ، ذلك ان بعض رجال الدين الذين المبارن كل شيء عن العلم الحديث ، قد نشلوا فشلا ذريعا في توجيه الشباب المسلم الى التمسك بتعاليم الدين الحنيف .

النيا: ان نتبت المثقفين المسلميسن وفيسر المسلمين الذين يحاربون الدين باسم العلم ، ان هذا الدين قائم على العلم وان آيات القرمان وتعاليمه تنسجم انسجاما كليا مع معطيات العلم الحديست في ادق واخطر مباحثه وتجاربه واكتشافاته من ذرة ونضاء ونسبية وغير ذلك من المواضيع العلمية الخطيرة ونذركه ان العلم الذي دعا القرءان الى طلبه ، والذي اتبل عليه المسلمون ، لم يكن العلوم الدينية والشرعية فحسب ، بل دعا الى طلب العلوم الطبيعية ايضا وان تراث الاسلام في حقل العلوم الطبيعية لهو اكبر دليسل على ما نقول:

. وعندما وصل الاستاذ مروه الى آخسر هسدا الفصل اعلن قاتلا :

« وانني في محاولتي هذه سانتصر على اهسم واخطر مواضع العلم الحديث وهي اللوة والففساء والنسبية في الباني لنفي التناقض بين العلم والدين»،

ولم ينس الاستاذ مروه ، وهو في ذرة حماسته لائبات الانسجام التام بين العلوم الطبيعيسة وبيسن معاني الايات القرءانية، لم ينس أن يشير الى آخرين من العاماء المسلمين اللين عالجوا بدقة وتفصيل مسدى انطباق وتوافق هذه الآيات او بعضها مع مواضيع العلم العديث وذكر منهم الاسائذة احمسد أمين واحمسد محمود سليمان والشيخ طنطاوي جوهري ( السلي تناولناه في حديثنا هذا من قبل ) وكذلك الدكتسور احمد زكي في كتابه « مع الله في السماء »

واذا كان الاستاذ مروه قد اختــــار لمواجهــــة التحديات المصرية الحديثة للاسلام بالكثبف مسن المعطيات الملمية التي فصلت بها آيات القرءأن الكريم نان الاسلوب الذي التزمه في كتابه للتعبير عن هــــده المراجبة قد تجاوز من غير شك الاغراض الني ارادها الله في هذه الايات حتى انتهى به الامر أخيرا الى انتزاع القرآن الكريم من حدود مقاصده التشسريمية والتوجيهية وحشنره حشرا غير طبيعي الي جانب الكتب الوضعية التي طوى اصحابها صفحاتها على مبادىء نظرية تخضع في طبيعتها لقوانين العقل البشري هذا العقل اللي هو مستمد دائما وابدا ، لان يرفض اليوم ما قبلسه بالامس ، وأن ينفي في الفد ما البته اليوم وهكذا تبعا لما يعرض له من ظواهر الاشياء التي يعالجها وهو في طريقه إلى الحقيقة العلمية المطلقة التي يبشس بهسا الإنسان في مسيرته الحضارية غير الحدودة في هساء الحيساة ،

وان من يمعن قراءة المقدمة التي استهل بها الاستاذ يوسف مروه كتابه لا بد اله يلاحظ بأن الكالب الفاضل ، كان شديد الحرص على تأكيد دور القرءان الكريم في حث المسلمين على اعتماد العقل والتفكير واحصى 64 آية من آياته تحت عنوان « وصف العلم والعلماء والحث على طلب العلم » ولم يكتف بدلك بل انه اختار من آثار الرحوم الشيخ مصطفى الفلاييني ما كتبه من نحو اكثر من ثلث قرن حول الدين والعلم وجعله في مطلع كتابه وقال ؛ « اعجبت بدقة وعمسق بحثه ورايت من الواجب أن انقل للقارئء بعض ما كتبه

مدا النقيه المالم كتقديم للموضوع الخطير السلاي امالجه » .

وانا لا ندري ، لماذا يصر الاستساد مروه على اقتاع قارئه بأن الاسلام يعمو الى التعلم ويطلب الى الناس احترام العلماء ، مع العلم بأن احدا منهم نسم يزم بوما بأن هذا الدين يدعو الى الجهل او يطلب الى الباعه تقدير الاميين ، حتى خصوم النبي محمد صلى الله عليه وسام واعداء رسالته السمادية ، فانهم لم يعلوا في شنائهم النبي ورسالته السمادية ، فانهم لم العلم واعله ، ولو أن المؤلف حصر جهوده في اقتاع قارئه بموضوعه الاساسي، وهو توافق الآيات الكريمة نع ما حقته الانسان المعاصر في حقل العلوم الطبيعية ، في نفسه وعلى قارئه كثيرا من الوقت والجهد ، على نفسه وعلى قارئه كثيرا من الوقت والجهد ،

ثم أن الاستاذ مروة كما يقول الشيخ موسسى
المسدر ، ساير ذلك الذي قال في كلمته أن علماء الدين
يحماون مسؤولية عدم تفسير النصوص القرءانيسة
والسنن المطهرة ، على ضوء العلوم الحديثة ، وأني من
رأى الشيخ المذكور بأن الاطلاع على ظروف علماء الدين
الاسلامي يكشف انهم بللو اضعاف أمكاناتهم في سبيل
علم الفاية الشريفة وقدموا عشرات الكتب بهسلا
الصدد ، حتى أن بعضهم القوا كتبا في خواص العلم
التجريبية والدا على تاليف كتب تحاول عرض النعوص
والاحكام الدينية يصورة علمية دقيقة في حقل الفلسفة
والاحكام الدينية يصورة علمية دقيقة في حقل الفلسفة

ونحن نزيد على ما قاله الشيخ المسلم بهسدا المسدد بأنه لا يوجد كتاب في طول الارض وعرضها من بداية التاريخ حتى اليوم ، خدمه اهله من الملماء مثلما خدم علماء المسلمين كتاب الله وان رفوف المكتبات لكاد تنوء باحمالها من آلاف الكتب التي تتناول القرآن بالدرس والتحقيق والشرح والتفسير وبيسان دوره الجبار في توجيه البشر بمختلف اجناسهم والواتهم الى العقائق الازلية التي تضمنتها آياته البينات ،

ولعلنا نستطيع ان نلغت نظر الاستاذ المؤلف الى الكتاب الذي الغه سماحة الشيخ نديم الجسر مغتسي طرابلس ولبنان الشمالي تحت عنوان « قصة الايمان بين الغلسفة والعلم والقرآن » لان هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا وأعيدت طباعته مرارا ، من شأته على ما نعتقد ان يقنع الاستاذ مروه بان أهل العلم الصحيح من شيوخ المسلمين لم يبخلوا في أداء وأجبهم تحدو

القرءان الكريم في الحاضن كما أن السنف المسالح من امثالهم وزملائهم ٤ لم يبخلوا كذبك في الماضي في القيام بهذا الواجب ، على أن الفرق بين الاستاذ مروه وبين مؤلاء وأولئك أنهم فهموا القرآن الكريم على حقيقتسه وعلى طبيعته في التشريع التنظيمي والتوجيه الإخلاقي بينما أداد استاذنا الفاضل أن نفهم هسذا الدستسور الالهي عبر الانفعالات النفسية التي أثارتهسا موجسة التحديات العصرية الوافدة علينا مسن آفاق العالسم الفريسي ،

وهنا ، أجدني أعود مرة أخرى إلى تأييد وجهة نظر الشيخ موسى الصدر الذي يقول :

« أن القرآن الكريم كتاب دين وهداية ، وليسهن مهمته الإيحاث العلمية وذكر القوانين التجريبيسة ، أو وضع أسس للانتاج الثقافي البشري ، فالقسرآن الكريم يحاول أن يصنع الإنسان الكامل الذي هو مبدأ العلوم وغايتها ، ويتقن هذه المحاولة باحكامه الفردية والاجتماعية وتعاليمه المقدسة .

ويقول الشبيخ الصدر كذلك:

« واعود لاؤكد ان تناول القرآن لهذه المباحسث ( اى العلوم الكونية ) هو استطراد ذكر وامثال ، وليس من مهمة القرآن وضع الاسس ونقل القوانين العلمية ، شان الكتب العلمية ،

ونحسب أنه لا يمكننا أن نريد على كلام الشيخ الصدر ما يزيده بيانا وأيضاحا فوق ما هو عليه من البيان والوضوح ، أذ لا يمقل أن يأتي القرآن الكريم ولا أي كتاب سماوي آخر ألى الناس بالقواعد المادية والطبيعية التي يقوم عليها الكون لان مهمة الدين ، أى دين ، هي أن ياخل البشر بالمبادىء التوجيهية التسي ترسم أمامهم طريق الإيمان بالله عز وجل والعمل بما فيه انضباطهم وصلاحهم في هذه الحياة الدين ، في قليل أو كثير ، أن يتناول المناصر التي يتالف منها الكون في مادته المجردة ألا في حسدود المقدار الذي يضوب به المثل للعظهة والاعتبسار والتامسل ،

ومثل الكتب السماوية في هذا ، مثل الدسالير التي يضعها قادة الامم لضبط الافراد والمجتمعات في نطاق الروابط التي تحكم أواصرهسم وتشدهسم الى الميش بعضهم مع بعض دون أي تتاقض ولا اصطدام.

وان الطريقة التي اخذ بها الاستاذ يوسف مروه في تفسير القرءان وتاويل آياته وفق النظريات العلمية الحديثة بمكننا أن نقول فيها ما سبق أن قالسه في أمثالها غيرنا من جهابدة العلماء المسلمين امثال الشبيغ رشيد رضا الذي نجده ، في مقدمة تفسيره (المثار)) ينمي على من تأثروا في تفسيرهم بالنزعة العلمية المادية. وأن النسيخ رشيد قد نعا على الفخر الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة في الملة ، واعتبسس ان هذا العمل من شأنه أن يصرف الانسان عن القسرءان وهديه ، كما توجه بمثل هذا اللوم على الذبن قلمندوا الفخر الرازي في طريقته من المفسرين الماصرين. فلقد قال ٠٠ وقد زاد الفخر الرازي صارحًا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه ف عهده ، كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها ، وقلمده بعض المعاصرين ( ويقصد الشيخ طنطاوي جوهري ) بايراد مثل هذا من علوم المصر وغنونه الكثيرة الواسعة فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية ، فصولا طويلسة بمناسبة كلمة مفردة ٤ كالسيماء والارض من علوم الفلك والنبات والحيوان 4 تصد القارىء ممسا انسزل الله

وبمناسبة الكلام عن جنوح بعض المنسريسن الى الاستطراد في تاويل بعض آيات القرءان الكريم على غير مقاصدها الاخلاقية والتشريعية . فاننا لا نرى باسا من أيراد قصة ذلك المستشرق الذي اراد أن يباسط الامام الشيخ محمد عبده فقال له : انتسم معشسر المسلمين تزعمون أن القرآن يحتوي على كل شيء من الماوم والاحداث كما جاء في الآية 38 من سورة الانعام: « ما فرطنا في الكتاب من شيء » فهل ورد في القرآن ذكر لاسم شركة « كوك » الانكليزية للسفريات . فما كان من الاستاذ الامام الا أن أجابه ، على سبيل فما كان من الاستاذ الامام الا أن أجابه ، على سبيل الماسطة ، لذلك فورا أجل فان اسم عده الشركة

ورد فعلا فى سورة الجمعة حيث يقول تعالى « وتركوك قائما » فكانت تكتة ما يوال الناس يتبادلونها حتسى اليسوم ...

وبعد ، فلقد أطلنا الكلام في نقد كتاب « العلوم الطبيعية في القرءان » حتى كذنا نوهــــم قارئنــــا بان الاستاذ يوسف مروه قد خرج من جهده في هذا الكتاب على غير طائل ، بينما نحن ، علم الله ، ما لهذا قصدنا وما كنا لنغمط هذا المؤلف العالم حقه من التنويسة بالروح الدينية العارمة التي تشيع في كل من سطور كتابه ، بل وفي كل كلمة من كلمانه ، وما كنا كذلك ، لنجحد له فضله في الانكباب على دراسة كتسباب الله سوره سورة ، وآية آية ، كي يخرج من هذه الدراسة بهذا الكتاب الغد الذي تضمن من المعلومات القيمة ما يدل على الثقافة العلمية الفزيرة انتي يتمتع بها مؤنفه لا سيما في حقول الفيزياء وما اليها من نظريات حديثة مما يجمله في نظرنا ونظر كل منصف مفخرة شبهاب العرب والاسلام في هذا العصير ، بل نحن خرجنا بمند دراسة كتابه ٤ على قناعة وثيقة بأن هذا الشباب النابغة يستحق أن يوضع أسمه بين أسماء فطاحل العلمساء المسلمين اللين أضافوا لتراثنا القومي صفحة مشرفة ليس في تاريخ العرب والاسلام وحسب بل في تاريسخ الفكر الانساني قاطبة ، وانه جدير بأمتنا أن تباهـــل بمكانته العامية وان تفاخر بذهنه المتفتح أكثر الامسم تقدما وأبعدها شأوا في مضمار الحضارة والتطسور والازدهـــار ،

واذا كان لنا ما نختم به هذا الحديث ، فانسا نختمه بالتمني على المسؤولين العرب ، بان يفيدوا من مواهب الاستاذ مروه وكفاياته في علوم الذرة والفزياء والكيمياء ، هذه العلوم التي اصبحت اليوم ، ميدانا تتزاحم فيه الامم الحية لاحراد قصب السبق في خدمة اغراضها القومية وتحقيق انتصاداتها العلمية من اجلا مستقبل افضل المجتمع الانساني والحضارة العالمية .

# الإعداد الع المع في الوطن لعرب

اصدر المُؤتمر الثقافي المربي الثامن الذي انمقدبالقاهرة بين 20 و 30 ديسمبر ( كانون أول ) 1969 توصيات في موضوع اعداد العلميين في الوطن المربي جاء فيه :

### ( التوصية الاولى) اللغة العربية لغة العلم في التعليم العالي :

لا كانت اللغة التوبية لكل ابة هي الوعاء الفكري المواطن 6 اذ انها اداة التفكير كبا انها وسيلة التعبير.

وتحتيثا للاحداف العلبية والتربوية لوضع المادة العلبية في متناول ادراك الطالب وعهبه دون حوائسق لفوية خارجية تزيد من صعوبة المادة وتعبل علسي الإبطاء في استيعابها .

وايمانا بأن تأصيل ألعلم والتفكير العلمي لدى اية أمة يتطلب استعمال لفتها القومية في كل مسن التدريس والبحث العلمي في جميع مراحل الدراسة .

وادراكا أن استعبال اللغة القومية في التدريس والبحث العلمي يزيد من ارتباط العلماء بشمويهم ومن ارتباط العلم وتطبيقاته بقضايا وطنهم وحاجات أمتهم ومتطلباتها ٤ ويساعد على الاحتفاظ بهم والحد مسن هجرتهم .

وتتريرا للمتبتة التاريخية المروعة أن اللفسسة المربية وسمت في مصور ازدهارها جميع جوانسب

شاقيم فة العلمية والعضارية 6 وكان لها الرها الواضع في النهنسة العلمية الاوربية .

واعتبادا على طبيعة اللغة العربية وسعتها ومرونتها وتدرتها على التطور والاستيعاب والتعبيسر من العلم الحديث وتطبيقاته ، وقد تبثل فلسك فى التجربة الرائدة التي نهضت بعبثها الجامعة السورية خلال نصف قرن بالتدريس والتاليف فى الكليات العلمية العملية باللغة العربية ، والتي تتطلب من الجامعات العربية الاغرى الاسراع الى التعاون والدعم والمسائدة.

وسع الامتراف بالمسعاب المالية التي تعتسرض سبيل استعمال اللغة العربية لغة تدريس وبحث علبي في الكليات المامية والمعاهد ٤ والتي تستدعي :

- 1 \_ اعداد هيئة التدريس .
- 2 ـ ترجية المسطلحات وتعريبها وتوحيدها .
- 3 استكمال النقص في الراجع والمسادر العلبية .

وهي المسعاب التي أمكن التغلب عليها عملا في مراهل التعليم العام وفي كليات المعتوق وفي الدراسات الاجتماعية والنفسية ، التي أصبح التدريس فيها منذ زمن باللغة المربية في كثير من البلاد المربية أسسرا واتميا وحتيقة متررة ، بعد أن كأن التدريس فيهسسا

بلغات اجنبية ، وكانت الاعتراضات على تعريبه المساب المام ذلك هي الاعتراضات والمسعاب نفسها التي تثار الآن في مجال استعمال اللغة العربية للتعريب والبحث العلميين .

وسع التاكيد على ضرورة بذل مزيد من المنايسة باللمات الاجنبية لتكون نائذة تطل على سير العلم في البلاد الاخرى ووسيلة لمتابعة التطور العلمي في العالم.

#### غان المؤتبر يومني بما يلي :

- 1 ــ البادرة الــى استعمال اللغة العربية لفـــة المتدريس والبحث العلمي في جميع مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد العلمية والتقنية في البــــلاد العربية على ان يصدر في كل بلد عربي تشريع ملزم بذلك ، وان يكون البدء بتنفيذه في السنة الاولى ( المعف الاول ) بتلك الكليات والمعاهد في بداية العام الدراسي التالي مباشرة لصدور التشريع ، وان ينص على أن يكون المتنفيذ في السنوات ( المعنون ) التالية متتابعا عاما بعد اخر دون فواصل زمنية ،
- 3 اعادة تاسيس اتحاد المجامع اللغوية العربية الذي سبق انوافق مجاس جامعة الدول العربية على تأسيسه وعلى نظامه الاساسي ، وحث مجلس جامعة الدول المربية على ان يرصد له اعتبادا ماليا كاغيا يمكنه من التيام برسالته العلمية والتوبية الجليلة في مجالي التعريسب والترجمة العلمية . على ان يتطور هذا الاتحاد في الستقبل ليصبح مجمعا لمفويا عربيا مركزيا وتصبح المجامع الاخرى في البلاد العربية غروعا
- 4 ارتباط المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن المري بالرباط باتحاد المجامع وفقا لترتيب خاص يمنع الازدواج في العمل والتكسرار في المهسد.
- 5 ـ حث الحكومات العربية التي لا توجد في بلادها مجامع على تأسيس مجامع لفوية ، تكــون رسالتها العمل في نطاق التطر ننسه على قيام نهضة لفوية فكرية بشتى الوسائل وتكـون في

- الوقت نفسه شعبا لاتحاد المجامع ودعامة لسه في عملسه .
- 6 ـ تأسيس الجمعيات العلمية لمختلف غروع العلسم في كل بلد عربي لتكون عونا للجامعات والمجامع وانتحاديها والاتحاد العلمي العربي في النهسوض بالتعريب والترجمة العلمية .
- 7 بنل مزيد من العناية باللغات الاجنبية في التعليم الاعدادي والثانوي والجامعي ، والعمل على رغع مستواها للاستفادة بها في نشر البحوث العلمية العربية على الصعيد العالمي .

#### « التوصيـة الثانيـة »

#### السياسة العامة للاعداد العلمي :

لما كان المؤتمر يدرك أن المعركة التي تخوضها الامة العربية هي معركة هضارية في المقام الاول وأن الامة العربية في هامة الى تقدم هضاري يستفيد مسن العلم مضمونا واسلوبا في تدعيم الجبهة العربية ، ولما كان المؤتمر يرى أن التفاعل بين الحركة العلميسة والتطور الصناعي والانتاجي أمر ضروري للنهوض بها جميعا ، فأنه يوصى بها يلى :

- 1 وضع الخطط طويلة الامد لتربية الجماهيسر العربية تربية علمية اصيلة تتوم على الايمسسان بالاسلوب العلمي في التفكير والومي بسيدور العلم في تطوير الحياة الانسانية ، وباهمية العمل المنعي في حل المشكلات .
- 2 ... ان تقوم اجهزة التعليم والاعلام بالعبل على ازالة العراقيل التى تعوق الحركة العلمية حتى يفسح لها مجال العمل على رفع مستوع الثقافة العلمية بين الجماهير واشاعة الفكر العلبي وتأسيل النظرة العلمية للامور وتربية الإجيال المساعدة تربية علمية شاملة .
- 3 اعتبار عملية الاعداد العلمي عملية متكاملة تبدا مع الطفل وتستبر حتى الدراسات العليا وان هذا التكامل يتتضي الربط بين مراحل الاعداد المختلفة وتحديد مستوياتها في كل مرحلسة ولذلك فالمؤتمر يوصي بانشاء هيئات او مجالس دائمة تكون مسؤولة عن تطوير خطط ومناهسج الدراسات العلمية في المراحل المختلفة ورسسم

سياسة شابلة للاعداد العلبسي ، والتيسام بالدراسات والابحاث الغامنة بتعديد نوعيسات الاعداد ومستوياته .

ب توثيق الملاقات بين المؤسسات العلبية ومراكز الانتاج والمعدات بعيث يتم تبادل الخبسرات العلبية غيما بينها والعمل على حل المسكلات التي تواجهها تلك المراكز ، واتاعة المؤسسة لتدريب الطلاب العلبين بصورة دورية في مراكز الانتاج والخدمات وانتاء موضوعات البحث من المسكلات التي تطرعها هذه المؤسسات والمراكبين .

### « التوصيـة الثالثـة » الاحـداد العلم : الاحـداد العلم في التعليم العام :

يتدر المؤتبر الجهود التي تبذلها جميع الدول العربية في مجال تدريس المواد العلمية في التعليما المام ، ويرى وجوب اعطاء مزيد من الاهتمام تتصمين نوعية الاعداد العلمي في جميع مدارس التعليم المام نظرا لاهبيته سواء لاعداد المواطن القادر على مواجهة مشكلات مجتمعه والمساهبة في علها أو لاعسداد العلميين المتخصصين .

#### ولذلك يومس المؤتمر بما يلي :

- 1 العناية النباء تدريس الملبوم في المرحلة الاولس بالدواسسات التطبيقيية عليس الطبيعية عليس الطبيعية ، أي أن تقسرن ممليهة التعليس بالمساهدة ما أمكن ذلك وأن تنمي المسادرة المردية واكتساب بعض المهارات الملية بحيث يمكن تنبية الشخصية الملبية المزودة ببعض المعارف الملبية الاساسية .
- 2 اعادة صيافة المناهج العلبية بحيث تبت بأساسيات المرفة العلبية دون ازدهابه بالتفصيلات على أن تجري عبلية بتابعة وتقويم لهذه المناهج باستبرار في با تسفر عنه بن نتائج وما يستجد بن اعتباجات تبشيا مع التطرور العلمي العديث .
- 3 ـ تطوير أساليب التدريس ، وهذا يرتبن باعداد المعلم ، ولذلك غالمؤتمر يوسي بالاعتبام بأعداد المدرس وتوغير الجو والظروف المناسبة لكي يتوم بدوره على أحسن وجه ، وذلك حسن طريست تحسيسن ظروف المادية والمتوية والهيد

- بوسائل التدريس اللازمة ومده باستمرار بالجديد في العلم وفي طرق التدريس وتنظيم السدورات التدريبية والتجديدية المناسبة .
- 4 الاهتمام بمزج الاعداد الملمي بالاعداد الانساني والتومي 6 وبوجه خاص انماء احساس الطالب بالانتماء للوطن وادراكه لمسؤولياته تجاهه .
- 5 العناية بتدريس اللغة العربية باعتبار ان اللغة القومية هي الوسيلة المثلي للتعبير عن الاغكار العلمية وتبادلها بين اجزاء الوطن العربي . كما يؤكد ضرورة العناية بتدريس اللغات الاجنبيسة لانها وسيلة هامة من وسائل تحصيل العلم .
- 6 العناية بالدارس المهنية وزيادة عددها وتنوعها طبعا لمتطلبات خطط التنبية على أن يرتفسه مستوى الدراسة العلبية النظرية فيهذه المدارس الى ما لا يتل عن مستواه في المدارس العامة على أن لا يكون ذلك على حساب النواهي المبنية مع اتاهة المرصة للمتخرج في هذه المسدارس بمواصلة دراسته في التعليم التقني العالي إذا كان مسالحا لذلك ٤ على أن يراعي في تبول الطلاب في هذه المدارس الميل والكفاءة.

#### « التوصية الرابعــة »

#### الاعداد الملبي في المرحلة الجامعية :

يتدر المؤتبر الجهد الذي تبذله جبيع السدول العربية في التوسع في التعليم الجامعي العالى ، ويرى ان الوتت تد حان للاعتبام بنوعية الاعداد في هسده الرحلة بما يفي باعتياجات الامة العربية . ولهذا يوصى المؤتبر بما يأتى :

- ان تحدد كل دولة مربية أهداف التعليم الجامعي
  بصورة والمنحة في شوء احتياجاتها الملية من
  ملبين على مختلف أنوامهم ، آخذة في الاعتبار
  العاجات القومية على نطاق الوطن المربى.
- 2 ولما كان تحديد التخصصات وانواعها ومجالاتها أمرا يرتبط بخطط التنبية الوطنية والتومية ، عان المؤتمر يومس بانه اذا لم تتواغر خطط للتنبية طويلة الامد غيفضل ان تكون التخصصسات عريضة تتيح للمتخرجين في الجامعة المبل في مجالات متوعة بحيث يستطيعون سد حاصات

- مختلف التطاعات والمشروعات التي يتقسرر انشاؤها في المستثبل .
- 3 تجنب الازدواج بين الاعداد الاكاديمي والاعداد التطبيقي ومراعاة الاحتياجات الغملية للمجتمع
- 5 ــ زيادة الاهتهام بالعلوم الانسانية والاجتهاعية في الكليات العلهية العملية .
- 6 لما كان توغير المختبرات والاجهــزة العلميـــة والمكتبات يحتاج الى نفقات كبيرة قد لا تتحملها الطاقات الحلية ، فان المؤتمر يوصي بالتنسيسة بين مراكز البحث والجامعات بحيث يستفاد من الامكانيات الموجودة وذلك بانشاء معامـــل ون هذا المجال يوصي المؤتمر بأن تتبنى البــلاد العربية مشروع انشاء مؤسسة عربية لتصنيع وصيانة ادوات واجهزة المختبرات والوسائـــل التعليمية .
  - 7 ــ توفير أعضاء هيئات التدريس اللازمين للتيام باهباء التدريس بحيث تصل نسبة هيئة التدريس الى الطلاب فى أقرب وقت ممكن إلى النسب المتبولة عالميا.
  - 8 -- ان تتحمل الجامعات والمعاهد العليا مسؤولياتها في متابعة النمو العلمي للخريجين عن طريق البرامج التدريبية ووسائل النشر والاعسسلام ومراكز خدمة الغريجين .

#### « الترميـة الخامـــة »

#### أعداد الباحثين الملبين :

ان المؤتمر اذ يدرك ان أية نهضة علمية أصيلسة تتوم أساسا على اكتاف مجموعة من الباهشين في المجالات المختلفة ، تادرين على تنشيط حركة البحسث العلمي وربطها بالحركة الاجتماعيسة والاقتصاديسة ، عانه يوجه النظر الى ضرورة الاعتمام باعدادهم وتوغير الظروف الملائمة لمم ، وفي هذا المجال يومي بما يلي :

1 - لما كانت اساليب البحث العلمي واهدائسه في الجامعات قد تختلف عنها في مؤسسات البحث الملمي الاخرى والتي ينبغي ان يرتبط العمل عيها باحتياجات تنمية المجتمع ، عان المؤتمر يوسسي مند تقويم اداء العلميين العاملين في مجسسالات

- البحوث التطويرية والتطبينية بالاعتماد علسى الانتاج العلمي بدلا من الاقتصار على اعسداد رسائل الماجستيسر والدكتوراه .
- 2 لما كان خريج الجامعة يحتاج تبل تيامه بالبحث الى تدريب خاص يكسبه المهارات الاساسية اللازمة للبحث عان المؤتمر يومى بالشسساء دراسات خاصة للفريجين الذين يدخلون ميدان البحث الملمي وتتويم عملهم غيها للتعرف على صلاحيتهم لمتابعة البحث العلمي .
- 3 شبعيع الربط بين بعوث الماجستير والدكتوراه
   وغيرها من البحوث الجامعية وبين احتياجات
   المجتمع ما امكن ذلك .
- 4 ـ يرى المؤتبر ان هناك هاجة الى مزيد من الاهتبام بالدبلومات المهنية التطبيقية بحيث تتنوع وتأخذ مبورة ذات طبيعة تطبيقية يتصد بها اعسداد المتخصصين المهنيين اعدادا عليها وعملها للمبل في غروع التخصص التي يحتاجها المجتبع .
- 5 ــ تشجيع الباهثين على متابعة تكوينهم العلمسي بالانتساب الى دراسات ودورات تدريبية لرمع مستواهم بشكل مستمر .
- 6 الاهتبام باعداد وتدریب اهسائین ف التوثیسی والنشر العلمي .
- 7 ــ الاهتبام بامداد وتدريب الحصائيين في أعبال الادارة العلبية والتضطيط العلمي .

#### « التوصيحة السابسة »

#### اعداد الفنيين والمعاونين في البحث العلمي :

لاحظ المؤتمر ان مرافق المؤسسات العلميسة والانتاجية لاسيما المراكز العسنامية في الوطن العربسي تماني نقصا كبيرا في الفنيين ، مع ان العمل في هسده المرافق يستند التي خدمات الفنيين في عمليات التنفيسة بتدر ما يحتاج التي المهندسين والعلميين مسسن ذوي الاختصاصات العالية في عمليات التصميم والبحسث . لذلك يومسي المؤتمر بما يلي :

الاهتمام باعداد ورعاية الفنيين والمعاونين في شرون البحث العلمي في قطاعاته المختلفة بخامة الفئات التالية :

- المختصون بصيائة واعسلاح الاجهسزة العلبية
- والتعليلات ومغتك التعضيرات العلمية
- ج ... الننبون المدربون على الأجهزة الالكترونية واجهزة المناعات الكيميائية والتعدينيسة وغيرها
- د \_ الفنيون في اممال التمسيم والتجارب تصف المتناعية
- الفنيون في أعمال الرسم والتصوير العلمي.
- و ... الفنيون اللازمون للمعاونة في أعميال المكتبات والتوثيق والنشير العلمي .
- ويجب أن يكون أعداد الفنيين متناسبا مسم متطلبات العمل .
- 2 \_ تشجيع الفنيين ماديا ومعنويا وذلك بتحسين اوضاعهم المادية وتنبية الشعور بأن عبسل الفنيين لا يتل اهبية عن الاعبال العلبية الاخرى.
- 3 ـ ان يكون المسرفون على اعداد وتدريب الفنيين من مدرسين ومدربين من ذوي الخبرة الننيسين المتبرسين ببثل هذه الاعبال .

#### « التوصية السابعة » هجرة الملمين ووسائل الاهتفاظ بهم:

#### يرمس المؤتبر بأن تراجع كل دولة عربيسية الظروف التي تدمع الملهيين المرب الى الهجرة مثل:

- ضمف العصم المادي للمثل الملمي وتلة دخل العلبيين التي تصرفهم عن تكريس جهودهـــــم للعبل العلبي النتج .
- المحلى والعربي وعدم اشتراكهم في وضبع خطط التنبية في بلادهم ،
- التركيب البيروقراطي لكثير من المؤسسسات العلمية وطرق التوظف عيها والتى أدت النسى وضع كثير من فير المناسبين في مسؤوليسسات حساسة في ميدان العمل العلمي ومن ثم سلبية كثير من العلميين العائدين بعد تدريبهم وتأهيلهم في الخارج .

- .... التيود التي تفرض في بعض البلدان العربية . على حرية الملبين في التفكير والعبال ومسدم الاستترار في مجالات المبل العلبي وهيئاته ، مها يضر باستبرارية العبل.
- كما يومس المؤتمر كل دولة عربية بالعمل على الاهتفاظ بالعلميين داخل الوطن المربى وعلى هسسن الاغادة مِن طاقاتهم ، وعلى ترغيب مِن هاهِر مِنهم في العودة ، وذلك بتوهير المناخ العلمي الملائم والمشجع عر طريق اتخاذ الإجراءات التالية :
- 1 \_ توفير الدخل المادي الكافئ الذي يضمن تكريس كل جهود العلميين لواجباتهم العلمية مع وضع الحوائز المادية والمعنوية لهم.
- 2 \_ رفع القيود على تعركات العلميين داخل الوطن العربى للاغراض الملبية واعطاء العلباء العرب الأولوية في شغسل الشواغسر في الوطن المربي خمن برنامج المنظمات الدوليسسة .
- 3 ــ انشاء مركز عربي لجمع بيانات عن اعتياجات الرطن العربي من العلميين في حقول التخصص المختلفة وكذلك جمع بيانات عن القوى العلمية المربية الماملة في الوطن المربى وخارجه ، وذلك من أجل التنسيق بين اهتياجات الدول للملبيئ واستخدام اكبر مدد ممكن منهم داخل الوطن المربي .
- 4 ـ مبادرة الدول العربية الى وضع خطط مشتركة تمدد فيها مشكلاتها الملبية واعتياجاتها مسن العلبيين وترصد لها الإمكانيات اللازمة لتنفيسذ الخطة المربية المستركة وحل ما يعترضها مسن معبــات .
- عزلة العلميين بعقهم عن بعض على الصعيديسن . 5 ... متابعة القيام بدراسات ميدانية تهدف السسى التعرف على الشكلات التي واجهها ويواجهها العلميون العرب داخل الوطن العربى ومسببات هجرتهم .
- 6 ــ امادة النظر في مؤهلات العاملين في مختلف المتول الانمائية في البلاد المربية وشغل تلك المتول بذوي المؤهسات العلميسة التسسادرة التفسسة .

- 7 ــ مبادرة الهيئات العلمية الى خلق مدارس البحث العلمي المرتبطة باهتياجات المجتمع كوسيلسة لربط العلميين بمجتمعهم وللحفاظ على العلميين الفين يعودون الى هذه الهثيات من الفسسارج ولتوضيح الدور الذي يجب ان يلعبه العمسل العلمي في بناء المجتمع العربي .
- 8 ـ انشاء صندوى هربي يتولى تنفيذ برنامج لتبادل العلماء العرب داخل الوطن العربي من جهسة وبين المؤسسات العلبية العربية ونظيراتها في الدول المتدبة من جهة الحرى .
- 9 ــ اتفاذ الاجراءات الفرورية للعد ما أمكن مسن غروج الطلبة المزب للدراسة الجامعية الاولى الى الجامعات الاجنبية خشية انصهارهـــم فى المجتمعات الاجنبية التى يذهبون اليها .

#### « الترمىية الثامنسة »

#### مسح الإمكانيات العلمية:

يوصي المؤتبر ان تقوم كل دولة عربية بالعبا ملى تحقيق مسع شامل وكامل لمؤسسات البحث فيها وذلك من حيث تركيبها وأماكنها وتجهيزاتها وقدراتها والعاملين فيها (مؤهلاتهم وخبراتهم) وتمويلها والجهات التي تتبعها ومواضع اختصاصاتها ونشاطها وذلك تبهيدا للاستفادة من امكانياتها في خطط الانهاء والبحث العلمي ولاستكمال نواقصها وتبهيدا لاستحداث وحدات جديدة في أماكن وميادين تمين على خصوء العاجات الاقتصادية والاجتهاعية والعلمية، كما يوصي بأن يكون جمع هذه البيانات والاهصاءات مستبرا ، وان تعمل ادارات الامانة المامة للجامعة العربية والادارة الثقائية سه تسم العلوم والتكنولوجيا وغيرها) على جمع هذه البيانات عن الدول العربية وتصنيفها ونشرها.

#### « الترصية التاسمة »

#### تنظيم البحث العلمي على النطاق المعلى:

يومس المؤتبر بأن تعبد كل دولة عربية السسى المشاء هيئة مركزية على أعلى مستوى تتبتع بالاستقلال الاداري والمالي وتكون مهبتها وضع السياسة العلبية الوطنية وتوهيه البحث العلمي وتنسيته وتشجيمسه

واعداد الباحثين والعلميين على ضوء خطط التنبيسة الانتصادية والاجتماعية .

ويوصى المؤتبر بأن تنظم البلاد العربيةمؤسسات البحث الملمى قيها على ضوء السبح الذي تجريسه ، وهى تؤكد ضرورة وضع خطة علبية تستهسسندف التنسيق بين مختلف مراكز البحث بحيث تستليد الى اتصى حد من الامكانيات العلمية المتوفرة وتوجهها الى تناول مواضيع البحث ذات الاهبية بالنسبة لحسسن استغلال الموارد الطبيعية والتنميسة الاقتصاديـــــة والاجتماعية . كما يوصي المؤتمر بأن تتوخى خطــــة انشاء وتدميم مراكز البحث تمكين هذه المراكز مسسن تحقيق دورها في ميادين البحث الاساسى والتطبيقسي والتكنولوجي وق اعداد العلميين والباحثين الرئيسيين والمساعدين على السواء . وأن يتم توزيع البعوث على المؤسسات العلمية بحيث تاتي متكاملة أن خدســــة المملحة الانهاثية العابة وبحيث تتجنسب التكسسرار والازدواجية مع التاكيد على أهبية دور الجامعات في البحث الملمي ، وبحيث يقوم البحث العلمي بــسدوره كجسر لنقل التكنولوجيا العديثة الى البلاد العربية .

#### ( التوصية العاشرة ))

#### تنظيم البحث العلمي علىنطاق الوطن العربي:

ان التنسيق بين جهود الدول العربية في المجال العلمي شرورة ملعة لتحتيق اهدائها التومية وعبور نجوة التخلف، وبخاصة ان المشكلات التي تواجهها هذه الدول في حقول التنبية الاقتصادية والاجتباعية تتشابه موضوعيا ، مما يحتم عليها ان تتماون وان تنسسق جهودها لماتا بالتقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر ، وبخاصة ان التحديات الراهنة والمقبلة التي تواجب وستواجه الابة العربية قد وصلت الي مرحلة بالغبة المخلورة ، وان عناصر التقدم العلمي من موارد بشرية وامكانات مادية وطبيعية ليست موزعة بشكل متوازن على رقمة الوطن المربي .

لذلك يؤكد المؤتبر أهبية التعاون المربي في حقل البحث العلمي 6 وضرورة التنسيق والتوثيق وتبادل الخبرات والمرقة 6 ويوصى بما يلى :

آولا ـ ان يبادر العلميون في مختلف العقول ابنها وجدوا في الوطن العربي الى انشاء جمعيات علية عربية تقم الاختماميين في الحقول العلمية

- الترابطة والتداخلة في جبيع البلدان العربية وعلى سبيل المثال تنشأ الجبعيات الآتية :
  - ا \_ جمعية العلوم الرياضية والفيزيائية .
    - ب ... جمعية العلوم البيولوجية .
- ج ـ جمعية العلوم الكيميائية والجيولوجية .
  - د ـ جمعية العلوم الهندسية .
  - ه \_ جمعية العلوم الطبية .
  - و \_ جيمية العلوم الزرامية
  - ز \_ جبعية العلوم الاجتباعية .
    - ح ــ جمعية العلوم الادارية
  - ط \_ جمعية العلوم الاقتصادية

ملى ان تنفسن مهام هذه الجمعيات اعسدار دوريات علمية لنشر البعوث علسى مستسوى الوطن العربي وعدد المؤسرات العلمية الدورية

- ثانيا ــ ان يترم اتعاد الجامعات العربية ــ وهــو.
  اطار مناسب للتنسيق العلبي بين الجامعات
  العربية ــ بدور اكثر عمالية في هذا المحال .
  ويحتاج ذلك الى :
- 1 مزيد من الدعم المادي من الجامع ات والحكومات العربية .
- 2 توسيع قاهدة المؤتبر العام لاتحبساد الجامعات ليشبل معللين لاعضاء هيئسة التدريس بن غير اعضاء مجالس الجامعات وبن مختلف الفعمصات العلبية ، وعلى أن يعتد المؤتبر العام للاتعاد برة كل عام .
- 3 ـ تنفيط عبل لجان الاتحاد المنية واشراك
   اكبر عدد ببكن بن اعضاء هيئة التدريس
   الراغبين والقادرين على المساهبة عيها .
- 4 عقد مؤتبرات دورية تبثل السلم
   التفصيص في كل جامعة لتنسيق شؤونهسا
   الملية والتمليبية .
- 5 مقد حلقات دراسية لبحث المشكلات التي تواجه التعليم الجامعي في الوطن العريبي مع الاهتمام بوجه خاص في الراحل القادمة بالوضوهات الآتية :

- ب ـ التنسيق عيما بين الانسام التخصصية في الجامعات المختلفة لتوزيع اهتماماتها في مجال البحوث والدراسسات العليسا وتوزيمها بحيث تصبح متكاملة ومتفاعلة.
- ج ـ اعداد ونشر دليل سنوي لاعضاء هيئــة التدريس والعاملين في الجامعات العربية في مختلف حقول التدريس .
- د ــ التنسيق بين الجامعات المربية في مجال المشاركة العربية في المؤتبرات العلميسسة والدولية وتنظيم الاستفادة منها .
- ه \_ اعداد دراسة تستهدف وضع معـــدلات سليمة لتكلفة تعليم وتأهيل الطالـــب في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي .
- ثالثا \_ أنشاء مجلس علمي عربي يفهم البلاد العربية وتكون من بين مهامه الامور التالية :
- 1 ــ انشاء وادارة مراكز البحوث الاقليمية .
- 2 ــ انشاء وادارة مراكز الخدمات العلميـــة
   الاقليدية .
- 3 ـ انشاء وادارة مراكز الليبية لتدريب .
   الفنيين العلبين .
  - 4 ـ انشباء وادارة مركز للتوثيق العلمي .
- 5 ــ انشاء مركز يتابع تطور الحركة العلبية
   الدى العدو واستعبال العلم في جبيسع
   مجالات حياته .
- 6 ـ تدميم البحث العلمي عن طريق تلديم المنح
   المباحثين حيثما كانوا في الوطن المربي .
- 7 ــ تبسيط العلوم ونشر الثقافة العلبية باللغة العربية لمختلف فئات الضمب .

ويرى المؤتمر أن يستفيد هذا المجلس ما أمكن مما هو متوفر من مؤسسات علمية تقسسوم الآن في البلدان العربية وذلك أما بتقويمها أو بالحاق أقسسام للخدمات والبحث فيها .

ويرى المؤتمر كبدخل لتحقيق ذلك أن تبسسادر الإمانة المامة لجامعة الدول العربية ( تسم العلوم

والتكنولوجيا ) الى دعوة عدد من العلماء الاكفياء فى الوطن العربي لوضع مشروع نظام هذا المجلسسس وعرضه على مجلس الجامعة فى اول اجتماع مقبل له.

#### « التوصية العادية عشرة »

#### التماون العلمي العربي:

ينوه المؤتبر باهبية التعاون العربي في مجسال البحوث العلمية والمراكز الاتليبية المستركة ( من امثال مركز النظائر المسعة والمركز الاتليبي العربي لدراسات المناطق الجانة والاراضي القاحلة ومراكز البحوث التي أترها مركز النتبية الصناعية التابع للجامعة العربية ) ، وبالنشاط الذي يقوم على نطاق الوطن العربي وينوه باهبية « المجلس العربي المسترك للطاتة الذريسة » باهبية « المجلس العربي المسترك للطاتة الذريسة » الذي ترر انشاءه مؤتبر التبة الذائي .

ويومس بأن يكون انشاء مراكز البحوث الاقليمية مرتبطا بموضوهات علمية تهم الوطن العربي والمتنمية الانتصادية غيه .

#### التوصية الثانية مشرة »

#### التوثيق والنشر الملمي :

نظرا لان نتائج البحوث العلبية اسبحت تنشر في العالم في ملايين من التقارير العلبية بعشرات اللفات، غند اسبح القوثيق العلبي من أهم الامورالتي يجب أن تعنى بها مؤسسات البحث العلبي ، ويعتبد النوثيق العلبي الكامل اليوم على اجهزة حديثة بالفة النفتة لذلك يوصى المؤتمر بأن تتعاون البلاد العربية على انشاء مركز للتوثيق العلبي يستخدم الوسائسل على الجهزة الحديثة ويكون في خدمة البحث العلبي على الصعيد العربي كله .

#### « التوصية الثالثة عشرة »

#### تنظيم برادات الاختراع والملكية الصناهية:

يومس المؤتبر بانشاء وتنظيم جهاز براءات الاختراع في كل دولة عربية، على أن يكون الجهاز أدارة استقبال أسرار التكنولوجيا المرفقة بطلبات براءات الاختراع ، واداة أرسال تلك الوثائق إلى مراكز البحث العلسي

والجامعات والمسانع ، واداة متابعة تعبيم تطبيدة احدث الاختراعات في الصناعات الرئيسية . على ان تتبع ادارة براءات الاختراع الجهاز العلمي المركزي في الدولة ، وان يتبتع الجهاز بكيان ذاتي . ويتعين ان يتضمن جهاز براءات الاختراع نمضللا عسسن الادارة التقليدية التي تختص بالاجراءات والتسجيل ، ادارة تكنولوجية واقتصادية ، وادارة وثائق واعلام ، وادارة أبحاث تانونية وعلاقات دولية .

ويوسى المؤتمر البلاد العربية بالعمل على اعداد غلة من العلميين والقانونيين والاقتصاديين والمصائي الوثائق والمكتبات تتخصص علما وعملا في بسسراءات الاختراع والملكية الصناعية .

#### « التوصية الرابعة عشرة »

يومس المؤتمر بالتماون بين الدول العربية في مجال الملكية الصناعية المناعية الصناعية ووثائق برادات الاختراع. ويختص المركز بالعمل على تنسيق تشريعات الملكية الصناعية في الدول العربية وتوجيه حركة التشريع لتحتيق مصالح الدول العربية وهماية هقوق المفترعين العربية كما يختص بالتيسام بالابحاث الخاصة بالاتفاتيات الدولية في الملكية الصناعية واعمال وثائق براءات الاختراع ونشر هذه الوثائق.

#### « التوصية الخامسة عشرة »

#### تمويل البحث العلمي:

يومى المؤتمر بأن تخصص كل دولة عربية للبحث العلمي ما لا يقل عن الواهد بالمائة من الدخل القومي العام على أن ترتفع هذه النسبة الى النسبين بالمائة في ظرف ثلاثة أعوام . ويكون توزيع اعتبادات هذه المخصصات مرتبطا بخطة البحث العلمي التسمي تنبئق من خطة النبية الاقتصادية والاجتماعية .

#### « التوصية السايسة عشرة »

#### دور العلم والعلمين في مواجهة التحديات :

لما كان الاعداد العلمي يحتاج الى وحدة فكسسر وعمل بين جميع الاجهزة المسؤولة عنه ، ولما كسسان هذا الاعداد يتم ضبن اطار اجتماعي يوجهه نحسسو

- غاياته المرجوة ، ولما كان للعلم دور رئيسي ف مواجهة مطلبات المركة المستبرة مع الامبريائية وقاعدته المسهونية وهو دور لن يتعتق الا باتخاذ التدابير اللازمة على المستوى الوطني وعلى المستوى التومي غان المؤتمر يومسي بما يلي :
- 1 ـ خبرورة وضع سياسة عامة الاعداد العلمسي إ تنبئق من واقع الوطن العربي وتكون علسي مستوى التحديات التي تواجهه عسكريا واقتضاديا أ وحضاريا ) وتحلق متطلباته واحتياجاته في ضوء خطط التنبية الاقتصادية والاجتباعية والثقافية والتعبئة العسكريسة :
  - 2 ... الإسراع باجراء الدراسات الفاصة بالمسدو وطاقاته وامكانياته وسياساته العلبية والطرق التي يتبعها في المجالات السياسية والاقتصاديسة والمسكرية والعلبية والتكنولوجيسة واجسسراء دراسات عن طاقاتنا المربية التي يجب حشدها من اجل المواجهة العالية والمستتبلة مع المدو وفي هذا المجال أيضنا يشير المؤتمر التي اهبيسة الاستعانة بملحقين علبيين يتم تميينهم في الدول المختلفة لجمع المعلومات العلمية .
  - تنظيم وتدريس برامج ثقافية عامة ومناهيج في التمليم العام والجامي تتناول عدونا وطاقاته وطرق مواجهته والتمريف كذلسك بالانجسازات العربية .
- لاهتمام بالدراسات التي تهدف الى رفع مستوى
   العلوم ذات التطبيقات المسكرية في الجامعات
   والمعاهد الفئية العاليسسة .

- إلى الامتمام بإيجاد جهاز من العلماء المتضمسين القيادة الضمكرية الكلاد دولة مربيسة في الحار الدعاع المنترك. ويكون هذا الجهاز مسؤولا من تقديم معوناته بشان وضع العلم واجهزته وبحوثه في خدمة العبل المسكري .
- 7 ـ تعبئة جبيع الطاقات العلبية العربية الموجودة فى الوطن العربي وخارجه لتوجيبها نحو خدمة متطلبات المعركة العالية ، وفي هذا المجال بشير المؤتبر بصفة خاصة الى توجيه قدرات المحسث العلبي لانتاج اسلهة مناسبة بموارد متاحة داخل الوطن العربي ، هذا الى جانب تدريب ابناء الامة المربية على المهارات الخربية والادارية المناسبة.
- 8 ـ يناشد المؤتبر اجهزة الأعلام في الوطن العربسي اعطاء مزيد من الاهتمام لنشر الوهي المسكري العلمي حتى يكون جميع المراد الامة المربية على مستوى متطلبات المعركة سواء بالنسبسة للمبل المسكري المباشر أو بالنسبة لموسائل الدناع المدنى .

ASILSIIMIISIIMIISII

# الناب العالم الع

## الأستناذ عَبدالحني فاخبل والدارلبيضاء

ترأت منذ اكثر من مشرين عاما ... في مطبوع ما ، لمله مجلة غاب عن بالي عنوانها ... لمستشرق نسبت اسبه ... بحثا شائتا هاول عبه تفسير ظاهرة التانيث في لفتنا بما فيها من غرابة ومفارقات، والذي تستطيع الذاكرة ان. تستعيده الآن من ذلك البحث هو النقطتان الاساسيتان اللتان عليهما كان مدار الموضوع.

النتطة الاولى قوله ان العرب انثوا من الجهادات ما هو شبيه بالانوثة مها كان مثتوبا أو مبيتا أو موطوءا أو نحو ذلك > كالرحي والبئر والارض . وبوسعنا جريا على هذه النظرية أن نضيف الى ذلك من الجسسادات المؤنثة التي تشبه المرأة ما كان ساميا كالسماء، ووهاجا كالشمس ، ومتقلبا كالربح ، ومحرقا كالجحيم، ومدمرا كالحرب ..

والنطة الثانية توله أن العرب كانوا قد بروا في أحد عهودهم القدمي بمرحلة الامومة كذيرهم من الامم ، أي مرحلة سيادة المراة الام على المائلة تبسل الانتقال الى مرحلة الابوة أي سيادة الرجسل الاب . ويخيل لي أن المستشرق قد استشهد على رايه هذا بنبذة من كلام هيرودتس عن ملاقة مغايرة للمالسوف المديث كانت على عهده قائمة بين الرجل والمراة ، الدى بعض العرب ، ولا نحسب أن ذلك الاستشهاد لدى بعض المرب ، ولا نحسب أن ذلك الاستشهاد كان والميا بمرامه لانه لا يدل على سيادة المراة غيما نذكر . وعلى أية حال كان من تأثير سيطرة الاثنى الام، على قوله ، أن المرب أنثوا المكثير من أسماء الاشياء غير المؤنثة ، حتى من الذكور البشر ، كتأنيث أسسم غير المؤنثة ، حتى من الذكور البشر ، كتأنيث أسسم

المدد من الثلاثة الى العشرة ، فقالوا مثلا : ١ سبمة ) رجال ، بدلا من : سبع رجال .

ولا يحق لنا التهادي اكثر من هذا في هراس راي الباحث المستشرق اعتبادا على الذاكرة بعد هذا الابد المتطاول ، مخافة أن نظلم الرجل فنعزو اليه ما نتوهم أنه قاله وهو لم يقله ، أو قاله على نعو آخر . لكنسا فذكر أننا حين قرأنا ذلك البحث لم نتتنع بتأويلاته ولو أننا تقبلناه على أنه مقال طريف ومحاولة جريئة لتفسير ظاهرة لغوية غريبة ، من زاوية جديدة .

اما بصدد النقطة الاولى غان الكثير من اسساء المهددات لا يغضع للقاعدة المذكورة غقسد وردت في المعربية مؤنثات من الجهادات لا مشابهة لها بالانوئة كالمما والفاس والفراع ، ومذكرات لا شبه لهسابالذكورة كالوادي والغار ، والجب المرادف للبسسر المؤنثة .

واما بصدد النقطة الثانية غاذا اعتبرنا التأنيث في بعض الحالات تكريما للمرأة حيث قبل سبعة رجال غان الباحث لم يذكر غيما نظن أن أسم العدد يذكر أيضا مع المؤنث — مما يقلل هيبة المرأة ويغل من سطوتها سغيقال ( سبع ) نساء ، بدلا من سبعة نساء ، ولعسل المستشرق الفاضل قد ذكر ذلك وغسره بطريقة لسم تقنمنا على كل حال .

ولاندري الآن ما اذا كان قدفاته كالشان الجمادات تؤنث وتذكر في اللاتينية وبناتها . غهل نعزو ذلك الى مثابهة المسبيات للفكورة والاتوثة أو ألى سيطرة الام على الرومان تبل أن تتوطد لديهم سيطرة الاب أيضا ؟

ويلاحظ أن أسم الجهاد الفلو (1) في اللاتينيات أما مذكر غط وأما مؤنث غط . وأما في العربية غسان الكثير من أسماء الاغلاء يجوز غيما التذكير والتأنيث . فهذا يضعف رأي المستشرق الباحث في قوله أن لمسابهة الاشبياء بالانوثة علاقة بالمسالة . ولو نحن مضينا في التطبيق تياسا على نظريته لتلنا أن جواز التذكيسسر والتأنيث في الكثير من أسماء الاخلاء في العربية يدل على مرور العرب بعيد سادت غيه الخنثي على المائلة.

تبل الادلاء براينا في تنسير ظاهرة التأنيست يطالبنا الانمساف ان نحيى هذا الجهد المخلص السدي انعتم المعبول لدينا في الوقت المافس ، وقد نهتدي الى معرفة اسبه ذات يوم سفه وابثاله من الباهتين الاجانب ، الذين قاموا بعبلية استكشاف واسعة المجال في قارة التراث المعبي ومنه تراث اللغة ، قد اسدوا الى العربية خدمات قيبسة مشكورة ، ولا عب عليهم ان اخطاوا احيانا ، غان لهم النغيل انهم اصابوا احيانا كثيرة أخرى .

#### الضمالسر العربيسة:

اذا حللنا الضبائر العربية - أنا ، أنت ، هو .. اللخ - نجدها تتالف من ثلاثة عناصر أساسية ، الالمه والنون والناء . وقد تطرقنا في كتابنا لا سفامرات لفوية الفي في في أسرار الفيهائر ) (2) بشيء من التفصيل أن هذه المناصر الفيهائرية الثلاثة التي نطقها الانسان الاقدم ( 7 ) و ( نا ) و ( وتا ) أول الامر ، شم تطورت متعددت صيفها وتنوهت معانيها ، أي أن الاقدمين كانوا يفتلدون في نطق هذه الضيائر منشأت للاقدمين كانوا يفتلدون في نطق هذه الضيائر منشأت لها صيغ كثيرة ، وكانوا لمقرهم اللفوي يستعملون كلا من تلك الصيغ في مختلف المعاني التي يتوقون السي من تلك الصيغ في مختلف المعاني التي يتوقون السي الاغصاح منها ولا يجدون الالفاظ المعبرة عن كل منها .

( ۲ ) نا ۱ تا ) بالاسماء والاغمال كفيماتر أو أسبساء

اشارة ، غبن الحاتهم الهبزة بها مغتوحة ومضبومة ومكسورة تشات حركات الاعراب ، ومن الحاق النون بها نشأ التنوين بمختف حالاته .

#### التـــاء:

والذي يهدينا اليه استمراض النسائر العربية في شتى احوالها وصورها هو أن هذه المناسسر النسيرية البدائية الثلاثة لم تنشأ في مكان واحد عند غريق معين من الاعربين ( العرب الاوائل ) ، بل أن كل طائفة منهم كانت تستعبل واحدا من هذه الضبائر. غفريق منهم كانوا يستعبلون ضبير ( تا ) كما كان غريق ثان يستعبلون ضبير ( تا ) وغريق ثالث ضبير ( نا ) كالذي فصائاه وعلناه في كتابنا الآنف الذكر ، فلا حاجة للاعادة عبه هنا .

وهكذا كان نصيب الناء ان الحتوها كأخويها الضميرين الآخرين بالاسماء والاعمال . وهذا هو سر وجود الناء في بعض الاسماء مثل : جبهة ، هضبة : الجمة ، مقدرة ، خشية ،

غليس التأنيث هو الغرض من التاء في اسماء هذه الإشياء المجردة من اي اثر لاي تأنيث أو تذكير 6 وأنما التاء هذا مجرد بثية أثرية من مهد لغوي مندرس بعيد كانوا غيه يلمتونها بكل الاسماء والاضمال .

وقد كان من نتيجة المتلاط التبيل الذين يستمبلون التاء بغيرهم من الاعربين الذين لا يستعبلونهـا ان شعف شانها وقل استعبالها حتى أنها سقطت من كثير من الانمال مثل : العمل ونفعل ويفعلون ، ومن معظم الاسباء مثل : جبل ، طير ، نهر ، أرض ، كوكب ، تراب ، بحر ... وبقيت حالقة باسباء أخرى كالتسمي نكرناها : هضبة ، جبهة ، الخ ... وبقيت متارجحة في اسباء اخرى حيث يمكن حذفها والباتها في مثل : ليل ونجسم .

علنا أن التاء المعتوها بالاسباء والانمال لاداء معنى الضبائر أو اسباء الاشبارة أول الابر ، لكسن تطاول الاحتاب وتعاتب الاجيال جمليا تظهر أولا في مدور مختلفة بسبب اختلاف القوم في نطقها كما تلنا ،

<sup>1)</sup> نستمبل كلبة الخلو ــ زنة الصنو والشئو ــ بمعنى الشيء الخالي بن الاتوثة والذكورة ، ومؤنثها : الخلوة ، وجبعها : الإخلاء ــ زنة الاشلاء .

<sup>2)</sup> وفي مجلة « اللسمان العربي » العدد الخامس ، اسمنة 1967 .

وتؤدي ثانيا اغراضا مختلفة يسبب البتر اللغوي الذي المعتا اليه ما اضطرهم الى استعمال الكلمة الواجدة في اكثر من معنى واحد .

غين اختلاف الطوائف الامربية في نطتها نجدها في لغتنا مضبومة ومفتوحة ومكسورة وساكنة . ومن بتايا استمهائها بمعنى مختلف الضهائر سوف يستغرب القارىء ان نقول له آن ( تو ) ما زالت تعنى أنسا بالمربية ، وأن ( تا ) تعنى أنت المخاطب ، و ( تي ) تعنى هي . لكننا نجد نعني أنت المخاطب ، و ( تي ) لغني أنت المخاطب ، و ( أت ) تعنى هي . لكننا نجد هذا كله جليا مدهشا فسى الفعل الماضسي ، فالتاء المنبومة تعنى أنا في نعلت ( = غمل + تا ) ، والمسكنة تعنى الت في : غملت ( = غمل + تا ) ، والمساكنة تعني هي في : غملت ( = غمل + ات ) ، وهذه الصيفة الاغيرة ( أت ) قد ذابت هبزتها كما تذوب المهزة في كثير من الحالات التي سميت غيها هبزة وصل .

#### · وظماليف النساء :

اوضحنا فى كتابنا المذكور كيف تلقد الضمائسسر احيانا وظائفها اي معانيها ؛ أو تعتاض منها وظائف اخرى . وقد كان شنان التاء فى هذا شأن غيرها مسن الفسائر المقد تتلبت عليها احداث لفوية المقدتها وظيلتها احيانا وابدلتها بها وظائف الخرى احيانا الحسرى ؛ فى ظروف تطورية مثيرة ؛ نجلها الها يلي :

اولا : عندت الناء وظينتها نباها في بعض الاسهاء مثل : نجبة وضندعة وماءة ... غيجوز الك حذف الناء من هذه الاسهاء فتتول : نجم وضندع وماء ، بنفس المنى : أي أن الناء هنا لم تستطع أن تجد لها وظيفة ما أو تتخصص بحالة معينة تبيزها عن حالة تجسرد الاسم بن الناء ، غيمكننا على هذا أن نسبيها ( الناء الزائدة )

ثانيا : وجدت التاء لنفسها بعض الوظائسة تؤديها في بعض الحالات ؛ بن ذلك انها تغير معاني بعض الالفاظ مثل : الظهير والهاجر والجر . بهسده الالفاظ تكتسب معاني جديدة ليست لها أية علاقسة بمعانيها الاصلية حين تلتحق بها التاء غتصبح : الماجرة والخبيرة والجرة . غهذه قد يجوز تسميتها (تاء التغيير). ثالثا : . مسارت التاء تختلق معنى لبعض الالفاظ التي لا معنى لها . وبتعبير آخر أن التاء مسارت جزءا معنى لهمن الاسماء بحيث تصبح لا معنى لهسا الذا

حنفت الناء منها ، مثل : الامسية والبكرة والرئسة والبؤرة - غلا معنى لالفاظ الامسي والبكر والسرىء والبؤر . أي أن الناء هنا قد النصقت ببناء الكلمسة غاصبحت جزءا من نسيجها كعرونها الاصلية ، وهذه يمسح أن نسبيها ( الناء اللازمة ) ،

رابعا: صارت التاء اداة لتكوين بعض المصادر كما في الفعلين: دهرج واستقام؛ فيصدراهما: دهرجة واستقامة لل حيد عنها ؛ اما في الفعل المضعف عان التاء وجوبية اهيانا في مثل: وصى توصية وعبا تعبئة .. وجوازية اهيانا في مثل: قدم تقدمة أو تقديما ، وكرم تكرمة أو تكريما .. وممنوصة احيانا كما في علم تعليما وكسر تكسيرا ، فلا يقسال تعلمة وتكسرة ، وهذه اجدر بان تسمى (التاء المصدرية).

خابسا : صارت التاء تؤدي سعنى الحرفة في مثل: الكهانة والسفارة والسدانة والميافة - اي حرفة الكاهن والسفير والسادن والعائف . وهذه نسبيها ( تاء الحرفة ) .

سادسا : مسارت الناء تؤدي أيضا معنى توكيد السفات في مثل : النسبابة والدواقة والراوية ، فاذا حذفنا التاء من هذه المسفات فقلنا النسباب والذواق والراوي ، ضمفت توة المعنى ، على حين أنه لا يجوز حذفها من بعض الصفات المؤكدة بها مثل المطلعسة والهمزة واللمزة ( بضم الاول وفتح الثاني في اللفظات الثلاث ) — أي الكثير التطلع والهماز واللماز ، فلا يتال فيها : الطلع والهمز واللمز ، وهذه الناء أجدر بأن تسمى ( تاء التوكيد ) ، وهي تاء لازمة في نفسس الوتت في الطلعة والهمزة واللمزة .

سابعا : مارت التاء تعل على معنى الاعسراد في بعض الاسباء كالشجرة والعبامة والسبكة ، عسادًا هذبت من هذه الاسباء وابثالها صارت تعل علسى الجبع اي اسم الجنس : الشجر ، العبام ، السبك، ولا يبكن اعتبارها تاء تأنيث حتى في العبامة والسبكة وغيرهبا من الاحياء ، لان الكثير من أبثال هسده الاسباء تطلق على الذكر والانثى دون نبييز . وتتجلى وظيفة الاغراد على نحو أوضح في مصادر بعض الاعمال. فالنظر مرة واحدة ، والابتسامة والضريسة والاكلة هي الابتسام والعرب والاكل مرة واحدة .

والمضري واليماني والسياف والمبيال .. عقد مضموها على عدنانية وتعطانية ومضرية ويمانية وسياعسة وخيالة باي بمجرد اضاغة التاء الى الاسم المرد دون تغيير في تركيب بنيته . على حين ان بعضى الاسمساء تتقير بنيتها أذا جمعت بالتاء مثل جمع الماشي والبازي على مشاة وبزاة ، وجمع القائد والسائق على قسادة وساقة ، وجمع الماس والمناري على مساسسة ومناذرة ، وجمع الكاتب والمامل على كتبة ومملة ، وجمع الدب والميل على دبية وميلة .

ومن الطريف أن المتاء صارت أداة الجميع في بعض اللفات الآرية أيضا كالأنجليزية والمرتسيسة والاسبانية ، لكن بعد أبدالها سينا (8) ، وأبدال الناء سينا موضوع له أهميته الفوية الخاصة ، وقد أوضحناه في كتابنا الآنف الذكر ، والعدد الذكور من مجلة « اللسان العربي » ،

هذا في الإسم ، غير أن غمالية الناء في ميسدان الجبع شبلت الغمل أيضا ، كما في : قالت الاحراب وتقول الرجال ، غالتاء هنا تعني الجبع لا التأنيث كما توهم النحاة ، بدليل أن الناء في قولنا ( انفضت الفاس ) تمل محل وأو الجبع في تولنا ( الناس انفضسوا ) ، وأنها في قولنا : ( تفعل الرجال ) تمبل عمل السسواو والنون في قولنا ( الرجال يفعلون ) ، وهذه الناء ما هي الا ( تاء الجبع ) .

تاسعا: واخبرا ناتي الى تاء النعويين ، أي التاء التي تدل على التانيث في أسماء بني الانسان والعيوان أي الكائنات المنتسبة الى اتاث وذكور مثل: مسرأة وهرة ونمرة وسعيدة وماتلة — تانيثا لمرء وهر ونمر وسعيد وماتل. وهي نفس التاء الملمتة بالمعسل الماضي في تولهم: جاءت وذهبت — تأنيثا لتولهسم: جاء وذهب

وكانت الناء الملحة بالاسماء تنطق صريحة غيما نعتد حتى عند الوقف عليها في آخر الكلام كما هسي الحال في الفعل الماضي ( غطت هي ) . وما زال بعض المرب على ذلك أي ينطقون تاء التانيث في الاسماء حتى عند الوتوف عليها غيقولون حين يقرأون في القصحى : الشجاعت والحرارت والانسانيت — وهي احدى اللهجات في لبنان . ومثل ذلك يقعل الاتراك والفرس في الالفاظ المربية التائية المستعملة في لغتيهما مثل: محبت امانت ، سلطنت ، انسانيت ، ملت .

وقد نطق بعض العرب اسماء الانات بهد الفتعة قبل التاء ، ولا يزال على ذلك بعضهم كالمعتربين في نطق شيربات وعنايات (اسم علم للانثى) ، ومع الزمن تخصصت هذه الصيغة الديدة لدى الاعربين بجسع المؤنث السالم ، مثل جميلات وراضيات وهائبات .

#### ن اللاتينينية :

وبمن العرب الماسرين ينطعون تاء التانيث في لغاتهم الدارجة في بعض الاسماء ويهملونها في بعض كالمراتيين اللين ينطعونها في مثل: المساوات والحيات والشربت ٤ ويهملون نطعها في مثل: الحرية والتربية والسلاة.

واهمال نطق التاء في يعض الالفاظ متحدر مسن اصل عربي عريق عيما يظهر ، منشؤه أن بمسلس الاعربين صاروا يستطونها في الاسم عند الوتف عليها ق أخر الكلام مُتط - كيا هي الممال في المصنعي السي يومنا . وبذلك زالت التاء وبتى منها أثر هو الهسساء الساكنة ؛ ومن هنا صارت المعاجم العربية تسميها ( المهاء ) بدل ( التاء ) . والواقع انها ليست هــــاءا بالمنى المحيح مهى على الاغلب تنطق مجرد عتعة على آخر الاسم ، ويظمهر أن بمسفى اللهجسات القمدمي اتخذت ذلك تامدة عامة لها حتى عبد وتوع التباء في داخل الجملة ؛ وقد بتيت هذه القاعدة في بعض اللغات الآرية كاللاتينية والإيطالية ، منى اللاتينية يتسأل : (بئت) ) و amica ( مىديقة ) ، ( ذَنْبة ) \_ تانيثا لتولهم ( دَنْبة ) lupa lupus . وهذه المؤنشات amicus و الثلاث ترجد بنفسها في الايطالية - غير أن البئت تكتب ايشا ) . ايسا filia (وتثطق مذكراتها في الإيطالية مهى : figlio

lupo a cmico

واما في الفرنسية غان التاء تنطق معريه ق الالفاظ المؤنث بها بقل cotte ( جبيع ) للمؤنث ) و cotte ( هذه ) و cotte ( هادئة ) — ومذكراتها tous و co و co و co و الفرنسية ان تصغير الاناث ايضا يتم بالحاق التاء في بقل : table ( منسدوق ) و trançaise ( فرنسية ) — وتصغيرها : tabletie و cossette

منوة التول ان التاء وردت في سعان مختلفة متعددة متبيزة ذكرنا ما يحضرنا منها هنا باجمال ، ولا ندري ان كنا قد المغلنا بعض حالاتها المهمة ، لكنسا نتوتع على كل حال ان المستقبل سينتج بحوثا منصلة في هذا الموضوع بعد التنبعالطويل والاستقراء الشامل، وما نرجو لحديثنا هذا السريع الا أن يكون خميرة لذلك المستقبل.

ويكنينا الان ما تقدم بنا من مظاهر التاء التسسى
سميناها بحسب وظائفها : التاء الزائدة ، وتاء التغيير،
والتاء اللازمة ، والتاء المصدرية ، وتاء الحرغة ، وتاء
التوكيد ، وتاء الاعراد ، وتاء الجبع ، واخيرا تسساء
التانيث . افليس من المجب المجاب ان النحاة
المسمورين بتدتيتاتهم المبالغ عيها في بعض التواقه ،
لم يميزوا بين حالات الناء المختلفة هذه بل احتطبوها
لم يميزوا بين حالات الناء المختلفة هذه بل احتطبوها
جبيعا ، خبط عشواء ، وكدسوها تحت اسم تساء
التانيث ؟

وقبل ان نفرغ من حديث التاء وننتقل الى مظهر آخر من مظاهر التأنيث في العربية يجدر بنا ان نلاحظ ان الاعتباطات التطورية قد عملت عملها في خلسط وظائف التاء بعضها ببعض شانها في مختلف التطورات اللفوية. أي اننا نجد للتاء أكثر منوظيفة واحدة في الكلبة الواحدة أحيانا ، مثل : تفعل انت وتفعل هي ، تفعلان انتها وتفعل هي ، تفعلان الغرسان. ومثلذلك: المراة العدنانية والعرب العدنانية. المرسان، ومثلذلك: المراة العدنانية والعرب العدنانية. بل قد تجتبع في الكلبة الواحدة ثلاث وظائف مشل بل قد تجتبع في الكلبة الواحدة ثلاث وظائف مشل النسابة و وهي تعنى المراة النسابة أو الرجسل النسابة او الرجسل النسابين ، وشبيه بدلك (السفارة) التعديم سد فقد صارت السفارة تطلق على المؤسسة التي يراسها السفير ،

غير أن هذا الاختلاط في الماني لا يرضع الملامة من النمويين الذين لم يتفهموا شيئا من نشاطات التساء أمسلا ، فقد كان عليهم سه جزاهم الله رضعا ونصبسا ووقاهم الكسر والجرسان يميزوا بين بعضها وبعضها ويسموا كلا منها باسمه كما ميزوا مثلا بين هالات النصب الكثيرة في الاسماء وسموا كلا منها باسمه .

وناتي الآن الى تلك القاهدة الشذودية التي حيرت الانهام واعتبرت من بدوات اللغة العربية ونزواتها البوهيية ، وهي قاهدة تأنيث المعدد ( من الثلاثة الى المشرة ) مع الذكور وتذكيره مع الاناث ، لنتهمها على ضوء تحليل وظائف الناء ، فما تفسيرها يا ترى؟

منتاح هذا اللغز هو التغريق بين وظيفتي الجسع والتانيث . عتبل كل شيء يجب ان نعترف بأن التاء في والثلاثة) واخواتها أنما هي تاء جمع لا تاء تأنيث، فحين قال اجدادنا البداة في عهد جاهلي سحيق : سبعسة عرسان ، لم يخطر لهم أن يؤنثوا الفرسان مثلما لسم يخطر لهم أن يؤنثوا البانيين والغازين والخيالين هين سموهم : يمانية وغزاة وخيالة .

اما في حالة عد الانات غدد استثلوا اجتباع التامين - تاء جبع المدد وتاء تانيث المدود - في مثل (خبسة بترات ) غاستطوا احدى النامين ، تخليفا . ولقد كان التطور اللغوي بنطتيا جدا هذه المرة الد استطاء الجبع مفهوم بذاته في اسم العدد . اما لو انهم استطوا تاء التأنيث من البقرات والفتيات والوالدات لتفير معنى التأنيث الذي اراده التائل ، غلذلك امتنموا منه .

وحان ساء الجمع من المساد ينطبق كذلك على جميع اسماء الاخالاء (الجمادات) المنتهيسة بالنساء كالنخالات والمطسبات والجنات ، ثم سرى ذلك على جمع اسماء الاخالاء المؤنثة ، ولو لم تكن منتهية بالناء ، كالعصني والدور والغروس والحروب .

هذا التنسير يؤيده لنا أنهم وازنوا - لمنسرض التغنيف أيضا - بين التامين - وكلتاهما للجمع - فى الاعداد المشرة ، فصاروا اذا نطقسوا التاء في أحسد شطري المدد استطوها من الآخر ، فقالوا : خبسة عشر هصانا وخبس مشرة فرسا ، اي أنهم استعملوا تاءا واحدة لكل من الذكر والمؤنث في كل من العالمين .

لم يكن غرض التوم المن تأنيث الرجال ولا تذكير النساء ترضية لغرور المراة واعتراعا ببأسما .

#### هسو وهستين:

هذا جانب من حكاية التأنيث ، غلننتل الآن ألى الجانب الآخر منها لنتصبس أبعاده في شمير الغائب (هو) وتطوراته.

ان تانیث الاسم بعرف من منبقته مثل : جبیلة وذلفاء وعطشی ، او من معناه مثل : مرضع وظشر وحامل ، او من الضمیسر الدال علیه مثل : هسی ، هسن .

والذى نمتده ازء العرب كانسوا أول الاسسر يستمبلون ضبير ( هو ) الدلالة على الذكر والانشي والخلو جبيما ــ انسانا وحيوانا وجبادا .. وما زال الامر على ذلك في الفارسية التي ينطق عيها هــــذا الضمير بمبورته البديثة ( أو ـــ ١٤) ) ، أي كما كـــان ينطقه العرب قبل أن يبدلوا همزته هاءا، نمني أنالعرب كانوا في مهودهم اللغوية الاولى يتولون : هو الرجل؛ هو المرأة ؛ هو الشبيس ؛ هو القبر , ثم ظهرت فلسة منهم نطقت ( هو ) بالكسر : ( هي ) بنفس المني . ثم اختلطت هذه الفئة من العرب بغيرها من الفئسات المربية عصار المختلطون يقول بعضهم ( هو ) وبعضهم ( هي ) 4 ثم نشأ منهما جيل يستعمل كلا الشمهيريسن بمعنى واهد . ومما يدل على أن الضمير ( هي ) كان يستعبل اولا للذكر انه ما يزال كذلك في الانكليزية بنفس النطق ( هي : • he) ) . كذلك اطلق الساميون القدامي ق ارض ہاہل شبیر ( ھی ) ــ تبل ابدال ھبڑته ھاءا ــ بصبيغة (ايا \_ Ea ) على الالاه اللكر (ماء الفعر)

وبمرور الزبن تغصصت في المربية صيغة (هو) بالملكر وصيغة (هي) بالمؤنث . وتظهر (هي) بسمني التانيث في اللادينية (أيا: هم) ) أي نفس أسسم الالاه (ماء الغمر) .

ومثل هذا التغصص مالوف في التطور اللغوي هين تظهر لفظتان بمعنى واحد مع وجود معنى آخر لا لفظ له . غالمادة أن المعنى المحتاج الى لفظ يعبر به عن وجوده يختطف أحد اللفظين المترادفين . وهكذا اختطف معنى التانيث (هي) واستأثر بها لنفسه .

غمندئذ تفاقبت غوضى التأنيث والتذكير في العربية . ذلك بأن الجماد كذي الروح لابد مسسسن الإشارة اليه بضمير ما . وقد كان يقال للجماد ( هو )

و ( هي ) دون تبييز عندبا كان بعنى الكلبتين واهدا ،
اي عابا لثلاثة أصناف : الذكور ، والإناث ، والإخلاء ومكذا صار بعضهم يقول : هو الروح وهو العنق وهو السكين وهو الطريق وهو السبيل .. وبعضهم يقول : هي الروح وهي العنق وهي السكين وهي الطريق وهي السبيل ، اي أنهم اضطروا الى تذكير الجباد الخلو أو تأنيثه لانهم لم يجدوا ضبيرا ثالثا يخصونه به كبا أصل التكليز بثلا فنبير ال بالخلو الغائب المسرد في الكنهم استعبلوا نفس الضبائر للبذكر والمؤنث والخلو وسع الزبن استتر التأنيث في العربية لبعض الإخسلاء وسع الزبن استتر التأنيث في العربية لبعض الإخسلاء والتهر والدار، واستقر التذكير لبعضها كالجبل والنهر والدار، واستقر التذكير لبعضها كالجبل مترددا بين العالين اي يؤنث ويذكر دون تبييز كالروح والعنق والسكين ..

من جهة اخرى نجد ان التاء ايضا قد تخصصت بالتانيث في مثل الوائدة والمراة والسملاة والجنية ، ومن هنا صارت المادة ان تعامل كل اسماء الاخلاء المتهية بالتاء معاملة المؤنث وكانها توهم قدامي المرب حكا قوهم النهاة من بعدهم سان تاء البانة والركوة والغيبة والرابية ايضا تعنى التانيث عقالوا : هي البانة وهي الركوة وهي الخيبة .

وبتعبير آخر ان التأنيث (المعيلي) قد تفاعل غيه خمهير (هي) في مثل هي الاتان ، مع تاء التأنيث في مثل الفئبة والفتاة ، غصارت (هي) تستعمل كااعدة عامة مع اسماء الاناث سواء أكانت منتهية بالتاء أم لم تكن ، ومع اسماء الاغلاء المنتهية بالتاء . وقد عوملت هذه الاسماء معاملة الاناث في مختلف هالات الكلام ، غصاروا يتولون : هي الاتان وهي الشبعة وهسسي الفابات .

اما ما يدل على الذكر والانش من الاسماء فيسر التائية مثل الفرس فيؤنث اذا تصدوا الانثى ويذكر اذا تصدوا الذكر .

واما الاسماء التي يجوز نطتها بالناء وبدونها كالنجمة والليلة عقد انثوها مع الناء وذكروها بدونها عقالوا : هو النجم وهي النجمة وهذا الليل وهسسذه الليلة ، وذلك الماء وتلك الماءة . لكن الضندعة انثوها في كلتا الحالتين غتالوا : تلك الضندعة وهذه الضندع ، لانهم اعتبروها انثى في كلتا الحالتين ، اما ذكر الضندع عسموه الملجوم .

واذا كانت حياة الاستقرار والاجتباع في مسهد قد ادت الى ثبوت القواهد اللغوية .6. مثل التأنيب بث بالمتحة كتاهدة عامة في اللاتينية ، عان حياة النقلة في المعربة وتكرار اغتراق اهلها واجتماعهم على غير نظام قد جعل من المعربة مختبرا لغويا تقع غيه تجارب لمفوية كثيرة التفوع والتعقيد دائمة التفاهل والتخصص والتولد . ( وقد استمرت المعربة تصدر نماذج منها الى المارج) لمات ولهجات، على السنة الآريين والحاميين والساميين ، منذ سحيق المعمور ) .

وبنتيجة ذلك التفاعل والتبخش والتولد في المعربة مسار بعض التبائل يؤنث بعض اسماء الاخلاء كنسا رأينا ، وبعض التبائل يذكرها ، وبعضهم يؤنثه سسا ويلاكرها ، فلهذا اختاف اللقويون فيما يؤنثون ويلاكرون من أسماء الجمسادات لان بعضهم يسروي عن هسله الطالعة وبعضهم عن تلك .

وقد اخذ المحدثون من معاميرنا يبيلون السي امتبار ( هو ) غيبيرا عاما للتذكير والتجريد مسن المنسل (1) معا ، غتل اليوم من يقولون ( هي الطريق ) واقل منهم من يقولون ( هي السوق ) غيبا عدا قولهم السوق المسوق المستركة . واما كلمة (السلم) غلا نظن أننا قراناها مؤنثة لاحد من المحدثين ولا حتسى التنطسين منهم . واما ( الرمح والغول ) غلا نفكر أنهما مرا بنا شخصيا مؤنثين في شعر أو نثر حديث ولا قديم، بالرغم من أن اللغويين أدرجوهما ضمن الاسمساء المؤنثة

وفى اللهجة المصرية يؤنئون الامضاء والهناء مثلا وينطتونهما الامضة والهنة لانتهائهما بالمنحسة ، وفى اللهجة المغربية يؤنئون الزيت لانتهائه بالتاء . وبمسش العراتيين يؤنئون الراس والباب والبطن ، بل أن بمض ضعاف الكتاب من معاصرينا يفعلون ذلك أيضا ، وقد وجدناه حتى عند ذوي الاسماء الاغاتية ( أي التسي طبقت شهرتها الاغاق ) .

هذه البلبلة التي كانت شملا شافلا للفويسين القدامى ، هي التي هدت ببعضهم الى أن يقول بجواز التانيث والتذكير في جميع أسهاء الجمادات التي لا تدل صبغتها على التانيث ، واصوب من هذا هو الاتجاد الذي ينتحيه التطور في هذا الجيل كالذي نوهنا به ، أي تغليب التذكير على الاسماء الخلوة ، الا ما ورد في

ميغة التانيث أو استقر في الكلام تانيثه حسيس في الدارجات كالشمس والارض والحرب والنار ..

ونشدد لقدامي العرب أنهم اصابوا حين انسوا بعض الاسماء مع خلوها من علامة التأنيث كالظئسر والمرضع والحامل ، لان هذه الصفات لا تكون الا في الاناث ، ولو أنهم — العرب — شذوا حين عبوا صفة الولادة على الرجل ، ويبطل استغراب القاريء لقولنا هذا اذا تذكر أنهم يسمون الاب (الوالد) مع استخالة الولادة عليه ، واضفاء صفة الولادة على الاب وهو منها براء ليس كذلك من باب مجاملة المرأة أو الخضوع لسطوتها ، وأنها جاء من اطلاق (الوالدين ) على الام الوالدة والاب ، كما اطلقوا (التهرين ) على الشمس والتمر ، وقد اطلقوا عليهما (الابوين ) أيضا ، لكنهم والتمر ، وقد اطلقوا عليهما (الابوين ) أيضا ، لكنهم لم يسموا الوالدة أبة كما سمو الاب والدا .

الا أن ذلك المنطق — في الظئر والحامل والرضع — يطير هباءا في مثل : الخادم والعاتر والرسسول والشيف وامثالها من الاسماء التي تطلق على المنكسر والانثي ، أي أن الصيفة في هذه الاسماء يمكن اعتبارها خنثي ، وأنها تكون ذكرا أو أنثى حين تبيزها ترينة من الضمائر أو غيرها حيث يتال : هي الخادم ، وهن العاترات ، وظك الرسول ، وهذه الضيف .. أو : هو الغادم وهم العاترون ..

#### تانيست الجمسوع :

والآن وقد رأينا التأنيث في حالتيه ، أي نشوثه من اضاعة التاء أولا ومن استعمال ضمير (هي) ثانيا ، نائي المرة اخرى منشؤها اختلاط معنى الجمع بالتأنيث ، في كلنا الحالتين .

ان معاملة بعض الاخلاء من الجمادات معاملة الاناث قد سرت عدواها الى جموع تلك الجمادات ثم الى جموع كل الجمادات ، عصارت تؤنث بالناء ويشار اليها بها يخص الانثى المعردة من الضمائر والمساء الاشارة والمسات ، ما تجتمع نماذجه في مثل تولك : تلك هي ( الجبال ) الشماء الزاهية التي تسر رائيها عجميع الالفاظ في هذه العبارة خاصة بالانثى مع انها تدل على الجبال التي معردها ( الجبل ) مذكر .

<sup>· 1·)</sup> نقصد بالنسل ــ زنة البرد ــ الة التناسسل للذكر والانثى .

وتعامل الاخلاء أهيانا معاملة جمع المؤنث السالم غيثال « انهن عمدور متطاولات ودهور داهرات » .

عاذا المسان والحيوان علاوة على بعض المعتبات من بني الانسان والحيوان علاوة على بعض اسماء المنكور التي تجمع بالتاء كاليمانية والخيالة ، وتقول الرجال وتعمل سمبا ظنوه تأنيثا سأتنسح لنا لماذا تشلب التأنيث على أكثر الجموع ، ومرانا لماذا السال شعرور النحاة :

ان توسى تجمعوا وبتتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جسع مؤنسث ا

وما سميناه شمرورا لفنائة شمره لكن لانه لهم بالاضاغة الى ذلك ان (كل جبع) مؤنث ، متجاهلا جبوع النكور مثل : هم الرجال ، غملوا ، ويغملون ، وغاعلون . ولو قد قال بدلا من ذلك لا رب جمع مؤنث ) لاحسن وأصاب ، بمنى أن (رب) للتكثير لا للتقليل .

غهذا غيبا نظن موجز حكاية هذا التأنيث الفوضوي الذي بلبل بال اللفويين والنعويين ، تديما وحديثا ، من شرقيين ومستشرقين — المسؤول في أحداثسه ضمير (هي) الذي خدع العرب الاقدمين بمعنييسه للتذكير والتأنيث ، وشريكته في الجرم (التاء) التسي خدمت العرب الاقدمين والنعاة من بعدهم بمعانيهسا الكثيرة المتسابكة .



# عيلم الأُصوَات الحبوا مبين عسند السعروب الأستاذ عبدالهادي الغضيلي أمثاذ اللغة العربيّ بكلِمُ الغة "الخفط لأشرف لعماله»

يعزو تاريخ علم النفس وضع نظرية التعليم الشرطي الى المالم الفسيولوجي الروسي ايفيان بتروفيش بافلوف Pavlov المتوفى 1936 م.

وهي من مهمات نظريات التعلم ومن مهمسات موضوعات علم النفس .

ويمنى التعلم الشرطي: ذلك الترابط الآلي بين الاستجابات الطبيعية والمنبهات الصناعية الشرطية ، والذي تثوب عيه اشارات ورموز اشارة السلوك عن المنبه الاصلي .

وقد توسل اليها الملامة بالملوف عن تجاربه التي الجراها على الكلب الذي كان يثبته على مائدة التجارب.

حيث كان يضع على لسان الكلب بتدارا مسن مسحوق اللحم المجلف 6 قارعا جرسا كهرباثيا تبيل وضع المسحوق في غم الكلب .

ولاحظ بعد أن كرر التجربة اكثر من مرة أن ترع الجرس الكهربائي وحده كاف في الراز لماب الكلب .

وأهاد التجربة مستبدلا ترع الجرس بانساءة محباح أمام الكلب وتبيل وضع المسحوق في نهه ايضا. ولاحظ أن أضاءة المصباح وحدها بعد تكسرار التجربة كانية في أن يسيل لعاب الكلب عند رؤيتها .

وثالثة أمادها وهو يربت على ظهر الكلب أو كتفه وتبيل وضع المسحوق في عمه أيضاً .

عكانت النتيجة ذاتها .

فاهتدى من هذا الى ان المنبهات البديلة أو مسا يسميها بد ( المنبهات الشرطية ) تستدهي الاستجابة أو ما سماه بد ( الفعل المنعكس الشرطي ) كمسسا تستدهيها المنبهات الطبيعية .

وقد اطلق على تعلم الحيوان الاستجابة للمنبهات الشرطية مصطلع ( التعلم الشرطي ) .

وانتهى أيضا الى أن هذا اللون من التعلم موجود في جبيع الحيوانات حتى أحطها .. والى أنه يستطاع بواسطة تفسير جبيع مظاهر السلوك الانسانسيي والحيواني (1) .

ونعن عندما نرجع الى تراثنا العلمي العربي نجد جدور هذه النظرية تبدأ وبتفصيل من قبل العلامسة النحوي العربي رضي الدين الاستراباذي المعروف بـ ( الرضي ) والمتونى عام 684 ه ، وذلك في كتابسه النحوي ( شرح الكانية ) عند دراسته موضسوع ( الامسوات ) .

قسال

« وثالثها : أصوات يصوت بها للعيوانات عند

<sup>1)</sup> أمنول علم النفس للدكتور أهمد عزت راجع 281.

طلب شيء منها ، اما المجيء كالفاظ الدعاء نصيب ( هِوت ) و ( قوس ) ونعوهها ، واما الذهساب كـ ( هلا ) و ( هج ) و ( هما ) وتمزها ، واما أمر آهر كــ ( سا ) للشرب و ( هدع ) للتسكين .

وهذه الالفاظ ليست مما يخاطب به هسسته الحيوانات المجم حتى يقال انها أوامر أو نواه - كما ذهب اليه بعضهم ــ لانها لا تصلح لكونها مخاطبة 6 لمدم عهمها للكلام كما قال الله تمالى: ( كمثل الذي يتعق بما لا يسمع الادعاء ونداء ) (1) ، بل كان أصلها أن الشخص كان يتمد انتياد بعض الحيوانات لشيء بن هذه الانعال فيصوت لها أبا بصوت فير مركب من المروف كالصغير للدابة مند ايرادها الماء ، وغير ذلك، واما بمبوت معين مركب من هروف معينة لا معنى تعته ثم يحرضه مقارنا لذلك التصويت على ذلك الامر أما بضربه وتاديبه ، واما بايناسه واطعامه ، عكــــان العيوان يبتثل المراد بنه أبا رهبة بن الضرب أو رغبة في ذلك البسسر.

وكان يتكرر متارنة ذلك التصويت لذلك الضرب او البر الى ان يكتفى الطالب بذلك الصوت هـ للضرب او البر لانه كان يتصور الحيوان من تلسك الصوت ما يصحبه من الضرب أو شده فينثل عقيب الصوت عادة ودربة مضار ذلك الصوت المركب مسن المروف كالامر والنهى لذلك الميوان .

وانها وغسموا لمثل هذا الفرض صوتا مركبا من المروف ولم يتنموا بسائج الصوت لان الصوت من هيث هو هو مشتبه الاغراد وتمايزها بالتقطيعوالاعتماد ملى المفارج سبهل ، غلبا كان الاغمال المطلوبة مــــن الحيرانات مغتلفة ارادوا اغتلاف الملامات الدالة عليها غركبوها من العروف .

وما فكرنا من الترتيب يتبين منه كيفية تعليسم الميوانات كالدب والثرد والكلب وغير ذلك .

هذا .. وانا لا أرى منما من أديكاب صيرودة هذه الاصوات المقارنة في الاصل للضرب أو البر لما

استغنى بها الطالب عنهما اسماء أغمال بمعنى الامسر

\_ كما ذهب اليه بعضهم \_ متكون أوأمر ونواهى 4 لإن أله سيمانه وتعالى جمل العجماوات في عهم المطلوب من هذه الاصوات بمنزلة المثلاء ، غلا يأس بأن تخلطب وتكلم بها تفهمه كالمقلاء » (2) .

وفي شوء المتارنة بين هذا النص ( الذي تعليب بكامله ليفاد منه ) وبين تجارب باغلوف ونتائج ... نستطيع أن ننتهى إلى أن الرغس كان سابقا في الاهتداء الى هذه النظرية ( نظرية المعلم الشرطي ) .

وربما اغادها من ملاحظاته المتكررة لحيسساة الحيوان وسلوكه هيث لم يذكر تاريخيا أنه قام بتجارب مماثلة لما قام به باغلوف .

والنظرية كما تأتى نتيجة لتجارب تجري في معامل الترويض ، تاتي ايضاً نتيجة للملاحظسة المنظمسة الدقيقة للسلوك .

ونستطيم أن تملل عدم أحطاء أهتداء الرضيي للنظرية الاهتبام الدراسي المطلوب ، بمجيله سابقا بترون لوجود علم النفس ، ولانه كان في مجال غيسر غلسي وهو المجال النحوي . .

ومايل آخر عدم دراسة نظريات الرشى لفوية وغيرها من قبل الباهثين العرب أو غيرهم - غيساً اعليه

عتد خلف الرضي ثروة علمية خسعبة ، وذلك في كتابيه ( شرح الكافية ) في علم النحو العربي ( وشرح الشائية ) في علم الصرف العربي 6 اللقين عالج غيهما مسائل ذينك العلمين ونظرياتهما معالجة واعية السمت بالامسالة في الراي والممق في البحث والانتهاء الى آراء خاصة ذات تيبة مهمة في المجالين اللغوى والنحسوى منعته لتب ( المعتق ) بين الملماء ( ونجم الانسة ) باستعداق

وأغيرا

للمالم بالملوف تأكيد النظرية بالتجربة المملية 6 وبلورتها الى مصطلح أخذ مجاله العلمي .

<sup>1) 171/</sup> البعرة .

<sup>2)</sup> شرح الكاغية 2/80 و 81 ،

# مَلاحظات حول النقل الأدبئ

## كدكنوز محدّر مَبري كبيو فحب" القاهرة "

يطيلون الحديث عن معنى النقد فى اللغة فيلمسون بكل ما قالت المعاجم فى مادة نقد ومشتقاتها ثم يحاولون ان يعقدوا صلة ما بين كل معنى وما تعورف عليه الآن من معنى النقد الادبي ، وذلك جهد أن أبان عن حسن التصرف وبراعة الاحتيال غانه يكثر الحديث فى غيسر طائل ، والاوفق أن نختار من معاني الكلمة اللغوية ما يبت بالصلة القريبة الى الممنى الاصطلاعي بلا تزيد فى التفسير لمصل الى الحقيقة دون تصعيب .

واذا كان من أوضع معانى النقد في كتب اللفة أنه تمييز الجيد من الرديء ، تقول نقدت الدراهــــم وانتقدتها بمعنى أنك أبنت الزائف من الصحيسيع ، وميزت الجيد من الردىء ، قان هذا المنى الوالمسمع هو القريب من مدلول النقد في الامسطلاح الادبسي لان الناقد لا يخرج عن كونه مسيرهيا ماهرا ، يعرف الزائف من الصحيح ويميز الجيد من الردىء ، غير ان مادته هي الاساليب الادبية بمختلف غنونها واجناسها ، غهو أنن جوهري المعاني والالقاظ ، يزن المفواطر والمتساعر والتعابير بميزانه الادبي ويبعث بفكره وراء كل كلهسة وخاطره مبينًا مكان ذلك من البناء الفني المتكاســـل للجنس الادبي عهو بعمله هذا من المدلول اللغوي تربيب قريب واذا كان الناقد الادبي يعبد الى تصحيح الخطأ وتتويم المعوج وفي ذلك من توجيه اللوم ضمنيا السي صاحب الاثر المنتود با قد يقع بنه بوقع الالم وعدم الارتياح غان من معانى النقد اللفوية ما يمت بصلة قريبة الى ذلك ، اذ أن العرب قد يستعملون النقد

بمعنى العيب والانتقاص فقد جاء في قولهم نقدته الحية بمعنى لدفته 6 ونقدت راسبه بأمبيعى بمعنى غبربته وغیماً یروی من حدیث أبی الدرداء ان نقدت النساس نقدوك بمعنى أن عبتهم عابوك ومن هنا رجح بعض الباحثين غلبة معنى النقد على مدلول المؤاخسة والتخطئة مشيرا الى أن اللغة قد وضعت للسيط التقريظ لما يقابل المؤاخذة من المديع والاطسراء اخسذا من تول المرب قرظت الجلد اذا دبغ بالقرظ محسن وزين وجبل وتد شاع معنى التتريظ اليوم شيوعسا ظاهراً ، أذ نرى نفرا من الناس يحرصون على كتابة مقدمات لمؤلفاتهم تتضمن المديح الخالسس دون ان تتعرض - الا في التليل - لمخالفة صريحة في الراي والاتجاه ، ونحن لا نرغض التتريظ اذا صدر عن راي واعتقاد وواغق موضعه من البحث المراشع والعبسسل المتاز ، عهناك من الآثار الادبية ما هو جدير بالتتريظ الجبيل ، ولكن المساهد المؤلم أن أكثر من يتجهون الى التقريظ لا يضمونه الموضع المسحيح مربها رجح مندهم البهرج وثسال المنجيع .

اذن عتبييز الجيد من الرديء ٤ والعيب المنتسى كلاهما من مدلول المعنى اللغوي لكلمة النقد مساذا اتجهنا الى المعنى الادبي للنقد عند العرب وجدناه يستعمل في القديم بمعنى التحليل والشرح والتبيسز والحكم عالنقد لا يخرج لديهم عن دراسة الآثار الادبية وتفسيرها وتحليلها ثم بيان مداها من الاصابة والخطا مقدرين درجتها الفنية شارحين أسباب الاستحسان

والاستهجان وذلك ما يراه المعثون اذ يتولون مسن النتد انه التقدير المحيح لاي اثر غني مع بيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة الى سواه. ٤ واذا كان النقد الادبي اليوم في جوهره هو دراسة الاسلوب عكسرة وتصويرا وتعبيرا واحساسا مع الحكم عليه عان ذلك ما يلتني بمعنى النقد في كتب الادب القديمة من أيسر السبيل .

واذا كانت الكتب المؤلفة في النقد المربي القديم؛ هي الجامعة لمذاهب العلماء والإدباء في القسسن ٤ والعاملة بآراء شيوخ الادب في النثر والشعر ؛ ماننا لا نصل بنها الى تحديد اول بن أطلق كلبة النقد على مدلولها الادبى من هؤلاء ؛ واقدم نص وردت فيه هذه الكلبة يرتفع الى البحتري هين تحدث عن أبى العباس ابن ثعلب غنال هنه : « ما رأيته نائدا للشعر ولا مميزا للالفاظ » ولكن رواية البعتري جامت على لسان عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» فلعله روى المنى دون اللفظـ، والمهر بن نص على هذه الكلبة صراهة هو أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي من علماء القرن الرابـــــع ( 337 ) هـ حين سبي كتابه نقد الشعر وصرح بأنه يبحث في تخليمي جيده من رديثه ، وقد سبقه الي هذا المضمار محمد بن سلام الجمحي ( 232 ) ه في كتابه «طبقات الشعراء» والجاحظ (255) هـ في «البيسان والتبيين» وابن تتيبة (276) هـ في «كتاب الشعــر والشعراء»، الاأن هؤلاء الثلالة لم يشيروا الى كلمة النقد اطلاقا حتى جعلها قدامة اسما لكتابه فتعمودفت واشتهرت، وترددت بعدذلك فيماكتبه الأمدي والجرجاني والزمخشرى وابو هلال وابن رشيق حتى امبعت علما على مَن أدبى طائر الصيت ، ويخيل الى أن خلف الاحمر ( 180 ) أول من أشبار اليها من قريب دون أن يئص على لفظها الصريح وكانه هوم ولم يقع 6 فقد روى مناهب طبقات الشنفراء (1) أن قائلًا قال له : اذا سبعت أنا بالشعر أستعسنه عبا أبالي ما قلت عيه أنت وأصحابك مقال له : ﴿ إِذَا أَخْذَتُ أَنْتُ دَرِهِهِا غاستحسنته غتال لك الصراف انه رديء هل ينفعك استحسانك له » والصيرفي في اللغة هو الناقد وقت قرنه خلف الأهبر بين يقحص الشمر ويزنه ببيرانه الناقد الذي يجلس من الاثر الادبي مجلس القاضي غوق منصة القضاء ، يحلل البواعث ويكتنه السرائر ويتعبق المعاني ما موقفه من النص المنتود ؟ ايتتصر

في نقده على ايضاح مشاعره الذاتية ازاء النص ميجيء حكمه النقدي صدى لشموره النفسس ومعبرا عسن مدى استجابته الشخصية للنص المدروس أم يتتبيد بتواعد هلمية مرسومة تعارف عليها السابقسسون وجملوها مناط الاعتذاء والترسم لقد طال النقسائس حول الذاتية والموضوعية غانبرى الذائيون ينادون بان الناتد ليس آلة في يد المتررات السابقة يسيسسر في غبوتها ؛ ويعشو الى نارها ويحرص على التزامهسسا دون انحراف ، قان له بن بشاعره الخامة وثقافته النيرة ، وبصيرته النائدة ما يستطيع به أن يفسسع بعض المتررات الجديدة التي تنتح التجاهات مفلقة ، وتشير الى طرق حديثة في مجال التعبير والتصوير ، وبذلك يتقدم الادب في شتى مجاليه ويضيف اللاحق الى السابق ما يطرد به النبو الادبي نحو الكمال هذا بعض ما يتوله الذاتيون ، اما انصار النقد الموضوعيي ، غيرون أن الاهواء الشخصية تتحكم ، والميول النفسية تسيطر غاذا تجرد الناقد عن كل مصطلح مقرر أمكنه تحت هذه الميول المتعكبة أن يهدح المخطىء ويسلم المسيب ولن يعدم من أوجه التبحل والاغتمال ما يظهر نقده مظهر المحايد المتجرد ٤ واذا استطاع بمسمض الحصفاء أن يتركوا مآخذ الضعف في اتحرافه فسيسان الكثرة من القراء سينخدهون بطلائه ، ويسيسرون في تياره وربما احتذى الناشئة حذوه غاندعموا الى محاكاة أدب هابط رغمه ناقد مغرض لحاجة في نفسه غامتسد ضرره السيء الى نطاق بعيد هذا بعض ما يتولسمه الموضوعيون ، وتلك تضية تلزمنا أن نتسول أن الحدود ليست غاملة بين النقد الذاتسي والنقسد المونسوهي ، اذ أن النقد الذاتي مهما استجاب لمتاثيره النفسى وتجاوبه الشموري ومهما عبر عن انفعاله الخاص نعو اثر يترؤه ويتفوقه مانه يصدر في تجاوبه واستجابته عن حصيلة قراءات سابقة تتفق علسسى استحسان الجيد واستهجان الرديء ، وهو بعد لم يستطع أن يشق طريقه في ميدان النقد بحيث يصبح ذا تأثير كبير ملى قرائه الا بعد رسوخ في النظ المستثيم وادمان على البحث الجيد ٤ ومواصلسة للدراسة المنتبة عن مطاوي المعارف ومجاهل الآراء ، وهو بكل هذه الدراسة الموضوعية لا يستطيع أن يكون ذاتيا يتجرد عن جميع ما ترره السابقون من أحكام ٤ كما أن الفاقد الموضوعي مهما التزم القرارات المعلومة وتتيد بالمعارف المرسومة ونهج منهج المحافظين على تضايا الفكر ومذاهب البحث غانه أنسان يحس ويتأثر

أ من 8 طبقات عجول الشنعراء :

ويستجَيب ، وله ذاتيته التي تدموه الى التفاعل بسع النص تفاعلا يسير به الى تحبيذه في ضوء ما يعلم من المقررات فعنصر الذاتية قريب منه قرب الموضوعية من مناحبه 1 غليست هناك حدود غاصلة تجعل النائد الموضومي يتعزل اتعزالا تابا هن الناقد الذاتي ، غير اننا نلعظ السبة البارزة لدى النائد غاذا غلبت الذاتية على لحكايبه عد من انصارها واذا قلبت الموضوعيسة مليه كان ناتدًا موضوعيا ، ومن هير الانب أن يوجد الناتد الذاتي والناتد الموضوعي معا ليبتكسس الاول وبجدد ويدمو الى آغاق جديدة تنيض بالضياء غيطرد النبو الادبى وتتسلسل الحلقات الجديدة على تناسل الزمان ٤ اما الناقد الموضوعي نيقف حائلا دون الشطط الجامح ، وحاجزا دون التهور في الرأي والاسسراف المفرق ، وسيمر الزمن في دورته لينشأ في الجيـــــل اللاحق من يزن آراء الذاتيين والموضوعيين معسا ، غيرمي بالزبد ويبدّى الصريح .

واذا كنا نحب الادب ونحرص على الاستبتساع بصوره والاغادة من أغكاره والالتذاذ بموسيقاه غان حبنا للادب يدمعنا تلقائيا الى حب النقد ، أذ أن النقد يتولى شبرح الاثر الادبي وتحليله غيسلط أشبعته القوية ملى زواياه الخامية ، ويهدي القارىء الى منساح دتيتة تد تفيب من ذهنه فيجيء مبله مكبلا لعبــل الاديب ، وقد يضيق كثير من المنشئين بهؤلاء النقاد ، ويتبرمون بما يبدون من ملاحظات واذكر اني قسرات تصة غريبة تهدف الى السخرية من النقاد وتصفهسم بالفشل والجدب وتتحداهم ان يضعوا اثرا من الأثسار الفنية التى يعملون فيها معاولهم الهادمة ولمل كاتب التمسة ممن تعرضوا الى نقد متنابع ازهجه واتلسق راحته ، غاندفع يثار لنفسه من قوم يحملون معساول الهدم وأدوات البناء سما ، لأن الناقد حين يهدم السرا غنيا أنبأ يدل على تواحي ضعفه ومواضع تهاغتيسه ليتجنبها من يزاول الانتاج وهو في الوقت نفسه يدل هلى طريقة الانشاء الجيد هادما بانيا في وقت واحد وكل ناقد يعمد الى الهدم مقط دون أن يشير بالملاج المسدد لا يؤدي رسالته كما يجب أن تكون ، والقارىء ظافر حين يترأ النص ثم يطالع نقده لانه حين تسرأ النص تد خرج عنه لا محالة بفكرة ما دتيتـــة أو مضفاضة ، موزنه بميزانه الشخصى الذي تخلسه الطبيعة في نفس كل قارىء يقرأ ويحكم غاذا قرأ بعد ذلك نقدا جيدا لهذا الاثر ، فانه يوجهه الى ما فاته لدى قراءته الاولى من ملاحظات وريما دعمه الى تهج يلتزمه عند الدراءة عننمو في نفسه بذرة نادد حقيقي

يشرئب المنهو ، وقد يشق طريقه الى الميدان ، أو يكتني بما أتبح له من توة الملاعظة وسعة الانق حين درس وجهة النظر الجديدة فيما طالع ودرس ، واذا كاتت فائدة القاريء مظيمة فان فائدة صاحب الأثر اللني اعظم وأدسم ، لأن كل صاهب عبل تظري أو غنى يحب أن يستطلع آراء المتخصصين غيه ، غهو يشمر في اطوائه برهبة ملحة الى الاستماع لكل ما يدور حوله من وجهات النظر المختلفة ، عاذا صادف ناتد مخلصا لهدعه عانه يكبل نقصه بما يبدي مسسن اعتراض او مؤاخذة 6 وأن يضيره في شيء أن يحصى الناقد اخطاءه في دقة وتعليل لانه اذا كلسه من هذه الناحية عسيسره حين يتعرض بالتحليل الكاشف السي موالحلن الابداع في غنه وموضع النبوغ في نظراته ، وقد يكون سنفيره الى القراء؛ اذ يوثق مسلاتهم به حين يفتح ميونهم على مناغذ جديدة في انتاجه لم تكن لتتاح للكثرة التارثة دون ناتد نزيه ، وعلى أن من الخطر كـل الخطر أن يصبح الاديب تلبيذا لنائده يخضع لتوجيهه ويرضى بتبول توصياته ٤ أذ أن من الناتدين مـــن تشبخ نفوسهم الى الاستعلاء فيدهون أنهم أساتسذة الادباء مع أنهم في حقيقة نقوسهم لا يعيشون على غير تراث هؤلاء التلاميذ المزعومين ملولا أن الشاعر أو الكاتب تد ابدع أثره الفني ما وجد الناتد مجالا للحديث ؟ وفي الناس من يشترط في الناقد أن يكون أديبا منشئا زاول الانتاج النئى ليكون أبصر بمضايته؛ وأدرى بمنعرجاته وقد يكون ذلك ميسورا لدى بعض الموهوبين النقادة الا انه ليس امرا عاما لدى الجميع ، وقد كان الرامعي رحمه الله يشترط في ناقد الشعر أن يكون شاعرا ، وهو اشتراط مسير التعتيق من ناحية وفير خسروري من ناهية اخرى اذ أن أكثر نقدة الشعر المجيديسن في التديم والحديث ليسوا بشعراء ولم يمنعهم ذلك مسن تأليف الكتب الناجمة والمتالات الحاسمة في نن الشمر ومآخذه على أن الناقد من الاديب تريب غير بعيد أذ أن ميدان الفن الادبي هو الانسان والطبيعة فالاديب أما أن يتمرض للنفس الباطنية بما يموج بها من تيار المواطف والنسوازع فيمسبدر من السدات الداخليسة ناظممسرا الى العلاقمسات البسارزة فسي العسلات الاجتماعية والمتناتضات البشريسة والموالمقسات الانسانية ومتخذا من كل ذلك مادة جميلة يقرأ عيهسا الناس نفوسهم الخفية في غبطة وارتياح ، وابسا أن يتعرض للطبيعة بين حوله صابنة وناطئة فيتحسدث عن الطير والعيوان وعن النبات والشبجر والجمساد وسائر ما يدهشنا به الكون من صور ومشاهد متفذا من كل ذلك مادة جميلة يقرأ عيها الناس نعوسمسم

الغنية في غبطة وارتياح ، واما أن يتمرض للطبيعة من هوله صامئة وناطقة غيتعدث من الطير والعيوان ومن النبات والشجر والجباد وسائر ما يدهشنا بسه الكون من صور ومشاهد متخذا من هذا المحيط الزاخر مسرها بديعا لخياله الخالق ، وهو في نظريت الداخلية والخارجية لا يتدم للناقد شيئا غربيا عنه ، غهو انسان مثله يرى ويحس ويتصور ويحكم ، ولئن غاته ابداع المحور المنشىء غلديه ابداع المحل الشارح وقد تكون المقالة النقدية بانسجام بنائها وسلمسل افكارها وابعاض لفتانها وسسر ابحائها ذات متعة وجدانية لدى المذوقين .

ولكن اي ناقد الذي يبتعنا بفنه الادبي كمــــا يقتمنا بنظره الفكري هذا؟ اننا نقرا كل يوم في الصحف والجلات ــ عنى الرمنينة بنها ــ فصولا تنسم بسبة النتد الظاهرية ولكنها لا تؤدي وظيئته الحقيقية غكم بن نائد يتعرض الى تصة أو ديوان أو بؤلف علا يلج الى خوانيه ولا ينسر مراميه ... مخالفا أو مؤيدا ... بل يكتنى بعرض هام يلم به من يقرأ مقدمة المؤلف في كتابه ؛ حتى قبل لكل موظف في مجلة أو محيفة أنه يستطيع أن يكون ثائداً ، وقد يكون عرض أبـــوأب الكتاب والاشارة السريعة ألى مضبونه مما يقيست التارىء بعض الالمادة ولكن صاحب هذا العرش لا يبت الى النتاد بسبببوئيق مهما أخذ مظهرهم الخارجي في حديثه ونحن نشمر الآن بانخفاض المستوى الادبي في التاليف مما كان عليه في حقبة قريبة ، ومرد ذلك الناتد الموجه ، الذي يملك التدرة على التسديسسد والتوجيه ، وليست الصفات المروضة في هذا الناتد المستد بالابر المجل ، عبي مما يدخل في طوق تفر من الموهوبين لو تركوا الكسل الوادع ونشطوا السي الممل الدموب .

واول صفات الناقد البادف قسوة البصيسرة المستندة الى الذكاء اللابح ، غهو صاحب الراي المتاز في صفوة با تنتجه المتول المتازة من بيان ولابد أن يجد لديه من النفاذ والمعبق با يسمفه بالتفسيسر النبادف ، والملاحظة التوية كما يبده برصيد هي سن التجربة الفنية والدراية الشخصيةبالبواحث والفايات، ومبلغ ذلك كله من نفسه التي تتوهج بالفكر وتزخر بالماطفة والاحساس والتصور وتلك ذخائر ثمينسة يلمسها صاحب الاستعداد الاصيل في نفسه ليتعسل بها الى ما يريد من التقييم والتقويم .

وهذه البصيرة المستندة الى الذكاء في هاجسة ماسة الى الاطلاع المستبر على أعدث ما يجد مست النظريات والآراء الدائرة في محيطه الفني ، لان سعة المرغة تفتح آغاق النظر وتسلح مساهبها بالسسوى مدده الماضية ، وكلما زانت هذه المرغة منحت جناح ماهبها ريشا يطلق في آغاته المترابية ، وأذا كنا نرى الآن بعض من يدابسون من النقساد على الاطسسلاع ويعرمون على التطاف أشبهى الثبار من العقسل الملمى ثم لا يبلغون باطلاعهم الواسع ما يريدون من صدق النتد وكمال التوجيه غذلك لان الاطلاع والواسع وان تنوعت روانده لا ينيد الناقد اذا مدم البصيسرة التوية المستندة الى الذكاء اللامح ، أذ أن هذه المعارف المختلفة اغذية جيدة تفيد الجسم أكبر غائدة ولكن على شريطة ان توجد الاسنان القاضمة والمعدة الهاضمة بعيث تتعول الى دم هار قوي يبنح الجسم نشاطسه ويجدد انسجته وغلاياه بالذين يمعنون في الاطلاع الدائب دون أن يقسلموا باللكاء الملامح والغبسرة الحصيفة لا يعطون الصورة الابيئة للناتد المنشود.

وتأتى بعد قوة البصيرة وسبعة الأطلاع عناسة ثالثة للنائد الجيد وهي تجرده الخالس من ميولسه الذائية وأهواله الشخصية بعيث ينسى عصبيته لما يمتنى من مذاهب حين يتجه الى النص بالنقد اذ أن هذه الميول المفاصنة تضم على الحقائق ستارا يحجب كثيرًا مِن لالاثها الساطع ؛ ونحن تعلم أن الانصاف الادبى خلق عزيز المنال لا يرقى اليه غير ذوي العزم من اسحاب المبادئ، النبيلة ولكنه على صعوبة مثاله موجود متعلق لدی تله تشم به وتصدر عله غیسا تدلى به من الاحكام ومن غرالب النفس البشيرية ان صاحب التمصب اللحني قد لا يلتقت في بعض احواله الى تمصيه بل يتجه اليه لا شموريا تحت تأثير عوامل ترية بميدة الغفاء في منطقة التاثير الباطني عهو معادق بينه وبين نفسه حين يعلن اليك تجرده النزيسه في نتده اذا اردنا بالضدق مواعقة النقد للاتجاه الضموري ف راي الناقد ولكنه غير مادق هين نطل أعبالسه الدنيئة التي قد يجهلها جهلا تاما لندرك ما القسسى التمصب على عينيسه من غشساد ، ومسلى القساريء ان يدرس تاتده دراسة وافية ليملم مذاهبه التسبي يتبسك بها في مختلف المائين الراي من سياسة وأدب واجتماع ما دام يصدر عنها لا محالة ، فالتعصب عبد الذهبي كان ولا يزال مما يشم العوائل الكثيفة دون الصواب الصريح اذ أن صاحب الاتجاه الدينسي أو السياسي أو الاجتماعي لا يستطيع التخلص من مبادله

الفكرية في سمهولة مغرطة ليجنح الى الحكم النزيه على اثر أدبي لا يرتضي منحاه وفي تاريخ النقد المربسسي أمثلة كثيرة لشيوخ يعتنتون مذاهب خاصة في الحديث والقديم تشل مقولهم من التفكير الصحيح ، مهناك بن يتعصب للجاهلين وحدهم ؛ ولا يكاد يفضل غيرهم في مجال الاستشهاد وهناك من ينسح صدره فيضه الاسلاميين والامويين الى دائرة رضاه ويتف موتسف السخرية مما العدائه ادباء المباسية من انتاج ، كبسا وجد أيضًا من تسيوخ النقد القديم من ينزع عنه رداء التعصب ؛ وينظر الى النص الأدبى نظرة مجردة عــن التمصب لاتجاه معين يصدر عنه غيما يتول ولعل ابن تنيبة تد أغصب عن نفسه وهن غيره حين تسمسال في إ كتابه من الشمر والشمراء : « ولم اتصد غيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من تلــــد او استحسن باستحسان غيره ولا نظرت الى المتسدم منهم بعين الجلالة لتتنبه ولا الستاخر منهم بعسين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل الى الفريقين وأعطيت كلاحقه ووغرت عليه حظه غاني رايت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائلهم ويضعه موضع متخيره ، ويرذل الشمر الرصين ولا عيب له عنده الا أنه تيل في زمانه ورأى تائله ، ولم يتصر الله الشنعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولأخص توما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا متسوما بین عباده وجعل کل تدیم منهم حدیثا فی عصره ، وكل شرف خارجية في أوله ، فقد كان جرير والفرزدق والاخطل يعدون محدثين ، وكان أبو عمرو بن العلاء يتول لند نبغ هذا المحدث وحسن حتى لند همهست بروايته ثم سار هؤلاء تدماء عندنا ببعد المهد منهم وكذلك من يكون من بعدهم لن بعدنا كالفريمسي والعتابي والحسن بن هانيء عكل من اتي بحسن من قول أو عمل فكرناه له واثنينا عليه به ولم يرغمه عندنا شرف مناهبه ولا تقدیه » .

ولابد أن نشير الى صغة رابعة للناقد البيد وهي الصغاء النفسي الذي يطبعه بطابع الهدوء السوادع ويمنعه اعتدال المزاج ، واطبئنان الاعصاب غلا يثور لمخالفة أو يهناج لنقيصة بل ينظر الى الانسمانيسة في الحكيم العالم بالبواعث العطوف على الانسمانيسة في ضعفها وكبونها ، غهو مع النص المنقود دارس متزن يعرف دوامع القول ، ويلتى صاحبه بابتسامة الود حين يشرح وجهة نظره ويضع نفسه مكانه مصورا سسا اشتجر في صدره من الاحلسيس حين رسم خلجاته في ما قدم من انتاج ، ولا نريد بذلك أن ينقلب النقد تقريظا

مجاملا ، بل نريد أن يكون هذا الود الانساني مدماة الى تفهم الاثر على حقيقته من ناحية وعامسلا علسي تبول المنتود له وانتفاعه بما يحمل من تسديد وتوجيه؛ غما أغسر بالنقد في حديثه وقديمه غير قسوم راوا الاستعلاء والسيطرة باب المؤاخذة والنتض غشنسوا حربا طاحنة كان الاولى أن تكون مسامرة هادئة حتى لقد وقر عند الناتدين أن الشدة العنيقة هي طريقة التصويب والتقييم ، كما انتقلت العدوى الى جمهرة التراء ماخذوا يتابعون اصحاب التسموة المرطسسة معجبین ، وقد تعجب هین تری بعض المتزعبسین فی ميدان النقد قد نالوا بسلاطتهم المفرضة ما لم ينك الشرفاء من أمناء الكلمة وأرباب المهدوء المتزن وان كان مع هذه الجمهرة المشغوفة بتسوة النتد تلـــة منصفة تنفر من الضجيج المفتعل ، وتسد اذنيها لدى الفرقعة الساخبة ، وهي طائفة المستثيرين من ذوي النظر البعيد ، ومن الحظ الحسن ان يكون هؤلاء على قلتهم أداة الترجيح الحتيقية في المعركة أذ يتوا ون غيسبعون ,

ونحن في مصر تقدمت فيه العلوم الانسانية فتشميت غروعها وأتسعت ميادينها وأصبحت تهد المثتف المعاصر بزاد دسم يعينه على النظر الثاتب والنكر المسميع، واذا كان الناتد ملزما كل الالزام أن يلم الماما حسنا بخير ما ينتجه الفكر الانسائي من علم وغلسفة؛ لتتسبع آغالته الفكرية ، غند شبهدت المعارك الادبية في هـــذا المهد نقائما هادا هول صلة هذه العلوم الانسائيسة بالنقد المعاصر ، فذهب فريق من الكاتبين الى تقعيد النقد ودعمه على أسس علمية ترتكز على هذه الملوم بهمنى أن تكون من علوم النفس والاجتماع والجمال أسس مسالحة للنظر النتدي أذ أن عالم النفس حين يلم بالنفس الانسانية ويعلم نوازعها المتباينة وتياراتها المتصارعة وما تسببه العقد النفسية من صراع ، وما تهليه الغرائز من أهواء وميول غانه يستطيع على شوء هذه المعرفة النفسية أن يحلل النص الادبى تحليلا يبرز مكامن التوة وأسباب الضعف في جملته وتفصيله؛ كبا أن عالم الاجتباع حين يرمند موتف الاديب بسن مجتمعه واثر المجتمع في تكوين الاديب وتلوين مشاربه، وتقازع أهوائه غاته يلبس أثر ذلك غيبا قدم من انتاج أدبى ، وربما التبس له بمض العذر في ما يخالف وجهة النظر المابة بعض المخالفة ، وكذلك عالم الجبال الذي درس أعبوله والم بمتاييسه وعرف مدى مسا توصل اليه في البحث عن هاسة الجمال وميسزان الشيء الجبيل غانه بمقاييسه الجمالية يستطيع ان يزن الآثر الادبي ميزانا علميا لا تميسل به النسوازع

معهم في أن النقد الادبي يجب ألا تتكدر مشاريه بهذه التتسيمات النظرية والمسطلحات العلمية بل يظل في مستواه الفنى واغسها مشرقا يخاطب الذوق والمثل والماطقة دون قشاء 6 ولدينا المثال البارز ملسس مساد التفريع العلمي في مجال النقد الادبى بما نعرمه من انحدار علوم البلاغة في عهودها الاخيرة ملى يسد المقنيين من امثال السكاكس والقزوينس والسمد وغيرهم ممن جانب مذهب عبد القاهر في الاستشفاف الذوتي المستند الى الموهبة البيانية والخبرة الادبية اذ أن هؤلاء العقليين جعلوا من بحوث البلاغة الادبيــة مجالا للمنطق والفلسفة ثم خلف من بعدهم خلف نظر الى هذه المباحث نظرة الماهكة والتبرير مخنتسست البلاغة خنقا فيما كتبوه من متون وحواش وتقريرات؟ غالراي القصل فيما نشب من عراك حول هذه العلوم الانسانية أن يلم بها الناقد الماما يزيد من تقامتسسه وعمته على أن يبتعد عنها كل الابتعاد في مجال التطبيق الأدبى الله يقف أمام النص الفني وجها لوجه دون ستار، وقد ذهب ممارضو اتحام هذه النظريات العلبيسة في مجال النقد الادبى الى الاستشهاد باقوال اساطسين النقد الأوربى مثل لانسون الفرنسى حين يتول غيما ترجمه عنه الدكتور محمد مندور « أن الاصطـــــلاح الملمى مندما ننتله في الادب لا يلتى غير ضوء كاذب ، بل يحدث أن يلتى ظلمة ، وأممن في الروح العلميسة موتف أولئك الادباء الذين لا يدهون بناء أي شيء على انبوذج غيره ، بل يتصرون همهم على رؤية الوقائع الداخلة في مجال بحثهم 6 والمثور على المبارات التي لا تخلف شبيئا خارجا منها ولا تضيف اليها الا أقل ما يمكن والشيء الذي يجب أن نأخذه من العلم لیس کما قال فردریك وهو هذه الوسیلة او تلك بل روهه ٤ . واذا كان النكتور محمد مندور في طليعة من نادوا بالابتماد عن اتحام العلوم الانسانية ف مجسال المسائل ، كما لم ينس أجداده العرب حين بحث من اتوالهم المتصلة بهذا الموضوع عنتل عن ابن تتيبة قوله في متدمة «ادب الكاتب» (1). ولو أن هذا المجب بندسه الزاري على الاسلام برايه نظر من جهة النظر لاحتباء الله بنور الهدى وثلج اليقين ، ولكنه طال عليه ان ينظر في علم الكتاب وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وقى علوم العرب ولغاتها وآدابهسسا

الفاصة في شيء ، هذا بها ذهب اليه غريق مـــن الباهثين وتطاهنوا من أجله مع غريق آخر يسرى أن الدموة الى تقميد النقد الادبى ودعبه على أسسسس علبية ترتكز على العلوم الانسانية خطر داهم يحيط بالنقد الادبى ، لانه يصرف الناقد من التذوق الفني الغالص الى اصطلاعات علية تلتثى على دراستسه مُللَّبَةً مِبهِبَةً ﴾ لا تساعد على ارتقاء ذوق أو تفهــــــ احساس اذ يرون أن عبل النائد الاول هو دراســـة النس الادبي وتنسيره في أنته الادبي المتنوق بحيث يتف الناتد ليسجل خواطره الذاتية حمللا منسرا دون ان يتمالم بمسطلحات تتف كالمسفور الثتيلة في طريق القارىء دون جدوى . هذا بعض ما تنازع حولــــه الفريقان باذلين جهودهم الشباقة في التدليل والتعليل ، غامسهاب الراي الاول يرون ان الملوم المختلفة تتشابك وتمتد لتقدم لللهن البشيري غلااء يسدد نظره وينير طريقه ، ولابد من الالمام بها للصل الى الحقائسسق الادبية دون انحراف 6 قان العمسر الحاضر هو عصر الدراسات التجريبية في كل مجال ولابد أن تطبق هذه الدراسات على الانسان ليفهم على ضوئها منسسازع انتاجه وبواعث خواطره ، وذلك مما يدعو الى تثنيف الناقد تثقيفا بصيرا ، لترتفع البحسوث الادبيسة الى المستوى المنهجي ذي التواعد المضبوطة ، والموازين الدينية ، أما الذين يخالفون ذلك عهم فيرأي دمـــاة التثتيف العلمى انفعاليون لا يصبرون على بحث بـــل يسرعون الى الاستجابة الى تأثراتهم السريعة عند القراءة العاجلة مما يدمعهم الى الشنطط في الحكــــم والانحراف من الجادة ؛ ولن يسكت اصحاب الرأي الثانى عن خصومهم عهبوا يتولون انهم ينسون وظيفة النتد المتيتية وهي دراسة النسوس الادبيسة ، وتحديد كل معنى وكل لفظ مع أيضاح صلة الافكسار وارتباطها وملاءمة الشكل للمضمدون وكسل اقحسام للمعارف الانسانية على هذه الدراسة مما يبصسد بالناتد من میدانه ، ولسنا نتول بعدم جدوی هـــده المعارف الانسبانية للناقد غهى توسيع بداركه وتفسر غوامضه دون نزاع ، ولكننا نقول أن اقحامها في النقد مما يطمس بريقه ويضعف تأثيره وهم بذلك يتفقون مع امتحاب الرأي الاول في جدوى هذه الدرانسات كثقافة عابة للنائد ، ويختلفون سعهم اختلافا يصل الي حد الغبراوة والعنف في محاولة استخدام مصطلحاتهسسا العلمية واساليبها النظرية في عملية النقد ذاتم ، ونحن

<sup>1)</sup> النقد المنهجي عند المرب لمندور من 27 - النقد المنهجي من 115 .

غفضب لذلك وعاداه واتحرف عنه الى علم قد سلمه له ولابثاله المسلمون وثل فيه المناظرون له • ترجمة تروق بلا معنى ، واسم يهول بلا جسم ماذا سمع الغمر والحدث الغر قوله ﴾ الكون والفساد ؛ وسمع الكيان والاسماء المغردة والكينية والكمية والزمان والدليل والاخبار المؤلفة ، راهه بما سميع وظن تحت هـــــذه الالتاب كل غائدة ولطيفة غاذا طالعها لم يحل منها بطائل انها هو الجوهر يتوم بنفسه ، والعسرض لا يتوم بننسه ، ورأس الخط النتطة ، والنقطة لا تقسم، والكلام اربعة ، أمر وخبر واستخبار ورغبة - ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب وهي الامر والاستخبسار والرغبة وواحد يدخله المبدق والكنب وهو الخبر • والآن حد الزمانين سع هذيان كثير ، والخبر ينقسم الى تسمعة الان وكذا وكذا مائة من الوجوه ، غاذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كالمه كانت وبالا على لنظه وتيدا للسمائه وعيا في المحافل وغفلة عند المتناظرين » ، ولن نملق على نقل الدكتور مندور عن :بن قتيبة بشيء سوى ان صاحب « ادب الكاتب » تد ذكر با يدور بن اصطلاحات العلوم في عصره بما تداوله علماء المنطق والفلسفة والكلام من أمسسال الجوهر والعرض والكيف والكبية ، ولكل عسبر مصطلحاته وتواعده ٤ قما يذكر اليوم من مصطلحات علوم النفس والاجتماع والجمال شبيه بما دار في عصر أبن تتيبة من غوامض التعريفات وأم يكتسف الدكتور مندور بقول ابن قتيبة بل عززه بما ذكره أبو القاسم الآمدي في الموازنة بين الطالبين حيث قال بعد نقل متشعب :

ا واذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة السهولة والوضوح — وكانت عبارته بتمرة عنها ولسانه غير مدرك لما يعتبد دقيق المعاني من فلسغة يونان وهكبة الهند ، أو أدب الغرس ، ويكون وكثر ما يورده منها بالفاظ متمسغة ونسج مضطرب، وان اتفق في تضاعيف ذلك شيء من محيح الومسف وسليمه قلنا له قد جئت بحكبة وغلسفة ومعسان لطيغة هسنة غان شئت دعوناك هكيما أو سبيناك غيلسوغا ولكن لا نسميك شاعرا ولا ندعوك أديبا لان طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم فان سميناك بذلك لم تلحقك بدرجة البلفساء ولا المسنين القصحاء ، وينبغي أن تعلم أن سسوء التاليف وردىء اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيسق ويفسده ويعبيه هتى يحتاج مستمعه الى تأمل وهذا ويفسده ويعبيه هتى يحتاج مستمعه الى تأمل وهذا التأليف

وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى كانه احدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد وذلك مذهب البحتري » .

وواضح أن الآبدي يتحدث هنا هن الشاهر لا عن الناقد وقد يظن ظان أن الاستشهاد في فيسسر موضعه ، ولكننا نقول أن النقد الادبي في هتيتنسه الاصيلة — عبل أدبي كالشعر ، وكاتب النقد كناظسم القصيدة يجب أن يقدم نقده واضحا شفافا بعيدا هن فبوض العويص من اللغة والدقيق من المصطلحات ، وإذا كان للشاعر أن يتثنف بالدراسات الانسانية كما يتثنف الناقد فأن مصطلحات هذه الدراسة لا يجوز أن تنتل أن تنتل الى القصيدة الشعرية كما لا يجوز أن تنتل الى الكتابة النقدية سواء بسواء .

واذا كنا نعرف ان النقد الادبي يقوم على الذوق المستشف البصير بمراتى النبوغ ومهاوي الضعف في الاثر الادبي ، فليس لكل قاريء ان يقيم من ذو تسه الخاص ناتدا يصدر الاهكام الادبية ويوزعها ذأت الشبهال وذات اليمين كما يشاء ، ولكن صاهسب الاستعداد الفطري بالطبيعة والمكتسب بالتسراءة والموازنة وسبعة الخبرة هو الذي يستطيع النفاذ الى النس الادبي تطيلا وتنسيرا وحكما ، وهو التادر هلي ان يندمج قيما يقرأ اندماجا يوهي له بكل ما يعن مسن تتدير او مؤاخذة ، مستعينا بعاطفته وعتله وحسه على أداء وظيفته النقدية ومستجيبا الى هواتف نفسه غیما توحی به من ارتیاح او نفور ، وفق ما ادی الیه تمرسه الطويل ومزاولته المستمرة في محيط العبسل الفئي غذوق الناقد لا يقف به عند مجرد الاستحسان أو الاستهجان بل يهديه الى حيثيات ما يصدر من حكم يكبن وراءه الذهن المسائي والتريحة الخصبة والحس المتبتظ لادق الخلجات وأبعد اللواسح ، ونقد يخالف الناتد الذواتة زميله الذواق في حكم ، ويكون كلاهما محيح النظرة سليم الاتجاء لان الملبة الادبية تشمع لاكثر من انجاه ، ولان الطبيعة البشرية تلترق في مدى الاستجابة وتوة الايهاء وفق ما لابس الناتد مست غبرات قد تختك في بعض تجاريبها عن خبرات زميله؛ ومن هنا نجد الناقدين الكبيرين يحكمان على التصيدة او المسرحية او المتالة بما قد تفترق به الانجاهات ، ومن البعيد ان يبلغ الاختلاف بينهما درجة النفسساد والتباين وان وقع ذلك عهو من الندرة بحيث لا يمثل تاعدة مطردة اذ أن المسلم به أنه توجد مع مواسل المالك عوابل أخرى للاتفاق تحول دون التضهد الصريح ، انها يكون هذا الاختلاف بين الناتديسين

الكبيرين خالبا في درجة الحكم ونسبته غهو يترجح بين الحسن والاحسن أو الجيد والاجود أو الشعيسية والاشمف ، وهذا حين يكون النقد غنيا تاثريا لا مذهبيا عتائدیا حیث یلترم الناقد باتجاه دینی او اجتماعی او سياسى يدعو اليه ، عبن المكن اذن أن يصل الخلاف بين الناتدين الى درجة التضاد ، ومن حسن الحظ ان النفوس أصبحت تضيق بالنقد الذهبي في مجال الادب الخالص ؛ وتراه عامل تعصب لا يهدف الى الحكسنم المجرد النزيه انها النقد ذوق خالص مثقف يستوهى النص دون تثيد او تضييق ، وهذا النوق هبة عليا تبنح لذوي المواهب وتصتل بالقراءة والنظر والتبرس البصير ، ويهمنا أن ننقل عن ناقد عربي كبير رأيـــه الخاص في تقدير الذوق الموهوب وارتكاز النقد الإدبي ملیه ارتکارا بجمل کل تعلیم دائب لا یکاد یفنی عنه شيئا ڏلك هو شياء الدين بن الاثير حيث يتول في مقدمة « المثل السمائر » « اعلم ايها الناظر في كتابي ان

مداد علم البيان على حكم الذوق السليم الذي هسو النع من ذوق التعليم ، وهذا الكتاب وان كان لميسا يبليه عليك استاذا واذا سئلت عما ينفع به تيل لك هذا ، غان الدرية والادمان اجدى عليك نفغا ، واهدى بصرا وسبعا ، وهما يريانك الخبر هيانا ويجمسلان عسرك من التول امكانا ، وكل جارحة منك تلبسسا ولسانا ، فقذ بن هذا الكتاب ما أعطاك واستنبط بادمانك ما أخطاك ، وما مثلي فيما جهدته لك من هذه الطريق الا كبن طبع سيفا ووضعه في بمينك لتتاتل به، وليس عليه ان يخلق لك تلبا غان حمل النصال فيسر مباشرة التتال .

هذه خطرات أمهد بها للحديث من النقد العربي في أطواره المعاتبة لنمطى القارىء أضواء تهديه في أرتياد طريق معدة الشماب 6 وهي بعد خلامسسة مركزة لبعض ما يدور حول هذا الفن من آراء تشفل النقد والناقدين .



# 

بمتاز الاسلام بانه دين الحضارة الانسائية الكاملة : بمعنى انه كان منذ نزوله دين عبادة ودين معاملة .

وانه انشأ لونا من الحضارة عرف باسمه ، وهو الحضارة الاسلامية .

ومفهوم كلمة الحضارة مفهوم تطور مع الزمسن الاسيما في تاريخ الحياة العربية الاسلامية ، والمفهوم الاصيل لكلمة الحضارة في اللفة العربية انها : -

تمنى حياة الحضر والإقامة الثابشة في المهدن والقرى وعكسها البداوة ، وهي حيساة التنقسل مسن البادية ، ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية وحياة الحضر ، منذ كانت بادية وكان حضر ،

وكان اول من تصدى لهذا التعييز على اسأس من الدراسة والتسجيل والتحليل العلمي هو العلامة عبد الرحمن بن خلدون . بل ان هذا العالم العربي هو اول من عالج شئون الحضارة بطريقة علميسة تحليلية .

على انه اذا كان ابن خلدون قد بلور مفهوم المعضارة عند العرب على انها ذلك النمط من الحياة المستقرة . والذي يناقض في مضمونه البداوة ، فينشيء القرى والمدن ويضفي على اصحابها فنونا منتظمة من العيش والعمل والاجتماع والعسلم والصناعة وادارة شؤون الحياة ،

اذا كان ابن خلسدون قد بلسور هسدا المعنسى التاريخي واعتبر العضارة غاية العمران فان مفهوم العضارة في العصر العاصر قد امتد الى الوان من المعنى ٤ هي ابعد واوسع معا رءاه ابن خلسدون في عصره ٤ وفي بيئته العربية في انتقالها الاجتماعسي والمدني من البادية الى الحضر .

ولأن كان بعض العرب القدامى قسد استعملسوا لفظ « مدني » بعمنى « اجتماعي » فان مفهوما ءاخر ظهر واتصل بها ٤ اصبح الآن يعرف باسم المدنية .

وابن خلدون نفسه كان سباقا ايضا في هسادا المجال اللفظي فاستعمل كلمة (( التعلق )) وكان يعني بها (( التحليو )) •

مربية كانت حياة العضر فيها تقابل حياة البادية . عربية كانت حياة العضر فيها تقابل حياة البادية . ولكن هذه الحالة من التقابل لا تكاد توجد بصورتها التقنيدية الا في جهات قليلة جدا خداج المالسم المسربسي .

ولذلك فان لفظ الحضارة في مفهومه العالمي ومفهومه الحديث المعاصر بصفة خاصة قد اصبح اكثر انساعا مما كان يدل عليه في مفهومه اللفسوي والتقليدي واذا كان اصل معنى الحضارة « بفتح الحاء وكسرها » الاقامة في الحضر ، فان المعاجم اللغوية الحديثة تعرف الحضارة في استعمالها المولد

## المطاء بانها: مظاهر الرقي العلمي والفني والادبسي والاجتماعي والاقتصادي في العفس .

و قد يكون من المفيد مصرفة مفهدم لفظتين أخريين لهما في الحياة الانسانية شأن كبير والسوافية وأضع ، وهما : الثقافة والمغنية .

فاصل مادة التثليب والتقويم والحدق والغطائة التشديب والتهذيب والتقويم والحدق والغطائة والمعاجم اللغوية تعرفها في الاستعمال المحدث بأنها العلوم والمارف ، والغنون التي يطلب الحدق فيها، والفكر والعقل والذوق والمساعد ، وهي حصيئة الحياة الانسائية في مجالات الحياة كلها ، وتجميع انعاط الحياة الروحية والفكرية واللغويسة والادبيبة والفئية ، ولها صورها التي تتصدد وتتلاقسي بين الشعوب والتي يتصل بعضها الآخر بحياة جماعات بداتها دون سواها ،

ومادة مدن وتمدن متصلة بالدنية والعيش فيها والاخد بأسباب الحضارة وقد الاصل لفظ المدنية في المفاهيم الجارية بالجانب المادي والمظهري من الحياة، وذلك من حيث مقوماتها الطبيعية ومنشئاتها اللموسة .

وكالك من حيث الانماط، الميشية في اسسها المادية ، وفي صورها المحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة الجماعة من قواعد ونظم واعراف ،

والحضارة بعفهومها الحديث هي: الحصيلة الشاملة للنعنية والثقافة ومجموع الحياة في صورها والماطها المادية والمنوية .

وبعبارة اخرى هي : الخطة المريضة التي يسير فيها تاريخ كل شعب من الشعوب على الارض ومنها الحضارات القديمة والمصارات الحديثة والمامسرة ومنها الاطوار الحضارية الكبرى التي تصوى انتقال الانسان او الجماعات الخاصة من مرحلة الى مرحلة .

وللن كان ألاسلام قد امتال بانسه ديسن الحفسارة الانسانية من حيث كليس حرية الفكس ، واعسرال حرية الانسان وكرامتة ، وتشجيع المرفة والثقام والساواة بين الناس في ظلال الحاء تشامل ، وعسل

## تام وروحانية صافية واعتزال بالمثل العليا والقيسم الاخلاقية الرفيعة .

فان واقع الامر ببين للدارس والباحث والمنكسر ان الحضارة الاسلامية استمدت مقوماتها ومناصرها ووجودها واسباب نمائها من الاسلام ذاته .

واذا كان ظهور الاسلام قد سبق في الجزيسرة المربية وما جاورها حضارات اقدم منه . كما سبقته أيضا في البلاد التي انتشسر فيها الوان من العضارات القديمة ذات الطابع المحلى أو الاقليمي .

نان الاسلام يخيعته الذاتية استطاع أن يضلي على البلاد التي شبطها لونا مشتركا من الفكر الديني والحياة والماملات والعلاقات الانسانية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية حتى اصبح هناك قدر حضاري مشترك بين المسلميسن فسى مختاف الانطار وبلاد الدنيا .

#### دمائم الحضارة الاسلامية:

ان الاسلام قد انطوى على طاقة روحية جملت منه قوة فاعلة بل ان فاعليته فى هذه الناحية شمات حياة الافراد والجماعات من جميع الجوانب، فهي ثورة روحية وثورة فى العبادة والنفوس وثورة فى العياة العملية والماملات ، وثورة فى النظيم الاجتماعية بل وفى نظم الحكم وصلة الحاكم بالمحكوم وكذلك فى تشريعات الجماعة والاسرة .

والشيء المهم في هذه القوة الفاعلة انها كانت اصلاحها جدريها يمس اساس الاوضاع في حيساة الناس .

2) أن الاسلام كان منذ يومسه الاول ديسن دعسوة له رسالة ينجب على المسلم أن يبلغها إلى الناس كافة ، وكانت حياة الشعوب واتصالاتها قد اهلتها لان تتلقى الرسالة الالهية التي فرضت على اصحابها أن يبشروا بها بين الناس شرقا وغربا ،

ونكرة الدعوة في المقيدة الاسلامية قد والتها ظروف الانتشاد في النطاق المسالي وبالتالي تمكسن الاسلام من أن ينشر طابعه الحضاري كمقيدة وكنمط للحياة .

 كان الإسلام ديئاً سهسلا غير مطلف ولا مركب نئ مقيدته ونظمه وتماليمية وكان في الونت ذاته ، دينا مباشرا يتعلل فيه الانسبان بخالقه دون وساطة .

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: « اذا سالت فاسال الله واذا استمنت فاستمسن بالله » وقد كانت البساطة في العقيدة الاسلامية شاملة للمبادات ، والماملات جميعا .

وما نظن دينا يطلب الى الفرد شهادة ابسط من شهادة الاسلام على عمقها وعظمتها « لا اله الا اللسه محمد رسول الله » عبارة سهلة رائعة تقف بالانسان على عتبة الاسلام موقفا سهلا ،

ولمل المقوم الاصيل الذى لم يجمل البساطة تنقلب الى مرونة مشوهة ، هو ان القروان كان وعاء للمقيدة كلها ، حفظها على مر العصور واضغى عليها الطابع المشترك في مختلف البيئات وتحت مختلف الغروف .

4) كان الاسلام دينا رحبا يقبل الاجتهباد ، ويدعو اليه في حدود اصول المقيدة ، وكان يدعو الى سبيل المقسل كما يدعو الى سبيل الضميس والحق ، ومن هنا كانت المعوة الى النظر والى المرفة اساسا من اسس المعوة الاسلامية وكان التفتسح المعير مفتاح الدعوة الحضارية ،

والاسلام في رحابته الحضارية استطيعا ان يمتص الوان الحضارة في البلاد التي انتقل اليها وان يسبغ عليها طابعا اسلاميا شاملا .

5) كان الاسلام دينا للعنيا والاخرة معا ولى هذا قد اختلف من كثير من الديانات والمقالسد التى ينبع بعضها في ماديات الحياة ثم يضفي عليها مسحة من المبادة أو الفلسفة ويتبع بعضها الآخر في مجال الروحية التجريدية .

وقد ترتب على ما اتصف به الاسلام من جمع بين الروح والمادة انه اصبح دينا رحبا حيا يلالم حياة الناس ومنطق التطور ، كذلك اصبح الاسلام

اكثر النصاقا بالحياة في مفهومها الحقيقي وصورتها الواقعة . وفي الوقت ذاته اصبحت العقيدة عملى الصال دائم بالبناء الحضاري في مجال المدنية من جهة والثقافية والروحية والعقلية بل والاجتماعية من جهة اخرى .

6) كان الاسلام دين قيم وضوابط سلوكية مادية ومعنوية ، وهذه القيام يتمل بمضها بحياة الجماعات .

فالاسلام اعطى نظاما متكاملا للحياة سواء مسن وجهة نظر الفرد أم من وجهة نظر الجماعة ، وها النظام شمل علاقات الافراد وكثيرا من نواحي الحكم ذائه .

وقد يكون من أبرز القيم التي استند اليها نظام الحياة الاسلامية فكرة القيمة اللالبية للانسان واستنادها الى فكرة المسؤولية الفردية « كل نفس بما كسبت وعليها ما اكتسبت » لا كلكم راغ وكلكم مسؤول عن رهيته » ثم فكرة الاخاء التي تجعل الانسان المسلسم ينتمسي الى جماعة المسلمين ويحس بأنه عفسو من اعضاء الجماعة المسلمة يعمل لمسلحة الجماعة والجماعة تسمسي للارتفاع بمستوى الفرد ، فهو جزء من كمل يكمله ويكتمل به ويعطيه وباخد منه ويحميه ويحتمي به ،

وليس في الاسلام انفصال بين مسؤولية الفرد نحو المجتمع ومسؤولية المجتمع نحو الفرد لان هالين المسؤوليتين هما أولى وسائل الاسلام في الامسلاح الانسائي العام .

والاسلام من ناحية اخسرى اعتسرف بالقيمسة الدائية للافراد باعتبارهم مدينيسن بوجودهم لله مسئولين امامه عن اعمالهم « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » والاسلام حينما جعل الفسرد مسئولا حسن اعماله والمسئولية — هنا تقع عليه وحده - الاسلام جعل ذلك ليرقع من قيمة الانسان الذائية وبعسل به الى اعمال الخير والقدرة على الدفع والبناء ، ولى الوقت نفسه الانسان لبنة من لبنات المجتمع الانساني بعمل لمسلحة الجميع ،

والاسلام لا يعترف بالقهرية التى يدمج بها الغرد في المجتمع قسرا ورفعا منه كما في الشيوعيسة لان الشيوعية من الوجهتين العملية والنظرية تستغني من الغرد ان لم يخدم غرض الدولة أو ان لم يتبع طريقة الحرب دون نقاض ،

7) البيئة بعواملها المحنية وموقعها الجغراني قد ساعدت على اعطاء الحضارة الاسلامية ما كان لها من طابع ومن مكانة ، ولقد كانت الجزيرة العربينة ذاتها منطقة وصل بين اطراف المسالم هند ملتقسى القارات الثلاث في المالم القديم ، ومسن شواطئهسا تمتد بحار الشمال بادلة بالبحر المتوسط ، وبحسار الجنوب بادئة بالبحر الاحمر والخليج العربي ، وقد كان عدم العسال المياه بين الشمال والجنوب سببا في أن شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير في وسائل أن شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير في وسائل المواصلات وفي ظهور دور الوساطة الذي كتب للعرب ان يقوموا به ولم يكن الامر في ذلك بالطبع مجسرد النوسط الجغرافي طي اهميشه ، وانما كان الاسر اوسع واعمق ،

فهو توسط من ناحية الطبيعة البشرية ، ومن ناحية السنوك الانساني ، ومن ناحية الاعتدال ، في كل ما يتصل بالمادة والمعنى في الحياة . وهي امور الصلت كلها بطبيعة البيئة المربية ، ومن هذه البيئة الوسط انتشر الاسلام شرقا وغربا بالبر والبحر على حد سواء .

8) القرءان الكريم ذاته وذلك ان القرءان لم يكن كتاب دين ، يحث على العبادة والتوحيد . ومسايتها من عقائد وعبادات واوامسر ونواهسي ، كان دستورا من اعظم الدساتير العبائحة التي عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل المعتد عبر الزمن وذلك بما تضمنه من القواعد الرصيئة الكفيلة بقيام المجتمع الإنساني السليم ،

ولقد كان اول الو من عالان اللسومان في الفكسو الإنساني اهتمامه الواسع بالعلم وذلك ان العلم اساس التقدم ومرءاة نهضة الامم وعنوان حضارتها . وقد كانت عناية القرءان بالعلم تضوق حد الوصف ، تامل القرءان وتدبر ءاياته تجدء يدعو الى تحكيم العقل والمنطق في مظاهر الكون واحداث المساضي . والقرءان نفسه مشتق من القراءة والقسراءة ادنى مفاتيح العلم للانسان واول مانول على محمد عندما كان يتحدث في غار حراء خمس ءايات هي قوله تعالى على القرا باسم ربك اللى خلق، خلق الانسان من على اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان من على علم ».

ففى هذه الآيات الخمس بدا الوحسي الالهسي بالقراءة في اول آية وكردها مرة اخرى في الآيسة

الثالثة واوضحها مؤكدا ما رمى اليه من معنى وهو التعليم وراد التأكيد بلكر القلم ثم لفت النظير الى الاصل الذى خلق الله منه الانسان وهو المثق وفى قوله تعالى « علم الانسان ما لم يعلم » ما فيسه مسن مكنون اسرار هذا الكون مما سيمرفسه الانسان عبسر مسيرته فى هذه الحياة وحتى نهايتها .

واول نسم فى القسردان اقسم بسه رب المسرة فى ثاني داية نزلت بعد الامر بالقرادة صدر بحسرف من حروف الهجاء وكان بالقنم وبما يسطر العالمون « ن والقلم وما يسطسرون » فاول سورة نزلت مسن القردان سورة الملق ومن العلق يخلق الانسان وكانت السورة التالية فى النزول بسورة العلق هي سسورة العلم « وبالقلم « وبالقلم يكتب ويتعلم الانسان »

فانسانية الانسان لا تكون الا بالخلق ولا تتم الا بالعلم « الرحمن علم القرءان، خلسق الانسان عنسه البيسان » .

#### وما الطف قول الشباعر:

اذا افتخر الإبطال يومسا يستفهسم وعدوه مما يكسب المجسد والكسرم

كفى قلم الكتباب مجهدا ورفعهة مدى الدهر ان الله اقسيم بالقليم

والقرءان دائما يهتف بالانسانية « وما اوتيتسم من الملم الا قايلا » والقرمان يرفض ان يقف بالعلم عند حد بل يفتح للانسانية باحة ليس لها نهاية .

ولقد وضع الاسلام القواعد السليمة لوزن المعلومات و وتمييز صحيحها من زائفها فقسرد ان المسائل لا تاخذ طابعا علميا ولا ترتقى الى درجة معلومات الا اذا قامت عليها بينة واستندت الى دليل ومن ثم كان القرمان ينادي دائما « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » > « هل عندكم من علم فتخرجوه » « التوفي بكتاب من قبل هذا أو السارة من علم » « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السميع والبعسر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا » .

وهده الآية الاخيرة تنهى من الباع ما لم يقم به علم يستند الى حجة سمعية او رؤية بصرية او براهين مقلية وهي طرق الاستدلال التى تنحصر فى المقليات والسمعيات والمحسوسات .

وهذا الميزان الذى وضعه الاسلام يدفع الناس دفعا الى تلمس الادلة ، ويمشي بهم في طريق النور والمرفة ومظاهر الكون والرقى ،

ولقد دما الاسلام الناس ان يمعنوا فكرهم فى هذا الكون الفسيسع ويتمسوا النظر فيما حوى من عجائب ، ليستقلوا ما حواه من مسوارد ويستكنهسوا اسراره واسباب الحياة فيه قال تعالى « قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخاق » .

وقال تمالى « قل انظروا ماذا فى السمساوات والارض » ولم يكتف القرءان بهذا بسل ردد كنسة الملم ) بجميسع اشتقاقاتها وتصريفها فسى سوره وداياته زهاء سبعمائة وخمس وستين مسرة وها وحده يكفى لتقدير المنزلة التى رفع القرءان « العلم » اليها . وكلمة العلم فى الاسلام عامة تشمل مختلف قطاعاته وتعدد اغراضه ومرابيه .

وهذا كله دليل على أن الشخصية الانسائية لا يرقيها شميء غيم العمام « قل هل يستوي اللين يعلمون » ،

والقرءان مليء بالإيحاءات لتنمية القوى العقنية المفسية الى النظر في البراهين الدائسة على قدرت سبحانه وتعالى الدامية الى التفكر والتامل في هذا الكون العجيب الذي يمتليء بالظواهر الطبيعية التي تسير في نظام ودقة عجيبين .

9) اللغة العربية نفسها فهي : من اعسرق اللغات العالمية منبتا واعزها جانبا واقواها جلادة ، وابلغها عبارة واغزرها مادة وادقها تعويرا لما يقع تحت الحس ، وتعبيرا عما يجول في النفس وذلك لموينتها على الاشتقاق ، وقبولها للتهذيب ، وسعة صدرها للتعرب

نزل القرءان الكريم بلسانها فجعلها اكثر رسوخا واشد بنيانا واقوى استقرارا وبفضل القرءان صارت ابعد اللفات مدى واوسعها افقا واقدرها على النهوض بتبعاتها الحضارية عبر التطنور الدائم الذى تميشسه الإنسانية ،

واستطاعت في ظل عالية الاسلام ، ان تتسع لتحيط بابعد انطلاقات وترتفيع حتى تعسل ارقبي اختلاجات النفس ،

فليس هناك معنى من المعاني ولا فكر من الافكار ولا عاطفة من العواطف ولا نظرية من النظريات تعجز اللغة العربية عن تصويره بالاحرف والكلمات تصويرا صحيحا هي القاطع واضح السمات بارز القسمات .

هذه اللغة فتحت صدرها لتسرات الانسانيسة الخالدة ومعارف البشرية الرائمسة كمسا انسمست لقومات الامة الانسانيسة الاسلاميسة التسى شرقست بالحضارة وغربت •

برزت الى الوجود قوية تتمتع بقوة لفة بالفة الشدها ، فما عرف التاريخ لها طفولة وما بنت الالتكون لسان الحضارة الاسلامية في ظلال القرعان ،

ولقد اشترك مع اللغة العربية لغتان اخريان بكونهما لغتين عموميتين لافكار دينية ومقالدية ومذاهب سياسية انتشرت بيسن شعوب مختلفة ، وهاتان اللغتان هما اللغة اليونانية واللغة اللاتينية .

نقد كانت اللفة اليونانية تستعسل مسن « كمبانيا » في ايطاليا الجنوبية الى الجزر البريطانية ومن نهر الراين الى جبل الاطلس .

واستعملت اليونانيسة من اقاصي صقليسة الى شاطيء دجلة ومن البحر الاسود الى تخرم الحبشسة لكن ما اضيق ذلك الانتشار اذا ما قوبل بانتشسار المربية التى امتدت الى اسبانيا وافريقيا حتى خط الاستواء وجنوب ءاسيا وشمالها الى ما وراء بسلاد التثار فقد استولت لفة المرب الكتابية على جميسع انحاء الشرق الاسلامى .

لقد امست اليونانية واللابينية في صف اللغات الميتة منذ هبطت مدنيتاهما فما الذي حفظ اللفة المربية حية 1

قالت الكاتبة « مسي » أن الذي كان باعثا على قيام المعنسارة العربية الإسلامية هو الذي ما زال حانظها إلى اليوم وهو القرءان، لقد كان الاسلام يرمي الى التوحيد سواء في الدين والسياسة واللغة .

لذا ستظل اللغة العربية حية ما دام الاسلام حيا فمن ذا الذي لا يعرف القرءان فضله في بقاء اللغة العربية حية ؟ ومن ذا الذي يجهل ان اللغة العربية باقية ما بقي الاسلام ؟ من ذا الذي لا يعترف بما ادته هذه اللغة من خدمة للانسانية وبانها كانت المبلة الوحيدة بين حفسارات الماضسي وحضارات الماضي

لقد اندثرت جميع اخواتها السامية مسن ارامية وكنمانية وكلمانية وسريانية واشورية وغيرها في حين بقيت هي على رضم سا مر بها من عصور الركود وما فتئت تغيض قوة وحيوية .

انها الرابطة التفسية التى تربط بين اهل البلاد والمسيفة الجميلة التى تودهها مكنوناتها المقسول والقلوب جيلا بعد جيل .

هذه اللغة وسعت مباديء ومثلا عليا لم تفق بها ولم تنكل عن احتمال أعبائها بل في ظل حفسارة الاسلام مرنت وامتعست وتفاعلت ونمست نمادها الطبيعي المتطور من داخلها وهنسمت خلاياها القوية كل ما قدم لها من خارج محيطها حتى تعميلت واتسعت عافاتها وانتشرت ظلالها وقضت في دورانها المظيم على كل ما يقف في طريق انبمائها وتفوقها وكل ما يعرقل انطلاقها ويثقل اجنحتها من التحليق والارتفاع واستطاعت بقوتها اللائية أن تقشيع اللهجات الفامضة وتخرج من كل جولة \_ جالتها في صراع \_ بغداء مفيد ودماء جديدة وقدرة فائفة وطاقة حلاقة .

هذه اللغة دعمها القروان اذ اخدت تفرض سلطانها في بيئات جديدة في اقطار الارض ولم تمض حقب طويلة حتى غدت نفة الشعوب من اواسط داسيا حتى جبال البرانس في شمال اسبانيا ولم تستطع لغة من نفات هذه البيئات ان تثبت لها او تحول بينها وبين سيادتها ،

وقد يكون من أسباب ذلك أنها لفة القرءان وقد يكون من أسبابة قوتهما وجعالها الفنسي بحيث لم تستطع أن تقف لها لفة من لفات هذه البيئات ومهما تكن الاسباب فأنها أصبحت لفة قوية لامم وشعوب قد تختلف وتتباين في أجناسها وأصل نشأتها ولكنها لا تلبث أن تعيش لها وبها وتحيا فيها حياتها المعنوية الادبية والعقلية .

والعربية ما تزال لغة الشرق الاسلامي من التخليج الى المحيط الاطلسي تتوهج جدوتها وترسل اشمتها وشررها الى كل مكان حتى في امريكا تناول منها المهاجرون الى تلك الديار النائية اقباسا لا تزال تضيء في المجلات والآثار الادبية ،

وواضح انها اجتارت كمادا واحقابا متطاولة من الرمن وقد المت بها خطوب كثيرة ولكنها وقفت في

طريقها كالصخرة في مجسرى السيسل يلسم بها ثم يزايلها ، وليس معنى ذلك انها ظلت جامدة لا تتطور بل لقد تطورت اطوارا كثيرة بحكم ما تلقت من ثقافات الفرس واليونان والهند ومصر واسبانيا اللاتيئية ، فوسعتها جميعا وتمثلتها تمثلا منقطع النظير وكانها اصبحت ثهرا كبيرا تتدافع اليه جداول شتى مسن المرقة والفكر وهو لا يتحرف ولا يفير وجهتسه بل يجري غزيرا زاخرا متفتقا مقتحما كل ما يصادفه من حواجر وسدود بين الامم والشعوب ، ولقد وحدت المربية بين هذه الامم والشعوب ، ولقد وحدت المربية بين هذه الامم والشعوب الفرة عالم واحد مهما تدانت وتباعدت ومهما شرقت أو غربت ،

لغة كريمة انضجها الزمان المتطاول واخرجتها الفطرة السليمة والاحساس المرهف والادراك النافذ،

لفة تكاد تصور الفاظها مشاهد الطبيعة وتعشيل كلماتها خطرات النفوس وتتجلى معانيها في اجراس الالفاظ تتمثل في نبسرات الحروف كانما كلماتها نبضات القلوب ومشاعل الحياة ، فالمعاني المحسسة والمقولة مبيئة في الفاظ تدرك الفروق الدقيقة بين الاشياء المتشابهة فتضع للشبيه لفظا غير ما وضعته تشبيهه ادراكا للفرق الدقيق بينهما فاذا وضعت بعض اللفات للفسرب مثلا كلمة واحدة وضعت المربية كلمات تختلف باختلاف هالة الفسرب وموضعه من كلمات تختلف باختلاف هالة الفسرب وموضعه من الجسم واذا دلت الخفات على صفات الوجه الإنساني مثلا بكلمات مركبة لكل صفة دلت العربية على كل حلية في الانسان وكل صفة في عينيه وحاجبه وانفه وفهه واسئانه وغيرها باسماء خاصة وليس عدا مقام التمثيل والتفصيل ،

لم هذا الاحساس العاد الدئيسق المتمسل في المفردات يتجلى في التركيب مدهشا ، فكل كلمة لها في الجملة مكان يحس بها المتكلم وان ششست فقسل لحس بها الكلمة نفسها فتعطي او تأخد صوتا مكافئا لهذه المكانة فالكلمة الاصلية لها اتوى الاصوات وهو الضم والاخريات لهذا المتح والجر .

وما هذا الا ضربا من الحيساة في الالفساط والتركيب يبين عن ادق الاحساس والطفه واذا اشتملت اللفات على كلمات هي مادتها ٤ ففي اللفسة العربية مادة وقوالب يستعملها صاحبها حين الحاجة، فيها مادة ووزن فخذ المادة او اخلقها او استعرها من لغة اخرى ثم صبها في قالب من قوالب الاسماء والافعال وصورها بالقوالب او الاوزان، فمن سمع

فاعلا اومفعولا ادرك أن هذا الوزن في حركاته وسكناته له معنى يلازمه في الواد كلها وبهذا امتازت العربيسة واستبانت خصائصها حتى نفت من نفسها كل كلمة اجنبية ما لم تخضع لاوزانها وتوانينها وللاسماء اوزان وللانعال اوزان فما لا ترنه هذه الاوران فهو اجنبي وبهذا بقيت على الدهر المتطاول نقية .

ولقد اختبرها التاريخ الطويل فلم تعجيز ولم تمي ولم تضق بكل ما ادركه الانسان من علم وثقف. من صناعة بل وسعت حضارة القرون المتطاولة والامم المغتلفة غير كارهة ولا مكرهة .

ولقد اراد الله لها أن تكون لغة كتابه وترجمان وحيه وبلاغ رسالته فاشتملت على العالم الحسي والمقلي مصورا في كلمات ومايات وجوزيت على هذا خلودا ما خلف للأنسان عقسل وقلب وما استسقام له ادراك واحساس .

وتقلب الزمن وتوالت المعن وثارت الفتسن والعربية لابتة ناضرة وامحت لفات وخلقت لفسات وبدلت لفات وحرفت لفات والعربية هي العربية لم تمع ولم تتفير ولم تبدل .

ما آية الخلود بعد هذا أ

ولم تبق المربية لغة المرب وحدهم بل تقفتها الامم الاخرى واولتها من المناية والحفاوة اكثر مما اولت لغاتها احيانا نصارت لغة العلوم والآداب للعرب وغير العرب حقبا طويلة ما بين اقصى المغرب واقصى المشرق ولا تؤال على تبدل الاحوال وتوالي الغير لغة ادب وعلم في كثير من الامم الاسلامية غير العربية •

وما تزال لفات هذه الاسم مترعة بالفاظ المربية وما تزال تستمد من المربية الحسروف والكلمات .

وقد حوت المربية على مر المصور ادبا لا تحريه لفة ادبا مواطنة ما بين الصين الى بحر الظلمات كما يقول الملماء ـ وزمانه اربعة عشر قرنا من الزمان .

ولا نعرف في آداب العالم قديمهما وحديثهما ادبا السعت به المواطن هسدا الانساع وامتسدت بسه الاعماد هذا الامتداد .

انتشرت المربية وحدها بقوتها الخاصة وبقوة الاسلام وقوة القرمان وبهذا استطاعت العربية ان تكون لفة عالمية لاول مرة في التاريخ الانساني .

ولاول مرة تجد في التاريخ لفة تنتشر بهاه القرة فقد انتشرت اليونانية في جميع البلاد الشرقية ولكنها لم تصل الى اعماق الشعبوب ولم تغير لفة من اللفات التي كانت قائمة في تلك الايام في بالاد الشرق ولكن اللفة العربية غلبت كل هاه اللفات غلبتها وتعمقت شعوبها ،

والرومانيون استطاعوا ان ينشروا اللاتينية في المغرب الاوربي في فرنسا وفي بريطانيا وفي اسبانيا وحاولوا ان يجعلوها لغة منتشرة في شمال افريقيا فلم يغلحوا .

ولكن العربية استطاعت ان تقهر اليونانية في الشرق وان تقهر اللفات الشعبية التي كانت منتشرة في هذه البلاد وان تقهر اللغة الفارسية نفسها ، لم ان تقهر اللاتينية في المغرب العربي وفي الانسطس وان تصبح هي اللغة العالمية التي يتكلمها النساس فسي الشرق والغرب جميعا ،

مده اللغة منذ ثم لها الانتشار لم تكن لفسة حديث نحسب ولكنها كانت لغة حديث ولغة سياسة ولغة ادارة ولغة الدين وكانت في الوقت نفسه لفة التغكير والانتاج الادبي والعصري وفي اتل من ترنين كانت هذه اللغة قد استطاعت أن تسع كل الثقافات التي كانت معروفة في العصور القديمة .

اساغت تقافسة اليونسان على سعتسها وعمقهسا وصعوبتها واساغست فلسفتهسم وعلومهسم وطبهسم وفنونهم .

واساغت ثقافة الفرس وثقافة الهند بعد ذلك الثقافات التي كانت متوارثة بين السامية

فالمربية: اداة الفكر الحي نقل الناس اليها كتب السماء المنزلة مثل التوراة ، والانجيل والزبور وسائر كتب الانبياء من السربانية والمبرانية .

ونقلوا اليها ما جاء به الحكماء وسائر ذلك من كتب الفلسفة والطب والنجوم والهندسة والحساب،

10 ) وبجانب هذا وذاك كانت هناك مقومات تاريخية وبشرية تتصل بالمصر الذى ظهر فيه الاسلام وانتشرت عقيدته ، ثم بالعنصر البشري والتكويسن السكاني للمجتمعات الاسلامية ،

ناما عن العصر فان الاسلام كان ختام الاديان السماوية وكان بدلسك رباطا لها مسن الناحية

التاريخية . كما كان في الوقت ذاته تصحيحا روحيا لعبور من الديانات السابقة التي شوهها الزمن . وكان على الاسلام أن يصحعها وينقيها ويرد اليها اصالـة الفكر التوحيدي .

ولقد كان هذا كله مصدر قوة ودفسع للفكس الاسلامي وما الصل به من حضارة ، وكذلك كان الامر بالنسبة لتصدي الاسلام لمتقدات غير سماوية.

فهذا التصدي كان الحافز الاصيل للفكسر الاسلامي والنظم الاجتماعية في ان تحتفظ باصالتها من جهة وان تجدد حيويتها وتوسع نطاق وحابتها ومرونتها من جهة اخرى .

ومن هنا انطوى التفاعل الاسلامي مع السوان الحضارات التى التقى بها هلي قسوة غلبت كيل التحديات فانتشر طابع الحضارة الاسلامية في فعالية لم يعرف لها مثيل .

ومما يذكر أن قوة الاسلام في انتشاره وترسيخ معالم حضارته قد تضاعفت بغمل مقوم انساني آخر عظيم هو تنوع السلالات التي دخلت في الاسلام .

ثم هناك ظاهرة اخرى ترتبت على كل هــده الجوانب والعوامل وهي ظاهرة الاتصال والاستمرار الزمني في الحضارة الاسلامية .

ان هذه الحضارة تمتسال بأن كسل مقوماتهسا الجوهرية تنبع من وحي رسالة السماء التى تمدهسا بالروح والقوة والتماسك ، وتوجهها الى الموازنة بين مقاصد الروح ومطالب البسدن والبسد عن الزهسد المطل للممل وعن المادية الجامعة الفاسدة

#### فالحضارة الإسلامية:

- 1 من نظام مقیدتها تقوم على توحید الله وافراده
  بالمبادة والتعظیم والتمسیك بما شرع من آداب
  السلوك والماملة .
- 2 ولى نظامها السيساسي تقسوم على الشورى والنزول على رأي الجماعية والمساواة بيسن الناس واحترام حقوق الإنسان والتزود بكيل اسباب القرة والمنمة ٤ والدفاع عن مقدسسات المقيدة والوطن .
- 3 حلى نظامها الاخلاقي تقوم على خلوص النية
   ونقاء الضمير والتحسك بقيم الخيسر والحسق

- والتزام الاداب الفردية والاجتماعية التى تسير بالانسانية الى الكمال والتقدم
- 4 وفي نظامها الاجتماعي تقدم على الاسرة المتماسكة القائمة على ركائز من المودة والرحمة والاخلاص والاحترام والتمساون والتعسارف . وقيام كل راع بمسئوليته .
- 5 وفي نظامها الاقتصادي تقوم على تبادل المنافع واتخاذ المال وسيلة لا غاية واحتسرام الملكية الفردية .
- 6 وفى نظامها التشريعي ، تقبوم على اصبول رئيسية واسعة ، وقد تمثلت هذه الناحية في ثروة من الفقه الاسلامي ، تجلت فيها عبقرية الحضارة الاسلامية وتمثلت فيسها حرية الإجتهاد الفكري .
- 7 وفي نظامها الثقافي تعتبد على طلب المعرفية ايا كانت واستخدام العقل في كسب المسارف وتسخير الطبيعة لسعادة الفرد والجمساعة . واعتبار الثقافة إيا كان مصدرها ومهدها تراثا عاما للانسانية .
- 8 وفى نظامها الفكري تقوم على حرية الفكس واستقلال الارادة ، فلم تنهض المقسول ولم تتحرك الا بعد أن عرفت أن لها حقا في طلب الحقائق

ونستطيع أن نصل إلى أن الحضارة الاسلامية:

- ١ ـ وصلت بين قديم الحضارات وجديدها بما حفظت من تراث الاقدمين وما اضافت اليه من صنع مبقربتها المبدعة الغلاقة .
- 2 انقلت المالم القديم مما كان يميش فيه مسن فوضى وانهياد واضطراب فسى الحفسارات واستعباد وظلم اجتماعي .
- 3 امطت المالم حضارة جديدة تقوم على مقيدة التوحيد في اسمى صورها ومجتمعا جديدة يقدوم على التماون والتساميح والحريدة والتعايش السلمي بين الجميع
- 4 أعطت الإنسانية ذخيسرة حيسة ضخصة مسن
   المارف أفساد منها الغرب في عمسسر الإحيساء
   والنهضة ، واعتبد عليها العالم الإسلامي فسي
   يقظته الحديثة وفي بناء نهضته الماصرة .

5 \_ وضعت بعض اصول المنهج العلمي الحديث كطريقة الشك منذ الغزالي والاحاطمة بجميم جوانب الوضوع ايجابا وسلبا ، ولقد جاء في رسائل اخوان الصفا دستور علمي يتحصر في تسعة احكام ، وهاهي كما جاءت في الرسالة السابعة :

السؤال الاول هل هؤ :
 يبحث عن وجود الشيء أو عن عدمه

السؤال الثاني ما هو : يبحث عن حقيقة الشيء

السؤال الثالث كم هو: يبجث في مقدار الشيء

السؤال الرابع كيف هو:: يبحث عن صفة الشيء

السؤال الخامس أي شيء هو : يبحث عن واحد من الجملة أو هن بعسفي من الكل

> السؤال السادس اين هو : يبحث عن مكان الشيء او عن رتبته

> > السؤال السابع متى هو: يبخث عن زمان كون الشيء

السؤال الثامن لم هو : يبحث عن علة الشيء الملول

السؤال التاسع من هو : يبحث من التعريف للشيء .

6 ـ فتحت للانسانية ءافاقا جديسةة في البحسوت الإنسانية كفلسفة الثاريخ والاجتماع عند ابن خلدون ، وعلم البصريات على يد «ابن الهيشم» و ابتدا مرحلة جديدة في تطور علوم الرياضية على يد «الخوارزمي» و « عمر الخيام» ،

7 ـ ساهدت بادابها على نهضة الاداب في اوربا و فتحت مافاقها جديدة اسام شعراء الفهرب وكتابه .

8 - ساعد حلفاؤها وقادتها بسلوكهم الاخلاقي
 وبنماذج المروءة والشرف التى تعلوا بها على
 اشاعة المثل الاخلاقية الرفيعة مما كان قدوة لن
 أحتك بهم في السلم أو في الحرب .

ولقد تلمست اوربا انها حضارة السلمين العلمية فاستقت من روافدها المسرفة والفلك والجسر والهندسة والكيمياء والطب والفلسفة والزراعة وسائر انواع الفنون الحضارية وبني رجال اوربا بمساعموه في معاهد المسلمين بالاندلس وبعا نقلوه من علوم اسس النهضة الحديثة التي ظهر نجمها في القرن الثامن عشر وازدهر في القرن التاسع عشر وتالىق في القرن العشرين ه

# والاسلام بدعوته الى العلم هو الذى خرج رجال الحضارة وجهابذة العلم واساتذة العنيسا وعمالةسة العلماء امثال:

ابن الهيثم والكندي والفاراسي وابن سينسا والبيروني والفرفاني والطوسي والبغدادي والدينوري والرازي والقزويني والانطاكي والزهزاوي والفافقي والخوارزمي والصوفي وجابر والجاحظ وابن البيطان وابن المعمدة والادريسسي وابن حيان وابن حميزة والادريسسي وابن بطوطة وابن ذهر .

وهذا ابن الهيشم ( 965 - 1039 ) يبحث في السهول والاودية ويجول فيها طولا وعرضا حتى يضع قواعد علم الضوء ،

وابن الدجياي يسهر على قمم الجبال العالية يحدق في الكراكب والنجوم ليحدد افلاكها ويعسرف ابعادها ويقيس محيسط الكسرة الارضيسة بالاجهسرة الدئيقة ،

وابن النفيس يجري التجارب والاختبارات حتى يثبت أن الدم ليس سألسلا مستقسرا في الاوردة والشرايين المبثوثة في الكائن الحي ، بل هو سألسل متحرك يدور في جميع أجزاء الجسم وذلك قبل أن يكتشف ( هارفي ) الدورة الدموية بثلاثة قرون .

وابن مسكويه الذى يسبق فلاسفة أوربا وعثماءها بثماثية قرون فى علوم الاخلاق والفلسفة والتهذيب والبياوجيا .

وجابر بن حيان يحال مناصر الطبيعة وتفاعل المواد المختلطة حتى يضع اصول علم الكيمياء ، وابن يونس يسبق العلماء في اختراع بنسدول الساهسة (الرقاص) . . .

هذا كله في الوقت الذي كانت أوربا فيه تعيش في ظلمات الجهل والفوضوية والهمجية والتأخر ولم ينقذ أوربا من ورطتها التي كانت وأقعة فيها الانسور

الاسلام وما زالت اسماء العلماء والمسطلحات التى اعطاها هدؤلاء العلماء المسلمون لغرائب العلم ما زالت حيسة نابغسة في جنيسم اللفسات دخسم مسا نالها مسن تحريف وتغييسر ٤ ولقد سجل التاريخ آيات هذه الحضارة العربية الاسلامية باعزاز كما شهد لها المنصفون من فلاسفة العالم ومؤرخيه الذين لا يبغون من بحوثهم ودراساتهم الا مرضاة العلم في ذائبه . والذين لا تسيسطر عليهم المعسبية الهوجاء والسطحية العمياء .

وأننا نسوق الى العربي بعض النقسول التسى جاءت على لسان فلاسفة العالم والتى تشهد صراحة وضمنا لمجد الحضارة الاسلامية .

والواقع أن الاسلام ليس في حاجة إلى اقوال هؤلاء فهو قوي بذاته لكننا ثاني بها لما نسراه مسن أن كثيرا من كتابنا ومؤرخينا يغمطون حسق حفسارة العرب. وأن شئت بعبارة اقرب فقل أنهم يجهلونها ولا يعرفون منها ألا النساد اليسيسر وألى هسؤلاء وأولئك بمض أقوال كواكب الاستشراق والبحسوت العلمية والبراسات الواسعة .

قالت الكاتبة الإلمانية الدكتورة (سيجريد هونكه) ان هذه الطفرة الملبية الجبارة التى نهسض بها ابناء المسحراء من المسدم من أمجب النهفسات الملمية الحقيقية في تاريخ الحقل البشوي فسيادة أبناء المسحراء التى فرضوها على الشعوب ذات النقافات القديمة وحيدة في نومها وأن الانسان ليقف حائرا امام هذه المجزة العقلية الجبارة والتي يحار الانسان في تحليلها وتكييفها .

وقالت أيفسا : ﴿ وَأَنْ أُورِبَا تَدْيَسَنَ لِلْمُسُوبِ وَلَلْحَضَارَةُ الْعُرْبِيَةُ وَأَنْ الَّذِينَ اللَّذِي فَي مَنْقَ أُورِبًا وسائر القارآت للعرب كبير جدا ﴾

وقال العلامة «كاربنسكي» ان الخدمات التى اداها العرب للعلوم لم تكن مقددة حتى قدرها من المؤرخين وان الابحاث الحديثة قد دلت على تعظيم ديننا للعلماء المسلمين الذين نشروا العلم بينما كانت أوربا في ظلمات القرون الوسطى.

وقال الفيلسوف الفرنسي و الكسي لوازون » : خلق محمد للمالم كتابا هو آية البلاغة وسجسل للاخلاق وكتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية الكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة مسالة لتمارض مع الاسس الاسلامية فالانسجام نام يسن تعاليم القرءان والقوانين الطبيعية .

وقال العلامة « دربيس » المسدس بجامعة ( هارفارد ) بأمريكا في كتابه ( المنازعة بيسن العلم والدين ) : « أن اشتفال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الإسكندرية سنة 638 ميلادية اي بعد موت محمد بست سنوات ولم يعض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلميسة وقدروها حق قدرها .

ولو اردنا ان نستقصى كل نتائج هذه المركة العلمية المظمى نخرجنا من حدود جذا الكتاب فانهم قد رقوا العاوم القديمة ترقية كبيرة جدا واوجدوا علوما جديدة لم تكن معروفة قبلهم .

« أن نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى نالته المستاعات في عصرهم فقد استفادت منها فنون الزراعة في اساليب الري والتسميد وتربية الحيوانات وسنن النظم الزراعية الحكيمة وادخال زراعة الارز وقصب السكر والبسن وقد انتشرت معاملهم ومصنوعاتهم لكل من انسواع المنسوجات كالمسوف والحريسر والقبطن ، وكانوا يديبون المادن ويجودون في عملها على ما حسنسوه يديبون المادن ويجودون في عملها على ما حسنسوه وهذبوه من سبكها وصنعها واثنا لندهش حين نسرى مؤلفاتهم من الآراء العلمية وما كنا نظنه من نتائيج

ويقسول في مواطسن اخسرى : « ان جامعسات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الاوربينيسن اللذين نزحوا اليها من بلادهم لطلب العلم وكان ملوله اوربا وامراؤها يفدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها .

وقال الملامة و سديو ، في كتاب الريسخ المسرب:

كان المسلمون في القرون الوسطي منفرديسن
في العلم والفلسفة والفنون وقد نشروها اينما حلت
اقدامهم وتسربت عنهم الى اوربا فكانسوا هم سببا
لنهضتها وارتقائها ، وقال العلامة « جيبون » المؤرخ
الإنجليزي :

لا كان من الر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر اللوق العلمي في المسافة الشاسعة بين سمرقند وبخارى الى فساس وقرطبة، ويروى عن وزير لاحد السلاطين انه تبرع بمائتي الف دينسار لتأسيس جامعة علمية في بفداد ووقف عليها خمسة عشر الف دينار سنويا وكان عدد طلبتها ستة ءالاف لا قرق قيهم بين غني وققير .

وقال ﴿ دُرِير ﴾ : أول مدرسة الشئت للطب في أوربا هي المدرسة التي اسسها المرب في (بالرم) من

إيطاليا واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية باسبانيا وانهم رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا واوجدوا علوما اخرى لم تكن موجودة من قباهم .

ولقد امتاز العرب في الجمع بين فروع العلم والادب وفاقوا فيرهم في هذا المسدان ومن يطلبع على كتب محمد بن موسى الخوارزمي يجد ان المؤلف جمع بين الجبر والادب ،

وانظر الى كتب البيروني تجد ان الادب والرياضيات اجتمعا متمانقيسن ، قسال الملامة «درابرا» : « لقد كان تفوق العرب في الملوم ناشئا من الاسلوب الذي توجوه في مباحثهم وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم الترقسي الباهس في الهندسة والمثلثات ،

وقال الكاتب الهندي « فسواني » : التهذيب المربي هو الذي انشأ في آسيا وأوربا نشأة جديدة .

ان هذه الاقوال التي جاءت على لسان علماء افذاذ لمرضاة العلم في ذاته تشهد صراحة وضعنا وجعلة وتغصيلا لحضارة المساميان ومدى فاعلية الحضارة الاسلامية الانسانية التي لمست الانسانية فيها معاني السيادة ومست القلوب فيها معانى السيادة والمسادة واعتلت في ظلها صروح المجد والمجد والمحد والمجد والمحد 
هذه العضارة ستظل خالدة خلود الابد باقية بقاء الدهر مدوية دوي الآذان لا ينضب لها معين ولا ينتهي لها مدى ولكن ذلك رهين برجبوع العرب الى منابع عزهم ، هذا واذا كانت العضارة الاسلامية لها من الدعائم والركائز المشرفة ما وصل بها الى ذروة ما قدر للانسانية من التقدم ولها من التعاليم والقيسم والآداب ما يسمع لها أن تكون لها فلسفتها الخامسة بحددها .

نهل يمكن لهذه العضارة ان تعود الى اشراقها من جديد فتساهم فى اعطاء الحفارة الانسانية ذخيرة من القوة والقدرة .

الحقيقة التي لا يسوغ انكارها أن آداب وتعاليم الإسلام كفيلة بأن تجعل العالم الاسلاميي في وضيع يسمع له بأن يشمي فلسفته الخاصة به والتي تنبع من الفكر الاسلامي . ويتفسيح ذلك مين الحقائق التاليسة:

اولا \_ ان المالم الاسلامي يشمل منطقة جفرانية تمتد من المحيط الباسفيكي شرقا الى المحيط الإطلسي غربا ، مجتازة جاليسات ودولا اسلامية ذوات طاقات بشرية واقتصاديسة ومقليسة وحضارية لا حدود لها ومنطقة المالسم الاسلامي تتميز بانها:

1 - تقع من العالم موقع الحرام من جسم الانسان ، بعيدة فن القطبين ومسالة من الاعاصير والطوفانات والثلوج والبراكيسن، ولها دفء معيسن يساعد على تنوع الحاصلات الزراعية وتناسل الحيوانات البرية ،

2 - وانها تمتلك من شواطيء البحار الكبيسرة والصغيرة ما يمكنها من الاشراف على عدد كبير من اعظم مواني العالم كما بها من الانهار والمنابسع ما يجملها من اخصب المناطق واكثرها ازدهارا ونماء .

3 \_ وان فيها من موارد الحضارة كالماء والنفط والمادن والحاصلات الحيوانية والزراعية ما يمكنها من اغناء الحضارة الإنسانية وزيادة الامن والرخاء،

4 نـ وبها من مواطن السياحة ما يرقى بها الى السمى ما قدر من التقدم والسمو والمجد والسؤدد .

5 - وان التجانس المذهبي بين سكان العالم الاسلامي يجعل المنطقة في مناى عن الانشقاق الملحوظ في المذاهب الاخرى ويقرب بينها ويحفظ وحدتها ويزيدها تفاعلا وتفتحا وتقدما .

وتلك أمور تجمل العالم الاسلامي قوة إيجابية مهيبة الجانب مخطوبة الود ، يتهيب العدو بأسب ويخشى سلطانه وتجمله إيضا مهيأ للاسهام في بناء العضارة الانسانية واعادة صنع الحياة والقال البشرية من الهوة السحيقة المتردية فيها ووهدة الفوضوية والاباحية والاستعمار والالحاد ،

ثانيا \_ وإذا انتقلنا من العديث عن الناحية المجنرانية والوقع وما لهما من خصائص ومميسزات وما لهما من كنوز وخيرات الى العديث عن الاسلام نفسه فائنا نجد أنه دين العقيدة الحيسة المحيحة التي جاءت وقت بلوغ العقبل البشري طور رشده وكماله وتفتحه .

العقيدة التي تقر التوحيد الخالسس والتنزيسه البالغ ارقى صوره واشكاله عقيدة ترفسع من قيمسة الانسان لانها تصله بالله الواحد الذي لا شريك له في ذاته ولا في المساله ، « قل هو الله

أحد، الله العسمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد » .

ولا تبيع تلك العقيدة الاسلامية للانسان ان يتعلق بالمخلوقات أو يدهو ويعبد غير الخالـق الذي أبدع ونق حكمته جميع ما يشاهبد ويحبس و اذا سالت فاسأل الله ٤ واذا استعنت فاستعن بالله ٤ . والاسلام من جهة أخرى دين اجتماعي يراعي حاجة الانسانية ومصالحها الحبوية في حدود الحبق والفضيلة وباعتبار أنه دين توحيد واجتماع أمكن للاسلام أن يقيم المجتمع على اسس القيم الاخلاقية العليا وأن يرضي مطالب الروح والجسد حتى ترافقا في اعتدال وكونا حقيقة الانسان المهدب والمؤمن الكامل .

وبالجمسع ببسن السمو الروحس والتهليب الاجتماعي امكن للاسلام أن ينتشر في أركان الدنيسا بالعدل والحق والاخلاق وسمو المباديء .

والاسلام وليد المقيدة الرائقسة الرائعسة التي تطهر النفس وتذي القلب وتربي الخلق وتفذي المقل وتوقف الغريزة عند حدها وتمطسي كل مطمع مسن مطامع الانسان معناه الذاتي وسيره الطبيعي .

والمقيدة الاسلامية : عقيدة استعلاء من اخصى خصائصها انها تبعث في روح المؤمن بها الاحساس بالعزة من غير كبر وروح النقسة في غيس اغتسرار وشعور الاطمئنان في غير تواكل ،

ثالثا - ان الاسلام متمل بشؤون الحياة والحكم والفكر ، والاسلام قادر بطبيعته الدائية على مواجهة تطور الازمان واختلاف البيئات والمجتمعات ، وله من القدرة والقوة ما يمكنه من التباور والتناسق بحيث لا يتوقف ولا يجمد ولا يتعارض مع طبائع الامم في حركتها الداخلة الممتدة عبر المصور .

والاسلام ينظر الى الحياة نظرة كاملة وشاملة ويتدخل لى جميع شؤونها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالإضافة الى انه ديسن يهتم بالجانب الروحي من الانسان ويريد منه ان يتحمل الخلافة في الارض بامانة وتوة وحسزم وعسرم ، نادى الاسلام بالحرية بامانة وقوة وحرم وعزم ، نادى الاسلام بالحرية والاخاء والمساواة ورسم وسائل تحقيقها واقام موازين الحق والانصاف والعدالة ودعا الى التماون والتبادل والودة والانفة ،

ويمكن أن نقول بعبارة أوجس : أنه ما من شيء يهم الانسانية ويشغل بالها ويأخد قسطا من عنايتها الا وله في الاسلام هدى وبيان واعتمام وما من شيء يلامس حياة الناس أو يتمقبها الا وله في الاسلام عرق ينبض وأصل عربق .

ولقد اكتملت قوة الاسلام بوحدة العقيدة وجامعة اللغة العربية واشتراك المجتمع في مظاهر العبادات والعادات والتقاليد زيادة على توحيد الاهداف والغايات من الحياة .

رابعا - ان تماليم الاسلام الفراء صالحة لكل زمان ومكان وفى الاصلاح الاسلامي من كليات وجزليات ما هو كفيل بقيام مجتمع انساني تسوده روح الصدق والمحبة والتماون والبر والوفاء والاخلاص ولكن ذلك رهين برجوع المسلمين الى منابع عزهم ومجدهم والتمسك بأسمى القيم الاخلاقية الاسلامية والممل بتلك القيم والاسترشاد بالتماليم الحية النابعة بالسمو والمليئة بالجدوات المتقدة التي لا يخبو ضوءها .

قال الدكتور جورج سارطون : « ان المسلمين يمكن أن يعودوا الى عظمتهم الماضيسة والى زعاسة العالم السياسية والعلمية — كما كانوا من قبل — اذا عادوا الى فهم حقيقة الحياة في الاسلام والعلوم التى حث الاسلام على الاخذ بها . »

وقال العلامة دامبري : « أن روح نظام المسلمين هو الدين والدى احياهم هو الديسن والسدى يكفسل سلامتهم في المستقبل هو الدين ليس الا » .

ويرى الدكتور فيليسب حتى : « ان الشرق الاسلامي هو اليوم في مطلع دور جديد في حيات العلمية كما انه في فجسر طبور جديد في حيات السياسية وهو دور يمكن ان تسميسه دور الإيداع والابتكار ضمن اطار الميرات الغالد من القيم الدينية والادبية ، ولنا ان تتكهن ان ابناء الثقافة الاسلامية على اختلاف بيئاتهم سيقومون بقسطهم في خدمة المدنية والانسانية » ،

والدكتور سبعث استاذ ورئيس قسم الديانات بكاية ووستر بولاية اوهايو يرى انه أو اسكن السارة التماسك الاسلامي في سبيل افراض ايجابية وتكتيل الامم الاسلامية الكثيرة المختلفة في وحدة حية لامكن ان تصير هذه الوحدة قوة ايجابية في العالم . .

( يتبسع )

# نقل المحتب الدكتور ممدوح مقب دخيبوفي المكت الدائم،

أمامي الآن ثمانية دواوين لثمانيسة شعراء من الكويت ، وقد قراتها جميعا بلهفة لاني ما كنت أتعور أن هذه الدوة العربية الصغيرة بحجمها ، القليلة بعدد سكانها ، قادرة على أن تنتج مثل هذا العدد الفسخم من الشعراء ، في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ولو كان في المجلة متسبع لنقدها وتقريظها تفصيلا لفعلت ، وانها لجديرة بذلك ، ولكنسي مضطر السي عرضها مجملة ، تعريفا بها ، ولئلا يفوت قراءنا العلم بالنهضة الادبية المتوثبة في هذا القطر الحبيب ،

ولاحظت أن ثلاثة من هذه الدواويين أنسست باللهجة الكويتية ، ويسمونها هناك « اللغة النبطية » فهمتها كلها ولم يفتني منها الا القليل النادر ، وهذا ما يؤكد لي بأن اللهجات العربية، مهما تباعدت الاقطار ليما بينها ، هي متقاربة جدا سسواء بمفرداتها أم بتراكيبها ، كما أني لاحظت ارتفاعا بعستواها عصا كنت أعهده فيها قبل بضع سنين ، وهذا دليل واضح على الاتجاء الطيب الذي تتجه اليه اللهجات المامية في جميع بلاد العرب نحو اللغة القصحى ، ومع أني أعجبت بشاعرية أصحاب هذه الدواويين الثلاثية ، السادة : وليد جعفر في « آهات قلبي » وعبت الله عبد العزيز الدويش ، وصقر النصافي ، فاني لا أراه أكثر من شعر محلى ،

اما الدواوين الخمسة الاخرى ، فلفتها عربية فصيحة على تفاوت فيما بينها قليل

1 ـ ديوان صقر الشبيب 460 صفحة من القطاع الكبيس ،

2 \_ نفحات الخليج ، عبد الله سنان محمد 260 صفحة من القطع الكبير .

3 ـ بيت من تجوم العبيف ، على السبتسي
 172 صفحة من القطع الصغير .

4 ـ النور صن الداخيل ، محمد الفايسيل 260 صفحة من القطع المتوسط .

5 ـ الطيئ والشمس ، محمد الغايسي 98 صفحة القطع المنفير .

أما الاول والثاني فشعرهما اتباعي النسيسج ، البيت فيسه شطران والقافيسة موحدة ، الا أن موضوعاتهما متلاحمة مترابطة كانها قصة ذات مقدمة وموضوع ونهاية ، وفي ذلك تفوق حسن على كثير من الشعراء الاتباعيين المعاصرين ، لولا أن لغتهساليست من القوة بحيث تشبه لفة كبار الشعراء ،

واما الثلاثة الاخيرة ، نقد سلكت طريق الشعر الحر ، اصابت في بعضه وضعفت في بعضه الآخر ، وموضوعاتها على العموم رومانسية تذكرنسا بشعسراء النهضة الاوائل في لبنان وسوريا ومصر .

وفى طريقة المرض ميل الى الرمزية ، فديوان العلين والشمس مثلا ، يعرض الشاعر فى كل صفحة ثلاثة أبيات ، واحيانا بينا واحدا ، وأحيانا صسورة رمزية كرجل مصلوب ، أو رجل عربان قاعد على راس تل وفوق راسه غراب ، ، ، وكلها من الرسم القريب من السريالي ، والديوان كله يقرأ بنحو نصف ساعة!!

الا أن شاعرية هذا الشباب قد تستوقفك أحيانك التأمل والتفكر .

واحب أن أشير هنا ألى كتابين آخرين تلقيناهما من الكويت كذلك هما :

1 \_ دراسات كويتية \_ فاضمل خلمة 154 صفحة من القطع الكبير .

2 ـ ادباء الكويت في قرنين ـ خالد سعود 288 صفحة من القطع الكبير .

وهما كتابان جيدان يوضحان كثيرا مما غمض في تاريخ الكويت الادبي ، ويشرحان كثيرا مما تعقد على الدارس فهمه، وقد اتكات عليهما وساعدائي مساعدة مجدية في تفهم شعراء الكويت فصيحهم ونبطيهمم ،

اما الكتاب الاخير الذي وقفت عنده كثيرا على صغر حجمه ( 93 صفحة من القطع الصغير ) فهدو ( مقالات عن الكويت » لأحمد البشر )) فقعل عسرض جزءا من تاريخ الكويت الادبي القديم وجلا ناحية لم يسبقه اليها أحد : اثبت بأن جيل كاظهة الذي دفسن فيه غالب بن صعصعة والد الفرزدق ، ما هو الا المكان المسمى الآن «امقيرة» قرب الجهراء، وان «الفرزدق» نشأ بين قومه عناك ، وأنه كان يثرب اليه بعد كسل نشأ بين قومه عناك ، وأنه كان يثرب اليه بعد كسل سفر ، وعلى هذا فالفرزدق سيد شعراء بني أمية الأوائل ، ما هو الا شاعر كويتي ، وأذا لم يكن للكويت من فخر في تاريخها الادبى الا أنها انجبت مشل الفرزدق لكفيت بذلك فخرا ،



# المؤسسيقى لغكة الرقح

## الأستناذ ابراهبم الدروبيش المصري. مغتسسيالتربة الموسيغنيين في ستوربا.

على الدرويش علم من اعلام الموسيقي في القطر المربي السوري .

يأخذ موقفنا من الموسيقي أوضاعا ثلاثة :

الستمع اليها كوسيلة للترفيه والطرب ، والاستماع الفني . .

2 - نبحثها كعلم وفن ومسناعة ومهنة .

3 ــ نبحثها في الرها العام كثقافة وتدوق وتوجيه ، وفي الرها التربوي الخاص ، وهو ما يهمنا في هذه الكلمة .

الموسيقى فن رفيسع بل لمله ارفع الفنون و هي لغة الروح المجردة عن العادة ، المنطلقة من سلاسل الحياة وقيودها . هي لغة نبيلة تستطيسع ان تانسس البها كل روح ويطمئن اليها كل قاب لانهاالصدى الذي يعبر عنهشادو لا تستطيع لخة الكلام انتجارها فيها وارتباط الموسيقا هذا الارتباط الوثيق بالماطفسة الانسانية يجمل تأثيرها امضى واكثر من فيوها مسن النسانية يجمل تأثيرها امضى واكثر من فيوها مسن الفنون الجميلة في توجيه الروح والقلب وفي تفتع الطاقات وتفجيرها ، كخطوة أولى في سبيل توجيبه الغكر البشرى .

لان تأثير الموسيقى لا يزول بتأثيس النفحسة واللحن المنبعث من الآلة الموسيقية أو عن الحنجرة البشرية ، أذ أنها تنقل المشاعر إلى عالم جميل علوي يستسيفه المقل ويعمل فيه بحرية وحيوية .

ولما كان التفكير بتائس بالمؤئس الخارجسي وبالظروف الآلية التي ينشط فيها ، فان النتيجة التي يصل اليها في حالة التأثر بالموسيقي ، هي نتيجة لا شك انها من مقومات الفهم التام والجمال المجرد اللي يتجه ناحية الخير .

ولم يعد اثر فن الموسيقى محصورا فى اطراب الاذن واشباع الحواس ، كنوع من الترف والكماليات كما كان شائما فيما مضى ، بسل تعسداه الى تاديسة خدمات جليلة فى كل ميدان من ميادين التربية والمادة والمجتمع ،

وكانت العرب العالمية الاخيرة اختبارا تويسا يلقيمة هذا الفن في ميادين عدة كالتوهية والتوجيسه . والترقيسسة ،

ولقد ادت الموسيقى دورها من قديم كوسيلة للنعاية المشمرة ، فقبل قرن مضى تقريبا كانست « بولونيا » لا تعدو كونها امة مستعبدة تتناوب حكمها دولتان قريتان ، روسيا والمانيا وكانت أخبار كفاح شعبها الباسل – نظرا لتاخر وسائل المدنية آنداك – تصل مشوهة لا تلفت ولا تثير الا عطفا وقتيا ، لقد اخفقت السياسة وفشلت المعاية في لفت انظار العالم الى نصرة بولونيا الجريحة ولكن الموسيقى نجحت فيما أخفقت فيه جميع الوسائل ونجح موسيقى في استدراد العطف على امته واثارة ضمير الانسانية في صالح بلاده، فقد مور شوبان في مقطوعته (البولونية)

كفاح شمب جريح وصور في الحانها نداء الحسق المهضوم فاذا بهذه القطوعة الموسيقية تسدي خدمة لم تسدها السياسة قط الى شعب مناضل مكمم ، وتحررت بولونيا لان موسيقى ( شوبان ) قد حركت الضمير البشري ،

ومندي اكثر من مثال على أن الوسيقي تستطيع باشراف الدرلة أن بوجه الجماهير والشباب والاجيال في التربية والتوهية الهادفة ، ترجيها كليا .

مثاننا على ذلك موسيقى ( فاكنر ) الالماني التي ادت دورا هاما في حياة المانيا ، فقد اوحتمقطوعاته الى الشعب الالمائي دوح النضال والكفاح في سبيل البقاء والاتحاد ، وكانت عاملا قويا في تكوين المائيا إيام حرب السبعين ، ثم استخدمت ثانية في النهوض بالمائيا بعد هزيمتها في الحربين العالميتين الاولى والثانية فقد ادخلت في البراسية وفي والثانية فقد ادخلت في البراسية المراسية وفي الشبهادات العامة وبثت في نفوس الشعب الالمائي فوجهته الى التفائي في محبة الوطن والقومية وخدمت الفراض السباسة أيضا .

وقس على ذلك نشيد ( المارسيلياز ) الذي كان موامل حماية النورة الفرنسية وقد الف كلماتسه ولحنه الثائر ( روجيه دي ليل ) . واناشيد معركة بور سعيد العربية عام 1956 واخص بالذكر نشيب ( الله اكبر ) ، ثم بعض اناشيد الثورة في الجمهوريسة العربية السورية ، وهناك امثلة لا حصير لها ،

ولم يقتصر عمل الموسيقسى على المياديسين الروحية بل تعديها الى المياديسن العملية ، اذ ان استخدامها في المصانع خلال الحرب الاخيرة ومسا بعدها ، قد ادى الى زيادة الانتساج زيسادة كبيسرة ملحوظسة .

ولا أغالي أذا ثلت بأن الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي ومعظم الدول النامية واخص بالذكر سويسرا التي ظهر فيها المربي ( جاك دلكروز ) مؤسس معوسة التعليم والتربيبة الموسيقية عام 1913 - كانت سباقة في ادخسال الموسيقي كوسيلة من وسائل التربية ، فقد البتست الاختبارات العلية الدتيقة أن الموسيقي تلعب دورا هما في تكوين شخصية ونفسية الطفل في سئيسه الاولى وفي دور العراهة والشباب العلى .

وللا اسبحت العوسيالي من مأومات الحامارة الحديثة كملم وفن وسنامة ومهنة ووسيلة خطيرة من

وسائل الدعاية والتوجيه والتوعية والتربية والتعليم، كما أن العوسيقى تربح العقل كما يربع الاستجمام الجم لماتبته من نشاط فكري نشاهد اثره واضحسا جنيا فى تفكير الطفلوزيادة قابليته للفهم والاستيعاب.

وهكذا تلمس للموسيقي آثارا ثلاثة في التربية:

1 ـ الرها في التوجيسه والتربيسة الماسة للشميسية ،

 2 - الرها في تربية الروح القومية والمحبة الانسائية .

#### 3 ـ الرها التربوي في المدرسة .

لهذا كان لا بد لنا اذا ما اردنا ان نقوم على تربية جيل جديد يتوقف عليه ازدهاد شان امتنا ان فاضد بعين الاعتباد مسالة ادخال الموسيقي بصورة جدية في وسائل التربية كعنصر اساسي فلتربية النفسية والخلاية والربوها في مناهج التعليم العام بجميسه مراحله واعتبارها في الشهادات العامة ، والعمل على انتتاح المعاهد الموسيقية لرعاة الموهوبين والمعاهد الموسيقية لرعاة الموهوبين والمعاهد والمناية بها باخسلامي ونراهة في كل من الإذامسة والتغيزيون ، على ان يكون هدفنا دوما توجيه نس الموسيقي توجيها سليما للتأثير على عقلية رجسال ونساء الغد بها فيه دعم بناء الامس ،

وارى أن تكون الموسيقى قطعة من حياة الطفل ذكرا كان أم أنثى وخاصة فى مرحلة رياض الاطفال والتعليم الابتدائي ، وأرى أن تربسى فرالسز الطفسل ونفسيته تربية موسيقية وخلقية قويمة بتوجيه لمني تربوي ، يستطيع أن ينفل الى مشاهره ويسمو بها .

وبهذا تسبيل مهمة المربي والمربية لان الموسيقي اداة فعالة في تدريب مقلية الطفل وتهديب نفسيت، وتوسيع مداركه في الطريق التي ترسمها تواعساد التربيسة ،

ولنضرب مثلا للمجهود العربي في هذا المجال بعياة علم من الاعلام الموسيقي في القطر العربيي السوري هو الاستاذ علي العرويش: نقد ولد وتوني في حلب 1884 م ــ 1952 م .

كان جده الأكبر من اصل مصري عربي ، خلف ولدا اسماه ابراهيم ، كان ابراهيم هـو والد على الدرويش يشتغل بتجارة الاقمشة وقد نشأ نشان عصامية دينية ، تعلم القراءة والكتابة في الكتابيب

والمدارس اللنية وكان ذا صوت حسن ومن البساع الطريقة المولوية «التكايا المولوية » في المهد التركي المثماني ، فكان لذلك أثر كبير ودئه عنه ابنه العنير علي يعدس في المدرسة الإشرفية الابتدائية ، ينتهز العطل المدرسية وخصوصا ايام الجمعة ليسزور والسده في التكيسة للاستماع الى حفلاتهم الخاصة ، فكان يستمع طويلا الى اناشيدهم وموسيقاهم الصوفية وبعجب بها ومن هنا نشا تعنقه بالموسيقي وشغفه بها ،

انس شيخ التكية « عامل جلى » بالشاب على صوتا جميلا وميلا قوبا للموسيقي فأوكل أليه مهمة اداء الاذان في شنهر رمضان . . ثم طالب من والله أن بلقنه الحان الطربقة المولوية وأغانيهم كي يشترك أبنه على في حفلاتها وكانت تضم جدران التكية المولوية في ذلك الحين « عشمان بك » الملقب « كجوك عشمان » مؤذن السلطان عبد العزيز سابقا الذي نفاه السلطان عبد الحميد عند توليه الحكم وعلى يدي « عثمان بك» تلقى علي دروسه الاولى في مبادئء الموسيقسي وتوامدها الاولية . ثم رار مدينة حلب في هذه الفترة من الزمن موسيقار تركي من أشهر نافخي « الناي » يدعى « شرف الدين بك » وقد اخذ عنه على الشباب دراسة النفخ بالناي ، وفي تلك الاثناء كان يجمع ما بين دراسته في المدرسة النساء النهسار ودراستسه الموسيقية في التكية الناء الليسل ، وعندما انهسى دراسته الابتدائية التحق بالمدرسة الممثانية للعلوم الدينية سابقا وهي « الخسرفية » والكلية الشرعية حاليا وكان من اساتذتها المرحوم الاستاذ الكبيسس الشيخ بشير الغزي . وعندما أنهى دراسته في هذه المدرسة بعد اربع سنوات كان مسا ذال منكسا على دراسته الموسيقية وقد لقب بالشيخ على لتقدمه في الفن الموسيقي على أقرائه وتفوقه فيه ، ثم للراسة نى المدرسة العثمانيسة ولقب بالدرويسش أيفسا لانتسبابه الى الطريقة المولوية فأطلق عليه الشيخ على الدرويش ، وكان يطلسق عليسه أيضًا ﴿ علَى دده ﴾ بالتركية لانتسبابه الى الطريقة المولوية ، لذلك فقد القن هذا الشباب اللفتين المربية والتركية ومعره لا يتجاول الثانية هشرة .

وقد مينه بعد ذلك شيخ التكية ( عامل جلبي ) في وظيفة ( قدوم زادباشي ) رئيسي جماعة الوسيقيين في « المطرب » وهو المكان الذي كان يجلس فيست عماعة العازفين والمغنيين الناء حفلاتهم الخاصسة ،

وبقي في هذا العمل زهاء عشرة أعوام متوالية ، كان خلالها دائم البحث والتنقيب عن أصول الموسيقي ودقائقها بصورة عامة والموسيقي والالحان والمؤلفات العربية التركية بصورة خاصة ، لذلك فان الشيخ علي تاثر كثيرا بأساليب والحان الموسيقي التركية التي طعم بها الموسيقي العربية بمؤلفاته والحانه، وقد لحن عددا كبيرا عن الالحان باللغة العربية ومن الالحان الإلحان الآلية كالبشارف والسماعيات ، ومن الالحان المولوية باللغة التركية وهي الحان مطبوعة بطابسع الخشوع والوقار والمعروفة باسم « آبين شريف » ومن الحانه آبين كردبلي حجاز كار وغيره ، .

رحل الشيخ على رحلته الاولى من حلب السي المارة المحمرة في ولاية البصرة وقد ارسل في طلب أمير المحمرة على واس فرقة موسيقية فنائية وذلك بعد ذيوع شهرته خارج البلاد السورية،وعندما سافر الى المحمرة كان عمره حوالي السابعة والعشرين عاما بعد ان استقال من وظيفته في المولوية نهائيا ، وكان تاريخ سفرهالي المحمرة وعودته منها ما بين عام 1912 الى عام 1914 م ، وقد عاد الى بلده حلب في بداية الحرب العالمية الاولى فقد امضى في ضيافة ( الامير خرعل) سنتين كان فيهما موضع حفاوته واكرامه مع اعضاء فرقته الموسيقية ،

انتهز فرصة وجوده فى تلك البلاد فزار البصرة وبقداد وطهران ومنها سافسر الى الهند وحسل فى كراتشسي وبومباي ثم قفل واجعا الى حلب أبان الحرب المالمية الاولى أيام حكم السلطان وشاد كما ذكرت.

وفي عام 1914 حتى عام 1923 م . سافس الى البلاد التركية قاصدا استنبول بصحبة شيخ تكيه حلب « عامل شابي » وهناك في استنبول الم الشيخ على دراسته العالية في الموسيقي في معهد « دار الالحان » الشهير ، وقد عين بعد ذلك مدرسسا للموسيقي في ملنة « قسطموني » وهي مركز ولاية تسطموني الواقعة شمالي تركيا قريبة من شاطسيء البحر الاسود ، وقد الف في مدينة قسطموني فرقة موسيقية نحاسية اعضاؤها من طلبة المدارس الثانوية ودور الملمين والصنائع والميتم الاسلامي كانت هذه وكانت اقامته في ملنة قسطموني لسمع سنوات تزوج وكانت اقامته في ملنة قسطموني لسمع سنوات تزوج خلالها من هناك ،

وقد انجز في هذه الفتسرة كتابسا في دراسسة الوسيقي من تاليفه في خمسة الى سبعة ابواب ١٠٠ لم

هاد بعد ذلك الى مدينة حلب تاركا فى قسطموني اجمل اللكرى وخلف عددا من التلاميد اصبحوا اساتدة من بعده . . وعندما عاد الشيخ على الى اهله وذويه فى حلب كانت سوريا حينداك تحت الانتداب الفرنسي . مكث ثلاث سنوات الف خلالها الكثير من الالحسان الفنائية والآلية . . مثل سماعي عجم عشيران وسماعي نهاوند ولونقا فرحفزا وغيرها . وقد بحث في هذه الفترة عن الالحان العربية القديمة التي اشتهرت بها سوريا وخاصة مدينة حلب فجمع من التراث العربي الشعبي القديم وغيره ودونه وسجله بالعلامسات الموسيقية الحديثة كالموضحات والقدود والادوار وفاصل « استى المطاش » ورقص السماح مع تدون الحانها .

ثم التسبب عضوا عاملا الى نادي « العسنائسسع النفسية » وكان من اعضائه الاسائلة المرحوم شرف الدين الفاروتي والدكتور فؤاد رجائي والاستاذ سعد الدين القدسى مؤسس النادي وغيرهم .

وفى هذه الغترة سافر على رأسفرقة موسيقية الى استانبول ، نال هناك نجاحا باهرا ثم عاد مصطحبا معه هددا ضخما من الكتب والمؤلفات الموسيقية في شتى الفروع والاختصامسات في النفسات التركيسة والعربية وفيرها ، وفي مام 1927 م حتى مام 1931م. رحل الشيخ على الى القطر المصري ، بعد تسلمت دموة رسمية من النادي الموسيقي الشرفي بمصسر الذي أسبس في القاهرة عام 1913 م ، ذهب لتدريس الموسيقي هناك بعد أن أتفق أعضاء النادي المذكور الذي شمله الملك فؤاد الاول برعايته وعلى رأسهسم رئیس النادي مصطفی بك رضا ، علی شراء كتـــاب مؤلف في الموسيقي للشيخ علي وتدريسه مدة أربع سنوات بصورة مبدئية على أن يكون للنادي الحق في نشر الطبعة الاولى من هذا الكتاب . وتمرف أثنساء اقامته في مصر على كثير من الشخصيات الفئيسة وقيرها . ودرس عليه في هذه الاثناء بعضالمشهورين الان كالاسائدة: محمد عبد الوهاب ، رياض السنباطي والسيدة أم كلثوم . وكان الشيخ على يعود ألى حلب خلال مطلة النادي صيف كل مام ، وفي مام 1931 م أي قبل المقاد مؤتمر الموسيقي المربية بسنة واحدة تعرف الشيخ على في مصر بمستشرق انجليسزي يدمى البارون ديرلنجيه والسذي دمساه هذا الاخيسر للممل معه في تونس لاتمام أبحاله في الموسيقــــي العربية بعد أن أعجب بمقدرته الفنية ثم استحصل له من طريق النادي الموسيقي الذي كان يعمل فيه على

اذن ملكي صادر في سراي واس التين بالاسكندرية في18 تشرين الاول عام 1931م، وذلك للسغر مع ديرلنجيه الى تونس للعمل معه على المام ابحاله في الموسيقي العربيسة .

As a factor of the blank

وقد اشترك المشيخ على في عام 1932 م ، في مؤتمر الموسيقي العربية الذي عقد في مدينة القاهرة يفعوة ملكية رسمية . هذا المؤتمر المشمول بالرهاية الملكية والذي اشترك فيه نخبة من أساتذة الشرق والفرب ودام انعقاده قرابة شبهر ، سافر الشبيخ علي الى تونيس ومكيث هنيباك مين عيبام 1931 م حتى مام 1939 أي حستى بعداية التحترب المالية الثانية ، عندمها سافسر الى تونسس عام 1931 م . كما ذكرت سابقا ومكث هناك هدة أشهر ، عاد الى القاهرة بعد أن طلب رسميا لمؤتمر الموسيقي المربية والر انتهاء هذا المؤتمر سافسر الى تونسس صحبة البارون ديرلنجيه للعمل معه على المام أبحاله ودراساته حول الموسيقي المربية بعد أن ترك القطس المصري تهاتيا ، وبعد شهرين من وصوله الى تونس الخضراء ، تعاقد مع وزارة المعارف التولسيسة في معهدي العطارين والرشيدية لتدريس الموسيقسى . فمكث في تلك الديار زهاء ثمان استوات كان يطوف خلالها مع دير لنجيسه في جميع البسلاد التونسيسة وشمالي افريقيا للبحث عن الالحان الباقية من آثار الانعلسيين الذين هاجروا قديما الى تونس والقيروان واكثرهم من سكان قرطبة وغرناطة واشبيلية وقسد كلفت هده الابحاث البارون ديرلنجيه مبالغطائلة ولكن الشيخ على وفق اثناء ذلك الى جمع وتدوين اربعة عشر ﴿ نُوبِهُ ٱلْعَلْسِيةُ ﴾ وعشرين ملحقاً لهذه النوبات وجِملة موشحات العلسية ، وقد استطاع الشيخ على الاحتفاظ لنفسه بنسخة من هده النوبات والموشحات الاندلسية لتكون في حوزته .

وقد اسس الشيخ على هند عودته الى مدينة حلب خلال العطل الصيفية مع رهط من اصدقائه من هواة الموسيقى حوالي عام 1934 م. ناديا موسيقيا لتفديس الموسيقى ونشرها باسم « النادي الموسيقي معضو شرف في نادي « دوحة الميماس للموسيقسي والتمثيل » في مديقة حمص وكان في تلك الالنساء عضوا عاملا في حزب الكتاة الوطنية الذي كان يتزعمه الزعيم الراحل ابراهيم هنانو ضد الانتداب الغرنسي، فلحن الكثير من الاناشيد الحماسيسة والوطنيسة في مناسبات عديدة ، فاذا ما انقضت العطلة الصيفيسة على الى مقر عمله في تونس ، وقد عمل

ايضا في الاذاعة التونسية وقام من تونس مسع بعض الاصدقاء برحلات الى اوربا وحضر بعض الحفالات الموسيقية لدور الاوبرا والسنفوني اذ كان يعجب جدا بتلك الموسيقي التي وصلت الى ما وصلت السه في تطورها من الرقي والكمال .

وفى هذه الاثناء توفى البادون دريلنجيسه ماسوفا عليه بالنظر لخدماته الجلى للموسيقى العربية وقبل مفادرة الشيخ على الديار التونسية انعم عليه باي تونس آنذاك بوسام الافتخار من الدرجة الثالثة تقديرا له على خدماته للموسيقى العربية في الملكة التونسيسة .

وفى ابتداء الحرب العالمية الثانية عام 1939م تفل الشيخ على راجعا الى وطنه تاركا آثارا طيبسة واصدقاء وتلاميد اصبحوا عمداء النهضة الوسيقية فى توأس ومنهم الاستاذ صالح المهدي رئيس اللجنسة القومية للموسيقى حاليا ، وعندما عاد الى حلب الفكتابا فى الموسيقى بعنوان « النظريات الحقيقية فى علم القراءة الموسيقية » .

وفى هام 1942 م ، عين الشيخ علي عميسدا ومدرسا في المعهد الموسيقي الشرقي بدمشق ،

وفي عام 1944 م . سجل في محطة الإذاعة في القدس بفلسطين نخبة كبيسرة من الموشحسات القديمة ثم عمل مدرسا في معهد الفنون الجميلة في بفداد من عام 1945 حتى عام 1951 م . وقد سجل في اذاعة بفداد أيضا عدة تسجيلات من الموشحسات القديمة وبقي هناك زهاء ست سنوات ، وفي عسام 1946 م . كان الشيخ علي الدعامة الكبرى في تأسيس المعهد الموسيقي في حلب ولدى عودته الاخيرة الي الموطن عام 1951 م . عاد الى عمله السابق في المهد الموسيقي ، هذا المعهد الذي اسسه المرحسوم الموسيقي ، هذا المعهد الذي اسسه المرحسوم الدكتور فؤاد رجائي ثم عين الشيخ على الى جانب الدكتور فؤاد رجائي ثم عين الشيخ على الى جانب السورية في حلب الى أن واقته المنية في مدينة على الحب يوم الخبيس المسادة في 12 ربيسم الاول حلب يوم الخبيس المسادة في 1371 هـ 1371 هـ الموافق في 26 تشرين الثاني عام 1371

عن عمر ناهز الثامنة والسنين وقد شيعت جنازته في حفل رهيب مشى فيها بعض الهيئات الحكومية وقد جاء خصيصا من اساتذة المعهد الموسيقي الشرقسي بدمشق للاشتراك بتسييع جنازته الى جانب اساتذة وطلاب المعهد الموسيقي في حلب حشد كبير مسن الجمهور ٤ ودفن في مقبرة آقيول بحلب .

وأورد هنا مقتطفات من قصيدة شعرية للشاعر التونسي محمود بورقيبة يمتدح بها ضيف تولس حينداك المرحوم الاستاذ على الدرويش عنوانها : \_ رابطة الفن بين تونس وشقيقتها سوريا \_

يقول الشاهر محمود بورقيبة:

لممسدة الفسن اجلالسي واعظامسي الى «العلي »الى ذي المركز السامي

الى اللي حل بالخضراء فاغترفت من فنه علهم أوزان وانفههام

الى الذي كان يلقي من شبيبتها دوما عواطف تقديس واكسسرام

الى ان قىسال:

« على » بلغ لسوريا الشقيقة مسن خضرائنا كل تبجيل واعظـــام

وعد لتونس یا استاذ عـــودة ار هار الربیع لها فی عذب تبســام

وانشر باجوالها فنا رفعت لــــه راسا كريما فاضحى شامخ الهـــام

الى أن قسال:

سر عمدة الفن نحو الشبام وابق لثا الذكرى العزيزة ذكرى خير ايسسام

واحمل الى الشام من خفرالنا ارجا مربسون ود هميسق بالحشا نامسي

والشرق في صدوه لا زال يجمعنا والفن قد ربط الخضراء بالنسسام

المعس لمذالعربت

- التعتیق العلبی عند الدکتور بمسطفی جواد
   الاستاذ محبد ابراهیم الکتائی
- الفكر العلبي العربي في شخص العباس بن غرناس
   الإستاذ سعيد الديوه جي
  - اعلام اللغة : احبد غارس الشديات
     الاستاذ محبد جبيل بيهم
    - تاريخ جامعة الدول العربية
       للشيخ طه الولسس
    - عروبة غلسط<u>ين</u> **غلاكتور اسعد هومسد**
  - دراسة حول نهاية الادب للنويري
     الاستاذ عبد العليم الندوي

| , <b>.</b> |   |   |   |     |  |
|------------|---|---|---|-----|--|
|            |   |   |   | · . |  |
|            | • | i | • |     |  |
|            |   |   |   |     |  |
|            |   | * |   |     |  |

# التحق والعامية الأستاذ في المعنى القروبين عند المنافية الأستاذ في المناذ في المناس ا

اوفد المكتب الدائم الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني ليبثله في حفل تابسين المرهوم الدكتور مصطفى جواد ببغداد وقدائقى الاستاذ باسم المكتب الدائم المعاضرة الاتيسسية :

ان الناظر في كثير بن آثار النتيد الدكتور بمسطني جواد رهبه الله ، ـ ولو كان بمجلا ، يتجلى لسه بوضوح بتانة ثقانته والسامها وعبقها ، واطلامسه الواسع ، واستقلاله النكري ، ومعرفته الكبيرة بالكتب

عهو ذو ثقافة لغوية متينة . شديد الحرس على سملامة المتعبير العربى من المسخ والانحراف عن النهج السليم . وهو في نفس الوتت شديد العناية بمسايسوة اللغة المربية لركب التطور ، ومواجهة المشاكل التي تعترض سبيلها ، وهو اذا كان عارمًا بالتراث معتزا به تادرا له حق تدره ، فانه في نفس الوقت يغرق عن معرغة واسمة بين ما هو من جوهر العربية وذاتيتها العالبة على أساس المعسات ألتي لا تعتبل تطورا ولا تبديلاً . وما هو من اجتهادات المجتهدين التي يحسيق لغيرهم أن يناتشهم غيها وأن يدلى من جهته بتجربته الخاصة ، حسبها جرت عادة الباحثين في عمسسور ازدهار النكر المربى ، وهو بهذا التفكير الاصيل المتحرر ف نفس الوتت ؛ يواجه مشكلة المصطلحات ومشكلات نحو العربية ومسرفها : من الجمود وعدم الابسداع ، ويعنى بالجبود اتباع تدماء النحويين في سرد التواعد من غير عرضها على كلام العرب وشنعرهم الخالى من الضرورة

ويذكر من اسباب اختلال النحو اختلالا عاهشا عصله عبا يسمى ( علم الماني ) الذي كان من التحوء

ومنها الاخذ من نحو البصريين دون الكوغيين ، مع ان مذهب البصريين مناف لطبيمة اللغات .

وقى ( المسرف ) يبين بطلان عكرة ( المطاومة ) و ( المسدر الصناعي / و ( عدم النسبة للجمع ) .

وفى مشكلة معجبات العربية ومغرداتها يذكر أن اللغة العربية معتاجة الى معجبات تستوعب الغصيح وغير الغصيح > والقديم والمولد > والعربي والمعرب، مما ورد في كتب المسلمين الى زمن انقطاع التأليسف المتن ،

غيذكر أن الكلمة المربية لها قيمتان دائما ، قيمة معجبية لا حياة فيها ، وقيمة استعمالية هيوية، وانك أذا تصفحت هذه المجبات اللغوية المتداولة تلبيا تحد الشواهد الترآنية لاستعمال الكلم مع أنها السدم الشواهد تسجيلا وأصحها .

فالمعجمات ينبغي فيها أن تاخذ وجوه استممسال الكلمات في القرآن الكريم ، وتجب دراسة القسسران دراسة لغوية ودراسة تعوية مودا على بدء . على ذلك نعش للمربية من كبوتها وتقوية وتوسيع .

ويترر أن من أعظم ميسرات العربية علسى طالبيها والكتاب الناشئين وضع ( قواهد عامسة ) تغنيهم في كلير من الاهيان عن مراجعة المجمسات ، وقدم 16 تاعدة أبثلة لما يتترهه من التواعد .

وكل هذا في متدمة محاضراته عن ( المباهست اللغوية في العسرال ) وقد اشار في اواخرها الى مؤلفاته في هذه الموضوعات : ( المعجم المستسدوك ) الذي نشر منه شيئا في ( سجلة المجمع العلمي المراتي تحت عنوان ( مبحث في سلامة اللغة ) و ( المسسح النفير ، المحسباح المنير ) و ( قل ولا تقل ) و ( فقسه اللغة العربية ) على حسب مباحث العلم الحديث في المباحث اللغوية ، وقال : ان غيه مباحث من تبيسل الإبداع ، لا التحسين والاتباع ، ( وكتاب التلسب والابدال ) قال : وتغلب عليه الجدة والاستنباط . و ( نهج السداد ، في كلام النقاد ) و ( معجم الجسل العربية ب المؤنسية ) وحقق ونشر بالاشتسراك الموبية والمرنسية المارسية والالمانية .

وهو كذلك ذو اطلاع واسع فى المتاريخ والروسه المختلفة من تاريخ الحوادث والتراجم والحركة الفكرية وصف البلاان واتوال الرحالين والادباء فى ذلك .

وقد نشر في هذه الموضوعات كثيرا من المؤلفات والبحوث والدراسات ، وحقق كثيرا من المخطوطات

مثل دراسته من ( ابن الموطي / ومن ( بتية الادارسة بمسر ) ، وعن ( أصفهان ، معتبسل الادب المربي في ايران ) و ( معجم مواضع واسط واعيان واسطيون من حملة العلم والاثر ) و ( المثانة المثلية والمال الاجتهامية في عصر ابن سينا ) و ( المتسوة واطوارها واثرها في توحيد المرب والمسلمسين ) و ( جاوان المتبيلة الكردية المنسية ومشاهير الجاوانيين ) و ( علم ابن النديم باليهودية والنصرانية ) وكلها نشرت بمجلة المجمع العلمي العراقي ، و ( سيدات البسلاط المباسي )

كما نشر بالاستراك ( دليل خارطة بغداد ) وحتق وعلق ونشر ( الجزء التاسع من الجامع المختصر ) و ( نساء الخلفاء ) كلاهما لابن الساعي . و ( تكبلسة اكبال الاكبال ) لابن الصايوني ، و ( المختصر المحتاج اليه من تاريسخ ابن الدبيشي ) والقسم الرابع مسن الخيص مجمع الآداب لابن الفوطى ) . وهذه الآثار سعة ثنانية وتنوعها وعبتها واعبالتها ، تتسسسم في الغالب بطابع التحقيق العلمي ، من جهة .

وتدل من جهة أخرى على ما كان يتصف بسه الفقيد من الكثير من أخلاق العلماء، من التثبت والتحري

والدقة في التعبير ، وعدم القاء الكلام على مواهنه ، والمفة في المنطق، والتواضع وعدم الدعوى .

وكما يتجلى غيها بوضوح شعفه الكبير بالكتب ومعرفته الواسعة بمطبوعها ومخطوطها ، والمحيح والسبتيم من طبعاتها ، وما هو منسوب خطأ لفير مؤلفه ، ومن هو مؤلفه بعض من جهل مؤلفه منها وما هي قيمتها ، وما هو تام منها وما هو ناقص، والموجود منها وأمكنة وجوده ، وما هو مجهول المكان ، فان ذلك يتجلى ايضا فيما نشره عن الكتب مسن دراسسات ومتالات لا تعد ، مما يؤكد مسحة ما تاله الفتيد رحمه الله عن الكتب والمخطوطات في الحديث الذي نشرته مجلة (اتلام) في الجزء الأول من السنة السادسة بتلم مجلة (اتلام) في الجزء الأول من السنة السادسة بتلم بيائه ) .

وتديها تيل : (العلم معرفة المظان) نمن لسمم يعرف المراجع التي تناولت الموضوعات المختلفة وتيمة هذه المراجع من الناهية العلمية ؛ لم يستطع معرفة ما يحتاج معرفته أو لم يكن على ثقة من صحة ما يجسده فيهسسا .

ومن امثلة تحقيق الفقيد العلمي فيدراسته للكتب، بحثه القيم عن ( الفسائع من معجم الادباء ) لياتوت الرومي الحموي ، فقد بين فيه وقوع النقصان فيه ، وفي مواضع لم يتنبه لها ناشره مرجليوت ، وقتدان القسم الثاني من الجزء الثالث والشك في كون الجزء الرابع اصلا أفي مختصرا فقط ، وأن السابع مختصر والسابع منتزعين من ( معجم الشعراء ) لياقسوت والسابع منتزعين من ( معجم الشعراء ) لياقسوت الراجم تعتبر ضائمة من معجم الادباء عثر عليها سن مطالعاته وتصفحاته ، وقد وتفت منها على 46 ترجمة في العددين السادس والسابع من مجلة ( الجمع العلمي المراقي ) وقال : له صلة ، فما ادرى انشر شيئا بعد ذلك اه لا ؟

ويعتبر ميدان تحقيق المخطوطات من أبرز ميادين التحقيق العلمي ،

وغير خاف انه كان للعرب والمسلمين في عصور ازدهار الحضارة العربية والثقافية الاسلامية تتاليد رائعة في ميدان تحتيق المخطوطات ، فقد كان المؤلف يكتب تاليفه ويصححه ، ثم يمليه على الطالب وهسو يكتب ثم يقرأ الطالب على المؤلف ما كتبه والمؤلسف يبسك نسخته ، فيصحح الطالب بين يدي المؤلف ما

عساه يكون قد صدر منه اثناء الكتابة من خطا ، وبعد غراغ الطالب من مقابلة جميع الكتاب مع المؤلف يكتب له المؤلف بخط يده وتوتيمه على يسخته شمادة بان الطالب قد قرا عليه هذا الكتاب وقابله معه حتى أصبحت نسخته هذه طبق اصل المؤلف ، ويغييف المؤلف لذلك ما مؤداه اعتراعه بان هذا الكتاب مسسن تاليفه وانه موافق على صحة هذه النسخة باذنه لهذا الطالب ( واجازته ) له ان يروي عنه هذا الكتساب ، الطالب هذا الطالب عندما يصبح استاذا مسع طلبته ، غتفرع عن نسخة المؤلف الأصلية غروع طبق الاصل بقدر من قراوها على المؤلف وقابلوها معسمه واجاز لهم روايتها عنه ، ثم تتفرع عن كل نسخة من واجاز لهم روايتها عنه ، ثم تتفرع عن كل نسخة من المروع النسوخة منها ، وهكذا دواليك .

وقد عرف تاريخ الثقافة الاسلامية نسخا اصلية مصححة ومقابلة استبرت الاجيال المتعاتبة في مختلف الإقطار تتناقلها وتقابل عليها الفروع المستنسخة منها وتتصل روايتها عن مؤلفها أو ناسخها بالسند المتصل جيلا بعد جبل ، وكان أهل العلم يتنافسون ويتغالون في الحصول على هذه النسخ ويعرفون لها تيمتها . على أنه لا نكران أنه كان ألى جانب هؤلاء المتبين المتدرين المعنين طائفة أخرى من النساخ الجاهلين الذين لا فيه لهم ، مما استحقوا معه أن يسموا بالماسخين !

وظهرت المطبعة العربية أول مرة في أوروبا وتام أهاجم غير مسلمين بطبع بعض المخطوطات العربيسة لاغراض خاصة . وعلى نطاق محدود ، وكانت عندهم أمكانيات مادية كانية ، ولم يكن بعضهم يخلو مسسن معرفة وروح علمية .

وعندما انتقلت المطبعة العربية الى البلاد ذات الثقافة العربية قامت بعض المؤسسسات الرسميسسة باسناد مهمة تصحيح المطبوعات العربية الى طائفة من اهل الملم ، فنشرت مخطوطات مهمة لا تنقصها المحة في كثير من الاحيان ، ولكن تحول نشر المخطوطات الى عملية تجارية كان نكبة فظيمة للكتاب العربي مسخته مسخا شنيعا ، مما دفع بعض المخلصين للتسرات العربي في بعض البلاد العربية الى القيام بحركسات العربي في بعض البلاد العربية الى القيام بحركسات

ولكن هؤلاء المعتبين لم يسلكوا منهجا واحدا في التحتيق ، وزاد الأمر تعتدا تسرب جماعة من انصاف

المتعلمين الى الميدان ــ وقيهم من يحملون شهادات عليا من جامعات أجنبية ــ وقيامهم بأعمال مشوهة باسم التحقيق العلمي ، ممن دعا الى وضع رسائل حسن المنهج العلمي لتحقيق المخطوطات ، قيها الاصيل وقيها المتول .

وقد كان الفقيد سارحية الله سابن أبرز العاملين في بيدان القعقيق العلمي للمخطوطات و ولكنسا لا نعرف له رسالة خاصة أو بقالا عن المنهج العلمي لهذا التحقيق (1) وبالرجوع الى بعض أعباله في هسسذا الميدان نستطيع استخلاص بعض أرائه في الموضوع .

وسنتخذ عمله في رسالة ( نساء الخلفاء ) لابن السامي التي تشرتها (دار المارف) بمصر بدون تاريخ ضمن سلسلة (دُخائر العرب) رقم 27 مرجعا في هذا البحث.

#### 1) اسم الكتماب

سبى البؤلف كتابه (جهات الخلفاء من العرائر والاباء) وسباه ساحب (كشف الظنون) (نساء الخلفاء) عجمع المحتق بين الاسبين بتقديم الثانسي لوضدوح معتاه ، وتأخير الاول نظرا لمعنم استمرار استعبال كلبة (جهة) غيما كانت تستعمل غيه .

#### 2) مؤلف الكتساب

لم يكتب اسم المؤلف على النسخــة الوحيــدة المحروفة من الكتاب .

وقد نسبه الاستساذ مكرمين خليسل مسدرس التاريخ بجامعة استانبول الى كمال الدين عبد الرزاق المروف بابن الفوطى المؤرخ ، متمدى المعتق لبيان بطلان هذه النسبة التي لا دليل عليها لا في الكتاب ولا خارجه ، وقدم أربعة أدلة على أنه لابن الساعسى لا لابن الفوطى استفرتت خبس صفعات .

ثم بين خطأ أهمال كتابة أسم المؤلسف على الكتاب ، وذكر أن المؤلف المعروف في زبن قد تذهب شمرته أو كثير منها في عصر آخر وأورد أبثلة على ذلك

#### 3) التعريف بالمؤلف وعصره

لقد كان الترتيب الطبيعي يقتضي تأخير التعريف بالمؤلف ومصره الى ما بعد اثبات أنه أبن السامى لا

<sup>(1)</sup> علمت بعد القاء هذا البحث في المهرجان التابيني ان له بحثا مخطوطا في الموضوع.

ابن الغوطي ولا غيره ، ولكن المحقق رأى أن الادلسة التي قابت له على أنه أبن الساهي تنفي كل احتبال محكن في أنه لغيره ، غلفلك تجاهل هذا الاحتبال أولا وتصدى للتعريف بعسمس المؤلف والمؤلف فأورد ما قاله ثمانيسة من الرحاليسن والمؤرخيسن عن الحالة السياسية في عصر المؤلف . وأورد قائبسة بأسبساء بعض الشعراء والعلباء ، ببعنى العلم المحيسح ، والمؤرخيسن .

وق كلامه على سيرة المؤلف ، ذكر مولسده ، واشار الى عدم وجود ذكر لوالده في التاريخ ، وبين معنى الساعي وسماع المؤلف للحديث ، ودراستسه الادب والتاريخ ولبسه خرقة التصوف وشيوخه .

ثم ذكر أن بعض من ذكروا المؤلف التبس عليهم السمه أبن السماعي بابن السماعاتي ، وبين غلطهم .

وان ابن الساعي عرف بالخازن ، وبين معنساه وذكر اسماء بعض من كانوا يختلفون الى دور الكتب في هذا العصر ، وان ابن الساعي الف اكثر كتبسه في اللم الدولة العباسية ، وان العباسيين كانوا يجيزونه عليها ، واضاف : وهذا يطعن في حياده عنسد أهسل التحتيق والمتدتيق !

ثم ذكر بعض من استبد من تآليفه ، وقيمته كبؤرخ وضعف طعن من طعن ليه ، ثم أورد قائمة باسباء مؤلفاته ومن ذكر كل واحد منها .

ويقع هذا التصدير في 40 صفحة بالحسرة المسغير بينها تقع الرسالة بتماليتها في 92 صفحة اغلبها بالحرف الكبير.

هذا ... وقد سبق للبحق أن حقق ونشر (الجزء التاسع مع المختصر ، في عنون التواريخ وغنون السير) لابن الساعي . ومعدره بمقدمة ترجسم غيها المؤلف ، وذكر نظم الدولة المباسية في أواخر عهدها، والخلافة على عهد الناصر لدين الله غيمتبر عمله في تصديسر ( نساء الخلفاء ) تتهيما لعمله السابق .

#### 4) بصدر النسخة وصفتها

ذكر المحقق ... في التصدير ... كيف علم بوج ود النسخة ومكانها ، وكيف تم تصويرها ثم اخراجها على الورق وتيامه بنسخها ، ووصف خط النسخة وفكسر تاريخها .

#### 5) إصلاح اخطاء النسخة

ذكر المحتق انه صحح ما في النسخة من خطا النسخ ، غالناسخ نقل في عدة مواضع ما لم يغهمه من الكتاب ونسخ ما هو غير واضح ، الى اخطاء الملائية يرتكهسا.

وقد حدث خلل في النسخة : وهو أن قسبا من اخبار احدى المترجبات ادغم في اخبار ترجبة اخرى، غاستوجب ذلك تنبيها واصلاح الخلل ، ولم ينبه ملى ذلك احد قبل المحقى .

ونشير الى أن من محتني المخطوطسات مسن يحافظون على ما فى النسخة كما هو صوابا وخطأ ، ثم يعلتون فى الحاشية ببيان الاخطاء ووجه الصواب فيها ، ومنهم من يصلح الاخطاء ، فى الاصل ويذكر فى الحاشية ما كانت عليه فى المخطوط ، ووجه املاهها .

وقد سبك الفقيد هذا المسلك الأخير في ( نساء الخلفاء ) اربعا وعشرين مرة ، منها ما هو خطا نحوي ، ومنها ما هو خطأ في الإعلام ، ومنها ما اسلعه اعتبادا على المسادر ، ومنها ما اسلعه لمسدم مناسبته المقام ، ومن امثلته :

ومطربها (بمعزمه ) ... يؤوب الى نوائحها . مكان (بمعرمة ) قال : لا محل للمعرمة مميه ، وانسا المبرة في مديرورة المطرب بمعزمه الى النوائح !

ولكن المحتق ابتى أخطاء أخرى على هالها ونبه على خطئها مثل ( الرزازين ) التسي هسي تصحيف الزرادين و ( تصر الخلافة ) والصواب تصر (الرمافة) . ( وظفرسي ) الداعي العلوى ، وهو تريب بن ظفسر ابنالداعي العلوي .

وتارة يبتى. الغطا على حاله ويضيف كلبة (كذا) اليه . هذا كله غيما اتضح غيه وجه الخطا ، اما ما كان محتملا غانه يبتيه على حالهويذكر الاحتمال في التعليق، غقد وردت في المخطوط حمثلا حكلمة ( فتلبتها ) ويجوز ان تكون ( غتبلتها ) كانها غملت ذلك احتراما لمهديها .

#### 6) هل الكتاب نام ام ناقص ؟

استظهر المؤلف في تعليق (من 53) انه ناتمن .

7) هل التزم المؤلف شرطه ؟

ختم المعتق تصديره بأن المؤلف لم يلتزم شرط

كتابه بتضمينه اياه نساء الخلفاء ، فقد المداف اليه من نساء السلاطين والامراء .

#### 8) شكسل الكليسات -

ويولي الفقيد رحمه الله عناية خاصة للكلمات التي تحتبل الفطا عند النطق بها فيشكلها بالحركات مثل : العكبري ، وبغا والدبيثي ، والسهروردي ، والجنابذي ، وخمارويه ، وبنفشا ، والملح .

وضبط شهمة بنتح الشين والميم ، غرارا مين تول من قال : ان تسكين الميم من كلام المولدين \_ وان لم ينبه على ذلك \_ .

واهيانا يناتش المسادر في هبطهسا لبمسش الكليسات .

نمربب ضبطها الدهبي بالضم ، ولكن ورد في المجزء الثامن عشير من الأغاني شنعر يدل على أن المين منتوجة والراء مكسورة .

وبنان بضم الباء وضبطها مصححوا كتاب الاغاني بدار الكتب البصرية باللتع .

#### 9) تغسير الكلمات المتاجة الى تغسير

سبى البولف كتابه (جهات الخلفاء) — جبع جهة وهي كناية عن زوجة الخليفة أو حظيته ، أو روجة الخليفة أو حظيته ، ألمسلجوتي وما بعده ، واريد بها أحيانا السيدة المتزوجة مللقا . ووردت كلبة ( البدنة ) في كلام البؤلف وأحبد أبن أبي طاهر وأبي جعفر الطبري ، بدون تفسيسر غلسرها وأستعبل البؤلف كلبة ( الفابرين ) ببعني الباتين وهذا هو الوجه الفسيح في استعبال الفابسر وهو الوارد في الترآن الكريم ، وأما استعبال الفابر ببعني الماضي وكونه من الاضداد كما عند أبن الاتباري بناسي المهن المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالين المهملة .

#### 10) التعريف بالامكنة الوارد فكرها في النص

اذا ورد ذكر مكان ، وكل الامكنة الوارد ذكرها من بغداد ، غان المعلق يعين المحل الذي كانت توجد غيسه .

عتصور دار الخلاعة ومراعتها كانت في الشبارع المعروف اليوم بشارع المستنصسر باللسه في بغداد الشرقيسة .

ومحلة نهر هيسى تسمى اليوم محلة السسوق الجديد من الجانب الغربي من بغداد وما قاله ياتوت عن نهر هيسى مأخوذ من تاريخ الخطيب البغدادي ، واكثر ما في تاريخ الخطيب مأخوذ من كتساب انهسار العراق لابن سراغيون .

والظاهر ان سوق الخبازين كان مجاورا لدرب الخبازين المعروف اليوم بدرب الماقولية بشرق بغداد ويعرف بسوق الحيدر خانة .

ومن المعروف أن المحتق الف في هذا الموضوع بالاشتراك - كما سبق التول - ( دليسل خارطسة بخداد ) .

#### 11) التمريف بالاشخاص

يملق المحتق — غالبا … على اسم المترجبة في الكتاب بذكر مراجع ترجبتها ، وبعض المراجع التسي لها غيها ذكر ، مطبوعة ومخطوطة ، مع ذكر الجزء والسخحة ومكان الطبع وتاريخه — غالبا في كل ذلك ... ويذكر في المخطوط — زيادة على الجزء والسخعة — المكتبة التي يوجد بها ورتبه ، والمكتبة التي توجد بها صورة عنه أن كانت هي التي رجع أليها ، ويكرر ذلك كلما ورد ذكر الكتاب .

وقال عن واحدة أنه لم يجد لها ذكرا في كتسب التاريخ والادب التي وصلت اليها يده سوى كتاب واحد

وقال من أغرى أنه لم يقف على فكسر لمسا في كتاب آخسر .

ولكنه لم يشر الى مراجع 16 ترجمة ، غالظاهر انه لم يتف على ذكرهن من غير ان ينبه على ذلك .

#### 12) الرجوع الى الراجع التي اجال عليها المؤلف

من أبسط تواهد التعتيق الملبي أن يتأكد المعتق مبا ينتله المؤلف من مرجع من المراجع ، غيمرف هل هو موجود غيه أولا ، وأذا كان موجودا غيا هو متسدار مطابقته لما نقله عنه المؤلف .

وقد نبه المتق على عدم وجود بعش با ذكره المؤلف في المدر الذي رجم اليه .

نتد نتل المؤلف من الجهشياري علم يجد المعلق الخبر في المطبوع من كتاب ( الوزراء والكتاب ) لان المطبوع ناتص كما هو معلوم .

ونتل المؤلف من ابن الجوزي علم يجد المؤلسف الخبر في ( المنتظم ) لأنه انتهى قبل ذلك التاريسخ ، عالظاهر أن هذا الخبر من ( درة الاكليل ) .

ونتل المؤلف عن ابي بكر المبولي غاستظهر الملق ان المؤلف اخذ هذا التول مما ذكره ابو الغرج في اخبار ابي المتاهية .

واورد المؤلف كلاما مضطربا فأصلحه المعلق من المروج الذهب). والذي جرت به عسادة محتقسي المخطوطات وعليه درج الفقيد في كثير من تحقيقاته ؛ (تلخيص مجمع الآداب) مثلا ، بيان جسزء المسدر والسفحة الذين يوجد فيهما ما نقله المؤلف.

ولكنه اهبل هذا في تحتيته ( أنساء الخلاساء ) غتد ذكر المؤلف في ترجبة ( عنان ) ان لها اخبارا بدونة ذكرها أبو الفرج الاصفهائي في ( كتاب الاخاني ) وذكر المعلق في براجع ترجبتها الاجزاء : العاشر والعشرين والثالث والعشرين المخطوط . ولكنه لم يذكسر في أي جزء من هذه الاجزاء بوجد أنه ما نقله المؤلف .

وكذلك في ترجمة عريب ، وبدعة الكبيرة .

وكذلك غيبا نتله من ( كتاب بغداد ) لأحبد بن البي طاهر ، ونتل من كتاب ( الورتة ) لابن الجراح غذكر المعلق ان المطبوع منه ناتمس ، ولكنه لم يشر الى ما اذا كان ما نتله المؤلف موجودا في المطبوع اولا . الى غير ذلك .

#### 13) التعريف بالبراجع

وقد يضيف المحتق التعريف بالمرجع الذي نتل منه المؤلف عقد نقل عن تاريخ ثابت بن سنان بن قرة ، فنقل عن القفطي التعريف بهذا التاريخ ، وبيان المدة التي ارخها واهبيته .

#### 14) أيفناح المبهمات

مالحافظ أبو هبد الله البغدادي هو محب الدين محمد أبن النجار وأبو التاسم الأرجي هو يحيى بن اسعد بن بوش ، وأبو أحمد الامين هو عبد الوهاب ابن سكينة ، وأبو محمد الجنابذي هو عبد العزيز بن

محمد بن الأخضر ، ومحمد بن داود هو ابن الجراح ، والمشهور بأبي عبد الله الحنبلي في عصر ابن النجار هو ابو عبد الله محمد بن مكي بن ابي الرجاء الملتب تتى الدين .

#### 15) التنبيه على أوهام الزاجع

ويولي الفتيد رحبه الله مناية بالغة للاوهام الواتعة في المراجع فيهتم بالمتنبيه عليها وبيان السواب فيها > فقد نسب ابن خلكان للسمعاني انه ضبط كلبة جهير بالنسم وهو خلط > مع ان الوارد في ( الانساب ) هو الفتح > وكذلك ما في مختصره ( اللباب ) .

وبنان بضم الباء، وضبطها محتقوا كتاب الالهاني بدار الكتب المصرية بفتحها .

وظن ابن ثغرى بردي ان ابن السامي كان هنيا مع أنه شالمعي ، وقد نبه المعتق على ما يمكسن ان يكون السبب في ظنه هذا .

وذكر على بن العسن الغزرجي ابن الساعسي عسماه ابن الغازن والصواب الغازن .

ومن مؤلفات ابن السماعي ( الاهاديث الثمانية ). وقد ورد في بعش المصادر ( البمانية ) من غلط النسخ أو الطبع .

ولابن السامي كتابان في نساء الخلفاء ، وتــد حسبهما الذهبي وبعده الصفدي وتابعه ابن تفسرى بردي كتابا واحدا .

وسبى البؤلف احد شيوخه عبد العزيه بن المبارك ، وجاء في ( تذكرة المفاظ ) للذهبي : عبد العزيز بن يسمود ، وهو خطأ ، ولم يصحح هذا الخطأ مصححوا « معجم البلدن » (طبعة دار صادر ببيروت ) .

وذكر ياتوت باب المحول من الجانب الشرقي من بغداد والمعواب الغربي .

وتردد مناهب مختصر بغداد في نسبسة هبسر للمعتضد أو المعتبد والصنعيع أنه المعتبد .

ولتب ابن النبار في ( النبوم الزاهرة ) بمجدد الدين بدلا من محب الدين وهو من خطأ النسخ وعدم التصحيح في الطبع !

وذكر ابن جبير دار ابي الفرج ابن الجوزي ، مع انها مدرسة بنفشا وكان يسكن فيها لانسه كسان مدرسها يومئذ ,

وكان انشاء تربة هون ومعين ايام الناصسر . واخطأ المسلاح المستدي غنسب عمارات الناصر ومنها تربة هون ومعين الى ابيه محمد الظاهر .

ووقع فى ترجبة ثابت بن سنان فى تاريخ الحكباء للتغطي المنطراب فى تاريخ وغاته : حيست ذكر مسرة انها كانت سنة ثلاث وستين وثلاثبائة ، ومرة سنة خبس وستين وثلاثبائة . وورد اسم ( شاهفرند ) فى تاريخ الطبري وفى الكامل شاه آغريسد ، وفى بعسفس نسخ ( مروج الذهب ) للبسعودي ( سارية ) وهسو تصحيف .

ورجح ابن خلكان ما ورد عند المماد في ( الخريدة ) على ما ورد عند السمعاني لظنه أن بينهما تعارضا . نبين المحقق أنه لا تعارض بينهما .

وورد ذكر أبي بكر أبن الملاف ، غذكر المطلق مصادر ترجعته وقال : وهو صاحب الإبيات المسهورة في رثاء المبرد ، وليست هي لثعلب كما ذكر الكمال بن الانباري في ( نزهة الإلباء ) .

#### 16) التعريف بمؤلفى بعض المقطوطات الغفل

نقل المحتق من ( ذيل تاريسخ بفسداد ) لابسن الدبيثي، نسخة كمبردج ، وزاد : ولم يعلم المفهرس انه تاريخ ابن الدبيثي وقد حققنا ذلك وتأكد لنا .

#### التنبيه على الفطأ في نسبة بعض المؤلفات لغير مؤلفيها

تقدم أنه بين أن ( نساء الخلفاء ) لابن السامي لا لابن الدبيثي ، ومن مؤلفات ابن السامي ( اخبار الخلفاء ) ، وأما هذا المطبوع المسمى ( مختصر اخبار الخلفاء ) مهو مدسوس عليه تحله أياه بعض المزورين الذين امتادوا التزوير في كل أمورهم وشاؤونهم !

و ( المحاسن والأضداد ) منسوب خطأ للجاحظ

وكتاب (الذخائر والتحف) مجهول المؤلف ، وتد نسب الى القاضي الرشيد ابن الزبير ، وكتب تحتسه (الترن الخامس الهجري). قال المحتق : وكل ذلك خطأ على خطأ !

وذكر محقق الكتاب الدكتور الفاضل محمد حميد الله انه مع سمعيه لم يعشر على ترجمسة القافسس الرشيد ، مع انه مترجم بتفصيل في مصادر اوردهسا المحقق . وهو من اهل القرن السادس لا المفامس ، ثم قال : ونسبة الكتاب المذكور اليه — وهو من تاليف القرن الخامس — خطأ مبين يجب اصلاحه ، ولملسه من مؤلفات ابن بابشاد المشهور .

و (طبقات الشمراء) منسوب لابن المعتز .

#### 18) التنبيه على نقصان بعض الكتب

الظاهر أن ترجبة عبيد الله بن أهبد بن أبسي طاهر غندت غيبا غند بن ( معجم الأدباء ) .

والمطبوع من (كتاب الوزراء والكتاب)للجهشياري ناتمس كما هو معلوم ، وما أكثر المفتود منه ا

والمطبوع من ( كتاب الورتة ) ( بعناية دار المعارف! ) وتحتيق الاستاذين الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار غراج خال من الترجمة التي نقلها ابن الساعى غالنسخة ناتمة .

وتد ورد في ( الحبار النساء ) خبر منتسول من الورقة ) لا يوجد في المطبوع .

وفيها نقل عن أحمد بن أبي طاهر الأذكر له في المطبوع منه المعروف ( باخبار بغداد ) .

ونتل عن تاريخ هلال بن محسن الكاتب لانكر له في الملبوع منه المحق ( بتاريسخ الوزراء ) لمسلال المذكور ، فهو ناتمن .

#### 19) التنبيه على خطأ تسمية بعض المؤلفات

كان الغنيد قد مسمع قديما مخطوطا ففسلا من النسبية وتسمية المؤلف ، سماه في المطبوع (العوادث المهاممة ) لكمال الدين ابن الفوطي ، وقد عدره ناشره بمقدمتين اولاهما بقلم صديقنا الاديب الكبير محمد رضا الشبيبي رحمه الله ، وقد جاء غيها : ( ومن رايسي سوقد تصفحت الكتاب — انه كتساب ( الحسوادث والتاريخ ) لمؤلفه ابن الفوطي ، وزاد : وان لدينا من الادلة ما يكني في نسبة هذا الكتاب الفغل الى العلامة المذكسور . . . .

وثانية المتدمتين بقلم الفقيد ، مصحح الكتساب والمعلق عليه ، وقد اورد اسم ( الحوادث الجامعة ) بدون نقاش .

وذكر أول من نسبه لمؤلفه في مصرنا .

ولكنه في تماليته على ( نساء الخلفاء ) يتول : الكتاب الذي سبيناه ( الحوادث الجامعة ) استرجاحا عظهر انه غيره!

#### 20) التنبيه على قيمة بعض الطبعات

ينتل المحتق من ( ونيات الاعيان ) طبعة بلاد العجم ) ثم قال عنها انها أصبح من الطبعات الاخرى .

#### 21) اضافة ملحق للكتاب

أضاف المحتق ألى (نساء الخلفاء) ملحقا أورد نيه لخبارا متعلقة ببعض المترجمات في الكتاب وردت في ( الذخائر والتحف ) السابق الذكر .

#### 22) الفهارس وقائمة المراجع

الفهارس مفاتيح الكتب ، مالكتساب السذي لا فهارس له تكون الاستفادة منه صعبسة وفي نطساق سعدود . ولهذا كان وضع الفهارس من أهم ما يقوم عليه المنهج العلمي لتحتيق المخطوطات .

وتد اختلف موتف الفتيه من هذه التاعدة غهو تارة يضبع الفهارس اللازمة والمتنوعة ، مثل ما عمل في جزء ( الجامع المختصر ) .

حيث اضاف له خبسة فهارس احدها للكلمات المسرة وآخر عبراني للاخلاق والعادات والشسؤون الاجتماعية ، وفي ( تكبلة اكبال الاكبال ) لابن العابوني حيث اضاف له أربعة فهارس ، ثالثها للفوائد الشاردة وفي ( الجامع الكبير ) لابن الاثير ثبانية فهارس .

وفي ( دليل خارطة بغداد ) غهرسان .

وتارة أخرى يكتفي بفهرس مختصر مثلما فعسل فيما سماه ( الحوادث الجامعة ) .

ومثل جزاي ( المختصر المحتاج اليه من تاريسخ ابن الدبيثي ) حيث تكر في الاول مراجع التصحيسح والايضاح والتراجم ، وفي الاخيسر ثبتسا مختصسرا للمترجمين في الجزء ، ومثل التسم الثالث من الجزء

الرابع من ( تلخيص مجمع الآداب ) لابن الفوطي حيث التصر على غهرس أبواب هذا التسم الثالث مسن الكتاب ، ووعد أن يثبت في التسم الرابع والاخير منه الفهارس المامة التفصيلية للجزء الرابع كله ، ولم اتف الا على التسم الثالث وحده .

ولكنه تارة ثالثة لا يضع غهرسنا بالمرة مشك معيدات البلاط العباسية و (نساء الخلفاء).

واذا كان مظهر (سيدات البلاط) لا يدل على طابع تحتيق علمي ، لخلوه من التعليقات والمسادر فاحرى المنعات وما يتبعها ، الى جانب الصورة التي على الغلاف أ

غان النسخة التي وتنت عليها من (نساء الخلفاء) خالية من الفهارس والمراجع ٤ غما أدري أستطـت من هذه النسخة غقط ٤ أم أن المحتق رأى أن صفـر الرسالة في غنى عن الفهارس ٤ أو أنما الغيت مــن طرف الدار ) اقتصادا في النفقات ! !

#### 22) القطساء الطبسع

تلما يسلم مطبوع من خطأ مطبعي ، و ( نساء الخلفاء) التي بنل محتتها رحمه الله جهودا في التحتيق والشبط لم تسلم من خطأ مطبعي ا

ومن امثلة ذلك في ص 60 بنتع الواو والمدواب المهيم ، وفي 135 السادس والصواب المهامس ، وفي 124 المبازين والصواب المبازين ، وفي 120 واترت والمدواب واترت .

وكثير من محتثى الكتب يوردون في آخر الكتاب، جدولا للخطأ والصواب ولم يرد في (نساء الخلفساء) شيء من ذلك أ

#### 23) نماذج مصورة من الاصل

في أول الكتاب مبور 3 مبلهات من المطبوط لتبكين التارىء من تكوين عكرة عن المطوط.

#### الاستطـــراد

ومن مظاهر السباع ثقافة المعتبق استطراده المابر المفيد . "

غالتصوف والتشميم الحوان ، واوقف ابن السامي كتبه على المدرسة النظامية قبل موته بقليل ، كما هو

عادة العلماء الواتفين كتبهم على الدارس ، وغمل ذلك تبله ابن النجار ، ودفن ابن الساعي بمتبرة الشوينزية بالجانب الغربي من بغداد ، وهي متبرة الموفية وذوي المشرب الصوفي وان لم يتصوفوا ، وفيها دفن الجنيد الصوفي الزاهد المشهور ، ولا يزال تبسر الجنيد معروفا مزورا .

ومن شيوخ المؤلف أبو البتباء المكبري المسوب اليه (شرح ديوان أبي الطبب المتنبي ) المطبوع غير مرة مع أنه تأليف عليف الدين علي بن عدلان الموصلي المتوغى سنة 666 ه.

#### الاعتراف بالجبيل

وقد كرر المحتى التنويه بفضل ملسينيون الذي كتب اليه مخبرا بوجود المخطوطة في استانبول . كما نوه بالاستاذ ( أهمد آتش ) المتركي السذي مسسور المخطوطة بالمايكروفيلم ( يمني الشريط الدقيق ) .

وهكذا تجد المعتبد يعترف لكل ذي غضل بغضله ولا تشبعر انه يعاول غبط حتى احد ببن يرد ذكرهم في كلابه ، وهو اذا كان حريصا على بهان الاخطساء التي وقع غيها المؤلمون عائه يعبر عن ذلك بعبسارات مهذبة ولبقة ، مع التماس الاعذار لكل مخطىء غالبا، وفي كثير بن عباراته التي اوردناها سابقا ابثلة على

وقد على على وصف المولق بالامام : ولم يكن الموفق اماما اي خليفة ، بل كان ولي عهد ، فان صح ان هذا تول المؤلف لهو خطأ ، ولعل الاصل الامير .

#### الترافسي

ويرجو المعتق ان لا تغلو تعاليقه من ماشدة يتطنها القارىء في أثناء قرامته الكتاب ، والباحث مند استبداده منه ، ويزيد : ولا أبرىء نفسي من تقصير ولا من ذهول مان نشر كتاب مخطوط أول مرة لا يبلغ الكمال في كل الاحوال .

وهذه العبارة الاغيرة ليست من باب التواضع ولكنها المتيقة الواتعية ، ومدق الله العظيم : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا غيه اختلامًا كثيرا ! )

هذه صورة عن ثقافة الفقيد واخلاقه العلمية. كما تتجلى للناظر في كثير من آثاره 6 ومنها يتجلى انه رحمه الله كان علما بارزا من اعلام النهضة الثقافية العربية في هذا العصر .

ولمل مما ساعده على ذلك انه تثنيف في أول امره لقافة اسلامية عربية متينة خالصة ، ولم يتمل بالفكر الاجنبي الا بعد أن تكونت تسخصيته تكوينا سليما ، علم يصب بما أصبب به الكثيرون ممن اتصلوا بالفكر الاجنبي في هدائتهم غنجح في مسخ شخصيتهم ، وقطع صلتهم بتراثهم الفكري والعضاري المجيد .

رحم الله الفتيد رحبة واسعة ، وجزاه أحسن الجزاء ، كفاء ما قدم من خدمات جليلة للفة العربية وتراثها واحسن عزاء الامة العربية التي فقدت فيسه ركنا من اركان نهضتها ، ووفق تلامئته لمواصلة اداء رسالته في خدمة اللفة العربية وتراثها ، وعسى أن يتوم المجمع العلبي العراقي بجمع جميسع متالات الفقيد وبحوثه المتفرقة في اعداد مجلة المجمع وغيرها من المجلات وطبعها حتى يعم الانتفاع بها ، وتسهل الاستفادة منها ، فان مجلة المجمع — مثلا — على اعبيتها الكبيرة محدودة الانتشار جدا في الوطن العربي.

كما أن من الواجب الاكيد أيلاء عناية خاصة آثار المتهد المضلوطة حتى تفرج للوجود ويستنيد منهسا تراء العربية في كل مكان .

وشكرا جزيلا لموزارة الارشاد على ثبنيها لمسذا المبل الجليل واتاعتها لمهذه المرصة التي مكنت زمرة من اهل الفكر المرب ان يجتبعوا في دار السلام التي اغنت الفكر المربي والاسلامي بالاف العلماء والمؤلمين الذين انجبتهم في عصورها الزاهرة ٤ والذيسن تساد الكثيرون منهم الفكر الاسلامي والمربي في مختلسف الصاء الوطن المربي والاسلامي عدة ترون .

# الفِكُولِ فِي الْعِرْفِي الْعِرْفِي الْعِرْفِي الْعِرْفِي الْعِيرِ السَّاسِ فِي الْعِرْفِي الْعِيرِ السَّانِ عِيدِ الديوهِ فِي الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الديوهِ فِي الْمُ اللَّهِ الديوهِ فِي الْمُ اللَّهِ الديوهِ فِي الْمُ اللَّهِ الديوهِ فِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

ابو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التاكري الاموي بالولاء ـ احد اساطين العلم والادب والفن في الاندلس .

لم نقف على ولادة هذا العالم الجليل ، والذين ترجموا له ذكروا : انه توفي سئة 274 هـ ( 884 م ) وانه اربى على الثمانين ، فتكون ولادته في آخسر القرن الثاني للهجرة ( حوالي سنة 194 هـ )

اصله من برارة « تاكرتا » ونشا في قرطبة ، ماسمة الدرلة الاموية ، وهي — الد ذاك — مركز العلم والادب والفن في اوروبة ، يشعون اليها الرحسال ، ويقتيسون من معارف العرب وفنونهم وصناعاتهسم ، التي كانت تبهر عقولهم ، وتاخذ بالبابهم ،

نى هذا المحيط الزاهي بالعلوم والمعارف ، شب ابن فرناس ، وكان ذكي الفؤاد ، سريع الحفظ ، دقيق النظير .

تعلم القرآن الكريم؛ ومباديء الدين الحنيسف في الكتاتيب التي كانت كثيرة في قرطبة ؛ ثم اخمل برتاد الحلقات العلمية ؛ التي كانت تعقد في جامع قرطبة ، ويستمع الى ما يجري فيها من محاضرات

ومناظرات ومجادلات علمية ، وما يلقيه علماء الاندلس من طريف ما أخذوه عن المشارقة .

ويقصد المجالس الادبية ، ويستمع الى شيوخها استماع متبصر ، يريد ان يستفيد مما يجري فى الحلقات والمجالس ، مما كان يلقيه شعراء الاندلس وادباؤها من جميل النظيم والنشر ، ومن غريب الاخبار واللفة التى اخذوها عن اهل المشرق .

وكان يتردد الى اصحاب الفنون الرفيعة ، فيستميع الى الاصوات التي وضعوها ، والآلات الموسيقية التي يوقعون عليها ،

درس كتب الطب ، وخصاله الاصراف واعراضها ، وطرق الوقاية منها ، دملاج من أسيب بهسا .

درس خصائص الاحجار والاعشاب والنباتات ، ووقف على ما تفيده في المالجة ، وكان يقصد الاطباء والمسيادلة ويناقشهم فيما ظهر له من اطلامه وتجاربه في هذا العلم الجليل ، الذي يحفظ صحة المجتمع ، ويقيه شر الامراض .

واثنتهر بين اطباء عصبوه ، فاتخفه الامسراء الامويون (1) طبيبا خاصا لمالجة الاسرة الحاكمة ، يشرف على صحتهم وطعامهم ، ويرشدهم الى أنجح الطرق في معالجة مرضاهم ،

درس الفلسفة والنطبق والنجوم والعلوم الروحانية ، وجمع الكتب التى تبحث عنها ، والتسى صعب الحصول عليها، وقراها قراءة مدقق ، واستفاد منها وافاد قومه ،

اشتفل بالنحو ودقائق الامسراب ، واطنع على آراء النحاة في التعليل وصاد من نحاة عصوه في الاندلس ، يؤخد عنه وذكره الربيسدي في الطبقسة الثالثة من نحاة الاندلس ، وقال عنه : كان متصرف في ضروب من الاعراب ،

كان يقصد أهل الصناعات الرفيعة ، ويدقسق باعمالهم وصناعاتهم ، وقنونهم الدقيقة ، ويسألهم عن سر ما لم يهتد ألى معرفته ينفسه ، فاقتبسس منهسم صناعات ومعارف ساعدته على أبراز ما علمه ، مصا بحتاج إلى عمل آلات علمية .

وهكدا صار ابو القاسم العباس بسن فرناس متضلعا بعدة علوم وفنون وصناعات ، وآداب مختلفة، فبرز على علماء زمانه ، بعما انفسرد به من معسارف وعلوم لم لتهيا لفيره من اهل الاندلس ، حتى انهسم اطلقوا عليه « حكيم الانعلس »

-2-

كثير هم الذين قنعوا من العلم بالامور المبسطة ، التى يسهل فهمها ، وبالنظريات المجردة ينقلونها عسن غيرهم ، ولم يكلفوا انفسهم عنساء البحث والتدقيق فيما درسوه ، او تحقيق ما علمسوه ، ولم يحاولوا تطبيق العلم على العمل ، ليتاكدوا من صحة ما نقسل اليهم ، او اخدوه عن غيرهم .

وابو القاسم لم يكن من هذا الرعيسل القانسع بالسهل المبسط ، بل كان يدقق ما يدوسه ، ويحقق ما يغهمه ، ويتنبر ما يقرأه ، ويطبق عمليا ما يحتاج الى العمل ، ليتأكد صحة المدمى ، ويستنيد مما اخذ، نبو احد العلماء العاملين ، المديسن وضعوا اسس العضارة العلمية والمطيبة في الإنطبس : سهلوا المويس ، وشرحوا الغامض ، ويسسروا المسسر ، وابتكروا الات علمية ومعارف عملية ،

نابو القاسم. من العلماء الذين علموا وعملوا: مكف على تحقيق القضايا التى درسها ، وهيا لنفسه ما يحتاجه عمله من آلات دقيقة ، وادوات مختلفة والاجهزة العلمية سد التى ساعدته على اظهار علوسه ومعارفه عمليا، ورسم طريقة مثلى لاهل بلاده ، وهي معاولة تطبيق العلم على العمسل ، بحيث يحققون ما يدرسونه ، ويصنعون لانفسهسم الآلات والادوات العلمية التى يحتاجونها من غير ان يتكلوا على غيرهم، وبذا يحق لهم ان يكونوا علماء عاملين ، يسمى اليهم، ويؤخذ عنهم ، ويعتز بارائهم المؤيدة بالعمل بعد العلم.

وعلى هذا فابو القاسم فاق اهبل عصيره في طريقته العملية ، نبرز في علوم ومعارف اوجدها من تجاربه في التوليد والاختراع ثم الابتكساد ، ومسن ذابسك :

1 ـ عالى صناعة الكيمياء ، وضام بتجارب وفحوص مختلفة ، واهتدى الى حقائدة ، لم تكن معروفة عند الاندلسيين ، منها : انه استثبط صناعة الزجاج من نوع من الحجارة ، وبدا يسر للاندلسيين مناعته من مادة بخسة الثمن ، سهلة التنساول ، فانتشرت صناعته في الاندلس ، وتفوقوا فيها .

2 ـ عالى علم الفاك والتنجيم ، رائب النجرم والكواكب في افلاكها ومداراتها ، وصنع الآلات التي تساعده على الرصد ، ومما صنعت الآلة المروفة ( بدات الحاق ) ورنمها الى الامير محمد بن عبد



<sup>(1)</sup> العمل ابن فرناس بثلالة امراء ـ وكان مقريسا اليهم وهم على التوالي :

<sup>1 -</sup> الحكم بن هشام 188 - 206 هـ = 803 - 1

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن بن الحكم 206 - 238 هـ عد 821 - 852 م

<sup>3</sup> \_ محمد بن مبد الرحمن 238 \_ 273 هـ = 852 \_ 85

الرحمن الاموي ، وكتب عليها ابياتا من نظمه تناسب الآلة ، وما تقوم به من عمل :

ئــد ثم مــا حملتنــي مــن آلــة اعيا الفلاســفة الجهابــد دونــي

لو كان بطليموس الهمم صنعمة لم يشتفسل بجسداول القانسون

فاذا راته الشمسس في آفاقهسا بعثت السبه بنورهسا المحسزون

ومنازل القمر التى حجبت معا دون الميون بكـل طالـع حيسن

ببدون فیها بالنهار ـ كما بسدت في الليل في ظلماتهـن الجـون

3 \_ عمل الميقاتة لمعرفة الاوقات \_ وهي تقوم مقام الساعة في يومنا هذا ، ورفعها إلى الامير محمد بن عبد الرحمن ، وكتب عليها من نظمه :

الا اننى للديسن.خسيسسر اداة اذا غاب منكسم وقت كسل صلاة

ولم تر شمس بالنهار ؛ ولم تئر کواکب لیل ، حالے الظلمات

بيمن امام المسلمين « مُحمَّد » تجلت عن الاوقات كل صلاة

4 - اتخل في داره هيئة السماء ، وصور فيها السمس والقمر ، والكواكب ومداراتها ، والفيسوم والرعد والبرق ، فكان من اماجيب الصنعة والإبتكار، 5 - أنه أول من طار وحاق في الهواء - كما تطير الطيور وهذا من الاخترامات المدهشة التي قام بها « حكيم الاندلس » .

قام بمدة تجارب تمهيدية ، درس بها تقهل الهواء الاجسام ، ومقاومة الهواء لها ، وتأثير ضغط الهواء

عليها اذا ما طارت في الفضاء ، وكان له خير مساهد على هذا تفوقه في العلوم الطبعيية والرياضية والكيمياء ، فاطلع على خواص الاجسام ، واجتمع لديه من المعلومات ، ما حمله على أن يجرب الطيران بنفسه .

كسا نفسه بريش اتخله من سرقي الحرير (1) ، التائته وقوته ، وهو يتناسب مع ثقل جسمه ، وصنع له جناحين — من الحرير ايضا — يحملان جسمه اذا ما حركهما في الفضاء ، وبعد أن تم له كل ما يحتاج اليه هذا العمل الخطير ، وتأكد أن باستطاعته أذا ما حرك الجناحين ، فأنهما سيحملانه ويطير في الففاء ، كما تطير الطيور — ويسهل عليه التنقل بهما أينما شاء ،

اعلن للناس إنه يريد أن يطيس في الجسو ، وأن طيرانه سيكون من الرصافة ـ ظاهر مدينة قرطبة ـ فاجتمع الناس فيها ليشاهدوا البطل يتهادى في سماء قرطبة ،

صعد ابو القاسم فوق مرتفع ، وحرك جناحيه ، وقفز في الجو ، وطار في الفضاء مسافة بعيدة عسن المحل الذي وقف فوقه ، والناس ينظرون اليه بنحشة واعجاب ، بعلاون له ، وشاعرهم يتول :

يطم (2) على المنقاء في طيرانها اذا ما كسا جثمانه ربح تشميم

ولما هم بالنزول الى الارض ، تأذى فى ظهره، وقاته أن الطائر أنما يقع على زمكه ( ذيله ) ، ولم يكن يعلم موقع الذنب فى الجسم الناء هبوطه الى الارض، فأصيب بما أصيب من أذى ،

هده اول عملية جريئة يقوم بها حكيم اندلسي، يجرب الطيران بنفسه ، وينجح بعمله الى حسد ما ، وهذا النجاح الذي سجله حكيم الاندلس ، دفع الناس

<sup>(1)</sup> شقق الحرير الابيطى والواحدة سرقي

<sup>(2)</sup> طلم : علل ، غلب ، والقشعم : المن من النسور .

بالاقدام على محاولة الطيران ، فكان عمله نواة طيبة، نمت وازدهرت ثم اثمرت ،

على ان تقصيره في كيفية النسزول الى الارض سالما ، لا ينقص من دقة عمله ، وخطوته الجريئة ، بالاقدام على الطيران بصورة فعلية. فان كل عمل في بدايته ، تعقبه دراسات عديدة ، تكسل نواقصسه ، وتعلب طرقه ، وتحسن عمله ، وتعكذا يكون في تقدم مطرد مع الرمن ، وحاجة الانسسان ، وما زالت الدراسات المتنالية تجري على الطيران، حتى شاهدنا سفنا عظيمة تطير في الفضاء ، حاملة عددا لا يستهان به من المسافرين ، مع امتعتهم والقالهم ، تقطسع به من المسافرين ، مع امتعتهم والقالهم ، تقطسع بفضل التجارب التي قاموا بها ، وفي مقدمتهم حكيم الاندلس سوالفضل للمتقدم س

ثم أعقبه بعد قرن من الزمان ، رجل عالهم فافسل من المسرق ، همو : اسماعيسل بسن حماد الجوهري المتونى سنة 393 ه (1003 م) . ولكسن عمله لم يكن عن دراسة ، وانما عن خاطر خطر بباله، نكان خاتمة حياته (1) .

هذا ما قام به المسلمون في المفرب والمشرق من محاولة الطيران ، فنجع حكيم الاندلسس ، ولاقسى حتفه عالم المشرق ، ولكنهما فتحا بابا واسما لمن الى بعدهما في الاقدام على هذا العمل النافع .

کان المباس بن فرناس ادیبا شاعرا ، وله شعر کثیر فی اغراض مختلفة ، اتصل بالبلاط الاموي ، فکان شاعرهم ـ کما کان طبیبهمـ وعاش فی اکتاف امرائهم ونظم لهم الشعر فی مختلف الاغراض :

مدح امراء البيت المالك 6 ووصــف حروبهـــم ومعاركهم مع الاعداء ــ وقد يشارك بنفسه فيهـا ــ

وصف مجالس الانس والطرب ، وما فی قصورهم من جنسات وعیسون. ، وزروع ومقسام کریسم ، وملاهب وکواهب، ومصائدهم ومطاردهم سـ وکان پرافقهم بها،

رافق الامير محمد بن هيد الرحمن ، لما سار الى اخماد ثورة اهل « طليطلة » مع حلفائهــم النصادى سنة 240 ه ( 854 م ) فاوقع فيهم الامير ، وأخمــد الثورة بعنف وشدة وشبتت الثائريــن ، فقال أبــن فرناس بصف هذه الوقمة :

ومؤتاف الاصبوات مختلف الزحيف لهوم الفيلا ، عبسل القباليل ملتف

اذا اومضبت فيسه المسبوارم خلتها بروقا تزوى في القمسام وتستخفسي

کان دری الاحسالام فسی میلانهسا قراقیر فی یم ، مجسون مسن القساف

بكى جبالا وادي سليسط فاعسولا على النفر المبدان ، والعمسة الفلف

یقول ابن بولیس لموسی ۔ وقد اتی ۔ اری الموت قدامی وتحتی ومسن خلفے

قتلت لهم الفسا والفسا ومثلهما والفسا والفسا يعد السف الى السسف

سوى من طواه النهر فسى مستحلسه فاغسرق فيه ٤ او تهدهسد في جسرف

لقد نعميت قيمه غيسراة تسورتسيا وسيعت الدقات تعيفا على تعسيف

ووصف ما آلت السه طليطلسة من الدمسار والتخريب ، وهدم الامير قنطرتها الشهيرة فقال :

(1) كان اماما في اللغة والادب ، وخطه يضرب به المثل في الجودة ، لا يكاد يغرق بينه وبين خط « ابن مثلة » سافر في طلب العلم ، واخد عن عددة شيوخ وخالط الاعسراب في بلاد ربيعة ومفسر ، وصنف كتابه المشهور « الصحاح » في اللغدة واستقر في نيسابور على التدريس والتأليف ، وتعليم الخط ، وكتابة المصاحف ، وله عدة كتب ،

نكر في الطيران ، واعتقد ان في مقدور الإنسان ان يطير اذا ما اتخد له جناحين ، كجناحي الطير ، ولكنه لم يقم بدراسات تمهيدية يجرب بها ما افترضه — كما فعل حكيم الاندلس — فانسه صعد سطح الجامع القديم في نيسابور وقال :ايها الناس اني عملت في الدنيا ما لم اسبق اليه ، نساعمل للآخرة امرا لم اسبق اليه ، وضم الي جنبيه مصراعي باب ، وتابطهما بحبل ، وطساد في الفضاء ، ولم يكن موفقا بعمله ، فان مصراعي الباب لم يحملانه في الفضاء ، بل سقطا به على الارض ومات ، فكان عمله هذا دراسة سطحية لمل كبير ،

اضحيت طليطلية معطلية من اهلها ، في قبضية المنقير

تركست بلا اهسىل تؤهلسهسسا مهجسورة الاكتساف ، كالقبسس

ما كان يبقى الله قنطسرة نصبت لحمل كتانب الكفسر

وله تعيدة يهنيء بها الامير محمد بعودته من طليطلة ، موافقا عيد الاضحى المبارك اولها :

أن القفول الذي أودى بعيدين السخ . .

ولما جدد الامير محمد قصور الرصاقة ، التي كان قد شيدها جده « صقر قريشي » عبد الرحمين الداخل ، وزينها بجميل الزخارف والكتابات وجعلها من اجمل القصور بهاء ورونقا ، فقال ابن فرناس فيها:

كان نصور الارض بعد تمامسه كتبر له اخفى شخوصا من الدر فاعجب من اقنائها الفسرد التي يقيم بهن البرد في دعسوة الحسر

وتنتشر الابصار منها الى مسدى التنزه بالاطيار والوحش والزهر

كان الذى يخفي الحديث بتجوها على اخفض الاموات يشدو علىوتر

وكما كان يتحف الامراء بالآلات الدقيقة الصنع، كان يتحفهم بهدايا طريفة نفيسة ، نظم ادبعة ابيات، وكتبها بالدهب على تفاحة ، ورفعها الى الامير محمد، اولبسا :

محتمله اكتسرم مستخلسف منن خلفناء اللبه فني الارض

فسر الامير ، وامر ان يفتى بها ، وكافسا ابسا القاسم عن كل بيت بالف دينسار ، وقال : لو زادنا لردنسساه ،

كان أبو القاسم مرهف الحس ، وأسع الخيال، يستهويه جمال الطبيعة ، وسحرها الخلاب ، دقيق الوصف ، وكيف لا يصف مباهج الاندلس ، ومناظرها

الجميلة التى فتنت الكثير من شعرالها ، فابدعوا فى وصفها .

ومما قاله في صفة روضة :

تری وردهها والاقحسوان کائیه بها شفیة لمیساه ضاحکهها تفسر

وقد ابدع فى وصف اشجار النخيل الباسقات ـ الاشجار المباركة التى رافقت العربي اينسا حل واستقر \_ نقلوها الى الاندلس وزينوا بها حدائقهم وبساتينهم :

حنایا کامشال الاهلیة رکبیت علی عمد ، تعتد فی جوهر البدر

كان من الياثوت قيست رؤوسها على كل مستون مقيض من السدر

ترى الباسقات الناشرات فروعها موائس فيها ، من مداولة الوقر

كان صناعا صاغ بيسن غصونها. من اللحب البادي، عراجين من نخل

نشبت لؤلؤا ، ثم استحالت زمردا يؤول الى العقيان قبل جني البسر

ووصف الصحراء ووحشتها ، وترامي اطرافها فقال :

موسومة بالبعد ، تحسب سهلها القسى السماء بحولها اطنابا فكانها دار تقاذف صحنها لم يجعل الباني لها أبوابا

ومن جميل قوله في وصف السراب : يفلقـن لجـة آلـه ؛ فأمامهـا حاد ؛ وآخر خلفهـا لم يلحــق

فكان ذا موسى ، وذاك بالسيره فرمون ، الا انسه لم يفسيرق ومن تشبيهاته الجميلة ما قاله في وصف كوز :

ومعجم لم يبق في جثمانيه الاحشائية مهجية لم توهيق

حنیت علی کشحیه من برحائمه عضدان : فهو لموثق لم یطلبق

حلت ممامة راسبه فتضوعت منا مفارقیه ) بعثــل الزنبــق

وله شمر رئيق يستهوي القلوب ، كقوله : فبتنا وانواع النسيسم ابتدالنسا ولا غير عينيها ، وعيني كالسي

الى ان بدا وجه الصباح كانه جبين فتاة ، لاح بيسن حجسال

وقوله متفزلا:

واحور ما يعني العيون من الفسق له كلب في الجد، احلي من العسدق

وللحسن في خديه شميس مقيمية وبدر كمال لا يحسبور الى محسق

وما العيش الا مينة الهجر والهسوى باحور ، ما يبقى هواه ، وما يبقى

-4-

كان ابن فرناس موسيقيا مبدعا ، ينظم الشعر ، ويضع اللحن ، ويفني به ، ويوقع على العبود ، واشتهر بما وضعه من قطع جبيلة كانت من نظمه وتوقيعه ، وكان أمراء قرطبة يزينون مجالسهم بانشاده وعرفه ، وأكثر الامراء حباً له هو الامير محمد أبن عبد الرحمن ، غناه يوما صوتا من نظمه وتلحينه اوله :

الجهل ليسل ليسس فيسه تسود والعلسم فجسر تسوده مشهسود

فأجزل له العطيساء ،

ومما يدلنا على سرعة بديهته فى نظم الشعر ، ووضع العبوت المناسب وحسن توقيعه على العود ، ما رواه المرزباني ( فى طبقات اللفويين والتحويين ) فعسال :

کان محمود بن ابی جمیل غلاما جوادا - وکان ماملا فی اخریات ایام الامیر عبد الرحمن بن الحکم - فعمل قبة ادم - بلغت النفقة فیها وفی وطائسها خمسمائة دینار - فاکملت ضربها علی وادی لکة (1)، وصنع ضیفا ، جمع له اصناف الکورة ، ووافق ذلك اطلاع « عبد الملك بن جهور بن بوسف بن بخت » ضیاعه «بشدونة» فاستجلبه محمود مع بیاض الکورة، فنسهد وشهدوا، فلما تقضی طعامهم ، وصاروا الی المؤانسة - وعندهم احد بنی زرباب - طلع علیه مباس بن فرناس زائرا لمحمود ، فقام محمود الیه والتزمه ، وسر جمیعهم بوروده ، ثم عرض علیه الطعام ، فطعم ، ثم صار الی المؤانسة ، ودفع ابن زرباب یفنی :

ولو لم يشقني الظامنون لشاقني حميام تداميت في الديار وقوع

تداعین فاستیکیسن من کان ذا هسوی نوائسع مسا تجسری الهسسن دمسسوع

فاستمادوا الصوت اعجابا ٤ فأعاده ،

فلما تقضى غناء ابن زرياب ، مد المباس يده الى المود ، فأخذه وغنى البيتين ، ووصلهما من عنده بديهة فقال :

شددت بمحمسود يسدا حيسن خانهسا زمسان لاسبسباب الرجساء قطسوع

بنى - لمساعي الجود والمجدد - قبسة اليها جميسع الاجوديان دكسوع

وكان محبود جوادا ، نقال له : يا أبا القاسم ، أمر ما يحضرني من مإلي القبة وهي لك ـ بما فيها من كسوتي هذه ـ وتكون في فسيانتك بقيسة يومنسا ، ودما اليه بكسوة فلبسها ، ودفع اليه كسوته ، وكانوا يومهم كذلك . .

هاره القصبة الطريقة عن الفنان أبن قرناس ، عطلعنا على ما كان عليه من النظام السلاي يساسب

را) مدينة غربي الاندلس

المقام ، وانه كان يضبع له الصوت ، ويغني بما يعجب المبرزين في الفناء ، بل يقوقهم بلاك

- 5 -

هذا التفوق في الموسيقي والإيقاع ، سلعده على حل اصطلاحات كتاب المسروض للخليسل بن احمد الفراهيسدي (100 - 170 هـ = 718 - 786 م) احد مفاخر المرب والإسلام .

ذكر المؤرخون: لما ادخل الى الاندلس كتساب المروض ، للخليل بن احمد الفراهيدي وصاد الى الامير عبد الرحمن بن الحكم ، عرضه على علماء قرطبة وادبائها ليوضحوه له ، فعجزوا هن ذلك ، وصاد الكتاب مما يتلهى به فى قصر الامير ، حتى ان بعض جواري القصر كان يقول لبعض : صير الله عقلك ، كمقل الذى ملا كتابه من : مما ومما ، فبلغ الخبر ابا القاسم بن فرناس ، فتقدم الى الامير ، وطلب اليه اخراج الكتاب اليه ، فغمل ، ولما قراه ابن فرناس اخراج الكتاب اليه ، فغمل ، ولما قراه ابن فرناس ابتكره الفراهيدي ، وضبط به بحود الشعر العربي ، ونسبط به بحود الشعر العربي ، فغك ابو القاسم غوامضه ، وشرحه لقومه ، فسهل عليهم دراسة هذا المن الجميل والاستفادة منه .

فئولا براعته في الموسيقي والنغم ، وشعبوره المرهف ، وتبصره بالغريب ، واطلاعه الواسع علسي دقائق هذا الفن \_ لما سهل عليه حل رموز الكتاب ، وتبسيطه .

- 6 -

نحكيم الاندلس ابن فرناس ، كان من عباقرة عصره في العلوم ، والمسادف الدقيقة ، والاداب الرفيعة ، والفنون الجميلة ،

عانى صناعة الطب ، فكان من اطباء زمانه ، درس المنطق والفلسفة وعلوم الحكمة ومار من اعلامها، عكف على التجارب في الكيمياء والعلسوم الطبيعيسة واهتدى الى امور خفيت على غيره ، متضلعا بعلسم الفلك والنجوم والرياضيات ، وجاء بما ادهيش قومه \_ وكان مع هذا كله \_ اديبا شاعرا نحويا لغويا ، يتقن وضع الإلحان ، ويحسن الإيقاع على آلات الطرب، ويطير في الفضاء ، محلقا في جو الاندلس ، ذلك لانه كان بعمله وفنه ، فوق ما عليه قومه ، فخلق في العلم والعمل .

رحم الله ابا القاسم « حكيم الاندلس » فقد كان من اعلام نوابغ الاسلام ، يفاخرون بعلمه وادبه وفنه.

#### اهم المسادر التي عولنا عليها في هذا البحث:

بغية الملتمس - للضبي المغرب في حلى المغرب في حلى المغرب نشره شوقي ضيف. حدوة المقتبس - للحميدي . التشبيهات من اشعار اهل الاندلس - الكتاني. نفيع الطب - المتسري . الحلل السندسية - ارسلان معجم الادباء - ياقبوت يتبعة الدهر - للثعالبي . يتبعة الدهر - للثعالبي . وفيات اللغويين والنحويين - الزبيدي . وفيات الاعيان - ابن خلكان وفيات الاعيان - ابن خلكان بغيمة الوعساة - البيوطي مقال في العدد 22 من مجلة العربي للاستاذ عنسان . وفيرها من المعادر . .

# أعْلم اللغنة أعْد الله الشدياق أخمد فارس الشدياق الأستاذ عدميك بيهم

مند بداية القرن التاسع عشر برزت في كل من مدينة بيروت ، التي كانت مركزا لولاية تحمل اسمها، ولبنان في مهديه الاقطاعي والمتصرفية المتازة، برزت نهضة عارمة شملت النواحي الادبية والاجتماعية والسياسية . وكان يرجع مصدرها الى اختلاط هذا الثغر والجبال المشرفة عليه بأوروبا وذلك بانتقال بعض دجال الدين المسيحي الى عواصه الفسرب، وبندفق الارساليات التبشيرية الى هذين البلدين ، وننافسها في انشاء المدارس والكليات والمطابع ، وننافسها في انشاء المدارس والكليات والمطابع ، بالمشاريع المعرانية والاقتصادية ، وفي اسفار كان يقوم بها تجار بيروت الى الممالك الاوروبية وغيرها في سبيل التبادل التجارى ،

وفي اواخر القرن الملكور كان شمار النهفسة اهتماما باللغة العربية وآدابها ، وقد حمل لواههما أدباء من رجال الدين والدنيا نظموا الشعر وكتبوا القامات وانشأوا الصحف والمدارس ليس في سوريا نحسب ، وانها في غيرها من السلاد المجاورة ، واوروبا ، وعلى قول جاحظ لبنان المعاصر المرحبوم مارون عبود احمد قارس الشديساق كان الرجسل الاول في هذا البعث الاجتماعي ، وحامل لواء النفة العربية .

- + -

ولد فارس الشدياق في قرية مشقوت بلبنان سنة 1804 ، ولاحوال سياسية انتقل والده منصور

الى قرية الحدث على مقربة من بيروت سنة 1809 فترعرع فيها ، وتعلم في مدرسة عين ورقة . ولما مات والده انكب على المطالعة ، واحترف مهنة تسخ الكتب .

ولما مات اخوه بطرس الذي كان حبيس البطريراك الماروني في دير قنوبين خاف فارس على نفسه فعاف وطنه مفاضبا ، وسافر الى القاهرة ليكون استاذ اللغة المربية عند رجال البعثات الاميركيين ، وهناك الكب على دراسة اللغة المربية وعلى الاتصال بالائمة المعربين والمنماء ، فبلغ أبعد اعماقها ، ولذلك عهد اليه محمد على الكبير والى مصسر بتحريس جريدة العكومة : « الوقائع المصرية » .

وفى سنة 1848 طلبت وزارة الخارجية الانكليزية من حاكم مالطة ليعاون الدكتور «لي» على ترجمة التوراة ، فلبى طلبها ومكث فى لنسدن عشر سنوات تعرف خلالها باكبر علماء اوروبا وادبالها وهناك الله كتبه « الواسطة » و«كشف المخبأ» و «الفارياق» الذي طبعه في باريس سنة 1855 ه

وفي باريس الف واصدر كتيا اخرى أبرزها «سر الليالي» الذي كشف به الغطاء عن عظمة اللفة

العربية . وصادف ان جاء باريس وقتئذ احمد باشا باي تونس ، فمدحه الشدياق بقصيدة كان أولها « زارت سعاد»، ثم بعث بها اليه بعد عودة الباي الى بلاده فاعجب هذا بها ، وارسل يستقدمه الى تونس على سفينة بخارية ليبحر الشدياق عليها هو وعائلته،

ونى تونس غمر الباي الشدياق بنعمه ، وقلده اسمى المناصب، وفضلا عن مديرية المارف عهد اليه برياسة تحرير جريدة الرائد التونسي ، وفي غمسرة هذه النعم اعلن فارس الشدياق اسلامه ، وأضاف الى اسمه احمدا ، وتكنى بابي العباس ،

وحينئلا ، وقد ذاع صيته في الشرق والغرب ، استدعاه السلطان عبد الجيد العثماني بواسطة الباي، ولما جاء دار السعادة « اسطامبول » رحب به السلطان ، وعهد اليه بادارة المطبعة السلطانية طوال عدة سنوات ، وفي سنة 1861 انشأ الشدياق جريدة الجوائب ، فكانت تنطق بلسسان الشرق ، ومرجعا المنعف الاوروبية في القضايا الشرقية التي كان يطلق عليها « المسألة الشرقية » ، وكانت هده الجريدة تحمل لواء العرب والعربية الامر الذي افضى الى اسكانها سنة 1884 ،

وفي 1886 زار احماد الشدياق القاهرة ، وهو شيخ ، فاكرمه الخيديوي توفيق باشا ، ونسوه بغدماته للشرق افضل تنويه ، ولكنه مع ذلك ظلل يعن الى الماصمة المثمانية فعاد اليها ، وتفسى نحبه فيها سنة 1887 ، وقد احتفل بماتمه احسن احتفال ، واشترك فيه ممثل السلطان محمود ، بينما رادة سنية بدفنه في تربة السلطان محمود ، بينما رئته صحف المالم على اختلاف نفاتها ، ونقل البرق نميه الى العواصم الاخرى ، وقالت عنه جريدة الاجببئيان غازيت ما يلي : « ضع الكتبة الانجليز ميكث وامرسون وداور دروث ووايكنف وبلويز في شخصية واحدة فحينلذ يمكتك ان تتصور جيدا عظمة احمد فارس الشدياق ، ولو ولد الشدياق في اوروبا لدفن مع نخبة المظماء ، ولنصبت له التماثيل في اكثر مدن بلاده ، »

ولكن الشدياق (على ما جاء فى دائرة معسارف البستاني ) كان يريد ان لا يدفن فى غير مسقط راسه ولذلك فان ولده سليما التمس الاذن بأن يدفسن فى قرية الحدث عملا بوصية والسده ، وكان يوم نقسل جثمانه الى لبنان من اعظم ايامه، كما كان يوم استقبال جثمانه فى بيروت يوما مشهودا اشترك فيه العلمساء

وعلى راسهم مفتي البلدة ، والاعيان والادباء ، وكانت الرايات والاعلام تمشي امام الجنازة ، ومشالخ الطرق يمشون وراءها يهللون ويكبرون .

وبعد الصلاة عليه في الجامع المعري الكبير ، وسماع المرائي من نظم ونثر ( على ما ذكرت جريسة لسان الحال في اليوم التالي نقل جثمانه الى قريسة الحدث ، ولكنه لم يدفن فيها ، وانما دنن على مقربة منها في محلة الحازمية على جانب الطريق بين بيروت ودمشيق حيث شيدت الدولة له ضريحا مرموقا على نسيق مقامات الباشوات والحكام .

- \* -

فى نهاية عام 1936 اجتمع فى بيروت جمهرة من كبار الادباء والصحفيين والاعبان، وقرروا الاحتفال بيوبيل الشدياقي لمناسبة مرور خمسيسن عاما على وفاته ، واختاروا لجنة ادارية منهم تتولسي اعداد مهرجان كبير لاحياء ذكراه، ولاعادة طبع آثاره ، وقد شرفني المجتمعون بانتخابي وئيسا لهذه اللجنة ، ولكن الاسباب التي حالت دون دفن الشديساق في القرية التي ولد فيها ، حالت هذه المرة أيفسا دون قيام هذه النجنة بما عهد اليها ،

ونحن نترك الكلام هنا الى اديب لبنان الكبيسر مارون عبود . فهو قد ختم كتابه « صقر لبنان » العبادر سنة 1950 بغصل اطلق عليه اسم « صرخة فى ود » : اورد فيه ما اعترض الاحتفال الخمسيني الشدياق من ملابسات ومقبات ، وقال : « عندسا ارسانا الصرخة تلو الصرخة لم نحسب انها جميما نهاية عام 1936 نذكر فيها العالم العربي باديب النهخة نهاية عام 1936 نذكر فيها العالم العربي باديب النهخة الحديثة ، وواضع حجر الزاوية في بنيانها العلاسة الاكبر احمد فارس الشدياق حتى اهاب بنا صوت من بيروت : أن انزل العاصمة ، فهبطنا اليها شاكريسن الشياي والقهوة ، واكلنا من الحلوى اقراصا مختلفة .

كنا اربعين ، ولكن غير الاربعيسن الخالسدين ، فانتخبنا منا الني هشر رسولا ، ، حملناهم الدعوة الشدياق ، وارسلناهم كالخراف ، ، كانت همتنا عظيمة يوم بدانا ، وتلك عادتنا ، نار هشيم ، السم تنطفىء ، فما ذاعت الدعسوة حتى البعثت الهمسم ، واتانا من القاهرة نبأ الدكتور فيليب الشدياق ( ابس عم المرحوم ) يتبرع بمائة جنيه مصري لعمل تمشال

للفقيد ، وتوالت جاسبات اللجنة المختارة حتى خطر ببالها أن تقرع باب الحكومة ، فمئة فيليب شجعتها ... اما كرم الحكومة فكان حالميا ... واليك مسأ كتبته جريدة صوت الاحرار الخطيرة على السر تلسك المقابلة تحت هذا العنوان الضخسم ، الجمهوريـــة اللبنانية تقدر توابغها » . . « اوفدت لجنة تكريم أمام اللفة العربية وحجتها في القرن التاسع عشر المأسوف عليه احمد فارس الشدياق اربعية من اعضائها : السادة محمد جميل بيهم رئيسها ، والشيخ يوسف زکریا ، وکرم ملحم کرم ، ویوسیف یزیسك فقابلسوا فخامة رئيس الجمهورية اللبئانية الاستاذ اميسل أدة وطلبوا اليه التلطف بقبول جمل المهرجان تحت رعاية فخامته ، وقد استقبل اللبناني الاول وقد اللجنة بحفاوة وقال : « أنه شخصيا يعطف على مشرومها ويقدره حتى قدره ، ولكنه يطلب الى الوفد أن يجتمع بممالى وزير التربية الوطنية ويتفق معه على تقريسر الامر ، عملا بنصوص الدستور . . . وذهب الوقد الى معالى الاستاذ حبيب ابى شهسلا ؛ فلقسى من وزير التربية الوطنية كل عطف وتشجيع، وقسال ، أنسه مستعد لتسهيل مهمة اللجنة بكل ما لديه من الوسائل المادية والمنوبة ، وقد تلطف وشكر اللجنسة باسسم كالحكومة اللبئائية على اهتمامها بتكريم نابغة لبنانسي من نوابغ الامة المربية ، ووعد بقبول رعاية المهرجان.

وقد بسط لمالي الوزير منهاج اللجنة لتكريسم الشدياق ، ومنه اعادة طبع بعض مؤلفاته ، واختيار مختارات منها ، ثم اقامة تمثال له ، وترميم ضريحه في الحازمية ، وجعل مدة المهرجان اسبوعا كامسلا يشترك فيه المستشرقون ، ووقود الاقطار العربيسة وشعراؤها وكتابها ، ولم يفسح معالى الوزير المجال

ئنوف لكي يطلب معونة الحكومة ، بل أعلن لزائريه حالا أنه سيخصص مبلغنا من المال تسمع به حالة موازنة المعارف يكون فاتحة الاكتتاب اللى ستجريه اللجنة لتحقيق منهاجها ، ووعد بأن تشترك مدرسة العمنائع والفنون مع احد مهندسي الحكومة لترميسم الضريح ، فخرج الوفد من زيارته شاكرا » .

#### ومضى مبود يقول :

وهكذا ارتخت همة لجنة الشدياق ، ال علم الاعضاء الكرام ، والرئيس الهمام انهم ينفخسون في رماد . »

وهنا امرب المرحوم مارون عبود عن اسفه على ما المترض يوبيل الشدياق الخمسينسي من عقبات ؟ ولكنه قال : « فلا باس ان تركنا التمثال للفرية فلملها تكون خيرا منا فلجنة تمثال بودليس نامت رهاء دبع قرن » .

اما وقد مضى 35 عاما على موصد يوبيال الشدياق الخمسيني توفي خلالها الداعي الاول لهذا اليوبيل ، واشرفت على اللحاق به حين أن احدا من اللدية لم يفكر في الاحتفال بدكرى الشدياق فانسي احببت أن اذكر العالم العربي بمجلة «اللسان العربي» المحترمة، بالرجل الفل الذي خدم هذا اللسان خدمات لم يقم فيها احد سواه في عصره ، ولعل الذكرى تنفع المؤمنين ،

# شَارِيخ جامعِتْ الدّول العربية الشيخ طعه الولجي «بيروت»

كان عام 1941 بالنسبة للحلفاء مشحونا بالمفاجات والمتاعب ، وفي اثنائه احرزت قوات الالمان التعمارات عسكرية ساحقة على اكثر الجبهات الحربية سواء في اوربا حيث سقطت فرنسا صريعة تحت اقدام الفراة وتفشت قوات المحور بقيادة رومل على طول شمال افريقيا حتى الحدود المصرية، وبدا للناس في كل مكان ان هتلر سيصبح سيد العالم بلا منازع،

وقد ادى هذا الوضع العالى الى تحريك المشاهر القومية في بلاد الشرق العبوبي فقامت الاوساط الوطنية المتحمسة باثارة الجماهيسر للانقضاض على السلطات العليفة باساليب مختلفة ، بنفت احيانا حد الحركات المسلحة ، كما حدث مثلا في العراق حيث اعلن الجيش العراقي الحرب بمسورة رسميسة على القوات البريطانية التي كانت ترابط في البسلاد ، واستولى على السلطة بعد أن افطر الوصي على العرش وحكومته للهرب من العاصمة بغداد والاعتمسام في البعسرة تحت حماية القوات الانجليزية التي كانت عمارتها البحرية قريبة منها ،

وعلى الرغم من ان الجيوش الحليفة كانت ولا تزال قادرة على اخماد كل حركة محلية تقوم خدها، بل هي اخمدتها بالغمل ، بالرغم من ذلك فان الحكومة البريطانية وجدت ان من مصلحتها يومئه معالجة المواطف الوطنية عند المرب بالتي هي احسن ، فلجات الى نفس الاساليب التي سبسق لها ان البعتها في الحرب المالية الاولى (1914 - 1918) بيد انها في الحرب المالية الاولى (1914 - 1918)

هذه المرة لم تمتمد على موظفيها الماديين فى البلاد المربية أمثال السير هنري مكماهون ، وانما كلفت وزير خارجيتها بالذات ، المستر انطونسي ايسدن ، باطلاق تصريح سياسي قال فيه :

( الله خطا العالم العربي خطوات واسعة في طريق الرقي، وهو يطمع الآن الى تحقيسق نوع من الوحدة يجعل منه عالما متماسكا، ويرجو ان تساعده بريطانيا العظمى في بلوغ هذا الهدف . ويسرني ان أعلن باسم حكومة صاحب الجلالة عن ترحيب بريطانيا بهذه الخطوة وعن استعدادها لمساعدة القائمين بها حالما تتوفر لديها الادلة على تأييد الراي العام العربي لها » .

غير انه بالرغم من المكانة الرسمية التى يتمتع بها المستر ايدن فى حكومته ، فان تصريحه المثير لم يحدث اثره المطلوب فى نفوس القادة العرب ، لان هؤلاء كانوا ما يزالون غير مقتنمين بقوة الحلفاء ولا بسلامة موقفهم العسكري ، من جهة ، ومن جهة ، ومن العرب المالية الولى على مختلف اوساطهم كانوا غير مؤمنين بصدق نوايا الانكليز الذى سبق لهم ، اثناء الحرب المالمية الاولى ، ان تنكروا لوعودهم وعهودهم التى اسرفوا في اغداقها على الشريف حسيسن ، أمير مكة ، حين استدرجوه للثورة على دولة الخلافة المشمانية الاسلامية ، فلما انتصروا على اعدائهم ، الشرق العربي وتقسيم بسلاده فيما بينسهم وبيسن حلفائهم الفرنسيين على ما هو معروف ، ولا داعي حدايل الكراره في هذه المناسبة ،

وكان تصريح المستر انطوني ايدن الاول بتاريخ 29 ايار 1941 ، وفي 24 شباط سنة 1943 جاء ايدن بتصريح جديد ، كرد فيه ما كان قد عرضه في السابق من بلل خدمات بريطانيا لمساعدة العرب على تحقيق امانيهم في الاتحاد والتحرد ، وذلك في معرض رده على سؤال وجه اليه من قبل احد اعضاء مجلس العموم البريطاني ،

ويبدو ان الظروف في سنة 1943 كانت ، بالنسبة للحلفاء افضل منها في سنة 1941 ، نظرا لتحول الموقف المسكري بوجه عام الى صالحهم ، فاستقبل ساسة العرب التصريح الانجليزي التانسي بروح ايجابية ، رفية منهم في الافادة من هذا الموض البريطاني ، الذي بدا لهم وكانه فرصة ذهبية ، لا يجوز تفويتها على امتهم ولاسيما وان الحلفاء في ذلك الحين ، ارادوا تبديد الشكوك فيما يقولونه ، فانتهزوا فرصة انسحاب قوات المحود وفي جملتها قوات حكومة فيشي التابعة لهم ، من منطقة الشرق قوات حكومة فيشي التابعة لهم ، من منطقة الشرق الاوسط ، فاعلن ديفول ، رئيس الحكومة الفرنسية المؤتة اعترافه باستقلال سورية ولبنان ، كما اعلىن الانجليز عزمهم على الاعتراف باستقلال امارة شرق الاردن فيما بعد .

وبالفعل كان اول رد فعل لتجاوب العرب مع البادرة البريطانية جاء من قبل الامير عبد الله بن الحسين حاكم شرق الاردن الذي كان اول من اعسرب عن استجابته لتصريح ايدن ، معلنا بأن العرب سيجتمعون حالا ، لدراسة التصريح المذكور ، والتصرف على ضوء ما تضمنه من عروض ووعود .

وكان الامير عبد الله يرى ان الظهرف اصبح ملالما للعمل على تحقيق حلمه في بعث مملكة له تفسم البلاد السورية في جميع اجزائها التي اقتسمها الحلفاء فيما بينهم بعد الاحتلال الذي فرضوه عليها في امقاب الحرب العالمية الاولى . فوجه مذكرة الي الحكومة الانجايزية يناشدها فيها الفاء الانتداب عن شرق الاردن اسوة بالاقطار السورية الاخرى ليتمكن عن السعي مع تلك الاقطار الوحدة تمهيدا للملك الذي يطمع به ، وابد الامير مذكرته هذه بأن ارسل معها صورة عن قرار اتخده مجلس الوزراء الاردني بتاريخ اول تموز سنة 1941 جاء فيه :

مان التصريح البريطاني الاخيسر على السان المستر ايلان اولا ، ولسان السير مايل لمبسون

ثانيا ، وكذلك تعديج فرنسها الحدرة على لسان الجنرال كاترو . قد قوبلا بالاغتباط والشكر مسن حكومة سموكم واتاحا لها ، على ضوئهما أن تسدرس الموقف السياسي الحاضر في البلاد التي تتألف من سورية ولبنان وشرق الاردن وفلسطيسن ، وتعشسل المجموعة السورية المراقية التاريخية ، وانها لترحب أجمل ترحيب بهذين التمريحين وتسجلهما وتعتبرهما امترافا بجدارة البلاد السبورية بالاستقلال والوحدة ، ودليلا على تقدير بريطانيا العظمى وفرنسا الحسسرة للمنافع المشتركة التي يمكن ان يضمنها استقسلال البلاد العربية السورية ووحدتها للدولتين الحليفتين وللعرب انفسهم سواء في ايام السلم او ايام الحرب. وبناء على هذا الرأي ترى (أي الحكومة الاردنية) أن تتفضلوا وتسمحوا لها بالانصال بالحكومات المشيار البها والتماون واياها على العمل لتحقيسق الغايسات الآنفة وجمع الكلمة وتوحيد الرأي المسام ، وانهسسا السنند في اقتراحها هذا الى الامور الآلية :

تضمن تصريح المستسر ايسدن ان الحكومسة البريطانية عظيمة العطف على قفية الاستقلال السوري وانها مستعدة لتاييد السمي الذي يبدله فريق من زعماء العرب لايجاد نوع من الوحدة العربية . وان ذلك ليعد أكبر تأييد من الحكومة البريطانية واعظم عطف منها على القضية العربية .

ثم تضمن قرار الحكومة الاردنية ٤ النقاط التي رءاها مبررة لما جاء فيه م

على ان الحكومة البريطانية استقبلت مذكرة الامير عبد الله وقرار حكومته بفتور ملحوظ وكلفت معتمدها في الاردن بالجواب عليه في مذكرة جاء فيهسا:

« ، ، ان فخامة المندوب السامي ( بفلسطين )
 قد احال الامر الى حكومة جلالته ، ، واوعز الى بأن
 ابلغ سموكم رد حكومته بالنص التالى :

« ان المثل الاعلى للوحدة العربية والاستقلال هو مستحود على عطف حكومة جلالته التسام ، على ان التفيية يرجع أمرها إلى تبصر العرب انفسهم ، عندما يكون الميدان أكثر جلاء مما هو عليه في الوقت الحاضر ، أما فيما يتعلق بالقسرار الموجسود قيسه النظر ، فان حكومة جلالته تلزم رابها التأكيد أن كل تقارب من الحكومة السورية أو من أية حكومة أخرى من الحكومات ، كالتي تضعها حكومة شرق الاردن

نصب عينها ينبغي ارجاؤه ريثما تغدو الحالة اكتسر استقرارا » .

ولم تكن استجابة الامير عبد الله هي الوحيدة التي قوبل بها تصريح ايدن من قبل العرب ، بل ان نوري السعيد قام بدوره بتقديم مذكرة عرفت يومها « بالكتاب الازرق » الى المستر كيزي وزير الدولة البريطانية في الشرق الاوسط ، وقد اعربت هده الملاكرة عن ترحيب العراق بالبادرة الانجليزية التي وردت على لسان المستر ايدن ه .

#### بيان مصطفى النحاس باشا

ان البيانات التي اصدرها المسؤولون في الاردن والعراق لم تترك اي صدى في الدوائس العربية الاخرى لان الوضع السياسي في كلتا الدولتيسن الملكورتين لم يكن يحظى بتاييد هده الدوائس ولا برضاها ، فاتجهت الانظار الى مصر كبرى الدول العربية ، وفي غضون اسابيع قلائل تناقلت وكالات الانباء ان مصطفى النحاس باشا ، رئيس الحكوسة المصرية كلف وزير العدل في حكومته ، المرحوم مبري ابو علم ياشا بان يلقبي يدوم 30 ءاذار سندة مبري ابو علم ياشا بان يلقبي يدوم 30 ءاذار سندة

 اننى من قديم معنى باحوال الامــم العربيــة والمعاونة على تحقيق ءامالها في الحرية والاستقلال ٤ سواء في ذلك ، اكتت في الحكم أم خارج الحكم ، وقد خطوت في ذلك خطوات واسعة؛ صادفها التوفيق بان الجه نظام الحكم في بمض الاقطار المربية الاتجاه الشمبي الصحيح، ومنذ اعلن المستر أيدن تصريحه فكرت فيه طويلاً ، وقد رأيت أن الطريقة المثلى التي يمكن أن توصل الى غاية مرضية ، هي أن تتناول هذا الموضوع الحكومات العربية الرسمية ، وأنتهيت من دراستي الى اله يحسن بالحكومة المصرية ان تبسادر بالخاذ خطوات رسمية في هذا السبيسل ، فتبسدا باستطلاع ءاراء الحكومات المربية المختلفة فيما ترمى اليه من ءامال كل على حدثها ، ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب بين ءارائها ما استطاعت الى ذلك سبيلاً ، ثم تدعوهم بعد ذلك الى مصر مما في اجتماع ودي لهذا الفرض ، حتى يبدأ المسمى للوحدة العربية كجبهة متحدة بالفعل ، فاذا ما تم التفاهم أو كاد ، وجبان يمقد فيمص مؤتمر برياسة الحكومة المرية لإكمال بحث الموضوع واتخاذ ما يراه المؤتمسر من القسرارات محققا ما تنشده الامم العربية .»

ويمكن تفسير هذا الموقف السريع والحاسم الذي بادر الى اتخاذه مصطفى النحاس يائسا من تصريح المستر ايدن ؛ بأن معسر ارادت ان تدخل الى الحركة العربية من بابها الواسع ؛ وأن يكون لها في هذه الحركة الدور الرئيسي الفعال ؛ فلا تترك ؛ لا للامير عبد الله ولا لنوري السعيد الاستقلال باخل المبادرة في توجيه النشاط العربي سواء من الناحية الرسمية ؛ وهدا ما يعنيب بالفعل ؛ تركيز بيان النحاس باشا على ان تتولى مصر بالذات الدعوة لعقد المؤتمر العربي في اراضيها وبرئاسة رئيس حكومتها دون سواه ،

ونظرا لمكانة مصبر في المالم العربي وفعاليتهسا في الميدان الدولي المالي ، فان بيان النحاس باشسا أحدث تأثيبره السريسع لندى المعافسل المربيسة ، فاستجابت له الحكومات العربية على الفود وكان أول المستجيبين الحكومة العراقية فأوفدت وزير داخليتها الرحوم تحسين المسكري ومعه جميل المدفعي أحد رؤساء الحكومسة العراقيسة السابقيسين لاجسراء مشاورات رسمية مع الحكومة المصرية حول ما جاء في بيان النحاس باشا لاتخاذ الخطوات العملية التي من شائها اخراج فكرته الى حيز التنفيك ، والفق الطرفان ، مصر والعراق ، على توجيه الدعسوة الى العكومات العربية كي ترسل معثلين عنها للعشباركة ني هذه المساورات في مؤتمر تحضيري ، يعقد لهذا الفرض في مدينة الاسكندرية ، وقد روى الاقتصار يومثذ على الدول العربية المستقلة وكان مددها خمسة وهي : سورية والاردن والعراق ولبنان ومصر. وقد لبت هذه الدول الخمس دعوة الحكومسة الصرية لحضور هذا المؤتمر التحضيري وفي جملتها الاردن نفسمه ، الذي ارسل موافقته في كتاب حمله الى النحاس باشا توري السميد باشا ، جاء فيه : حضرة صاحب المقام الرقيع مصطفى النحاس باشا ، رئيس الوزارة المسرية الافخم

باشا ، ريس الورارة المصرية الرسم كتابي هذا الى مقامكم الرفيع مع حضرة ماحب الفخامة نوري باشا السعيد ، وقد زارنا بممان وسيزور مصر ليرى رفعتكم في القضية العربية التي قد استرعى إفكارنا عنها علاوة على ما يعلم فخامته من المبدأ القديم الذي سار عليه بيتنا في القضية العربية ، وأثنا لنشكر لرفعتكم على ميلكم للاخذ باليد والعمل على التعاون الاخوي الواجب علينا جميعا في اتطارنا المحبوبة ، واننا حين تكتب كتابنا هادا ، نتمنى لرفعتكم العمدة والعافية والتوفيق في جميع الاعمال » ،

#### مؤتمر الاسكندرية التحضيري

استمر انعقاد المؤلمر الذى دها اليه النحاس باشا فى مدينة الاسكندرية طوال المدة الواقعة ما يين 25 ايلول و 7 تشرين الاول من سنة 1943 . وفى نهايتها اصدر المؤلمرون بيانا دسميا ، عرف فيما بمد باسم (( بروتوكول الاسكندرية » ) وجاء في مقدمة هذا البيان :

( الباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء ، وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيمها الى ما فيه خيسر البلاد العربية قاطبة ، وصلاح احوالها وتأميسن مستقبلها وتحقيق امانيها وعامالها ، واستجابة للراي العربي العام ، في جميع الاقطار العربية قد اجتمعوا ( اي المؤتمرون ) بالاسكندرية بين يوم الاثنين 8 شوال سنة 1963 الموافق 25 سبتمبر 1943 ويوم السبت 20 شوال سنة 1363 الموافق اكتور سنة1943فهيئة لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام وتسم الاتفاق بينهم على ما يأتي :

اولا: تؤنف جامعة الدول العربية من السعول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام اليها ويكون لهذه الجامعة مجلس يسمى «مجلس جامعة الدول العربية» تمثل فيه الدول الشتركة في ‹﴿الجامعةِ﴾ على قسعم المساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمسه هسده الدول فيما بينها من الاتفاقات وعقد الاجتماعات الدورية لتوليق الصلات بينهسا وتنسيسق خططهسا السياسية تحقيقا للتعاون فيها وصيانة لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء ، بالوسائل المكنة وللنظسر بصغة عامة في شؤون البسلاد المربية ومصالحسها . وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة أن يقبلها ، فيما عدا الاحوال التي يلع فيها خلاف بين دولتيسن من اعضاء الجامعة ويلجآ فيها الطرفان الى المجلس لغض هذا الخلاف ، ففي هذه الاحوال ، تكبون قسرارات « مجلس الجامعة » نافلة ومازمة ، ولا يجوز عسلي كل حال الالتجاء الى اللوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة ، ولكل دولة أن تعلُّد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها الفاقات خاصة لا تتمارض مع نصوص هذه الاحكام او روحها ، ولا يجبوز في اية حال اتباع سياسة خارجية تضر إسياسة جامعة الدول المربية او اية دولة منها ، ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشي منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين اية دولة اخرى من دول الجامعة

او غيرها للتوفيق بينهما ، وتؤلف منسد الآن لجنسة فرعية من اعضاء اللجنة التحضيرية لاعداد مشروع لنظام « مجلس الجامعة » وفيحث السائل السياسية التي يمكن أبرام الفاقات فيها بين الدول العربية ، »

وقد تضمن هذا البيان « البروتوكول » بالاضافة الى فقرائه الاساسية قرارين خاصين ، احدهما من لبنان والآخر عن فلسطين ، ويمكن تلخيص المباديء المامة الواردة في هذا البروتوكول بما يلي :

( التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وتدعيم هنده الروابط فسى المستقبل » . وجرى التوقيع النهائي عليه في ادارة جامعة فاروق الاول بالاسكندرية يسوم السبت 20 شوال سنة 1363 الموافق 7 اكتوبر سنسة 1944 والذين وقعوا عليه هم :

#### مين مصبر :

مصطفى النحاس ، رئيس الحكومة احمد نجيب الهلالي ، وزير المارف العمومية محمد صبري ابو علم ، وزير المدل محمد صلاح الدين ، وكيسل وزارة الخارجيسة

#### مىن سورىــــة :

سعد الله الجابري ، رئيس الحكومة، جميل مردم ، وزير الخارجية ، نجيب الارمنازي ، امين السر العام لرئاسسة الجمهورية

#### مسن الاردن :

توفیق ابو الهدی ، رئیس الحکومة سلیمان السکر ، سکرتیر مالی وزارة الخارجیة

عن المسراق :
حمدي الباجه جي ، رئيس العكومة
نوري السميد ، رئيس سابق للعكومة
ارشد الممري ، وزير الخارجية
تحسين المسكري ، وزيسر المسراق المسوض.
بمسسر ،

#### مين لبنسان :

ریساض الصلیح ، رئیس الحکومة سلیم تقلا ، وزیر الخارجیة موسی مبساول ، مدیر غرفة رئیس الجمهوریة

#### اجتماع القاهرة واقرار ميثاق الجاممسة

ولما كان اجتماع الاسكندرية عبارة عن مؤتمسر تحضيري، والبيان الذي انبثق عنسه عبسارة عن بروتوكول اعدادي ، فان الحكومات المربية التسي شاركت في هذا الاجتماع ووقعبت البروتوكبول 6 كلفت من بينها لجنة فرعية لصياغة مشروع نهائى في تنظيم المباديء التي تقوم عليها جامصة السدول العربية وهيكلها الاداري . وقد قامت هذه اللجنة بما عهد اليها وقدمت هذا المشروع بشقيه السياسسي والإداري في غضون مدة قليلة لم تتجاوز الاسابيسع الثلاثة ، وفي 22 ماذار سنة 1945 ، انعقد مؤتفر عربى عام اشتراء فيه مندوبون رسميون عن الدول التي سبق لها ان وقعت على بروتوكول الاسكندرية من قبل ، وقد انضم إلى المجتمعين في هذا المؤتمر مندورون عن المملكة العربيسة السعوديسة والمملسكسة المتوكلية اليمنية ، بعد جهود شخصيسة بذلهسا عبسد الرحمن عزام باشا لدى المرحوم الملك عبد العزيسز ءال سمود الذي لم يكن في ذلك الوقت على علاقة طيبة مع مصر والعراق لاسباب تاريخية معروفة .

وإمد ان ناقش المؤتمرون في القاهرة المراد التي عرضت عليهم، ادخلوا عليها بعض التعديسلات التي راوها ضرورية لنجاح المؤسسة القومية التي يريدون تأسيسها ثم ذيلوا ما انفقوا عليه بتواقيمهم، وكان ذلك في قصر الزعفران بالقاهرة يوم الخميس 8 ربيع الثاني سنة 1364 الموافق 22 ماذار سنة 1945 ، وكانت الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم ، بعد ان الفوا كلهة (ابروتوكول الاسكندوية) ووضعوا مكانها عنوانا ماخر وهو ((ميشاق جامعة العول العربية )) ، واللذين وتعوا هذا الميثاق نيابة عن دولهم هم السادة :

#### مين سوريسة :

فارس الخوري ، رئيس الحكومة جميل مردم ، وزير الخارجية

#### عبن الاردن :

سمير الرفاعي ، رئيس الحكومة سعيد المفتى ، وزير الداخلية سليمان النابلسي : نائب سر الحكومة

#### من المبراق:

ارشد العمري ، وزير الخارجية

على جودت الايوبي ، وزير المراق المفسوض يواشنطسن

تحسين المسكري ، وزير المراق المسوض يمصير ،

#### مين الملكة السمودية:

الشيخ يوسف ياسين ، نالب وزير الخارجية خير الدين الزركلي ، مستشسار المغوضيسة السعودية بمصو

#### من لبنسان :

عبد الحميد كرامي ، رئيس الحكومة يوسف سالم ، وزير لبنان المغوض بمصر

#### مين ميمسر :

محمود فهمي النقراشي ، رئيس الحكومة محمد حسين هيكل ، رئيس مجلس الشيوخ عبد الحميد بدوي ، وزير الخارجية مكرم عبيد ، وزير المالية عبد السرزاق السنهسوري ، وزيس المسارف العموميسة

عبد الرحمن عزام ، الوزيس المفسوض بوزارة الخارجية

اما اليمن فقد ارسلت الى صنعاء نسخة الميثاق حيث وقعها مندوب المنكة المتوكلية البمنية وبدلك تكون جميع الدول التي اشتركت في مؤتمر القاهسرة قد وقعت ميثاق الجامعة بلا استثناد .

#### يوم 22 ءاذار سنة 1945 هسو ميسلاد جامعية الدول العربية رسميا

تنص المادة المشرون من الميثاق ، وهي ءاخسر مادة فيه :

ا يصدق على هذا الميثاق وملاحقه ، وفقا للنظم الاساسية المرعبة في كل من الدول المتعاقدة وتسودع وثائق التصديسق لدى الامانة العامسة ، ويصبسح الميثاق نافذا قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوما ومن تاريخ استلام الاميسن العسام وثائق التصديق من أربع دول ».

وقد نفذت الدول العربية المتعاقدة مضمون هذه المادة خلال أيام متقاريسة ، وأودعت حكومات هسذه

الدول وثائل التصديق على الميشاق حسب التربيب التالي:

الملكة الاردنية الهاشعية بتاريخ 10 ليسان 1945 الملكه المحريسة بتاريخ 12 ليسان 1945 الملكة المربية السعودية بتاريخ 16 ليسان 1945 الملكهة المراتيسة بتاريخ 16 إياد 1945 الملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 19 أياد 1945 الجمهورية السورية بتاريخ 9 شباط 1946

وعلى هذا فانه ابتداء من يوم 11 أيار 1945 أصبح ميثاق جامعة الدول العربية نافذ المعول بشكل رسمي ، غير أن الرأى التقى بالاتفاق على أن يكون يوم 22 واذار 1945 هو الميصاد الرسمي لتأسيس المامعة ، ذلك أن مندوبي الدول العربية المجتمعين في القاهرة وقعوا بمجموعهم تقريبا الميثاق في هاا اليوم ،

ونظرا لاهبية هذا الحدث القومي في تاريخ الامة العربية ، فقد قررت جبيع الدول المستركة في الجامعة اعتبار هذا اليوم عيدا قوميا تعطل فيه سائر الدوائر والمؤسسات العامة في بلادها من كل عام ،

#### خلاصة المسشاق

وميثاق جامعة الدول العربية يقع في عشرين مادة الفق عليها جميع الدين وقعوا عليه لتكون قاسما مشتركا ضمن الحدود التي تواضعوا على التزامها فيما بينهم ٤ سواء في علاقاتهم بعضهم ببعض او ف علاقاتهم مع غيرهم من الدول الاجتبية .

وقد عبرت المادة الاولى من هذا الميثاق عسن طبيعة الجامعة والحراضها ومبادئها الا تعست انه :

«تنائف جامعة الدول العربية من الدول المستقلة الموقعة على هذا الميثاق ، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في ان تنفسم الى الجامعة ، فاذا رغبت في الإنفسمام قدمت طلبا بدلك يودع لدى الامائة العامة الدائمة للجامعة ، ويعرض علسى المجلسس في اول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب » .

كما نصت المادة الثانية على أن:

« الفرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المستركة فيها وتنسيق خطعها السياسيسة تحليقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر

بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها . كذلك من المراضها تعاون الدول الشتركة فيها تعاونا وليقا بحسب نظم كل دولة منها واحوالها في الشؤون الآلية :

1 - الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والمملة وأمسور الرراعة والصناعة .

2 ــ شؤون المواصلات ، ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد .

3 \_ شؤون الثقافة

4 ـ شؤون الجنسية والجوازات والناشيرات وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين

5 \_ الشؤون الاجتماعية ،

6 \_ الشؤون الصحية .

#### مبلاحيق اليشساق

ويعد أن عددت مواد الميثاق انواع النشاطات المختلفة التى تقوم بها الجامعة فأن مندوبي الدول المربية الذين اشتركوا في أعداد الميشاق بصيفت النهائية ) كانوا حريصين عي تضمينه ملحقا خاصا بقضية فلسطين قالوا فيه :

« مند نهاية الحرب العظمى الماضية سقطت عن البلاد المربية المنسلخة من الدولة العثماليسة ومنها فلسطين ولاية تلك الدولة ؛ واصبحت مستقلة بنفسها ، غير تابعة لاية دولة أخرى ، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لاصحاب الشأن فيها . وأذا لم تكن قد مكنت من تولى امورها ؛ قان ميثاق العصبة (عصبة الامم ) في سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضمه لها الا على اساس الاعتراف باستقلالها ، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرمية أمر لا شك فيه ، كما انه لا شك في استقلل البلاد المربية الاغرى ، واذا كانت المظاهير الخارجية لللك الاستقلال ظلت محجوبة لاسباب قاهرة ، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة ، ولذلك ترى المدول الموقعة على ميشاق الجامعة العربية ، انه نظرا لظروف فلسطين الخاصة، والى ان يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله نملا ، يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربسي من فلسطين الاشتراك في اعماله » •

ولقد كان اختيار الشخصية المربية الفلسطينية موضوعا شائكا بالنسبة لامضاء الجاسعة ، وذلك بسبب الاوضاع الصعبة التي كانت تعانيها فلسطين تحت وطأة الانتداب الانجليسزي وهموم الخطير اليهودي الذي يهددها بالسزوال من خريطة العالم العربي ، وكذلك بسبب غياب زعيمها سماحة السيد محمد أمين الحسيني وصحبه من تسادة النغسال الفلسطيني ، في المتقلات والمنافي السحيقة .

فير ان مجلس الجامعة رأى الخروج من هذا المازق انحرج بتبني اقتراح قدمه السيد محمد صلاح الدين ياشا ، وهذا الاقتراح يقضي بتعيين السيد موسى العلمي ممثلا عن فلسطين في ذلك الحيسن ، وكان الذي وجه نظر صلاح الدين باشا الى هدا الشخص الاستاذ محمد على الطاهر المجاهد العربي المعروف ، والسيد موسى العلمي الذي كان حينئذ مقيما بمصر هو من رجال فلسطين المثقفين الذيب مقيما بمصر هو من رجال فلسطين المثقفين الذيب يشغل متعون بسمعة مرموقة واسم طيب ، وكان يشغل في بلده فلسطين ايام الانتخاب البريطاني وظيفة مساعد النالب العام .

#### موضوع الدول العربية غير الستقلة

وكذلك فان ميشاق جامعة المدول العربيسة لم يشأ أن يحصر أهتمامه بالدول المربية المستفلة ، بل انه تضمن الى جانب الملحق الخامسس بظسطيسن ، ملحقا ءاخر خاصا بالتعاون مع البلاد العربيسة غيسر الشتركة في مجلس الجامعة بسبب وتوعها تحت السيطرة الاجنبية كي لا تحرم هذه الدول وما هو في حكمها من المساهمة في نشاطات الجامعة داخل لجانها المتعددة . وقد جاء في الميثاق في هذا الصدد انه: « نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤونا يعود خيرها واثرها على المالم المربى كله ، ولان أماني البلاد المربيسة غيسر المشتركة في المجلس يتبغي أن يرعاهما وأن يعمسل على تحقيقها فان الدول الموقمة على ميثاق الجاممية العربية يعنيها بوجه خاص أن توصى مجلس الجامعة عند النظر في اشراك تلك البلاد في اللجان المشسار اليها في الميثاق ، بأن يدهب في التعاون معها الى ابعد مدى مستطاع ، وقيما عدا ذلك بان لا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها وتفهم امانيها وآمالها ، وبأن يعمسل بعد ذلك على صلاح احوالها وتأمين مستقبلها بكل مسا تهيئه الوسائل السياسية من اسباب » .

#### اختيار القاهرة مقرا للجامعة

اما يصدد المكان الذي يتخد مترا رئيسيا لاقامة المين هام للجامعة بصورة دائمة مع الدوائر الادارية التي تتبع له مباشرة ، فقد رؤى ان يكون في مدينة القاهرة ، وقد روعي في هذا الاختيار مكانة معسر في العالم العربي ، وهي المكانة التي تستمد قوتها ونفوذها من الامكانات الضخمة التي تتوفر لهذا القطر الكبير سواء بالنسبة لعدد سكانه او بالنسبة للظروف المعنوية التاريخية التي جعلت منه كيانا قوميا تكاملت المعنوية التاريخية التي جعلت منه كيانا قوميا تكاملت لله اسباب الزهامة الفكرية عن طريق ما فيه من الماء المؤسسات العلمية الكثيرة، الى جانب الزهامة الدينية عن طريق وجود الجامع الازهر السريف في ارضه ، وعلى هذا نقد نصت المادة العاشرة من ميشساق الجامعية:

« تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة السدول العربية ولمجلس الجامعة على أن يجتمع في أي مكان الخسر يعينسه » .

#### النص على مصرية الامين العام للجامعة

وتبما لاختيار مدينة القاهرة مقرا دائما للجامعة ، فان أعضاء مجلس الجامعة رأوا أن يكون كذلك منصب الامين العام لهذه المؤسسة وقفسا على واحسد مسن المعسوبين ، لا ينازعهم في ذلك غيرهم من الشعسوب العربية ، وقد أكد المجلس ذلك بالنص عليه في المنحسق الذي أضافوه في آخر الميثاق وهو يقضي باسناد هذا المنصب الخطير إلى عبد الرحمن عزام باشسا نظسرا لخبرته في الشؤون العربية وسابقته في خدمة العروبة في مختلف الطارها وامصارها .

#### الغوارق الملحوظة بين بروتوكول الاسكندرية وميثساق القاهسرة

وما دمنا قد تحدثنا فيما سبق عن ميثاق الجامعة بمواده وملاحقه ٤ فاننا لا نرى باسا من ان نتساول بكلمة عابرة الظروف والملابسات التي جعلت من هدا الميثاق يختلف في بعض مدواده الرئيسيسة وملاحق الاضافية عن البروتوكول الذي أعدره المؤتمر التحفيري في الاسكندرية عناما اجتمع في هذه المدينة بدخوة من مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصربة .

ويمكن القول ان أبرؤ مواطنين الاختسلاف بيسن الميثاق وبين البروتوكول ٤ تكاد تنحصر في موضوعسي لبنان وفلسطين ه

#### ملحق لبنان في البروتوكول

تطبعنت الفقرة الرابعة من بروتوكول الاسكندرية قرارة خاصا بلينان هذا نصها

« تؤيد الدول العربية المثلة في اللجنة التحفيرية مجتمعة احترامها لاستقلال لبنان وسيادت بحدوده الحاصرة ، وهو ما سبق لحكومات هده الدول ان اعترفت به بعد أن انتهج سياسة استقلالية اعلنتها حكومته ببيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي اللبناني بالاجماع في 7 اكتوبر 1943 » . .

اما الميثاق فقد خلا خلوا تاما من الائسسارة ألى لبنان ؛ فلم يذكر هذا القطر فيه لا تصريحا ولا تلميحا؛ وليس من شك في أن تخصيص لبنان بمثل هذا القرار المستقل من قبل المؤتمرين بالاسكندرية كان بايحاء من المرحوم رياض بك الصلح الذي كان يتمتع باحترام جميع الزهماء العرب في داخل المؤتمس وخارجه 6 ولعل المرحوم رياض بك اراد من وراء ذلسك تطميسن بمض الفئات اللبنانية الانمزالية الى احتسرام السدول العربية المؤسسة للجامعة لكيان لبنان بصورة وسمية ونهائية ، هذا الكيان الذي لم يكن حسى ذلك الحيسن يحظى لدى هذه الدول بالقبول والتأييد بسبب ما كان يحيط بنشوله سنة 1920 مسن اعتبسادات سياسيسة تتناقض مع الاماني الوطنية عند العرب في ذلك الحين. فلقد اداد المرحوم رياض بك الافادة من المكانة السامية التي كان يحتلها في الاوساط المربيسة للمسم موقفسه الشعبي في نفس لبنان عن طريق بادرته هذه ، وبدلك يميب عصفورين بحجر واحدة كما يقول المثل السائرة البات وجوده عربيا من جهة وتأكيد ولائمه العسادق للبنان في حدوده التي خططها الانتداب القرنسي لدي بعض مواطنيه من جهة ثانية .

ومما ساعد رئيس الحكومة اللبنانية يومند على تمرير قراره في صلب النبص الرسمي لبروتوكول الاسكندرية ان هذا القرار وجد هوى واستجابة في نفوس زملائه المؤتمرين الذين راوا الفرصة سانحة المامهم لحل « العقدة العربية » النبي كانب تنهسش امصاب فريق من اهل «متصرفية جبل لبنان» القديمة،

وتثير في تفوسهم الشك والريبة بكل ما هو عربسي أو يتصل بالعروبة من قريب أو بعيد ! • •

بيد أن المؤتمر التحضيري السلي تحدول في القاهرة الى مجلس جامعة الدول العربية رأى الفضال هذا القرار في ميثاقه كي لا يكون في هسلا الميشاق نتوءات نفسية أو تفرات قومية ، توحي بالتفرقة بين دولة عربية واخرى ، واكتفى اعضاء المؤتمر بتأكيب المبادىء العامة التي تشمل الدول العربية المستقلة جميعها ، على سوية واحدة من الاعتبارات الوطنية،

#### فلسطين وبروتوكول الاسكندرية

اما بالنسبة الى فلسطيسن فسان بروتوكسول الاسكندرية كان قسد خصصها فى فقراسه الخامسسة بقراد مستقل جاء فيه :

1 \_ ترى اللجنة أن فلسطين دكن مهم من أدكان البلاد المربية وان حقوق العرب لا يمكن المساس بهسا من غير اضرار بالسلم والاستقرار في العالم العربسي ، كما ترى اللَّجِنة أن التمهدات التي ارتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقضمي بوقسف الهجمرة اليهوديسة والمحافظة على الاراضى المربية والوصول الى استقلال فلسطين هي من الحقوق الثابئة التي تكون المسادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب نحو استتباب السلم وتحقيق الاستقرال ، وتعلن اللجنة تأييدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيسق أمانيهسم المشروعة وصون حقوقهم العادلة ، وتصرح اللجنسة بانها ليسبت اقل تالما من احد لما أصاب اليهسود في أوروبا من الويلات والآلام على يد بعض الدول الاوربية الديكتالورية ، ولكن يجب أن لا يخلط بين مسألة اليهود بأوربا بظلم آخر يقع على عرب فلسطيس على اختلاف اديائهم ومذاهبهم •

2 - يحال الاقتراح المخاص بمساهمة الحكومات والشعوب العربية في « صندوق الامة العربية » لانقاذ ارافسي المسرب في فلسطيسن الى لجنسة الشسؤون الاقتصادية والمالية لبحثه من جميع وجوهه وعسرف نتيجة البحث على اللجنسة التحضيريسة في اجتماعها المقبسل .

وعندما اجتمعت هذه اللجنة التحضيرية في قصر الزعفران بالقاهرة واصدرت بيانها لا ميشاق جامعة الدول العربية » يوم 22 آذار 1945 ، جاء نص الملحق الخاص بفلسطين مخالفا جملة وتفصيلا للقسرار الذي

تضمنه البروتوكول بهذا الصدد ، اذ روصي في نسص الميناق عن فلسطين ، ان يدور في المموميات الفامضة التي لا تلزم اعضاء الجامعة باية مبادرة محددة من اجل انقاذ فلسطين من الاخطار الاستعمارية والصهيونية التي كانت تهدد كيانها بالزوال والتي ازالته بعد ذلك بالفمسل .

وقد أثار هذا الفموض في قرار فلسطين بالميثاق يومند تساؤلات كثيرة رددتها الصحف على السنة بعض القادة والزعماء الوطنيين ، على ان حسده التسساؤلات بقيت دون أي جواب من قبل المسؤوليسن المسرب ، والتعليق الوحيد الذي صدر في حينها حول هذا الموضوع هو ما نسب إلى الامين العام السيد عبد الرحمن عزام باشا من « الخواجات عاوزين كده » . .

وطبيعي ان هذا الجواب المنسوب الى عزام باشا ابقى علامة الاستفهسام عائقة حيست هي في اذهبان المتسائلين لان عبارة « الخواجات عاوزين كده » لسم تحمل اليهم الجواب الذي كانوا يتوقعونه ، وكسل ما حصل أهو أن الظنون الجهنت الى أن المقصود « بالخواجات » هم الانكايز ، الامر الذي جمل الناس غير مطمئنين الى جدية الكلام الوارد في الميثاق بصدد غير مطمئنين الى جدية الكلام الوارد في الميثاق بصدد تضية فلسطين والذي ، يؤسف له أن الايام قد كشفت فعلا في محله! .

### الصفة القانونية والوضيع الدولي لجامعة البدول المربية

بعد أن قدمنا جامعة الدول العربية في اطارها القومي العام وأغراضها الوطنية المختلفة ، فانه يجدر بنا أن نقدم هذه المؤسسة الهامة من خسلال مفهومها القانوني سواء في علاقاتها الرسمية بأعضائها من الدول العربية أو فيما كانت تقوم به عن طريق أمينها العام من الصالات مع حكومات الدول الاجتبية والمؤسسات العالمية كهيئة الامم المتحدة واللجان المتغرمة عنها .

والملاحظ ، ان الذين وضعوا ميثاق الجامعة بما فيه من مواد أو ملاحق أو تنظيمات لم يحاولوا تحديد وضعها القانوني لا عربيا ولا دوليا ، وذلك على الرغيم من أن البحث في هذا الوضع الين اكثر من مرة وأستقطب اهتمام الدول الاعضاء واستدرجهم الى كثير من الحوار والمناقشات الجدلية التي تميزت بالحدة والعنف . الا أن الاعضاء كانوا يدورون دائما حول الحميى دون أن يرتموا في صميمه ، او ينتهوا منه الى دائ حاسم يجمع

عليه كافة الفرقاء المعنيين ، واخيرا تركوا البحث في هذا الموضوع تاركين للزمن مهمة البحث في الوصف القانوني لمؤسستهم لتفادي الحرج والانقسام والفشل فيما اخلوا انفسهم به لا سيما بعدما سمعوا زميلهم الاستاذ هنري فرعون، وزير خارجية لبنان بعلن قائلا: « عندما نعطي كيانا قانونيا للجامعة تصبح لها الشخصية المدولية ، ونفس البروتوكول لا ينص على ذلك ، فاذا أردتم موافقتنا فلنترك هذه المسالة » .

وهكذا يمكن القول بأن شخصية جامعة الدول المربية من الناحية القانونية بقيست غير واضحة ولا محددة المعالم ، مما حمل اهل الدراية في الفته السياسي والتشريع الدولي على أن يعتبروها مجرد مؤتمر دائم للبول العربية يرمي الى القيام بمهام خاصة ومحددة ، وعلى أنه لا ليس لهذه الجامعة شخصية كامنة في السيادة والاستقلال سواء في الداخل أو في الخارج » . وعدا هو الرأى الذي تشبت باعتماده مندوب لبنان وهذا هو الرأى الذي تشبت باعتماده مندوب لبنان الاستاذ هنري فرعون وعلق بقاء حكومته في الجامعة على أساسه .

#### الجامعة العربية وعلاقاتها الدولية والعالية

هذا فيما يتصل بالشخصية القانونية للجامعة في المحيط المربي البحت ، اما فيما يتصل بصفتها القانونية في المحيط الدولي والعالمي ، فان اوار الجدل حول هذا الموضوع لم يكن أقل احتداما عنه في صدد الموضوع السابق ، ذلك أن بعض الحكومات المربية وفي طليمتها لبنان كانت تصر دالما على أن تنفس عن الجامعة الصفة القانونية التي تخولها حق التكلم باسمها في المحافل الدولية كهيئة الامم المتحدة ، أو عن طريق المراسلات الرسمية مع السدول الاجنبية الاخسرى ، وكانت معارضة هذه العكومات قائمة على أن القسول باعتبار الجامعة العربية هيئة اقليمية يتعارض ومبدا السيادة القومية لكل دولة من دولها على حدة ،

وهنا لا بد من ألقول بأن الحكومة اللبنانية كان لها يومثل النصيب الاوفر في معارضة الصغة القانونية الدولية للجامعة ، وعندما كان عبد الرحمن عزام باشا يقوم في أمريكا بجولة دعائية لصالح القضية المصرية الناء نظرها في مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة، نقلت جريدة المصري عن لسان الاستاذ هنري فرعون قوله :

الله بريد قانونية لإنه لا يحسن العربية السليمة ) فان المله بريد قانونية لإنه لا يحسن العربية السليمة ) فان المينها العام لا يخرج عن كونه موظفا كبيرا اداريا ، ومن الراضح انه ليسبت له اية صفة لبلل مثل هذا المسمى على حساب الجامعة ، وتعتبر هذه الجامعة بمثابة مؤتمر دائم للدول العربية ، وان الدول العربية تعرب عن آرائها بواسطة حكوماتها ووزرائها المفوضين » ،

على أنه مما يثير الدهشة والاستفراب أن موقف لبنان من هذه المسالة كان يناقض بعضه بعضا حتى في نفس الحكومة الواحدة ، أذ بينمنا كان وأى وزيسر خارجية لبنان كما بينا آنفنا ، قان وليسس الحكومة اللبنائية المرحوم عبد الحميد كرامي في ذلك الوقت ، نجده عند نظر قضية جلاء القوات الفرنسية عن سودية ولبنان يصر ، وفي مجلس الجامعة باللذات بأن : لا لبنان يتمسك بتمثيل الجامعة في كل مؤتمر يعقد بين الدول الكبرى لعلاج هذا الامر ! »

اما مندوب سورية المرحسوم سعسه الله يسك الجابري فقد ذهب في الاعتماد على قانونيسة الوجسود الدولي للجامعة الى أيمد مدى حين قال : « أن سورية تؤثر أن لا تمثل هي ويمثل مجلس الجامعة » .

وبالفعل فان المجلس قسد امسدر يوم 5 يونيو 1945 بناء لطلب مندوبي سورية ولبنان قرارا متضمنا هذا التمسك بتمثيل الجامعة وتغضيله على تمثيل الدولتين صاحبتي الشأن المباشر ، وكان هذا القرار باجماع آراء الدول المثلة في المجلس، وهو اعتراف أكيد وصريح بالصفة القانونية الدولية للجامعة .

والواقع ان جامعة الدول العربيسة كانت تعتبس نفسها ذات شخصية دولية غير مشكوك في قانونيتها وقد كان أمينها العام عبد الرحمن عزام باشسا يعادس نشاطه ويقيم العسالاته وعلاقاته مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية من خلال هذا الاعتبار وعندما بحث مجاس الجامعة في اجتماعه العادي الخامس قفيتي ليبيا وفلسطين مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، فان هالين الدولتين تخاطبتا رسميا ومباشرة مع جامعة الدول العربية في موضوع هذين البلدين م

على انه في 13 حزيران 1946 حسم الجدل حول هذا الموضوع ، أذ اصدر مجلس الجامعة المنعقد في بلودان قرارا يوصي فيه الدول العربية بأن تطالب العكومة البريطانية بالاعتراف بجامعة الدول العربيسة صراحة ، وان تعتبر ما يوجهه اليها الامين العام ، ضمن

حدود الميثاق صادرا من الجامعة بوصفها هيئة الليمية قالمة بداتها ،

1 m 1 m 1 m 1

وبالفعل قان حكومات الدول العربية عملت على التو بهده التوصية التي سرعان ما لقيست استجابة رسمية من بعض الدول الاجتبية ، فاعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها في ذلك الحين: ان الحكومة البريطانية ستعترف رسميا بالمخابرات الخاصة بالموضوعات السياسية والتي توجه من قبل جامعة الدول العربية ، وسيوجه الرد عنها الى الامين المام للجامعة ، بنفس الطريق الذي البسع في ارسسال الخطاب المجاب عليه » . وتمنى البيان بأن هذا الكتاب الرسمي من طرف الوزارة البريطانية يعني اعتسراف هده الحكومة بكيان الجامعة وصفتها القانونية . حتى أن الحكومة الاسبانية لم تكتف بالاعتسراف الشكاسي بالصفة الدولية لجامعة الدول العربية ابل أنها تجاوزت ذلك الى مدى ابعد ، وتقدمت الى مجلس الجامعة عبر مذكرة رسمية تلتمس فيها معاونتها فيمحيط السياسة الدولية وتاييدها في مواقفها السياسية عندما تدعسو الحاجة الى ذلك .

#### اعتراف هيئة الامم المتحدة بالكيان الدولي للجامعة

هذا ، ولم يقف الاعتراف بالشخصية القائريسة لجامعة الدول العربية عند حدود الحكومات الاجنبية وحسب ، بل أن هيئة الامم المتحدة نفسها ، تسد اعترفت هي الاخرى بهذه الشخصية وذلك عندما اقرت جمعيتها المعومية اقتراحا قدم اليها بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى النظس في انشساء لجنة التصادية الشرق الاوسط واعترفت فيه « بأن تعاون اللجنة مع الهيئسات الاقليميسة في الشسرق الاوسسط اللجنة مع الهيئسات الاقليميسة في الشسرق الاوسسط لا كالجامعة العربية » من شائه أن يبسر للجنة مهمتها»

وعلى الرغم من أن قرار هيئة الاسم المتحدة الذي أصدرته جمعيتها العمومية ، فسر يومها بأنه نوع من الاعتراف « الواقفي » بالجامعة ، الا أنه على أى حال يعتبر اعترافا ضمنيا بالشخصية الدولية لهده المؤسسة الاقليمية ، وقد ذكر عبد الرحمن عزام باشا في حديث نشرته له جريدة « الحياة » البيروتية في عددها العادر يوم 23 آذار 1969 أن الجمعية العمومية للامم المتحدة اتخلت سنة 1950 قرارا بقبول الجامعة كمنظعة القليمية تخدم اهداف الامم المتحدة في الشرق الاوسط .

وأيا ما كان ، فان جامعة العول العربية ما لبث أن أصبحت عربيا ودوليا ذات شخصية قانونية قائمة بلاتها رغم أن المندوب اللبناني أصدر على اعتبارها بمثابة مؤتمر يجمع الحكومات العربية للتشاود فيما بينها في درس القضايا الخامة بالعرب مما يعرض عليه.

#### الجامعة تتصرف على أنها هيئة قومية اقليمية

وان الجامعة ، قد تصرفت فعلا على انها هيئة سياسية اقليمية ، من ذلك انها تقدمت الى مجالس الوزراء بالدول العظمى عبر مذكرات متعددة تبين فيها وجهة نظرها في مصير ليبيا وتطلب الاشتراك بهده الصغة في اى لجئة تحقيق يمكن ان ترسل اليها لتعرف رغبات سكانها في تقرير مصيرهم ، وطالب الحكومة البريطانية باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هجرة الإطاليين غير المشروعة إلى البلاد اللبية .

وبعثت بمذكرتين الى الجمهورية الفرنسيسة ، أحداهما بشأن تحرير المرحبوم محمد المتصبف باي تونس الذي كان أسيرا في فرنسا واعادته الى عرضه الذي الحتصب منه بغير حق ، والاخرى بشان اطلاق سراح المرحوم الامير محمد عبد الكريم الخطابى زعيم ثورة الريف بمراكش الاسبانية . كما انها قامت بجهود خاصة في سبيل منع تنفيذ احكام الاعدام التي أعدرتها الحكومة الفرنسية بالجزائر بحق عدد من المجاهديسن الجزائريين سنة 1945 . وكذلك ارسلت مذكرة اخرى الى فرنسا تطالبها فيها يتنفيذ التزاماتها كدولة تدير أقاليم لا تتمتع بالحكم اللاتي مما هو منصوص عليه في ميثاق هيئة الامم المتحدة ، وأيضا فان الجامعة قامت بالتوسط لدى الحكومة البريطانية لدعوة الهيئة العربية لفلسطين الى الاشتراك في مؤتمر لندن ، واتصات بهيئة الامم المتحدة بشان تحديد موعد اجتماع اللجنة الزنتة للجنة الصحية للامم المتحدة عند انعقادهما في جنيف بسويسرا .

بل أن الجامعة لم تكتف بالاتصالات العالمية التي قامت بها لصالح قضايا الشعوب العربيسة في مختلسف

انطارها ، بل انها تجاوزت فى نضالها الديبلوماسي هذا النطاق القومي فاصدرت قرارا بتوصية الدول الاعفاء بهيئة الامم المتحدة بالاعتراف بالجمهورية الاندونسية عندما حصلت هذه البلاد على استقلالها وتخلصت من الاستعمار المهولندي ، وهكذا ...

### الجامعة توصي بانشاء جيش موحد للدفاع عن البلاد العربيسة

عندما تعرض مجلس الجامعة لبحث الاعتداء الفرنسي على سورية ولبنان 1945 ، اقترح المرحوم توفيق السويدي تزويد هذين البلدين بجيش عربسي مشترك لمساندتهما في الدفاع عن كيانهما الوطنسي ، وقد علق عبد الرحمن عزام بائسا يومئد على هدا الاقتراح بالتحبيد وقال : « أن هدف الجامعة العربية هو أن تكون في المستقبل مسئولة عن الامن داخل نطاق دول الجامعة وتستمد هذه السلطة من نفسها ومن شعوبها ، وقد يقرها مجلس الامن الدولسي على قوة دولية كافية لتأمين الامن في نفس هذه الساحة . . قوة دولية كافية لتأمين الامن في نفس هذه الساحة . .

#### محكمة عدل مربية تابعة للجامعة

وقبل أن نابي على ختام هذا الحديث غانه لا بد لنا من الاشارة إلى أن المرحوم رياض بك الصلح سعى سعيا حثيثا لاجل أنشاء «محكمة عدل عربية » في صاب تنظيمات الجامعة العربية ، تكون مهمتها النظرمن الناحية القضائية في النزاعات التي يمكن أن تقوم بين الدول الاعضاء في هذه الجامعة ، وذلك من أجل تحديد الحالة القانونية للدول المتنازعة ، على نحو ما هو متبع الحالة القانونية للدول المتنازعة ، على نحو ما هو متبع في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا ، غير أن عدد الفكرة الجليلة لم يكتب لها الخروج إلى حيسر التنفيذ وطوي البحث فيها بعد اغتيال المرحوم رياض بك في سنة 1951 .



# الدكتور أسومومه "دمشق"

ابطر الصهيونيين فشل العرب عام 1948 ، في القضاء على احلامهم في اقامة دولة لهم في قلب المالسم العربي ، في البقعة المقدسسة فلسطيسين ، وراد في جراتهم نجاح عدواتهم على مصسر عسام 1956 ، اذ اشتركت معهم في المعركة دولتان كبيرتان هما الكنترا وفرنسا ، بينما ترك العرب مصر لمصيرها ، تواجسه العدوان لوحدها .

وبلغت النشوة والخيلاء بالصهيونيين حد الجنون الر ظفرهم ، غدرا وغيلة ، بالعرب في معركة حزيران 1967 فاستخفوا بالعرب وقدراتهم على الحفاظ على ما تحت ايديهم من ارض وتراث ، فانطلقت من أفواه المسؤولين الصهاينة أصوات وصيحات ، تغضع بوضوح ودون تورية او تمويه ، المخطط الصهيوني البعيسد المدى ، من ضم والحاق وتوسيع على حساب الارض العربية ، ولم يستبعدوا التفكيسر في الاعتسداء على العماكن المقدسة الاسلامية في الحجاز ،

اما القدس فقد اعتبر الصهايئة امرها منتهيا ، فامروا باحراق المسجد الاقصى ، الذي يمثل احسد المقدسات الكبرى للعالم الإسلامي ، غير مقيمين وزنا لرد فعل العرب ، ولا لغضب المسلمين المنتشرين في اصقاع الارض ، اذ كانوا يريدون أن ينتهوا ، وبأسرع ما يمكن، من القضاء على كل ما يربط العرب والمسلمين بالقدس ، والارض المقدسة فلسطين ، ليسهل عليهم امر ترحيل من تبقى من العرب في القدس والمسدن الغلسطينية الاخرى ، الى البلاد العربية .

وكان القادة الصهايئة والقين من أنه أن يصدر عن العرب والمسلمين رد فعل جدي، لاحراق المسجد الاقصى ، وأن الرد أن يكون اكتسسر من احتجاجسات وصيحات أن تلبث أن تهدا ، وأن يكسون لهسا على المسهايئة الرولا ضور .

وكان موشي ديان هو القائد الصهيوني الذى دامبت الاحلام الخادعة أجفانه ، بل يقترن اسمه في التاريخ بتحقيق دولة ( اسرائيل الكبرى ) ، والقضاء على كل اثر نلعرب والاسلام فيها ، وأن نصر حزيران الرخيص الذي حققته قيادته على العرب ، قسد فاق جميع تقديراته وآماله ، فظن أن ما حلمت اسرائيل بتحقيقه ، على مدى أجيال وقرون ، اصبح ، بعد نصر حزيران ، أمرا سهل المنال قريب التحقيق ، فطسع بأن يكون هو ذلك البطل المحقق لاحلام قومه .

واندنع دیان ومصابته فی مفامراتهم ، وجرالمهم، التي بلغت دروتها فی احراق المسجد الاقصی ، لیمجموا مود المرب والمسلمین ، ولیجربوا رد فعلهم ، حتی اذا وجدوه هزیلا ضعیفا ، عادوا الکرة لاحراقه بشکل تام ونهائسی ،

وفى الواقع كان رد فعل العرب والمسلمين ضعيفا، لا يتناسب وقدسية المكان الذي اشعل الصهاينة فيه النار ودنسوه، ولكن يجب أن نعترف للامانة والحقيقة، بأن العرب انفسهم - اصحاب المسلحة المباشرة في ارض فلسطين ، وفي الحفاظ على قدسية المسجد الاقصى سالم يحسنوا الافادة من هذه المناسبة ، ولم يحسنوا

عرض قضيتهم ، ولم يعرفوا ما يريسدون بالضبط من وراء دعوة اقطاب المسلمين الى مؤتمسر الرباط . وفي اعتقادنا أنهم لو البعوا صبحة الجهاد التي أطلقوها، بننظيم جدي لايفاد متطوعة ومحاريسسن من العالسم الاسلامي ، لراينا اليوم زحوفا تتلوها زحسوف من الابطال المستميتين ، يتدفقون على ميدان المعركة ، من كل أرض انطلقت من مآذنها صبحة ( الله اكبر ) ، منين دامي الجهاد المقدس ، ليقضوا على العدو الذي دنس مقدساتهم ، أو لينالوا أجر الشهداء على الارض المقدسة ،

ان الصهيونيين يستعدون على العرب كسل من يستطيعون ، باسم الدين ، وباسم القومية ، وباسم المصالح الاقتصاديسة والسياسيسة ، الغ ، لا يفرطون في عون ياليهم وان صفر ، ونحن نستبعد عونا كبيرا ، بل معينا من العون لا ينضب ، كان يمكن ان يكون في كفتنا، وكان يمكن ان يؤثر تاثيرا فعليا وحقيقيا على اولئك الذين يدعمون اسرائيل ، ويمكنون لها ، لو اننا احسنا التصرف ، وعرفنا ما نريد ، الا وهو عون العالم الاسلامي ، ذي المسلحة الحقيقية في ان لا يكون في المنطقة خطر يهدد مقدسسات الاسسلام في فلسطين والحجاز ، . .

وعلى كل حال فقد كان لاحراق المسجد الاقصى، ولتصريحات رعماء اسرائيل وتهديداتهم فالسدة الا فتحت عيون العرب على حقيقة ما يراد بهم ، وعرفتهم بحقيقة وضعهم ، الذي يغري الاعداء بهم ، فادركوا انه ما لم يتم تضامن حقيقي بين الدول العربية، بانتظار قيام وحدة بين اقطارهم ، تستطيع اقامة دولة عفرية والسلاح الحديث حافهم لن يستطيعوا رد الطامعين والسلاح الحديث حفائه من المفامين وتستجزيء بهم وتتحداهم في كل يوم وفي كل ساهة، وتضربهم في عقر دارهم كلما شاء لها هواها ان تلهو وتضربهم في عقر دارهم كلما شاء لها هواها ان تلهو

وقد كانت اول بادرة للتضامن تصدر عن العرب، وتضمر برفض هذا الواقع المؤلم ، هي الاجماع في مؤتمر الخرطوم ، الذي عقد اثر النكسة ، على دعسم الامكانيات المادية والعسكرية لدول المواجهة مسم العدو ، وعلى رفض التفاوض مع العدو ، وعلى رفض الصلح معه ، وتلت ذلك ثورتان في ليبيا والسودان ، كان من شأنهما وضع امكانيات القطرين الشقيقين في الميزان العربي الفعلى في المعركة المصيرية .

ولا شك فى أن السمى الجدي لتحقيق التنسيق والتقارب بين مصر وليبيا والسسودان ، ستتلسوه خطوات أخرى نحو الوحدة بين الاقطار الثلاثة ، تجمل تلك المنطقة المتلاصقة ، التي تضم قرابة خمسة ملايين كيلومثر مربع من الارض وخمسين مليونا من البشر ، كتلة واحدة في المعركة ، ونواة تستقطسب الاقطسار المربية الواحدة بعد الاخرى ، لتجمسع شملها من جديسد .

واننا لا نشك في أن التصريحات الوقحة النسي مدرت وتصدر كل يوم ، عن قادة العنصريين في اسرائيل ، وألتى تكشف عن نواياهم واهدافهم واطماعهم التوسعية ، وأن تدنيسهم للمقدسسات الاسلامية والمسيحية في القدس والخليل وبيت لحسم والناصرة ، واعتداءاتهم المتكررة على الوطن المربي ، الناصرة ، واعتداءاتهم المتكررة على الوطن المربي ، أريد زرعه في جسم الامة المربية ، ويوم ينهار هسذا الكيان القائم خلافا لمنطق التاريخ ، ولعقلية العصر ، الكيان القائم خلافا لمنطق التاريخ ، ولعقلية العصر ، سينال القادة المفامرون جزاء وفاقا على ما اقترفوه بحق الانسائية والمقدسات من جرائم .

وليس زعماء اسرائيلهم أول من طرا على هذا الارض وحاول تدنيس مقدساتها ، والاساءة ألى شعوبها ، وليس موشي ديان وعصابته هم أول المفامرين اللين أغراهم التفرق ، والنزعات العارضية بين شعسوب المالمين الاسلامي والعربي ، بالاستطالة على العرب والمسلمين وعلى مقدساتهم ، وبالسخرية من قدراتهم ، وامكاناتهم في ود الاذي والحاق الهزيعة بالمعتدين ، فمند قوابة ثمانمثة عام حل في جنوبي البحر العيت ، فماهر صليبي غادر ، غرته انتصارات عارضة ، حقتها الصليبيون على المسلمين في المتطقة ، فطن أن بامكانه تدنيس المقدسات الاسلامية في مكة والمدينة ، كما دنس من سبقوه المقدسات الاسلامية في القدس والخليل ، واتخدوا من المسجد الاقصى ومسجد المسخرة مربطا للخيول ومهجما للجنود .

وكان من نتيجة ذلك أن فتحت جرائم ذلك المفامر عيون العرب والمسلمين على حقيقة الخطير المحدق بهم وبمقدساتهم في المنطقة كلها ، وادركوا انه ما دام هناك مستقر لجسم غريب في ارضهم ، فلا امن ولا سلام ولا اطمئنان ، فتحركت ارتال تتلو ارتالا من المجاهدين ، من كل ارض من اراضي الاسلام ، ملية دعوة الجهاد ، تقاتل وتحارب ، حتى كانت معركة حطين ، التي دفع ذلك المفامر قومه الى خوضها وهم حطين ، التي دفع ذلك المفامر قومه الى خوضها وهم

لها كارهون ، فوقع في يد صلاح الدين أسيرا ، فلم يعف عنه ، لا نه اعتبره مجرما ، وقاطع طريق ، ولم يعتبره محاربا يحترم قوانين الحرب-.

ومند ذلك اليوم ادرك العمليبيون ان دولتهم قد امسخت في حكم المقضى عليها بالزوال ، وتابسع من خلفوا صلاح الدين المهمة التي بداها ذلك البطل ، حتى قدفوا بآخر العمليبيين في البحر ، بعد مائة وهشسر سنين من الحروب المتواصلة من يوم حطين .

وها نحن نسوق قصة ذلك المفاس الصليبسي ( ارناط ) او ( رينودوشا تيون ) لعلها أن يكون فيها عظة للعرب ، وعبرة للمغامرين .

#### \_ ارنـــاك \_\_

تدفقت سيول العمليبيين على المشرق عسام 1097 م ( 490 ه ) تريد \_ استجابة لنداء الكنيسة \_ استرجاع القدس من أيدي المسلمين } ووجد الامراء المغامرون في اوروبا الفرصة سانحة ، فتبنوا المشروع لماهم يفوزون بامارات واقطاعات في الشرق ، مستغلين حماسة البسطاء والسلاج ممن دفعتهم الحماسة الدبنية لتحقيق رغبات الكنيسة ، وكسان من بين أولئسك الامراء المفامرين ، أهيو فورهندي الاصل استقر أباق في جنوبي أيطاليا وجريرة صقلية ، وكان من نصيبه في الميراث أرضا صغيرة في جنوبي أيطاليا لا ترضي أطماعه الواسعة ، فأسرع بوههند أوبيهتك كما تسعيه الرواية على راس من تجمع تحت لواله ، ينفسم الى الجيوش الصليبية في الجانب الشرقي من مفسيق البوسفسود ،

وبعد حروب واهوال ونظائع ومذابع ، تمكسن ثلاثة أرباع المليون من الصليبيين من شق طريقهم الى سوريا، وكان اول مااحتلوه فيها، مدينة انطاكية، التى دافع عنها حماتها المسلمون اشرف دفاع واشجمسه طوال عشرة اشهر ، ولولا الخيانة التى الحرت احمد القادة الماخلين حديثا في الاسلام ، لما تمكن الفرنج من احتلالها ، ولتبدل سير التاريخ كله في المنطقة ،

وطمع بوهمند في أن يقيم لنفسه أمارة في انطاكية وخاف رفاقه ، القادة الإخرون ، أن تفسد أطمساع بوهمند خططهم الرامية إلى التعاون مع الامبراطسور البيزنطي ، أسحق كومنين ، وضرب المسلمين بقوة صليبية بيزنطية موحدة ، وكان الامبراطور قد اخذ

المهود والمواثيق على القادة الصليبيين بان يعيدوا اليه ما يحتلونه مما كان تابعا في الماضيي للامبراطوريسة البيزنطية ، وخصوصا انطاكية ،

ولكن بوهمند لم يكن يفكر في غير مصالحه الخاصة؛ فرفض الاستماع الى النصائح والاعتراضات ؛ ولمكن بحيله ومداوراته ؛ من الفوز بامارة انطاكية، رغم معارضة بعض زملائه .

وسار الامراء الصليبيون الاخرون جنوبا ، وأقام كل منهم أمارة لنفسه ، فكانت هناك مملكة في القدس، وأمارة في طرابلس ، وأمارة في الرها (أورفه) .

واصبح بوهمند بلاء على المسلمين من جيرانه، وكان اكثر ضغطه منصبا على حلب المجاورة لانطاكية ، ثم اسر بوهمند من قبل الفازي ابن الدانشمند ، أمير التركمان في الاناضول ، ولكن لم يلبث أن فاوفسه واطلق سراحه لقاء فديه كبيرة ، فعاد بوهمند يتاسع اعتداءاته نحو من حوله من المسلمين والبيزنطيين ،

ونقم البيزنطيون على بوهمند حنثه بيمينسه ، وانكاره تحقهم في السيادة على انطاكية ، فالمتنمسوا فرصة هزيمة الفرنج - وقيهم بوهمند - في معركا حران عام 1104 م، واسرعوا يحثون الخطا نحو كيليكيا واللاذقية التابعتين لامارة بوهمند ، فخارت قسوى بوهمند وشعر بالخطر الشديد المحدق به ، فمها بالامارة الى ابن اخته تانكريد ، وذهب الى أوربا ، ليستثير حملة صليبية الحرى ، هدفها انقاد انطاكية من خطر المسلمين والبيزنطيبين ، ولكن بوهمند ذهب ولم يعد ، وتزوج هناك من أميرة فرنسية رزق منها بولد يعرفه التاريخ باسم بوهمند الثاني ،

وفى الفترة بين ذهاب بوهمند الاول الى اوربا ، وصول بوهمند الثاني الى الشرق ، تعاقب على انطاكية اميران تورمنديان ، احدهما يلعى تاتكريد ، والاخر روجيه ، وقد قضى المسلمون على روجيب ، وعلى جيشه في معركة البلاط على الطريق بين حلب واكلاكيسية ،

وفي عام 1128 م ، وصل الى انطاكية بوهمنسك الثاني ، وهو شباب فارغ الطول ، قوي البنية ، جميل الملامح ، قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ، واتقسن استعمال السلاح ، حتى بل اقرائه به ، وما هو الا ان تسلم امارة انطاكية حتى تزوج باليس الابنة الثانيسة لملك القدس بودوان الثاني ، وباشسسر الافسارة على جيرانه السلمين ، ومباغتة الحصسون القريبسة من جيرانه السلمين ، ومباغتة الحصسون القريبسة من

اراضيه ، فحقق بعض النجاح ، وقد زاد ذلك النجاح المحدود في صلفه وفروره .

وفى يوم من أيام شهر شباط (فبراير) 1131 ، الجه بوهمند من أنطاكية الى كيليكيا ، على رأس قوة من فرسانه ، يريد أن يلحق به الامارة الارمنية ، بعد أن توفى صاحبها وابنه ، فانقض عليهم جيسش من التركمان بقيادة الغازي بن الدانشمند ( آسر بوهمند الاول عام 1101 م ) ، واحاط بهم إحاطة تامة ، وانهال عليهم رميا بالنبال ، فخروا على الارض صرصى ، عليهم رميا بالنبال ، فخروا على الارض صرصى ، وكانهم اعجاز نخل منقعر ، وفيهم بوهمند نفسه .

ولم يترك بوهمند من الاولاد غير بنت صغيرة لا يتجاوز عمرهاالسنتين، اسمها (كونستانس) فتسلمت أمها الاميرة (اليس) ادارة الامارة ، تحت وصاية ملك القسدس .

ومرت الايام ثقالا على الاميرة الشابسة في ادارة المارة واسعة ، يطمع بها جيرانها البيزنطيون مسن الشمال ، والمسلمون من الشوق ، وكان خطر المسلمين قد أصبح مقلقا فعلا ، اذ تسلم امارتي الموصل وحلب أمير شهم ، بعيد الهمة ، قوي العزيمة ، هو عماد الدين زنكي ، وقرر أن يخوض بالمسلمين حربا ضروسا مع الغرنج ، ليزيل ما تجمع في نفس المسلمين من هيبسة للفرنج في ميدان الحرب ، فسار بجيشه الى حصسن للفرنج في ميدان الحرب ، فسار بجيشه الى حصسن قريب من حلب ، هو حصن الاتارب ، الذي طالما رعب فرسانه اهل حلب ، وخربوا زروعهم ، ونهبوا الوالهم ،

وتجمع الفرنج للدفاع عن الحصن ، وسال زنكي رجاله ماذا يرتأون ، فاشار عليه بعضهم بالانسحاب من الارض التي يحتلها العدو ، والعودة الى حلب ، واشار عليه آخرون بالتراجع الى اراضي حلب ، فاذا لحق بهم الفرنج ، أمكنهم انشاب المعركة في ارض اسلامية.

وكان زنكي قد قرر في نفسه خوض المعركسة مهما كانت النتائج ، فقال لرجاله ، ان الفرنج قد استطالوا على المسلمين كثيرا ، وقد اصبح مالوفسا لديهم ان يروا تراجع المسلمين واحجامهم عن القتال كلما راوا تجمع الفرنج ، ولذلك فانه يرى ان يذيق المستقبل المسلمون بأسهم للفرنج ، نيذكروا ذلك في المستقبل ويقدروه ، وأنه يرى ان أي تراجسع امام الفرنسج سيجرئهم ، ويضعف من عزيمة المقاتلين المسلميسن ، وخلص من ذلك الى القول بانه يرى ان يقدم المسلمون

للقاء العدو مصممين على النصر ، وما النصر الا من عنسد اللسبه .

وتقدم المسلمون ، وقضوا على الجيش العمليبي واكثروا فيه القتل ، حتى ذكر ابن الاليو ، انه مر في أرض المعركة ليلا ، بعد ،كثر من سبعين هاما ، ققيل له ان عظام القتلسي الفرنج ما زالت منتشرة في تلك الارض ، وهاد المسلمون الى حصين الالسارب فتسلموه من الفرنج ، فاخربوه حتى سيووا بنساهه بالتراب ، لكيلا يتركوا الرا يرمز الى الرهبة في قلوب أهل حلب ، ومن حولهم من المسلمين .

وخافت الاميرة الشابة على ملكها ، فأخسدت تراسل زنكي سرا ، وتضع نفسها تحت حمايته، فأساء ذلك الفرنج الذين تسربت اليهم انبساء اتصالاتهسا بالمسلمين ، وأخذ الجميع يفكرون في وسيلة يتمكنون بها من أبعاد الاميرة (اليس) عن حكم انطاكية ، وقد وجدوا أن خير الوسائل لذلك هي البحث عن زوج للاميرة الطفلة الوارئة (كونستانس) .

ووجدوا لها اخيرا شابا جميلا من نبلاء فرنسا ، هو الكونت ( ريمون دوبواتيه ) فقدم الى انطاكية على انه سيكون زوجا للاميرة ( اليسسس ) ، لكي يأمنسوا معادضتها في دخول ريمون الى انطاكية .

ولم يمض وقت طويل حتى فوجئت الاميرة بعقد قران ريمون على أبنتها كونستانس ، فانسحبت الى اللاذقيسة ،

تسلم ريمون دوبواتيه ادارة انطاكية ، نيابة عن زوجته ، وكان فارسا نجدا ، ولكن خمىالميه ومميزاته ضاعت امام حتكة عماد الدين زنكي وابنه نور الديسن محمود ، الذي خلف اباه في حكم حلب ، في عام 1146م فانتزها من الفرنج جميع ما كانوا يحتلونه شرقسي المامي ، كما انتزها منهم جميع امارة الرها .

وفى 29 حزيران (يونيو) 1149 م ، ظفر نور الدين محمود بجيش انطاكية ، عند قرية ( اتب ) ( القريبة من جسر الشغور ) وأباده تقريبا ، وكان ريمون بين القتلى ، فاصبحت كونستانس وصيسة على ابنها بوهمند .

وقد شعرت الاميرة ، لاول مرة ، بمسد موت زوجها بللة الحكم ، وسر البطريرك لشمورها هذا ، فاخذ يشجمها على عدم الزواج مرة اخرى ، لكيسلا

يأتي امير جديد يقضي عليه بالاقتصىار على عمليه الديني وحسسب ،

وحاول ملك القدس سوهو ابن خالة كونستانسي أن يجد لها زوجا يحرره من مسؤولية الاشراف على انطاكية ، ويستطيع النهوش باعباء الدفاع عنها في تلك الايام المصيبة من تاريخ امارات الفرنج في الشرق، فلم تقبل الاميرة بزوج ، وآثرت الاستمرار في حياتها طليقة من قبود الزواج ،

وسارت الامور سيرها المادي ، ونور الديسن محمود يلح على ما بيد الفرنج من مدن وحصون ، ني كل يوم ، وقاوب الفرنج في انطاكية وفي غيرها ، ترتجف هلما ، كلما نظروا الى المستقبل المظلم .

#### لقاء الاميرة ( بارناط )

وفي ذات يوم من أواخر عام 1152 ، لمحست الاميرة الشابة فارسا يدل زيه على أنه حديث عهسد بالوصول الى الشرق ، فاعجبت به واستدعته اليها ، وتعرفت عليه ، فزاد اعجابها به ، ولم يكسن ذلسك الشاب غير المغامر رينو دوشاتيون ( أو أرناط كمسا تسميه الرواية العربية ) الذي سيجر الممالك الصليبية كلها الى الهاوية في معركة حطين ، وهو الذي سيجره غدره ومحاولاته العبث بالمقدسات الى الموت بيسد الرجل الرحيم صلاح الدين الايوبي .

وتكررت مقابلات الاميرة والفارس الفتى ، حتى افرمت والفتت معه على الزواج، ووجد المفامر الجرىء في هذا الفرام فرصة تحقق له اكثر مما كان يطمع به ويحلم ، فلم يشأ ان يضيعها ، وكان لا بد بحسب التقاليد ايام النظام الاقطاعي - من الحصول على موافقة ملك القدس ، بودوان الثالث على الزواج ، بصفته الوصي الشرعي على الاميرة وعلى الامارة ، وكان بودوان اذ ذاك منهمكا في حصار ميناه عسقلان في جنوبي فلسطين ، وحصد على الزواج ، الفاطميين من ملك في فلسطين - فطار اليه الفارس الفامر ، يرجوه الموافقة على الزواج ،

وعجب الملك من غرابة اطوار ابنة خالته ، كيف تقبل الزواج من شاب مفعود ، لا ثروة له ولا جاه ، بينما سبق لها أن رفضت الزواج بخيرة الامراء والنبلاء اللين هرضوا عليها في الماضي ؟ مع انه كان من الممكن أن يكون في ثراء هؤلاء النبلاء ، ونفوذ بيوتاتهم، والساع

املاكهم ، خير عون لامارة انطاكية ، وللمالك الصايبية في الشرق ، في حربهم الضروس المستمرة منسلا خمسين سنة ، ولكن الملك الذي يئس من موضوع رواج ( كونستانس ) ، اراد ان يتحرد من اهباء الدفاع عن انطاكية ، فوافق على الزواج ، بعد ان جثا ( ارناط) على قدميه ضارها متوسلا .

تم الزواج الاسطوري ، وتسلم ارناط حكسم انطاكية فساسها بعقلية المفامر الفظ ، وكان اول ما استهل به عهده في الحكم ، هو الانتقام من بطريسرك انطاكية ( ايمرى دو لبعوج ) .

لقد كان البطريرك شيخا هرما يوم تم الزواج ، وكان يشارك الاميرة مشاركة فعلية في ادارة الامارة، فاستمرأ الحكم والسلطة وسر بهما ايما سرور ، لذلك وجد من مصلحته أن تبقى الاميرة دون زوج ، تديسر الامارة ، ليكون هو الحاكم الفعلي ، والموجه الاول ، تصدر الامور في انطاكية هن رايه ونهيه .

ولما تم الزواج قوجيء البطريرك به ، فامتعض وساءه أن يصبح تابعا لجندي مفعور ، ليس لسه من الميزات غير غرام الأميرة الطائش به ، فاطلق لسانه فيه ، واظهر له الاحتقار والازدراء ، وهو لا بعلم أن عدوه الجديد لا تقف قسوته عند حد .

#### قسوة ارناط وغدره

وسرعان ما تطور الصراع بين الرجلين ؛ فأمر أرناط بالقبض على البطريرك ، وجلده في الساحسة العامة حتى أدمى جلده ، ثم أمر به فشد الى وتسد ، وهو عادي الجسد ، تحت أشعة الشمس اللاهبسة ، وطلي جلده بالعسل ، لتتجمع عليه الحشرات والهوام، تلسمه وتشرب من دمه .

وقد استاء الناس في انطاكية من هذه الوحشية، التي يمامل بها أميرهم الجديد رجلا هرما له مكانسه الدينية في نفوس الناس ، وله قضله في الدفاع هسن انطاكية ، في أيام الشدة ، بعد مصرع ريمون دو بواتيه ووصلت أنباء هذه الماملة الفظة الى ملسك القدس ، فأوقد على جناح السرعة رسولا ، يستنكر عمل رينو ريستفظمه ، ويأمره باطلاق سراح البطريرك ، فغمل، ثم بدأ لارناط أن يتفاهم مع الامبراطورية البيزنطيسة لمحاربة أمراء الارمن في كيليكيا ، لعله يفوز بشيء من أراضيهم ، ولكنه سرعان ما انقلب على البيزنطيين ،

وتفاهم مع الارمسن على محاربتهم ، وأعسد أرضاط وطوروس أمير الارمن حملة مشتركة على جزيرة قبرص - وكانت مقاطعة بيزنطية - فلم يشعر أهل الجزيرة الا والقوات الصليبية والارمنية تهسط في أراضيهم وتنكل بهم ،

. .

وقد ارتكبت القوات الفازية من الفظائع والقبائع ما تقشعر لهوله الابدان ، فصلمت آذانا ، وجدمست انوفا ، وهتكت اعراضا ، ونهبت أموالا لا يحصيها عد. وعاد المفامران وابديهما مثقلة بالتسبي والفنائم .

## طمع ارناط وانانيته افشلا مخطط الصليبييسن لاحتسلال شيستور

كانت شيزر قلعة حمينة تقوم على الشفة اليسرى للعاصي ، وقد أعجز الصليبيين احتلالها ، بغضل دناع امرائها ، آل منقذ وبغضل موقعها الجغرافي ، ومنانة أسوارها ، وفي عام 1157 م ، ضربت هسزة ارضية مدن سوريا فأخربت اكثرها ، وكان الخراب الذي اصاب شيزر كبيرا ، وكال آل منقذ قد تجمعوا في قصرهم لحضور حفل فيه ، فانهار عليهم القصر ، ولم ينج منهم غير اسامة الذي كان منفيا خارج شيزر، وغير امراة وطغل منهم ، أخرجا من تحت الانقاض ،

وفى ذلك المام ، واثر الهوة التي الحقت الدمار بالمدن السورية ، وقع أمير سوريا وبطلها نور الدين محمود مريضا ، حتى أشفىي على المسوت ، فبسدا للعمليبيين أن يغتنموا الغرصة ، ليحتلوا شيسزد ، ويثبتوا اقدامهم في حوض الماصى من جديد ،

وبدا للملك بودوان الثالث أن يحتل ما يمكن احتلاله من أوأسط حوض العاصي ليسلمه ألى الكوئت (تيري دوفلاندر) يقيم له أمارة فيسه ، تفيسه مسن الامكانات الضخمة التي يتمتع بها بيت الكوئت وأمارته في فرنسا ، وبذلك يستطيع تخفيف العجم الثقيل الذي أصبحت تنوء به الامارات القائمة في الشمال ، بعد القضاء على أمارة الرها ،

وفي أوائل تشرين الاول ( اكتبر ) من عام 1157 م تجمع حول شيزر جميع الامراء الصليبيين ، مع جيش أرمني يدعمهم ويعمل معهم ، وأنضم اليهم الكونست تيري دو فلاندر ، ومن معه من الفرسان القادميسين للحج والنجدة ،

وشرع المحاصرون في نصب الاتهم ، وقذف الاسوار بالمجانيق ، وبعد مدة قصيرة من الحسسار ، اقتحم الفرنج اسوار البلد واحتلوها ، فلجأ المدافعون عنها الى القلمة وتابعوا دفاعهم .

وعرف ارناط بما ينتويه بودوان من تسليم شيزد وما حولها للكونت دوفلاندر ، فاستاه من ذلك واعترض على هذه الفكرة ، مدعيا ان شيزر وما حولها تدخل في نطاق المجال العيوي لانطاكية وان على تيسري ، اذا تسلم امارة شيزر واواسط العاصي ، ان يكون تابعا له حسب التسلسل الاقطاعي ، واستاء تيري بدوره من هذه الفكرة ، فانه لم يكن يخطر له على بال ، وهو المتعدر من اعرق البيوتات واكرمها ، ان يدين بالولاء والطاعة لمغامر افاق حمله الحظ الى كرسي الامارة ، والعلن رفضه لما اقترحه ارناط ، واشتد الخلاف في واعلن رفضه لما اقترحه ارناط ، واشتد الخلاف في المسكر الصليبي حتى كاد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، الميزر لكيلا يكون احتلالها سببا في نشوب حرب اهلية شين الصليبيين ،

#### خفسوع الجبنساء

استاء الامبراطور مانویل کومنین ، اشد الاستیاء من هجوم ارناط وزمیله الارمنی علی قبرص ، ومن الفظائع التی ارتکبها ، ولکن ظروف الامبراطوریة ، وما کانت تواجهه من مشاکل فی اوروبا ، لم تکن تسمح له اذ ذاك بالتفكیر فی معاقبة المجرمین .

ولكن بعد أن تحرر الامبراطور من الكثيسر من مشاغله ، تحرك في عام 1158 م ، على رأس جيسش كبير ألى كيليكيا ، فسحق أمارات الارمن فيهسا ، وأستولى على أمهات المدن ، وأقام معسكره قسرب المصيصة بانتظار تحركه لمعاقبة أرناط .

وعلم هذا بما ينتويه الامبراطور ، فجزع جزع الجبناء المجرمين ، وخارت قواه ، وشل تفكيره ، ولم يعد يعرف ما يصنع ، بعد أن أدرك أن جرائمه قسد أسلمته لمصيره ، وأنه أن يجد بسببها ، معينا له في محنته ، وبينما كانت هواجس أرناط تعذبه وتقص مضجعه ، لا حت لاحد القربين منه فكرة ، وجد فيها الفرج والخلاص ، وهي : لماذا لا يخسسرج أرناط الي معسكر الامبراطور تائبا معتدرا ، ويضع نفسه تحت رحمته وتصرفه ، ويعلن له الاعتراف بطاعته والتبعية له . ٢ فقد سبق لوالد الامبراطور أن عفي عن ريمون

دوبواليه ، واكتفى بالاعتراف بالتبعية والولاء ، ودفع علم الامبراطورية على قلمة انطاكية .

وبدت الفكرة لارناط أخاذة ، فانه أذا استطاع ان يدفع المقاب من نفسه ، وأن يؤجل احتلال انطاكية ولو الى حين ، يكون قد حقق كسبا لا يستهان به ، فقرر السير بنفسه إلى المسكر الامبراطوري، وأرسل قبله رسولا من رجال الدين ، يمهد السبيل ، ويلطف الجو ، وتمكن الرسول، بحدقه ودهاله وجميل اعتداره من تهدئة الرة الامبراطور ، ومن تخفيف نقمته على ارنساط ،

ووصل ارناط الى المصيصة ، وكان عليه ان يجتار المدينة كلها ، ليصل الى المسكر الامبراطوري، فترجل من فرسه ، وخلع نعليه، ولبس قميصا يكشف من ذراعيه حتى المرفقين ، وامسك بسيفه من مقدمة النصل ، ليقدم قبضته الى الامبراطور ، وسار وهو على هذه الحالة المررية ، من اللل والاستخداء في شوارع المصيصة ، التي اصطف الناس فيهسا على جانبي الطريق ، ليتفرجوا على هذا الجبان الدليسل الغادر المتقلب ،

ورضي الامبراطور ، ما تم من خضوع ارناط ، واكتفى بالاعتراف بتبعية الامارة له والسماح له باقامة حامية بيزنطية في قلعة انطاكية ، كرمز لالبات حقه ،

#### أبيسسر المقامسي

وبعد أن رحل الامبراطور من كيليكيا ، تنفس ارناط الصعداء ، ونسى ما نقيه من ذل ومهانة ، وهاد يتابع حياته المتادة ، حياة المفامر الشريس ، وفي يوم من أيام شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1160 م ، علم أرناط أن قطمانا كبيرة من الماشيسة ترمسى في السهول الواقعة بين عينتاب ومرهش ، وأن هسده القطمان لا تحرسها قوات اسلامية ، وكانت القطمان في أكثريتها يملكها أرمن ويونانيون من سكان المناطق التي استرجعها المسلمون من الفرنج حديثا ، ولكسن أرناط لم يكن يهمه من يملك القطمان ، وأنما السدي بهمه أن يحقق مفنما ، دون أن يتعرض لخطر قتال ،

وبينما كان الرعاة آمنين مطمئنين ، انقض عليهم ارناط وفرسانه ، فأسروهم ، واستاقوا قطمانهسم فرحين بما حققوه من كسب ، ولكن فرحتهم لم تطل كثيرا ، اذ أن أنباء الهجوم الفادر ، وصلت الى نائب

نور الدين في حلب ، مجد الدين ابي بكر بن الدايسة ، فاستنفر قواته، وطار بها ليقطع الطريق على المغامرين،

وطم ارناط وصحبه بخروج السلمين اليهسم ، فخاف اصحابه ، وتصحبوه بأن يتخلى من المغنسم الضخم ، وأن ينسحب عائدا الى انطاكية ، ولكن أرناط ارد أن يتظاهر بالجرأة الكاذبة أمام صحبه ، فرفض انفكرة ، وأمر فرسانه بسوق القطمان ، بين صفين من الجند ، وأن يحثوا الخطأ الى انطاكية ، وسار هو مع توة من رجاله في الساقة ليحميها ويدافع عنها .

ويينما كان ارناط وصحبه يسيرون مسرعين ترب قرية الجومه ، شمالي غربي عزاز ، انقض عليهم فرسان حلب، وفتكوا فيهم فتكا ذريعا، وقتلوا أكثرهم، وجبن الاخرون فاستسلموا ، وكان بين المستسلمين ارناط ، ونجا قليلون هاربين ، يخبرون فرنج انطاكية بانباء المركة ومصير ارفاط ،

والقى ابو بكر بارناط وصحبه على ظهور الجمال، وكانهم بعض المتاع ، ودخلوا بهم حلب، فاسرع الناس يتفرجون على هذا المشهد الذي لم يعد يثير فضولهم كثيرا ، لكثرة ما تكرر منذ ان تولى عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود امور حلب ، ووصلت الجمال باحمالها امام قلعة حلب التاريخية ، فانولت الاحمال، واستيق ارناط الى سجنها ليقضي فيه ستة هشر عمام من حياته الشقية ،

وبعد أن تونى نور الدين محمود ، موحد سوريا ومصر ، كان أبثه الملك الصالح ، صغيرا ، فاختلف الامراء من حوله ، أيهم يكفله ، ليبسط سلطانه على الدولة ، وتحرك صلاح الدين نائب نور الدين في مصر، يريد البات حقه في تولي رهاية أبن سيده ، وجسرت بيته وبين أمراء سوريا المشرفين على الملك الصالح، حروب ووقائع ، انتصر فيها صلاح الدين ، ووصل في زحفه المظفر إلى حلب ، فحاصوها ،

ولم يجد من بحلب من الامراء وسيئسة لدفسيع صلاح الدين عنهم ، غير الاعسال بالفرنج ، فتحسرك ريبون الثالث ، أمير طرابلس ليهاجم حمص ، كمسالحولد فرنج انطاكية ، وليثبت أمراء حلب للفرنج حسن نواياهم ، واخلاصهم في التعاون معهم ، اطلقوا في عام 1176 م سراح من كانوا في سجن حلب من الفرنج ، ومنهم ارناط ،

وكانت امارة انطاكية قد تولاها وارثها الشرعي، بوهمند الثالث ، فلم يجد المامر مكانا له في انطاكية ،

وتابع سيره الى القدس ، وهناك تعرف بارملة اخرى هي (اتين دوميللن) ، ارملة (اونفروادو تورون) (ابن الهنفري كما تسميه الرواية العربية) ، وكانت هذه الارملة قد ورثت امارة شرقي الاردن ، التي يقوم فيها حصنا الكرك والشوبك ، فاعجبت هي به ، واعجب هو بمالها واملاكها ، التي تحتل افضل مركز جغرافي، يسيطر على طريق القوافل ، المتنقلة بين سوريا ومصر والحجاز ، فعقدا زواجهما حوالي عام 1177 م .

لم تكن انظروف مواتية لآمال ارناط واطعاعه في المفامرة ، حينما كان زوجا لاميرة انطاكية . اذ كانت انطاكية محصورة بين معلكة نور الدين في الشسرق ، وبين الامبراطورية البيرنطية في الشمال . وكانست انطاكية أقرب المواقع الصليبية الى حلب ، وحصونها الغربية ، فلم يكن في مقدور ارناط أن يندفسع وراء مفامراته كما يحلو له ، دون أن يكون معرضا لخطسر مفامراته كما يحلو له ، دون أن يكون معرضا لخطسر الانقضاض عليه من المواقع الاسلامية المحدقسة بارض انطاكية . وقد راينا كيف أن فرسان حلب كانوا اسرع من ارناط ، فاعترضوا سبيل عودتسه بالفنائسم الى انطاكية واسروه .

كما أن الانضباط الذي كان يفرضه ملوك القدس على الامارات الصليبية الاخرى في المشرق ، كان سببا من أسباب كبح جماع المفامرين من الامراء ، والزامهم بالمعقول من التصرفات .

ولكن ما لم يكن ممكنا القيام به من المغامرات في الطاكية عام 1160 م اصبح ممكنا كل الامكان القيام به في جنوبي شرقي الاردن عام 1180 م ، فالملك بودوان الرابع ، اصبح ملك القدس ، وكان مصابا بالجذام ، وحالته ميثوس منها ، وقد ضمفت الملكية، واصبحت موضع مساومة ومنازعات بين الطامعين في السيطرة على الملك .

وفي المملكة الاسلامية كانت الفروف قد تفيوت هي أيضا ، فقد مات الرجل الحديدي الارادة ، نور الدين محمود ، وأصبحت خلانته موضع نسزاع بين الماممين في أن يخلفوه ، حتى تمكن صلاح الدين بعد كثير من الجهد من تثبيت اقدامه ، وفرض سلطانه على المنشقين عليه .

اما من الناحية الجغرافية فان موقع قلمتي الكرك والشويك ، في قلب الصحراء بعيدا عن عواصم المسلمين ومراكز تجمع قواتهم ، يجمل المفامرات اكثر ربحا ، وأقل تعرضا للاخطار .

واذا فقد كان زواج ارناط من اميرة قلاع شرقي الاردن ، يحق جميع الشروط المناسبة والملائمسة لانطلاق مفامراته من جديد ,

وأخد ارناط يبث هيونه وارصاده من الصليبيين ومن بدو المحراء ، ليرصدوا تحرك القوافل ، ويعلموه بها فيقوم بالاغارة عليها ونهبها وسبي من فيها ، دون ان يخشى مفاجاة من جيش اسلامي قريب .

وتكررت أعمال أرناط ، وعادت عليه الاهمسال بالارباح الوفيرة ، فزاد ذلك في جراته ، وفي اطماعه ، والمسلمون لا يستطيعون الوصول اليسسه ، كمسا لا يستطيعون أن يتخلوا عن سلوك طريق الصحراء ليعلوا من سوريا وما ورادها إلى مصر والحجاز ،

ثم جرت اتصالات بين ملك القدس وبين صلاح الدين ، لتحقيق هدنة ، تربح الجانبين من هناء الحروب المتواصلة ، وقد كانت الهدنة ضرورية لصلاح الدين اليتفرغ الى تسوية مشكلات مملكت، ، واستكمسال وحديتها وكانت الهدنة اكثر ضرورة للصليبيسن ، الذين انهكتهم الحروب ، وقلصت رقعة اراضيهم ، وأخربت ما تبقى منها في أيديهم ، كما كانت ضرورة لهم لتسوية خلافاتهم الداخلية ، وخصوصا الخلافات بين أفراد البيوتات الحاكمة ومشاكلهسا المائليسة ، والخلاف بين منظمتي الداوية والاسبتارية .

وحيشما تحققت الهدئة كان من المفسروض ان تشمل مملكة القدس ، باماراتها المختلفة ومنها امارة شرقي الاردن التي يحكمها أرناط ، وانصرف كل من الجانبين الى تسوية اموره مطمئنا الى قدسية المهود والموائيق ،

ولكن هذه الهدئة لم ترق لارناط ، الذي اعتاد على تحقيق المكاسب والمفائم عن طريق العدوان على القوافل العابرة في الصحراء ، فأضمر في نفسه الفدر، وعدم التقيد بها ، وأخذ يتحين الفرصة ، المناسبة للفدر، فقد تكون الهدئة اكثر كسبا له، وبالفعل كانت،

ففي صيف عام 1181 م ، علم ارناط ان قافلة اسلامية كبيرة جدا ، قدرت الروايات ثمن ما فيهسا بمثني الف دينار تسطك الصحراء مطمئنة الى الهدنة ، في حراسة عدد قليل من الرجال ، فاستعد للاستيلاء عليهسا .

ولما اصبحت القافلة قريبة من قلمته ، نزل من فيها يستريحون من وعثاه السفر ، وباتوا ليلتهم هناك،

نلم يشعروا الا وارناط ورجاله ينقضون عليهم ، ويعمنون فيهم قتلا واسرا ، فنجا منهم من سبق نرسه ، ووقعت القائلة في ايدي ارناط ، ووصل الناجون من رجال القائلة الى دمشق يقصصون على صلاح الدين اخبار الفدر الفرنجي ، فانزهج صلاح الدين وادرك ان وجود قلاع صليبية على الطريق بين شتي مملكته ، امر بالغ الخطورة ، وانه لا بد من القضاء عليها اذا اربد للمملكة ان تزدهر وتتماسك .

وانرهج الصليبيون في القدس كثيرا ، وخصوصا الملك بودوان الرابع ، الذى الح عليه المرض وانهكه ، فقد تعود اسلافه تشريف تعهداتهم ، والحفاظ على عهودهم ، كما تعودوا أن يثقوا بعهسود المسلميسن ومواليقهم ، واسرع يكتب لارناط يلومه على هذا الفدر الذي يظهر الصليبيين بعظهر المغامرين الذين لا يتقيدون بعهد ولا ميثاق . وطلب اليه أن يعيد ما وقع بايديه من المغانم الى المسلمين ، وأن يطلق سراح الاسرى ، فسخر ارناط من الملك ، وأملن دفضه الاستجابسة فلطلب . فعاد الملك وأرسل اليه وفدا من دجسال الدين ، ومن فرسان الاسبتارية، يلحون عليه في ضرورة الدين ، ومن فرسان الاسبتارية، يلحون عليه في ضرورة الهدنة القائمة ، فلم يكن دد ارناط على الوفد بافضل من دده الاول ، وسخر من الملك ومن سلطانه عليه ،

واراد صلاح الدين أن تستمر الهدئة قائمسة ، فكتب الى بودوان يعرفه بالواقعة ، ويستنكر تصرف ارناط ، ويطلب اليه التدخل لاعادة الاسرى والاموال ، فلم يجد بودوان ما يرد به على مسسلاح الدين فيسسر الاعتدار بائه لا يستطيع عمل شيء مع تابع لا يحتسرم عهدا ولا هدئة ،

وحينما تلقى صلاح الدين هذا الرد ، اعتبر الهدنة غير قالمة ، وباشر الحرب من جديد ،

وهكذا وجد الصليبيون انفسهم مسوقين يرغمهم وراء المفامر ، لان غارات المسلمين لم تقتصس على أرخى ا أرنسياط ،

ولى هام 1182 م ، ذهب صلاح الدين لمصر ، ليتفقد شرونها ، ولما علم الفرنج بدلك ، مقسدوا مجلسا حربيا بحضور بودوان ، لمناقشة الموقف ، وقد ارتاى المفامرون من أنصار أرناط ، أن صسلاح الدين ، سيعود على رأس قوات ، وأنه سيهاجم معاقل أرناط في الكرك والشوبك ، لينتقم منه ، وأن الحكمة

تنفيي بان يتحرك الصليبيون لنجدة أرناط ، ولاعتراض سبيل صلاح الدين اثناء عودته من مصر الى دمشق ،

ولكن العقلاء ، وعلى راسهم ريموند الثالث أمير طرابلس ، الذي كانت تربطه بالمسلمين هدنة ، لم يروا هذا الراى ، وقدروا ان احتشاد الجيش المسليبي في جنوبي الاردن ، أمر بالغ الخطورة ، لانه يترك الاراخي الصليبية في فلسطين ، خالية من القوات ، فتتعرض بذلك لهجمات المسلمين المباغتة .

وفازت نظرية المفامرين ، اذ لم يكن بودوان في وضع يمكنه من اتخاذ موقف حازم . فعبا الصليبيون قواتهم ، وصاروا بها الى الكرك ، وحسكروا حولها ينتظرون عودة صلاح الدين ، ليوقعوا به ، ولكن صلاح الدين علم بمخطط الفرنج ، فخرج على واس فرسائه يعبر الصحراء على خير تعبئة ، وجعل اخساه نوري على راس قوة تحرس القافلة العائدة بالمتاع والمرضى والنساء ، على ان يسيروا موغلين في الصحراء ، ليكونوا بعيدين عن متناول يد الفرنج ،

وفي نفس الوقت ، الذي قرر فيه صلاح الدين عبور الصحراء ، اوهز الى ابن اخيه فروخ شاه ، وهو نائبه في دمشق ، بأن يفتنم فرصة خلو فلسطيسن من القوات ، ويضرب هناك بعنف ، فخرج قروخ شاه من منطقة الجليل ، فلم يشمر الفرنج ، الذيسن كانسوا يماون آمنين مطمئنين ، الا والجيش الاسلامي ينقض عليهم ، يقتل وياسر ويسبى ويغنم ، ويخرب ، دون ان تكون للفرنج فرصة للالتجاء الى معقل او حصن، ثم عاد المسلمون الى منطقة السواد الواقعة شرقسى بحيرة طبرية ، يوقعون بالفرنج ويفتكون بهم ،

وتقول الروايات ان فروخ شاه ، هاد الى دمشق يسوق امامه قرابة الف اسير وعشرين الف راس من الماشية ، وعلم المسليبيون وهم في معسكرهم قرب الكرك ، بما احداثه غارة فروخ شاه من خراب ودمار، في منطقتي الجليل والسواد ، فقلقوا وادركوا خطاهم بالباع اراء ارناط واصحابه ، فانسحبوا مسرمين الى منطقة الجليل ، وعسكروا قرب عيسون صفوريسة ، بانتظار ما سيقوم به المسلمون ،

اما صلاح الدين فاته وصل الى دمشق فى 22 حزيران (يونيو) 1182 م ، وبعد ان اطمأن الى وصول اخيه نوري والقافلة سالمين الى دمشق ، عاد بتواته الى حدود مملكته مع فلسطين المحتلة ، ومسكسر فى

منطقة القحوانة ، قرب سمخ ، قلم يجرؤ الصليبيون على دخول المعركة معه ، لانهم كانوا يدركون حقيقة تفوقه عليهم بقواته وبموارده وبانضباط جيشه ، بينما كانت الفوضى والمنازمات الداخلية ، تنخر في جسسم الكيان الدخيل .

وبث صلاح الدين سراياه في المنطقة تميث فيها تحت سمع المبيش الصليبي وبصره ، دون أن يجرؤ على التعرض المسلمين ، وبلغت سرايا المسلميسن بيسان وجنين تقتل وتخرب وتحرق ، لعلها تدفيع الفرنج الى المعركة ، ولكن الصليبيين لبثوا ساكنيسن لا يتحركون ، واخيرا أعلم الجنود مسلاح الدين أن ازوادهم قد نفلت وأن مقامهم قد طال ، فقرر صلاح الدين الانسحاب الى دمشق ، بعد أن تأكد من أن الفرنج لن يجازفوا بدخول الحرب ،

افرت ارناط انتصاراته المحدودة على القوافسل المابرة في الصحراء ، فجملته يفكر بامور لم تخطر لغيره على بال ، نما فيها من خطر ايقاظ نقمة المالم الاسلامي كله ، ودفع المجاهدين الى التدفق على ميدان المعركة للقضاء على الخطر المهدد لمقدساتهم .

ويقول المؤرخون أن أرناط ، قد بلغ تيماه في عام 1181 م ، في أحدى الدفاعاته في الصحراء ، وتبمساء تقع في قلب الجزيرة العربية ، والله كان ينوي التوجه من هناك الى المدينة المنورة لمباغنتها ، والاعتداء على قبر النبي عليه السلام ، ولكن هجوما قام به فروخ شاه على حصون أرناط في شرقي الاردن ، أضطسره الى الارتداد مسرعا ، مخافة أن يباغته في الصحواء .

وقدر أرناط أنه أذا تمكن من الاستيلاء على (أيلا) على خليج العقبة ، فأنه يستطيع أن ينشىء اسطولا يسيطر على البحر الاحمر ، ويتحكم بموانىء المسلمين فيه ، وبالتالي فأنه يستطيع الوصول إلى الاماكسن الاسلامية المقدسة في مكة والمدينة ، والايقاع بالمسلمين وهم في موسم الحج .

وبالغمل نفل المغامر مخططه ، فانشأ قوارب في مستلان والكرك ، ونقل اجزاءها مفككة على ظهرور الجمال فجمعها في خليج المقبة ، وقلف بمراكبه في المبحر ، وبينما البحبت قوة صليبية تحاصر ايسلا ، البحر المراكب الاخرى تعبر خليج المقبة الى البحر الاحمر ، ومن هناك سارت الى الموانىء الاسلاميسة الأمنة التي لم تكن تتوقع أن ترى مراكب صليبيسة ، والاعتداء عليها ، كمسا تمرضست

للمراكب الاسلامية الماخرة في البحر الاحمر ، فاوقعت بها ، ونهبت العديد منها ، وكان اول ميناء ظهر الغرنج امامه هو ميناء (عيذاب) ، تجاه ميناء جدة ، ثم انتقل الغرنج الى الموانيء العجازية يغيرون عليها ، حتى بلغوا ميناء الحديدة قرب ينبع ، ومنه الجهوا الى رابغ شمالي جدة ، ينهبون ويقتلون وياسرون ، ثم ارسوا مراكبهم في الجوراء قرب رابغ ، ونزلسوا الى البسر يعيشون فيما حولها ، ويعدون عدتهم للايفال في داخل الارض المقدسة والوصول الى مكة ، للايقاع بالحجاج المجتمعين فيها ،

وقلق العالم الاسلامي لهذه الجراة التي لم يكن أحد يتوقعها ، واضطربت نفوس الحكام ، وجاشست نفوس المسلمين بالفضب ، كيف تجرؤ شرادم طارئة على مشرقنا المتسامح ، فتفكر في تدنيس القدسات وترويع الآمنين اللائذين ببيت الله وحرمه .

وكان أسرع الجميع استجابة لنداء الواجب هو الملك العادل ، شقيق صلاح الدين ونائبه في مصر ، فجهز اسطولا عهد بقيادته الى أمير البحر حسام الدين الؤلؤ ، وكلفه بملاحقة الفرنج وردهم عن مقدسات الاسلام ، فخرج لؤلؤ مسرعا، يتبع الفرنج، ويستقص أخبارهم ، فأدركهم وقد نزلوا بالحوراء، فاستولى ملى مراكبهم الراسية ، ثم نزل ورجاله الى اليابسة ، لقتال الفرنج الهابطين على الساحل ، ولما داى الفرنج غرق سفنهم ووتوعها في أيدي المسلمين ، انقطع املهم في النجاة بها ، فلجاوا الى شعاب الجبال القريبــة مــن الساحل ، فلحق بهم لؤلؤ وقاتلهم في شباط ( فبراير ) 1183 م ، قتالا شدیدا حتی افناهم ، واخذ من تبقی منهم حيا أسيراً . فأرسل بعضهم الى منسى لينحروا فيها كالاضحى يوم هيد الاضحى 6 أمسام الحجساج 6 لتطمئن خواطر الناس ، وليعلموا أن قادة المسلمين لا يمكن أن يتهاونوا مع من يدنس مقدسات الاسسلام ، فنحروا هناك يوم الميد ، والناس من حولهم يهللسون ويكبـــرون .

اما الباقون من الاسرى ، فقد سيقوا الى مصر ، فأمر صلاح الدين بضرب اعناقهم جميما لكيلا يفكسر احد منهم في العودة مع حملات اخرى على الطريق .

لم يكن صلاح الدين يجهل اهمية الخطر الذي يشكله على الاسلام عامة وعلى مملكته يصورة خاصة، وجود الصليبيين في سوريا ، وخصوصا وجودهم في شرقي الاردن وجنوبي فلسطين ، ولكن هذا الوجود

كان قبل صلاح الدين ، وكان من المكن أن يستمر ، دون أن يشمر صلاح الدين بأن اقتلاعهم ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها ، ولكن مغامرات ارتاط في نقض الهدئة وسلب العجاج والقوافل ، وقطع الطريق بين سوريا ومصر والحجاز ، ومحاولاته لتدنيسس مقدسسات السلمين ، وترويع اهل الارض القدسة، ومن يؤمها من الحجاج المسلمين ، كل ذلك اقتع صلاح الدين ، أنه لا بد من القضاء نهائيا على هذا الخطير المهدد ، في اسرع وقت ، واجتثائه من جدوره ، لكيلا تبقى له في ارضنا باقية ، فضمر عن ساجد الجد ، وأقسم على أنه سينتقم بنفسه من ارناط ، وأنه سيقتله بيديه أن ظفر به ، وقد مكنه الله من ذلك .

وتتالت حملات صلاح الدين على قلاع أرناط ، خلال الإعوام التالية ، وحاصره أكثر من مرة في قلعة الكرك وضيق عليه ، فكانت الجيوش الصليبية تتجمع في كل مرة ، وتسير لنجدة الكرك ، ولكنها كانت ترفض الدخول في المركة مع المسلمين ، لانها كانت تدرك انها ليست كفاء لصلاح الدين وجيشه ،

وحينما حل عام 1187 م ؛ ( 583 هـ ) ؛ اعتزم صلاح الدين الدخول في معركة فاصلة مسع الفرنسج ، نصراً ممه لتسوية خلافاته مع اتباعه وجيرانت المسلمين ؛ كما طلب الى تاثبيه في حلب وحماد؛ بمهادنة الفرنج في امارة اتطاكية ؛ ( اما طرابلس فكان أميرها قد دخل منذ زمن بعيد في حمى صلاح الدين وهادنه ) . ولما تحقق الصلح بين المسلمين وبين فرنج انطاكية في ابار ( مايو ) 1187 م ، ( اواخر ربيع الاول 583 هـ ) . اخذ السلطان في جمع التوات ، وأستدمي تاميه من الامراء في الجزيرة وديار بكر والموصل ؛ واستدمس قوات من مصن وحلب وحمص وحماة ؛ وخرج هو من دمشق الى مشترا ( في حوران ) ، واقام هناك ينتظر اجتماع الجيوش عليه ، ولمنا تكامسل اجتماعهما ، استعرضها في منتصف ربيع الآخر 583 هـ ، وهباها تعبثة القتال ، وسار بها يوم الجمعــة في 17 ربيـــع الاخر ، حتى نول جنوبي بحيسرة طبريسة عند قريسة الصنبسرة ،

وكان الفرنج قد علموا باجتماع الجيسوش على مسلال الدين ، فأسرعوا بجمع قواتهم ، وعسكروا قرب عيون صفورية ، في الجليل ، ينتظرون التمسرف على مرامي خطة صلاح الدين ،

وفى اليوم التالي سار صلاح الدين ونسزل على جبل غربي طبرية ، ولبث هناك ينتظر تعرف الغرنسج ليقاتلهم ، ولكن الغرنج كانوا مختلفين فيما بينهم حول ما يجب عمله تجاه صلاح الدين ، فقد مسات الملك بودوان الرابع غير مخلف عقبا ، وأوصى بالملك الى ابنة اخت له ، تزوجها رجل ضعيف الشخصية ، عرف باسم ( جي دولوزينيان ) فاصبح ملكا عنى القدس ، وقد احدث ارتقاء ( جي ) العرش انشقاقها في صفوف الصليبيين ، يضاف الى الفوضى القائمة بينهم .

ولما اجتمع الفرنج في صفورية ، ونزل مسلاح الدين على طبرية ، اقتوح المغامرون مهاجمسة مسسلاح الدين لفك الحصار الذي ضربه على مدينة طبريسة 6 وكانت طبريه ملكا لزوجة ريموند الثالث أمير طرابلس، وكان ريمند اكثر الصليبيين خبرة بالحرب ، وأبعدهم نظرا ، واكثرهم أدراكا للواقع السليبي ، وتقديراً لقوة صلاح الدين ، فكان رايه ان لا يخاطر الفرنج المتفسخون بالاشتباك بالمسلمين ، وهم اكثر ما يكونسون تسوة ، وتصميما على سحق العدوان ، والانتقام من محاولية تدنيس مقدسانهم ، لذلك أعترض على راى القائلين بضرورة الاشتباك بصلاح الدين ، وقال لهم أن طبريه ملك لزوجته ، وان زوجته وابنادها موجودون في طبرية، وانه اذا احدث مكروه لطبريا فان الكروه سيصيبه قبل غيره ، ومع ذلك فانه يقضل أن يضحى بزوجته وأبنائه وببعض املاكه ، على أن يقامر بمستقبل الممالك الصليبيين في المشرق ، فسنخر منه المغامرون، والهموه بالخيانة والتواطؤ مع المسلمين ، وتطاولسوا عليسه ، ولما اقتموا الك بضرورة السير الى طبريا لفك الحمار، وترحيل المسلمين عنها ؛ لانه ليسن من الشبهامسة ولا الرجولة في شيء ترك الاميرة لمصيرها تدافع وحدها عن طبريه .

جرت تلك المناقشات في المسكر الصليبي في في صفورية ، قبل أن يتحركوا من مواقعهم ، ولما داى صلاح الدين الفرنج لا يتحركون ، ترك قسوة في المرتفعات ، لمواجهة الفرنج أن تحركوا ، ونزل مسرها مع قوة خفيفة الحركة ، فهاجم طبريه واستولى عليها سريها ، واسر وقتل وغنم ، ولجأت الاميرة ومن نجا من المركة ، الى القلمة يتابعون المقاومة ، فضسرب صلاح الدين حصارا حول القلمة ، ولبث ينتظر رد فعل الصليبيين في صفورية ،

ولما علم الفرنج بما حل بطبرية ، ارتفعت اموات المتطرفين ، واقنعوا الملك بضرورة السيسر لانقساذ الاميرة ، فتحرك المسكر الصليبي كله ، نحو المسلمين رغم معارضة ريموند واحتجاجاته .

ولما علم المسلمون بتحرك الفرنج أرسلوا يخبرون مسلاح الدين ، وكان هذا بالضبط ما قصده هو مسن مهاجمة طبرية ، وهو أن يستثيرهم ، وأن يدفعهم الى تبول الدخول في المعركة معه ، فترك قوة من رجاله في طبرية تتابع حصار قلمتها ، وأسرع هو بمن معه الى المرتفع ، حيث ترك معسكره ، فوصله مساء الخميس في 22 ربيع الاخر ، وبعد قليل وصل السلبيسون ، وأقاموا معسكرهم تجاه المسلمين ، ولم يجر قتال في ذلك اليسوم ،

وفى صبيحة يوم الجمعة 23 ربيع الاخير 583 ه ( تموز 1187 م ) ، اشتبك الغريقان فى قتال هنيف فى أرض اللوبية ، دام طوال النهاد ، وكان الحر شديدا ، ولم يكن حول المسكر الصليبي ماء يصلحون اليب ، وحاولت قواتهم اكثر من مرة أن تشق طريقها الى طبرية لتستقي ، ولكن المسلمين كانوا يردونها ، بعد أن ادركوا فايتها .

وبات الفرنج عطاشا ، والمسلمون من حوله مل علوفون بمعسكرهم ، يُرمونهم بالنبال طوال الليل ، حتى لم يتركوا لهم فرصة للراحة .

وزكر الجانبان يوم السبت الى القتال ، والفرنج قد انهكهم التعب والعطش والحر، وجرى عراك رهيب، وصبر الفريقان صبرا عجيبا ، وراى ريموند ان المركة اصبحت خاسرة ، وانه لم يعد لهم امل فى نصر ، فحمل بمن معه من الفرسان حملة مستقتل يريد النجاة ، فامر قائد الفرسان تقى الدين عمر، رجاله بان يفسحوا لهم المجال ، فخرجوا من المركة ، وتابعوا طريقهم الى صور ، فاضعف خروج قوات طرابلس ، من عزائم المقاتلين ، وحاولت فئة اخرى منهم النجاة ، فلاحقهم المسلمون وابادوهم .

أما الملك ( جي ) ومن تبقى معه ، فانهم لسم يجدوا لهم مهربا ، فانحازوا الى تل حظين ، وتحصنوا فيه ، فاحاط بهم المسلمون ، وتجدد القتال على اشد ما يكون عنفا حول التل ، واستمر حتى تمكن المسلمون من الوصول الى خيمة الملك فاخذوه اسيرا ، واسرع ارناط يلقي بسلاحه مستأثرا ، وفعل غيره مثل فعله ، وانتهت المعركة مساء السبت باسر الملك واسر ارناط

الذي اثارت مفامراته الحرب ، وفيسره من الزعمساء والقسسادة .

ولما انتهى القتال ، جلس السلطان المنتصر ، في خيمته فرحا مسرورا ، بما أفاء الله عليه من نمس ، وجلس من حوله كبار القادة والامراء ، واستدعى اليه الاسرى ، فأحضر الملك وأرناط ، وتــد هدهمـــا العطش ، فأمر صلاح الدين للملك بشربة من ماء مثلج فتناول الكوب وشرب منها ، ثم ناولها لارناط ، وكان بجانبه ، فشرب أرناط وصاح صلاح الدين في الترجمان ليقول للملك الاسير 6 أنت الذي سقى أرناط وليسس أنا . وكانت الاعراف تقضى بأن الاسيسر أذا نال مسن طعام آسره ، أو من شرابه لم يعد يجوز له قتله ، وقد سبق لصلاح الدين أن أقسم بأنه أذا ظفر بأرناط ليقتلنه بيديه ٤ وقد تسبب أرناط بمقامراته وجرائمه، وخياناته للعهود والمواثيق ، بهذه الحسرب الطويلسة المتواصلة ، ولم يصر صلاح الدين على الاستمرار في الحرب الا ليظفر بأرناط ، ليجمله عبرة لكسل غسادر مقسامسسور

ولم يشا صلاح الدين أن يقتسل أرناط بحفسور (جي) ، فاخرجهما من مجلسه ، ثم استدعى أرناط ، ومنفه على محاولاته تدنيس المقدسات الاسلامية ، وذكره بما كان منه نحو رجال القافلة الذين غدر بهم فى وقت الهدنة والسلم ، وسخر منهم ومن دينهم ونبيهم، حينما ناشدوه الله ، وذكروه بالصلح القالم بيت المسلمين والغرنج ، ثم قام اليه صلاح الدين ، وقال له ها أنا أنتصر لدين محمد ، واستل سيفه وضربه به على كتفه فحله ، وقام من حضر بالاجهاز على أرناط، ثم حملوه إلى باب الخيمة وألقوه ، ولما رأى (جي ) صاحبه قتيلا جزع ، وخاف مثل مصيره فاستحضره صلاح الدين ، وطيب قلبه وهذا روعه وقال له : (لم صلاح الدين ، وطيب قلبه وهذا روعه وقال له : (لم حده ، فجرى ما جرى ) .

واثر ممركة حطين بدات تتهاوى المدن والقلاع التي كانت المصليبيين ، في أيدي صلاح الدين ، وتابع من خلفوه خطته في العمل على اجتناث جدور الدخلاء، حتى تمكنوا بعد قرابة مائة وعشير سنين ، مسن يسوم حطين ، من القاء آخر الصليبيين في البحسر ، ولسسم تستطع النجدات الكثيرة التي تلقاها الصليبيون من أوروبا من أن تمنع زوال كيانهم ، الذي قام في غفلة من الدهر ، بالعدوان والقهر والغدر .

# واسن حول محاب الأدب المنويري من موسوعة الأدب اللغة الملغة الأدب معينة هوا لادب المعند الملغة المليخ المدينة المليخ المسلامة عند المليخ المدينة المليخ المدينة المليخ المدينة المليخ المدينة المليخ المدينة المليخ المدينة المدينة المليخ المدينة المليخ المدينة الم

توصلنا من حضرة الاستلا عب الحليم الندوي بهذه الدراسة الشياقة التي شارك بها في مسابلة الكتب الدائم ، الا أن لجنة التحكيم ارتات أنها تحيد عن موضوع المسابلة ـ ونظرا لليمتها القطفنا منها هذا القسم الذي ننشره شاكرين :

بحركة مباركة يمكن أن تسميها بـ «حركة الوسوعات» . وغاية هذه الحركة هو جمع ما يوجد من نتاج العلماء القدماء ، وما وضعوه في مختلف العلوم والفنون مسن كتب خوفا من ضياعها ، على ايدي الغزاة ، ذلك أن التثار تتلوا « كثيرا من علماء المستلمين ببغداد وغيرها: ومعن قتل ببغداد الشيسخ محى الديسن بن الجسوزي واولاده، وكذلك اتلفوا كثيراً من دور الكتب وأحرقوها. وقد أمر هولاكو وقت فتح بفداد بالقاء جميع الكتبالتي ني دور الخلفاء في نهر دجلة ، وبدلك ضاعبت على الدين ذخائره ، وعلى العلوم والأداب تغالسها ، فقدت العربية إلى الابد الافا من المؤلفات » (1) فلمسا رأى العلماء هذه الكارئة الرهيبة وما جرت من ضياع أكبر المثماد وأجلهم شباتا « وجدوا انفسهم سا بعسد هسده الكارثة الرهيبة .. مسئولين أمام الله عن دينه ، وأمام التاريخ من تهضة العلم واقالة عثاره ، وأمام خمائرهم عن ممارقها وأمام أوطائهم عن الدعيمهما . قدفعهممم شمورهم المميق بهذه المستولية وضخامتها الى الجد ق الممِل لتلاقي ما قاته ويدل الجهد لاعادة هذا المرح 

ولد النويري في أواخر القرن السابع الهجري ، القرن الذي شهد تطورات سياسية هامسة ، غيسرت مجرى الناريخ الاسلامي بسبب فتنة التتار الجامحة التي اعقبتها ويلات ودمار انجلت عن حركة علمية ، من نرع جديد ، لم يكن للعالم الاسلامي ، بها ههد من قبل. نما أن يكاد نجر القرن السابع الهجسري يشسرق الا ونرى العقول العربية ، التي لم تزل طوال السنسوات الماضية ، تزود المجتمع العربي ، بانتاجها الخصب ، ونتائج قرالحها الفياضة ، قد توقفت أو تكاد ، وذلك بسبب تفير الارضاع والظسروف الثى قلمسا تسمسح لاصحاب الفكر والعلم والمشتغليسن بالادب والفسن ، بمزاولة أعمالهم القنية ، وممارسة انتاجههم العلمسي والادبي دون أن يتوجسوا خيفة أو وجلا . وبخامسة بمد ما كان هؤلاء العلماء قد الفوا جوا وظروفا تتناتى والتي أبتلوا بها في هذه الحقبة من الزمن ، قلما نجسه انتاجا علمها خصبا ، او مادة ادبية فنية غريسرة ، أو شعرا مذبا بليغا ؛ من ذلك النوع الذي تطرب له القلوب وتترنع له المشاعر والإحاسيس، ولكن ما تكاد تنقشع غياهب هذه الفتنة حتى يبرز رهط من العلماء ، ليقوم

<sup>1)</sup> عن مختصر أبى الفداء ج 4 ص 194، نقلا عن كتاب « عصر سلاطين الماليك » لمحمدود رزق سليسم المجلد الثالث ص : 17 .

<sup>2)</sup> نفس المرجع السابسق .

المصر قد عكفت على دراسة ما تبقى من هذا التراث الفسخم ، واستخلاص موارده ، وجمعه في كتب مطولة ضخمة ضنا به وحفظا له ،

والغريب في الامر أن هذا الرهبط من العلماء وخاصة النويري ، اتخذ في مرامه هذا ، أموة حسنة من حياة رهط من الصحابة ، قاموا ، خوفا من الضياع والدهاب ، بأول عمل الجمع والتدوين تسم في اللغة العربية وتاريخ المسنمين ، وأعني به جمع القسرمان الكريم وتدوينه في مصحف مكتوب ، فقد نقلوه مس الجلود ، والعظام والعسب واللخاف التي كانت سور القرمان الكريم أو آياته قد كتبت عليها زمن النبي ملى الله عليه وسلم أو من صدور الصحابة من الحفاظ الله ين كانوا يسمون القراء عصر ألم ، وكان الباعث اللهام والاول هو توجس الخيفة من ضياعه أو ذهاب مع من ذهب من القراء في الحروب والغزوات ، كما حدث في غزوة اليمامة .

فقد روى المؤرخون ، انه عندما ارتسدت بعض القبائل من أهل الجزيرة أبان خلافة سيدنا أبسي بكسر المنديق ، وأرسل القوات الاسلامية لقمع دابرهم ، دارت بينهما وبين المرتدين معارك دامية ، استشهد فيها حوالي 1200 مسلم من بينهم 700 قارىء ، ففزع المسلمون كثيرا لهذه الظاهرة التي تمرضت لهمم أول مرة في حياتهم ، وخافوا اذا ما استمرت الحال عني هذه الوتيرة ، أن يحرموا من القرءان الكريم بموت أو شهادة حفاظه ، وكان منهم أكثر خوفا سيدنا عمر بن الخطاب ، فسمى الى أبي بكر يحاوره في الأمر ، وأشار عليه أن يقوم بجمع القرءان الكريم حفظًا له وضمًا به . الا أن أبا بكر تردد في الامر وتريث وقال : « كيف افعل أمراً لم يغمله رسول الله ولم يعهد البنا فيه عهدا » . ولكن عمر ألح عليه وأصر 6 فخضع له آخر الامر ورأى الحكمة في جمعه ، فطلب الى زيد بن ثابث وكان من أبرر كتاب الوحي ، في زمن النبي صلى الله عليم وسلم فجمعه مما وجده مدونا عند الصحلة ، وما كانوا قد حفظوه في صدورهم ، فجمل مصحفا كاملا وسلمه الي ابي بكر ، فلما توفي ابو بكر تسلمه عمر بن الخطساب ثاني الخلفاء وبعد وفاته في سيئة 23 هـ ، انتقل المصحف الى كريمته حفصة ام المؤمنين .

وفى زمن سيدنا عثمان بن عفان ، عثما توسعت رقعة الفتوحات وانتشر المسلمون الى اتطار مختلفة وبلدان عديدة ، مع نسخ من القرءان الكريم يعولون عليه وقبائل تتفاير لفاتها

ولهجاتها لهجة قريش ، التي نزل القرمان الكربم بها . وحدث اختلاف في قرائته ، وبــذا في ادراك معنــاه ، اتصل حذيقة بن اليمان بعثمان ، وأنبأه بما رآه أثناء سفره الى الرمينيا والاربائيجان في غزوة ، من اختلاف المسلمين في القراءة والتفاخر بها والتمسك بها ، حذره من الماقبة الوخيمة التي قد يؤدي اليها هذا الاختلاف وهذا الوضع الثماذ اذا ما تفشى بين المسلمين وقال قولته الممروفة : « ادرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري » . فغطن عثمان الى ما في قوله من حكمة واستصوب رابه ، وطلب الى حقصة يقول لها : « ارسلي الينا بالصحف تنسخها في المساحف ثم تردها اليك » فقعلت ، فاستدعى عشمان رهطا من الصحابة من كتبة الوحسى والمتضلعيسن في القرءان الكريم ، مثل زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وغيرهم وأمرهم أن ينسخوا القردان ويستمينوا على القراءة بما حفظه القراء . وقال لهم : « أَذَا أَخْتَلَفُتُم وَزِيدُ بِنَ ثَابِتَ فِي شَيْءَ فَأَكْتَبُوهُ بِلَسِانُ قريش فانها انزل بلسانهم » ، فغملوا وكتبسوا ادبمسة مصاحف بعث بها عثمان الى الامصار ، وابقى عنسده نسختين ، احداهما لاهل المدينة والاخرى لنفسه ، وسميت هذه الاخيرة « بالأمام » ، ثم جمع المساحف والصحف الأخرى وأمر باحراقها ،

ومن نسخ عثمان المرسلة الى البلدان والامصار الاسلامية الكبرى مثل مكة والبصرة والكوفة والشام، استنسخ المسلمون مصاحف اخرى ، حسى كشرت النسخ ، فاصبحت الى مثات ، الى واقعة صفين بين على ومعاوية حسب قول المسعودي ،

تلك هي الاسوة الحسنة التي جعلها النويسري نبراسا له يهتدي به خير مثال يقتفيه . فقسد جمسع القرءان أول مرة بسبب خوف الفسياع وذهاب أهله . فبينه وعمل النويري شبه قريب . فانه أيضا قام بجمع قرات الاسلاف خوفا من الفسياع على بد الحدان وخامة بعد ما وأى ما آل اليه أمر الكتب والكراسات والنفائس العلمية ، الر اكتساح التتار الاقطار الاسلامية والعراق منها بصفة خاصة .

ثم جمع القرءان الكريم اتقاء لشر تفشي اللهجات الختلفة وتعدد المعاني والمفاهيم القرءانية من اجلها وتفاديا لوقوع الخلاف والشجار بين المسلمين فيه فائنا ولو نستبعد قيام النويري بهذا العمل اتقاء لشر تفشي اللهجات وتفاديا لوقوع الخلاف ، الا أنه يتبادر الى الذهن أن النويري يمكن أن يكون قسد فكسر في

الموضوع من هذه الناحية أيضًا ، قمن يدري لعلمه راى انه مند جمعه لهذه المؤلفات يصونها من الضياع من ناحية ٤ ويصونها أيضا من وقوع الشك والربية في نصوصها وموادها من ناحية اخرى ، وخاصة عندمسا يطول عليها الامد ، فعصد الى ضبيط تصوصها في سنجل ولم يمض على وضعها عهد بعيد ؛ ويتمه يبديه وهو العالم الخبير « الفقيه الفاضل والمؤدخ البادع ؟ له مشاركة جيدة في علوم كثيرة » حسب قول التفري بردي . والواقع أن الكتب التي أختصرها أو تقلها في كتابه كانت خليقة بالتغيير والتبديل او للشك والشبهة في نصوصها خلال التيارات السياسية والاجتماعيسة التي مر منها المجتمع الاسلامي في تلك المصود . (1)

وبما أن القاهرة ، مدينة المماليك ، كانت في مأمن من ويلات هذه الفتئة الطاغية ، فلقد البعثت هذه الحركة ــ حركة الموسوعات ــ من هذه الارض الخمية الطمئنة . نسجل القالمون بها ، ما تركته لنا جهدود العلماء من السلف ؛ من نتاج خصيب ؛ من علم وأدب ؟ وحكمة وممرفة ، ودين وموعظة ، وتاريخ وسيسرة ، وغيرها من الفنون . « فالفضل الاكبر في بقاء اتناب اللغة المربية في ذلك المصر يرجع الى مصر والشام ، وهما في حوزة السلاطين المماليك ومن بقي من الماوك الإيربيين . نقد كانت الملجأ الوحيد لابناء هذا اللسان ني فرارهم من وجه المقول عند اكتساحهم خراسان وفارس والعراق » (2) ومن بين القائمين بهلًا الممسل الجايل ، شهاب الدين احمد النويري الكندي البكري صاحب « نهاية الارب في فنون الادب » . حقا أن هذا الممل لا يتعدى « أن يكون ترديدا لما قات ، وجمعها لمتفرق أو تفريقا لمجتمع » (3) إلا أنه ليس من شك بأن هذا « الترديد لما فات » له الفضل الاكبر في حفظ ما خلفه لنا آباؤنا وأجدادنا من هذا التراث الفسخم الغزير

الذي لولا « هذا الترديد » لكان قد أصبح في حديث الماضي ، مثل الكتب القيمة الاخرى ، التي لا نجد لها ذكرا . الا بين طيات كتب التاريخ او كتب الطبقات . وان وجدت فانها لا تزال زينة الرَّفوف في المكتبات ، لم يقدر لها أن ترى النور بعد . أو هي مخطوطة نادرة تمرف او لا تمرف لها مقرا ،

نشأ النويري في هذه الظروف ، وترعرع في هذه الفتنة ١ واشتفل بوظائف حكومية متفددة ، في بلاط السلطان الملك نامسر ( محمسة بن قسلاوون ) ألا أن نفسه الطموح لم ترض عن مزاولة هذه الوظائف التي كإنت قد جعلت منه اداة للجهاز الحكومي ليس الا . دون أن تسمح له بالاشتغال بما جبل عليه من حبب للعلم ، ووله بالمكوف على الادب والغسن ، والالمسام بنصبيب أوقر مما جادت به قرائع العلماء والنابغين . ورجل هذا شانه لا يستقر به مقام ، مهما كان ذا عزة عليا ، ومنصب مرموق ذلك لانه دالما يحسب مركزه هذا دون اهلیته وما تهوی الیه نفسیه ، مهما یکن ضَيَّيلًا في نظر الآخرين . فما كان من النويسري الا أن ترك وظيفته في بلاط السلطان حيث قال « ثم تباتها وراء ظهري وعزمت على تركها في سنري دون جهسري وسالت الله تعالى الفئية عنها ؛ وتفرغت اليه فيما هو خير منها ، ورغبت في صناعة الادب وتعلقت بأهدابها وانتظمت في سلك أربابها . فرأيت غرضي لا يتم بتلقيها من المواد الفضلاء شنقاها وموردي منها لا يصنفو ما لم اجرد العزم سقاها (4) .

ومن ثم حول النوبري جهده لمطالعة الكتب بنفسه ، لكي يحتق غرضه من هذا العلم الذي يشتاق اليه ؛ والذي قد ضحى في سبيله بوظيفته الحكوميسة

راجع لجمع القرءان وتدويته:

ا سحيح البخاري باب جمع القرآن •

ب \_ الترمذي أبواب التفسير ،

ج \_ اتقبان لُلسيوطسي ، د ـ نسبح الساري ،

ه \_ المصاحف لابن أبي داود . والكتب الاخرى باللفة الاردية كتبت حول الموضوع .

الربخ آداب اللغة العربية \_ جرجي ربدان \_ ج 2 صفحة : 111 .

ظهر الاسلام لاحمد أمين ج 4 صفحة : 191 • (3 مقدمة نهابة الارب ج 1 صفحة : 3 .

فقال « فامتطيت جواد المطالعة وركفست في ميدان المراجعة ، حيث ذل لي مركبها وصفا لي مشربها (1) .

وبما أنه من الشخصيات التي نبغت في عصر كان يمر بانحلال ، ويماني تلهورا في الانتاج الملمي ، لم تحفزه مطالعته هذه ، وانشغاله بالادب والعلم وما اتبع له الانشغال ، الى أن ينتج شيشا من فيسفن قريحته هو ، ويملي عليه عكوفه على المطالعة ، وتلقي مختلف العلوم والفنون ، بل حاول أن يجرد من مطالعته كتابا لا ليسهم به في الانتاج العلمي اسهاما حكما يبدو لاول وهلة \_ وانما ليستانس به هو بنفسه، ويرجع اليه اذا اضطرت نفسه الى المراجعة فيقول ويرجع اليه اذا اضطرت نفسه الى المراجعة فيقول . . . « آثرت أن أجرد منها كتابا استأنس به أو أرجع اليه وأعول فيما يعرض لي من المهمات عليه » ( مقدمة نهاية الارب ) .

وهنا يتبادر الى الذهن ان النويري انما بدا عمله لجمع ما طالعه فى الكتب فى موسوعته ، ليسسى بادادة تاليف كتاب بالذات بالمعنى المفهوم ، وانما غرضه استيعاب ما طالعه وضبطه فى دفتر ، لكي لا ينساه وان انفلت من ذاكرته شيء سهل عليه الرجوع اليه ، وكذا لم يات بهذا الكتاب بعد فكر ودراسة وروية فى الموضوع ، وانما جاء به عفوا كفكرة طارئة ، دون ان يحسب لها حسابا من قبل ،

ولكنه يبدولي ، أن النوبري ، بعد ما كان قسد أراد أن يضمن كتابه هذا وما يخاف انفلاته من ذاكرته، وبعد أن مضى فيه فعلا شوطا ، غير رايه لما وجد من أهمية فيما يطالعه ، وندرة ما وصلت اليه يسداه مسن النفائس ، فمن ثم وطد عزمه على جمع هذه النبذات ، وتسجيل ما يعجب به من المختارات ، لا ليستفيد بها هو وحده ، بل لتكون ذات فائدة للاخرين أيضا ومتعة لهم لكي يمكن لهم الرجوع اليها والالمسام بها عنسه العاجة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، لكي

يحفظ هذا التراث العظيم الذي كان قد اصبح عرضة للخطر على يد الحدثان ، هذا التراث اللذي اهمليه المجتمع لانشفاله بأموره الخاصة ، التي فرضتها عليه الظروف ، من ضيق أسباب المعاش وتغير الاوضاع المالوفة وهذا العمل يتطلب الى جانب العقل الناضيج والذوق السليم ، علما فزيرا ، ثم خطسة مرسومسة أحكمت أصولها ، وترتيب وتهذيب روعي فيهما دقة الاختيار وحسن الانتخاب ، فأن القيئا النظر على كتاب نهاية الارب من هذه الناحية ، وجدناه مستوفيا لهذه الشروط كلها وأن خضنا في البحث في مفحات الكتاب؛ وجدناه موزعا على أبواب وقصول وأقسام في صورة منتظمة لا يعمد اليها من يربد جمع اشيساء ونبسدات خيفة الافلات منه أو النسبيان ، ليرجع اليها اذا شاء الرجوع ، فهذا الترتيب الكامل، لا يمكن أن يأتي عفوا، دون أعمال الفكر وتنسيق الخطة ، وبعد طول الممارسة وتدبر استفرق وقتا غير قصير ، ليس هذا فحسب، بل أن هذه الظاهرة تتجلى بوضوح في المقدمات التسي يستهل بها الابواب ، فهي كلها ألت على غرار مقدمات، تكتب بعد فكر وروية بالغين ولا ينطلق بها قلم يجمع لصاحبه مختسارات من هنسا وهنساك ، في مسورة «مذكرات» ، أذ أن شأنه غير شأن المؤلف أو الجامع. فقلما بوجد بها ترتیب محکم ، او تهدیب ملحوظ ، او اختيار منسق؛ أو خطة مرسومة ونهج معين مضبوط. ثم أن التويري نفسه قد أفصح عما كان يتويه من جمع كتابه هذا حيث يقول « وما أوردت فيه الا ما غلب على ظنى أن النفوس تميل اليه وأن الخواطر تشتمل عليه» (2) فهده المبارة تبرهن على أن النويري لم يبدل جهوده الجبارة هذه لاجل نفسسه وحدهسا وانمسا للنفسوس وللخواطر بالجمع لا المفرد أي نفوس القراء الي جانب نفسه طبعا . كما كان ينوي أن يائي بكتاب يكون ذخرا للخلف ؛ وخزانة لما ورثناه من انتاج اسلافنها مهن الملماء والفقهاء والادباء النابغين .

<sup>1)</sup> مقدمة نهاية الارب ج: 1 صفحة: 3.

راجع للنويري : 1 - مسالك الإبصار في ممالك الإمصار لفضل الله الممري .

<sup>2 -</sup> النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تفرى بردي الاتابكي ج 7 و 9 .

<sup>3 -</sup> حسن المحاضرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي ج: 1 .

<sup>4 -</sup> كشف الظنون للجلبي ج : 2 مادة ( ن ) .

<sup>5 -</sup> الطالع السميد لجعفر بن ثملب الادفوي حرف .

 <sup>6 -</sup> تاريخ الداب اللغة المربية لجرجي زيدان بج : 3 .
 7 - الحركة الفكرية في العصرين الايوبي والمملوكي للدكتور عبد اللطيف حمزة .

<sup>2)</sup> مقدمة الكتاب صفحة: 26.

ومع أن النويري « كان بطبيعته ميالا ألى ألمام والادب ، شغوفا به عكوفا عليه ، فقيها فاضلا ، مؤرخا بارما ، له مشاركة جيدة في علوم كثيرة » (1) ولكنه عند نقله هذه الكتاب لم يعتمد على نفسه وعلمه ومعرفته فحسب ، بل أظهر نفسه تابعا للعلماء السلف معتمدا على علمهم ، والقا في كفاءتهم ، وللمأ أقتفى كارهم في هذا المضمار أذ يقول « ولو علمت أن فيسه خطا لقبضت بنائي ، وفضضت طرفي ، ولو خبسرت طريق المعترض ، لعطفت عنائي وثنيت عطفي ، ولكني تبعت فيه آثار الفضلاء قبلي ، وسلكت منهجهم فوصلت بحبالهم حبلي » (2) ،

وبما أن النوبري اقتفى الارهم ، قطبيه أن يتبرأ من الإفلاط التي قد تبدو في الكتاب ، فيحمسل مسئوليتها هؤلاء العلماء بقوله « فأن يكن اعتراض فعلي علاهم لا على العار » (3) ومن هنا يتضح أن النويسري لم يرض لنفسه مركزا الا مركز الناقل الامين ، دون أن يستخدم في المسائل وأيه أو يعمل علمه أو يعرض ما ينقله على محك ليعرف به جودة البضاعة من غشها ، وخاصة في المسائل الدينية والامور المختلف فيها بين العلماء كما سنرى ،

والسبب كما اسلفناه ، هو الانحسلال الفكسري والإضمحلال الذهني الذي طرأ على العلمساء في هسذا العمس . ثم الفوضى وعدم الاستقرار الذي كان سائداً . في المجتمع الاسلامي ، قلم يحقوهم علمهم الى الابداع والابتكار الذي ينطلب راحة البال واستقراد الاحوال . ومن ثم اقتصروا على جميما وجدوا أمامهم من الكتب، في شبتي الفنون والموضوعات ، وذلك ما أشبار أليه عميد الادب المربي الدكتور طه حسين في أحاديثه أذ قال: ﴿ بَانَ مَصِي الْمِمَالِيكَ بِمِتَازُ بِانَّهُ مَصِي دَوَاتُرِ الْمِعَارِفِ والوسومات الادبية ، الفت فيه الكتب التي جمعت ما كان العرب والمسلمون قسد اصسدروه مسن الكتسب الكثيرة مثل لسمان العرب (لابن منظور قبل النويري) و « مسالك الابصار » لقضل الله العمري ، و « صبح الى السيوطي « الذي » هو اكبر مظهر لهسادا العصسر (أي العصر الملوكي) فهو مؤلف كثير التأليف ، كثير

الجمع ، قليل الابتكار « فلم يترك السيوطي بابا لفسن لم يطرقه « حتى لقد عدت مسن الليفسه بثلاثمالة كتاب » (4) .

كانت تنك هي الظروف ، وهذه الاوضاع التي وضع فيها النويري كتابه الشهير « نهاية الارب في فنون الادب » في ثلاثين مجلدا ضخما ، وهلى ترتيب حسن بديع يضاهي احسن ترتيب ممكن ، أودهه كل مختار ومنتخب من طوم القدماء، ومن كل فن وموضوع، وبقدر ليس بضيل ،

قسم التويري موسوعته الى خمسة فنسون ٤ يحتوي كل فن على خمسة أبوأب ، ضمنها جميسع العلوم والفنون التي كانت معروفة الى عصره ، مسن الكلام حول السماء والآثار العلوية ، والارض والمعالم السفلية ، والانسان وما يتعلق به . من اشتقاله من كلمة الانس ، الى ما يعرض له العوارض في الدليا ، وما يميل اليه من شعر وأدب ، وما يرقب فيه من حب وهوى وتزعاته الى حياة مترفة قوامها الخمر والنساءة والسقاة والندمان ، ومجالس الفناء وغيرها ، وسا روى عنه من حكم وأمثال ؛ وقصيص وأخيار ، كما نقل مما وجده حول الحيوانات ؛ الصنامت منها والناطق . وحول النباتات وما يتعلق بها من أصلها ومختلف اسمالها واوصافها . وما أعجب به في التاريخ من تبلات ووقائع واحداث ، من مبدأ خلق أبينا آدم عليه السلام تتخلله اخبار يوم القيامة ونفخاته ، وخروج ياجسوج وماجوج واهواله ، وتزول عيسى عليه السلام وآثاره ، الى اخبار ماوك الاصقاع وملوك الامه والطوائف ، ووقائع العرب في الجاهلية ، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فم اخبار الخلفاء الراشدين ، قالدول التي تلتهم ، من أموية وعباسية وغيرها إلى أن أنتهى هذا الباب باخبار ولي تعمته ابي المظفر محمد بن قسلاوون الصالحي ؛ سلطان مصر ؛ وهنا ينتهي الكتاب .

وقد يتسامل المرء لماذا سمى النويري كتابسه هذا به « نهاية الارب في فنون الادب » مع النا نسراه يضم اليه علوما وفنونا لا تتمنق بالادب في شيء ، وانما هي علوم وفنون بذاتها لها اصولها وقواعدها ، وانه نمن المجيب أن النويري ، مع فزارة علمه ، ومأو كعبه

<sup>1)</sup> النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي ج 9 صفحة: 299 -

<sup>2)</sup> مقدمية الكتياب،

<sup>3)</sup> مقدسة الكتساب.

<sup>4)</sup> ظهر الاسلام لاحمد أمين ، ج: 4 ، صفحة : 21

نى التمييز بين فن وفن ، قد اياح لنفسه أن يطلسق اسم الادب على جميع هذه الفنون التي تتفاير تفايرا كليا ؟ فليس من شك ، بأن الكتاب بحوي فنونا وعلوما لا تمت إلى الادب بصلة كما قد يتبادر إلى الذهن لاول وهئة ، كما أن النويري لم يجهل ما بين فن وفن مسن فرق وتفاير ، ولكنه مع ذلك شملها كلها بالادب ،

#### الأدب ومفهسومسسه

ان الادب ، وان دلت مادته منذ اقدم المعسور العربية الاسلامية على رياضة النفس بالتعليم والتمرين على ما يستحسن من السيرة والاخلاف ، والتأثر بهذه الرياضة والاقتناع بها واكتساب الاخلاق الكريمية واصطناع السيرة الحميدة ، تطور مفهومه في القرن الاول الهجري ، فيشمل التعليم ايضا ، « فالمؤدب كان يراد به الشخص الذي يتخبذ التعليم صناعة ويكسب به رزقه ، « والادب » كل ما يلقيه المؤدب (المعلم ) الى تلميذه من شعر وقصص واخبار وانساب ما عدا العلوم الديئية إلتي تتعلق بالقردان والحديث الشروي الشريف .

فلما استهل القرن الثاني والثالث للهجرة ، حيث نشات علوم اللغة العربية ، من صرف ونحو ولغة وبلاغة وفيرها ، انتمش مفهوم الادب ومراده « فأصبح الادب يعل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور ، وما كان يتعل يه ويفسره من الشرح والنقد والاخبار والانسباب وعلوم العربية ) .

نهل لهذا الكلام الجيد من المنظوم والمنثور محك نختبر به جودته ؟ نعم > فالكلام الجيد > من النظسم والنثر > هو ذلك الذي « يحدث في نفس قارله وسامعه للة فنية > سواه أكان هذا الكلام شعرا ونثرا • وليس كل ما ينظم أو ينثر يحدث في نفس القارىء أو السامع للة فنية • ولذلك نفسطر الى تقسيم الادب الى معنين مختلفين : أحدهما « الادب بمعناه الخاص » وهسو ومتمة لقرائته أو سماهه > فليتلذ به ويطرب • والثاني ومتمة لقرائته أو سماهه > فليتلذ به ويطرب • والثاني في الكلام ويكتب في الكتب • فالقصيدة الرائمة والمقالة في الكلام ويكتب في الكتب • فالقصيدة الرائمة والمقالة البارحة والخطبة المؤثرة والقصة المتارة > كل هسلا أدب بالمعنى الخاص > لاننا نقراه أو نسمعه فنجد فيه للة فنية > كاللذة التي نجدها حين نسمع فناء المغني وتوقيع الموسيقى > وحين نرى الصورة الجميلسة

والتمثال البديع . فهو اذن يتصل باللوق والحسس والشعور ويمس ملكة تقدير الجمال في النفس. والكتاب في النحو أو في الرياضة أدب بالمعنسس المام لانه كلام يصور ما انتجه المقل الإنساني من أنواع الممرفة ، سواء احدث في النفس أثناء قرائته أو سماعه هذه اللذة الفنية أم لم يحدثها .

على أن الادب ، أو الاديب ، ليس من شأنه ، أن يبحث في هذه العلوم من حيث هي ، فيتمعق فيها ، وأنما ياخذ منها الشعر الذي يتعلق بالإنسان ومحيطه وبيئته ويتناولها بالقدر الذي يحدث المتمعة وبيسر المحساسية في نفس القارىء أو السامسع ، فأنه أن تممق فيها ، قد يفقد الحساسية والالار في كلامه ، فيصبح التاجه في الادب بالمعنى العام ولذلك أصاب المحاحظ عندما نادى « بأن الادب «هو الاخد من كسل فن بطرف ، يجب أن يكون بحيث يمبر عن معنى من معاني الحياة بأساوب أن يكون بحيث يمبر عن معنى من معاني الحياة بأساوب جميل ، فلا بد قعد الشيء أدبا من ركنين : هعان تثير العاطفة والغافل جميلة أديت بها المعنى . . . كذلك في عصرنا هذا .

فان القينا النظر على ما جعله النوبري في كتابه من نبذات واقتباسات في ضوء هذا التمريف للادب انجده يفي به تماما بل يزبد ، اذ أنه لم يتعمق في العلوم والفنون عند النقل والاقتباس ، وأنما أخد منها تلك العينات واللقطات التي تتمتع بها النفس ويتأثر بها الحس وتتلذذ بها المشاعر ، وكل ذلك في صيافة وتعبير جعيل مع الفاظ جعيلة ، وبدا أضاء بشسرط الكلام الجيد من كل فن بطرف » فجاء فيه ، من ناحية ، الكلام الجيد من المنثور والمنظوم ، كما اشرنا اليه في الصفحات السابقة ، ومن ناحية أحسرى زاد عليه ، فجاء بعادم وفنون تعتبر من الادب بالمعنى العام ، مثل نجاء بعادم وفنون تعتبر من الادب بالمعنى العام ، مثل الكلام على النحو والصسرف والبلافة والتاريسيخ والجغرافية والسيرة والعلوم الطبيعية وغيرها ، وكذا والعام في وقت واحد ،

فاننا اذا لم ناخذ هذا التمريف بعين الاعتبار ، فقد نضطر الى شطب بعض الكتب الهامة ، وانتاج بعض القطاحل من القدماء من عداد الادب ، ولو اننا ما زلنا نعتبرها من أمهات الكنب الادبية والاعمال الرائمة التي خضمت أمامها وما تزال تخضع ، هامات الكبار من العلماء والادباء في كل عصر ومصر ، وأعني

به (الكامل للمبرد) و (البيان والتبيين للجاحظ) و (كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة) و (طبقات الشعراء) (لمحمد بن سلام الجمحي) وفيرها عسن الانتاج الادبي الخصب الممتع ، فهذه الكتب جميعها ، تشمل الاخبار والانساب والقصص والسيرة والتاريخ والاساطير ، ومع هذا فان احدا لا ينكر أنها ليست من الكتب الادبية ، وهذا الانتاج ، ليس من الانتاج الادبي، فلماذا اذن نتردد في اعتبار كتساب « نهايسة الارب » فلنوبري في عداد الادب وحيطته ، والحسال أن كتساب النوبري يحيط بعفهوم الادب بالمنيين ، أ

وثمة ناحية جديدة بالانتباء البها وهي أن النويري لم يدون كتابه هذا باعتباره كتابا في فن خاص او علم يبحث في ناحية من فن معلوم معين ، وانما حاول جمع ما ادته مطالعته من العلوم والفنون ، في كتاب له أجزاء متسلسلة متشابكة ) يجملها مرجما لكل هسذه الفئون . ثم أن معظم الإيواب والاقسام التي يشملها الكتاب يضمن الادب بالمعنى المفهوم منه في هذا العصر. اما الابواب الياتية منه ، فانها أيضًا لا تخلو من نبذات الادب خلوا تاما . فخذ مثلا « باب السماء » تجد فيه من الاشتمار التي قالتها الشتمراء حول السمناء والنجوم والفلك وكلها في منتهى ألروعة والجمال ، تترنح لهسسا المشاعر والاحاسيس وتطرب لها القلوب ، مما يجمل الناحية . وكذلك حين ينقل لنا صفحات الحيوانسات على مختلف الواعها (1) فاله يالي في هسادا المستعد ؛ بنخبة مختارة من الاشعار قالتها الشعراء حول هذه الحيوانات ، مثل قول بمض الشمراء على لسان أعرابي يصف الاسد يقول:

عبوس شموس مصلخسه مكسابر جري على الاقران للقسرن قاهسر

لتعقبه اقوال من الشعراء الآخرين ، مثل أيسي الطيب المتنبى وعبد الجبار بن حمديس ويشر بن عوائة ، وكشاجم وغيره ، وكلها مما تعد من أحسن ما يقال في الموضوع ، وهكذا في سائر الحيوانات : من كلب ونعر وفهد وحمار وبقال وابل وفيل ، وما تعب منها مثل

الافاعي والعقارب والفعب والحرياء حتى الفيدوان والجردان . ثم عمد الى الطيور البغاث منها والمقلات والتزور ، وما منها الليلية والنهارية وفيرها من مختلف الاقسام والانواع ، التي قبلت فيها الشمر (2) هذا من ناحية وصف الحيوانات ، فاذا فرغ من نقل الاشمار الوصفية ، بدأ ينقل من الاشعار تلك التي فيها ذم للحيوانات ، وردت على سبيل الهجو « كطرائف في ذم الخيل والحمير والبقال» الى فيها باشعار تهجو الخيول لهزالها وضعفها وعدم سيرها او عدم تحملها العشاق وفيرها من المعائب التي تهجس من أجلها الخيول والبغال والحمير ، (3) وجميع هذه الاشعار من شعر جزل رائع ،

فان انتقلنا الى الفن الثالث والرابع والخامس(3) نجدها كلها توشك أن تكون أدبا خالصا . « فقد أشتمل الفن الخامس منها \_ بنوع خاص حلى كثير من الامثال وعلى كثير من اشمارهم التي تجري مجرى الامشال وذلك من لدن أمرىء القيس الى العصر الذي عاش نيه النويري ﴾ (4) وهكذا نجد النويري قعد السي في جميع الابواب والفنون بطائفة من الاشتعار ، في عاية من الرومة والجمال ؛ مما تضيف اليهسا من الصبغسة الادبية قدرا يطفى على الفن الذي تخضع هذه المادة اليه وتشتمل هذه النبذة عليه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى أن النويري لم يفكر في وضع كتابه هذا في الادب بالمعنى المخصوص الذي حدده النقاد والعلماء قبل القرن الثالث الهجري ، بل وسيع نطاقه وجمله الادب بالممتى العام الذي يشتمل كل شتيء بحيث ياخد من كل فن بطرف وذلك على غراد التاليف الذي كان شائما في مصر في ذلك العصر •

ومهما يكن من شيء ؛ سواء نظرنا الى الكتاب بمفهوم الادب قديما او بمفهومه الحديث ؛ فائنا لن نجد الكتاب خارجا من نطاقه الادبي في أي شيء ، وهلى كل حال فانه يتوجبان يعزبعن البال أن «التهاية موسوعة» قبل كل شيء ؛ ليس من شانها أن تقتصر على فن دون فن نلها دسالة اكثر اهمية وخطورة منه ؛ وهو أن يكون سبعلا حافلا لكل شسيء على وجه الارض ، وبسا أن ساحبها جبل على حبه للادب ، أنى بهذه الاشياء كلها صاحبها جبل على حبه للادب ، أنى بهذه الاشياء كلها

<sup>)</sup> نهاية الارب ، ج: 10 ، صفحة 65 ،

<sup>2)</sup> نهابية، ج: 11 ،

<sup>3)</sup> نفيس المترجيسي ،

<sup>4)</sup> الحركة الفكرية في المصرين الايوبي والماوكي صفحة 320 .

باطار من الادب بحيث لا نتمدى الحقيقة اذا ما قلنا ان كتابه موسوعة النبية ،

واننا في قولنا هذا؛ انما نتتبع آثار من سبقنا من العلماء الكبار ممن اعقبوه ، فلقد وصغوا كتابه هذا بانه عمل ادبي ؛ هول عليه الادباء ، فيقول ابن فضل الله العمري صاحب « مسالك الابعسار في ممالسك الامسار » المتوفى سنة 748 ه « كان الباعث عليها (اي نقل الكتب القديمة وجمع الفنون في سجل حاقل) كما قلنا هو جمع المعارف الانسانية كلها في اطار من كما قلنا هو جمع المعارف الانسانية كلها في المجرافيا كما في كتاب الابصار ، ومن الكتابة الديوانية مسرة كما في كتاب الابصار ، ومن الكتابة الديوانية مسرة كما في كتاب صبح الاعشى » (1) ،

ويقول جمال الدين يوسف بن تغيري بسردي الاتابكي في كتابه « النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة » الجزء التاسع ما نصه : « . . . وكان يكتب في كل يوم ثلاث كراريس . وتاريخه سماه « منتهي الارب في علم الادب » في ثلاثين مجلدا ، رايته وانتقيته ونقلت منه بعض شسىء في هسلا التاريخ وغيسره » . وفي عصرنا هذا يقول محمود رزق سليم في كتابسه « عصر سلاطين الماليك » « . . . ويعتبر ( اي نهاية « عصر سلاطين الماليك » « . . . ويعتبر ( اي نهاية الارب ) احد الكتب الجامعة الهامة » ذات المواد العامة وهو عمدة بين الكتب كذلك ، اعتمد عليه كثيسر من المؤرخين والادباء قديما وحديثا . (2)

الله كلمات أوردناها عن المؤلف ، وعن الاوضاع التي الف فيها كتابه ، كما قننا شيئا عن الكتاب نفسه ، كل ذلك بشيء من الابجاز كثير ، والان نحاول القساء نظرة في شيء من التفسيل ، على ما اتخذه النويري من منبج لوضع كتابه هذا ، السذي أصبيح في الممسر الحديث ، ولم يزل منذ الزمن القديم ، من أهم المراجع لما كتبه الاوائل في شتى الفنون والعلوم ، والذي فه الفضل الاكبر في حفظ ما تركه لنا اسلافنا من تسوات على عظيم ،

يستهل النويري الابواب والفنون عادة ، بمقدمة يكتبها هو بنفسه أحيانا ، أو ينقلها من الكتساب الذي بورد منه ماموماته حول هذا الباب أو الفن فيذكر في المقدمة ما حواه هذا الباب أو الفن من موضوع، وهذا

الموضوع من اقسام وابواب ، وما لكل قسم في مادة خاصة ولكل فصل من علم معين .

ولناخذ على سبيل المثال مقدمته حول « الفن الاول » في السنماء والآثار العلوية والارض والمعالم السنفاية » فقد كتب هذه المقدمة بنغسه يشرح فيها ما يحتوي هذا الفن من موضوعات وفصول واقسام فيقسول :

« قد أوردت في هذا النن تَبِدُةَ مِن وصف السماء) التي مي قبلة الدعاء وباب الرجاء، والكواكب السيارات، ذوات السنا والسناء، والملاكة الذين هم أولو أجنحة، مئني وثلاث ورباع ، والسحالب التي تجود بوبنها ، فتعدل في قسمها بين السبهل والبقاع ، والرعد الذي ان دنت يحثما ، والربح الذي ان اجتمعت ببثهما ، والبسرق الذي شبه ببنان الحاسب والكف الخضيب والثلج الذي خلع على الارض رداء المشبيب ، وقوس السحاب الذي تنكبه الجو فأفرغ عليه مصبغات الحلل؛ ورمى الجدب ببنادق البرد فتباشرت بالخصب أهل الحلل ، والنبيران وعبادها وعددها، والسئة وقصولها، والأعياد والواسم ومتخذيها ، والأرض والجيال والبرادي والرمال ؛ والجزالس والبحساد والميساه وامدادها ومددها ، والليالي والايام والشهور والاعوام، والميون والانهار ، وطبالع البلاد واخلاق من سكنها من السباد ، والمبائي والمعاقل والقصور والمنازل . . . »

... وجعلته خمسة اقسام يستسدل بها عليسه ويتوصل من أبوابها اليه » (3) .

فنلاحظ أن هذه المقدمة تحتوي على جميسع الابواب والفصول والمواد التي سياتي بها في هذا الفن، وذلك لكي يسهل على القارىء معرفة محتوياته بالقاء نظرة خاطفة على المقدمة ، فالكلمات المكتوبة بالخط الكثيف تبدي بأن هذا الفن تناول في بحث هذه المواد، في باب منفرد وبتفصيل واف ،

فلناخله « وصف السماء » مشلا ، نجمه ان النويري بداه بفصل يتعلق « في مبدأ خلق السماء » وبرهن عليه بآية قرمانية عقول « ! انتم أشد خلقا أم السماء ، بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلهسسا واخرج ضحاها » ، ثم ذكر بأن السماء تذكر وتؤنث

<sup>1)</sup> مسالك الإيصار في ممالك الامصار مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رُقم 3003 .

<sup>2)</sup> الجزء التاسع ، صفحة : 299 .

<sup>3)</sup> نهایسة ، ج: 1 ، سنحة : 67

ایضا ، فشاهد التذکیر قوله عز وجبل « السماء منفطر به » 6 وقول الشاعر :

فلو رفيع السمياء اليه قوميا لحقنا بالسمياء منع السحياب

وشاهد التأنيث قوله تبارك وتعالى « اذا السماء انفطرت » . وقول الشاهر :

يا رب ۽ رب الناس في سمائه ،

ثم الى باسماء مختلفة للسماء اطلقتها المسرب عليها (1) ثم تحدث عن سبب حدوثها . ليبحث في باب ثان عن هيئتها ، وأسهب فيه اسهابا حول الموضوع من الاستدلال بالقرءان الكريم الى الاحاديث النبوية . ثم أتى بما ضربت من الامثال حول السماء وما أنشد الشعراء من الاشعار في وصفها والتشبيسه بها . ومعظمهم اسلاميون . وذلك لان الجاهليسن يندو عندهم وصف السماء والتشبيه الرائع بها في كلامهم . ولقد ساق الامثلة على التشبيه بالسماء من اقدوال مختلف الشعراء منهم هبد الله بن المعتز حيث يقول :

كان سماءنا إلما الجلست خلال نجومها عند الصبساح

رياض بنفسج خضل نسداه تفتع بينه نسور الاقسساح

وفي النجوم قول ظافر الحداد :

كان نجوم الليل لما تبلجست توقد جمس في خيلال رمساد

حكى فوق ممتد المجرة شكفها فواقع تطفيو فيوق لجية وادى

ومما ثبل في الفلك ، ثول أبي العلا المعري : يا ليت شعري ، وهل ليت بنائمه ما ذا وراك ، أو ما أنت يا فليك

واحسن ما أورد في هذا الصدد قول أبي عبادة البحترى :

أناة أيها الفلك المسدار الهب ما تصرف أم خيار

ستبلی مثل ما نبلی وتفئی کما نفئی ویؤخد منك نسار

وبعد الاستدلال بالاشعار ، يبدأ الباب الآخر ، وينهج فيه نفس هذا المنهج حتى يأتي عليه ،

وقد يأتي أحيانا به « ذكر الشيء على طريق اللم» مثلا فصله الذي يقول فيه « ذكر شيء مما قبل في الشمس على طريق اللم » ، وأورد فيه يمض الاشمار للشمراء يجهلون الشمس أو يذكرونها بطريق الله كقول ابن سناء الملك :

لا كانت الشيمس ، فكم اصدات صفحة خد كالحسام الصقيسيل

او «ذكر القمر على طريق اللم» كقول ابن الرومي:

رب عسرض منسود عسن قبست منسته معرضات الهجاء (الابيات)

وهكذا ياتي بالاشعار لفحول الشعراء يهجون الماليء المعين أو يعيبونه باقوالهم ،

ومن المقدمات التي كتبها النوبري بنفسه على هذا النحو ، مقدمته على الانساب ، حيث بداها قائلا « يقول الله سبحانه وتعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ...» ومعرفة انساب الامم مما افتخرت به العرب على المجم لانها احتروت على معرفة نسبها وتمسكت إمتيسن حسبها وعرفت جماهير قومها وشعوبها ... الخ (2)

نهذه المقدمة أوضح فيها النويري بايجاز ، ما يحتوي عليه هذا البساب من الموضوعسات والمسسواد والفصول ، ثم ساد نفس المنهج الذي سبق ذكره في نقل ما ضمن هذا الباب ،

واحيانا يضيف النويري في مقدمانه الى الآيسات القرمانية ، بعض الاحاديث أيضا التي تطابق الموضوع، مثلا مقدمته على لا القسم الثاني من الفن الثاني س في الامثال المشهورة لا . فبعد أن بين الموضوعات التسي أوردها في هذا القسم يقسول في البساب الاول س ( في الامثال ) ضرب الله عز وجل الامثال في كتابه العزيز في اي كتابه العزيز في اي كتابه العزيز في الي الناس ضرب مثل في المعمود له لا وتكرد ذكر الامثال . ثم يورد حديشا فاستمعود له لا وتكرد ذكر الامثال . ثم يورد حديشا

<sup>1)</sup> ومنها: الجرباء والخلقاء وبرقع والرقيع وغيرها

<sup>2)</sup> نسايـــة الارب؛ ج: 2 ، صفحة: 276 ،

يناسب هذا الباب حيث يقرل : « وقال رسول الله ملى الله عليه وسلم ضرب الله صراطا مستقيما ، وعلى جنبي الصراط أبواب مفتحة وعلى الإبواب ستور مرخاة ، وعلى رأس الصراط داع يقول ادخلوا العراط ولا تعرجوا » (1) ثم فسر الكلمات التي وردت في هذا الحديث ، وبعد ذلك أخذ في نقله عن الميداني من الاقوال حول الإمثال وبيان ذلك ، وكتابه المنقول منه الاقوال هو « مجمع الامثال » ،

والعجيب أن النويري مع جلالة قدره وعلو كمبه في الملوم الدينية أيضا فقد وصفه معاصروه بأنه فقيه بارغ ، لا يتحاشى الاستدلال بالاحاديث الموضوعة أيضا، وانني بمد الدراسة والاستقصاء للاحاديث التي أوردها في كتابه بلغت الى هذه النتيجة وهي أنه أنما يأتسي بمثل هذه الاحاديث الموضوعة أو الفيقة ويستسلل بها ، في أماكن ومسائل لا تتصل بأي دكن من أدكان الاسلام ، وذلت أن الملماء قسد أجازوا الاستسلال بالاحاديث الموضوعة والفسيفة ، طالما لم تكسن بالمناني نصا قطعيا من القرءان الكريم أو مسائل متفقا عليها باجماع الامة ، وبخاصة في المسائل التي لا صنة لها بالدين ، مثل الادب ومثله من العلوم الاخرى .

وقديما اخل على الامام الفزالي وبعض العلمساء الاخرين الاستدلال بالاحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم ، وقد اجيب عنهم ، انهم انما جاءوا بمثل هذه الاحاديث في كتبهم في مواضع ومسائل وأمور لا تمس بالدين والمعتقدات الاسلامية المتفق عليها بسوه ، ابطالا او الفاء ، بل جاءوا بمثل هذه الاحاديث في مواضسيع اللكر والعظمة والمبرة ، لكي يدعموا اقوائهم إتسول النبي ولو كان ضعيفا ، فلم يسر العلماء باسبا في الاستدلال بمثل هذه الاحاديث في موضع النصيحة والعظة والتذكير ، فهي بمثابة « الحكمة ضالة المؤمن ، فاينما وجدها فهو احق بالانتفاع منها والاستفادة بها،

وبعد المقدمات التي يستهل بها النويري الفئون والفصول بدأ بنقل ما يطيب له من الكتب الهاسة ، وطريقته فيه أنه يطالع الكتاب بدقة وتدبر وتفكر ، ثم يختار المينات والتبدأت التي يفضلها على غيرها حسب الخطة التي قد أعدها من قبل ، ثم ينقلها في كتابه ،

وطريقته في النقل انه احيانا يذكر المرجم أو الكتاب الذي نقل عنه العينة أو العبارة أو المسألة ، واكثر الاحيان لا يذكره ، كما نجده يذكر المرجمع بعراحة تامة حينا اخر ،

وهنا نقف وقفة تصيرة ، لنلكس نبسلة مسن الفصول التي اخلها من مختلف الكتب ولكنه لم يذكرها على الاطلاق ، لا اشارة ولا صراحة .

قال النويري: « وأما ما ورد في ذم الشيب » قال قيس بن عاصم رحمة الله عليه: الشيب خطام المنية ، وقال غيره: « الشيب نذير الموت »

وقال : « قد ورد في بعض التفاسيس في قوله
 تبارك وتعالى « وجاءكم نائير » قيل هو الشيب ،

الى قول عبد الملك بن مروان : شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن م

أورد النويري هذه المقتطفات من العقد الفريد لابن عبد ريه ( الجزء الثاني ) ولم يذكر هذا المرجع على الاطلاق .

وهناك امثلة كثيرة نقسل النويسري الفصسول والابواب من العقد الغريد بأجزاله دون أن يذكر المرجع أو يشير اليه .

ومن أمثلة عدم ذكر المرجع ما نقله النويري في « فصل في الوزارة و أصحاب الملك » في (نهاية الارب ج 6 ص 92) فاكثره منقول من كتاب « قوانين الوازرة » للماوردي ، أما « وصايا أصحاب السلطان » في نفس الجزء السابق ، فانها مأخوذة من « الادب الكبيس » لابن المقفع ،

وكذلك فصل «في وصف أعضاء الانسان » وفعل « ظهور الشيب » فانهما منقول لفظا وحرفا من « فقه اللغة للثمالي . » وكذلك الفصول « في أسماء شعسر الانسان من فوق لتحت » و « مما قيل في الحواجب » « وما قيل في الميون ووصفها » و « فصل ترتيسب الصمم » وغيرها من فصول كثيرة ، منقولة من كتاب فقه اللغة للثماليي دون الاشارة اليه .

وقد قال « الوزير أبو المفيرة أبن حسرم عندمسا عرضت عليه رسالة بديع الزمان في الغلام الذي خطب اليه وده بعد أن علو قال :

<sup>1)</sup> نهاية الارب ، ج: 3 ، صفحة: 2

« ورد كتابك ينشد ضالة ودنا وبرقع خلسق عهدنا ويطلب ما افاءته جربرتك الينا وذهبت بهجنايتك علينا أيام غضك ناضر ، وبدرك زاهر لا نجد رسسولا اليك ، فير لحظة تخرق حجاب الدموع . . . السخ » (نهاية ج 2 ص 87) .

نقل النويري هذه الرسالة بتمامها ضعن فعسل « مما وصف به العدار على طريق اللام » في الغن الثاني 
- الباب الاول ، ولكنه لم يذكر أو يشبر الى أنه نقلها 
من كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن 
بسام ، الجزء الاول صفحة 117 (٤) .

ثم أن النويري أورد الكتاب المشهور الذي كتبه سيدنا على رضى الله عنه إلى مالك بن الحارث الاشتر عندما ولاه مصر ، والذي يتضمن نصائح وأصولا غالية الشمن ، ( نهاية ج 6 ص 19 ) نقنه من كتاب « نها البلاغة » للسيد الشريف الرضى (الجزء الثاني ص 79) دون أن يشير إلى هذا الكتاب

وهناك فصول وأبواب ، يذكر النويري مراجعها. وذكرها في مثل هذه الارواب ينحصر في طريقتين :

احداهما: ان يكتفي بذكر اسم المؤلف دون ان يذكر كتابه الذي نقل منه العين ، ومثاله حين يقول: « وروى ايو الغرج من احمد بن عبيد الله بن عمار قال: كنا عند ابى العباس البرد يوما، وعنده فتى من ولد ابى البحترى وهب بن أمرد حسن الوجه » ثم الحكاية التي أوردها في من 229 من النهاية ج 4 ، أورد هسده الحكاية نقلا من الإغاني ، ولكنه لم يذكر اسم الكتساب بل اكتفى بذكر المؤلف ،

وقد نقل النوبري اشياء كثيرة من كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني وبخاصة حياة واخباد الكرام ( نهاية ج 3 ص 211) واخباد المفنيين الذين نقلوا الفناء من الفارسية الى العربية ، واخباد وحياة اشهر المفنيين ، وحكايات القيان واول من غنى من النسساء ، وحيساة اولاد الخلفاء ومن كان منهم يجيد او يعيل الى الفناء

وقرض الشعر مثل ايراهيم المهدي وعلية بنت المهدي وابو عيسى وابن المعتز وعائشة بنت طلعة وغيرهم .

على أن النويري لا ينقل من الاغاني كل ما ورد فيه ، بل يقتصر على الذي يطيب له ويصح عنده ، وما يطابق خطته من الموضوع . أما باقي المينات فانه يحدفها عن وعي وادراك وإصبرة وقصد .

ومن أمثله اكتفاء النويري على ذكر اسم واضع الكتاب دون الكتاب نفسه ، ما نقسه عن ابن المقضع حيث قال « وقال ابن المقفع « عود نفسك العسر على من خالفك من ذوي التصيحة والتجرع لمرارة قولهم وعلهم . . . الخ »

ثم أن النويري لايهتم أحيانا بذكر الاسم الكامل للمؤلف أو الجامع، فيكتفي بذكره أما ناقصا أو باختصار كبير يصعب على الباحث معرفة اسمت الكامسل ، وخاصة أذا كان للاسم المذكور لقب وكنية يعرف بها .

ونلاحظ ، ونحن نبحث في الكتاب ، أن النويري، الى جانب اقتصاره على ذكر اسم المصنف ، أو كنيته أو لقبه باختصار شديد أو اهمال ذكر اسم المؤلف بأتا أو الكتب التي ينقل منها ، أن هناك شواهد تدل على أن النويري يعترف بصدر رحب وبصراحة تامة ، وأن نقل هذا الفصل أو الباب من كتاب يسميه ، ولمنف ينمته نعتا واضحا ، وذلك عند نقله من الميداني مثلا ، عبث يقول « ومن أمثال العرب ما نقله مسن كتساب « الامثال » للميداني ،

وكذلك صوح بنقله من كتابابي البركات الجواني النسابة ، في الباب الرابع ، في الانساب ، ويعترف بنقله منه قائلا « وقد وقفت على المقدمة التي وضعها الشريف أبو البركات الجوانسي ، فرفعت له علما ونصبت له الى المعالي سلما » ، ويبدو أنه قرا معظم الكتب الموجودة عصرئل في هذا الفن ، ثم بعد ذلك اختاد كتاب الجواني ، لانه « اتقىن أصولها وحرر فيها من الانساب ما ينتفع به اللبيب في مستفني بوجوده الكاتب الاربب » وأكثر منه مراحة قوله « على الشريف الجواني المعدة فيمنا اوردت والعهدة فيما تقلته ، فمن تآليفه نقلت وعلى مقالت والمعدة فيما تقلته ، فمن تآليفه نقلت وعلى مقالت المتمدت » (2) ثم بدأ ينقل منه بقول» « قال السيب

<sup>1)</sup> اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لابن بسام - مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 2348 - أدب

نهایسة الارب ج 2 صفحة 276 .

الشريف نقيب النقباء أبو البركات بن أسعد على بن معمر الحسيني الجواني النسابة رحمة الله: أن جميع ما بنت عليه ألم المرب في نسبها اركانها ، واسست عليه بنيانها عشر طبقات » ، ألا أن النويري فيسر ترتيب الجواني ، « وسرد النسب من أصلته أي آدم عليت السلام » فالجواني بدأه بمحمد صلى الله عليه وسلم .

وبصفته الناقل المحفى ، يعهد النويسري الى بعض النبذات من كتاب انتخبه لموضوعه ، فيتقلهسا لفظا وحرفا دون التصرف فيها بكلية . ومثال ذلك ما أورده من كتاب « أدب الكتاب » لأنى بكر محمد بن يحيى الصولي ( النهاية الجزء السابع صفحة 14 ) في نصل « وما قبل في حسن الخط وجودة الكتابة ومدح الكتاب الكتاب » حيث يقول « سئل بعض الكتاب عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة 1 قال : « أذا الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة 1 قال : « أذا اعتدات أقسامه وطالت الغه ولامسه واستقامست مطوره . . . » فلقد وردت هذه الكلمات مينهسا في كتاب « أدب الكتاب » للصولي ( صفحة 50 ) لفظا وحرفسا .

ومن امثلته « رسالة الثقيفة » التي بعث بهسا ابو بكر الصديق الى على رضي الله عنه عند توليتسه الخلافة ، نقل النويري هذه الرسالة من « رسائل الى حيان التوحيدي » ، ولقد الى بها لفظا وحرفا دون ان يعلق عليها بحرف ، مع العاسم ان هده الرسالسة مشكوك فيها ومطعون عليها . (1)

وانما يعمل النويري كل هذا حسسب خطسة مرسومة محكمة التنسيق يضمها بعد فكسر وروية وتدبر . فلقد راعى في تأليفه هذا ، أن يضع الابواب والفعول على ترتبب حسن منتظم ، حيث يسهسل تناوله والاستفادة منه ، فلم يكن يجمع كسل رطسب وبابس قراه أو وصلت اليه بدأه ، دون أن يفكر فيسه من ناحية جودته والاستفادة منه والإفادة وتقسيسم فنه ، حتى لا يدخل شيء في شيء لا يوافقه ، أو فن في فن يفايره ، كما فعله الجاحظ في معظم كتبه ، بل كان منهج النويري فيه ، منهجا يضاهي منهج العصو كان منهج النويري فيه ، منهجا يضاهي منهج العصو فنا خاصا من الفنون ليطالعه ، فيجمع الكتب المتعلقة فنا خاصا من الفنون ليطالعه ، فيجمع الكتب المتعلقة به أولا ، ثم يطالعها مطالعة دقيقة وافية ، وبعد ذليك

يضع لهذا الباب أو الفن خطة مرسومة وأضحة دقيقة. يثبت فيها ترتيب كتابته ، وكيفية نقله من هذا الكتاب، حيث ياتي بكل نبذة في محلها ويثبتها حيث يقتضي المقام البائها . فيبدأ نقله مثلا من كتاب ، ويستمسر فيه الى كلام أو بحث خاص يحب نقله ، ثم يترك هذا الكتاب ليواصل نقله من كتاب آخر انتخب فصلا منه لنقله في كتابه وفي محل خاص منه ، وهكذا بعد ما ينتهي من نقله من هذا الكتاب الى البحث أو الفصسل الذي يريده ، ينقل الى كتاب قالت ، ليستانف نقله منه الى أن ينتهي الباب من كتابه ،

وخير مثال لطريقته هذه ، ما أورده في القسم الخامس « في الملك وما يشترط فيه وما يحتاج اليه وما يجب للرعية عليسه ، وما يجب للرعية عليسه ، ويتصل به ذكر الوزراء وقادة الجيسوش واوصساف السلاح وولاة المناصب الدينية ، وفيه اربعة عشر بايسسا ،

وثمة ظاهرة اخرى ، جديرة بالذكر ، وهي ان النويري للغرض المنشود من وضع خطته يتصدو احيانا في النقل ايضا ، وذلك ما نلاحظه عند نقله شروط الامامة من الاحكام السلطانية للماوردي ، اذ ان الماوردي ذكر شروط الامامة بسبعة شروط ، اما النويري فقد جعلها ثمانية بجعل اللكورية والبلوغ ، مختين منفردتين ، بحجة قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ،

ثم أنه لاجل هذه الخطة المرسومة ، يعمد فيغير أحيانا ترتيب الكتاب المنقول منه ، عند ما ينقله في كتابه ، لكي يأتي حسب ما يشاء منه في خطته ، وغير مثال لهذه ويطابق الاصول التي وضعها لنقله ، وخير مثال لهذه الظاهرة ما نجده عند نقله من كتاب « أصول الاحساب ونصول الانسابة فنراه أورد كل شيء في قسم الانساب من هذا الكتاب ، الا أنه فيسر ترتيبه حتى جعله ظهرا لبطن .

فقد سرد الجوائي النسب من أبينا آدم عليه السلام وأنتهى به ألى نبينا صلى الله عليه وسلم ، فنسب بني هاشم الذي أورده الجوائي في أول كتابه ، نقله النويرى في آخر كتابه هذا الباب ، (2)

<sup>1)</sup> جمع الدكتور ابراهيم الكيلائي هذه الرسائل ونشرها في دمشق عام 1951 .

<sup>2)</sup> أصول الاحساب صفحة 14 ونهاية ج 2 صفحة 360 ،

وفي الكتاب أمثلة كثيرة تبدل على أن النويسري بغير ترتيب المنصف ، وينقل نصه بترتيب وخطة وضعها هو . ومنها أنه ما نقل من كتاب « ذم الهوى » لابن الجوزي (1) حوالي عشرين بابا في « باب الحبب والهوى والمشق والغزل وغيره » ألا أنه قدم بابا واخر ، حسب رغبته وخطته .

وكان النويري الى جانب اختصاره للإبواب والفصول من الكتب يختصر المطولة . فيورد منها ما يظنه أنفع وأكثر فائدة . فمن الكتب التي اختصرها كتاب \* مجمع الإمثال » للميداني بجزئيه .

نقد أودع الميداني كتابه المجمع الامثال حوالي ستة آلاف مثل ونيف (2) وطريقته في نقل مثل ، هو انهياتي بالمثل ، ثم يسود سبب اطلاق ها المشل وقصته ، والشخصيات المتعلقة بها ، ومختلف الروايات والاقاويل التي يتناقلها المؤرخون والاداء حوله ، ثم يورد أقوال النحاة والمتضلمين في اللغة حول الكلمة أن كان هناك اختلاف في نطقها ، أو تصريفها أو فصاحتها ، وكل ما يتعلق من الناحية النحوية والصرفية واللغوية ، ويسهب فيه اسهابا ملحوطا .

أما النويري فانه عادة ينتخب من الامتسال السائرة أو كثيرة الاستعمال في الادب أو الكتب المتداولة ، أو الامثال التي وردت بكثرة في الاسعاد ، أو التي خفيفة على اللسان فزيرة في المعنى ، دقيقة في التعبير ، ثم يسرد المعنى الذي يستعمل فيه هذا المثل ، ولا يهنم بتحقيق الميداني فيما أورده من الكلام حول تصريف الكلة وصحتها من الناحيسة الكلام حول تصريف الكلة وصحتها من الناحيسة اللوية ، ومختلف الاقوال في هذا الصدد . وان أخد منها شيئا ، فتلك التي لا مندوحة له منها ، لغهم المثل وفهم مدلوله .

فلتر مثلاً ان العوان لا تعلم الخبرة » فلقد قال الميدائي ، وهو يصف مختلف الاقوال حول كلمسة الموان » قال الكسائي : لم تسمع في العوان بمصدر

ولا فعل . قال الفراء يقال : عونت تعوينا وهي عوان بينة التعوين والخمرة من الاختمار كالجلسة مسن الجلوس ، اسم للهيئة والحال ، اي انها لا تحتاج الى تعليم الاختمار ، يضرب « للرجل المجرب » (3) .

اما النويري فقد اورد المثل وحسدف ما قيسل حوله من الاختلاف في كلمة العوان وتشريسج معنسي الاختمار ، لانه ليس يكتب كتابا في علم النحو او اللغة او المعاني ، وانما ياتي بما يستفاد به من هذا المثل وهو مدلوله فاكتفى بنقل مضرب المثل وموقعه (4) .

وكذلك يحذف النويري بعض الاحيان ، ما يورده الميداني من تفسيرات لفوية لبعض الكلمات الواردة في المشــل .

ثم أن النوبري عند نقله لامثال من الميداني لا يهتم بالقصص التي أوردها حول الامثال ، والسبب فيه هو أن النوبري يقصد بنقل هذه الامثال أبرز معالم الادب وخفاياه والامثال أحدى دعائمه ، ولذلك نسراه يقتصر على الحد ، سواء من القصة أو شرح الكلمة ، يرى فيه أن المثل أصبح واضحا بحيث لا يصحب فهمه ، فأن رأى بأن المثل غامض لا يمكن فهمه بدون أتيان القصة المشهورة حوله ، فأنه يأتي بالقصة تاركا الحشو والزوائد ، مقتصرا على لبها وخلاصتها .

وكذلك اختصر النويري القصص والحكايات التي أوردها صاحب الاهائي هند الكلام من المغنيين والشعراء واصحاب الظرف الفكاهة مثل ابن سريج ومعبد وابن محرز وغيرهم ، فقد أي في كتابه ، من هذه القصص والحكايات ، تلك التي تفيد غرضه وتستسيغ نهجه وتلائم خطته ، من غير الانفعاس في تطويل مصل ، والاخد من المينات والاقتباسات التي قد تكون موضع والاخد من المينات والاقتباسات التي قد تكون موضع الشك والشبهة تاريخيا ، فقد تكون لا تعتصد على برهان تاريخي أو حجة لا تقبل الشك والريبة (5) .

وهناك إمثنة يحدف النويري فيهنا القصية او الحديث كله ، ويكتفى بذكر موقع استعمال المشل

<sup>1)</sup> كتاب « ذم الهوى » لابن جسوزي ( أبو الفسرج ) مخطوطة بدار الكتسب المصريسة رقم 286 ــ ادب ليمور ( في مجلدين ) .

<sup>2)</sup> مقدمة مجمع الامثال صفحة 5 ،

<sup>3)</sup> مجمع الامثال للميداني ج 1 صفحة 16 .

<sup>4)</sup> نبائة ج 3 سنعة 9 ،

<sup>5)</sup> داجع الاغاني للاصفهاني ، الجزء الاول صفحة 101 فما بعد ، ونهاية الارب الجزء الثاني صفحة 225 فما بعد ، لاخبار المنتيين وغيرهم ،

ومعناه فقط . وذلك عند نقله المثل لا عند جهيئـــة الخبر اليقين » ، فيعد أن أورد الميداني هذا المثل ، نقل قصة طريفة ، رواية عن هشام بن الكلبي ، يذكر نيها بأن حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب ، ورجلا من قبيلة جهيئة بسمي الاخنس بن كعب خرجا يريدان نطم الطريق فسلبا رجلا لقياه في الطريسق ، فقسال الرجل : ان تركتماني وشاني دالتكما على رجل تحت شجرة معه مغنم كثير فخليا سبيله ، وأنيا الرجسل وهو من لخم . وكانت شبجرة يستظل بها وامامه طعامه وشرابه ؛ فحياهما واشركهما طعامة ، فأكلا وشربا ، ثم أن الاختس ذهب لقضاء بعض حاجاته . فلما عاد راى حصين قد قتل النُخمي واستولىي على مالىه . **نجلسا يشربان وكل منهما يخفس في نفسسه ريبسة** لصاحبه ، وبعد قليل قال الحصين للاخنس هل تعرف زجر الطير 1 نقال الاخنس ماذا ترى 1 قال أرى مقابا كاسرا ، وأشار اليه ومد عنقه إلى الجهسة النسى كان المقاب فيها ، فاغتنم الاخنس هذه الفرصة وضرب عنقه بفتة . ثم انطلق حائسدا الى بينسه فاذا بامسرأة حصين تفتقده ، فقال لها ، انه قتله ولكنها لم تصدقه وقالت : « كلبت ما مثلك يقتل مثله أما أو لسم يكسن الحي خلوا ما تكلمت بهذا » ، فمضى الاختس وأتسى تبيلته ومسالحها وكان غاضبا منهم ، ثم عاد الى أمرأة حمين وقبيلتهاءو أنشد حيث تسمع القبيلة :

وكم من ضيفم ورد همبوس ابي شبليسن مسكنه العريسان الي أن قال :

تسائل هن حصين کــل دکــــب

وعند جهيئة الخبسر اليقيسسن قال الاصمعي وابن الاعرابي : هو جفينة بالفاء ، وكان عنده خبر رجل مقتول وفيه يقول الشاعر : تسائل عن ابيها كل وكسب

وعند جفيئة الخبر اليقيسسن

قال : فسالوا جَفينة فأخبرهم خَبر القتيسل ، وقال بعضهم هو حفينة بالحاء المهملة ، يغسرب في معرفة الشيء حقيقة (1) ،

هذه هي القصة ، ومختلف الاقوال ، اوردها الميداني في كتابه حول المثل ، سردنا ها باختصار ، الا ان النويري لم يذكر من هذه التفاصيل شيئا ، بل

اكتفى باتيان معنى المثل وموقع ضربه ، فقسال : « يضرب في معرفة الشيء حقيقة » (2) ،

والواقع أن النويري كان يتحاشى اليان الرطب واليابس في كتابه ، والروايات النسي لا يتأكسد مسن صحتها ، أو التي هي منحولة موضوعة ، أو التي النسك والشبهة حتى لا يلقي بنفسه في اطناب مصل وأن لا يكون موضع النقد بجمع كل ما وصلت اليه يداه دون اعمال الفكر والروية ، واختبار النبدات على محسك علمي ، من شانه أن يميز الصدق من الكسلب والغش والوضع ، ثم لياتي بالقصص والنبذات ، السي لها علاقة بالادب بصورة مباشرة ،

ومن الكتب التي اختصرها النويري على هسلا التنعو ، (( فقه اللغة الثماليي )) و الاحكام السلطانية للمواردي » ، وكتاب للمواردي » ، وكتاب حسن التوسل الى صناعة الترسل ، لمحمود بسن سليمان الحلبي الحنفي و « ذم الهوى لابن جوزي » و « فصول الاحساب للجواني » و « كتاب المنهاج لنحليمي الجرجاني » و فيرها (3) .

وفضلًا عما يفعم به كتابه « نهاية الأرب » مسن الموضوعات الطريفة ، والمواد الممتعة الشبيقة ، التي تغيض علما وادبا وفنا ، مما استقاها من مواردها الاصيلة ، فقد أودع كتابه هذا ، من أجمل الأشعسار واعذبها ؛ مما قاضت بها قرالح الشميراء ؛ حسين السبك وطلاوته ، وغزارة المعائي ومعقها ، ودقسة البيان وحلاوته ورصانة التركيب وأحكامه ، ممسا تتلذذ بها الطبائع ، وتطرب لها القلسوب وتهتسز لهسا المشاعر ، كما تدل على ما أوتى النويري من حظ وأفر نى حسن الاختيار ، وعاو كعبه في الذوق الشاعري اللطيف ، ومعرفته الواسمة بدواوين الشعراء والكتب، واستخلاص الدور الفور من هذا البحر الزاخر ، ثم تركيبها في مواقعها بحيث التظمت في سلك ، تتسلالا حسنا وجمالا ، فلا يمل القارىء ، وهو يمضى بأدق نن واصعبه في كتابه ، بل ينسى ما كابده من جهسه وتمب اثناء قرائته لمثل هذه الفنون الدقيقة ، المسيرة الفهم والادراك عندما يبلغ به المطاف الى هذا الجزء

<sup>1)</sup> مجمع الامثال للميدائي ج 1 صفحة 391 .

<sup>2)</sup> نهايــة ج 3 سنحة 39 ،

<sup>3)</sup> الكتب الأخيرة الثلاث مخطوطات بدار الكتب المصرية ، لم تطبع بعد .

من الكتاب الذي قسمته النويري الاشعار ، المتعلقة بهذا الفن ، ويجد بسه متعلق ويهجة قلما تضاهيها متعة ويهجة ، كانه وصل ارضًا ناعماً سهلة نضرة ، بعد طوال الشقة ، قضاها في ارض وعرة المسالك ،

ومنهج النويزي في نقل الاشعار هو ، أنه يأتي بباب او فصل من قسم خاص مثلا ؛ فينقل في هذا الباب او الفصل ما طاب له أن ينقل فيسه من الكلام حول الموضوع الذي يبحث فيه الباب ، لكبّار الادباء الثائرين والعلماء ، قلما ينتهي من نقله يحاول أن يطبق على ما كتبه من أقوال الشيعراء وكلامهم ، فيخوض في دواوين الشمراء والكتب الادبية الاخرى لكي يلتقسط منها جميع الاشعار التي تطابق ما اورده من النثر في الفصل السابق فيثبتها في محلها اللائق ، لكي لا يجد القارىء في نفسيه كلالا ويعيا من الاقتصار على.موضوع صعب جاف ، وحتى يجمع كل ما قالمه الكيساد من الادباء من نثر ونظم حول الموضوع . وبدأ يضيف الى ما أورده في كتابه صبقة أدبية ؛ تغيسزه من سائسسر الكتب الادبية . ولكي يسبجل مقال الشمراء في هذه الموضوعات بترتيب خاص ، يمكس الاستفادة منهسا والرجوع اليها في مكان واحد دون الخوض في الدواوين المختلفة ومجموعات كلام الشعراء ) دون ضيباع الرقت وتحمل المشقة للبحث والتنقيب ، وطريقته نيه انه يحاول جهده ان يبدأ بنقل ألاشمار من الجاهلية فالاسلاميين الى المولدين والمحدثين ؛ ولو يختلف هذًّا الترتيب في بعض الاجزاء من الكتاب 6 لعدم تمكنه من الاستمرار على هذه الطريقة ، اما لضئالة الأشعار عند القدماء في هذا الفن أو الموضوع ، وأما ، أن كانبت لديهم ، فهي ليست من الجودة بحيث يثبتها النويري ني كتابه ، مثل التشبيهات الرائمة التي نشست في عمس المولدين ، أو الإشعباد في صغبة الرياحيسين والبساتين والقصور أو تصوير المناظر الخلابة ، مما لا تغلير لها في الشعر الجاهلي ، ثم أن التريسري لا يزيد من عدد الإبيات مخافة الاطالة ، بل يقتصر عادة على بيتين أو ثلاثة أبيات ، ومنها أيضا على البيست القصيد في معظم الاوقات .

ولنقف برهة عند لا الباب الثاني من القسم الاول من الفن الثاني لا فترى منهج النويري في نقل الاشعاد، وذلك لان هذا الباب خير مثال لطريقته فيه ، وهذا الباب ببحث في لا أعضاء الانسسان لا وتشبيهها ،

ابتدا النويري هذا إلباب من شمس الانسان و فنقل من فقسه اللفة فأتعاليسي اسماء الشمسور بمختلف اقسامها و قلما فرغ من اسمائها وتفاصيلها وضع فصلا ، جمع فيه ما قالته الشمراء حول الشعر عامة وحول شعور النساء بوجه خاص و واجبين مساورد في وصف شعر الرجال قول ابن الرومي :

وفاحم وارد يقبسل مسسب المدره المسلم المدره المبلك من مفارقه المسلم الليسل من مفارقه منحسدره حسى تناهي البي مواطنيه المبلك من كل مواطنء عفسره كانه عاشق دنسا شغفسسا

رود عاسى دلت المناس من حبيب وطــــره ... وقول فتح الدين بن عبد الظاهر :

حل للانا يوم حمامسه دوائيا يمبق منها الفوال فقلت ، والقصد ذواباسه

يا سهري في ذي الليالي الطوال

وقول آخر :
رابت على قد الحبيب ذؤابــــة
قعيني على تلك الدؤابة تهمــع
يقول لي الواشون : مالك باكيسا
ققلت : يعيني شعرة قهي تدمـع
ومن احسن ما انتخبه في وصف شعر النساء :
قول بكر بن النطاح :

بیضاء تسحب من قیام فرههسا وتفیب فیه فهو جشل اسحسم فکاتها فیه نهساد ساطسسع وکاته لیسل علیهسا مظلسسم

وقول آخر : نشرت على ڈؤائبا من شعرهــا حلد الكواشيع والعدو المعنـــق فكاننــي وكانهــا وكـانـــه صبحان باتا تحت ليــل مطبـــق

ومن قول المتنبي : نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة ، فارت ليالي اربعسسا لكل جزء من حسنها بسيدع
تودع قلبي ودائسع الكمسيد
ومن اجمل ما قيل في الحواجب قول الزاهي :
وافيد مجدول القيوام جبينيه
سنا القمر البدري في الغمين الرطب
تنكب قوس الحاجبين فسهمه
لواحظه المرضي ، وبر جاسه قلبي
وما قيل في المين بلفظ التذكير قول عبد الله
ابن المعتز :

عليم زما تحت الصدور من الهوى
سريع بكر اللحظ والقلب جازع
ويجرح احشائي بعين مريضية
كما لان مس السيف والسيف قاطع
ولقد اجاد جرير في وصف عين مريضة اذ قال:
أن الميون التي في طرفها حسور
قتلننا ثم ثم يحييسن قتلانسسا
يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به
وهن اضعف خلق الله اركانا (2)

وكذلك الى بنخبة ممتازة من الاشعبار حسول الخصر والمشى واليدان وفير ذلك من الامضاء ، فأبدع فيه واجاد الاختيار ،

ونقد أبدع ابن الرومي عند ما جمع اكثر المزايا والاومساف التي تستحسن من المحبوب حيث قال !

مغففة مثقلة تراهسا

اذا الافباب جدد حسن شبيء

من اشياء جددها النقساء

لها ديق تشف له الثنايسا

ويروى هنه - لا منه - الظماء

وانفاس كانفاس الخزاميي

قبيل المبح ، إلتها السماء

تنفس نشرها سحرا فجاءت

به سحرية المسرى رخاء

وقد اعتمد النويري في انتخاب اشعاره على

دراوين الشمراء أولا ، ثم « كتاب المنتحل \* للثمالبي ،

فالعقد الفريد لابن عبد ربه ، فعيون اخبار لابن قتيبة،

واستقبلت قمر السماء بوجهها فارتنى القمرين في وقت ممسا وقد الم في ذلك بقول ابن المعتز :

سقتني في ليل شبيه بشعرهسا شبيهة خديها بغير رقيسسب فأمسيت في ليلين بالشعر والدجي وشمسين من خمر وخد حبيسب

وقول ابن الدريد الازدي:

غراء لو جلت الخدود شعاعها للشبعس عند طلوعها ، لم تشرق عمسن على دعمى تالق فوقسسه

قمر تالق تحت ليل مطبـــــق لو قيل الحسن : احتكم لم يعدها

أو قيل : خاطب غيرها ؛ لم ينطق فكاننا من فرعها في مضرب وكاننا من وجهها في مشرق (1)

وفى الكتاب أبيات أخرى قيلت فى شعر النساء، الا انني اخترت أحسن ما وجدته تعبيرا ووصفا .

فلما فرغ من بقل الاشعار حول الشعر ، الى بغضل آخر ، بين فيه بمناسبة الشعود ، « ما قيسل في الشيب والخضاب من مدح وذم » اورد في هذا الفصل من النثر ما كتب حول الموضوع ، اردف باشعار تذم الشيب والخضاب واخرى تمدحه وترحب بمقدمه ، ثم ذكر نظرة المراة الى الشيب وعوارضه ثم بدأ بأعضاء الانسان من نشر ونظم ، فاجمل ما قيل في وجه المذكر قول الوجيهي :

ومستقبل بالذي يهوى ، وان كثرت منه الاساءة ، معذور بما صنعيا فى وجهه شافع يمحو اساءتــــه من القلوب ، وجيها حيثما شغمــا

ومنه أجمل ما قيل وجه المؤنث قول ابن سكرة:

فى وجه انسانة كلفت بهــــا اربمة ما اجتمعن فى احـــدد فالخار ورد والصدغ فانيـــة والربق خمر والثفر مسن بـرد

<sup>1)</sup> نهاية الارب ج 2 صفحة 20 .

<sup>2)</sup> وراجع لهذا الموضوع نهاية الارب ج 2 من صفحة 21 فما بعد .

« وزهر الآداب » للحصري القيروائي و « ديسوان الممائي » لابي هلال المسكري وكتاب « نفح الطيب » وغيرهم من المصنفين والادياء .

ولاحظنا ، مند تصفح الاشمار التي أوردهسا التويري ، انه عند نقله الاضعار من الجامعين وكتيهم ، يتنصر على ما اورده الجامع ، وأحيانًا يضيف عليسه بيتا او بيتين . وطورا تراه يترك ما أورده المصنصف بتاتا ، وياتي بشعر من انتخابه هو يلائم الموضوع . وذلك أن التويري أديب يحظى بقسط أوفر من حسن اللوق الشعري والادبي وله ملكة حسنة في الاختيار ، فهو هندما يرى أن الجامع لم يحسنن الانتخاب من كلام الشعراء حسب الموضوع أو المنسية ، يقوم هسو بنفسه في البحث في الدواوين ومجموعسات كسلام الشعراء ، عن كلام يناسب الموضوع والمناسبة ، ثم ينتخب احسنه ويثبته في محله ، وخير مثال لهذا ما نقله من الاشتعار في تمثيل الامثال ، التي اقتبسها من كتاب المنتحل للثمالبي من الباب الماشر « في الامثال والحكم والآداب » . فئراه انه لم يقتصر على ما أورده الثماليي في هذا الصدد ؛ وانما اختار بنفسه وأضاف عليه . فالثمالي مثلاً لم يتمسك بترتيسب مصسود الشمراء وزمانهم ، فخلط فيما بينهم ، حيست أورد شعر الجاهلي ؛ أعقبه يمولك ؛ ثم مخضرمي باسلامي ؛ وهكذا في سالر كتابه ، أما النويري فانه أهتم أهتماما بالغا في ذكر الإشعار حسب ترتيب عصر الشمراء ، فابتدا بالجاهليين ثم المباسيين فالمحدثين والمولدين ، الى ان بلغ الى مصبرہ ۔

فاذا القينا نظرة على ما أورده النويسري ، من الاشتمار المنتخبة في كتابه يتضبع لئا بأنها تشتمل نخبة تيمة ممتازة من روالع الشعر في شتسى استساف المعاني والموضوعات ، يتمثر وجوده في كتاب وأحد، وهذه المبيغة تضنى على نهاية الارب صبغة تجملسه \_ حتا \_ موسوعة شعرية ، تشمل كلام الاواثل والجدد نى مختلف الممائي والموضوعات والمواد ، بترتيب حسن وبنظام منسبق مقبول ، فالباحث يستطيسم أن يستخرج من هذا الكتاب اشهر بيت قالته المسرب وئی ای معنی شاء ٤ دون جهد او مشقسة بالفسة ٥ ولشمراء جميع المصور التاريخية المختلفة ، وتلك ميزة يتفرد بها هذا الكتاب ، ونضلا عن هذا نان هذه الاشمار تشير الى أن النويري كانت له يد طولى في انتخاب اشمار وذلك يفضل هذا اللوق الرقيع والحس الشاعري اللطيف الذي يتمتع به ، فائنا تراه لم يات بشمر مهلهل متفكك ٤ وانما جاء ينخية كلها من الطرال.

المتاز ، ومن جميع النواحي ، من ناحية جودة الالفاظ وحسن سبكها وروعة نظمها ومن ناحية الممنى واداء الفرض والمطلب الذي اورده لاجله ، وهذا خيسر دليل على سعة علم النويري بفنون القريض والشعسر واسراره ، ودقة نظره في خبايا هذا الفن واستخراجه ومدى اطلاعه على المصادر الشعرية والمراجع ، وعلى هذا الوله الادبي ، الذي حفوه على أن يتمب نفسسه ويبلل كل جهوده ، في جمع هذه الاشتات المبعثرة في الكتب والدواوين المختلفة الكثيرة ، حتى قدمها البنا في صورة باقة جميلة تربنها انواع واشكال من الزهور والسورود .

وهكذا يتضبع لنا من دراسة كتاب ﴿ نَهَايَةُ الأَرْبُ نى فنون الادب » ، وما سلكه النويري مسن منهسج لتاليف مؤسوعته هذه 6 التي لها اكبر فضل في حفظ تدر ملحوظ من تراكنا القديم ، مما تركه لنا اسلالنا خلال القرون السبت التي مضت على التاريخ الاسلامي الحافل . فمنهج النوبري ثيم ، لا غبار عليه ، يقوم على فكرة وروية واضحين . وقد ثم التأليف بطريقة يمكن الإستفادة منه استفادة تامة.ماعدا عدم ذكره المراجع، مما يكابد الباحث والدارس لمراجعه ، مشقة العثور عليها في مختلف الكتب ، فتقسيم الكتاب على فنون ، وهذه القنون على أيوأب وقصول ؛ وكل قصل ضبين علم خاص أو تبدة معينة ، ليسبهل على الطالب مهمة البحث المضنى ، اذا لم يكن مدونًا بهسده العبورة ، ككتب الجاحظ التي هي الاخرى موسوعة بمجموعها . ولكن المرء يحتان آمام هذه المجموعة غير المرتبسة ترعيبا لائقا ، فلا يبلغ مناه الا مد طول المشقة وكبير مناه . ثم يمتاز كتاب النهاية بعدم اخلاط موضوع لمي موضوع آخر ، كالذي تجده في كتسباب « الكامسل للمبرد » أو لسبان العرب لابن منظور . قالهم يتكلمون عن موضوع ويسهبون فيه اسهابا حتى يخيســل الى القارىء ، أنهم نسوا الموضوع الحقيقي ، ولكنهسم يرجمون الى الموضوع الحقيقي بقولهم « رجع القول الى .... ١ . أما التويري قائه لا يعمد الى موضوع فان ما لم ينته من الموضوع الاول الذي كان يتكلــــ النوع من « الخلط بالمبحث » الى حد ، انه اثناء نقله من الكتب ، إذا وجد شيئًا عارضًا ، على الموضيوع الاصلي الذي يتناوله ، يحدقه بتمامه ، ويواصل نقله من الجزء الذي يتصل الكلام فيه بالكلام الحقيقي . ولاجل هذا نرآه يحدف صفحات كثيرة متتابعسة من الكتب المنقول عنها ، أو نجده ينتقل من جزء ألى جزء

آخر من الكتب ٤ ليواصل موضوعه الاصلي يسدون عارض ٤ أو « الخلط بالمبحث » ، وتلاحسط هسده الظاهرة واضحة ٤ عند نقله « أخبار المغنيين والمغنيات من الاغاني التي يسهب صاحبها أحيانا في سرد أخبار لا تتعلق بالشخصية التي يتكم عنها وأنما هي عوارض أما النويري ٤ قانه يحدف هذه الزوائد والحشسو ، ويتعنر على الموضوع الذي يتناوله بالكلام «

وقد حاول النويري الناء نقله ، تسديد الحطا الذي وقع فيه بعض المستفين ، فروى الثمالي مثلا ، بان الشعر القائل :

وما ينهض البازي بفير جناحسه

ولا يحمل الماشين الا الحوامسل اذا انت لم تعرض على الجهل والخنا

اصبت حليما او اصابك جاهسسل قال « انه لمبيد الابرص » (1) الا ان النويسري ضبطه لاوس بن حجر ، ولقد تصفحت ديوان عبيسة الابرص بنفسي ، فلم أجد فيه هذا الشعر ، وما قاله النويري فيه هو الصحيح ،

لم ان النويري لا ينفمس في المسائل المختلف فيها ، مثل مسائلة سماع الفناء ، او مزاولة الاذكسار والادعية ، وخاصيتها التي يعتقد بها الطائفة العوفية . فانه في مثل هذه المسائل يقتصنر على نقسل آداء الجانبين دون ان يبدي وأيه ، فيرجح هذا ويسفهذاك ، الجانبين دل الى هذه النظوية ، ويتفاضى عن تلك ، بسئل يترك القارىء حرا يتصرف فيه ما بعد معرفسة وأى الجانبين ما كيف شاء وباية طريقة يفضاها على غيرها،

والى جانب هذه المرايا التي تمثار بها موسومة نهاية الارب ، هناك الخلاط لم يسلم النويسري مسن الترافها ، ولكنها الخلاط بسيطة ، لايؤبه بها ، مقارنة بعلمه المظيم هذا فقد ذكسر النويسري مثل اسسم «سموئيل بن العاديا » بين الشمسراء المخديسين ، والحقيقة أنه من شمراء الجاهلية دون اختسلاف ، والغريب في الامر أن مصححي الكتاب أيضاً لم ينتبهوا الى هذا الخطأ الفاخش ، قطيع الكتاب حاملا هسلا الخطأ ، لم أن النويري ذكر أشم خصسي معاوية ب

« رفيق » في قصة تزويج معاوية يزيد (2) . ولقسد اخد هذه القصة من « الامامة والسياسة » لابن قتيبة الا ان ابن قتيبة ذكر اسمه به « رقيق » وذلك هدو الصحيح ، كما ورد في جميع النسسخ الموجسودة ، المطبوعة في مختلف المطابع ، وكذلك اورد اسسم مجبوبة يزيد بانها « زينب بنت اسحق » الا ان اسمها السحيح هو « رينب بنت اسحاق » (3) .

وهناك غلطة عجيبة وقع فيها النويري نسم ادر كيف ، ومن أين وهو استعمال كلمة « السبا » بسدل كلمة « الجسا » بمعنى « أن يمسر على الاسان فتح عينيه » ، أذ أن كلمة « السجأ » لا توجد بالقواميس وليس لها أى مدلول أو معنى (4) ويبد لي بأن هسده الإغلاط وقعت من الناسخ أذ أن النويري مع غزارة علمه ووفرة اطلاعه ، يستبعد أن يقع في مثل هذه الإغلاط .

والعيب الاساسي الذي يؤاخده الباحث عليه ، هو أنه لا يذكر المرجع عادة ، وخاصسة في العلسوم الادبية ، وعدم ذكره له يجعل الباحث في حيرة من أمره . حيث يضيع الوقت في البحث ، فكثيرا مسات ستفرق نبلة وجيزة للبحث عن مصدرها ساعسات وإياما في بعض الاوقات ، مثل ما حدث لي عند البحث عن العين الذي اتخده من الذخيرة لابن بسام ، فقد استفرق عن هذا الاقتباس منى حوالي ثمانية ايام ، ثم انه عندما يضيف شيئا الى ما ينقله من كتاب آخر لا يشير اليه ، مما يوهم الباحث انه أيضا من اصسل لا يشير اليه ، مما يوهم الباحث انه أيضا من اصسل الكتاب ، والحال أنه من عنده ، كما حصل عند جعل شروط الامامة ثمانية شروط ، بدل سبعة شروط كما اوردها الماوردي ،

ومهما يكن ٤ فليس من شك ٤ بأن منهج النوبري في كتابه هذا ٤ متهج يضاهي احسن مناهج عصونا الحديث ٤ الذي تقدمت فيه صناعة التاليف أى تقدم. ولمنهجه الواضح المفيد ٤ ولما يحوي من الموضوعات الفريرة والملوم النافعة المتنوعة « يعتبر احد الكتب الجامعة الهامة ٤ ذات المواد العامة وهو عمدة بين الكتب كذلك . اعتبد عليه كثير من المؤرخين والإدباء قديما وحديثا » (5) ،

<sup>1)</sup> المئتحل للثماليي صفحة 171 - ١٠٠٠

<sup>2)</sup> نسايسة ج 6 منعة 183 ه

<sup>3)</sup> راجع الامامة والسياسة ، لابن تتيبة . .

<sup>4)</sup> راجع لهذه الكلمة : اقرب النوارد أنسعيد الخوري الشرتوتي اللبناني وتاج المروس : لمحمد مرتضى الحسيشي الوبيدي ( فضل التعيم من باب الهمزة ) واللغاث الاخسيشي الوبيدي ( فضل التعيم من باب الهمزة ) واللغاث الاخسيشي الوبيدي ( فضل التعيم عن باب الهمزة ) واللغاث الاخسيشي المناتيك : مغمود بالقل المناتيك : مغمود بالقل المناتيك : مغمود المناتيك : مغمود المناتيك ا

# تحقيقات

- الكشف عن معجم لغوي مفتود في بغداد
   الاستال عبد الهادي التازي
- بتغیر الالفاظ ( لاحبد بن فارس )
   عققه وقدم له : الاستاذ هلال ناجی ·
  - ابن خالویه اللغوي ونسبة كتاب « الحجة » الیه الاستاذ عبد العال سالم مكرم
    - نسبة « المجة » الى ابن خلویه لا تصح ..
       نالبتاد المابد الفاسي
  - حول تحقیق کتاب ابن الجوزي : « تقویم اللسان »
     الاستاذ محبد ابراهیم الکتائي

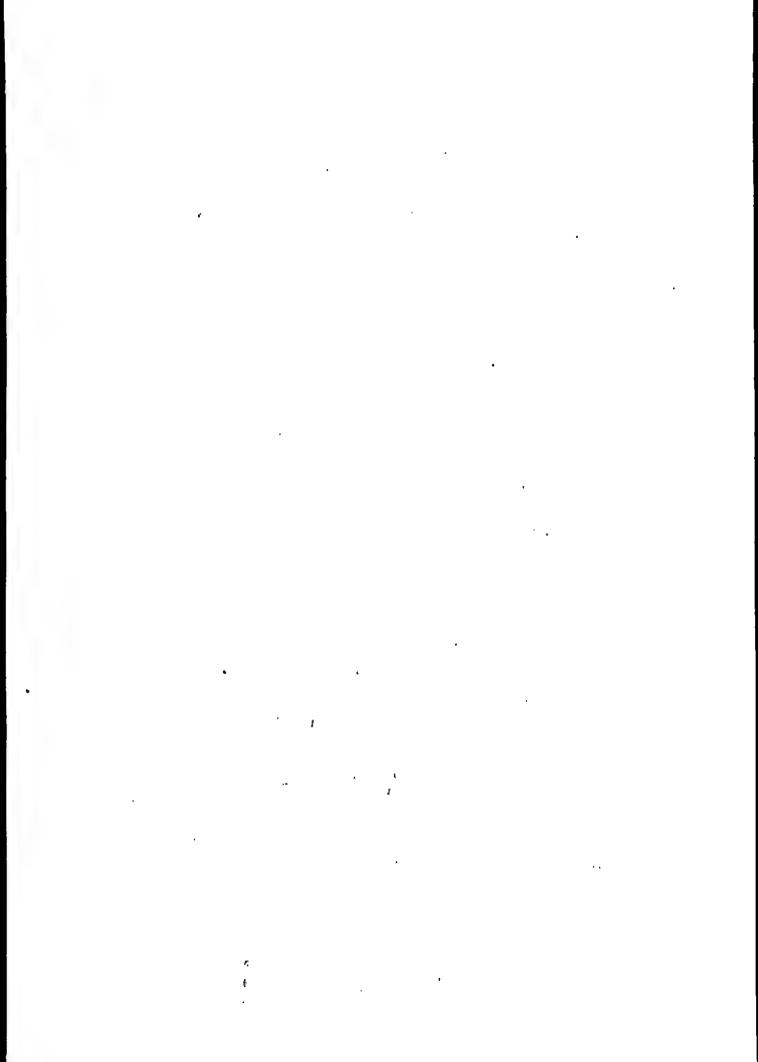

## ا لكشف عُن معج لغوي مَفِعُود في بغدا د

### الأستناذ عبدلهادي النشازي سَغيرالملكة المغربيّرة في الوافت

حركة التاليف المعجمي عند العرب مرت عبسر القرون بمراحل متعددة > اولها : مرحلة كتب الصفات أو الغريب المصنف > ومنها جمعست مفردات البساب الواحد وضمت الى بعضها > ومن نماذجها كتاب المطر والسحاب لابن دريد البصري والغريب المصنف لابي عبيد > والمخصص لابن سيده الاندلسي .

وثانيها: مرحلة معاجم الالفاظ ، ومنها دئبت المفردات بالنسبة لحروفها لا الى معانيها ، وأولها معجم العين للخليل بن احمد البعسري ، وثلاه التهذيب والمحيط والمحكم والقليسن والمجمل والجمهسرة والصحاح والعباب واللبان والقاموس المحيط وساج المسسروس ،

وثائثها : مرحلة معاجم المعاني ، وقد رتبت فيها الالفاظ الخاصة بمعنى من المعاني في باب واحد ، وابرز نماذجها كتاب الالفاظ لابن السكيت ، وجواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر ، والالفاظ الكتابية للهمداني ، وفقه اللغة للثمالي ،

وكنت بعض المراجع القديمة تذكر كتابا مهما من هذه الكتب ، وهو معجم (متخير الالفاظ) تصنيف العالم اللغوي الجليل أحمد قارس الرازي المتوفسي سنة 395 هجرية ، ولكنه كان يعد في المعاجم التسي عدا عليها الزمن وفقدت مع ما فقد من آثار السلف ،

ومؤخراً عثر الباحث العراقي الثبت الاستاذ مدر ناجي عِلَى المجم المذكور ضمن مخطوطسات اسرائسه ،

فعققه على مخطوطتين : الاولى تعود نلقرن السادس الهجري ، والثانية كتبها جده العلامـة السيد هبـد الوهاب بن عبد الرزاق الحسنسي البفـدادي أميـسر الخطاطين في عصره في بواكير القرن الرابع عشسر الهجري ، والكتاب الملكور ، ذكره ياقوت في معجم الادباء 84/4 والانباري في نزهة الالبـاء ص 321 ، كما ذكره ابن فارس في عدد مؤلفاته في آخر الجزء الثاني المخطوط من معجم ( الجمل ) ،

رتب ابن فارس معجم ( متخير الالفاظ ) على ابواب المعاني في مائة وأربعة هشر بابا ، وميزله الاساسية انه قد حفل بالانفاظ المفردة المنتقاة والالفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراء في تشبيهاتهم ومجازاتهم واستعاراتهم ، كما حفل بالامثال المنتقاة ، والاقوال الجارية مجراها، مؤكدا ان اول ما يجب على الكاتب والشاعر اجتباء السهل من الخطاب، واجتناب الوعر منه ، والانس بانيسه والتوحش من وحشيه ، وهو كثير الاستشهاد بالشعر ، وشواهده من عيون الشعر العربي لفظا ومعنى ،

وقد بدل الاستاذ صدر ناجي في تحقيق هدا المجم جهدا ضغما حتى ناهرت مصادره ومراجسه الاربعمائة كتاب ، من بينها عدد غيسر قليسل مسن المخطوطيسات ،

ويعتبر عمله هذا أول محاولة يقدوم بها باحث عراقي في نشر معجم عربي قديم ،

والكتاب معد للطبع حاليا، وقد قدم له العديق المحقق بمقدمة موسعة ، تحدث في ختامها بلغة شعرية مؤثرة عن نوافعه في تحقيق هذا المعجم فقال ما نصه : « حققت قبل هذا هددا من الكتب ونشرتها وشرعت في تحقيق أخرى ، لكني لم أشعر أبدا أن كتابا غيسر المتخير اصبح جزءا من كيانس ولموذا في جناني وبعضا من بيائي ، ذلك أن روابط ممتدة الجدور موغلة عبر الزمن كانت تشدني اليه شدا بوشائج روحية غير منظورة، من هذه الروابط، ان مخطوطته الام الفريدة حفظها للعربية عم أبي السيد أحمد بن عبــد الوهــاب رحمه الله ، وان مخطوطته الثانية كبانت بخبط جنبد أينى المترحبوم فيبد البوهباب أبن عبد الرزاق بن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي امير الخطاطين في عصره ، قبيني وبين المخطوطتين نسب ووشیجة ؛ وېینی وېینهما رحم وآصرة وقربی . ثم أنَّ من هذه الروابط منا عرف من عنايسة اسرتشا بمعاجم اللغة جيلا بعد جيال " السم عرض لنفائس مخطوطات اسرتهم النفوية حتى قال : « ان هذه العناية كانت تدفعني دفعاً وتحفزني حفزاً ؛ لاني اصل حبسل النسخ والحفظ في اسرتنا بحبل التحقيق والنشر ، فأتوم باخراج متخير الالفاظ الي عالم المطبوعات بعد

نياع استمر الف عام ، وفاء للعربية واحياء لبعض تراث الاسرة، وهكدا صاحبت - المتخير - قرابة عام، كان فيه سعيري كل ليلة ونجي كل دجنة ، وكان منه صاحبا ومحدثا واليفا، اصوب منه ما حرف محرف وصحف مصحف فلا يسام ولا يضجر، واقطع الليل أخرج بيتا لشاعر أو قالة لنائر فلا يحول ولا يتغير ، وكم غبت عن دنياى وأنا أعرض نصا على مصدر ، حتى اذا ضجعت للفور تالية النجم ، وأخذ الليل في طبي الربط ، وتبين الخيط من الخيط ، ردني الى دنياى مؤذن ينادي ! أن حي على الفلاح . . قد قامت الصلاة، فانساخ من مقعدي أذ ينسلخ النهاد من الليل ، وأذ ينشئق النور عن الظلمة ، وعلى مثل هذا كان لقاؤنا وأفتراقنا قرابة عام » .

بمثل هذا الاسلوب الشاعري المتدنق قدم المحقق المسديق لهذا المجم الفريد .

ومجمل القول ان نشر هذا المعجم سيكون اضافة قيمة للمكتبة اللغوية ،

وفى تقديري ان هذا المعجم باللات لا غنى هنه الكل كاتب وشاعر 6 وهسى ان قراه فى عالم المطبوعات قريبسسا .





نصنیف انچنیمد برفیزارش النونی شده ۲۹ هر

The second secon

en de la companya de la co

#### بسنم اللبه الرحسن الرحيسم

#### تقديـــم

#### عصر البصنيف :

ولد ابن غارس ومات في الترن الرابع الهجري وهو ترن تبزق الوطن الاسلامي غيه الى امارات ودويلات يغير بعضها على بعض ويسمى بعضها للاطاحة ببعض غفي نهاية الربع الاول من هذا الترن اصبح المغرب واغريتية بيد الفاطميين ومعسر والشمام بيد ابن طغج الاغشيد وديار بكر وديار ربيعة ومضر والموصل بيد العبدانيين والبصرة وواسط والاهواز بيد البريديين واليمامة والبحرين في يد الترابطة وغارس والري واصبهان وهبذان في يد بني بويه وكرمان في يد محمد بن الياس وطبرستان وجرجان في يد الديلم وخراسان في يد نصر الساماني ولم يبق للخليفة المباسي سوى بغداد واعمالها غاصبح رمزا دبنيا لا سلطانا دنيويا ولا سيما بعد أن دخل البويهيون بغداد سنة 334 ه.

وشاع الخلع والسبل والتتل الذي تعرض له خلفاء العباسيين في هذا الترن . خلع التاهر وسبل ، وخلع المتتى لله وسبل وخلع المستكفى لله وسبل وجرت في تلك الايام حروب وفتن ونهبت دار الخلافة وفي عام 334 ه سيطر نبو بويه سيطرة تامة وصار الخليفة المطيع له لا أمر له ولا نهي ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر . هذا غير الخلفاء الذين تتلوا كابن المتر وسواه .

ويصف البيروني بعبارة صادقة ومؤثرة عقدان العباسيين لسلطانهم الدنيسوي وسيطرة بني بويه على الدولة والملك بقوله :

« وان الدولة والملك قد انتقل في آخر ايام المتقى وأول أيام المستكفي مسن آل المباسى الى آل بويه والذي بقي في أيدي الدولة المباسية أنها هو أمر ديني امتقادي لا ملك دنياوي غائقاتم من ولد المباس الان أنها هو رئيس الاسلام لا ملك » .

وهكذا خرج الامر من يد العباسيين وصار في يد الدخلاء من بني بويه حتسى سنة ( 451 ) ه.

ويصف المتدسي بغداد في هذا المترن عيتول : « اما المدينة عخراب والجامع عيها يمبر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب .. وهي في كل يوم الى وراء الخشى الهسا تعود كسامرا مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان » .

#### العالسة الاقتصاديسة والاجتماعيسة:

تردت الاحوال الاقتصادية في هذا المصر ترديا بالفا وشاعت المصادرات ، وكانت المسادرة اكبر خطر تعرضت له الملكية الخاصة في المترن الرابع الهجري وكانت تصيب المثرين ولا سببا الموظفين منهم وكان التجار والاغنياء من الاهليين عرضسة للمصادرة أحيانا وقد حفظ مسكويه لنا قائمة بالمصادرات بين سنة 296 هـ 381 هـ وفي غثرة التغلب البويهي هبط مستوى المهشمة لسكان العراق .

وقاسى الفلاهون بمبورة خاصة من كثرة الضرائب ومن جشع الموظفين وهدم ضبطهم ومن خراب نظام الري الشيء الكثير .

وتضاءلت المغتبات الاجتباعية التي تتوم بها الدولة في هذه المعترة وتسنسيم الغرباء احسن الوظائف واصبح مستوى الاهلين في عداد الطبقات المتوسطة والمعتيرة والمخفض دخل الخليفة والوزير والموظفين المدنيين عامة في المعترة البويهية في هسين ارتفع دخل رجال الجيش وتعرض المراق لفترات غلاء ومجاعات ، ويمكن التول على وجه الاجمال بأن التغلب البويهي كان عدا عاصلا بين عترتين اذ انه اثر على الاقتصاد الزراعي وعرقل نبو المؤسسات التجارية والمصرفية .

وفى هذا المترن اشتد الصراع المذهبي وادى الى مصادمات دموية هلك غيما كثيرون ويذكر ياتوت فى معجم البلدان ان بلدانا كثيرة غربت ودثرت بسبب هسنذا الصراع البغيض.

#### العالسة العلميسة والأدبيسسة:

ان السوء الذي انتبت اليه العائة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الملكة الاسلامية غلال هذا القرن لم يصاحبه سوء مماثل في العائة العلمية والادبية وكسان المكس هو الصحيح . غني هذا القرن بلغت الحركة العلمية والادبية اوجها واتست شارها . ولعل مرد ذلك ان التبزق السياسي اتاح غلبور مراكز علمية وثقافية متعددة صارت تتنافس وتتبارى في اجتذاب العلماء والادباء ، وتبع ذلك تنافس غير جنت منه الحركة الادبية والعلمية غيرا كثيرا وشاعت العناية بالكتب وجمعها لدى الامسسراء والوزراء والعلماء والادباء شيوها كبيرا ونشأت الخزائن الكبرى التي يجدئنا عنهسا المرخون وفي هذا القرن ظهرت الكتب الجامعة في شتى العلوم والاداب والفنون . كان بغض سلاطين بني بويه أدباء شعراء امثال عز الدولة وعضد الدولة وتاج الدولسية

وكانوا يؤثرون استيزار واستكتاب العلماء والأدباء عكان من وزرائهم وكتابهم البسن المبيد والساهب بن عباد والملبئ وسابور بن اردشبر

وقد عاصرت الدولة البويهية التي ابتد سلطانها عشمل العراق وعسسارس وخراسان . الدولة السامانية في تركستان وبرزت بخارى ونيسابور كمركزين ثقافيين استقطبا العلماء والادباء والشعراء واشتهر من امرائها منصور بن نوح الذي استوزر البلعبي الذي ترجم تاريخ الطبري الى الفارسية .

وابنه نوح بن منصور هو الذي شد نظر شاعره الدتيتي لنظم الشاهنامة غنظم الدتيتي الله بيت من الشاهنامة كانت هي الأساس الأكيد لشاهنامة الفردوسسي في عصر الغزنويين وكانت لنوح المذكور مكتبة شخمة انتفع منها ابن سينا، ومنهم منصور السامائي الذي الله له أبو بكر الرازي كتاب ــ المنصوري ــ في الطب .

وقى طبرستان ظهرت الدولة الزيارية وكان من أمرائها شمس المعالي تابوس بن وشمكير ، الأديب الشاعر والفليسوف الرياضي وصاحب رسالة الاسطرلاب . وكان في خوارزم أمير محب للملم والأدب هو أبو العباس المامون بن مأمون خوارزمشاه ، كان من من رجال مجلسه أبن سينا الفيلسوف والبيروني المؤرخ الرياضي وأبو نصر الرياضي والفيلسوف أبو سمل المسبحى ، والطبيب أبو الحسن الخمار وسواهم .

وقد استطاع السلطان محبود الغزنوي سلطان الدولة الغزنوية خسم بعضهم الى يلاطه وابرزهم البيروني. وحين استطاع السلطان المذكور استاط الدويسسلات والاسارات التي تضايقه جدت في مملكته نهضة ادبية نشيطة شجمها السلطان الغزنوي بمطاياه على الشمر الفنائي برز منوجهري والعنصري والغرخي ورابعة التصدارية. وفي الشمر الملحبي برز الفردوسي في شاهنايته التي بلغت الستين الف بيت.

وترجم ابو المعالي نصر الله كتاب « كليلة ودمنة » الى الفارسية غوضه التقاليد الفنية للنثر الفني مند الفرس .

وكانت دولة المبدانيين في هذا القرن تلمة من تلاع الثقافة والأدب وكان بلاطهم حاشدا بعبالقة الشعراء امثال ابي الطيب المتبي وابي غراس المبدأتي وسواهما ، بل انهم اجتذبوا حتى كبار الفنانين مثل ابي عبد الله المسن بن على بن مثلة المطاط الشمير وشقيق الوزير محبد بن علي بن مثلة ، غوغروا له جوا فنيا ملائما وانقطسع البهم وأبدع ما شسساء.

روى ياتوت في معجم الادباء ( 32/9 ) ما نصه : « كان أبو عبد الله منتظما الى بني حمدان سنين كثيرة يتومون بأمره أهست القيام وكان ينزل في دار توراء حسنة ، ونيها غرش تشاكلها ومجلس دست وله شيء للنسخ وحوض غيه محابر واتسلام ، غيتوم ويتبشى في الدار اذا شاق صدره ، ثم يعود غيجلس في بعض تلك المجالسس

وينسخ ما يخف عليه ، ، ثم ينهض ويطوف جوانب البستان ، ثم يجلس في مجلس آخر وينسخ اوراتا اخر على هذا ، غاجتم في خزائنهم من خطه ما لا يحصى » .

وفي مصر كانت الدولة الفاطبية دولة علم وادب ، وقد اشتهر من خلفائها العزيز بالله والحاكم بأمر الله بخزائن كتبهما الشبهيرة .

وبالاختصار على هذا القرن لمعت في سماء الآداب والعلوم والفنون أسسرز الأسماء التي حفظها لنا التاريخ عبر مسجرته الطويلة .

\* \* \*

#### مصسادر القصيسل:

- ثجارب الأمسن سيمسكونية . `
- 2) تاريخ المراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري ... الدوري .
  - 3) الوزراء ـ المابي ـ نشره آبدروز ـ بيروت 1904
    - 4) الاوراق ـ اخبار الراضي والمنتي ف ـ الصولي
      - 5) صلة الطبرى \_ عريب الترطبسي \_
        - 6) الآثار الباتية ــ البيرونـــي
          - 7) مروج الذهب ــ المسمودي
            - 8) الفخري ـ ابن طباطبا
          - 9) ظهر الاسلام ـ احبد ابين
  - 10) المفسارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري آدم منز
- 11) احسن التناسيم الى معرفة الاتاليم ــ المندسي ــ نشرة دي خويه 1877 م.
  - 12) الادب الفارسي في المصر الفزنوي الدكتور على الشابي تونس
    - 13) معجم الادباء بالسوت .

#### من هسو ابسن غسسارس ؟

هو أبو المسين أحبد بن غارس بن زكريا بن محبد بن حبيب الرازي . هكسذا نسبته أغلب المسادر ، وشد من ذلك أبن الأثير في الكامل وأبن الجوزي في المنظم ، وكان أبوه غتيها شاغميا لمغويا روى منه أبو الحسين في متاييس اللغة وفي المساحبي وفي متخير الألفاظ وفي اللامات . والرازي نسبة إلى الري ، مدينة في بلاد الديلم والزاي زائدة غيها كما زادوها في المروزي عند النسبة إلى مرو الشاهجان ، ومستط رأسه ترية اسمها كرسف جياتاباذ ، وضبطها ياتوت في معجم الادباء سكرسفة سوهسي ترية من رستاقي الزهراء .

ذكروا أن رجلا أتاه غساله عن وطنه ، غقال : كرسف ، غنبثل أبن غارس :

بلاد بها شدت على تمائمك وأول أرض مس جلدي ترابها (1)

لم تذكر لنا المصادر سنة ولادته ولكن يمكن القول على وجه التتريب انها تدور حول علم 312 ه وسندنا في هذا الاستنتاج ما ورد في معجم الادباء 221/12 نتلا عن كتاب أمالي ابن غارس ، وفي آخره : « قال ابن غارس : هدئني ابن الحسن على بسن أبراهيم بن سلمة القطان رحمه الله بتزوين في مسجدهم يوم الاحد منتصف رجسب سنة انتين وثلاثين وثلائبائة » .

غاذا كان ابن غارس قد روى عن القطان سنة 332 ه واغترضنا ان ذلك كان في اول شبابه أي في العشرين من عمره ، صبح ما ذهبنا اليه من ان ابن غارس من مواليد سنة 312 ه او نحوها . وتذكر المسادر ان ابن غارس رحل الى تزوين للاخذ هسن القطان وابراهيم بن علي ورحل الى زنجان واخذ عن احمد بن الحسن بن الخطيسب ورحل الى ميانج في بلاد الشام واخذ عن أحمد بن طاهر بن النجم كما رهل الى بغداد في طلب الحديث ، واستوطن الموصل غترة وزار مكة في حجه واستوطن همذان وغيها شعر بالوحدة والضياع ونسيان ما كان يعلم .

ثم حبل بنها الى الري ليتتلبذ عليه بجد الدولة أبو طالب بن غفر الدولة لمسكنها واكتسب بسالا وتوقس بالمحبدية وهي بحلة في الري ودان متابسل مشهسد التافسي على بن عبد العزيز الجرجاني . وفي تاريخ وقاته خلاف كثير واصبح الاتوال انه توفى سنة 390 هرجمه الله .

وقد زعم بعضهم أنه من أصل أعجبي (2) ، وهو وهم لا دليل هليه ، غير مسا

تيل من أنه كان يتكلم بلسان التزاونة . والواقع أن أيران في القرون الاسلامية الأولى

كانت تزخر بالقبائل المربية التي رحلت أيام الفتوح واستوطنتها ، وليس في سلسلة

نسب أبن غارس ، أسم غير عربي ، غاذا أضفنا لذلك أن تكلمه بلسان القزاونة أمر

طبعي تبليه ظروف المجاورة للسكان الأسليين ، أتضح أن لا دليل يدعم زعم الزاعمين

أنه غير عربي بل المكس هو الصحيح ، ذلك أن أبي غارس كان شديد العصبية للعرب

<sup>1)</sup> انظر البيت في بلافات النساء : لاحمد بن أبي طاهر البفدادي من 199 ، وروايته فيه . - بلاد بها حل الشباب تماثمي - وهو منسوب فيه لجاريسة طائية وتعله :

احب بلاد الله ما بين منعج الى وسلمى أن يصوب سحابها والبيتان في أمالي القالي 83/1 ونسبتهما فيها لرقاع بن تيس الاسدي ورويا في اللسان مادة (تمم) 336/14 منسوبين لرقاع الاسدي ، وهما في اللسان في مادة (نوط) ، ورواية البيت فيه ، بلاد بها نيطت .. وفي المسون من غير عزو من 206 من دون عزو في الكامل 406 ، 676 وفي معجم البلدان مادة (منعج) وزهر الآداب 682 .. وقد نسبا لامرأة من طيء في سبط اللالي 272 ومحاضرات الرافب 676/2 .

<sup>2)</sup> منَّهم بروكُلمان أنظر 2/265 ومحمد بن شنب 247/1 دائرة المعارف الاسلامية .

والعربية في عمر استفعلت فيه دعاوي الشعوبيين، يكشف عن ذلك كتابه - المسلمبي في فقه اللغة وهو تعصب يمليه الانتساب اليهم على الأغلب.

وبالاجمال غان انتسابه للعرب اقرب للصواب في راينا من أخباره أنه قال (3) : دخلت بغداد طالبا للحديث ، غحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث وليس معسى قارورة ، غرايت شبابا عليه سبهة جمال ماستأذنته في كتب الحديث من قارورته ، غقال: من أنبسط إلى الاخوان بالاستئذان ، غقد استحق الحرمان .

وهي رواية تدل على عراقة الخلق البغدادي في الترهيب بالغريب ورضع الكلفة

ومن اخباره: انه كان يناظر في الفقه غاذا وجد غليها أو متكلما أو نحويا كان يأمر اصحابه بسؤائهم أياه ، ويناظره في مسائل من جنس العلم الذي يتعاطاه غان وجده بارما جدلا جره في المجادلة الى اللغة ، غيغلبه بها ، وكان يحث الفقهاء دائما على معرفة اللغة ويلتي عليهم مسائل ، ذكرها في كتابه — فتيا غليه العرب — ويخجلهم بذلك ، ليكون خجلهم داعيا الى حفظ اللغة ويقول : من قصر علمه عن اللغة وغولسط غلسه على اللغة وغولسط غلسه على اللغة وغولسط غلسه على اللغة وغولسط

وكان شاقعي المذهب ، ثم مدار مالكيا في سنواته الأخيرة وقال (5) : دخلتني الحبية لهذا البلد ، يعني الري ، كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل المتبول التول على جبيع الالسنة .

وفى نزهة الالباء انه قال حين غير مذهبه (6): دخلتني الحبية لهذا الامام المقبول التول على جبيع الالسنة ؛ ان يخلو مثل هذا البلد سيعني الري — عن مذهبه ؛ عميرت مشهد الانتساب اليه ؛ حتى يكبل لهذا البلد مُخره ؛ غان الري اجمع البلاد للبقالات والاختلافات في المذاهب على تضادها وكثرتها .

ورواية الخبر في بنية الوماة (7) انه قال : \_ اخذتني العبية لهذا الاسام ان يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه .

ونراه في الصاهبي يسخر من بعض غتهاء الشائمية غيتول : (8) : « ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من غته الشائمي بالرتبة العليا في التياس غتلت له : ما هتيتة التياس ومعناه ؟ ومن أي شيء هو ؟ غتال : ليس علي هذا ، وأنها علسي

<sup>3)</sup> معجم الأدباء 89/4 .

<sup>4)</sup> أنبأه الروأة على أنباه النعاة 94/1 .

<sup>5)</sup> معجم الأدباء 83/4 — 84 — 65

 <sup>6)</sup> نزمة الإلباء 321
 7) البغية 352/1

<sup>7)</sup> البغيــة 252/1 8) الماحيـــي 66

اتنامة الدليل على مناهد، مقل الآن في رجل يزوم بالنامة الدليل على صحة شببي ما الا يعرف معناه ، ولا يدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « مدري مدري ما هو آوينموذ بالله من صوء الاختيار ، « الله من صوء الاختيار ، « الله من صوء الاختيار ، « الله من صوء 
وق الوضاع ذاته ينتل نصا لابن داود في تقده الأمام الشاهمي وتلزيهة للاسام الك بن السامي وتلزيهة اللاسام

وهو في موضع آخر من — الصاحبي برد على منكري تول الإمام مالك في الجائحة غيتول (9) : « قال احمد بن غارس، واعترض توم بهذا الذي ذكرناه على ابي عبد الله مالك بن انس في قوله في الجائحة . لان مالكا يذهب الى ان الجائحة اذا كانت دون الثلث لم يوضع لانها قليل بمنزلة ما تناله العرائي من الطير وغيرها وما تلتيب الربح ، غاذا بلغت الجائحة الثلث — وما زاد — غهي كثيرة ، ولزم وضعها للحديث المروي غيها . قال المعترض على ابي عبد الله مالك ب رضه — : فقد دفع هذا الفصل المعنى الذي ذهب اليه مالك لان قوله — جل ثناؤه — ( قم الليل الا تليلا ) قد جعل النصف تليلا غاذا كان نصف الشيء قليلا منه وجب ان يكون كثيره ما قوق النصسف غالجواب عن هذا ان مالك النماذهب في جعله الثلث كثيرا الى حديث حدثناه على بن أبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابي عيينة عن الزهري عن عامر بن أبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابي عيينة عن الزهري عن عامر بن بتلئي مالي ؟ قال : لا . قات : غالشطر ؟ قال : لا . قلت : غالثلث ؟ قال الثلث . سعد عن أبيه قال : لا . قات : غالشاس . غيقول بثلثي مالي ؟ قال : لا . قات : غالشاس . غيقول واللث كثير — انك ان تترك ورئتك اغنياء غير من ان تتركم يتكنفون الناس . غيقول رسول الله — صلعم — اعلم بتاويل كتاب الله — صلعم — اعلم بتاويل كتاب الله — حل ثناؤه » .

وببئل هذا الكلام المعلل المدلل رد ابن عارس على منكري تول مالك في الجالعة ؛ غاذا عرفنا انه الله ( المساهبي ) في الشيطر الاخير من حياته ادركنا صبحة ما نقل من انه كان شائعيا ثم صبار مالكيا وفي هذا يتول التغطي : « وكان من رؤساء أهل السنة المجودين على مذهب العديث » (10) .

غير أن بعض مؤرخي الشيعة الاغاضل ذهبوا الى أنه تستر بالشائعية والمالكية وأنه كان شيعيا (11) .

ودارس آثار ابن غارس يلاحظ بوضوح الحب المهيق الذي كان يكنه ابوالحسين لامير المؤمنين سد علي بن ابي طالب سد ، غمآثر الامام تدور على لسانه في المساحبي وفي المتخير وربما في غيرهما مما غماع من آثاره .

<sup>9)</sup> المناحب ي 137 - 138

<sup>(10)</sup> انباه الرواة 1/95.

أَنَّا) انظر تنقيَّح الْمَالُ 76 وأميان الشيمة من 216 ــ 217 ،

جاء في المتغير : « وذكر ابن عباس عليا ـ عليها السلام ـ تقال : سطة في المشيرة وسهر بالرسول سلى الله عليه وسلم ، وعلم بالتنزيل ، وعقه في التاويل ، وصبر اذا دعيت نزال » .

وقال في الصاحبي (12) : « غصاروا بعدما ذكرناه الى أن يسأل أمام من الاثمة وهو يخطب على منبره عن غريضة غيفتي ويحسب بثلاث كلمات ، وذلك قول أمير المؤمنين علي — صلوات الله عليه — حين سئل عن أبنتين وأبوين وأمرأة : « صار ثمنها تسما » غسميت المنبرية ، والى أن يقول هو — صلوات الله عليه — على منبره والمهاجرون والانصار متوافرون : « سلوني غو الله ما من آية الا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل » ، وحتى قال — صلوات الله عليه — وأشار السي أبنيه : « يا قوم استنبطوا مني ومن هذين علم ما منسي وما يكون » .

وجاء فى الصاحبي (13) : « وروى السدي عن عبد خير علي - رهه إلى الله راى من الناس طيرة عند وغاة رسول الله - صلعم - غاتسم الا يضع على ظهره رداء عتى يجمع القرآن ، قال : غجلس فى بيته حتى جمع القرآن ، غهو أول مصحف جمع غيه القرآن ، جمعه من قلبه ، وكان عند آل جعفر . غانظر الى قول القائسل : « جمعه من قلبه » . وحدثنا على بن ابراهيم عن على بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : حدثني نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبد الرهبن السلمي انه قال : ما رأيت احدا أقرا من على - عملينا غله غاسوا برزخا ، قال : ما رأيت احدا الرا من على - صلوات الله عليه - ، عملينا غله غاسوا برزخا ، شم رجع غترا ثم عاد الى مكانه » . قال أبو حبيد : البرزخ ما بين كل شيئين ، ومنه قيل للبيت : « هو في برزخ » ، لانه بين الدنيا والآخرة . غاراد أبو هبد الرهبن بالبرزخ ما بين الموضع الذي اسقط على - صلعم - بنه ذلك الحرف الى الموضع الذي كان النهى البسه .

بن هذه الاتوال المعبرة عن حب ابن غارس 9ل البيت الكرام ، ومن تعيينه مؤدبا واستاذا للامير البويمي ، والبويميون شيعة آل البيت استنتج الطوسسسي والماملي امر تشيع ابن غارس في الفترة الاغيرة من حياته .

وأنا لا أستبعد هذا ، ذلك أن أبن غارس منار بنائكيا بعد أن كان شنائعها هبية لرجل ... على حد توله ... غلم نستبعد تشبيعه أتتناها بفكرة مع ملاحظة سرمة تثقله من مذهب ألى مذهب ومع أكباره لشخصية الأمام على ومآثره .

\* \* \*

<sup>11)</sup> الماهبي ص 78 -- 79.

#### معسسادر القعسسل:

```
معجم الادباء ـ ياتوت 80/4 .
                                         الزهر _ السيوطي 1/414.
                                    بفية الوماة _ السيوطي 1/ 352 .
                                     مراة المنان ـ الياممي 442/2 .
                                 وغيات الاميان ـ ابن خلكان 100/1.
                                 شدرات الذهب ـ ابن المماد 132/2 .
                                       نزهة الالباء ... الانباري 320 .
                                       انباه الرواة _ التنطى 92/1 .
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد 42 ج 2 -- نيسان 1967 ص 236 --
                                                           . 244
                               الديباج الذهب _ أبن غرهون ص 35 .
                                                                  (10
                                           منتاح السعادة 1/109 ،
                                                                  (11
                           منعجم المطبوعات العربية - سركيس 199 .
                                  13) يتيبة الدهر _ الثمالب_ي 400/3
                    14) معدمة تمام عصيح الكلام - الدكتور مصطفى جواد .
                                    15) ، المنتظم ـ ابن الجوزي 103/7 ،
                                    الكامل ــ ابن الاثيــر 711/8.
                                البداية والنهاية _ ابن كثير 535/11 .
                          18) . النجوم الزاهرة ـ ابن تغري بردي 212/4 .
                                    معجم البلدان _ ياتوت 212/4 .
                                                                (19
                                     20) الآثار الباتية ــ البيروني 338 .
                                    دبية التصر _ الباخرزي 297 .
                                                                 (21
                     مقدمة معجم المقاييسسس ــ عبد السلام هارون .
                                                                  (22
                                       غهرست ابن النديم من 80 .
                                                                 (23
                               الفلاكة والمعلوكون - الدلجي - 141 :
                                                                  (24
1 4 1 1 ....
العبر في غير من غير ــ الذهبي ــ 58/3 ،
                                                                  (25
                                          الاعلام الزركلي 1/184 .
                                                                  (26
                                  معجم المؤلفين _ كحاله 40/2 . ر
                                                                  (27
                   تاريخ آداب اللغة المربية - جرجي زيدان 357/2 .
                                                                  (28
```

طبقات المسرين ــ السيوطي ص 4 . • كَانَا مَا الْأَنْ الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا

from the way, on the world.

دائرة الممارف الاسلامية ـ محمد بن شنب 247/1 .

روشات الجنات ــ الخوامنساري 64 .

(29

(30)

(31

- - ي 33) الواغي بالوغيات ــ الصفدي بــ مخطوط ــ 111/6 .
    - . 34) المختصر في أخبار البشر ــ أبو القداء 142/2.
    - 35) سيد النبلاء ــ الذهبي ــ مغطوط ــ 22/11 و 23 .
  - 36) متدمة الصاحبي في فقه اللغة طبعة مصر 1910 وطبعة بيروت 1963.
    - 37) منهج المقال ميرزا محمد الاستراباذي من 40 طهران 1302 ه.
      - 38) المنهرست ـ الطوسى ص 36 .
      - (39) منتهى المتال ـ ابو على الماثري ص 39.
      - 40) تنتيح المتال \_ مبد الله المامعاني 76/1 .
      - 41) أميان الشيمة \_ العاملي 2/215 \_ 228 .
      - 42) بخطوطات الموسل ... داود جلبي ص 67 .
  - 43) طبعات النحاة واللغويين ابن عاضى شهبة مخطوط 189 و 190 .
    - 44) تلخيس ابن مكتوم مخطوط 15 16 .
      - 45) ايضاح المكنون البغدادي 421/1 .
      - 46) دائرة الممارف ــ البستاني 419/3.
    - 47) تاريخ الادب العربي \_ بروكلمان \_ ترجمة عبد العليم النجار 265/2 .
  - (48) كشف الظنون ــ حاجي خلية : 33 : 89 : 72 : 690 : 173 : 90 : 89 : 33 : 48
     (1615 : 1605 : 1574 : 1454 : 1279 : 1069 : 1068 : 828 : 827 : 1848 : 1804
    - 49) سلم الوصول ص 113
    - 50) بقدمة الاتباع والمزاوجة طبعة كمال مصطفى .

#### شيسسوهسته :

- ا سوالده (غارس بن زكريا) (ت 369 ه): روى عنه ابن غارس كتاب اصلاح المنطق لابن السكيت كبا ذكر في المقاييس. وروى عنه كذلك في الصاحبي وروى عنه في متغير الالفاظ في مواضع عدة وفي اللامات. وقد ذكر ضبن شيوخه في بفية الوماة 352/1 وفي نزهة الالباء 321 وكان المذكور غقيها لغويا شافعيا.
- 2 علي بن ابراهيم بن سلمة التطان ( 254 345 ه ): روى عنه ابن غارس في متقير الالفاظ كثيرا كبا روى عنه في المقاييس وفي الصاحبي في مواضيع عديدة . وذكر شمن شيوخه في بغية الوعاة 252/1 وطبقات المسرين عن 4 ومعجم الادباء 82/4 .

- على بن عبد العزيز المكي (ت 286 أو 287 ه): روى عنه ابن غارس في المقاييس كثيرا كما روى عنه كتابي ابي عبيد القاسم بن سلام \_ غريب الحديث ومعنسك الغريب . وذكر ضبن شيوخه في طبقات المنسرين عن 4 ومعجم الادباء 83/4 . وللمكي ترجمة في العبر للذهبي 77/1 وغاية النهاية 549/1 ونزهة الالباء 216 .
- 4 ـــ أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي : روى هنه ابن غارس في المقاييس وقد ذكر ضبن شميوخه في نزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 82/4 وانباه الرواة 95/1 وللميانجي ترجمة في العبر للذهبي 320/2 .
- 5 \_\_\_ أحيد بن الحسن بن الخطيب : ذكر ضبن شيوخه في نزهة الالباء 320 ومعجم الادباء 82/4 وانباه الرواة 95/1 وطبقات المنسرين 4 .
- 6 .... ابراهيم بن علي بن ابراهيم بن سلبة بن غخر : ذكر ضبن شيوخ ابن غارس في انباه الرواة 1/55 .
- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائي ( ت 360 ه ) : ذكر ضمن شيوخ أبن غارس في معجم الادباء \$83/4 وطبقات المنسرين 4 . وللطبرائي ترجمة في العبر \$315/2 وغاية النهاية \$11/1 والنجوم الزاهرة \$9/4 .
- 8 \_\_\_ الحبد بن محبد بن اسحاق الدينوري : روى عنه ابن عارس في المقاييس وانظر ترجبته في العبر للذهبي 332/2 .
  - 9 \_\_\_ وبن شيوخه علي بن أحبد الساوي .
  - 10 \_\_\_ ومن شبوخه أبو بكر محمد بن أحمد الاستهائي ،
- السبع عنهم ابن غارس: أبو أهبد أبن أبي الثيار (بعجم الادباء 90/4) وعبد الرحمن بن حبدان ( الصاحبي 29 ) ، وأحبد بن محبد بن بندار ( الصاحبي 43 ) . وعلى بن محبد بن مهروية ( الصاحبي 47 ) . وأبو الحسن أحبد بن محبد مولى بني هاشم ) وقد حدثه بقزوين ( الصاحبي 52 ) . وأبو عبد ألله أحبد بن محبد بن داود المقلية ( الصاحبي 83 ) ، وأبو بكر أحبد بن على بن أسباعيل الناقد ( الصاحبي 129 ) . وأبو الحسن المعروف بابن التركية ( الصاحبي 155 ) .

#### تسلميسده:

#### أبرز تلاميذه الذين تذكرهم المسادر :

1 ... الماحب بن عباد ( التولى سنة 385 ) انظر ترجبته في الاعلام 312/1 وفي معجم المولدين 274/2 .

وهو الكاثل ... شيخنا أبو الحسين مبن رزق حسن التصنيف وأبن غيه مسن التصحيصة .

- بديع الزمان المبذائي ( المتوعى سنة 398 ) انظر ترجبته في الاعلام 112/1 وفي معجم
   المؤلفين 1/209 .
- 3 -- أبو طالب مجد الدولة بن غفر الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديليي .
- 4 -- علي بن القاسم المترىء -- وقد قرأ عليه كتابه ( اوجز السير لخير البشر ) ويفهم من هذا الكتاب ان ابن غارس سكن في الموسل زمنا وقرأ عليه المترىء غيها كتابه هذا .
- 5 و 6 س وقد روى عنه غيما ذكر ابن غرحون في الديباج المذهب ــ ابو ذر والتاضي ابو زرمه وهو غتيه سالكي واسمه عبد الرهبن بن محمد بن زنجلة التاريء .
  - 7 \_\_ أبو العباس أحبد بن محبد المعروف بالغضبان.
    - 8 ــ أبو محمد نوح بن أهمد الأديب اللوباساني .
- 9 \_\_ أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت 447 هـ) \_ طبقات الشاغمية الكبرى 388/4 .
- 10 ـــ أبو زرعه روح بن محبد بن أحبد بن محبد بن أسحاق الرازي (ت 423) هـ ــ طبقات الشائمية 379/4 .

#### صلته بتلاميكه:

وليس بين أيدينا ما يساعد على تتبع هذه الملة تفصيلا باستثناء صلاسه بالمساهب وبالهدائي .

أما الصاحب بن عباد غقد كان منحرها عن أبي الحسين بن غارس ، لانتسابه ألى غدمة أبن العبيد ، وتعصبه له ، غائفة اليه من هدةان كتاب العجر من تأليفه ، غقال الصاحب : رد الحجر من حيث جاءك ، ثم لم تطب نفسه بتركه ، غنظر غيه ، وأمر له بصلة (14) . ثم لما انتقل أبن غارس ألى الري ليقرأ عليه مجد الدولة ذكرت المصادر أن الصاحب تتلبذ على أبن غارس وأنه كان يكرمه ويقول : شيخنا أبو الحسين مبن رق حسن التصنيف ، وأبن غيه من التصحيف (15) .

\* \* \*

<sup>14)</sup> نييمة الدهر 204/3 ، وانظر الخبر في معجم الادباء 87/4 واتباه الرواة 93/1. 15) انظر : معجم الادباء 83/4 وبغية الوعاة 352/1 ونزعة الالباء 321 .

واما بديع الزمان الهبذائي غيبدو انه كان يكن ودا صادقا لاستاذه وهرغائسا لجميله . فقد ذكر الهبذائي في مجلس أبي الحسين بن غارس غقال ما معناه (16) : ان البديع قد نسي حق تعليمنا أياه ومتنا وشبخ بانفه منا ، غالحمد فله على فسساد الزمان وتفير نوع الانسسان ، غبلغ ذلك البديع ، فكتسب الى أبسي الحسين ، « نعم أطال بقساء الشيخ الاسسام ، أنه الحمأ المسنسون ، وأن ظنست الظنسون والناس لآدم ، وأن كان المهد قد تقادم وارتكبت الاضداد واختلط الميلاد ، والشيسخ يتول : عسد الزمان ، أغلا يقول : متى كان صالحا ؟ أغي الدولة العباسية وقد رأينا كفرها وسبعنا أولها ، أم المدة الروانية وفي اخبارها :

لا تكسم الشول باغيارها.

أم السنين الحربية:

والسيف يغمسد في الطلسي والرمح يركسز في الكلسي ومبيت هجسسر في الفسلا والحسر تسمان وكسريسلا

ام البيعة الماشعية وعلى يتول: ليت العشرة منكم براس من بني غراس ، أم الايام الاموية والنغير الى العجاز والميون الى الاعجاز ؛ أم الامارة المدوية وصاحبها يتول: وهل بعد البزول الا النزول ؛ أم الخلافة القيمية وصاحبها يقول: طوبى لمسن مات في نائاة الاسلام ؟ أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قيل: اسكتي يا غلانة فقد ذهبت الامانة ؟ أم في الجاهلية ؛ ولبيد يتول: وبقيت في خلق كجلد الاجرب أم قبل ذلك واشو عاد يقسول:

بلاد بها كنا وكنا نحبها اذ الناس ناس والزمان زمان ام تبل ذلك ويروى لادم عليه السلام:

تفيرت البسلاد ومن عليها عوجه الارض مغبستر قبيست

ام تبل ذلك والملائكة تتول لبارثها: (اتجمل غيها من يفسد غيها ويسغك الدماء).. وما غسد الناس واتبا اطرد التياس ، ولا اظلمت الايام ، اتبا امتد الاظلام ، وهل يفسد الشيء الا من صلاح ، ويبسي المرء الا من صباح ، ولمبري ان كان كرم المهد كتابا يرد ، وجوابا يصدر ، انه لتريب المنال ، واتي على توبيخه لي لفتير الى لقائه ، شفيق على بتائه ، منتسب الى ولائه ، شاكر لالائه » .

وان له على كل نعبة غولنيها الله غارا ، وعلى كل كلبة علمنيها منارا ، ولسو عرضت لكتابي موقعا من قلبه لاغتنبت خدعته به ، ولرددت اليه سؤر كأسه ، وغضل نفاسه ، ولكنى خشيت ان يتول : هذه بضاعتنا ردت الينا ، وله ايده الله العتبى ،

<sup>16)</sup> انظر يتيمة الدهر 2/0/4 والبيان من رسائل بديع الزمان ص 415 ونهايسة الارب 262/7 .

والودة في التربي ، والرباع ، وماضية الجلد وثاله الباع ، وما شبئته الشيط : وواقه ما هي مندي رشي ولكنها جل ما المسيك

واثنان تلبا يجتمعان الخراسانية والانسانية ، وأنا وإن لم اكن خراساني الطيئة، ماني خراساني الطيئة، ماني خراساني الديئة ، والره من حيث يوجد ، لا من حيث يولد ، والانسان من حيث يثبت ، لا من حيث ينبت ، مان انضاف الى خراسان ولادة همذان ارتفع القلم وسقط التكليف ، مالجرح جبار ، والجاني همار ، ولا جنة ولا نار ، مليحتملني الشيخ على هنادسي ، اليس صاحبنا يتول :

لا تلبني على ركاكة عقلسي ان تيتنست انتسي هبذانسي

\* \* \*

وكتب بديع الزبان يستعطفه : « اني خدبت بولاي ، والخدبة رق بغيسسر الشهاد ، وناصحته ، والمناصحة للود أوثق عباد ، ونادبته ، والمنادبة رهاع ثان ، وطاعبته ، والمطاعبة نسب دان ، وسافرت بمه ، والسفر والاخوة رضيعا لبسان ، وتبت بين يديه ، والقيام والمسلاة شريكا عنان ، واثنيت عليه ، والثناء عند الله ببكان، والخلص بشكور بكل لسان » .

والذي نخلص اليه من كل ما تقدم أن يديع الزمان الهمداني كان برا باستساده متبسكا بعبل ولائه ، ذاكرا وشاكرا عضله .

#### المسلامسة وطبسامسته:

وكان كريبا جوادا ، غرببا وهب السائل ثيابه وغرش بيته ، وكان له صاحب يتال له : ابو المباس احبد بن محبد الرازي المعروف بالغضبان ، وسبب تسميته بذلك انه كان يخدم ابن غارس ويتصرف في بعض أموره .

قال أ عكنت ربيا دخلت عاجد غرش البيت أو بعضه قد وهبه ، عاماتيه هلسي ذلك ، وأضحر بنه ، عيضحك بن ذلك ، ولا يزول من عادته ، عكنت بني دخلت عليه ووجدت شيئا بن البيت قد ذهب ، عليت أنه قد وهبه ، عاميس ، وتظهر الكابة في وجبي ، عيسطني ويتول ، ما شان الغضيان أ هني لصتى بي هذا اللقب بنه ، وأنها كان يبازهني (17) .

وكان ملينا . جاء في الديباج المذهب (18) انه المتى بمنع من يفتح هانوتا تبالة دار رجل.

وكان ابن غارس متواضعا شديد التواضع يكشف عن طبيعته هذه توله في آخر ( تمام غصيح الكلام ) 1 هذا آخر ما أردت اثباته في هذا الباب ولم اعن إن إبا العباس

<sup>17)</sup> نزمة الألباء من 321 - 322 :

<sup>18)</sup> الديباج الذهب من 37 .

تصدر عنه لكن المشيخة آثروا الاختصار وحتا أتول أن جبيع ما نكرته من علم أبسى العباس جزاه الله عنا خيرا » (19) .

وتتضح هذه الفصلة الطبية غيه حين يتول في الصاهبي (20) : « والسدذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفترق في أصناف مؤلفات العلماء المتدمين ــ رضي الله عنهــم وجزاهم عنا اغضل الجزاء ــ وانها لنا غيه اختصار مبسوط أو بسط مختصـــر أو شرح مشكل أو جمع متفرق » .

ومن خلائقه روح السخرية والتندر التي تبدو في شعره أوضح ما تبدو ، كبا يشف عنها ما رواه بديع الزمان الهبذاني حين قال (21) : سبعت أبا الحسين أحبد بن غارس يتول : النفخ عند الاطباء كناية عن الضرط والفسو ! والقطع عند المنجبين كناية عن الموت ! والنصيحة عند العمال كناية عن السعاية ! والوطء عند الفقهاء كناية مسن الجباع ! وطيب النفس عند الظرفاء كناية عن السكر ! والعلق عند اللاطة كناية عن الموقية ؟ والزوار عند الكرام كناية عن السؤال ! وما الهاء الله عند الصوفية كناية عن

تلك المابة موجزة بخلائق هذا الرجل وبابرز صفاته .

\* \* \*

. شــاعــرينــــه :

الى جانب تدرات ابن غارس النثرية المتنوعة المجالات ، عقد كان شاعرا أصيلا وانه لمن المؤسف ان التاريخ لم يحفظ لنا سوى نباذج تليلة بن شعره شائه شسان الكثيرين مبن غلب جانب من جوانب شهرتهم على شاعريتهم الاصيلة . وتغلسب النباذج المتليلة التي وصلت الينا بن شعره روح السخرية بن متناقضات زمنه غهو في هبذان يدعو لها بالسقيا واحشاؤه تلتهب ، ولم لا يدعو لهذه البلدة وقد نسى بها باكن يعلم وغرق في ديونه ! ان السخرية المرة تكاد تطفح منها هيث يتول :

سقى هبذان الفيسث است بقائسسا ومالي لا اصفسني الدمسساء لبلسدة نسبت الذي احسنته غير انفسسي

سوى ذا وق الاعتماء نار تفسسرم اندت بها نسيان ما كلسست اعلسم مدين وما في جسوف بيتسي درهسم

\* \* \*

<sup>19)</sup> تمام مميح الكلام ص 25.

<sup>(20)</sup> المناهب ين 31 ،

<sup>21)</sup> المنتخب: "الجرجاني من 120.

ملى أن سخريته هذه تتجلى في هزئه من تيم مجتمعه الذي يوتر الغني لغناه ومالك الدرهم لدرهمه نيتول:

يا ليت في السف دينـــار موجهــة وان حظى منهـا غلـــس اغـــلاس تالوا: غيا لك منها تلت يخدمنــي لها ومن أجلها الحمتى من النــاس

وانطلاتًا من قاعدة توتير الدينار والدرهم نراه يتول :

اذا كنت في حاجبة مرسبلا وأنبت بهسا كلف مغسسرم نبارسل حكيما ولا تومسه وذاك الحكيم هسو الدرهسم

ونراه في موضع آخر يلح على هذه الفكرة شرحا وايضاحا ويعرضها عرضسا جديدا اذ يتول :

قدد قدال غيدا مندسي حكيدم بدا المدرد الا بداهنفريده نقلدت قدول المدرىء لبيدسب بدا المدرد الا بدرهبيده من لم يكن معدد درهبدداه لدم تلتفدت عرسده المدد وكدان مدن ذليده عقيدال تبدول سندورهم عليده

وتأسيسا على ما تقدم غقد واجه ابن غارس مأساته وجها لوجه .. غالعلم والادب لا يجلبان غير الفقر غليطلب الانسان اي مورد من موارد الرزق الا العلم والادب غليس غيمها مورد رزق :

ومناهب لي اتاني يستشير وقسد اراد في جنبات الارض مضطربسا للت اطلب اي شيء شئت واسع ورد منه الموارد الا الملسم والادبسا

لقد كان شموره بالغربة والضياع .. ضياع الادباء والعلماء في مصره هبيت وجديا وموشحا بالكابة ولذلك ترانا له توله :

وقالوا كيف حاليك قلبت غيسر نقضي حاجة وتقبسوت حساج الذا ازدهبت هبسوم الصدر قلنسا عسى يوما يكون لما انفسسراج نديسي هرتي وانيسس نفسسسي دفاتر لي ومعشوقسي السسسراج

ويسلمه هذا الشمور الاسيان بالضياع الى رضا بما يكتبه القدر:

تلبس لباس الرفسا بالقفسا وخل الاسسور لبسن يبلسك تقدر أنت وجاري القفسسا ، مهسا تقسدره يضحسك

ويتسول ايفسسا:

مشيناها خطبى كتبت علينسا ومن كتبت عليه خطى مشاهسا

وببثل هذه الروح القائمة بالقضاء المستسلمة الى هكمه يتوجه الى ربه بمسلاة خاشمة وتوبة من الاعماق تبيل وغاته اذ يتول :

يا رب أن ذنوبي قد احطت بهسسا علما وبي وباعلانسي واسسسراري أنا الموحد لكنسي المقسس بهسسا غهب ذنوبسي لتوحيدي واقسراري

\* \* \*

أن أبن غارس الذي قضى حياته تارئا كاتبا قد عجب للذين يردهم حر الصيف وبرد الشتاء عن طلب العلم غنراه يعبر عن ذلك بقوله :

اذا كنت تأذى بهـــر المعيـــة ويبـس الغريف وبـرد الشـــا ويلهيـك همن زمـان الربيــم عاخذك للعلم تــل لـي متــي ؟ ؟

\* \* \*

وهو بحكم تجربته المرة تليل الثقة بالثنات غنراه يحذرك تائلا:

اسم متالسة نامست جمسع النصحيسة والمقسمة الساك واحسفر ان تبيست ست من النقسات على ثقبة

\* \* \*

ويتول متأثرا بشاعر سبته:

عتبت عليه هين ساء منيعـــه وآليت لا أبسيست طـوع يديـــه علما غلما خبـرت الناس خبـر مجــرب ولـم ار خيرا منه عــدت اليــه

\* \* \*

وتبقى بعد هذا أبيات من الغزل المتكلف هي من غزل العلماء الذين لم يعانسوا تجربة الحب من أعماتهم عبتي غزلهم سطحيا استبع الى توله:

قالوا أسي اختسر نقلست ذا هيسنف بي عن ومسال ومسده بسسرح بسدر مليسع التسسوام معتسسدل تفساه وجسه ووجهسمه ربسمح

#### وتولىسىه :

مسارت بنا هيفاء مقسدودة تركيسة تنسسى لتركسسي ترنسو بطرف فانسان فانسسر كانسه حجسسة نعسسوي

#### وتولسينه :

كسل يسوم لسي من سلس سمي عتساب وسيسساب وسادنسي، مسا الاقسسسي منهمسا يسودي الشيسساب

وتظل بعد هذا تصيدة عينية قالها في سعاني كلمة ( العين ) في اللغة راينا مسن الجدير اثباتها ها هنا استكبالا للبحث نهي النبوذج لاستعبال الشعر في تتبيد مسائل اللغة ، قال ابن غارس :

يا دار سعدى بذات الضال من اضه سقاك صوب هيا من واكف العمين العين سحاب ينشأ من قبل القبلة .

انسي الأفكسر أيامسا بهسا ولنسسا في كسل أصبساح يوم قسرة المسسين المعين هاهنا : عين الانسان وغيره .

تدني معشقية منيا معتقية تشجها عذبة من نابيع المين . المين هاهنا : ما ينبع منه الماء .

اذا تبززها شيخ بسبه طسوق سرت بتوتها في السباق والمين المان ها دعن الركبة ، والطرق : شمك الركبتين .

والزق ملان مسن مساء المسسرور غلا تخشسى تولسه ما غيسه من المسين المين ها هنا : ثقب يكون في المزادة ، وتوله الماء : ان يشسرب .

وغاب هذالنا مسنا غسسلا كسسدر في هيشنا من رتيب السوء والمسين . المين ها هنا : الرتيسب .

يتسم الود غيبا بيننسا تسبسا ميزان مسدق بلا بخس ولا مسين المين في الميزان.

وغائض المال يغنينا بعافساره غنكتفي من ثقيل الديان بالماين المال النافي .

والمجمل المجتبى تفنيسى غوائسيده حفاظة عن كتاب الجيسم والمسين

وحدث هلال بن المظفر الريحاني قال : قدم عبد الصبد بن بابك الشاعر السي الري ، في أيام المساهب متوقع أبو الحسين أحبد بن مارس أن يزوره أبن بابك ، ويقضي حق علمه ومضله ، وتوقع أبن بابك ، أن يزوره أبن مارس ، ويقضي حق مقدمه ، علم يفعل أحدهما ما ظن صاهبه ، مكتب أبن مارس إلى الماسم بن حسولة :

تعدیت فی وصلی همدی عتابت تیتنت ان لم احظ والشمل جامصع ذهبت بتلب عیل بمدت صبره وما استمطرت عینی سحابة ریبة ولا نتیت والصب یصبصو لمثلما ولا تلت یوما عن تلصی وسآمسة وانت التی شیبت تبصل اوانسه تجنبت ما اوفسی و ماتبت ما کفسی و تد نبحتنی من کلابت عصبصة وقد نبحتنی من کلابت عصبصة تجانیت عن مستحصن البر جملسة تجانیت عن مستحصن البر جملسة

وادنى بديلا من نسواك ايابك بايسر مطلوب لمهسلا كتابسك غداة ارتنا المرتسلات ذهابسك لديك ولا مست يمينسي سخابسك من الوجنات الفائيسات نقابسك النفسك : سلي هن ثيابسي ثيابك شبابي سقى الغر الغوادي شبابسك الم يأن سعدى ان تكفي عتابسك ا لمهلا وقد حالوا زجسرت كلابسك وجرت على بختي جفاء ابن بابسك

غلبا وقف أبو القاسم المسولي على الأبيات ، أرسلها ألى أبن بأبك ، وكان مريضا ، فكتب جوابها بديها : وصلت الرقعة — اطال ألله بقاء الأستاذ — وفهمتها ، وأنا أشكو أليه الشيخ أبا الحسين غانه صيرني غصلا لا وصلا ، وزجا لا نعسلا ، ووضعني موضع الحلاوى من الموائد ، وتمت من أواخر القصائد ، وسحب أسبسي منها مسحب الذيل ، وأوقعه موقع الذنب المحذوف من الخيل ، وجعل مكاني مكان التفل من ألباب ، وغذلك من الحساب ، وقد أجبت عن أبياته بأبيات ، أعلم أن غيها ضعفا لعلتين على ، وعلتها ، وهي :

ايا اثلاث الشعب من مرج يابسس لقد شاقني واللبل في شملسة الحيسا ولمحة بسرق مستفسيء كأنسسه نبت كانسي معسدة يمنيسسة الاحبذا صبح اذا أبيسفى أنقسه ركبت من الخلصاء أرقب سيلهسسا غيا طارق الزوراء قبل لغيومسها

سسلام على آثاركن السدوارس البكن ترجيع النسيم المخالسسس تردد لحظ بين أجنسان نسامسسس تزعزع في نتع من الليل دامسسس وارس ورود المطي الظامئات الكوانسسس اهلي على مغنى من الكرخ آنسسس

وتــل لريساض القلص تهدي نسبيها الا ليت شعري هل ابيتن ليلـــــة وهل أرين المسري وهليـــز بابـــك ويصبح ردم السد تفـــلا عليهـــا

غلست على بعد المزار بالسسس لقى بين اقراط المها والمحابسسس وبابك دهليز السي أرض فسسارس كما صدرت قفلا في توافي ابن فسارس

معرض أبو القاسم الحسولي المقطوعتين على المساهب ، وعرفه الحال القال : البادىء اظلم ، والقادم يزار ، وحسن العهد من الايمسان .

#### مصادر النصيل:

- 1) معجم الأدباء ـ ياتوت 81/4 ـ 98 .
- 2) بنيبة الدهر \_ الثمالبي 400 \_ 407 .
- 3) ونهان الاميان ــ ابن خلكان 100 ــ 101
- 4) بغية الوعساة \_ السيوطسى 352 \_ 353 .
  - 5) المنتظم ـ ابن الجوزي 103/7 .
  - انباه الرواة التنظي 93 95.
- 7) الفلاكة والفلاكون الدلجي 141 142 .
- 8) النجوم الزاهرة ... ابن تغرى بردي 213/4 .
  - 9) الكامل ــ ابن الاثيـــر 711/8.
  - 10) الآثار الباتية ــ البيروني ص 338.
- 11) التذكرة السعدية العبيدي مخطوط -
- 12) شذرات الذهب ـ ابن المباد 133/3 ـ مصورة الاستاذ عبد الله الجبوري من نسخة كوبرلي بالاستانة .
  - 13) اميان الشيعة ــ العابلي 226/9 .
    - 14) نزهة الالباء ــ الانباري 322 .
  - 15) دائرة معارض البستانسي 419/3.

#### السسساره:

ضرب ابن غارس بسبهم واغر في حركة التأليف في هصره ، وفي الوان متعددة من عنون المرغة . وقد حفظت لنا أسبهاه تآليفه الكثار . وهذه التآليف ثلاثة أصناها : المطبوع ، والمخطوط ، والمفتود . وعيما يلي ثبتا بهذه التآليف طبقا لأصناعها :

#### أولا: السارة المطبوعية:

1 .... ابيات الاستشهاد : نشره عبد السلام محمد هارون ضمن المجموعة الثانية من نوادر

المُطوطات ... مطبعة السعادة ... القاهرة 1951 وقد حققه على نسخة غريدة محدوظة في الخزانة التيمورية بدار الكتب المسرية تحت رقم 445 ادب .

- الاتباع والمزاوجة: ذكره السيوطي ضمن تآليف ابن غارس في بغية الوهاة 152/1 رقم الترجمة 680 كما ذكره مرة ثانية في كتابه المزهر 1414 وقال انه اختصره وزاد عليه ما غات المسنف في تأليف سماه « الالماع في الاتباع » . وكتاب الاتباع والمزاوجة يبحث غيما ورد من كلام العرب مزدوجا . وقد نشر أولا بتحقيق المستشرق رودوك برونو في جيسن بالمانيا سنة سنة 1906 على نسخة خطية مؤرخة في 626 ه . ثم أهاد نشره كمال مصطفى في القاهرة سنة 1947 بمطبعة السعادة محققا على نسختين نسخت برنو المذكورة ونسخة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية ومؤرخة في 711 ه وهي من كتب العلامة الشنتيطي .
- تبام نصيح الكلام: ورد في بعجم الادباء 82/4 باسم ( النصيح ) وفي هدية العارفين ( 68/1 باسم ( تبام النصيح في اللغة ) وفي تاريخ الادب العربي لبروكلمان 268/2 ورد باسم ( تبام نصيح الكلام ) . ونكر بروكلمان انه في مكتبة كرنكو نسخة منه عـــن مخطوط في النجف كتبه ياتوت الحبوي في مروروذ يوم 7 من ربيع الثاني 616 ه عن نسخة بخط المؤلف سنة 393 ه .

وقد نشر هذا الكتاب المستشرق الانكليزي أ .. ج . آربري في لندن سنة 1951 بطريقة التصوير عن مخطوطة جستر بتي في دبلن مع مقدمة بالانكليزية . ومن ملاحظة النسخة المصورة وجدت أنها هي بالذات النسخة النجفية التي تحدث عنها بروكلمان ويبدو أنها تسربت ألى دبلن مع غيرها من نقائس ترافنا . ويلاحظ أن النسخة المذكورة ضمن مجموع يضم غصيح ثعلب ثم تهام القصيح لابن غارس ثم مقتطفات من كتاب لحن العامة للسجستاني وكلها بخط ياتوت الرومي الحبوي . و (تهام غصيح الكلام) أعاد نشره الدكتور مصطفى جواد في بغداد سنة 1969 ضبن كتاب رسائل في النحو واللغة ــ مسلسلة كتب التراث 11 الصادرة عن وزارة الثقافة والأعلام العراتيسة واللغة ــ مسلسلة كتب التراث لم يشر الى الطبعة الاولى للكتاب خلافا للامانة العلمية.

ضلق الانسان : ذكره ياتوت في معجم الأدباء 84/4 كبا ذكره السيوطي في بغية الوهاة 25/1 352/1 وطبقات المفسرين 4 وورد ذكره أيضا في كشف الظنون عبود 722 وهدية المارفين 1/68 ومصباح السعادة 1/10 وذكره بروكلمان 2/762 باسم مقالة في أسماء أعضاء الانسان نشره للمرة الاولى الدكتور داود الجلبي في مجلة (لغة المرب) — 9 — بغداد 1931 ( ص 110 — 110 ) ثم أعاد نشرها الدكتور فيصل دبدوب في المجزء الثاني من المجلد الثاني والاربعين من مجلة مجمع اللغة المعربية بدمشسق سنيسان 1967 ص 235 — 245 ولم يشر الدكتور فيصل الى النشرة الاولى خلافا للامائة الملبية .

- 5 ــ نم الخطا في الشعر: ذكره السيوطي في بنية الوعاة 352/1 كبا ذكره في كشيف الظنون 827 وهدية العارفين 68/1 ومفتاح السعادة 1/109 وبروكليان 266/2 وقد نشر هذا الكتاب وهو رسالة في أربع منفحات في ذيل كتاب الكشف عن مساوىء شعر المتنبي للمباحب بن عباد \_ مطبعة الماهد ... القاهرة 1349 هـ.
- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: ورد ذكره فى معجم الأدبساء 84/4 وطبقسات المسرين 4 ونسخة المخطوطة تحبل عناوين مختلفة منسخة الاسكوريال والتاهرة تعبل اسم ( مختصر سيرة رسول الله ) ونسخة برلين عنوانها ( مختصر في نسب النبي ومولده ومنشئه ومبعله ) وعنوان نسخة الماتيكان ( راعي الدرر ورامق الزهر في اخبار خير البشر ) وفي هامبورغ ( اخصر سيرة سيد البشر ) وفي بايزيد بالاستانة ( مختصر سيرة رسول الله ) .

وتد طبع هذا الكتاب في الجزائر أول مرة سنة 1301 ه تعت عنوان ( اوجسز السير لخير البشر ) . ثم طبع ثانية في بومباي سنة 1311 ه ومنه نسختان بمكتبة الاوتاك العامة في بغداد .

الصاهبي في مته اللغة العربية وسنن العرب في كلامها : ذكر باسم ( مته اللغة ) في نزهة الإلباء 321 وبنية الوعاة 352/1 وهدية العارمين 68/1 وكشف الظنون 1088 وذكر باسم ( الصاهبي ) في معجم الادباء 84/4 وكشف الظنون 1068 وهدية العارمين وذكر باسم ( الصاهبي بذلك لانه صنفه برسم خزانة العاهب بن عباد ، وذكر باسم ( مقه اللغات ) في طبقات المسرين 4 ومفتاح السعادة 1/901 ، والكتاب واحد وان اختلفت النسبيات ، وقد صرح ابن غارس بذلك في متدمة كتابه اذ قال : هذا الكتسساب الصاهبي في فقه اللغة العربية .. وانها عنونته بهذا الاسم لاتي لما المنه أودعته غزانة الصاهب الجليل كافي الكفاة المغ ... وقد صدر للهرة الاولى بعناية محب الدين الخطيب عن المكتبة السلفية بالقاهرة سنة 1910 عن نسخة الشنقيطي . ثم نشره ثانية محقتا تعقيقا عليها على مخطوطتي بايزيد واياصوفيا الدكتور مصطفى الشويبي في بيروت معتبيا على مخطوطتي بايزيد واياصوفيا الدكتور مصطفى الشويبي في بيروت ..

وقد حصل خلط طباعي في مقدمة بحث الدكتور دبدوب اوهم بأن الشيسات والعلي هو كتاب عقه اللغة عوجب التنبيه وعنه نقله مصطفى جواد في مقدمته لتبسام عصيح الكلام ، دون أن يتنبه لشناعة الغلط .

8 .... غنيا غنيه العرب: ذكره بهذا الأسم الأنباري في نزهة الالباء 321 والنطفي في أنباه الرواة 94/1 والسيوطي في المزهر 622/1 وسماه ابن خلكان في الوغيات (مسائل في اللغة وتعايابها الفتهاء) 100/1 وسماه اليائمي في مرآة الجنان 442/2 (مسائل في اللغة يتعانى الفتهاء) وتوهم السيوطي في بغية الوعاة 352/1 غظنه كتابين الأول غناوي غنيه العرب والثاني مسائل في اللغة يغالي بها الفتهاء. وسماه الدلج....ي في غناوي غنيه العرب والثاني مسائل في اللغة يغالي بها الفتهاء. وسماه الدلج.....ي

( الفلاكة والمفلكون ) ( مسائل في اللغة يعايا بها الفتهاء ) عن 141 ومثله في الديباج المذهب عن 36 . وسمي ( فتاوي فقيه العرب ) في هدية العارفين 1/86 ومفتاح السعادة 1/0/1 .

وقد نشره على نسخة غريدة محفوظة بدار الكتب الرضوية بمشهد في خراسان الصديق الدكتور حسين على محفوظ وذلك في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1958 كما نشر مستلا من المجلة محققا تحقيقا ممتازا جديرا بالتقدير .

- 9 اللامــــات: ذكره بروكلمان 267/2 وان منه نسخة مخطوطة بالظاهرية في دمشق وقد نشره المستشرق برجستراسي في مجلة (اسلانيكا) 77/1 99 العبادرة سنة 1924 1925 ويشرف على هذه المجلة المستشرق فيشـــر.
- 10 متخير الالفاظ وقد ذكره ابن غارس فى آخر الجزء الثاني من ( المجمل ) المضلوط المحفوظ فى المكتبة العثمانية الحلبية تحت رقم 839 ونص كلامه:

« وهذا آخر مجمل اللغة غاحفظه وتدبر ترتيب أبوابه واعلم أني توخيست الاختصار كما أرغب وآثرت الايجاز كما سالت واقتصرت على ما صح عندي سماعا ومن كتاب صحيح النسب مشهور ولولا توخي ما لم أشكك غيه من كلام العرب لوجدت مقالا . ولكني عمدت للاصول التي أسميتها في كتابي غجمعتها غيه بأوجز تول وأقربه ورجوت أن يكون هذا المختصر كاغيا في بابه مستعينا في معرفة صحيح كلام العرب وما يتداوله الناس من غريب القرآن والحديث وكثير من غريب الشعر عن غيره وكل ما شذ عن كتابنا هذا من محاسن كلام العرب والالفاظ التي يستعان بها في الاشسعار والمكاتبات غند ذكرناه في الكتاب الذي سميناه (متخير الالفاظ) والله أسأل أن يوغتنا واياك من السوء كله » .

وقد ورد ذكر المتغير في معجم الادباء 84/4 وفي نزهة الالباء 321 كما ذكسره المجرجاني في كتابه كنايات الادباء باسم مختار الالفاظ من 145 وسنفرد لهذا الكتاب غملا بستقلا .

مجمل اللغة : ورد ذكره في معجم الادباء 84/4 ونزهة الالباء 321 والبداية والنهاية والنهاية 100/1 و196/11 و4 335/11 وطبقات المسرين 4 وبغية الوماة 352/1 ووميات الاميان 100/1 والفلاكة والمفلوكون 141 وشخرات الذهب 132/3 والنجوم الزاهرة 212/4 والكامل لابن الاثير 8/852 والديباج المذهب 36 وكشف الظنون 1604 وهديسة المعارفين 1/60 ومفتاح السعادة 1/401 وقد ذكر بروكلمان 265/2 مخطوطاتسه المتناثرة في مكتبات المعالم ويمكن أن نضيف اليها مخطوطة المتحف المراتي وهي من انفس مخطوطاته ، ومخطوطة سامراء ، ومخطوطة حلب التي اشرنا اليها . وقد نشر الجزء الاول من هذا المعجم المتيم لأول مرة في المتاهرة واوله كتاب الهمزة وآخره باب الدال واللام ، وقد طبع على نفتة محبد ساسي المغربي سنة 1332 هـ 1914 م

بهطبعة السعادة وعدد صفحاته 319 صفحة . ثم أهيد طبع الجزء الأول بتحتيق محمد محي الدين عبد الحميد سنة 1947 بعطبعة السعادة أيضا بمصر وعدت 319 صفحة أيضا . وآخره باب الدال واللام ولم تنشر أجزاؤه الباقية حتى اليوم وقد علمنا أن بعض المراقيين قد نهد الى تحقيقه عمسى أن يكلل هذا الجهد بالنجاح غينفض عن هذا السفر النفيس غبار القرون وتوهم الدكتور غيصل دبدوب حين ظن أن المجمسل بكابله مطبعوع .

- 12 \_\_\_\_ بقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله . ذكرها ابن غارس في كتابه الصاحبي من 162 اذ قال ما نصه . « وكلا كلمة موضوعة لما ذكرناه على صورتها في التثقيل وقد ذكرنا وجده كلا في كتاب افردناه » . وذكرها بروكلمان 267/2 . وقد نشرها عبد العزيسز المبيني الراجكوتي ضمن كتاب ثلاث رسائل واولها مقالة كلا لابن غارس والثانية ما تلعن لميه العوام للكسائي والثائثة رسالة الشيخ ابن عربي الى الامام الفخر الرازي ، وقد طبعت في القاهرة سنة 1387 ه ثم اعيد طبعها في القاهرة سنة 1387 ه .
- 13 \_\_\_\_ متاييس اللغة : ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 والسيوطي في طبقات المسرين 4 وذكر في هدية المارغين 1/69 وقد نشر هذا المعجم الجليل في سنة اجزاء الاستاذ عبد السلام محمد هارون في القاهرة 1366 \_\_ 1371 ه \_\_ دار احياء الكتب العربية \_\_ ميسى البابي الحلبي وشركاه معتبدا مخطوطة مرو ومخطوطة القاهرة . ومن الكتابين مخطوطتين في لندن .
- 14 \_\_ النيروز \_\_ نشره عبد السلام محبد هارون ضبن المجبوعة الخابسة سلسلة نوادر المغطوطات \_\_ القاهرة \_\_ مطبعة لجنة التاليف والترجبة والنشر 1373 ه \_\_ 1954م وقد اعتبد في نشرها نسخة غريدة في الخزانة التيبورية بالقاهرة .
- رسالته الى أبي عبرو بحيد بن سعيد الكاتب: وهي رسالة قيمة تعتبر نبوذجا طيبا لنثره الغني وقد تضبئت دفاعا عن العباسات المحدثة وعن بحاسن شعراء عصره أثبت بنها اللعالبي عصلا بهبا في البتيمة ( 401/3 ) رأينا اثباته في هذا الموضوع لانه بن جيد آثاره المطبوعة . قال أبن غارس :

ألهبك الله الرشاد واصحبك السداد ، وجنبك الخلاف ، وحبب اليك الانصاف ، وسبب دهائي بهذا لك انكارك على ابي الحسن محبد بن على العجلي تأليفه كتابا في الحماسة ، واعظابك ذلك ، ولعله لو عمل حتى يصيب الفرض الذي يريده ، ويرد المنهل الذي يؤمه ، لاستدرك من جيد الشعر ونقيه ومختاره ورضيه كثيرا مما غات المؤلف الاول ، عماذا الانكار ؟ ولمه هذا الاعتراض ؟ ومن ذا حظر على المتأخر مضادة المتدم ؟ ولمه تأخذ بتول من قال : ما ترك الأول للاخر شيئا ، وتدع قول الآخر . كم ترك الأول للاخر شيئا ، وتدع قول الآخر ، كم ترك الأول للاخر ، وهل الدنيا الا أزمان ، ولكل زمان منها رجال ؟ وهل العلوم بعد الاصول المعوظة الا خطرات الأوهام ونتائج العقول ؟ ومن قصر الآداب على وتت محدود ؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول حتى زمان معلوم ، ووقفها على وقت محدود ؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول حتى

يؤلف مثل تأليفه ويجمع مثل جمعه ، ويرى في كل ذلك مثل رأيه ؟ وما تتول اغتهاء زماننا اذا نزلت بهم من نوادر الاحكام نازلة لم تخطر على بال من كان قبلهم ؟ او ما علمت ان لكل قلب خاطرا ولكل خاطر نتيجة ؟ ولمه جاز أن يتال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يجزأن يؤلف مثل تأليفه ؟ ولمه حجرت واسعا ، وحظرت مباحا ، وحرمت حلالا ، وسددت طريقا مسلوكا ؟ وهل حبيب الا واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ؟ ولم جاز أن يعارض الفقهاء في مؤلفاتهم ، وأهل النحو في مصنفاته م والنظار في موضوعاتهم ، وأرباب الصناعات في جميع عسناعاتهم ، ولم يجز معارضة أبي تمام في كتاب شذ هنه في الأبواب التي شرعها غيه امر لا يدرك ولا يدري قدره ؟ ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير ، ولذهب أدب غزير ، ولضلت ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير ، ولذهب أدب غزير ، ولضلت أغهام ثاقبة ، ولكت السن لمسنة ، ولما توخى أحد الخطابة ، ولا سلك شعبا مسن شعاب البلاغة ، ولمجت الاسماع كل مردود مكرر ، وللفظت القلوب كل مرجع معضغ وختام لا يسسام .

ولمه انكرت على العجلي معرومًا واعترفت لعمزة بن الحسين ما انكره على ابي تمام في زعمه ان في كتابه تكريرا وتصحيمًا وايطاء واتواء ونقلا لأبيات عن أبوابها الى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لها ، الى ما سوى ذلك ، من روايات مدخولة وامسور علية ، ولمه رضيت لنا بغير الرضى أو وهلا حثثت على اثارة ما غيبته الدهسور ، وتجديد ما اخلقته الأيام ، وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر ، وأعكار هذا العصر على أن ذلك لو رأمه رائم لاتعبه . ولو عمله لقرات ما لم ينعط عن درجة من قبله ، من جد يروعك ، وهزل يروتك واستنباط يعجبك ، ومزاح يلهيك .

وكان بتزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير التزويني حضر طعاما والى جنبه رجل اكول ، فأحس أبو حامد بجودة اكله غنال ( من الرجز ) :

ومناهب لي بطنه كالهاويسة كان في امعائسه معاويسسة

غانظر الى وجازة هذا اللفظ ، وجودة وتوع الامعاء الى جنب معاويه وهل ضر ذلك ان لم يقله حماد مجرد وابو الشمقيق ؟ وجل في اثبات ذلك عار على مثبته ؟ او في تدوينه وصمة على مدونيه ؟

وبتزوين رجل يعرف بابن الرياشي التزويني نظر الى حاكم من حكامها من اهل طبرستان متبلا ، عليه عبامة سوداء وطلبسان ازرق وتميس شديد البياض وخفه اهبر وهو مع ذلك كله تصير علسى برذون ابلق هزيل الخلق طويل الحلق ، نتال حين نظر اليه ( من السريع ) :

وحاكم جاء على البلسق من كمتعق جاء على الاستى . . .

علو شناهدت هذا الحاكم على غرسه لشهدت للشناعر بصحة التشبيه وجسودة التبديل ولعلبت أنه لم يقصر عن قول بشنار ( من الطويل ) :

كأن مثار النقسع فسسوق رؤسنسا واسيافنا ليل تهساوي كواكيسسه

غبا تتول لهذا ؟ وهل يحسن ظلمه في انكار احسانه وجحود تجويده ؟
وانشدني الاستاذ أبو علي محمد بن أحمد بن الفضل لرجل بشيراز يعسرف
بالممذائي ، وهو اليوم هي يرزق ، وقد عاب بعض كتابها على حضوره طعاما مرض
منه ( بن المتتارب ) :

وقيت الردى ومسروف العلسل ولا عرفست قدمساك الزلسسل شكا المرض المجد لمسا مرضست علمسا نهضت سليمسا ابسل لك الذنب لا عنس الا عليسسك لماذا اكلت طعسام السفسسل طعسام يسوى ببنسع النبيسذ ويصلح من حسدر ذاك الممسل

وانشدني له في شاعر هو اليوم هناك يعرف بابن عبرو الأسدي وقد رايته غرايت مسلة والمقت الموصوف ( من المنسرح ) :

واستر اللون ازرق العسدة في كمل با يدهيمه غير تقسمة كانسه بالسك العمزيمسن اذا هم بزرق وقد لمسوى منقسمه ان تبعت في هجموة بتانيمسة فكمل شعمر الولم مسدقسمه

وأنشدني عبد الله بن شاذان القاري ليوسف بن همويه من اهل قزوين ويعرف بابن المنادى ( من الوافر ) :

اذا با جلت أحبـــد بستهيدـــا له لطف وليسس لديــه مـــسرف نما يخشى العدو لــه وعيـــدا

غلا يغررك منظــره الأنيـــــق كبارقـــة تــروق ولا تريـــق كما بالومــد لا يثق المديـــــق

وليوسف محاسن كثيرة وهو القائل ؛ ولملك سمعت به ( من الخفيف ) :

سسار واقتنائي العقار شسسرب العقسار بسب سنة وسسط الندى تسرك الوقسار سبت مسئل نسباه ولا شنساهـة جساري بلسس ما به كوكب يلسسوح لسسسارى لمور الطسرف غاتسر سمسار في الظهر جساري في الظهر جساري

هج مثلسي زيسارة الفهسسار ووقاري اذا توقسسر ذو الثبيسس ما ابالي اذا المداهسة داهست ربب ليسل كانسه غرع ليلسسي قد طويناه غسوق خشسف كحيسسل ومكفنا علسي المداهسة غيسه

وهي مليحة كما ترى ، وفي ذكرها كلها تطويل ، والإيجاز أمثل وما أحسبك ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأسا .

ومدح رجل بعض أمراء البصرة ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانيا في أمره تصيدة يتول فيها كأنه يجيب سائلا ( من مجزؤ الكامل ) :

جودت شعرك في الأمير غكيف أمرك أ تلت : غاتر

نكيف تقول لهدا ؟ ومن أي وجه تأتي فتظلمه ؟ وبأي شيء تعانده فندفعه هن الإيجاز والدلالة على المراد بأتصر لفظ وأوجز كلام ؟ وانت الذي أنشدتني ( من مجزؤ الكاهـــــل ) :

سيد الطريسق على الزمسا ن وتسام في وجسبه التطسوب
كما نشدتني لبعض شعراء الموصل ( من المتقارب ) :

نديت في من كبرة وهدى سنيسي وهنذا المسياب ولكن هجرت مصل البشيسيب وليو قيد وصلت لعاد الشبياب

غلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما عجولة الشعراء وشبياطين الانسس ومردة العالسسم في الشبعسر ؟

وانشدني عبد الله المغلسي المراغي لنفسه ( من الطويل ) :

غداة تولت عيسهم غترطوا بكيت على ترهالهسم عميست غلا متلاسي ادت عتوق ودادهسم ولا أنا عسن عيني بسذاك رضيست

زارنی فی الدجسی النسم علیسه طیب اردانسه لدی الرقبسساء والثریا کانسها کسف خسسود آبسرزت مسن الاللة زراساء

وسمعت أبا المسين السروجي يتول : كان عندنا طبيب يسمى النعمان ويكنى أبا المنذر ، عتال عيه صديق لي ( من الطويل ) :

الاول لنعمان وقد سياق طبيع نفوسا نفيسات الى باطبين الارض ( أبا منذر النبيت فاستبق بعضيا حنانيك بعض الشر أهون من بعض )

#### السبارة المقطسوطسسة :

- 1 اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 والسيوطي في طبقات المنسرين 4 والبغدادي في هدية العارفين 68/1 ومنه نسخة مخطوطة في قازان ( انظر 94 د OER ISLAM XVII ) فكرها بروكلمان 267/2 .
- الثلاثة: ذكره البغدادي في هدية المارغين 1/69 والزركلي في الاهسسلام 184/1 وبروكلمان في تاريخ الادب المربي 2/66/2 وهارون في مقدمة المقاييس 28 ومن هذا الكتاب مخطوط بالاسكوريال برقم 363 وقرآنا أن الدكتور رمضان عبد التواب قسد انتهى من تعقيقه تمهيدا لنشره وابن غارس يمالج في الكتاب ثلاثة تقاليب للمسسادة الواحدة غهو كتاب في الألفاظ. ومن الغريب أن الدكتور مصطفى الشويمي في مقدمت لكتاب الصاحبي قال: أنه لم يستطيع أن يضع الكتاب في احدى المجمومات السابقة لأن عنوانه لا ينم من موضوعه.
- الليل والنهار : ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 والسيوطي في طبقات المعسرين 4 وبغية الوماة 135/1 وهاجي خليفة في كشف النانون 1454 والبغدادي في هديسة العارفين 69/1 وطاشي كبرى زادة في مفتاح السعادة 110/1 ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع في مكتبة لا يبزغ رئم 780 ذكرها بروكلمان 267/2 وقال أن عنوانها : تصمى النهار وسمر الليل .
- 4 ... مختصر في المذكر والمؤنث : بنه نسخة غريدة في الخزانة التيبورية بدار الكتـــب المصرية رتبها 265 لغة وقد ترانا في مجلة المكتبة الغراء لصاحبها المغضال الاستاذ تاسم محمد الرجب أن الدكتور رمضان عبد التواب قد أنتهى من تحقيقه .
- 5 ـــ اليشكريات : ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 267/2 ان منه مخطوط ... ق المكتبة الظاهرية بدمشق 29 ، 9 ، 3 .

## المساره المفقسسودة:

ان ما نسبيه بالآثار المعتودة لا يمني ان الأمل في المثور عليها قد انقطسع ، ولكنه يمني انه لم يمثر عليها حتى اليوم وقد تجود بها الأيام ضبن نفائس المخطوطات غير المفهرسة في كثير من أرجاء الوطن المربي ، وما ذلك ببعيد ومتغير الألفاظ الذي ننشره اليوم والذي كشفناه مؤخرا مثال جيد لآثاره التي كانت في وادي المعتدان الى أبد قمير جدا. وعلى أية حال مان المعتود من آثار ابن عارس يمكن حصره في الآتي :

1 - اصول النته: ذكره ياتوت في معجم الأدباء 84/4 .

2 — الأضداد: ذكره ابن غارس في الصاحبي صفحة 66 من الطبعة الأولى والصفحة 98 من الطبعة الجديدة ونص عبارته: « ومن سنن العرب في الاسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد نحو: الجون للاسود ، والجون للابيض . وانكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لئي، وضده . هذا ليس بشيء ، وذلك أن الذيب رووا أن العرب تسمي السيف مهندا والقرس طرقا هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد . وقد جردنا في هذا كتابا ذكرنا نميه ما احتجوا به . وذكرنا رد ذلك ونتضه. فلذلك لم نكرره )) .

والاشداد هذا لم يذكره أحد ممن ترجم لابن غارس.

« وقال ابن غارس في كتاب « الاغراد » :

كل ما في كتاب الله من ذكر ( الاسف ) غمعناه الحزن ؛ كتوله تعالى في تصة يعتوب عليه السلام . (يا أسفا على يوسف ) الا توله تعالى : (غلما آسفونا ) غان معناه ( اغضبونا ) ، واما توله في قصة موسى عليه السلام : ( غضبان أسفا ) غتال ابن عباس ( مغناظا ) .

وكل ما في الترآن من ذكر ( البروج ) غانها الكواكب ، كتوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) الا التي في سورة النساء : ( ولو كنتم في بروج مشيدة ) غانها التمسور الطوال ، المرتفعة في السماء ، الحصينة . وما في الترآن من ذكر ( البر ) و ( البحر ) غانه يراد بالبحر الماء ، وبالبر التراب اليابس ، غير واحد في سورة الروم : ( ظهر الفساد في البر والبحر ) غانه يعني البرية والمعران . وقال بعض علمائنا : قتل ابن آدم الخاه ، ( البحر ) اخذ الملك كل سفيئة غصبا .

والبخس في الترآن النتمى ، مثل توله تمالى : ( غلا يخاف بخسا ولا رهتا ) الا حرفا واحدا في سورة يوسف : ( وشروه بثبن بخس ) غان امل التفسير تالوا : بخس: حسسسرام .

وما في المترآن من ذكر البمل غهو الزوج ، كتولمه تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) الا حرفا واحدا في الصافات ( التدعون بعلا ) غانه اراد صنبا .

وما فى الترآن من ذكر البكم غهو الخرس عن الكلام بالايمان . كتوله : ( مسم بكسم ) انها اراد ( بكم ) عن النطق والتوحيد مع مسحة السنتهم ) الا حرفسين : الحدهما فى سورة بني اسرائيل ( عميا وبكما ومسما ) والثاني فى سورة النحل : توله عز وجل ( احدهما أبكم ) غانها فى هذين الموضعين : اللذان لا يقدران على الكلام .

وكل شيء في الترآن ( جثيا ) غممنا (جميما ) الا التي في سورة الشريمة ( وترى كل أمة جائية ) غانه اراد تجثو على ركبتيها .

وكل حرف في المترآن ( هسبان ) عهو من العدد ، غير حرف في سورة الكهسف ( هسبانا من السماء ) غانه بمعنى العذاب .

وكل ما في الترآن ( حسرة ) غهو الندامة ، كتوله عز وجل : ( يا حسرة علسي المباد ) الا التي في سورة آل عبران : ( ليجعل الله ذلك حسرة في تلويهم ) غانه يعني بــــه ( حزنـــا ) .

وكل شيء في الترآن : ( الدهش ) و الداهش ) عبعناه الباطل ، كتولسه : ( حجتهم داهضة ) الا التي في سورة الصافات : ( عكان من الدهضين ) .

وكل هرف في الترآن من ( رجز ) عهو العذاب، كتوله تعالى في قصة بني اسرائيل ( لئن كثينت عنا الرجز ) الا في سورة المدثر : ( والرجز غاهجر ) غانه يعني الصنم ، غاجتنبوا عبادتــــه .

وكل شيء في التران من ( ريب ) غمو شك ، غير حرف واهد ، وهو توله تعالى: ( نتربص به ريب المنون ) غانه يعني حوادث الدهــــر .

وكل شيء في القرآن ( يرجبنكم ) و ( يرجبوكم ) غهو القتل ، غير التسسى في سورة بريم عليها السلام : ( لأرجبنك ) يعني لأشتبنك .

تلت : وتوله : (رجبا بالغيب) اي غلنا . والرجم أيضا : الطرد واللعسن ، ومنه تيل للشيطسان : رجيسم .

وكل شيء في الترآن من ( زور ) فهو الكذب ، ويراد به الشرك ، غير التي في المجادلة : ( منكرا من التول وزورا ) ، غانه كذب غير شرك .

وكل شيء في الترآن من (زكاة) غهو المال ، غير التي في سورة مريم : (وحنانا من لدنا وزكاة) عمانه يعني (تعطفسا).

وكل شيء في الترآن بن (زاغوا) ولا تزغ) غائه بن (بالوا) ولا (تبل) غير واحد في سبورة الأحزاب: (وإذا زاغت الأيصيار) ببعثي (شخصت).

وكل شيء في المترآن من ( يسخرون ) و ( سخرنا ) غانه يراد به الاستهزاء ، غير التي في سورة الزخرف : (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) ، غانه أراد أعوانا وخدما

وكل سكينة في الترآن طمانينة في التلب ، قير واحد في سورة البترة : ( فيسه سكينة من ربكم ) ، هانه يعني شيئا كراس الهرة لها جناحان كانت في التابوت .

وكل شيء في القرآن من ذكر ( السمير ) عَمُو النّار والوقود الا قوله عز وجل : ( ان المجرمين في شملال وسمر ) ، عائه العناد .

وكل شيء في القرآن من ذكر (شيطان) غانه ابليس وجنوده وذريته الا توله تعالى في سورة البترة: (واذا خلوا الى شياطينهم) ، غانه يريد كهنهتهم ، مثل كعب ابن الاشرة، وحيي بن اخطب وأبي ياسر أخيه .

وكل (شهيد) في الترآن غير التتلي في الفزو غهم الذين يشهدون على أسور الناس ، الا التي في سورة البترة توله عز وجل : ( وادعوا شهداعكم ) ، غانه يريد شدركامكسم :

وكل ما في القرآن من (أصحاب النار) غهم أهل النار الا قوله : (وما جملنا أصحاب النار الا ملائكة ) غانه يريد خزنتها .

وكل ( صلاة ) في الترآن عمي عبادة ورحمة الا توله تعالى : ( وصلـــوات ومساجد ) غانه يريد بيوت عباداتهم .

وكل ( صبم ) في القرآن غهو عن الاستباع للايمان ، غير واحد في بني اسرائيل ، توله عز وجل : ( عميا وبكما وصما ) معناه لا يسمعون شبيئا .

وكل (عذاب) في القرآن عهو التعذيب الا توله عز وجل : (وليشبهد عذابهما) عائم يريد المسلم

والقانتون : المطيعون ، لكن قوله عز وجل فى البقرة : ( كل له قانتون ) معناه ( مقرون ) ، وكذلك فى سعورة الروم : ( وله من فى السعوات والأرض كل له قانتون ) يعنى مقرون بالمبودية .

وكل ( كنز ) في الترآن الكريم مهو المال الا الذي في سورة الكهف : ( وكان تحته كنز لهما ) غانه اراد مسحفا وعلما .

وكل مصباح في القرآن عهو الكوكب الا الذي في سنورة النور : ( المصبساح في زجاجة ) غانه السراج نفسسسه .

النكاح في القرآن التزوج ، الا قوله جل ثناؤه : ( حتى اذا بلغوا النكاح ) غانه يعنى الحليم .

النبا والانباء في الترآن الأخبار ، الا توله تمالى : ( عميت عليهم الانباء ) عائه بمنى المجسيج .

الورود في الترآن الدخول ، الا في القصم : ( ولما ورد ماء مدين ) يعني هجم عليه ولم يدخله .

وكل شيء في القرآن من ( لا يكلف الله نفسا الا وسمها ) يمني عن العبل الا في منورة النساء ( الا ما كتاها ) يمني النفقسة .

وكل شيء في القرآن من يأس عهو القنوط ؛ الا التي في الرحد ( أعلم بيئس المنين المنوا ) أي الم يعلموا . قال ابن عارس : انشدني أبي ، عارس بن زكريا :

العول لهم بالشمب اذ ييسرونني الم تيئسوا اني ابن عارس زهدم

وكل شيء في الترآن من ذكر ( الصبر ) محبود ، الا توله عز وجل : ( لولا أن مبرنا مليها ) و ( وامنبروا على الهتكم ) . انتهى ما ذكره ابن غارس » .

وقد اقتبس السيوطي في كتابه « الانتان » 132/2 الاقتباس هينه ونرجح انه نقل من البرهــــان .

- الأمالي: اقتبس منه ياتوت في معجم الأدباء 220/12 في أثناء ترجمة على بن أبراهيم ابن سلبه القطأن ونصه: « وقرأت في أمالي ابن قارس ؛ قال : سبحت أبا الحسبن القطأن بعد ما علت سنه وضعف يقول : كنت حين خرجت ألى الرحلة أحفظ مائة ألفه حديث ؛ وأنا اليوم لا أتوم على حفظ مائة حديث . قال وسمعته يقول : أصبت ببصري وأظن بكثرة بكاء أمي أيام قراقي لها في طلب الحديث والعلم . قال أبن قارس : حدثني أبو الحسن على أبن أبراهيم بن سلمة القطان رحمه ألله بقزوين في مسجدهم يوم الاحد منتصف رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلاثياتة . وذكر تبام الاستاد » .

ومن الأمائي التبس ياتوت في معجم البلدان 405/1 في رسم أوطاس وتعمه : « وقال أبو العسين أحمد بن غارس اللغوي في أماليه : انشئني أبي رحمه أله :

> یا دار اتوت باوطــاس وغیرهـا کم ذا لاهلك من دهر ومن همــج ردي الجواب على هــران مكتئـب غلم تبين لنا الاطــلال من غيــر

من بعد ما هولها الأمطار والمسور وأين هل النبي والكنس الحسور سهاده مطلق والنسوم مأسور وقد تجلى المهايات الأخابيسسر »

í,

\* \* \*

6 ... الانتصار لثملب : ذكره السيوطي في بغية الوماة 352/1 وهاجي خليفة في كشف الظنون 173 والبغدادي في هدية العارفين 68/1 وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة 110/1 .

تنسير اسماء النبي عليه المسلاة والسلام: ذكره ياتوت في معجم الأدبساء 4/4 والأنباري في نزهة الالباء 321 والسيوطي في بغية الوعاة 352/1 وطاش كبسرى زاده في منتاح السعادة 110/1. وسماه (المنبي في تنسير اسماء النبي) في كشف المناون 848 وفي هدية العارفين 69/1.

> أبنن ملينا رسول الله عن كسرم أبنن على نسوة قد كنت ترضعها والبس العفو من قد كنت ترضعسه

اذ المارء المجسود والمتطابعة المسادر الد المولك المالة المالية المسادر المالية المالي

مقال رسبول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اما ما كان لي ولبني عبد المطلب عمو لكم ، وقالت قزيش كذلك ، وقالت الأنصار كذلك وأطلتهم جميعهم » .

- 8 .... الثياب والحلي : ذكره في معجم الادباء 84/4 وحرف الى الشيات والحلي في طبعات المسرين من 4 وهدية العارفين 69/1 والمسواب ما ذهبنا اليه ذلك أن التهسساب والحلي بابان متتابعان في معاجم الالفاظ ( انظر الالفاظ لابن السكيت ) وسوى ذلك .
- 9 .... جامع التاويل في تفسير الترآن: ذكر ياتوت في معجم الأدباء أنه في أربع مجلدات 84/4 وكذلك السيوطي في طبقات المفسرين 4 وسماه البغدادي في هدية العارفين: جامسع التاويل في تفسير التنزيل.
- 10 ـــ المجوابات: ذكره ابن غارس في الصاحبي ص 242 في خاتبة باب ( ما يكون بيانسه منفسلا منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها / أذ قال ما نصه: وهذا في القرآن كثير ، المردنا له كتابا وهو الذي يسمى الجوابات .

وهذا الكتاب لم يذكره أعد ممن ترجموا لابن غارس في القدماء والمعاصرين .

الحبير المذهب: ذكره ابن غارس في مقدمة كتابه (متخير الألفاظ) اذ قال مانممه:
 وقد تحريت في هذا الكتاب الإيماء الى طرق الخطابة وآثرت غيه الاختصار وتنكبت

الاطالة . غين سبت به هبته الى كتاب أجمع منه ، ترا كتابي الذي اسبيته ( العبير الذهب ) غانه يوغي على سائر ما تركت ذكره ها هنا من محاسن كلام المسسرب ان شاء الله .

والحبير المذهب هذا لم يذكره أهد ممن ترجموا لابن غارس.

- 12 --- الحجـــر: ذكره ابن غارس في كتابه الماحبي من 44 كما ذكره ياتوت في معجم الأدباء 87/4 والتطفي في انباه الرواة 93/1 والبغدادي في هدية المارغين 68/1.
- علية الفقهاء : ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 وابن خلكان في وغيات الاعيان 1352 وابن خلكان في وغيات الاعيان 1352/1 وابن العباد في شخرات الذهب 132/3 والسيوطي في بغية الوعاة 135/1 وكشف الظنون 690 وايضاح المكنون 421/1 وهدية العارفين 68/1 .
- العباسة المعددة : ورد ذكره في معجم الأدباء 84/4 وطبقات المسرين 4 وسباه ابن النديم في الفهرست العباسة . ولابن غارس دغاع عن العباسات أوردناه غيبا تقدم وحدثني الصديق الكريم عبد الله الجبوري أن العبيدي صاحب ( التذكرة السعدية) قد اعتبد حباسة أبن غارس وثو بها في تذكرته .
- 11 ... خضارة: ذكره ابن غارس في المساهبي عن 277 ونص عبارته « ومما سوى هذا مما ذكرت الرواة ان الشمراء غلطوا عيه عقد ذكرناه في كتاب خضارة ، وهو كتاب نسمت الشميسير » .
- دارات العرب: بهذا الاسم ورد في نزهة الالباء 321 وطبتات المعسرين 4 وباسم متدبة كتاب دار العرب ورد في بعجم الادباء 84/4 وقال عنه ياتوت في معجم البلدان 14/4 : ولم ار احدا من الاثبة القدباء زاد على العشرين دارة ، الا ما كان من أبي الحسين بن غارس غائه اغرد لمه كتابا غذكر نحو الاربعين ، غزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها »
- 17 \_\_ نشائر الكلبات : فكره ياتوت في معجم الأدباء 84/4 والبنداديق هدية العارفين 1/68
- 18 ــ ذم الغيبة : ذكره حاجي غليفة في كشف الظنون 828 والبندادي في هدية المارغين 68/1
- 19 ـــ شرح رسالة الزهري الى عبد الملك بن مروان : ذكره ياتوت في معجم الأدباء 1946 والزهري هذا هو (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ) أحد أعلام التابعين وقد استقضاه عبد الملك بن مروان .
- 20 ... العم والمفال : ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 والبغدادي في هدية العازلين 1/69 وصعف الاسم الى ( الغم والمفال ) في طبقات المنسرين .

- 21 \_\_\_ فريب اعراب الترآن: ذكر في معجم الأدباء 84/4 ونزهة الالباء 321 وطبقات المسرين 4.
- 22 \_\_\_\_ القـــرق : ذكره ابن غارس فى كتابه تهام غصيح الكلام ( مصورة آربرى من 138 ) ونص عبارته : « غاما الغرق نقد كنت الفت فيه على اختصاري له كتابا جامعا وتــد شهر وبالله التوفيق » . وهي نشرة مصطفى جواد لكتاب تهام غصيح الكلام من 35 . وقد هرف الاسم فى معجم الادباء 84/4 وهدية العارفين 69/1 الى ( العرق ) .
- 23 ... غضل الصلاة على النّبي عليه الصلاة والسلام : ذكر في كشف الظنون 1279 وهدية المارفين 68/1 .
- 24 \_\_\_ كثاية المتعلمين في اختلاف النحويين « كثاية المتعلمين في اخلاق النحويين » اختلاف النحاة . ذكر في معجم الادباء 85/4 وطبقات المنسرين 4 وبغية الوعاة 352/1 وكشف الظنون 33 وعدية العارفين 69/1 ومنتاح السعادة 110/1 .
- 25 \_\_\_ ما جاء في الخلاق المؤمنين : ذكر في مهرست الطوسسي 36 وتنتيح المقال 76 وأميان الشيمة 220/9 .
- 26 ... الماش والكسب: ذكر في نهرست الطوسي 36 وتنتيح المتال 76 وأميان الشيمة 20/9
  - 27 \_\_\_ الميرة : ولعلها السيرة : ذكر في غهرست الطوسي 36 واعيان الشيعة 220/9 .
- 28 ... ماخذ العلم : ذكره حاجي خليفة في كشف الطنون 1574 والبغدادي في هدية العارفين 69/1 .
- 29 .... المحصل في النحو المحصل : ذكر في كشف الظنون 1615 وفي هدية العارفين 1/69.
  - . 69/1 محنة الأريب: ذكر في هدية المارنين 1/69 .
  - 31 \_\_\_ متدمة في الفرائض : فكر في معجم الأدباء 84/4
- 32 -- يعدية في النحو : ذكر في نزهة الالباء 321 وبنية الوماة 352/1 وكثب الظنون1804 -- وهدية المارنين 69/1 وبنتاح السمادة 109/1 .
  - 33 --- الوجوه والنظائر : ذكر في هدية المارفين 69/1 .
  - 34 -- شيرح مختصر المزني : ذكر في الديباج المذهب لابن غرهون مس 35 .

## ابسن فسارس نصويسا :

الجمع الذين ترجموا لابن غارس على انه كان في النحو واللغة على مذهب الكوغيين.

ملى اننا لا تستطيع رسم صورة واضحة لابن غارس النحويلان مؤلفاته النحوية المهسبة وهي مقدمة في النحو ، المعالات النحو ، المحمل في النحو ، غريب أعراب الترآن ، الانتصار لثملب ، عقد عقدت جبيمها . على أن بغش آرائه التحوية قد حفظها لنا كتابه \_ الماحيي في غنه اللغة \_ .

ومن خلاله رايناه يرجع الى تعلب امام نحاة الكوغة وسواه من أثمة الكوغسة ابثال العراء والمعضل الضبى والكسائي والشبياتي وأبي عبيد القاسم بن سلام ، لكما كان يستعبل مصطلحات الكوغيين النحوية كالخفض والنسق والنعت ، مكان الجسر والعطف والوصف هند البصريين .

وعدا ما تقدم غان البحث في تضاعيف - الصاحبي - يوقفنا على جملة م---ن التضايا التي أيد نيها الكونيين من ذلك :

#### 1 \_\_ مسالة (( لكسن ) : (22)

ذهب الكوغيون الى انه يجوز دخول الملام في خبر ( لكن ) كبا يجوز في خبر أن ٤ نعو ( ما قام زيد لكن عبرا لقائم ) ، وذهب البصريون الى انه لا يجوز دخول اللام في غبر لكن ،

الكونيون يرون أن ( لكن / مركبة من ( أن / زيدت عليها ( V ) و ( الكاف ) Vخلامًا للبصريين الذين يرون أنها معردة .

ودُهب ابن غارس مدهب الكوغيين في ذلك (23) .

## 2 \_ هيد القعيسل :

ذهب الكسائي الى أن الفمل ( ما دل على زمان ) وخالفهم البصريون في ذلك، فزهموا: ان الاسم ما اخذ من مصدر ويني لما مضى وما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينتطع.

وقد غند ابن غارس راي البصريين في ( المساهبي ) (24) ، وأعلن مسعة رأي الكوغيين .

## 3 ــ وسالسة كسيم :

ذهب الكوغيون الى أن ( كلم ) مركبة . وذهب البصريون الى أنها مفردة موضوعة للمحدد (25) .

الانصاف 208 - 218 (22

الصاحبي 170 - 171 (23

<sup>(24</sup> 

الماميسي 85 . الانمساك 298 سـ 303 .

وقد ذهب ابن غارس مذهب الكوغيين غيها (26) ،

#### غ بسالة « الآن » :

دُهب الكوغيون الى أن ( الآن ) مبنى ، لأن الألف واللام دخلتا على عمل ماض من تولهم : « آن يئين » أي هان . وبتى الفعل على غنصته . وذهب البصريون الى انه بتي لاته شابه اسم الاشمسارة (27) .

وقد أخد ابن غارس برأي الكوغيين (28)

#### 5 \_ مسالة الضمير المتصل بعد لولا:

دُهَبِ الكوغيون الي رغمه ودُهبِ البصريون الي جِره . وأبن عارس على مذهب الكونيين غيها .

تلك هي أبرز السائل التي وتف فيها أبن فارس ألى جانب نحاة الكوفة ، وتوجد مسائل اخرى وتف غيها الى جانب البصريين منها أنه استعمل بمض مصطلعاتهم ومن ذلك ، مصطلح (حروف المعاني ) (29) .

ومنها أنه أيدهم في (حد ألحرف ) (30)

كها ايد نحاة البصرة في عدم جواز مد المتصور (31)

وفي مسالة اشتقاق كلية (الاسم) (32).

وفي بعض المسائل نراه يخلط بين المذهبين ، كما في مسألة ( أو ) . عد ذهب المكونيون الى أن ( أو ) تكون بمعنى الواو وبمعنى ( بل ) . وقال ألبصريون أنها لا تكون كذلك وانها تكون لأحد الشيئين على الابهام (33)

وابن غارس يجمع بين المذهبين غيها غيرى أن (أو) حرف عطف يأتي بمستد الاستفهام للشبك وانها أيضا تكون للتغير وللاباحة (34) .

وفي مسائل اخرى نراه يرنض مذهب الكونيين والبصرين مما ، والذي نخلص اليه مما تقدم أن أبن غارس لم يوقع نفسه في أطار مدرسة نحوية معينة ، مسحيح أنه

ب 159 بـ 159 ، (26

الانصاف 520 - 524. (27

<sup>(28</sup> 

المناهبين 144 ، المناهبي : 97 (29

المناحبتي : 86 (30 الصاحبسي: 275 (3i

<sup>(32</sup> 

المساحيسيّ : 88 الانمسساك : 478 (33

الصاحبي : 127

كان أميل الى الكوفيين ، بل هو منهم ، لكن ذلك لم يمنعه من الاخذ ببعسسفى آراء البصريين وترجيعها \_ومثل ذلك مألوف حتى في اطار الدرسة الواهدة .

وكما رأينا أبن غارس عصريا في نظرته ألى الحماسات المحدثة وغير متعصب للزمن على زمن ، كذلك نراه هنا يميل ألى الكوفيين في فير تعصب وينحو منحاهم في غير تعجر وتلك آية من آيات تدرته على التطور والتجديد والابداع.

هلى انه يمكن تكوين عكرة هامة عن هذه الزاوية من خلال عهمنا للميسـزات الأساسية لمدرسة الكوعة ومنهجها العام والتي يمكن تلخيصها في انها تقوم علــــى اعتماد المسبوع من كلام العرب والبعد عن تحكيم المقاييس العقلية في القضايا النحوية عالنحو الكوعي اترب الى روح الدراسة اللغوية وأبعد عن الأخذ باسباب المنطق أو التعلق بأساليب الفلسفة وهم يعهمون العربية عهما يقوم على تذوق اللغة والحــس بطبيعتها بعيدا عن الاغتراضات أو الاستهداء بقوانين العقل والمنطق ، والكوعيــون بيتبلون مسائل اللغة اذا سبعوها من اعراب عصحاء ويعيدون النظر في أصولهـــم لتوانق هذه المسائل بخلاف البصريين الذين اذا تعارض المثال بأصل من أصولهم عمدوا لتوانيه ولو تاويلا بعيدا غان لم يخضع لاصولهم وصفوه بالشذوذ أو الخطأ .

والكوغيون يمبيون الظاهرة الفردية ويتيبيون عليها والبصريون يجمعون مختلف المسيغ والأبنية المتشابهة في اطار واحد يجعلونه متياسا عاما لمختلف المسيغ والأبنية. وبالإجمال فقد قدم الكوغيون الرواية والنقل على التياس الذي قدمه البصريون (35).

من خلال هذه الميزات الاساسية لمنهج الكونيين المام يمكن تصور المنهسسج النحوى لابن غارس ، وان خلل هذا الكلام بلا سند لفتدان مؤلفاته النحوية .

### ابسن غسارس لغويسسا:

كان ابن غارس كوغي المنهج في اللغة ، وقد خلف تراثا لغويا رغمه الى مصاف القيم . غببا وصلنا بن اثاره الملغوية : بقاييس اللغة ، المجبل ، متغير الالفاظ ، تبام غصيح الكلام ، الاتباع والمزاوجة ، الثلاثة ، خلق الانسان ، غنيا غنيه العرب.

وضاع من اثاره اللغوية : الثياب والعلي ، نخائر الكلمات ، العبير المذهب ، العم والخال ، والحجر وسواها .

وقد تبيز منهجه اللغوي بالتزامه ايراد الواضح المسعيح من كلام العرب وترك الوحشى المستغرب والدون المسترذل .

وقال بما قاله الكونيون من كثرة الألفاظ المنحوتة في كلام العرب بل تميز كتابه ( مقاييس اللغة ) بفكرتي الأصول والنحت وهما نظريتان جديرتان بالتقدير ، وربما صح القول انهما جديدتان في ميدان التأليف المجمى في زمنه .

<sup>35)</sup> راجع : مدرسة الكوفة : المغزومي .

على أن ابن غارس رغم كونه كوغي الذهب ، لكن ذلك لم يدغمه الى التعصيب الأمبى بل كان سبحا يستثمه بكلام البصريين ورواياتهم غهو كثير الرواية هـــن الخليل والأصبعي وأبي زيد الاتصاري وأبي عبيدة وكلهم بصريون .

على انني ارى \_ بعد انعام نظر \_ ان ثلاثة علماء قد تركوا بصمات واضحة على بعض آثار أبن غارس .

اولهم بغدادي وهو: ابن السكيت وباثير كتابه ( الالفاظ ) ظاهر في كتاب ( متغير الالفاظ ) لابن غارسي.

وثانيهم كوغي وهو: ثعلب ويبدو تاثيره في ( الصاحبي ) حيث يورد كلابا في الشيء الواحد يسمى باسماء مختلفة ، ثم يتول ، وبهذا نتول وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب . وفي مواضع متعددة منه . ويبدو أيضا في انتصاره لسه في كتابه ( الانتصار لثعلب ) الذي لم يصل الينا ويبدو كذلك في كتابه ( تمام مصيصحالكلام ) الذي استدرك به على مصيح ثعلب . ثم تال في آخره . ( هذا آخر مسا أردت اثباته في هذا الباب ولم اعن أن أبا العباس تصر عنه لكن المشيخة آثروا الاختصار وحتا أتول أن جميع ما ذكرته من علم أبي العباس جزاه الله عنا خيراً ) .

وثالثهم بصري وهو : ابن دريد ، ويبدو تأثير كتابه ( الملاحن ) في كتاب نتيا غتيه المرب لابن غارس .

كما يبدو بوضوح تأثير كتاب الاشتقاق لابن دريد فى معجم المتاييس ذلك انهارس استطاع توسيع قاعدة الاشتقاق التي ابتدعها ابن دريد وحاول رد كل مادة لغوية الى اصولها المعنوية المشتركة غوغق توغيقا كبيرا . ويمكن ان يقال ان ابن غارس اقتبس النظام الالف باتي في المجمل والمقاييس من ( جمهرة ) ابن دريد .

تلك اشارة بالغة الايجاز ؛ الى منهج ابن غارس اللغوي وهو منهج لا تتسسم لتنصيله مثل هذه المتدمة .

### تساليسف المعاجسيم:

مرت حركة التأليف المعجمي بعدة مراحل يمكن تسمية المرهلة الأولى منهسا بمرحلة « كتب الصفات أو الغريب المصنف » وفيها ثم جمع مفردات الباب الواحسد وضمها الى بعضها ومن أبرز أمثلتها . كتاب المطر وكتاب اللبا واللبن لأبي زيسسا الانصاري وكتاب الصفات للنضر بن شميل والغريب المصنف لأبي عمرو الشيبانسي ومثله لتطرب ومثله لابي عبيد .

وكتاب الخيل وكتاب الشاء وكتاب الدارات وكتاب النبات والشجر وكتاب النخل والكرم للاسممي وكتاب الرحل والمنزل لأبي عبيد وكتاب البئر وكتاب النخل والزرع

وكتاب الأنواء لابن الاعرابي وكتاب المطر والسحاب لابن دريد واتدم من ألف في هذا النوع أبو غيرة الاعرابي والقاسم بن معن الكوغي وبلغت قبتها في المغسس لابسسن سيده. ثم برزت مرحلة الحرى في التاليف المجبي هي مرحلة عماجم الالفاظ » أو الكتب المجنسة وغيها ترتب المعردات بالنسبة لحروفها لا الى معانيها وأول هسده المعاجم العين للخليل بن أعهد الفراهيدي والجيم لشهر بن حمدوية الهروي ومعاجم الالفاظ تنفوي تحت أربع مدارس (36):

الدرسة الاولى: وهي مدرسة العين وتضم كتاب العين للفراهيدي والبارع للتالي والتهذيب للازهري والمحيط للساحب بن عباد والمحكم لابن سيده. والرابطة التي تجمعها ترتيبها حروف الهجاء بحسب مخارجها وجعل هذا الترتيب اسساس تتسيبها الى كتب.

والمدرسة الثانية: تبسكت بالترتيب الألف بائي وتضم . الجمهرة لابن دريد والمتاييس والمجمل لابن عارس .

والمدرسة الثالثة : وتعتبد على تتسيم المعجم الى أبواب وغقا للحرف الأخير من الكلمات وتقسيم كل باب الى غصول وغقا للحرف الأول وترتيب المواد في هذه الفصول وغقا لحروفها الوسطى باعتبار الحروف الأصول وحدها في جبيع هذه المراحل . وتضم: مسماح المجوهري وعباب الصغائي ولسان العرب لابن منظور والقاموس المخيسط للغيروز ابادي وتاج العروس للزبيدي والمعيار للشيرازي .

والمدرسة الرابعة : وهي التي ابتدات بأساس البلاغة للزمخشري وتفرهت عنها الماجم الحديثسسة .

وفى وقت تال لنشوء معاجم الالفاظ ظهر لون جديد من التأليف المعجمي تلبيسة لحاجة الدواوين ، هذا اللون جمع الالفاظ الخاصة بمعنى من المعاني في باب واحد ، مما يصبح معه تسميتها بمعاجم المعاني او الكتب المبوبة وابرز انموذجاتها الالفاظ لابن الدكيت وجواهر الالفاظ لتدامه بن جمعر والالفاظ الكتابية للهمذائي وعقه اللفسسة للعمال

وكتابنا هذا ــ متغير الألفاظ ــ من معاهم المعاني ومكانته بينها مكانة رغيمة وغريـــدة معـــا .

لقد ذكره ابن غارس في عداد مؤلفاته في آخر الجزء الثاني المخطوط من المجمل كما غصلنا القول . كما ذكره ياتوت في معجم الادباء 84/4 والانباري في نزعة الالباء 321 وحرف في كنايات الادباء للجرجاني الى مختار الالفاظ وكل الذين ترجموا لابسن غارس كانوا يظنونه في عداد كتبه المفتودة .

<sup>36)</sup> راجع المجم العربي - نشيته وتطوره - الدكتور حسين نصار.

مخطوطات الكتاب: وقد اعتبدنا في تحقيقه ونشره للبرة الاولى على على مخطوطات الاولى ورمزنا لها بالحرف (١) كانت ضبن مخطوطات مكتبة المرجوم عم والدنا السيد أحبد بن السيد عبد الوهاب رئيس ديوان التدوين القانوني في العراق سابقا وعضو محكمة النبييز والمتوفى باجله الموعود سنة 1964 وهي نسخة نفيسة تعود للقرن السادس المجري ويغلب عليها الشكل التام وعدتها 75 ورقة ( 150 مقعة ) بما في ذلك ورقة العنوان . وعلى ورقة العنوان كتب ما يلي :

كتاب متخير الألفاظ تأليف الشبيخ الفاضل أبي الحسين أهبد بن فارس رهبه الله .

وعلى ورقة العنوان عدة تبليكات الدمها: لاحمد بن مباركتماه الحنفي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة 538 ومنها: انتقل الي مستعارا وانا العبد عبد الله غناء المولوي (ت 1005 ه) ومنها. انتقل الى ملك كتابه محمد ابراهيم من أور الدين على الصبوة من ومنها: ملكه من غضل الحليم الرحيم اعمد بن محمد بن عبد الرحيم .

وهذه النسخة قد انتقلت الى مكتبة المتعف العراقي مصادرة بسبب عسدم تسجيلها طبقا للتعليمات وقياسها 13 سم × 18 سم ومعدل سطورها 13 سطرا ف الصفحة الواحدة وقد أصابت النسخة رطوبة غاطفت السطور السفلي من مديد من صفحاتها وهي مكتوبة بخط النسخ وفي آخرها ما نصه :

تم الكتاب والحيد ف وصلواته على النبي محيد وآله الطاهرين الأخيار وحسبنا الله ونعم الوكيل والمعين . توبل باصله الذي نقل منه وعليه خط مؤلفه رحيه الله نصح والنسخة مكتوبة بالحير الاسود وعناوينها بالحير الاهبر وهي ضمن مجبوع سجل برقم 3846 يضم كتابين : الاول : متخير الإلفاظ الذي تقدم وصفه . والثاني : كتاب التكيلة وهو نوادر ما تلحن فيه العامة لابي منصور موهوب بن أحيد بن محبسد الجواليتي وعدته 43 ورثة وكتب في آخرها : ( نقلت هذه النسخة بن نسخة منتولة من خط المؤلف متابلة وتوبلت بها نصحت بهنه وكرمه ) .

وكتاب التكبلة هذا توجد في هوامش العديد من أوراقه كالورتسات: 14 و 6 و 19 ب و 21 ب و 35 و 35 و 40 وسواها تعليقات لابن الغشباب وأرجح أنه عبسد الوهاب بن أهبد بن الغشباب النموى البغدادي المتوفى سنة 567 ه وهي تعليقات لغوية تبيسسة .

والتنسير الوحيد لوجودها أن هذه النسخة نتلت عن نسخة قراها وعلسق عليها أبن الخشاب .

ولها المخطوطة الثانية ورمزنا لها بالحرف (ع) نهي مكتوبة بالخط الفارسي وعدد مستعانها 82 مستعة ومعدل سطورها 17 سطراً في الصفحة الواحدة وتياسما

14 سم x 19 سم وهي بغط جدنا المرهوم السيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق بسن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي شيخ الغطاطين في عصره ودهين متبرة الغزالي ببغداد والنسخة مشكولة جزئيا وعناوين الابواب بالحبر الأحمر وهي في شكسل كراريس لم تضم في سفر واحد سفير مجلدة سوليس غيها ورقة عنوان ولم يصرح الناسخ باسبه وعرفناه من بين تراثنا المائلي مخطوطة من كتاب الالفاظ الكتابيسة للبغذائي نسخت سنة 1114 هـ ومخطوطة من عته اللغة للثعالبي نسخت سنة 1070ه ومخطوطة من التكلة وهي نوادر ما تلعن عبه العامة للجواليتي نسخت في التسرن المجسري.

ويقطوطة من مقتار الصحاح للرازي نسخت سنة 1079 هـ ، وجزء من هماح الموهري نسخ في الترن الثاني عشر الهجري ومقطوطة من تزهة التلوب في تفسير فريب الترآن للسجستاني نسخت سنة 1099 هـ . . . . .

ونسخة من تلقيمى الشواهد لابن هشام الانصاري نسخت في القرن التاسيع الهجري وغير ذلك من نفائس كتب اللغة . وحدثني الاستاذ محمد بهجت الأثري أن السيد احمد قد حدثه عن نسخة من مقاييس اللغة كانت شمن تراث الاسرة . وحدثني من ابق به أن مخطوطة جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر التي نشرها محمد أمسين الفائجي وذكر أنها من آثار العراق قد السريت إليه من الرحوم السيد أحمد . هذا فير مخطوطتي مد متغير الالفاظ من الفريدتين في الدنيا . أن هذه العناية كانت تعقمني دغما وتحفزني حفزا لان أصل حبل النسخ والحفظ من أسرتنا مديل التحقيمي والنشر ، غاتوم باخراج متغير الالفاظ الى عالم المطبوعات بعد غياع استمر الف عام، وغاد للعربية واهياء لبعض تراث الاسرة .

## 

هيف البطعيق في نظرنا هو تقديم المقطوط مسعيما كما مسئله مؤلفه . لا شرحه والنقل من كتب مطبوعة ، وانطلاقا من هذه المسلمة كان منهجنا في التحقيق كالاتي :

اولا \_ اعتبدنا النسخة الاقدم ابا وشكلنا النص شكلا تابا واعتبدنا النسخية الثانية في المواضيع المطبوسة من النسخة الاولى واثبتنا الفزوق التليلة بين النسختين في الموامش رغم ان الثانية نقلت من الاولى وصوبنا ما وجدناه من خطأ الناسخ من البات المسحف والمحرف والخطأ في العامش .

ثانيا ــ حافظنا ما امكننا على الرسم المتبع في المخطوطة الام باستثناء بمسخس الالفاظ التي ابداناها الى ما يتابلها في التائمة التالية تظرا لتبدل رسمها عبر العصور آخذين بالرسم المعروف عندنا اليوم وابرز هذه الألفاظ :

والمه: وآلمه ، ثلثة : ثلاثة ، تاريم ، ساير : سائر ، شآ : شاء ، الجايع : الجايع : الجائع . القابل : القابل . ماييم : ماثيم قايت : قاتت . الشمايل : الشمائل . النايب : الغائب . الكابة : خلايقه : خلائقه . الدايم : الدائم . السايلين : النايد : نايلة : نائلة . ثايرة : ثائرة . هايجة : هائجة . ميره ونايره : مئرة ونائرة . طايلة : طائلة ، ثلثين : ثلاثين . طايرا : طائرا . الدعايم : الدعائم . سفين : سفيان . نايبة : نائبة . ابرهيم : ابراهيم . شدايدها : شدائدها . مايلا : مائلا . عايره : مائرة . رايحة : رائحة . البآ : الباء . عايذ : عائذ . استرخا : استرخاء . ابا : ابى . وغينا : وغننا : دايم : دائم . الغايل : النائل . العايضين : المائضين . السحايب : السحائب . فايبا : غائبا . العايف : المائف . الهايج : الهائج . النوايب : النوائب . المعايق : فايبا : غائبا . المايف : المائف . الهايج : الهائج . النوايب : النوائب . الطبايسع : الطبايسع : المقائق . الرغايب : الرغائب . آبايهم : آبائهم . جلسايه : جلسائه . الطبايسع : الطبايسع : المائف . السلايق : السلايق : السلايق : السلايق : السلايق . النحايت : النعائت . الضرايب : الضرائب . غرب ما : فربما . الصبى : المسبى : المسبى : المسبى : المسبى : المائل . وكلا . رحا : رحى . الكلاء : الكلا .

ثالثا: وضعنا النتاط والغواصل واشارات الاستغهام والتعجب والشوارح والاتواس المزهرة والاتواس المربعة والاتواس الاعتيادية والغواصل المزدوجة حيث يجب أن توضع .

رابعا: تبنا بتخريج الآيات والأهاديث كما خرجنا الاسمار والامثال والاتوال مشيرين الى مصدرها واختلافات رواياتها وقائليها أن لم يكن المسمر أو ألمثل منسوبا.

خاميما: فكرنا في الحواشي مظان تراجم الاعلام مع الاشارة الى سنسي ولاياتهم واسمائهم كالملة .

سادسا: مرضت النصوص على المصادر ما امكنني ذلك وأشرت الى اغتلاف الروايات .

سابعا : في مواضع عليلة اثبتنا بعض الشروح الضرورية للفظ علق ، كبا اثبتنا بعض التمليقات المهمة .

ثابنا: اشرنا في مواضع كثيرة الى ما يقابل ابواب متغير الالفاظ في كتب الالفاظ لابن السكيت وجواهر الالفاظ لقدامه بن جمعر والالفاظ الكتابية للهمذانسي للسمل على القارىء الموازنة بين الابواب المتماثلة في مماجم المماني التي سبقت أبسن فسارس زمنيسا .

تأسما: كتبت المقدمة واعددت غهرس المسادر والراجع.

## عسرض الكتاب وهطة المؤلف أيسه:

رتب ابن غارس كتابه على أبواب المعاني ويقع الكتاب في ( مائة وأربعة عشر ) بابا بما في ذلك الفاتمة المطولة التي حشد غيها كثيرا من الالفاظ المفردة المستصمنة - ولكن محتهيات الخاتمة التي استفرتت خمس الكتاب لا يجمعها بلب من أبواب الماني بل هي الداظ منتقاة من أبواب لا حصر لما وبعضها يمكن تصنيفه بسمولة في أبواب سبقت .

#### تمدث المنف في متدمته عن منهجه في كتابه هذا غتال :

« أن الكلام ثلاثة أضرب . ضرب يشترك غيه العلية والدون وذلك أدنى منازل التول . وضرب هو الوحشي ، كان طباع توم غذهب استعبالت بذهابهم . وبين هذين ضرب لم ينزل نزول الأول ولا أرثقع أرتقاع الثاني وهو أحسن الثلاثة في السباع والذها على الاغواه وأزينها في الضطابة وأعذبها في التريش وأدلها على معرغة مسن يختارها . وأنها الفت كتابي على الطريقة المثلي والرتبة الوسطى . وجعلت مفاتسنع أبوابه الالفلظ المفردة السبلة ، وختبته بالإلفاظ المركبة الجارية مجرى الأمشسسال والتشبيهات والمجازات والاستعارات وعولت في أكثره على الفاظ الشعراء بعد التنتير من السعارهم والتأويل لدواوينهم » .

غكتاب ابن غارس اذا قد تجنب الدون المسترذل والوحشي المستغرب وحفل بالالفاظ المدردة المنتفاة السبقة والالفاظ المركبة التي ابتكرها الشعراء في تشبيهاتهم ومجازاتهم واستعاراتهم فهو جولة رائعة خلال دواوين الشعراء ما بتي منها ومساغا. وقد حفل أيضا بالامثال المنتقاة والاتوال الجارية مجراها.

لقد كان ابن غارس مؤمنا ، ان أول ما يجب على الكاتب والشباعر أجتباء السهل من المُطاب واجتناب الوعر منه والانس بأنيسه والتوحش من وحشيه .

وان أحدا لن يتسنم ذروة البلاغة مع التكك للفظ المستغرب وتبيز منهج المسنف ف كتابه هذا بانه أوماً الى طرق الخطابة وآثر الاغتصار وتنكب الاطالة .

### ذاك منهج المسنف ، أما أبواب الكتاب عمى :

| باب في الوثيمة وسوء القسول  | (10 | باب في الكلام والبلاغة         | (1        |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|
| والشيتم                     |     | باب في وصف الكلام الحسن        | (2        |
| باب دعاء الرجل لصاهبهبالغير | (11 | باب في ذكر الكلام الرديء والمي | (3        |
| باب الدعاء بالشر .          | (12 | باب الهذر والاكثار             | (4        |
| باب تولهم ما كلبته بكلبة    | (13 | باب في اللحن والقموى           | (5        |
| باب الايمان                 | (14 | پاپ کشر ،                      | (6        |
| باب في الدماية              | (15 | باب في السر والاخبار ببعسض     | <b>(7</b> |
| باب الكلب                   | (16 | الحديث                         |           |
| باب الغصومة واللدد          | (17 | باب في النهيمة                 | (8        |
| ياب الرجل المجود الخلق      | (18 | ياب الدح                       | (9        |

| باب الشريقع بين اللتوم               | (50        | 19) باب الرجل المستهر النبيه                      |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| باب الشيء الذي لا يستقر              | (51        | 20) باب البشائية                                  |
| باب الفئى                            | (52        | 21) باب في الرجل الجامع للفصال                    |
| باب مله المسسر                       | (53        | المبودة                                           |
| باب المقسر                           | (54        | 22) باب الشبساب                                   |
| باب الكبر                            | (55        | 23) باب الشيب                                     |
| باب منفر الهبة والنفس                | (56        | 24) باب الجسال                                    |
| بآب الجهل بالشيء                     | (57        | 25) باب المبوس والتبع                             |
| باب العته والجنون                    | (58        | 26) باب الغرح والسرور                             |
| باب العبــــق                        | (59        | 27) باب الكآبة والحزن والموجوم                    |
| باب سوء الخلق                        | (60        | 28) باب السخاء                                    |
| باب الاباء وثلة الانتياد             | (61        | 29) باب البغسل                                    |
| بآب التعسف والتهور                   | (62        | 30) باب الشجاعة                                   |
|                                      | (63        | 31) باب الجبن                                     |
| باب الاعجام عن الحرب                 | (64        | 32) باب العجلة والاعجال                           |
| باب الفزع                            | (65        | 33) باب في المسارع الى المسر                      |
| باب الشئآن والبغضة                   | (66        | 34) باب النفساط                                   |
| باب الكراهيسة                        | (67        | 35) `باب الرجل الرانسي باليسير من                 |
| باب رجوع الرجل في اللوم الى          | (68        | الطحـــم ،                                        |
| اميله والفاظهم في اللؤم              |            | 36) باب الرغب وكثرة الاكل                         |
| باب البغل .                          | *          | 37) باب الجوع                                     |
| بساب الارتداع وضده .                 | (70        | 38) باب حسن المواتاة والذل                        |
| باب التمادي واللجاج                  |            | (39) باب الفضيب                                   |
| باب المتد والضفينة                   |            | 40) باب الرغبا وبعور الغضب                        |
| باب الغدر والغيانة                   | (73        | * * * **                                          |
| باب الغديعة والمكر والنكر            |            | 42) باب الحرمي والجشيعوكثرةالإكل                  |
| باب العسد                            |            | 43) الكبر والرهسو                                 |
| باب الخسب                            |            | 44) باب التخلف<br>45) باب في الاسرة والمشيرة وذكر |
| باب الغضسية                          | •          |                                                   |
|                                      | (78        | الكرام السادة                                     |
| باب الظلم والغشم<br>باب الحيف والجور | (79        | 46) باب الرذال واللنابي والدعوة                   |
|                                      | (81        | 47) باب النوم والسبهر                             |
|                                      | (82        | 48) ياب الترابة والرحم<br>49) باب الجهامات        |
| مسدد المناطبة                        | (02<br>' ኢ |                                                   |

| باب ف ذكر الشمس            | (100     | باب الشريكون بين اثنين                            | (83 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----|
| باب شدة العر               | (101     | باب المنع من الشيء والردع                         | (84 |
| باب تغير لون الاتسان لمسبا | (102     | بلب تكليف الإنسان ما لا يطيق                      | (85 |
| سيبه بن الجر وغيره         | <b>.</b> | باب القوة والشدة                                  | (86 |
| باب في الظل والفيء         | (103     | باب الضغم والسبن                                  | (87 |
| باب في الفجر والنهار       | (104     | باب الطول وجسن الخلق                              | (88 |
| باب زوال الشبس وبعد ذلك    | (105     | باب اللقاء وهالاته ،                              | (89 |
| باب في القمر               | (106     | • • • •                                           | (90 |
| باب الظلمة                 | (107     |                                                   | (91 |
| باب في الشناء والبرد       | (108     | باب في الجراحات والمسسرع                          | (92 |
| باب في الحر                | (109     | والاوجاع                                          | 102 |
| بأب الليل والنهار          | (110     | باب المرشى                                        |     |
| باب السماء والسعاب وغير    | (111     | با <b>ب الرمي</b><br>باب الكسسور                  |     |
| اك                         |          | باب الطبيعة                                       |     |
| ياب المطر                  | (112     | بب الذكاء وحدة الفؤاد<br>- باب الذكاء وحدة الفؤاد |     |
| باب الريسح                 |          | باب الشجامة                                       |     |
| باب الفاظ مفردة مستحسنة.   |          | بب المسيت                                         |     |
| ,———, ,,,,                 | /113     | <b>4)</b>                                         | 100 |

### خصائص الكتاب وميزاته والغروق بينه وبين معاهم المعاني التي سبقته :

لكي نلم بالفروق بين هذا الكتاب ومعاجم المعاني التي سبتته لابد أن نستعرض بابا مشتركا بينها لنتعرف السبل التي سلكها كل مصنف من هؤلاء الاعلام ثم لنستطيع عبر الانبوذج استنباط غصائص الكتاب وميزانه .

ولناخذ باب السخاء تعرضه كيا أورده ابن السكيت في الالفاظ والهبذانسي في الالفاظ الكتابية وقدامة بن جمعر في جواهر الالفاظ ثم تمعيه بنا قاله ابن عبارس في المتغير ليتضبخ المنهج وتتلبس الفروق .

قال أبن السكيت في باب السفاء (37):

يقال رجل سخي وقوم أسخياء وقد سخو الرجل يسخو وسخا يسخبسوا وسخى يسخى ، الاسمعي ، ويقال للرجل أنه لسخي النفس ، وسنيط النفس ، ومذل النفس ، ويقال للرجل أذا كان هشا سريعا في المروف ، أنه لغرق من الرجسال .

<sup>37)</sup> مختصر تهذيب الالفاظ من 123 - 126 .

وغلان يتخرق في ماله أذا كان يتصرف غيه بالمروف ، وأنه لطرف ، وسميدع مسن المعتبان . والسميدع السيد الموطأ الإكتاف ، ( قال ) يراد بتولهم . غلان هش المكسر مدح وذم . غاذا أرادوا أن يتولوا . هو خوار المود غهو ذم . وأذا أرادوا أن يتولوا ليس هو بصلاد القدح غهو مدح ، ويقال للرجل يبذل ما عنده . أنه لوارى الزند ، وورى الزند . وأنما هو من الكرم ليس من قدح النار . قال الاعشى .

وزنسدك خيسر الملسسو ك صادف منهن مسرح عفسسارا مان يتدهسوا يجدوا منسده زنادهسم كابيسات تمسارا

وانه لذو نجر أي عطاء ، والهضوم المنفق ماله يقال . هضم له من ما له أي كسر له ، وانه لذو هشاش الى الخير أي نشاط له ، أبو زيد والاريحى السخى الكريم ، والاروع . والنجيب ، وهو طلق اليدين بالمعروف . وقد طلقت يداه بالمعروف طلاقة ، الاسبعي ، والغطريف السخي السرى ، يقال بنو غلان قطاريف أي سراة ، والخضرم والخضم الكثير العطية ومثله كل شيء كثير . وخرج العجاج يريد اليمامة غاستتبله جرير غقال ؛ اين تريد ، غقال : اليمامة ، قال : تجد بها نبيذا خضرما اى كثيرا ، وبئر خضرم غزيرة الماء والخضم الموسع عليه من الدنيا ، وانه لذو خير والخير الكرم ، والد هثم السمل اللين ، وانه لدهثم ، ورهشوش ، ابو زيد ، والرهشوش المندى الك الكريم النفس ، والكهلول . والبهلول . والبحر . والفياض صفة الرجل الكريم ، وانه لذو تتحم عظام أي يتتحم في الامور العظام يدخل غيها من خير وشر ، ويتال للرجل الواسيع الخلق الواسيع المندر . أنه لواسيع الذرع ورجل لهبوم وهو الغزير في الغير . وناقة لهبوم غزيرة اللبن . وغسرس لهبوم غزير في الجري . ورجل رهب المسسرب واسم الصدر . ورجل ذلول بالمعروف بين الذل اذا كان سلسا بالمعروف ، والمشد المحتشد في الأمر في مطاء وغيره لا يدع عنده شبيئا من الجهد ، المراء يقال . وانه اذو طائلة على تومه للبغضل المتطول ، إبو زيد . والمذل الباذل لما عنده وهم مذلون بينو المذلة والمذالة . وهو البدُّل ، أبو عبرو ، والملث الكريم ، ورجِل مرىء من المروءة . وقوم مريؤون ومراء ، ومنه تولهم يتبرا بنا اي يطلب المروءة بنتصنا ، أبو مبيدة ، وهسو أسبح مِن لافظة وهي التي تفر مُرهُها لا تبقي في هومسلتها شبيًّا . الاصبحي . اللامظة البحر ، وتيل المنز تدمى للحلب عتاعظ جرتها ، أبو عمرو ، ورجل نال أذا كان جوادا ونالني اذا اعطائي ينولني نولا . قال كمب بن سمد .

ومن لا ينل هتى يسد خلاله . يجد شهوات الناس فير تليل

( قال ) وأن قلامًا ليتول بالخير ، وما أنول قلامًا أي ما أكثر ناتله

تسال جريد : لو كان من ملك النوال ينسول

وانه لهش ودمث اذا كان لينا ساكنا ، والبسيط الذي اذا رايته انبسط اليك ورايته يتهلل وجهه ومرغت السرور في وجهه . وكذلك الدهثم . قال ابن لجا :

> ثم تثحت عن مقام الحسوم لمطن رابى المقام دهشسم

> > وقال عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني في باب السخاء (38) :

يقال : فلان سخي ( والجمع اسخياء ) وسمح ( والجمع سمحاء ) . وجسواد ( والجمع جوداء واجواد واجاود ) . وهو معطاء وخرق ، ونياش . ومرزا . وهو طلق اليدين ، ورحب الصدر ، ورحب السرب وهو رحب اليدين ، وسط الانامل ، وندى الكفين ؛ ورحب الذراع ؛ وواسم البلد والفناء ؛ وموطا الاكتاف ؛ واريحي ؛ وهو مخلف متلف ، ومنيد مبيد ، وجواد لا يليق درهما ، وواسع الغضاء ، ورحب العطن ، لم ار مثله أوسع كفا لطالب ، ولا أطول بدأ بمعروف ، وهو كريم المهزة . ( وتقول من ذلك ) ما أمجداخلاته ، وأغشى معروفه ، وأضفى نواقله ، واندى أنامله ، وأوسع بلده ، وارحب صدره ، وابسط كفه ، واكثر سنائمه ، واهنأ غواضله ، وأكرم طبائعه ، والمسلح سنريه ، وأوطأ كثفه ، وأطول باهه ، وأنه لخرق يتخرق في ماله ، ومثل ( وفي الامثال ) اسمح من لاغظة . وهي التي تزق غرخها حتى لا تبتى في حوصلتها شيئا » .

وتال تدامة بن جمنر في هذا المعنى (39) :

لا سخى ، جواد ، سبح ، قياض ، مرزأ ، معطاء ، مقضال ، قائض الإنامل ، زاخر الجداول . ندي الكك . حمى الأنك . رحب الفراع طويل الباع . واسع البلد . سابغ الصند . رحب النناه . كثير العطاء . موطا الكنف مرزا الرشف . مخلف . متلف . متيد . مبيد . جواد لا يليق شيئا ، وسميع لا يفيق بذلا ونيلا . نسيع الكنف والفناء . سجيح المنع والحباء ، كريم المهزة ، مطهر المبزة ، لم أر مثله أوسع كما لطالبب ، ولا اطول يدا بالمروف لبتمر وراغب .

ويقال ؛ له سماعة وصباعة . وسخاء سوناء ، وارتياح والنساح ، ومجد وجود. وکرم وخیر .

ويتال : هو أجودهم كفا ؛ وأغزرهم خلقا ؛ وأنداهم بدا ؛ وأنبهم جودا . وأكثرهم ايادي ، واعظمهم ارتياها ومنها ، واشرههم بالمواهب صدرا ، وارجعهم في الكارم قدرا ، والفرهم عودا ، واغزرهم جودا ، واكرمهم شبيهة ، واجودهم ديمسة ،

الالفاظ الكتابية : ص 94 ـــ 95 . جواهر الالفاظ ص 213 ــ 214 .

واسناهم عطية ، والمجدهم سبعية ، بنانه مندلق ، واسانه بانجاز الوعد منطلق ، لا لا يسام الانعام ، ولا يمل البر والإكرام ، اذا وعد ولمى ، واذا انجز اولمى ، واذا ولمى اجزل واسنى ، واذا من لم يتمن ، واذا تطول لم يعتد ، يسدى ولا يكدى » .

وقال ابن غارس في باب السخساء :

ويتولون : هو صبير ينضح السمي ويعلو سوالف المجد .

ويتولون : لا يطوى على البخل نفسه ، وغلان يتخرق في الجود ، وقد لبس الجد احسن ملبس . وينشدون :

وابو البتامي ينبتون ببابسه نبت الفراخ بكالىء معشاب

وانه لندي البنان ، سبط الكف ، طويل اليد . ومن كلامهم .

يداه غيامة ، ومن نباته يجري الماء في العود ، وانه لغيث ونوء من الانواء . تال د هيـــــر :

وأبيض غياض يداه فهامسة على معتليه ما تغسب نواغلسه

ويتولون : كنه خلف من المطر ، قال جرير :

انا لنرجو اذا ما الغيث اغلنا من الغليلة ما نرجو من المطر

وانه لسبح ند موطا الأكناف غياح نفاح غشفاش الرداء رحب المجم طويسل الساعدين واسع جيب الكم ، قال : وهو يريد ما اشتبل عليه الجيب ، يعني نفسه . وذلك كتولهم طاهر الثوب طاهر الرداء . وفي الذم : هو دسم الثوب ويقال : رجل ذو غجر ، اذا كان يتفجر بالمروف . قال الشاعر :

عجع اشياعي جميل بن معمر بذي عجر تاوي اليه الارامسل

وأن في كله لمطلبا للغني قال:

غنى كف النفي مطلسب وللسر فى صدره موضيع يريد الملوك مسدى جعفيس ولا يصنعون الذي يصنعع وكيف يتالون غايساتسسه وهم يجمعون ولا يجمسع وليس بأوسعهم فى الفنيسى ولكن معسروفسه أوسسع

وهذا كتوله:

ولم يك اكثر الفتيان مسالا ولكن كان ارهبهم ذرامسا

ويتولون : هو متصل دغقات الخير أريحي ، وهو يباري الريح . وغلان خصيب موملا الاكتاف . ومما يشبه الجواد به أن يقال :

بحر وربيع مربع ، وخال وهو الغيم البارق ، وخضرم وهو البئر الكثيرة الماء . ويقال : انه لكريم المعتصر ، هش المكسر . وذكر لحاجب بن زرارة ان عوف بسن التمتاع على أن ينافر خالد بن مالك فقال : « واق ما عوف بهش فيكسر ولا برطب فيمتصر » . وفي هذه المنافرة قال خالد : اطمحت حولا من اكل واعطيت يوما من سال. قسال الشماعسر :

الم يك رطبا يعصر القوم ماءه وما عوده للكاسريس بيابسس

وقال الأعشىيىي :

وجروا على ما مسودوا ولكل عيسدان عمسساره

وتسسال الأخسسر:

لو مج عود على قوم عصارته لمج عودك غيثا المسك والبائسا

وقال هشام بن حسان: لا يبعد الله يزيد بن المهلب ان كانت السفن لتجري في جوده. وغلان عد بن الأهداد ، والعد الباء الدائم الذي لا ينقطع . ومن الفسساط الشعراء: ينعش المولى ويحتبل الجلى ، وغلان يستعذب نغبات السائلين . ومسن الفاظهم: يبست كفه ، اذا شنجت كف البغيل . قال ابن السكيت ، ويقال :

انه لذو قحم عظام اي ينتحم في الأمور العظام ، وهو واسيع الذرع ، رحسب السرب ، خلول بالمعروف ، الفراء : انه لذو طائلة على توسه ، للبغضل المتطول ، قال المفتوي : ما أنول غلانا أي ما أكثر نائله .

من خلال عرض الباب المشترك في هذه الكتب الأربعة نستنبط المعاثق التالية :

1 --- يبدو ابن السكيت شديد الاهتمام بالغريب ، وهو كثير الاستشهاد بالشعر واغبسار البلغاء . وشواهده الشعرية بدورها هائلة بالغريب وابن السكيت يحرص على نسبة الرواية الى راويها كأبي زيد والأصبعي والقراء وأبي عبرو وأبي عبيدة واغسرابهم .

- اما الهمذاني غييدو مهملا للغريب شديد العناية بالمستعمل الشعائع من الالفاظ لانه الف كتابه لصبيان المكاتب لا يهتم بنسبة الرواية لروايها ويندر استشهاده بالشعر وقد يستشهد بالامثال والاتوال .
- واما تدامة بن جعفر عهو لا يهتم بالشواهد من آية أو شعر أو حديث أو أمثال ولا يهتم بنسبة رواية لروايهاولكنه لا يضع الكلمة الى جوار الكلمة الا أن تكون على زنته—
  ورويها عهو كلف مولع بالبديع شديد الاهتبام به شديد الحرص عليه يغلب علسسى عباراته الترصيع والتسجع واعتدال الوزن واشتقاق لفظ من لفظ وعكس الله—فلا والاستعارة وتوغير تبام الاقسام وتصحيح المقابلة وتلخيص الاوصاف والمبالغة والتكافئ والارداف والمبالغة والتمثيل .
- ويبدو ابن غارس اكثر الاربعة عناية بمجازات الشعراء وتشبيهاتهم واستعاراته منائلة عناية بمخارات الشعراء وتشبيهاتهم واستعاراته منائلة عنائلة منتقاة متغيرة منتخبة لا يهتم بالوحشي الغريب ولا المسترفل الدون كثيب الاستشهاد بالشعر وشواهده من عيون الشعر لفظا ومعنى وهو يهتم بنسبة الروايات لاصحابها كابن السكيت والفراء والغنوي كما يعني بالالفاظ المركبة الجارية بحرى الابثال .

وهو الى جانب ذلك واسمع الاطلاع على أتوال البلغاء واخبارهم كثير الاستشهاد بهم كيا راينا غيبا نقله عن هاجب بن زرارة وهشام بن هسان .

ويبدو من المثال المتعدم أيضا أن أبن عارس غير متأثر بالهمذائي وتدامة بن جعفرهلى الاطلاق . ولكنه تأثر بابن السكيت في بعض عصول الكتاب تأثرا كبيرا حتى كاد ينقل الفاظه باغتصار كما في باب ( اللقاء وحالاته ) الذي يكثمف عن تأثره ألشديد ببساب ( اللقاء في قربه وأبطائه ) في الفاظ أبن السكيت وكما في باب الغني وباب المقسر ونحوهما وهي أبواب معدودة ومحدودة .

على أن غيصل التفرقة الإساسي بين الاثنين من خلال استعراض كتابيهها يتلخص في الاسبى :

- ل يهتم ابن غارس بالوحشي المستفرب بل يهتم كثيرا باللفظة الحلوة المنتفاة علسي
   مكس ابن السكيت الذي يحشد الغريب في كتابه حشدا .
- ان شواهد ابن السكيت الشعرية كلها شواهد لغوية تطغع بالغريب ومن الغادر ان تصل غيها بجمال تشبيه او حسن استعارة او حلاوة مجاز او لِطف تعبير خلافلسا لشواهد ابن غارس الشعرية التي تمثل مختارات منتقاة من الشعر العربي وتدل على ذوق شعرى رهيف .

- 3 يكشف ابن غارس في شواهده من الحديث النبوي الشريف على تدرة غتيه راويــــة للحديث في حين نجد ابن السكيت لا يستطيع التبييز بين الحديث النبوي وبين الاتوال الشمورة ويذكر مددا من الاحاديث النبوية على انها اتوال مشمورة .
  - بنيز كتاب أبن السكيت بالاطالة وكتاب ابن غارس بالإيجاز .
- انفرد ابن غارس بباب ( الفاظ مفردة مستحسنة ) وهو باب ضخم مبعثر المادة غير منظمها وكان الاجدى لو تم تصنيف مواده تبعا لابوابها وهو شيء لم يقع غيه ابـــن السكيت . على انهما يشتركان في الخصائص التالية :
  - 1 --- يشتركان في نسبتهما كل رواية لراوية ورد كل قول لقائله .
  - 2 ... ويشتركان في كثرة الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف وشعر الشعراء وبالامثال
- ويشتركان في مدم اهتمامهما بالترتيب الداخلي لمواد الباب الواحد عهما لا يرتبان الممائي ترتيبا معجميا ولا يتدرجان بها من المسغر الى الكبر أو من التلة الى الكثرة أو مسن النسمة الى الشدة أو تبما لموسيتاها بل تركاها غير منسقة ولا منظمة .
- خلامها في كثير من الاهيان لا يورد الألفاظ مجردة بل يوردها في شمر أو مثل أو تول
   وينسرها .
- کلامها فی ترتیب الابواب سعی الی الجمع بین الابواب المتقاربة او المتفدادة و تجافی الفصل بینها .

قعند أبن غارس مثلا . باب الشباب تبعه باب الشبيب ، وباب الشنآن والبنفة تبعه باب الكراهية ، وباب الفرح تبعه باب العزن ، وباب السخاء تبعه باب البخل ، وباب الشجاعة تبعه باب الجبن ، وباب الغفس تبعه باب الرضا ، وباب الجبال تبعه باب الشباعة تبعه باب الفتر وباب الإرتداع غباب التبادي واللهاج ، ونجد باب التبع وباب المتنى تبعه باب الفتر وباب الارتداع غباب التبادي واللهاج ، ونجد منذ ابن غارس الابواب المتسابهة ترد متتابعة مثل باب المته والجنون يليه باب العبل عباب سوء الخلق وبعده باب التعسف والتهور وهكذا .

وهو يورد الابواب المتعلقة بالطبيعة بصورة متتابعة . غباب الشبيس يليه باب شدة الحر غباب تغير لون الانسان لما يصيبه من الحر غباب الظل والمقىء غباب القجر والنهار غباب زوال الشبيس غباب التمر غباب الظلمة غباب الشبتاء والبرد غباب الحر غباب اللبل والمنهار عباب السبهاء والسحاب غباب المطر وباب الريح .

وهند ابن السكيت نجد باب الفنى والغصب يتلوه باب القتر والجدب وبساب الشجاعة يتلوه باب الجبن وبال الطول يتلوه باب القصر وباب الدعاء على الانسان

بالبلاء يتلوه باب الدماء للانسان وتجد الإبواب المتشابهة أو المتقاربة مند أبن السكيت منداية مثل :

باب الجراحات والتروح يليه باب المرض نباب الحمى .

ومثل باب صفات النساء اذ يتلوه باب الدمامة والقصر وباب المجائز وباب نعوت النساء في الولادة وباب نعوت النساء بالنسبة الى ازواجهن وباب الجسسراة والبذاء في النساء وباب الحبقاء والفاجرة وبأب ما يكره من خلق النساء وباب المطلقة.

7 ... كلاهها لم يرتب الإبواب وغقا لخطة ثابتة كها أن أبن غارس قد خانه التوفيق هين كرر
 باب الغضب مرتين ، وباب الجبن مرتين مع أمكانه توهيدهما .

#### كليسة الفيسرة:

حتت تبل هذا عددا من الكتب ونشرتها وشرعت في تعتيق أغرى . لكنني لم السعر أبدا أن كتابا - غير المتغير - أصبح جزءا من كياني ولوذا في جناني وبعضا من بيانــــي .

ذلك ان روابط مبتدة الجذور موغلة عبر الزمن كانت تشدني اليه شدا بوشائج روحية غير منظورة . من هذه الروابط ان مخطوطته الام الغريدة حفظها للعربية هم أبي السيد احمد بن عبد الوهاب رحبه الله ، وان مخطوطته الثانية كانت بخط جد أبي المرحوم عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن محمد بن ابراهيم الحسني البغدادي أمير الفطاطين في عصره . عبيني وبين المغطوطتين نسب ووشيجة ، وبيني وبينها رحم وآمرة وقربي . ثم ان من هذه الروابط ما عرف من عناية أسرتنا بمعاجم اللغة جيلا بعد جيل . غلتد كشفت الايام بين تراثنا العائلي غير مخطوطة واحدة من كتاب الالفاظ الكتابية للمداني ونظام الغريب للربعي . وحدثني الاستاذ محمد بعجت الالسري ان السيد احمد قد حدثه عن نسخة من مقاييس اللغة كانت ضبن تراث الاسرة ، وحدثني من اثق به ان مخطوطة جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر التي نشرها محمد وحدثني من اثق به ان مخطوطة جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر التي نشرها محمد امين الفانجي وذكر انها من آثار العراق قد انسربت اليه من المرحوم السيد احمد .

هذا غير نسخ من ( المعيط) وكتاب التكبلة للجواليتي .

ان هذه العناية كانت: تداعني دعما وتحازني حازا لان أصل حبل النسخ والحاظ ... في أسرتنا \_ بحبل التحقيق والنشر ، عاتوم باخراج متخير الألفاظ الى حالمهم المطبوعات بعد غياع استبر الف عام ، وعاء للعربية وأحياء لبعض تراث الأسرة .

وهكذا مناهبت ــ المتغير ــ نصف عام ، كان غيها سميري كل ثيلة ونجيي كل دجنة وكان غيها صاهبا ومعدثا واليفا . أصوب غيه ما هرف محرف وصحف مصحف

غلاً يضجر . وأقطع الليل أخرج بيتا لشاعر أو قالة لناثر غلا يسأم ولا يتغير وكأنسه بالمبر قد تجلب وتدثر :

حتى اذا اغذ الليل في طي الريط وتبين الغيط من الغيط ردنى الى دنياي مؤذن ينادى . ان هي على الفلاح .. قد قامت المسلاة . فانسلخ من مقعدي اذ ينسلخ النهار من الليل واذ ينشق النور عن الظلمة .

وملى مثل هذا كان لتاؤنا والمتراتنا نصف هام أو يزيد .

واليوم اذ اضع اللبسات الاخيرة من هذه المتدمة اشعر انني اقدم سميسسري ومساهبي وخليلي الى آلاف التراء ليشاركونا السمر والصحبة والخلة في طريسسق المرغة الحاشد.

ثم انني اتوجه بالشكر الى اله العلي القدير على ما منح من صبر وسداد وما الهم من توغيق ورشاد . والحمد اله اولا وآخرا وباطنا وظاهرا .

بغداد ــ كانون الثاني (بناير) 1970 .

هلال بن تاجى بن زين الدين بن عبد الوهاب

الحمد لله وبه نستمين ، وصلى الله على محمد وآله أجمعين . قال الشيخ الجليل أبو الحسين أبو الحسين أحمد بن غارس رحمه الله : هذا كتاب: « متخير الالفاظ » مفردها ومركبها ، وانما نطته هذا الاسم ، لما أودعته من محاسن كلام العرب ، ومستعذب الفاظها ، وكريم خطابها ، منظوم ذلك ومنثوره . ولم آل جهدا في الانتتاء والانتخاب والتخير . وهو كتاب كاتب عرف جوهر ألكلام وآثر الاختصاص بجيده ، أو شاعر سلك المسلك الاوسط مرتقيا عن الدون المسترفل ونازلاً عن الوحشي المستغرب وذلك أن الكلام ثلاثة أضرب: ضرب يشترك نيه العلية والدون ، وذلك أدنى منازل التول . وضرب هو الوحشى ، كان طباع توم غذهب استعماله بذهابهم . وبين هذين ضرب لم ينزل نزول الاول ولا ارتفاع ارتفاع الثاني، وهو أحسن الثلاثة في السماع والذها على الانواه وأزينها في الخطابية وأعنبها في التريض وأدلها على معرفة من يختارها ؟ وانما ألنت كتابي هذا على الطريقة المثلى والرتبة الوسطى . وجعلت مناتح أبوابه الالفاظ المفردة السَّهاة ، وختمته بالالفاظ المركبة الجارية مجرى الأمثال والتشبيهات والتشبيهات والمجازات والاستعارات. وعولت في أكثره على الفاظ الشعراء، بعد التنقير (1) عن أشعارهم والتأمل لدواوينهم . غليملم قارئه أنه كتساب يصلح لن يرغب في جزل الكلام وحسنه ، ولن يجود تمييزه واختياره، فاما من سواه فسواء هذا عنده وغيره ، ونعوذ بالله من كلال الحد وبسلادة الطبع وسوء النظر . وليعلم أن أول ما يجب على الكاتب والشاعـــــر اجتباء (2) السهل من الخطاب ، واجتناب الوعر منه ، والانس بانيسه ، والتوحش من وحشيه . مهذا زمان ذلك . ولن يتسنم أحد ذروة البلاغة مع التكلف للغظ الفلق ، (3) والتطلب للخطاب المستفرب ؟ وقد تحريت ف هذا الكتاب الايماء الى طرق الخطابة (4) ، وآثرت نيه الاختصار ، وتنكبت الاطالة ، مان سمت به همته الى كتاب اجمع منه ، قرأ كتابي الذي أسميته « الحبير المذهب » ، فانه يوفى على سائر ما تركت فكره ها هنا مسن محاسن كلام العرب أن شاء الله .

التنتير : البحث . الاجتباء : الاصطفاء والانتقاء . (2 الفلق: المبكيل

في الاصل : الخطابة (بكسر الخاء).

# بساب متغير الفاظ المرب في الكلام والبلاغة (5)

يتولون: هذا رجل متول ، نتيق اللسان ، ذرب اللسان (6). ولسان طلق ذلق وقد لسن الرجل لسنا قال قطرب (7): يقال انه (الابسسن أقوال) (8) ، وابن قول ، واذا كان ذا كلام ولسان (9) ، وانه لذو عارضة اذا كان منوها ، وهو حذاقى ، نصيح ، بين اللهجة ورجل نقل : حاضر الجواب ، ويقال للرجل اذا خلط لين الكلام بالشدة : قد شمط ، وكان أبو عمرو بن العلاء (10) يقول : اشمطوا ، أى خوضوا مرة فى الشمر ومرة فى الحديث ، وبنو فلان شميط ، أى شبان وشيب . ويقال : طرق الكسلام وماشه (11) . ويقال : هو جيد السياق للحديث ، وهو يسرد الحديث سردا.

<sup>5)</sup> راجع باب عصيح اللسان في تهذيب الالفاظ 677 وباب الفصاحة في الالفـــاظ الكتابية للهمذائي 183 وباب البلاغة ومدح البليغ ووصف كلامه في الالفـــاظ الكتابية ص 184 ـــ 186 وباب بلاغة المنطق في جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر من 312 وباب اللسن وقوة الحجة في جواهر الالفاظ 230 ـــ 233 .

<sup>6)</sup> ثرب اللسان : حديده .

تطرب: هو محمد بن المستثير بن أحمد الشهير بتطرب) ت 206 ه ( . انظر ترجمته في : غهرست ابن النديم 52 وتاريخ بغداد 298/3 وطبقات المتعويين106 وبغية الوماة 242/1 ونزهة الالباء 91 وونيات الاميان 439/3 وشـــذرات الذهب 15/2 ومحم المطبوعات عبود 1517 والإعلام 7/518 وأخبار النحويين الذهب 2/52 ومحم المطبوعات عبود 2517 والبداية والنهاية 259/10 وأخبار النحويين الاثير 3/38 وتاريخ أبي المغدا 2/28 وروضات الجنات 595 والمبر 1/35 ولمسان الميزان 3/378 ومرآة الجنان 2/18 ومراتب النحويين 67 والمزهر 20/24 - 62/4 ومعم الادباء 62/15 - 52/4 ومغناح السمادة 1/601 — 161 وكشف المغلنون عبود 115 : 723 > 838 ومغناح السمادة 1/601 — 161 وكشف المغلنون عبود 115 : 1472 > 1587 و 1587 > 1451 (160 ) 1730 ومغناح المدين 1/401 > 1424 (160 ) 1587 > 1451 (160 ) 1580 ) 1730 المغنوس من المقتبس ( للمزرياني واختصار اليغبوري / من 174 — 178 .

<sup>8)</sup> ابن اتوال : المتدر على الكلام ، انظر جبهرة الابثال 36/1 .

<sup>9)</sup> ذو لمسان : ذو مقالـــة

<sup>(10)</sup> هو أبو هبرو زبان بن العلاء (ت 104 ه). انظر ترجبته في : أغبار النحويين البصريين 22 وعلبقات القراء 188/1 وبغية الوعاة 267 ومعجم الادبـاء 156/11 وغوات الوغيات 1/33 وطبقات النحويين واللغويين 28 والفهرست 189/2 وغزهة الالباء 24 والمزهر 287/2 وشرح المقامات الحريريــة 29/2 وشفرات الذهب 23/1 ووغيات الأعيان 136/3 والاعلام 72/3 وأنباه الرواة برتم 919 والبداية والنهاية 112/10 وتاريخ أبن الاثير 38/5 وتاريخ أبي اللهذاك/6وتقريب التهذيب24/2وتهذيبالاسماء واللغات 1/262وتهذيبالتهذيب 178/12 وخلاصة تذهيب الكمال 374 والمزيعة 1/8/12 وروضات الجنات 298 والمعبر للذهبي 1/32/2 واللباب 21/7/3 ومراتب التحويين 13 ــ 00 والمعارف 531 ونور القبس 25 والنجوم الزاهرة 2/2/2 . وانظر قول أبي عمرو هذا في المان العرب عادة (شمط) 209/9

<sup>11)</sup> المربعتول : الطرقي وميشى ، أن يتفنن في كالمه .

وهو خطيب مصقع ، ومسهب ، وخاطب سلاق ، ورجل سفاح ، اذا كان قادرا على الكلام قال الشاعر:

على البين السفاح وهو خطيب (12) وقد ينطق الشعر المبنى ويلتوي

ويقال : هو نصيح صنع ، وهو أعضب لسانا ، وأعذب بيانا ، وأبل ريقا ، وأرق حاشية ، وأنصح لهجة ، وأشد عارضة ، وأصح قريحة ، وأحصف عندة ، وأحسن سيآتة ، وألبق اشارة ، وأبده حجة ، وانه لكسا قال الشاعر:

وكالمها من بعده نسسزو (13) تضبر الحديث على مواضعت

وان كلامه لصريح ، وان لسانه لفصيح ، وكأن بيانه لؤلؤ منشــور ، وروض مبطـــور ،

# باب متخير الفاظهم في وصف الكلام المسن

تقول الشمراء: توشى بكلام يشفى من الجوى . ويقولون: تنسزرت سقاط حديثها . ويتولون : هو توأى يحل المصم سهل الاباطح (14) . وكان

12) ورد البيت في اللسبان 216/16 من غير عزو وروايته غيه : وأنشد شهر : تد ينطق الشمر النبي ويلثىء ملى البين السفاك وهو خطيب

قوله : يلتىء : اي يبطىء ، من اللآي وهو الابطاء . البيت لابن احمر ، انظر البيان والتبيين 276/1 و 172/2، وابن أحمر هو ممرو ابن المبر بن المبرد الباهلي شاعر مخضرم ، أسلم واشترك في المفازي وتوطن الشَّمَام ويُومِّي في خَلامة عثمان . اتَّظر ترجَّمته في : الَّخزانة 38/3 واللَّؤطف 44 والاسابة 6460 وامالي ابن الشجري 137/1 والاغاني ( التَّعَالَيَّ أَ 232/8 والاعابة 307 والشعر والشعراء 273/1 وطبقات ابن سائم 485 والسبط 307 ومعجسم الرزباني 24 وتبصير المنتبه 1070 وشرح اس الكاتب للمواليتي .

المبارة تسيم بيت متدائع نسبته بعض المسادر لكثير عزة ، ونسبته مصادر اخرى لمجنون بني عامر تيس بن الملوح . عهو في ديوان كثير 108/1 وروايته : وادنيتني حتى اذا ما ملكتني بتول يعل العصم سبهل الإباطح

وهو لكثير في الراجع التالية أمالي التالي 228/2 ومعجم شعراء الرزبائي 243 ومعجم شعراء الرزبائي 243 وهماسة أبي تمام بشرح التبريزي 259/3 وثمار التلوب 111 . والختار من شعر بشار 34 ، وخاص الفاص 107 ، والعبدة 116/2 والراضب 2)33 ، والاشباه والنظائر 202/1 .

والبيت للمجنون في ديوانه من 67 وهو له في الراجع التالية : الأغاني (طبعة دار النقامة ) 25/2 وزهر الآداب 567/1 والشيعر والشيعراء 475 وعيون الإلهبار 78/3 و 139/4 ، والعند الغريد 378/5 ، والزهرة ص 47 .

والبيت من غير هزو في أشداد الانباري 205 ، وقد توهم البكري اذ قال في التنبية ص 118 : (( هذا الشعر لجنون بني عامر لا لكثير ولا أعلم أحدا رواه له ولا وقع له في ديوانه » . والصواب أن هذا الشعر مختلف في نسبته بالتنمسيل الذي أوردناه ، وانظر اللالي 850 . زياد يتول: لحديث اسمعه من عاقل أحب الى من سلانة قتلت بماء ثغب فى يوم ذى وديقة ترمض نيه الاجال (15). ويتولون: كلام لو (6 ب) دعى به عاقل الاروى(16) تنزل، وتكلم بكلام كأنه القطر يعنون استواء وحسنه. ويتولون: كلام يشبع الجائع وينقع الظمآن ؟ نيتول شاعرهم:

توشت بتول كاد يشنى من الجوى تلم به أكبادنسا ان تصدعسا كما استكرع الصادى وقائع مزنة ركاك (17) تولى صوبها حين وقعا

وقال بعض الهذليين (18) : كلام مثل العبير المسلسل وممسا يصلح ذكره في هذا قول النابغة (19) :

تضبا من الريدان غلسه الندى مالت جناجنه واسفله نسد

ويتولون للنساء اذا تحدثن: بيض يرامقن الحديث ، وذلك اذا ساقطن منه القليل مالقليل ، والرماق: الشيء القليل ، ومن ألفاظ الشعراء قوله ارتمينا بقول بيننا دول ، أي جعلنا نتداوله ، ويقال : ما زال يرمى بهم منذ اليوم شعب الحوار ، ويقولون : مختزن من الحديث ، وله الفاظ مونقة ،

<sup>15)</sup> الثنب : بتية الماء العذب في الارشى ، أو الغدير في ظل جبل لا تصيبه الشمس غيرد ماؤه .

الوديقة : شِيدة الحر .

و ترمض المعترق تدباه من شدة الحر

الآجالُ : تطيع النَّلْباء أو بقر الوحش . و النَّباء أو بقر الوحش . وانظر بمض هذا العديث في اللَّسان ملَّاء (شغب ) 232/1 مع اختلاف في الرواية

<sup>16)</sup> الاروى : جمع أروية وهي أنثى ألومل .

<sup>17)</sup> ركاك : جمع رك وهو المطر الضميف.

<sup>18)</sup> هو أبية بن أبي مائذ الهذلي من شعراء الدولة الأبوية . انظر ترجبته في الاصابة 177/1 والغزانة 417/1 والشعر والشعراء558/2 والاغاني (طبعة بولاق) 115/20 .

ومبارته هذه تسبيم بيت له روايته في ديوان الهذليين 193/2:

تمدعت ليلى غامتدح أم تاقع المناسك

و1) هو زياد بن معاوية الذيبائي (ت نحو 18 ق ه). انظر ترجبته في : طبقات المبحى 46 والشعمر والشعراء 92/1 والاغائي ( بولاق ) 162/9 ومعاهست 333/1 ونهاية الارب 62/3 وخزانة البغدادي 287/1 و 427 ثم 88/1 وتهذيب ابن عساكر 424/5 وشرح شواهد المغني 29 وبروكلمان 88/1 والاعلام 96/2. ولا وجود لهذا البيت في ديوان النابغة سمنعة الدكتور شكري عبصل. والجناجن : عظام الصدر وقيل رؤوس الاضلاع ) وانظر المسسلن 254/16.

ومعان غضة ، كانها مواقع ماء المزن في البلد القفر » (20). وقال : اذا هن ساقطن الاحاديث للفتى سقوط حصى المرجان من سلك ناظم(21)

# باب في نكسر الكلام السردىء والعسسى (22)

يقال منطق عيال ، وهو الذي ليس على جهته . ويقال ليس لكلامهم ضحى ، أي ليس له بيان (23) . وقال الباهليسي : سمعت أبا تمسام

20) هذا تسيم بيت انشده ابن الاعرابي ؛ والبيت بتبامه :

له في ذوي الخلات نعمى كانها مواقع ماء المزن في البلد التفسر وتبلسمه :

اذا ما اتاه السائلون توتسدت عليه مصابيح الطلاتة والبشسر

راجع التشبيهات : ابن أبي عون ص 401

والشيطر أيضًا تسبيم بيت لأبي الاسد نباته بن عبد الله العماني ، وكان منقطعا الى المنيش بن صالح وزير المهدي وميه يتول :

مواقع جود النيض في كل بلدة مواقع مساء المزن في البلد التفسر

انظر البصائر والذخائر المجلد الثالث تسم 1 ص 287 والاخاني 134/14 وأبو الاسد شيامر عباسي توغى سنة ( 220 هـ ) وانظر ترجيته في: الاغاني 131/14 والوزراء والكتاب 164 .

21) البيت لأبي حية النبيري ، انظر : إمالي القالي 281/2 وروايته : سقاط وهو في أمالي المرتضى الم 443/1 وروايته : المديث حسبته ، وقال المرتضى في أماليه معتبا : « ويروى ساقطن الاهاديث للفتى . ويروى أيضا : ساقطن الحديث كانه » . والبيت في الكامل 72/1 :

اذا هن ساتطن المديث كانه ستاط همسى المرجان من سلك غاظم

والبيت في الزهرة من 11 من غير عزو وروايته كرواية المتغير . والبيت لابي حية في الأشباه والنظائر للخالديين 203/1 - 204 وروايته مماثلة لرواية الكامل . وهو له في العماسة البصرية 86/2 وفي الصناعتين 156 وفي زهر الإداب 15/1 . ونسب للبحتري خطأ في ديوان المعاني للمسكري 238/1 .

- 22) راجع باب العي في الالفاظ الكتابية 186 وباب في الفهاهة واللكن والعجز هن الحجة : جواهر الالفاظ 223 وباب العي والفهاهة 313 : جواهر الالفاظ .
  - 23) انظر المبارة في المنتخب من كفايات الادباء للجرجاني 145 .

الشاعر (24) يقول لرجل تكلم فأساء: لمثل كلامك رزق الصمت المحبة ، ثم النعت الى مقال : أنا أبدعت هذه . ويقال : هو عي اللسان ، مدم ، ألوث ، وفي كلامه حكلة ، أي عجمة . وقد رتج في منطقه رتجا ، وأرتج عليه ، أذا استفلق عليه الكلام ، وأصله من ارتجت الباب أى أغلقته . ويقال : هو عى ألف (25) . ويتولون : ليس ينطق حتى ينطق الحجر .

# بساب الهند والاكتسسار (26)

يقال: أهذر في منطقه اهذارا ، ورجل ثرثار كثير الجلبة . ويقال: قسد المترش لسانه ، اذا تكلم بما شاء . ويتولون : من أكثر أهجر . و ( المكثار حاطب ليل ) (27) ، والمراء : المنطق الفاسد ، والخطل مثله . قسال ذو الرمة (28).

(25

وهو العين الذي اذا تكلم ملا لسانه عبه . راجع في الالفاظ الكتابية باب الافراط في الكلام 186 وفي جواهر الالفاظ باب (26 الامراط والمبالغة 428

انظر المثل في جمهرة الامثال 2/228 والفاخر 264 وعصل المثال 24 والميدانسي (27 172/2 والسنتمين 140 واللسان مادة ( عطب ).

هُو غيلان بن عتبة ( ت 117 هـ ) . انظر ترجبته في : طبقات الجبحي 465 والشيعر والنسمراء 437/2 والاغاني 106/16 والموشيع 170 وابن خلكسان 412/1 والنسمط 81 وشير 412/1 والمغني 50 والخزانة 50/1 والميني 412/1 والميني 50/2 والخزانة 53/2 وجمهرة وبروكلمان 20/1 ومعاهد التنصيص 3/23 والشريشي 53/2 وجمهرة 302/0 اشتمار المرب 931 وتزيين الاستواق 88/1 ودائرة المعارف الاستلامية 992/9 والإعلام 320/5 ، ورواية البيت في ديوانَ ذي الرمة ص 212 :

لها بشر مثل الحرير ومنطق تعيق الحواشي لاهراء ولانزر وفي المحمد 126/2 وفي أمالي العالى 1/154 : رخيم الحواشي وهو كذلك في المسداد ابي الطيب اللغوي 74/1 . وفي البيان والتبيين 1/276 : رقيم الحواشي . والبيت ايضا في اصلاح المنطق 156 والاسالس مادة ( هرا ) واللسان مادةً ﴿ هُمِرًا ﴾ ومادة ( نزر ) ، وأللالي 407 ــ 408 واضداد ابن الانباري 242 وامالي المرتضى 63/1 وامالي الشبعري 78/2 والمعاييس 49/6 وشروح سعط الزند 1/194 .

ورد في كتاب « اغبار أبي تهام » لأبي بكر محبد بن يعيى المسولي عن 253 ما نصبه : « حدثنا أبو تهام قال ؛ حدثنا كرامة قال : تكلم رجل في مجلس المهيم بن سالح عهدر ولم يصب '، عدال : يا هذا ، بكلام المثالك رزق الصبت المعبة '١٠ . وانظر ترجمة أبي تمام حبيب بن أوس الطائي (أت 231 هـ) في : وغيات الاهيان 334/1 ومعاهد التنصيص 38/1 وخزانة الادب للبغسدادي 172/1 و 464 وشذرات الذهب 72/2 وتاريخ بغداد 248/8 والذريعة 314/1 ودائرة المعارف الإسلامية 30/1 والأعلى ( طبعة الساسسي ) 96/15 والإماني ( طبعة الساسسي ) 96/15 والداية والنهاية 199/1 وتاريخ ابي الغدا 38/2 وتنتيح المسال 251/1 والرجال للنجاشي 102 وسرح العيون 324 وطبقات ابن المعتز 382 والمبر 1/1/1 وكشب الظنون 691 ، 770 ، 1241 . ومراة الجنان 102/2 ومعجم المؤلفين 183/3 ومقتاح السعادة 191/1 والنجوم الزاهرة 216/2 وأعيان الشبعة ج 19 والعبدة 130/1 - 133 والعبرست 165/1 ومروج الذهب 151/7 والموازنة بين ابي تمام والبحتري للامدي والموشيح 464 - 505 ومنتهى

#### باب في اللحسن والفحسوي

تتول العرب: عرفت ذلك فى فحوى كلامه ، وفى لحن كلامه ، وعروض كلامه . قال قطرب ، يقال : عرفته فى معراض قوله ، ومعنى كلامه. حويل قوله ، أى ما حاول . ويقال : أحال عليه بالكلام اذ! أقبل . وأحال عليه بالسوط أقبل . ويقال : ليس لكلامه طلع غير هذا ، أى وجه . وكذلك مطلع . ويقال محده مدحة مستنيرة .

#### بسأب آخسر

الخلف: الردى، من القول. يقال (سكت ألفا ونطق خلفا) (29). والقول الخامل: الخفيض. وفي العديث: (اذكروا الله ذكرا خاملا) (30) أي خنيضا. ويقال: خاوضه العديث: جاراه وتخاوضا المسألة. وتكلم بكلمة طخيا، اي أعجميه. وهو يرمى بيده عزبة وحردة، اذا لم يبال ما قال. وهو يتلغم بذكر فلان ، أي يذكره. قال ابن الاعرابي (31) ، قلت لاعرابي: متى الرحيل؟ قال تلغموا بالسبت. ويقال في المدح خطيب معن ، اذا اشتد نظره ، وابتل ربقه ، ولم يعيه شيء. وفلان مجهر. ورمى بالكلام

29) يضرب مثلا لن يطيل الصبت ثم يتكلم بالخطأ . انظر المثل في جبهرة الاملسال 509/1 وعصل المقال 48 والميداني 223/1 والمستقصى 226 واللسان مسادة (خلف ) واصلاح المنطق ص 66 و 12 وعصيح ثعلب 69 ونظام الغريسب 33. والمفاخر 269 وروايته للمثل : « صبت الفا ونطق خلفا » .

(30) جزء من حديث تباية قبل: وما الذكر الخامل ؟ قال: الذكر الخفي . رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ( رتم الحديث 155 ص 50 ) من حبزة بن حبيب مرسلا . واورده السيوطي في الجابع الصغير 37/1 ورمز له بالضمف . وهو في النهاية في غريب الحديث والاثر 81/2 .

هو أبو عبد الله محمد بن زياد ( ت 231.ه.) . انظر ترجبته في : وفيسات الإميان 1/492 وتاريخ بغداد 2/82 والواني بالوفيات 79/3 ونزهة الالبا 150 وطبقات النحويين واللغويين 213 والمهرست لابن النديم 69 والإعلام 365/6 وانباه الرواة 128/3 والبداية والنهاية 307/10 وبغية الوماة 105/1 وتاريخ ابن الاثير 275/5 وتاريخ المعدا 36/2 وتلخيص ابن مكتوم 209 و 210 وتهذيب الاسماء واللغات 2/55 وروضات الجنات 366 وشذرات الذهسب 70/2 وطبقات ابن تاخسي شعبة الورقتان 24 و 25 والعبر 1/501 وميسون التواريخ ( وفيات 231 هـ) ومراتب النحويين149 ومرآة الجنان 106/2 ومعجم التواريخ ( وفيات 231 هـ) ومراتب النحويين149 ومرآة الجنان 106/2 ومعجم الإدباء 18/18 و معجم المؤلفين 11/10 ونور القبسي 302 ومقدمة الإزهري 18/6 و والنجوم الزاهرة 2/262 وهدية المعارفين 12/2 وكشف النانسون وايضاح المكتون في مواضع متعددة . وانظر نص العبارة في اللسان مادة ( لغم ) 18/16

على عواهنه ، أي على ما خيلت . ويتولون : لو كان عند ملان عتب تكلم، أى لو كان عنده جواب. أبو زيد (32) ، يقال : كلمنى ملان نما أرجمت أه تولا ، أي ما أجبته بكلمة . قال أبو عمرو بن العلاء : العناج في القول : أن تكون السان حصاة فيتكلم بعلم ونظر.

باب في السر والاخبار بيمض العديث (33)

يقال بينهم مهامسة ، وسمعت رسا (34) من الخبر وذروا . والذرو : المسانهة ببعض الخبر ، وفي كلامه شكلة ، أي اشتباه ، وكميست (35) الشهادة . وخمر على الخبر ، أى خنى . ويقال الرجل يريد استنزالك عن السر: تستطنى فاخلفت ظنه ، ورجل جهره لا يكتم سرا ، واذا محسوه قالوا : شحيح بنث السر سمح بغيره (36) . وقالوا : كريم يميت السر (37)

هو سميد بن أوس الانصاري البصري (ت 215 ه) . انظر ترجبته في : وفيات الأميان 1/207 وأَعْبَار النَّمُويِينُ البَّمْرِيينُ 41 وتاريخ بِغَدَّادُ 9/77 ونزهــة الانباء 125 واثباه الرواة 30/2 والاملام 144/3 والبداية والنباية 269/10 وبغية الوماة 1/582 وتاريخ ابن الاثير 2/22/ وتاريخ ابي المدا 30/2 وتعريب التهذيب 1/1 29 وتهذيب الأسماء واللفسات 235/2 وتهذيب التهذيب 3/4 وجبهرة الانساب لابن خرم 373 وخلاصة تذهب الكمال 115 والمنات 115 وطبقات الزبيدي 182 وطبقات ابن تناخسي تسهيه الورتتان 149 و 150 وطبقات القراء 1/305 والمبر 367/1 وُهيون النواريخ ( وَقَيَاتُ 215 ) والفهرست 54 و 55 وُمراء الجنان. 58/2 ومراتب النحويين 42 والمزهر 402/2 و 419 و 461 ومسالك الابصار ج ع م ، 224/2 و 225 و 12/1 و 212/1 ومعجم المطبوعات 312 ومعجم المؤلفين 460 ومعجم الانباء 212/11 ومعجم المؤلفين 220/4 والنجوم ومعجم المؤلفين 220/4 ونور المؤسس 104 وميزان الاعتدال 126/2 والنجوم الزاهرة 210/2 وكشف المطنون وأيضاح المكنون في مواضع متعددة . راجع باب كتبان السر وباب اذاعة السر وباب اكتشاف السر في الالفسائل الكترانة م 211 213 213

(33 الكتابية من 211 - 213 .

رس العديث : ابتداؤه (34

كبيت : كتبت (35

النث : نشر ما كان كتمانه أوجب . (36 وهو مندر بيت لكثير بن عبد الرحبن الخزامي في ديوانه 1/13 ورواية البيت

سنين ببذل السر سبح بغيسره أخو ثتة عف الوصال سبيدع تسيم بيت لكثير الغزامي ونصه : كريم يميت السر هتى كأسسه اذا استبعثوه عن حديثك جاهله انظر ديوانه 1)959 وامالي القالي 5/2 وزهر الاداب 953(2 وهو أيضا تسيم بيت للاحوص الانصاري في ديوانه صنعة الدكتور ابراهيم السامرائي ص 80 وروايته عيه :

كريم يبيت السر هتى كانه عم بنواهي ابرها وهو خابر والبيت في ميشرات الراغب 126/1 وفي الزهرة 237 وفي مجموعة المماني128 وانظر ترجمة الاحوس وهو عبدُ الله بن محمد الانصاري ( ت 105 هـ ) في : الافائي (طبعة دار الكتب) 224/4 وشرح الشواهد 260 والشعر والشعراء 204 وخزانة الادب للبغدادي 232/1 والمؤسع 231 والفريعة 319/1 وطبقات 204 وخزانة الادب للبغدادي 207 والمؤسط 231 والمؤسط 231 والمرابخ ابن سلام 137 وكنى الشمراء 290 وتاريخ الاسلام 91/4 وميون التواريخ 237/3 ومصارع العثماق 419 وغهرست ابن خير الاشبيلي 397 والاعلام 257/4 وفي مقدمة ديوانه . ويقال لمن يؤمر بالكتمان: اجعل هذا في وعاء غير سرب (38). قال: « واكتم السر نيه ضربة العنق » (39). قال الضبى (40): جمهر ناكلان الخبر كتاه ولم يمحضك حقه ، وهذا خبر مجمهر أى لا يدل منه على حجة (41).

38) في الإصلين : سرب ( بكسر السين وسكون الراء ) .

39) مَجْزُ بِيتَ لَأَبِي مَحْجُنُ النَّتَعَي في ديوانه - طبعة المنجد من 19 وروايته لميه :

وأكشف المأزق المكروب غبته واكثم السر غيه غبربة العنسق

تال أبو هلال العسكري تسارع الديوان: « ويروى: المخشى غبته ». واختلف في رواية صدر البيت. غفي الشعر والشعراء ص 337: « قد أركب المهول مسدولا هساكره » ورواية عيون الاخبار 38/1 وخزانسة الادب 555 مماثلتان لمرواية الشعر والشعراء. ورواية الاتباع والمزاوجة ص 56: وقد أجود و ( حا ) مالي بذي لمنسع ورواية الوهشيات 169 واللسان مادة ( لمنع ) مما ثلتان لمرواية الاتباع والمزاوجة. ورواية تهذيب الالفاظ ص 10: وقد أجود وما مالي بذي قنسع ورواية الاقاني 142/21:

واطعن الطعنة النجلاء عن عرض . واحفظ السر فيه ضربة العنسق

ورواية الاستيماب مماثلة لرواية الاغاني . وانظر بهجة المجالسس 182/5 ورواية الحيوان 182/5 والمفصص 280/12 مماثلتان لرواية الاتباع والمنزاوجة وانظر البيت في المصول والمغابات من 465 . ورواية المعتد المديد 167/6 « قد اطمن الملمنة النجلاء من حرض » . ورواية المصدر في البحمالسر والمنخائر المجلد الثاني س 131 : « واكشف الماتط المحسرو في منهنه » . والماتط : موضع المتال أو المضيق في الحرب . ورواية المصدر في جمع المعواهر في المع والنوادر من 84 : « واطمن المطمئة النجلاء من عسرض » والمعجز ايضا في المهوالم والشوالمل للتوحيدي من 19 . وقد طبع ديوان ابن محجن في لمدن والمتاهرة والمهند وبيروت . وانظر ترجبة ابن وحد طبع ديوان ابن سلام 225 والمؤلف 35 والاعماية 550/5 والمينسي والشمراء 357 وتجريد الاغاني — ابن واصل — القسم الثاني من المجزء الثاني من المجزء الثاني من المجزء الثاني من 1982 من علمة والشمراء 308 و 308/1 و والحيوان 308/2 ( طبعة دار الممارف ) ومروج الذهب للمسعودي 323/2 ( طبعة دار الممارف ) ومروج الذهب للمسعودي 323/2 ( طبعة دعد محي الدين عبد الحديد ) .

- المفضل بن محمد بن يعلى الكوغي (ت 178 ه). انظر ترجبته في : ارشداد الريب 7/171 وغهرست ابن النديم 68 وغاية النهاية 2/307 وميزان الاعتدال 195/3 ولمسان الميزان 81/6 ونزهة الالباء 56 واللباب 71/2 ومراتب النحويين 71 وتاريخ بغداد 121/13 والنجوم الزاهرة 69/2 وانباه السرواة 304/3 والاعلام 8/204 وبغية الوعاة 297/2 وتاريخ الاسلام للذهبي (وفيات 168) وطبقات الزبيدي 201 وطبقات ابن قاضي شمهيه الورقة 257 والمزهر 2/405 ونور التبس والممارف 545 ومعجم المطبوعات 1771 ومعجم المؤلفين 21/31 ونور التبس 272 وهدية المارفين 2/68/2 وايضاح المكنون 271/2 و 506 و 530.
- 41) قال الكسائي : اذا اخبرت مساحبك بطرف من الخبر وكتبت الذي تريد قلت : جمهرت عليه . انظر المجمل لإبن غارس ص 181 .

### باب في النميسة (42)

يقال : نم ونمل ومذل بالامر : باح به و فلان مشاء ، أى يمشى بين الناس بالنميمة ، ويوقد بين الناس بالحظر الرطب ) (43) ، كناية عسسن النميمسة .

### . بــاب المدح (44)

يقال : مدحه ، وأثنى عليه ، وقرضه ، وأطراه ، ومجده . وأن غلانا وغلانا ليتقارضان الثناء ، اذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه . وقال أبن السكيت (45) : غلان يخم ثياب غلان ، اذا كان يثنى عليه (46) .

# باب في الوقيعة وسوء القول والشتــم (47)

یقال : شتمه ، وذامه ، وجدبه ، وثلبه ، ولحاه یلحاه . ویقال : شترت مالرجل ، وسمعت به ، وشردت به ، قال :

<sup>42)</sup> راجع باب النبيبة من 121 : جواهر الالفاظ.

<sup>(43)</sup> العظر: الشجر المعتظر به ؛ أي المعتبى به ، وأصل المثل: « أوقد في العظر الرطب » أي نم . ويقال : « جاء بالعظر الرطب » أي بالكنب المستشنسيم أو بالكثير من المال . ويقال : « وقع غلان في العظر الرطب » أذا وقع غيبا لا طاقة له بسب .
وانظر المقاييس 81/2 وتهذيب الالماظ 11 و 94 واللسان مادة (حظر) والتاج (حظر) . وفي المخسس 87/3 : جاء بالخضر الرطب وهو تصحيف . وانظسر الملل في جمهرة الابثال 134/1 والميدائي 179/1 رقم المثل 962 والكتابات ص 8

<sup>24)</sup> راجع باب المدح والثناء في تهذيب الإلفاظ 439 وباب المدح في الالفاظ الكتابية 22 وباب المدح في جواهر الالفاظ 45.

وهيات الاميان 2092 ونزهة الالباء 178 والفلاكة والمفلوكون 136 وهدية وولميات الاميان 309/2 ونزهة الالباء 178 والفلاكة والمفلوكون 136 وهدية المارفين 346/10 وبنية الومساة المارفين 346/10 وباريخ ابن الاثير 500/2 وتاريخ بغداد 273/14 وبنية الومساة 40/2 وتاريخ ابن الاثير 329/3 وتاريخ ابن الاثير 329/3 ودائرة الممارك الاسلامية 106/2 والرجسال للنجائس 312 وروضات الجنات 745 وشفرات الذهب 106/2 وطبقسات الزبيدي 221 والعبر 443/1 ومراة الجنان 147/2 وماتب التحويسين 95 والزهر 212/2 ومعجم المطبوعات 1/9 ومعجم المؤلفين 1/24 ومعجم الزاهرة 230 والنجوم الزاهرة 2176 وتلفيص ابن مكتوم 277 ومنتهي المقال 332 والنجوم الزاهرة 277

<sup>.46)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 441 .

<sup>47)</sup> راجع بنب الثلب والطعن في الالفاظ الكتابية 20 وباب رفعك الصبوت بالوقيمة في الرجل والشتم له: تهذيب الالفاظ 263 وباب الطعن على الرجل 265 منه . وباب الثلب والملاهاة 42: جواهر الالفاظ .

أطوف في الاباطح كل يوم. مخانة أن يشرد بني حكيم (48) وفي الامثاله : ( شنتمك من بلغك ) (49) . وفي هذا المعنى تول البتائل : وماحل (50) حسط قسدرا من نفسه لسم يصنسه أراد نقسص أخ لسسى بمسا يبلسنغ عنسه نكان مسا سمعتسسه مسامعسى منه منسه

ويقال : نددت به ، اذا اسمعته التبيح قال ابن السكيت ، يقال : هو ينمي عليه ذنوبه ، أي يذكره بها (51) . وقد تفاه بأمر عظيم ، اذا تذمه ، يتنوه . وقد اتذع له ، اذا اسمعه كلاما تبيحا . وبقع فلان بقيح ، ومقع أيضًا ، وبقع بسوءة , وقد المحش فلان المحاشا ، وأهجر اهجاراً ، أي قال تىبچا ؛ تىسال :

كما جده الاعراق قال ابن ضرة عليها كلاما جار نبيه وأهجرا (52)

وقال غلان هجرا وبجرا ، إذا قال تبيحا . ويقال : ما في حسب غلان

عليها كلاما جسار نيه وأهجسرا مهجدة الاعراق قال ابن هـــرة

البيت في اللسان مادة ( شرد ) 223/4 من غير عزو وغيه : في الاباطسع : بالاباطح ، وشرد به : اي سمع بعيوبه ، وحكيم رجل من بني سليم كانست تريش ولته الاخذ على أيدي السنهاء ، والراء في الإصلين منتوجة : يشرد .

فَي جَبِهِرة الامثال 277/2 بَّا نصه : مِن سَبِّك ؟ قال : مِن بِلَفْك وَفي هَذَا الْمِعْنِي جاء في مجمع الأمثال للميدائي 314/2 رقم المثل 4087 ما نصبه الآمن سبك الآ قال : من بلغني . اي الذي بلغك ما تكره هو الذي قاله لك ، لانه لو سكت لم

الماحل : الذي يكيد بسماية .

انظر تهذيب الالفاظ من 264 .

البيت للشباخ بن ضرار النيباني ، انظر ديوان الشباخ - تحتيق مسلاح الدين المادي - نخائر العرب 42 - دار المعارف بمصر ص 135 ، وروايسة

ورواية أمالي المرتضى 556/1 تماثلها .

ورواية الماني المرتصى 1/050 مماللها .
والرواية (كماجدة الاعراق) في : غصل المقال 24 والصحاح 851/2 ومقاييس اللغة 35/6 وشرح نهج البلاغة ومغردات الراغب 537 واللسان مادة ( هجر ) 114/7 وتمام غصيح الكلام — طبعة بغداد ص 19 . وانظر ترجمة الشماخ (ت 22 هـ) في : الاغاني (ساسي ) 97/8 والموشيح 67 وطبقات ابن سلام 110 والمؤتلف 138 والشمر والشمراء 232/1 والسبط 58 والخزانة 526/1 والاصابة رقم الترجمة 3913 و الحبر 381 والكامل للمبرد 28/2 ومحمد الملم هات 1141 م. فية الأمار 24/2 والتدين 35/3 م 4550 م 4500 المنابع المن 28/2 ومعجمُ المطبوعات 1141 ورغبة الأمل 94/2 والتبريزي 5/65 و 133/4

عرامة ولا وصم ، وهو العيب . وفي كلامهم . نمته أنيمة نيما . وفي الأمثال : ( لا تعدم الحسناء ذاما ) (53) ويقال : فمه فما ، وقصبه قصبا ، وجدبه جدبا . وجاه في المديث (54) : جدب لنا السمر بعد عتمة ) أي عابه . قال ذو الرمة : (55)

نيالك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جادبسه أي عائبه . وقد سبمه ، ورماه بها جرات . وقد تعنى ملان بغلان ، اذا هجاه ورماه بمنديات (56) . ويقال رماه بكلام كنكر (57) الاسود .

#### باب دعاء الرجل لصاحبه بالغير (58)

يقال : « نعم عومك » (59) ، أى حالك . ويقال للمتزوج : « بالرضاء والبنين » (60) ، من رمات الثوب ، كأنه قال : بالاجتماع والآلتثام . ويقال لمن رمى فأجأد : لا تشلل عشرك ، ويقال : لا شللا ولا عمى (61) . ولمن تكلم ناجاد : لا ينض الله ناك ، أي لا جعله الله نضاء لا سن نيه . ويتولون: « آهلك الله في ألجنة » (62) . ويتولون : أبل جديدا وتمل حبيبا ، أي ليطل

ممناه : لا يخلو اهد من شيء يعلب به ، انظر المثل في : جمهرة الامثال 398/2 والفاهر 155 والميداني 109/2 وقصل المقال 39 واللسان ( فيم ) والمنهاج 1926/5

« جنب الينا رسول الله صلسى الله عليه وسلم من السمر بعد صلاة العتمة » رواه ابو داود الطيالسي في مستده من عبد الله بن مسمود ( منحة المب 73/1 ) ورواه ابن ماجة بننس السند بلفظ : جدب لنا رسول الله عبلى الله على الله على الله على الله وسلم السمر بعد العثماء ، يعنى زجرنا . ( انظر سنن ابن ماجة 230/1 رتم العديث 703 ) . قال البومسيري : هذا اسناد رجاله ثقات ولا اعلم له علة الا ان عطاء بن السائب المتلط بالحره ( مصباح الزجاجة — مخطوط ورقسة 243/1 ب ) ، والحديث في النهاية 1/243

وجاء العديث في تهذيب الالفاظ 266 بِلَفظ : « جدب لنا عبر السبر بعد عتبة »

ورد البيت في ديوان ذي الرمة من 43 بدون اختلاف في الرواية . وهو في مجالس (55 تُعلُّب 33 وفي اللَّجِيل 145 وامالي القالي 163/3 والمقاييس 435/1 واللسان مادة ( جدب ) . المنديسات : المغزيسات .

(56 النكر : النهش ، والطَّمَن بالأنك . (57

راجع باب الدماء للانسان - تهذيب الالفاظ ، 580 وباب الدماء بالخير (58 الالمامًا الكتابية 171 وباب الدماء بدوام النعبة 170 وفي جواهر الالفاظ راجع باب الدماء بدوام النعبة وطول ابدها 316 .

(59

راجع تهذيب الألفاظ 580 والميداني 332/2 رتم المثل 4194 . انظر المثل في : جمهرة الامثال 206/1 وعصل المثال 77 والميدانسي 66/1 (60 وتهذيب الألفاظ 580 والالفاظ الكتابية 171 والمتابيس 420/2 واصلاح المنطق 153 والفاخر 13 والمستقصى 182 واللسمان مادة ( رمًا ) والاشتقاق.488 .

رَاجِم : اصلاح النطق 200 وتهذيب الالفاظ 582 . ورد في تهذيب الالفاظ 582 : يعال : آهلك الله في الجنة ايهالا ، اي زوجك الله (61 (62 غيها وادخلكها . وفي المتاييس 151/1 : جعناه : زوجك غيها .

عبرك معه (63). ويتولون: ان غلانا لكريم ولا تتل من بعده ، أى لا اماته الله غيثنى عليه بذلك بعد موته (64). ويتولون: مرجبا وأهلا ، ولا آب شانئة ، أى لا رجع وتتول للرجل يرشدك: لا يعم عليك الرشد (65).

# باب الدعاء بالشسر (66)

يتال: ماله آم وعام! أى هلكت ماشيته وامرأته غيثيم ويشته وبرب اللبن ماله قطع (67) الله مطاه (68). ويقال: ما له جرب وحرب! جرب من الجرب وحرب ذهب ماله ويقال: ماله ال وغل! أل طعن بالآلة (69)، وغل بالكل ويقال: ماله ال وغل! أل طعن بالآلة (69)، وغل بالكل ويقال: ماله ذبل وغل بالكل ويقال: ماله ذبل ذبله! من ذبول الشيء ، أى ذبل لحمه وجسمه وماله قل حيسه (71)! أى خيره وما له يدى من يده! أى شلت يده وما له شل عشره! وما له هبلته الرعبل! أى أمه الحمقاء (72). قال ، وسمعت الكلابي (73) يقول: ما له أرقا الله به الدم! أى ساق اليه قوما يطلبون قومه بقتيسل ، فيقتلون عتى يرقا (74) به دم غيره ويقال تقطع الله به السبب ، أى سبب الحياة وسمعت أعرابيا يقول لآخر: جعل الله رزتك فوت فمك ، أى تنظر اليه فربما (75) يفوت فمك ولا تقدر عليه ويقال: الحق الله بك الحوبة ، وهي فربما (75) يفوت فمك ولا تقدر عليه ويقال: الحق الله بك الحوبة ، وهي

<sup>63)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 582.

<sup>64)</sup> انظر تهذيب الالداظ 583.

<sup>65)</sup> حكدًا في الأصل ، مع أضاعة لفظة (معا) ، السارة الي جواز القرامتين .

راجع باب الدعاء بالشر في الالفاظ الكتابية 171 وباب الدعاء بالشر في جوهر الالفاظ 391 وباب الدعاء على الانسان بالبلاء والامر العظيم في تهذيب الالفاظ 570 - 579 .

<sup>67)</sup> في الأصل : ( مطو ). والتصويب عن تهذيب الالفاظ 571 .

<sup>(68)</sup> بطاة : أي ظهره والمطا ايضًا : الوتين والمساهب .

<sup>69)</sup> الآله: العربــة.

<sup>(70)</sup> ورد في اللسبان مادة ( غلل 17/14 ما نصه : « وتولها ما له أل دمع في تضاء، وغل جن موضع في منته الغل » . وانظر المتاييس 19/1 والاصلاح من 20 .

<sup>71)</sup> المسى : مجيّنة من خلط النبر والسبن والأقط ، وفي تهذيب الألفاط 572 : خيسه ( بالخاء المجبة ) : اي خيره .

<sup>72)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 572

<sup>73)</sup> أبو زياد الكلابي ، واسبه يزيد بن الحر ، ترجم له القفطي في انباه الرواة برقم 911 ، وقال : « أعرابي بدوي . قال دعبل : قدم أبو زياد من البادية أيسسام المهدي حين أسابت الناس مجاعة ، ونزل بغداد في قطيعة العباس بن محمد ، وأقام بها أربعين سنة ، وبها مات » ومن مؤلفاته كتاب النوادر والفرق والابل وخلستي الانسسان .

و انظر ترجّبته اينا في غهرست ابن النديم ص 44 وتاريخ بغداد 398/14 . 74) في تهذيب الالفاظ 572 : حتى يرتىء الله به .

رم الأميل قرب ما ، وفي تهذيب الإلفاظ : قرب ما ، وفي نسخة خطية من تهذيب الإلفاظ : قدر مسا .

المسكنة والحاجة (76). ويقال: امدى الله شواره ، وهي مذاكيره (77). ويقولون: ان كنت كافبا فشربت غبوقا باردا ، أى لا كان الله لبن حتى تجوع الى شرب الماء القراح (78). ويقال: عليه المغاء ، أى محا الله أثره ويقال: « عليه المغاء والكلب المواء » (79). ويقولون الن يغارق وفراقه محبوب ، أبعده الله ، وأسحقه ، وأوقد نارا أثره يتفاعلون ان لا يرجم اليهم (80). ويقال: ما له تربت يداه ، اذا دعى عليه بالفقر. والمتربة: الفقر (81). ويقال: ما له هوت أمه (82)! وما له مباه الله! أى غربمه ، ويقال جاء السيل بعود سبى اذا احتمله من بلد الى بلد (83) ويقال: بنيه البرى (84) أى التراب. وبغية الاثلب (85). ويقال لمن وقع فى بليبة ومكروه وشمت به: لليدين وللغم (86) ، و « به لا بظى بالصريما أعنر » (87) وما له سحته الله أى استأصله. ويقال: رماه الله بليلة لا أخت

<sup>76)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 574 .

<sup>77)</sup> جاء في اصلاح المنطق من 165 ° « والشوار : فرج الرجل . ويتال : ابدى الله شوارك ومنه قبل شور به . أي كانه أبدى هورته » . وجاء في تهذيب الالناظ من 574 : أبدى الله شواره ، أي عورته .

<sup>. 574</sup> انظر تهذيب الالماظ 574.

<sup>79)</sup> انظر المثل في تهذيب الالفاظ 574. ورواية المثل في الميداني 39/2 رقم المسلر 2572 : « عليه المفاء ، والمثب المواء » . المفاء : التراب والهلاك . والمواء : الكثير المسلواء .

<sup>80)</sup> انظر عبديب الالعاظ 574 - 575 .

<sup>81)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 575.

<sup>82)</sup> في تهذيب الالفاظ 575 ؛ ما له صوت أمه : أي تكلته أمه .

<sup>83)</sup> انظر تبذيب الالفاظ من 576.

<sup>84/</sup> في الاصل: البرا. وانظر تهذيب الالفاظ 576. وانظر المثل في مجمع الامثال 96/1 .

<sup>85)</sup> الاثلب : التراب ، وقد شبطت في الاصلين بقتمتين وكسرتين ورسبت ( جما ) . في المضمين دليل جواز القرائدين ، وانظر تهذيب الالقاظ مِن 577 .

<sup>86)</sup> من بليغ الشواهد مليه تول عبد الله بن عبد العزيز وكان قد نهى ابن السكيت من أتصاله بالمتوكل علم يستبع له عقتل قس قطة :

نهيتك يا يعتوب عن ترب شادن الله ما سطا اربى على كل غييم مُذَى واحس مااستحسيته لااتول اذ عثرت لعا ، بل لليدين والفسيم

<sup>87)</sup> المسريمة: العطمة من الرمل ، والاعفر: الذي لونه لون العفر ، وهو التراب والمثل قاله المرزدق ، ويفسرب للشمانة بالرجل. انظر: جمهرة الامثال 207/1 وغصل المثال العال 91 والميدائي 59/1 والمستقصي 187 واللسان مادة ( مسرم ) . وتمام البيت :

الدول له لها النائسي تعييسه به لا بطبسي بالصرائم اعتسرا

لها ، أي أماته الله . ويتال : ما له صغر فناؤه وترع مراحه (88) ! أي هلكت ماشيته (89) . ويقال : تعس وانتكس ، فالتعس أن يخر على وجهه ، والنكس أن يخر على رأسه (90) ويقال: رماه الله من كل أكمة بحجر . ويتولون : جدعا وعترا . ويتالُ التوم يدعى عليهم : ماتد الله بينهم .

# بساب تولهم مسا كلمته بكلمسة

يقال : ما سمع منى نامة وما ناطقته النصيح ، قال قطرب : ما كلمته ببنت شفة ، أى كلفة .

#### باب الايمان

قال الاصمعي (91) : تقول العرب : « لا والنهار الازهر والليـــل الاخضر» ، ويتولون : «لا والذي شق الرجال للخيل والجبال للسيل» (92) « لا والذي لا أتبيه الا بمنتلة » (93) ، « ولا وقائت نفسى التصير ما كان كذا » (94) ، « ولا والذي شتها خمسا من واحدة » (95) يعنون الاصابع. ويتولون : « لا والذي أخرج النخلة من الجريمة والنار من الوثيمة » (96)

(88

ترع مراحه : أي خلا مأوى ماله . انظر العبارة التي تبلها في تهذيب الالفاظ من 577 . (89

انظر تهذيب الالفاظ من 578 . 190

هو عبد الملك بن دريب بن عبد الملك (ت 216 هـ) انظر ترجيته في : المنتقى (91 من اخبار الاصبعي للربعي واخبار النحويين البصريين 45 وانباه الرواة 19/2 والجرح والتعديل لابن ابي هاتم الرازي 363/2 والتاريخ الصغير للنجاري 234 والجرح والتعديل لابن حزم 234 ووثيات الاعيان 288/1 والمسارف 236 والكامل لابن الأثير 20/5 وتاريخ المبهان لابي نميم 130/2 وتاريخ بمسداد 10/10 وتاريخ ابن مساكر 415/6 وتهذيب التهذيب 1415/6 . وروضات الجنات 456 ، وطبقات القراء 470/1 ومراتب النحويين 74 ونزهة الالباء 150 والمنجوم الزاهرة 190/2 . وشـذرات الذهب 36/2 والوالمي بالوميات 354/6 والفهرست 55 والبغية 12/2 وطبقات الزبيدي 183 .

انظر : ايمان العرب في الجاهلية المنجيري من 16 وأنظر ذيل الامالي والنوادر المالي من 50 وأنظر ذيل الامالي والنوادر المالي من 50 – 51 والمفسمي لابن سيده 118/13 والمزهر 168/2 ( الطبعة

الثانية ) نُتلاً مِن كِتَابُ المُثنى لاَبِن السيكيت . انظر : ايسان المرب ص 17 وذيل الاسالي عن 50 والمخمس 118/13 والمزهر (93

أنظر : ايمان المرب من 24 وذيل الامالي 50 والمضمن 118/13 والمزهر (94

انظر : ايمان العرب 16 وذيل الامالي 51 والمخصص 118/13 والمزهر 168/2 (95 وغيها جبيعا : شقتها : شقهن .

ورد في (إيمان المرب) ص 17 - 18. والنخلة : المذق ، والجريمة النواة ، والوثيمة : تطعة من حجر تثمه اي تكسره . انظر : النهاية لابن الآثير : (عذق ووثم) وتاج العروس في المادتين المفكورتين ، واللسان مادة ( وثم ) ، وفي أمالي القالي 1/102 : ان الوثيمة ، هي الموثومة المربوطة ، يريد به : قدح حوافر الخيل النار من العجارة.

#### بــاب في الدعابــة

يقال: جاء بالملوحة ، وأنكوهة . وتلاعبو بالعوبة . ونلان نكه ضحوك. ويتولون: داعبه مداعبة ، ومازحة ممازحة . وقال أكثم: المزاحة تذهب المهابة » (97) . ويقولون: « المزاح سباب النوكر » (98) .

# باب الكسنب (99)

يقال: كذب كذبا ، ومان مينا . وهذا كذب صراح (100) . ويقولون للكذاب : هو زلوق اللبد (101) . وقد اختلق كلامه وارتجله . وغلان لا يقلب حديثه . وليس لهذا الحديث نجم ، أى ليس له أصل (102) . قال ابسن السكنت :

يقال: اعتبط غلان على الكذب ، وغلان لا يوثق بسيل تلعته ، اذا كان كاذبا . وان غلانا لقموص الحنجرة . وغلان لا يصدق أثره (103) . قال ابن الاعرابي : تأويله أنه اذا قيل له من أين أقبلت كذب (104) . وغلان لا تجارى خيلاه ، ولا تساير خيلاه ، ولا تواقف خيلاه (105) . قال ابسن الاعرابي : هو « أكذب من يلمع » (106) وهو السراب . وهو « اكذب من دب ودرج » (107) أي أكذب الاحياء والاموات .

<sup>97)</sup> انظر جبهرة الامثال 231/2 والمثل ايضا في الميدائي 287/2 رتم المثل 3914 منسوبا لاكثم بن صيفي . وانظر ترجمة اكثم (ت 9 ه) في : الاسابة 113/1 والممارف 299 وجمهسرة الانساب 200 وبلوغ الارب للالوسي والاملام 344/1 .

<sup>100)</sup> أَ الْمِسْرَاحِ : الْمَعْنَى الْخَالَمِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . 101) - ولوق : الملس ، واللبد : الشيعر المعاطل المازق .

<sup>102)</sup> جاء في المعابيس 5/397 : « ليس لهذا الحديث نجم ؛ اي اصل ومطلع ) . . وانظر المصمى 87/3 .

<sup>103)</sup> انظر عبارات أبن السكيت في تهذيب الالفاظ 259. وانظر المثل : لايمسدق الره ، في الميداني 242/2 رقم المثل 2678 وانظر ايضا المصسمى 89/3 والمنتخب 112.

<sup>104)</sup> انظر تهذيب الالفاظ 259 . 105) في تهذيب الالفاظ 260 : لا تجارى ( بشم الناء ) ولا عساير ( بشم الناء )

و (لا توافق). 106) انظر المثل في : جمهرة الامثال 171/2 والميداني 167/2 والمستقضى 117 والمصمر 89/3.

والمقصص 89/3 . 107) انظر المثل في : جمهرة الإمثال 173/2 والميدائي 167/2 والمستقصى 117 واللسان ( درج ) وتهذيب الالفاظ 262 والمقصص 89/3 والاصلاح 315 .

# بساب الغمومية والسيدد

يةال: خاصمه مخاصمة ، ونازعه منازعتي وان غلانا لألد . ومن متخير الماظهم تولهم تركتهم يرتمون بالكلم العور (108) بينهم ويتولون : أين كان مطرك عن ناره ، يعنى في الخصومة . ويقال أن نوأتره (109) مين

# بساب الرجل الممود الخلق

يقال : انه أحلى من الأرى (110) ، ومن عذق بن طاب قال الشيخ : نخلة بالمدينة يقال لها : عذق بن طاب (111) . وان على لسانه لتمــــرة . ويتواون : كل طالب حاجة يتزوق لك بما ليس ميه حتى ينال بميته . وقال ابن أخت تأبط شرا:

وكلا الطممين قد ذاق كل (112) ولله طعمان أرى وشسري

ورجل دهين ، ساكن : حلو الشمائل لا تقلى خلائته . أبو زيد تسال ، تقول العرب للرجل الحسن الخلق: انه لدميث ، موطأ الاكتاف والدهثم: السهل اللين والفكه: الطيب النفس ، الضحوك .

## باب الرجل المشتهر النبيه

تتول العرب: غلان لا يحجز في العكم (113) . ولا يرمى بـــــه الرجوان (114) . وهو نجم من الانجم . وهو أشهر من كوكب . ولا يجهله

الكلم المور: الكلم التباح ، جمع تبيعة . (108

النواتر : جمع ناترة ، وهي الدَّاهية والسمم المسيب . (109

<sup>(110</sup> 

<sup>(111</sup> 

جاءً في جمهرة الامثال 40/1 ، وابن طاب : جنس من الرطب . ابن اخت تأبط شرا هو : خفاف بن نضلة ، انظر السبط 919/2 . والبيت من تصيدة تالها يرثى خاله تابط شراً انظر المتد الفريد 298/3 . وفي شسرح الحماسة للمرزوتي ، ان التصيدة لتابط شرا نفسه ثم رجح نسبتها لخلسف الاحمر 827/2 . وفي شرح العماسة للتبريزي 160/2 ذهب الى ما ذهب اليه المرزوقي وفي الحيوان للجاحظ 68/3 ما نُمنَه : وقال تأبط شرا \_ ان كان قالها ثم اورد القصيدة التي منها البيت المذكور . وفي شروح سقط الزند 510/2 نسب الميت لتابط شرا . قالبيت الذي متدامع بين تابط شرا وابن اخته وخلف الاحمر المدارد المد سم ، والشرى : المنظل .

المكم : العدل أو الكاره وما شد وجمع به من ثوب أو سواء وانظر اللسان 198/7 والتهذيب 123/4 .

<sup>114)</sup> الرجوان: حافتا البئر . .

الا من لا يعرف التمر . وهو نار في رأس علم ، وهو نار بتبل (115) . ونار بملياء (116) . قال النابغـــة ·

بانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب (117)

وتال ذو الرمة :

وقد بهرت ملا تخفي على أحد الاعلى أحد لا يعرف القمرا (118

وقسال:

وهل يخنى على الناس النهار (119) انا ابن المضرحي أبي شليل

وقالت الخنساء (120) :

تبل : ما ارتفع مِن الارض واستثبلك ؛ والمعجة الواضعة . (115

علياء : رأس الجيد

117) ورد البيت في ديوان النابغة صنعة ابن السكيت ص 78 وروايته : مانك ... ورواية ديوان النابغة ( غنبن مجبوع خبسة دواوين ) ص 13 : لانك . ورواية اَلْكَامِلُ لَلْهِبُرِدُ 3/3٪ ؛ هَانَكُ ، وروايَّةُ المصونُ للمسكري ؛ بانك .

118) ورد البيت في ديوان ذي الربة من 191 وروايته عية : حتى بهرت عبا ،، وفي الأصل : طلعت ، وفي هامش الاصل : بهرت

119) ألبيت للتتال الكلابي في ديوانه ص 51 - تعتبق الدكتور احسان عباس -بيروت 1961 . ونسب للتنال الكلابي في تاج العروس مادة ( سبر ) . وهو في اللسان مادة ( سبر ) من غير عزو ونسب للتتال في عصل المتال 114 وهو في استاس البلاغة 46/2 من غير عزو أيضاً .

وفي الوهشيات من 65 نسب لجلبود ا وروايته نيه :

انا ابن المضرحي أبي هــسلال ....

والتنال الكلابي هو عبد الله بن المضرحي من كلاب بن عامر بن صعصعة (شاعر السلامي من تسعراء الدولة المروانية ) أنظر ترجعه في الاغانسي 319/23 طبعة دار الثقافة والمؤتك 167 والخزانة 667/3 والسبط 12 وأستباه المغتالين 203 والقاب الشيمراء 312 والمحبر لابن حبيب 213 و 226 ونسب قريش 219 والشيمر والشيمراء 594 وشيرح الحماسة للتبريزي ( طبعة بولاق ) 104/1 ومعجم البلدان مادة ( عماية ) ومعجم ما استعجم البكري مادة ( غسريه ) وكنى الشمراء 295

والمضرعي : النسر والصنر الطويل الجناعين والرجل السيد السري الكريم المتيق النجار ؛ انظر مادة ( ضرح ) ف اللسيان 358/3 .

120) تَبَافُس بُنتُ عَمِرو السلمية ( ت 24 هـ ) وانظر ترجُبتها في : معاهد التنصيص 348/1 والدر المنثور 109 والشريشي 233/2 وحسن الصحابة 94 وجمهرة الانسباب 249 واعلام النسباء 305/1 ويروكلمان 164/1 والاخاني ( سياسي ) 19/13 والخزانة 3/403 وشيرح شواهد المغني 89 والشيعر والشعراء 260/1 والبيت بنمسه في المسقعة 70 من ديوانها - تعقيق كرم البستاني - بيسروت

1951 أوروايته في ـ المصون في الأدب ـ للسعكري من 17 : اغر ابلج تأتم الهداة به كانه علم في رأسسه نــار والبيت في نظام الغريب 225 والكامل 46/3 والاغاني 132/13 وانظر مجــز البيت في : ( رسالة في امجاز ابيات تغني في التبثيل من صدورها ) المبسرد من 170 . وانظر العجز في الاشتقاق 209

وان صغرا لتأتسم الهداة به كأنه علم في رأسه نــــار

ومن الفاظ الشعراء: هو امرؤ جمع شعوب المعالى. قال ابن الاعرابى: رجل صيت: أى شريف , وهو ذو حسب ضغم ، وهو ذو حسب عود .

#### باب البشاشسة

يقال : تحنى به اذا الطنه وقد بش اليه ، وهش ، وتهال ، وأصل النهال اشراق الوجه وطلاقته قال الحطيئة (121) :

مغيد ومتلاف اذا ما سألتب تعلل واهتز اهتزاز المهنسد

# باب الفاظهم في الرجل الجامع للخصال المعبودة

قال وهب بن ربيعة (122) في رجل:

حلو الصلاوة دهشم جلد القوى مر المريرة وقالوا لاخت عمرو ذي الكلب (123) : خرجنا نريد أخاك قالت : والله

122) انظر ترجمة وهب بن ربيعة في : جمهره الانساب من 400 واللباب 201/2 والتاج 509/1 والتاج 509/1 . وهو لم يكن شاهرا . وفق تسمر ( أبي دهبل واخباره ) من 1055 - المجلة الاسيوية الملكية - الكتوبر 1910 ، ان البيت لابي دهبل واسمه ( وهب بن زمعة ) من قصيدة يبدح غيها المغيرة بن عبد الله ، مما يقطع بأن كلمة ربيعة محرفة وصوابها

اسبها جنوب ، شاعرة بليغة ، انظر ترجبتها في أعلام النسساء 218/1 . وعبرو ثو الكلب بن المجلان شاعر غارسي من بني كاهل ، كان جارا لهفيل وقيل كان معه كلب لا يفارقه غسبي بذلك . وقال أبن هبيب : انها سمي ذا الكلب لانه خرج في سرية بن قومه وغيهم رجل يدعي عمرا ، وكان سع عمرو هذا كلب ، غسبي ذا الكلب ، وله شعر في القسم الثالث بن ديوان الهذليين. وقد ورد الخبر المذكور في ديوان الهذليين 3/120 باختلاف يسير وهذا نمسه: «قال أبو عبيدة : «كان ذو الكلب يغزو «غهما » غوضعوا له الرصد على الماء ماخذوه وقتلوه ، ثم مروا باخته جنوب ، غقالت لهم : ما شانكم غقالوا : انا طلبنا الماك عبرا . غقالت : ائن طلبتهوه لتجدنه بنيعا ، ولئن اضفته وقتلناه ، وهذا سلبه ، قالت دعوثهوه لتجدنه سريعا . قالوا : غقد أخذنساه وقتلناه ، وهذا سلبه ، قالت : ائن سلبتهوه لا تجدن ثنته واغية ، ولا حجزته جانية ، ولاهالله كانية ، ولرب ثدي منكم قد اغترشه ، ونهب قد احترشه ، وضب قد احترشه ،

<sup>121)</sup> هو جرول بن اوس المبسى (ت نحو 45 ه) انظر ترجبته في : الاغانسي 157/2 والغزانة 108/1 والمبنى 473/1 والاصابة 63/2 وطبقسات 157/2 الجبعي 93 والشعراء 238/1 وغوات الوغيات 99/1 . ورواية البيت في ديوان المطيئة ح تعتيق لتبان ابين طه ح القاهرة ح 1958ص161: « كسوب وبتلان » . والبيت في زهر الاداب 907/2 وديوان المعانسي 43 . انظر ترجبة وهب بن ربيعة في : جبهرة الانساب ص 400 واللباب 281/3 . انظر ترجبة وهب بن ربيعة في : جبهرة الانساب ص 400 واللباب 182/3

لأن اردتموه التجدنه منيما ، والن ادرتموه التجدنه سريما ، والن سنتموه التجدنه مريما قالوا: نهذا سلبه قد سلبناه قالت: والله الن سلبتموه ، ما وجدتم ثنته والمية ، ولا ضالته كانية ، ولا حجزته جانية قالوا: قسد تتلناه ، قالت: والله الن قتاتموه ، لرب ثدى منكم قد المترشه ، وضب منكم قد احترشه ، ونهب منكم قد اقترشه ، وسأا، عمر (124) متمما (125) : ما كان أخوك (126) ؟ قال : « كان والله يقرى العين جمالا والاذن بيانا (127) قال : وغير هذا ؟ قال : كان لا يضل حتى يضل النجم ، ولا يمطش حتى يعطش الجمل ، ولا يجبن حتى يجبن السيل » . ومن هذا الباب . قسول الهذلي (128) .

وفي القسم المفكور من ديوان الهذليين عدة قصائد لجنوب ترثي الحاها عبرا ،
 وفي جمهرة الامثال 62/2 ورد بعض هذا الكلام منسوبا لام جليعة القيسية عمرو المفكور .

الخليلة الثاني عبر الخطاب (رض) (ت 23 ه) انظر ترجبته في : مناتب عبر بن الخطاب لابن الجوزي ، وابن الاثير 19/3 والطبري 1871 — 187 وعبر بن الخطاب لابن الجوزي ، وابن الاثير 19/3 والطبري 1738 — 22 والمعتوبي 117/2 والاصابة : الترجبة رتم 5738 وصفة المسئوة 101/1 وحلية الأولياء 18/4 والخبيس 1951 ثم 239/2 واخبار المقسود المغيرة لوكيم 105/1 والبدء والقاريخ 88/5 و 167 وشفور المقسود للمقرزي 5 والكني والاسجاء 7/1 والاستيماب 145/2 والبداية والنهاية المخرم البررة المؤسسري 10 — 65 وتاريخ الاسلام 14/7 وخصائص العشرة ومروج الذهب 21/2 — 65 وتاريخ الاسلام 14/7 — 50 وتاريخ المفلوة والمنابق المؤسرة ألم 18/1 و 2/2 والمسيرة ابن عشام 1/45 وطبقات المقباء من 6 وطبقات المنابق 175 والمنبرة في مناقب المؤسرة 18/1 و 2/2 — 82 ومنيم بن نويره اليربوعي النبيمي (ت نعو 30 ه) انظر ترجبته في : والمفري 71 والبواليين 15/2 والطبري 2/3 والمؤسف 192 وجبورة انساب المرب 224 وشرح المغليات للانباري 63 و 256 والاصابة رتم الترجبة المرب 224 والمواليتي 375 والمغابي بن شهبس الملوم لنشوان المبيري 201 والمزباني 164 وسبط المالي 87 والتبريزي 2/18 والمبري المسرب 141 والمبري 169 وهبورة السعار المسرب 141 والمزباني 164 وسبط المالي 87 والتبريزي 2/18 والمبحي 169 والمزانة المغدادي 156/5 ورغبة الأمل 97/3 و 8/22 و 182 و 182 — 232 والاعلم مرهون المسغار .

ربيسيم مرسول المسلم على المسلم المسلم المسلم 145/6 وموات المسلم 145/6 وموات الوميات 145/6 والمسلمة 126 و 145 و 258 و المنات 143/2 و المسلمة 143/2 و المسلم و 298 و المرزباني 360 والشمر والشمراء 119 والمعبر 126 وسلما الميون 44 والمجمى 170 ورفية الأمل 58/1 والخزانة 136/1 .

(128)

الهذائي : هو أبو الطلم الهذائي ثم الخناعي ، بن بني خناعة بن سعد بن هذيل انظر ترجبته في المؤتف عن 277 - 278 . والإبيات من قطعة قالها في رفاء عبد الفي الهذائي بعد مقتله . انظر ديوان الهذائين - قسم 2 من 238 - 239 ، وانظر شرح السعار الهذائين صنعة السكري 284/1 - 286 .

آبي الهضيمة ناب بالعظيمة متلاف الكريمة لا نكس (129) ولا وأن حامى الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير ثنيان (130)

رباء مرقبة منساع مغلبة وهاب سلهبة (131) تطاع أقران حياط أودية حمال ألويه شهاد أندية سرحان متيان (132)

ومن الفاظ الهذايين : كفيت النسا (133) نسال حد الوديقة. وقولهم: له في كل ما رفع الفتى من صالحسبب (134) وفي خلاف ذلك، هو هلباجة، جبس،

> في ديوان المدّليين وشيرح السكري والمؤتلف : لا تسقط . (129)

فَ ديوانَ المدليِّينَ : ثنيانَ ( بكسر الله ) . وفي المؤتلف : خرق غير ثنيان . وفي (130)

أخداًد أبي الطّيب 132 : جلد غير ثنيان . والبيت في المعاني الكبير 1/538 . في ديوان المثليين : ركاب سلمبة . ورواية السكري : وهأب سلمبة ورواية (131 البيت الثاني من هذه القطعة في المجمل لأبن عارس من 189 :

حابى المتيتة نسال الودينة معه يتاق الوسيقة لا نكس ولا وان

وهو انشياد مداخيل . 132) نسبت القطمة للخنساء في رئاء اخبها سخرا من قصيدة مطلعها :

يا عين تبكى على مسخر لاشبجان وهاجس في غمير التلب خزان

انظر ديوانها طبعة دار صادر ودار بيروت ص 136 - 137 . والأَهْتِلانَ بِين رواية آلمتغير ورواية الديوان كبير . ونص رواية ديـــوان

ــلاف الكريمة ، لا نكس ولا وأن ــتاق الوسيعة جلد فير ثنيسان وراد مشربية تطاع السران تطاع أوديسة سرهسآن تيعان

آبي الهضيبة آت بالعظيمة مت حاسى المتيتة بسال الوديتة معس طلاع مرقبة مناع مفلفـــة شماد اندية هسال الــويـــة

والابيات في « البديع في نقد الشعر » لاسامة بن منقد ص 117 --- 118 منسوبة للغنساء وروايتها قريبة من رواية المتغير والإبيات في المهدة 26/2 - 27 منسوبة لابي المثلم الهذلي . ونسبت لابي المثلم في المستاعتين من 300 .

الكفيت : المساهب الذِّي يكافك أي يسابتك . والكفيت : القوت من الميش . والكنيت : التوة على النكاح . ورجل كنيت : سريع خنيف دنيق . انظر مادة . ويكنيت في اللسان 384/2 . (133)

134) البيت من تصيدة لأبي ألميال الهذلي في رثاء تريب له أولها :

عتى با غادر الأجنسا د لا نكس ولا جنسب

وابو الميال شامر مخضرم عمر الى خلافة معاوية . انظر ديوان الهذليسين 241/2 وشرح ديوان الهذليين 423/1 والاغاني 167/20 والشعسر والشعراء 560/2 والاصابة 143/7 . ومعنى البيت : يتول : كل ما قدم الرجال من غير غله غيه نصيب أ

(基数多数 (数) (2)

عياياء. وكان نصير (135) يقول: الهلباجة المستجمع لخصال الشر ، كما ان الشيظم المستجمع لخصال الخير. قال الاصمعى ، سألت عنه أعرابيا نقال: هو الثقيل البليد الوخم الشديد الضرس الضعيف العمل لا يحاضر به القوم. قال: والعياياء الذي لا يتجه لشيء من أمره ، وكذلك الطباقاء. وفي الحديث: « عياياء طباقاء كل داء له داء » (136).

#### بساب الثبياب

يقال : هو شاب ، معتدل القناة ، سوى العصا . قال أبو حية (137):

حنتك الليالي بعد ما كنت مرة سوى العصا لو كن يبتين باتيسا

ومن ألفاظهم: « الشباب مظنة (138) الجهل » (139). وهو ريان من ماء الشباب، ورجل مخلد، اذا لم يشب، وهو فى عنفوان شبابه وقرحه، عيشه، ويقولون: كان ذاك وفى عيشنا غرر، ومن ظريف كلامهم: سايرت ركبان الصبا، وكنت ابن لهو أسابى الصبا، وفى الحديث (140): « عليكم

حنتني الليالي بعد ما كنت مرة تويم العمما لو كن يبقين باتيا

138) في الاصل : مظنية ، بالجمع بين النون والياء مع رسم ( خ ) صغيرة غوقي الظاء . مما يجمل الكلمة تقرأ برجمين : مطية ، مظنة .

139) انظر المثل في الميداني 1/367 رقم المثل 1976 ونصمه: « الشباب مطية الجهل » ، ويروى : « مظنة الجهل » اى منزله ومحله الذي

(140) رواه أبن ماجه من مويم بن ساعدة الانصاري بلفظ : عليكم بالإبكارفائهن أعنب أغواها وائتق أرحاما وأرضى باليسير ( 598/1 رقم الحديث 1861) وفي اسناده محمد بن طلحة ، قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل : لا يحتج به (قسم 2 ج 3 ص 292)، وعبد الرحين بن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصبح حديثه ( تهذيب التهذيب 9/238 ومصباح الزجاجة 108 \_ 7 ) ورواه الطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، وفي اسناده أبو بلال \_

الذين اعتبد عليهم الازهري في معجم التهذيب ، وكان علامة اللهة اللهة الذين اعتبد عليهم الازهري في معجم التهذيب ، وكان علامة نحويا ، جالس الكسائي واخذ عنه النحو وقرا عليه القرآن ، كما سمع الاصمى وابا زيد ، ولم تذكر المراجع سنة وغاته ، انظر ترجمته في ، تهذيب الازهري 22 ، انباه الرواة 347/3 رقم الترجمة 796 ، بنية الوعاة 316/2 رقم الترجمة 208 ، بنية الوعاة 316/2 رقم الترجمة 208 ، بنية الوعاة 316/2 رقم الترجمة 208 ، بنية الوعاة 316/2 رقم الترجمة 300 ، بنية 100 ، بن

مالشواب مانهن أغر أخلاتا ، وأنتق ارحاما ، وأرضى باليسير » . ويتول ابن هرمية (141) :

تعلقتها واناء الشباب ينهق(142) من جانبيه طفاها

ويقول ابن الطثريسة (143)

جرى نوقها زهو الشياب وباشرت للعيلم الليالي والرخاء من الخصب وقال الهذالي (144):

يجيب بعد الكرى لبيك داعيه مجذامة لهواه قلقل عجل (145) ليس بعل كبير لا شباب به (146) لكن أثيلة صانعي الوجه مقتبل

الاشعرى ، ضعفه الدار قطنى ( مجمع الزوائد 259/4 وزوائد المعجمين مضطوط ورقة 199 . ورواه أبن الاثير في النهاية 13/5 . ورواه البيهتي في السنن الكبرى 81/8 واورده السيوطي في الجامع الصغير 63/2 وفي كتب الادب ورد المحديث في جمهرة الامثال 289/1 وروّايته : « عليكم بالابكــار مائهن اطبب المواها وانتى ارهاما » . وفي امالي القالي 307/2 وروايته : « عليكم بالابكار مانهن اطبب المواها وانتى ارهاما وأرضى بالبسير » .

هو ابراهيم بن هرمة (ت 176 هـ) والبيت في ديوانه تعقيق الميد ص 80 . وهو ايضا المراجع التالية : البخلاء 185 والمماني الكبير 213 والصناعتين 123 والتبثيل والمحاضرة 73 وثبار التلوب 445 وشروح سقط الزند 20 و 345 ومجمع الامثال 225/1 و 323/2 وشرح المعامات 179/3 ونهايسة الارب 3/9 وحياة الحيوان 149/2 .

> في الديوان : يطفح . (142)

أبن الطَّثرية : هو يزيد بن سلمة التشيري (ت 126 هـ) . انظر ترجبته في : (143)ارشاد الاريب 7/299 وونيات الاميان 299/2 وسبط اللالي 13 واسبساء المغتالين مِن الاشراف 247/2 والشيعر والشيعراء 340/1 والاغاني ( طبعة الدار ) 155/8 وطبقات الشمراء 150 والتبريسسزي 161/3 و 122/4 وهماسة أبن الشجري 145 ، 159 ، 199 . ورغبة ألامل 141/5 والأعلام 236/9 . ونشر الاستاذ حبد الجاسر في مجلة المرب الجسسران 9 و 10 ( حزيران 1967 ) من 816 - 853 بحثا تيبا عنه بعنوان - الشاعر يزيد ابن الطثريه اخباره وشعره ... ثم ذيل عليه في العددين العادي عشد ( آب 1967 ) والثاني مشر ( ايلول 1967 ) من المجلة ألذكورة .

وفي الاصلين ؛ من الخطب ، وهو تحريف . هو المتنفل الهذلي ، واسمه مالك بن عويمر ، والبيتان من تصيدة تالها في رثاء ( اثيلة ) ابنّه ، انظرها كالملة في ديوان الهذليين - القسم الثاني ص 37 \_ 37 . والبيت الثاني في اللسان مادة ( علل ) وَخَلِق الإنسان للاصممي 162 وخلق الإنسان للاامم 162 وخلق الإنسان لثابت 27 . وانظر ترجمة المتخل في : الإماني ( طبعة الدار ) 30/10 و ( طبعة الثقائة ) 259/23 . والامسابة رقم الترجبة 7675 495 والخزانة 135/2 والشعر والشعراء 552/2 والعينسي 517/3 والسمط 724 وجمهرة اشعار العرب 594 .

(145)

في الديوان من 25 : وقل ، وهو ألجيد التصميد في الجبل . في الشمر والشيمراء وخلق الإنسان لثابت : له .. والمل : المسن المستيسر (146)الجسم ؛ واهْدُ بن القراد واسبه العل .

ويتول مسلم : او رد في الرأس منى سكرة الغزل (147) ويتـــال : عليكم بالشواب فأنهن أقل خيا وأشد حبا.

## باب الشيسب (148)

يتواون : تسد ودع الشبساب ، ونقدت (149) أسنانه . ويتواون : حط عن ظهر الصبا رحله ، وحنى توسه موترها ، وحنى الشبيب تناه مطاه، وعصر العيدان بارحها ، وغلان قشعم (150) دالف ، وقد أقصرت راحلة الصبا ، وملت الترحال . وهريق اناء الشباب . وكأنه حفض (151) بال . وورع (152) الشيب شراستي وعرامي . وشردت عني ألمرأس ألصبا ، وذوى عود صباى . ويقال لمن شاب : قد توضح عذاره ، ومفرقه . ويقول الفرزدق (153) :

ليل يصيح بجانبيه نهار والشبيب ينهض في الشباب كأنه ويتول ابن متبل: « ذهبت تليات الصبا » (154) « ولا خيــر في

وانظر ترجبة بسلم (ت 208 هـ) في : النجوم الزاهرة 186/2 وسبسط الْلَالَي 427 والمرزباني 372 والتبريزي 5/3 وتاريخ بقداد 96/13 وتاريخ جرجان 419 والنويري 82/3 والشعر والشعراء 712/2 وطبقات ابسن المتز235 ومعاهد التنصيص 55/3 والموشيع 289 وبروكلمان32/2 والأعلام

راجع باب الشبيب في الالفاظ الكتابية من 252 . (148)

نتبت : تاكليت . (149)

تشمم : المسن من الرجال . (150 حنفن : ردىء التاع وردالسه .

(151)(152

ورغ: رد ورد البيت في شرح ديوان الفرزدي ... تحتيق عبد الله الم....اوي 467/2 (153)وروايته : والشبيب ينهش في السواد كأنسه ایل یصیح بجانبه نهــار

وانظر البيت في التبيان في علم البيان للزملكاني من 47 والمرزياني 467 واللسان مادة نهر 97/7 وشروح سنط الزند 792 . والفرزدق ، هو همام بن خالب الدارسي ( تُ 110 هـ ) . انظر ترجّبته في : اغاني الساسي 80/8 والموشر 99 وسمجم المرزياني 486 وأرشناد الاريب 19/297 وابن خلكان رقم 755 والخزانة 105/1 وشدرات الذهب 141/1 وبروكلمان 105/1 والشعر والمناسبة 105/1 والشعر والمناسبة 105/1 والشعراء 181/1 والشعراء 142/1 والشعراء 142/1 والشعيم 185/1 والمناسبة 185/1 والمناسبة 185/1 والمناسبة 185/1 والمناسبة 185/1 والمناسبة 163/1 والمناسبة 163/1 والمناسبة 185/1 وا

العبارة تسيم بيت لابن مقبلٌ من 73 من ديوانه هذا نصمه أ (154 يا هر أمست تليات الصبا ذهبت غلست بنها على مين ولا اثر

رواية البيت في ديوان مسلم بن الوليد الانصاري ص 4 : ورد في الراس مني سبكرة الغزل ماذا على الدهر لو لانت عريكته

الميش بعد الشيب والكبر » (155). ويتولون : قد قنمه الشيب . ومن ألفاظ الشعراء : اتصر جهلى ، وثاب حلمي ، ونهنه الشيب من عرامي . ويتولون : لوح بالتتير (156) ، وقدمه الشبيب أخلاقه ونظر رجل الى شيخ نقال : كنف أصبحت ؟ نقال : فالداء الذي يتهناه (157) الناس.

#### باب الجميال \*

مقال: أن غلانا لمشبوب ، نير الوجه , ويتولون للمرأة البيضاء: أن الخمار الاسود يشب وجهها ويحلله (158) . قال بشر (159) :

رأى درة بيضاء يحنل لونها سخام كغربان البرير متصب وقال : أن الناس يرون بك هلالا قال المرزدق :

ترى الغر الجماجح من قريست اذا ما الامر ذو المد ثان عالا قياما ينظرون الـــى سعيــد كأنهم يرون به هـــلالا (160)

وقالت أعرابية لرجل: انك لتزوننا اذا أتيتنا كأنك هلال بدأ في غيسر تتان (161) ، أي في غير غبرة . ويتولون : ما أنضر وجهه ، وأشرته ! وما أحسن التياحه (162) ! وان غلانا لمشار ، أي هو أبدا ضاحك وانه لاحسن

قالت سليمي ببطن القاع من سرح الخير في العيش بعد الشبيب والكبر

المبارة تسبيم بيت لابن مقبل في ديوانه روايته :

العتبر: الشبيب. (156)

هكذا في الاصلَّان ، ولعلها ؛ يتماماه ، أو ؛ لا يتبناه ، (157

راجع بآب حسن المنظر في الألفاظ الكتابية 147 وباب ترادف الحسسن 281 ( ※ وبأب المسن في تهذيب الالفاظ 205 ،

أي يزيد في جمالها وشدة بياضها . (158

البيت لبشر بن ابي خازم الاسدي ، انظر ديوانه ص 7 والبكري 82/2 والمجل 223 والمعاييس 1/180 واللسان مادة ( تصب ) حال ) والصحاح (159)مادة (غرب) والاساس مادة (عفل) وتاج العروس 1/431 و 281/7 . وانظر ترجمة بشر (ت نحو 92 ق. ه) في الشعر والشعراء 190/1 وامالي المرتفى 114/2 وغزانة البغدادي 262/2 والاعسسلام 27/2 ومختارات ابن الشجري 31/2 والموشيع 80.

البيتان في شرح ديوان الفرزدق 618/2 ورواية الاول : (160)

ترى الشم الجعاجع من تريش ادًا با الابر في الحدثان غالا

في الاصل: تمان ؛ والمبواب ما البنتاه ؛ جاء في اللسان مادة ( تتــــ (161)359/15 : التتم والتتام : المبار وحكى يعتوب غيه : التنان ، وهو لغة عيه. التياحة : بياضه المتلاليء . (162

من شنف (163) الانضر . وأهسن من الوذيلة (164) ؟ الانضر جمع نضر، وهو الذهب . وما أهسن أسرار وجهه ، وأسرة وجهه (165) ! وانسه ليستستى به الغمام . وانه لبسام ساعات الوجوم . وانه لنير الوجه ، بليج الوجه . وما أهسن قسمته ا وهو الوجه (166) . قال :

كأن دنانيرا على تسماتهم وان كان قد شف الوجود لقاء

ومن الفاظ الشعراء: انه لموسوم بالحسن ، غير قطوب ويقولون: هو الحسن من دينار الاعزة ؟ وقال بعض الرجاز (167):

یا رب رب سالم بارك نیسه اذکرنی لما نظرت فی نیسه اجرع نسور برقت اقاحیه والوجه لما اشرقت نواحیه دینار حسرف فی ید تنزیه والراس اذ اخذته ادریسه جناح نسر حسن خوانیسه

ويقال : رجل طرير : ظاهر الجمال ، وهو صير شير ، أذا حسنت

<sup>163)</sup> الشنف: التسرط.

<sup>164)</sup> الوذيلة: الرآة

<sup>165)</sup> المطوط التي في الجبين . 166) البيت في حياسة ابي تهام بشرح التبريزي 193/2 وشرح المرزوتي 1457

واللسان مادة تسمّ 3/83/15 ومعهم الشعراء 332 العرز بن الكعبر المنبي وفي الكامل 80/1 نسب البيت للمكعبر .
وفي الكامل 80/1 نسب البيت للمكعبر .
وفي خلق الإنسان لثابت عن 101 نسب لعريث بن معنض المازني . والبيت من غير عزو في المراجع التالية : معاييس اللغة 86/5 والاستعاق 62 وشروح سقط المزند 1047 والمسداد ابن الإنباري 107 والمفسس 1/98 وخلق الإنسان للاصبحي 179 . وجاء في نظام الغريب عن 10 : العسمة : ما بين الإنه والوجنة من الوجه ، قال الشاعر :

كان دنانيرا على قسماتهم ` اذا الموت للابطال كان تحاسيسا

انظر البيت الاخير في : العماسة شرح المرزوتي 1764 والمرزباتي 304 وزهر الاداب 412/1 . الاداب 412/1 . وردت الارجوزة في هيون الاخبار المجلد الرابع من 30 ناتصة ومحرفة وهدذا نصها : وقال اهرابي يرتص ابنا له :

یا رب مالك بارك نيسه بارك لبن يعبه ويدنيه ذكرني لا نظرت في نيسه اجرع نور فريت اواخيسه والوجه لا اشرتت نواحيه دينسار مين بيد تبريسه

صورته وشارته وهي ثيابه وهو وسيم قسيم ومن جيد كلامهم قول ابن مرہــة:

انى غرضت الى تناصف وجهها غرض المحب الى الحبيب الغائب (168)

وأحسن منه قول الآخر:

جلبنا كل طرف (169) أعوجسي (170) كعصب البرد أقسرح (171) أو بهيسم (172) وسلهبة يسزال الطسرف عنها تغوت بنسان ملجمها الجسيسم

قوله: يزل الطرف عنها ، أي لكثرة محاسنها لا يقف الطرف منها على شيء انما يجول ويتولون : سرج الله وجهه ، أي حسنه ويتولون : هو : هلال بدا من غمرة وغيوب ، ووجَّهه كمرآة المضر (173) ، « وكمسسرآة الفريية » (174) ويتولون الرجل يتزيسن بمه: هسو لنا بسرد

راجع البيت في ديوان ابراهيم بن هرمه : صنعة محمد جبار المعيد ص 65 . وهو ايضًا في المراجع الثالية : تهذيب اصلاح المنطق 128/1 واللسان مسادة (فرض ونصف) والكابل 33/1 والفاضل 28 وشرح القصائد السبع الطوال 309 واضداد أبن الانباري 107 ومتاييس اللّفة 417/4 وشروح سنسط الزند 656 ورغبة الآمل 140/1 واصلاح المنطق 71 والصحاح مادة ( نصف ) وثمار الملوب 90 والمسلسل 49 . وانظر ترجبة ابراهيم بن هرمة (ت 176 هـ) في : الشعر والشعراء 639/2

والاغاني 101/4 والفرانة 203/1 والسبط 398 وتهذيب ابن مساكسسر 234/2 وطبقات ابن المعز 20 والموشيع 223 وتاريخ بغداد 127/6 والبداية والنباية 170/10 والنجوم الزاهرة 84/2 ، وطبع ديوانه في دمشق والنجف. وتمتاز الطبعة المراقية بزيادات كثيرة

(169

الملرف : الكريم الأبوين من الخيل ونهوها . اعوجي : نسبة إلى اعوج ، وكان لملك كندي ، غزا بني سليم يوم علاف ، (170 عهزموه واخذوا اعوج مُكَان لسليم ثم لبني هلال ، ولهم نتجوه . وأمه سبل بنت عياض ، كانت لبني جعدة ، انظر ، انساب الخيل لابن الكلبي ص 21 والنتائش 303/1 والخيل لابي عبيدة من 66 .

من الترجة ، وهي كل بياض كان في جبهته ثم انتطع قبل أن يبلغ المرسن .  $\{171$ انظر الخيل من 109 ، وجاء في الكنايات للجرجاني من 127 : " ومن شيات الوجه : أذا كان في جبهته بياض كالدرهم أو أثل نهو أقرع مان زاد عليه مهو أغر مان دقت العرجة قبل : أقرح شفي » .

البهيم : هو الذي لا شبية هيه ، والشبية كل لون يخالف معظم لون الفرس . (172 انظر الخيل من 108 .

> المضرة ذات الضرائرة (173)

من أمثال المعرب (أنقى من مرآة المفريبة) ، وهي التي تتزوج في فير قومها ، (174 نهى تجلو مراتها ابدآ ، لئلا يخنى عليها من وجهها شيء . انظر الجمهرة الأمثال 16/2 والميداني 207/2 والمتعملين 160 . ومن امثالهم ايضا : « اوضح من مرآة الغربية » . انظر : جمهرة الامثال 351/2 والميدانسسي 226/2 والمستعمى 172 .

جبيل (175) . وتسال : ١

وعند المقامة بردا جميسلا

وكنت لنا جبلا معتسلا

ويتولون : هو حسن الحبر والسبر (176) ، أي ناعم . وهو ذو طلاوة. قال أبو زياد : وقنت على ناس من بني عامر بالبادية ، فقال بعضهم وقد سمم كلامي : اما اللسان نبدوى ، واما السنح محضري . والسنسسح : المبيئة (177). قال ابن الاعرابي ، قالت لي أم هاشم السلولية: انه ليمجبني سنحك ووضحك ، تلت : وما سنحى ؟ قالت عليتك بقلت : وما وضحى تالت : ما بدا من وجهك .

# بساب في العبوس (178) والتبسح

يقال : انه لمابس ، قطوب . وقد قطب ، اذا جمع بين عينيه (179) . ومنه تولهم : قطب الشراب ، اذا جمع بينه وبين الماء مزجا . وان في وجهه مورما ، مهبجا .

لابلاسا (180) ، وانه لاسحم (181 الوجه ، وأصبح غلان مسخد (182) الوجه ، مورما ، مهبجا (183) . وهو جهم الوجه ، فأن كان ذلك عارضا من غضب تلت: تربد وجهه، وترمد، وكأنها سنى (184) في وجهه الرماد، (185) وكانما طلى وجهه بتنوم (186) ، وحمم (187) ، كُلُّ ذلك أذا اسُود وتُغير ﴿

البيت لحميد بن ثور الهلالي وهو في ديوانه من 120 والبيت له أيضـــا في (175)الأشباه والنظائر للفالديين 343/2 ، وانظر ترجبة حبيد (ت نحو 30 ه) في الاشباه والنظائر للفالدين 141 واسد الفابة 2/52 وطبعات الشمراء 193 والاغاني 97/4 وسعجم الادباء 153/4 والعيني 177/1 والماليء 376 والشيئي أ177/1 والماليء 376 والشيعر المنافق والأعلام 318/2 .

الحبر: الجبال ، السير : الهيئة ، (176

راجع النص في الصحاح مادة (سبر) 675/2 وفي اللسان مادة ( سبر) . (177)

راجع باب التطوف في تهذيب الالفاظ من 441 وباب اجناس المسابس في الالفاظ الكتابية من 231 . الالفاظ الكتابية من 231 . الذي في الماجم : العبوس ( بضم العين ) . وربيا قصد العبوس : أي العباس انظر التابيس 5/104 .

<sup>(178)</sup> 

<sup>(179</sup> الابلاس : الانكسار والحزن والياس والتحير . 180

<sup>(181)</sup> 

<sup>(182)</sup> 

اسهم : اسود مسخد : مورم مصدر ثنيل من مرض او غيره . هيج وجه الرجل : انتفخ وتنبض ، وتهبج : تورم . (183)

سني التراب : تَذْرَى وَتَبِعَدُ . (184)

<sup>/185</sup> 

الرباد : في الاصل الرباد ( بفتح الدال ) . التنوم : نبات فيه سواد ، وفي الاصل بفتح التاء والنون . الحبم : الرباد والفحم . (186

<sup>(187</sup> 

وائد تمعر وجهه (188) ، وكأنها نقى، فى وجهه حب الحماض ، ومسار وجهه كالصرف (189) ، وذلك اذا غضب ناحمر وجهه ورجل كره الوجه، وبسر الوجه (190) وقد كلح كلوحا ، وبسر بسورا ، وتبسر فى عينى ، أى كرهت مرآته (191) ، وانزوى ما بين عينيه ، أى تقبض .

# بساب الفسرح والسسبرور

يقال : سر ، وجذل ، وبلج ، وحبر ، قال قطرب : يقال حبره (192) الله ، أي نعمه ، وتالت امرأة من العرب :

على ابنني مجل صوت ناع أصمني فلا آب محبورا بريد نعاهم

وقد ابتهج به ، وبجح به : أى نرح ، وبجح أيضا وفي حديث أم زرع: « وبجحنى نبجحت » (193) ؟ وقال الزاعى (194) :

وما الفقر من أرض العشيرة ساتنا اليك ، ولكنا بقرباك نبجسح

188) تممر وجهه : تغير وعلته صفرة أو زالت نضارته .

(189) في الأصل : بنتج الصاد ، وهو خطأ . والصرف : صبغ احبر يدبغ به الاديم .

(190) وجه بسر : اي باسر وهو المتطب.

191/ مراته منظره.

(192) في الاصل : حبره بالتشديد ، والصواب ما اثبتناه .

آفاً) حديث متنق عليه عن عائشة \_ رض \_ وغيه : « وبجعني نبجعت السي نفسي » . رواه البخاري (كتاب النكاح \_ باب حسن المعاشرة مصح الاهل 35/7 ) . ورواه مسلم في ( غضائل الصحابة 1899/4 رقم الحديث الحديث النبوي الشريف في المجمل لابن عارس رقم الحديث عبه موافقة لرواية المتغير . وهو في المقاييس مادة بحج 198/1 م في اللسان عادة ( محسح ) ،

وفى أللسان مآدة (بجسسع).

194 عبيد بن حصين بن معاوية النبيري (ت 90 ه). والبيت المتدم لا وجود له في (شيعر الراعي النبيري واخباره) - جمع وتقديم وتعليق الدكتور ناصر الحاتي ومراجعة عز الدين التتوخي. وارجع أنه من تصيدة الراعي التي مدح بها بقسر بن مروان واولها:

أفي أثر الأظفان عينك تأسيح نعم لات هنا أن قلبك متسيح وقد أثبت الحاتي منها سبعة أبيات في قطعتين منفصلتين دون أن يلتغت الى أنهما من قصيدة واحدة . والبيت في المجهل من 55 منسوبا للراعي ، وروايته نميه مطابقة لرواية المتخير . وهو أيضا في المقاييس 198/1 وزهر الاداب أيما . وفي اللسان مادة بجح . وروايته في المقاييس وزهر الاداب : نما . وفي زهر الاداب : نما . وفي اللسان : من وانظر ترجمة الراعي في : الاغاني 168/20 والمؤتلف 122 والخزانة من وانظر ترجمة الراعي في : الاغاني 168/20 والمتحر والشعراء 170/1 والسبط 49 والشعر والشعراء 139/1 ونسب قريش والتبريزي 146/1 ورغبة الأمل 146/1 ثم 144/3 ثم موافسيم وحماسته ابن الشجري 129 — 188 — 191 والنقائيض في موافسيم متفرقة و الإعلام 140/4 .

# بسأب الكآبة والمزن والوجوم "

يقال: رأيته واجما ، وقد وجم يجم، ورأيته يخطط في الارض، ورأيته يعد العصى قسال

ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي (195)

وقيال النابغة:

بخططن بالعبدان في كل مقعد ويخبأن رمان الثدى النواهد (196)

> وفي شمر معقل الهذلي (197): منكسة تخطط في التراب ويقال: لاعه الحزن قال متمم (198):

معلت لها طول الاسى اذ سألتنسى ولوعة حزن يترك الوجه أسفعها

ويقال : شغه (199) ، ولعجه (200) ، ووقده (201) ، وحمساز صدره (202) ۽ ويلا ڏرعه ِ

#### ساب السفياء \* \*

البيت بنصه لامرىء التيس في ديوانه من 73 طبعة حسن السندوب التاهرة وهو بنصه ايضًا في الصفعة 78 من الديوان سرطيعة دار المعارف بمصر ... تعليق محبد أبو الفضل ابراهيم . ورواية السكري : « ما تنجلي عبراتي » ؛ انظر من 396 من طبعة دار المعارف . وفي الاصل : ردادي .

راجع بناب العزن في تهذيب الالفاظ من 619 وباب العزن والابتعاض في الالفاظ الكتابية من 149 .

البيت بنصه للنابغة النبياني في ديوانه من 169 ــ تعتيق الدكتور شكري (196)

<sup>(197</sup> هو معتل بن خويلد بن واثلة . وانظر شيعره وترجيته في ديوان الهذايسين

هو متمم بن نويره البربوهي ، والبيت في المفعلية 67 ، انظر المفعليسات (198 - تعتيق وشرح أهبد محبد شاكر وعبد السلام هارون - الطبعة الرابعة ص 268 ، وفيها ، يترك : تترك ، والبيت ايضا في جبهرة اشمار المرب سي 748 تحتيق على محمد البجاوي ، وهو أيضا في كتاب ... مالك ومتبم ابناً نويره اليربومي ـــ لابتسام مرهون المنقار من 114 ، وقد سبقت ترجعته .

شفة المرض أو الهم : أوهنه . لمع العزن غواده : استعر في تلبه . واللفح : كل محرق . الم . الضسرب . (199

<sup>(200</sup> 

<sup>201) -</sup> وقدُّه : صرحه ) أو ضربه شديداً حتى أشرف على الموت . راجع بأب السخاء في تهذيب الالفاظ من 201 وباب السخاء في الالفاظ الكتابية من 94 وباب النوال والصلة من 44 .

<sup>202) -</sup> خبر مندره ؛ أي تيشنه وُقهه .

ويتولسون:

هو صبير (203 ينضح السمى (204) ، ويعلو (205) سوالف البجد ويتولون : لا يطوى على البخل نفسه . وفلان يتخرق في الجود . وقد لبس المجد أحسن ملبس ، وينشدون :

وأبو اليتامي ينبتون ببابسه نبت الفراخ بكالىء معشساب (206)

وانه لندى البنان ، سبط الكف ، طويل اليد ؟ ومن كلامهم : يسداه غمامة ، ومن بنانه يجرى الماء فى العود . وانه لغيث ، ونوء من الانواء . قال زهيسر (207) :

وأبيض نياض (208) يداه غمامة على معتنيه ما تنب نواغله (209)

ويتولون: كنه خلف من المطر، قال جرير:

اذا لنرجو اذا ما الغيث أخلنسا من الخليفة ما نرجو من المطر (210)

203) المبير: السحاب الابيض

204) السبي: جبع سباء وهو الطيسر.

205) في الأصل: (ويعلوا) بزيادة الله . 206) البيت في (نظام الفريب) ص 197 من فير عزو وروايته لهيه:

وابو اليتامي ينبتون ببابـــه نبت الفراخ بمكلىء معشاب

ومكان مكلىء معشاب : اذا تكاثر غيه النبت . وقبله في نظام الغريب بيت هو :

المناب الخوان اذا غدت نكباء تتلع ثابت الاطناب البيت من تصيدة لزهير بن ابي سلمي المزني يبدح همين بن هذيئة الغزاري. راجع شرح ديوان زهير — صنعة ثعلب من 139 . والبيت في ميون الاخبار 1/13 وفي المسائل والاجوبة لابن السيد البطليوسي من 144 وفي البديع لاسامة منقذ من 122 .

208) في الديوان: وابيض في الحد ... وانظر ترجمة زهير (ت 13 ق ه) في : طبقات الجمحي 52 والشمر وانظر ترجمة زهير (ت 13 ق ه) في : طبقات الجمحي 52 والشمراء 76/1 والاخاتي 146/9 والخزانة 37/1 والاخالي 48 ومعاهد التنصيص 327/1 وجمهرة الانساب 25 و 47 ومحمح الاخبار 7/1 .

209) نواقله أورواية الاسبعي أغواضله . 210) البيت بنصه في شرح ديوان جرير ص 274 وهو من تصيدة عيها ممر بن عبد

> العزيز ( رض ) . وكلمة ( لنرجو ) و ( نرجو ) اكتبتا في الإصل بالف زائدة .

- وانه اسمح ، ند ، موطأ الأكتاف ، فياح نفاح ، فضفاض الرداء ، رحب المجم (211) ، طويل الساعدين ، واسم جيب الكم على: وهو يريد مسا اشتمل عليه الجيب ، يعنى نفسه ؟ وذلك كنولهم : طاهر الثوب ، طاهـر الرداء. وف الذم: هو دسم الثوب (212) . ويتال : رجل ذو نجر ، اذا كان يتنجر بالمعروف تال الشاعر:

فجم أضياني جميل بن معسر بذي مجر تأوى اليه الارامل (213) وان في كفه لمطلبا للفني ، قال (214) :

ولا يصنعون الذي يصنع وهم يجمعون ولا يجمسع ولكن معزوفسه أوسسم

ننى كنه للغنسي مطلسب وللسرب في مسدره موضسع يريد الملوك(215)مدى جعفر وكيف ينالسون غاياتسه وليـــس بأوسعهم فى الغنى

وهذا كتوله: ب ب ب

ولكن كان أرحبهم دراعيا (216)

ولم يك أكشر النتيسان مـــالا

(211

الجم : المستدر . انظر اللسان : مادة ( دسم ) . (212

البيتُ لأبي خُراش المهذلي ، انظر : الاستقاق 130 وروايته غيه : « عجب (213 أُمسهابي " . وَجِمَيل بنَ مُعمر من بني جمع وكان من أَثَمَ قريش لا يكثم شيئاً". والبيت من قصيدة يرثي فيها أبو غراش ، زهير بن المجود . وكان قتله جميل ابن ممسر يوم حنين . والبيت أيضاً في ديوان المذليين 148/2 وروايته عيسه كرواية - المتغير - والفجر : المعروف والجود وانظر ترجبة أبي خراش المغلى واسبه خويلد بن مرة وهو صحابي نهشته حية عبات في زمن عبر ابن الخطاب (ت نحو 15 هـ) في : الاغاني 38/21 - 48 والاصابة 464/1 وشرح الشواهد 144 وخزانة البغدادي 213/1 والشعر والشغراء 554 ط 216 وديوان المثليين 2)16 والاملام 373/2 .

الأبيات الاربمة لاشجع بن مبرو السلمي ( ت نُمو 195 ه ) . انظرها في : الأغاني ( اللقاعة ) 155/18 والأوراق قسم اخبار الشمراء من 83 والبصائر والخائر 2 تسم 2 من 762 والخزانة والخائر 2 تسم 2 من 762 ومخطوطة الأوائل للمسكري من 14 والخزانة 143/1 ومعاهد المن مساكر 61/3 ومعاهد المنابقة ا التنسيس 62/4 . والاول في بهجة المجالس من 465 . مع اختلاف في الروايات وانظر ترجبة أشجع السلمي في : الأغاني 30/17 وتهذيب ابن عساكسر 59/3 وبعاهد التنصيص 62/4 والتبريزي 69/2 وبعاهد بغداد 7/5 والشيمر والشيمراء 759 وخزأنة البندادي 143/1 والوشيح 295 والاعلام  $\cdot .332/1$ 

<sup>216) -</sup> البيت متداعم ، تسبب لأبي زياد الاعرابي الكلابي في شرح الحماسة للمرزوتي من 1592 . وروايته عبه مماثلة لرواية المتغير ، والنيت في خزانة الادب \_

ويتولون: هو متصل دنتات الخير ، أريحي ، وهو يباري الريسح. وملان خصيب ، موطأ الاكتاف ومما يشبه الجواد به أن يتال : بحسر ، وربيع مربع عوخال: وهو الغيم البارق ، وخضرم: وهو البئر الكثيرة الماء ويتال انه لكريم المتصر ، هش الكسر . وذكر لحاجب بن زراره (217) أن عسوف بن التعقياع (218) على (219) ان ينافسر خالد بن مالك (220) نقال: « والله ما عوف بهش نيكسر ولا برطب نيعتصر »(221) و في هذه المنافرة قال خالد:

« أطعمت حولا من أكل ، وأعطيت يوما من سأل » (222) .

119/3 منسوب لابي زياد الكلابي وروايته مماثلة لرواية المتفهر . وتبله : اذا النيران البست التناما له غار تشب على يفاع: كما نسبه السعد في المطول ومساهب المعاهد في شواهد التلفيس الى أبسى

زياد الاعرابي الكلابي .

وجاء في أورأتي الصولى - تسم أخبار الشعراء ص 83 ما خلاصته : أن البيت الوسى شبهوات مولى بني سبهم قاله لعبد الله بن جمار بن أبي طالب وروايته عيه : ولم يك « أوسع » الفتيان مالاً . وقد نقل عنه البغدادي هذا

الكلام واثبته في خزانته 144/1 .

والبيتَانَ في سخطوطة الاوائلُ للمسكري من 14 من غير عزو وروايتهسسا : أذا ألنيران جللت التنامس وما أن كان أكثرهم سواسا والست في أ له نار تشب بکسل ریـــ ولكن كان أرحبهم ذرام والبيت في شيروح سنقط آلزند من 107 من غير عزو وروايته : ارحبهــم : الحولهم ، ورواية البيت في البيان والتبيين 145/3 من غير مزو وأكسن كان اطولهم ذراعم وبهأ أن كمان اكثرهم سموابها وفي المحيوان 135/5 من غير عزو ، واورد الروايتين .

حاجب بن زرارة : بن زعهاء تهيم يوم جبلة ، ادرك الاسلام غاسلم . وهسو (217 الذي رهن توسعه عند كسرى على مال عظيم وودى به ، وبه ضرب المثل .

انظر ترجبته في الاسابة 1355 .

هو عوف بن القعتاع بن سعيد بن زرارة المثيبي . وقد غخر التعتاع بابنه عوف (218 اذ قال : ﴿ وَاللَّهُ لِمَا آرِي مِن شَمِئْلُ الْجِنْ فِي عَوْفَ أَكْثُرُمِمَا أَرِي مُنِهُ مِنْ شَمَائُلُ الانس » ، انظر الحيوان 236/6 .

هكذا في الاسلين ، وارجح أن كلمة قد سقطت من الناسخ وهي بمعنى : عزم (219

آو نحوها ؛ غاهتك العبارة

(222

هو خالد بن مالك الداربي التبيبي . انظر ترجبته في الاصابة 272/1 . (220 جاء في البيان والتبيين 88/3 ما تصه : وقال عاجب بن زرارة : ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْمِيانِ (221

القعقاع برطب فيعصر ولا يابس فيكسر » .

هكذا في الأسلين ، والذي في الأسابة 11/1 رتم 2194 ، أن التمتاع بن معبد بن زرارة هو الذي تاغر خالد بن مالك ، وسبب هذه المناغرة : ﴿ أَنْ . حاجب بن زرارة كان جَالسا مرة وابله تورد عليه غاتبًل خالد بن ماك النهشلي على غرس وفي يده رمح غقال : يا حاجب، والله لترقصن أو لاطعننك عَقَالَ : تَنْحَ مَنِي آلِهَا ٱلسَّقِيهِ . قَلَى عَبِلَغَ ذَلِكَ شُيَبِانَ بِنَ مَلَقَبَةَ بَسَنَ زرارةً ؛ عَقَالَ : إِيتَهَكُم خَالَد بعمي ؛ والله لأَيَافَرَيْهِ . عَكَلَمِتَ بنُو تَعِيم حَاجِباً عَمَسَاه . متنافر المتعدّاع بن معبد وخالد بن مالك الى ربيعة بن حدار الاسدي » . والذي في الاسماية من وتوع المنافرة بين القعقاع بن معبد وخالد بن مالك ، يوانق ما جاء في البيان والنبيين 88/3 .

عال الشاعر:

الم يك رطبا يمصر التسوم مساءه وما عوده للكاسرين بيابس (223)

وتمال الاعشى (224) :

وجروا على ما عودوا ولكل عيدان عصاره (225)

وقال الأخسر:

لو مج عود على قوم عصارتـــه لمج عودك نينا المسك والبانا (226)

وقال هشام بن حسان (227: لا يبعد الله يزيد بن المهلب (228) ، ان كانت السفن التجرى فى جوده و فلان عد من الاعداد والمد: الماء الدائم الذى لا ينتطع ومن الفاظ الشعراء: ينعش المولى ويحتمل الجلى و فلسلان

223) البيت لرجل من محارب يرثي أبنه ، انظر البيان والتبيين 88/3 .

مو بيبون بن تيس (ت 7 ه/) انظر ترجبته في الشمر والشمزاء 178/1 والخيانة والإغاني ( الساسي ) 74/8 ومعهم المرزباني 325 والمؤلفة 12 والمغزانة 83/1 وشرح شواهد المغني 85 ومعاهد التصيم 196/1 وآداب اللغة 1/90 ورغبة الأمل 70/4 ومحيح الاخبار 12/1 و 244 وجبعرة السعار المرب 29 و 56 وشمراء النصرانية 357/1 والاعلام 300/8 وطبعات الجبحي في مواضع متفرقة وعده في الطبقة الاولى .

(225) هذا انشاد مداخل ، ورواية ديوان الامشى الكبير ــ شرح وتعليق الدكتور م محمد هسين ــ القاهرة من 161 :

> غجروا على ما هــــودوا ولكسل هــسادات أمــساره والعود يعمسر مـــازه ولكل عيــدان عمــساره

والبيت في اللسان 15/4 وروايته مماثلة لرواية المتغير . وهو في حماسة البحتري ( من 219 ـ ط 2 ـ تحقيق لويس شيغو ـ بيسروت 1967 ) مماثلاً لرواية المتغير . وروايته في المقاييس 142/4 والمخمسس 215/10 والاستعاق 269 مماثلة لرواية الديوان .

226) البيت لعباد مجرد الكوني ، قاله في بحيد بن أبي العباس السفاح ، راجع الشمر والشمراء 665 والبيان والتبين 89/3 والاغاني (دار التقافيسة 358/14 وانظر ترجبة حباد مجرد في : الشمر والشمراء 663 والاغاني ( الثقافة ) 304/14 ووفيات الاميان 165/1 والمؤتلف 157 وطبقات ابن المعتز 97 وتاريخ بغداد 8/184 ومعجم الادباء 249/10 ولسان الميسزان 302/2 والاعادم 302/2 .

مو هشام بن حسان الازدي ، ابو عبد الله ، الفردوسي (ت 147 ه. انظر ترجمته في الاعلام 81/9 وتهذيب التهذيب 34/11 والتاج 214/4 وتذكرة المفاظ 154/1 .

228) هو يزيد بن الملب بن ابي صفرة الازدي (ت 102 ه). انظر ترجبت في الاحلام 246/9 ووقيات الاحيان 264/2 وخزانة البغدادي 105/1 والمتبيه والاشراف 277 ورقبة الآمل 189/4 ومعجم ما استمجم 950 والمعتوبي 52/3 وابن خلدون 64/3 و 69 و 76 وابن الاثير 2/95 والملبري 8/151 وهبة الايام للبديمي 253 — 267 .

يستعذب نغمات السائلين. ومن الفاظهم: يبسط (229) كفه اذا شنجت كت البخيل. قال ابن السكيت (230) ، ويقال: انه لذو قحم عظام ، أى يتقحم فى الأمور العظام ، وهو واسع الذرع ، رحب السرب (231) ، ذلول بالمعروف الفراء (232): انه لذو طائلة على قومه ، المغضل المتطول قال الغنوى (233): ما أنول فلانا أى ما أكثر نائله .

# باب البفال (234)

يقال · فلان جعد اليدين ، جعد البنان ، يابس الكف , وانه « لا يندى الرضفة » (235) ، وليس يبض (236) صفاه ، و « لا يب ض (237)

229) الطاء بطبوسة في الاصل.

230) المبارة في تهذيب الالفاظ ص 203 .

(231) جاء في المتاييس 156/3 : واسع السرب ، اي الصدر ، قالوا : ويراد به انه بطيء النضب وانظر تهذيب الالفاظ 203 ·

هو أبو زّكريا يحيى بن زياد الكوني (ت 207 ه/. انظر ترجبته في : ارشاد الاريب 7/77 وونيات الاميان 228/2 ونهرست ابن النديم ص 66 وغاية النهاية 2/172 ونزهة الإلباء 126 ومراتب النحويين ص 88 ومنتاح السعادة 1/44/1 والذريمة 39/1 وتهذيب التهذيب 212/11 وتاريخ بغداد 149/14 والاملام 178/9 . والف عنه الدكتور احبد مكي الانصاري كتابه : « أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة .

(233) الفنوي هذا لم يذكر اسبه . وبالرجوع الى الالفاظ لابن السكيت وجدنا في باب السخاء من 125 مانصه : « قال كعب بن سعد ( الفنوي ) :

#### ومن لا ينل حتى يسد خلاله يجد شموات النفس غير قليل

( قال ) وأن غلانا ليتنول بالغير ، وما أنول غلانا أي ما أكثر غائله » . ثم بالرجوع ألى ... كنز ألمفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ... وجدنا في هامش الصفحة 204 ما يشير ألى أن المغطوطة الجزائرية المعفوظة في مكتب باريس قد نكرت في متن أبن السكيت ما نصه : « قال الفنوي : وما أنسول غلانا أي ما أكثر غائله » . وبهذا يكون نص متغير الالفاظ موافقا لنص أبسن السكيت ، كما تتكشف هوية الفنوي المذكور واقة أعلم .

وكمب بن سمد الفنوي شاعر جاهلي (ت نَحُو 10 ق ه). انظر ترجبته في الاعلام 82/6 والتيجان 26 والحيوان عليمة الحلبي سه 56/3 ومجالس ثملب 140 والجبحي 169 و 176 وسيط اللآلي 771 وخزانة البغدادي 140 ومختارات أبن الشجري 25 والمرزباني 341 وشعراء النصرانية وجبهرة اشعار العرب 133 وشرح شواهد المغني 236 ومعجم ما استعجم للبكري 877 ورغبة الآمل 61/6 وكشف الظنون 808.

234) راجع في تهذيب الألفاظ باب الشيع 69 وفي الالفاظ الكتابية باب البخل 96 .

رواية المثل في جمهرة الأمثال: « مايندي الرضفة » 276/2 . وفي المدانسي 235/2 . وفي المدانسي 275/2 . وفي المدانسي 275/2 . وفي المدانس مادة ( رضف ) .

236) يبض : ينشخ منه الماء . 237) رواية المثل في جمهرة الإمثال 276/2 : « ما يبض هجره » ، وانظر المثل في:

المستعمى من 305 واللسان مادة ( بضش ) والميداني 2/229 والالمساط الكتابية 96 ومعنى المثل : ما يخرج منه خيسسر .

حجره » ، ولا تندى صفاه ، وهو كدية (238)لا تحفر ، وهو مجدوف البنان (239) . قال بعض العلماء : ما يندى الرضفة ، هو أن يعمد السي كرش فيملا من الوذر ثم تحمى الحجارة فتلقى فيها حتى تنضح ما فى الكرش وهى المرضوفة (240) . قال الكميت (241) :

# ومرضوعة لم تون في الطبخ طاهيا عجلت ألى محورها حين غرغرا

نمعنى الكلام: انه ليس عنده من الخير ما يندى هذه الحجارة. ويتال: هو جماد برم، البرم: الذى لا يأخذ النصيب من الجزور مسع التوم. وزعموا ان امرأة نظرت الى زوجها وهو يأكل بضعتين قد قسرن بينهما فقالت: «أبرما قرونا» (242). ويقال البخيل: هو زرم بكى والبكى، من بكؤت الشاة اذا انقطع لبنها. وهو مكد، صلود، أى يابس. قال: (243) ومطير اليدين للحمد والمجد اذا ضن كل جبس صلود، وأصلد الرجل: بخل. وقال قطرب، ويقولون في مثال لهم: « في الحجر أمت لا فيه » (244) الامت: اللين. أى: في الحجر مغمز ومدخل لا في هذا الرجل. وبغان

بمعنى مطلب . انظر جمهرة الامثال 251/2 والمداني 287/2 رقم المسلب 3920 . وورد في المسان 309/2 مادة (أبت ) ما نصه : قال سيبويسه ، وقالوا : أبت في المجر لا غيك ، ومعناه أبتاك الله بعد غناء الحجارة » . وهو بعيد عن معنى المثل المذكور في المتغير .

<sup>238)</sup> الكدية : الارض الصلبة الفليظ .... .

<sup>239)</sup> اي تصير البنان

<sup>(240)</sup> ورد في تهذيب الالفاظ من 75: « الاصبعي : ما يندي الرضفة ، أي مسا يضرج منه من البلل بقدر ما يبل الرضفة وهو هجر يحمى » . وقد اثبته ابن سيده في المخصص 13/3 نصا . والوذر : قطع اللحم مفردها : وذره وكذلك البضعة .

ودره وحداث البصنة .

هو الكبيت بن زيد الاسدي (ت 126 ه) والبيت في الجزء الاول من ديوانه من (241 هـ) والبيت في الجزء الاول من ديوانه من (199 ـ تعتيق داود سلوم . وهو ايضا في الماني الكبيـــر 1967/10 ومقاييس اللغة 401/2 والمحاح 640/2 واللسان 22/4 والقابـــوس المعبط 325/2 والقاجـــوس (184/3 والطبيان والمبين 13/15 والشمر والشمراء 248/2 والاغاني (بولاق) 113/15 والمساسي / 108/15 وجبهرة اشمار العرب 187 والموشح 302 وشرح شواهد المغني 13 وخزانة الادب 169 و 86 وديوان الاخطل 26 وبروكلمان والكائرة للطبالسي 33 واللالي 12/11 والماهد 3/3 والمعني والمعني 108 
<sup>13/2</sup> و 2/29 وأمالي الزهاجي 137 . يضرب مثلا في البخيل الشره الى ما هو غوق عقه ، انظر المثل في : جمهسرة الامثال 220/2 والميدائي 135/2 والمستقمي 119 واللسبان مادة (برم) وعيون الأخبار 203/3 .

<sup>243)</sup> ما بعدها بيت مدور ، متصل الصدر بالعجز . 244) لم أجده لمينا رجعت اليه من كتب الإمثال ، وقريب منه قولهم : « ما في الحجر مبغى ولا عند غلان » . يضرب مثلا عند توكيد اللؤم وقلة الخير ، ومبضى

مساك ، أى بخل . وهو حصور شحيح (245) . ومن ألفاظ الشعـــراء : خلجات البخل . قال أبو دهبل (246) :

ولو كان ما تعطى رياء تشبث ت به خلجات البخل يجذبنه جذب والكنما تبغى به الله وحسده لعمرى لقد أربحت فى البيعة الكسبا فنعم ابن عم القوم فى ذات ماله اذا كانبعض القوم فى اله كلبا (247)

منى الابيات : خلجات البخل ، وذات ماله . ويتواون : « لئيسم راضع » (248) والانوح : الذي يزحر اذا سئل . والازوح : المتبسض . وملان لئيم أعدد (249) ، زمر المروءة (250) . وعطية جذماء . قال :

245) انظر الالفاظ الكتابية من 96.

مو وهب بن زمعة الجمعي (ت 63 ه) ، انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (246 والموتلف 168 والاغاني 114/7 — 145 والموشع 298 وامالسي المرتضى 1/ 79 والعيني 141/1 وسبط اللالي 88/3 ومواضع متغرقة من الحيوان ج 6 و 7 ودائرة معارف البستاني 299/4 . وقد نشر المستشرق غريتز كرنكو ديوانه في مجلة الجمعية الاسبوية الملكية سائنون ساعد اكتوبر سنة 1910 من ص 1017 س 1077 ، تجت عنوان « شعر أبي دهبل الجمعي وأخباره » عن نسخة خطية قديمة مؤرخة في 484 ه مضيفا أليها ما عثر عليه من شعره في بعض المراجع .

247). الأبيات لأبي دهبل في مدح ابن الأزرق ، وروايتها في ( شمر أبي دهبـــل الجمهي وأخباره ) ص 1058 :

ما كنت الا رحبة الله ارسلسست لهلكى قريش لا بخيلا ولا خبسا غلو كان ما تعطي رئساء تنازمست به خلمات البخل تجذبه جسذبسسا ولكنها تبضى به اللسه وحسده لمبرى لقد اربحت في السعة الكسبا

والبيتان الاول والثاني لابي دهبل في اشباه ونظائر الخالدين 225/2 ورواية الاول لميه :

علو كنت ما تعطى رئاء تنازعت به غلجات البخل يجذبنه جذبا

والبيان الاول والثاني لماتم الطائي في ديوانه - عليمة دار الكتاب العربي من 28 وروايتها فيه :

علو كان ما يعطى رياء لامسكت به جنبات اللوم يجنبنه جذبها ولكنها يبني به أنه وحسده عامط ، عقد أربحت في البيمة الكسبا

الراضع الذي رضع اللؤم من ثدي أمه ، يريد أنه ولد في اللؤم . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الراضع هو الذي يرضع من الناتة والشاة من خلفها ولا يحلب في أناء للئلا يستمع المعوت متطلبه الضيفان . أنظر المثل في الماغر من 42 وتهذيب الإلفاظ 75 واللسان مادة ( رضع ) .

249) أي ليس بسبهل المَلَق .

(250) أي منفير الروءة . وأصل الزمر : تلة الصوف وقلة الريش .

ومسن العطيسة مسا تسسرى تعطى على المدح الحجسارة حجير تتلبيه وهييل

ومن الفاظ الشعراء: لا يروم الضيف ناره (252).

# باب الشجاعة (253)

يقال : هو شجاع بهمة قال أبو زيد : لانه بهيم لا موضع فيه الجبن ؟ وبطل ، لانه يبطل الاتران ، وصبة ، لانه يصبم ولا ينثني . وأشوس ، يعرف الغضب في عينيه وهاجبيه من تشاوسه ، وأصعر ، قد أمال عنقه غضباً . وكمى ، والبئيس ، وهو الذي اذا ثبت لم يبرح . وأيهم ، وهو مشبه بالسيل ، وحمس ، وليث ، وعضب ، ومقدام بنتيس ، مغوار ، باسسل ، مشيح ، احوس ، احمس ، محرب ، مشيع ، لزاز حسرب ، وقسال العجآج (254) ، وذكر المختار (255) نتال : « لله دره ، أي رجل دنيا ، ومسعر حرب ، ومقارع أعداء كان » , ومن الفاظ الشعراء : هو بسرود المضجم ، تتيل على عدوه . « عنيف على قرنه محطم ، يشذب بالسيسف

والثاني منهما في رسبائل الجاهظ 342/2 منسوبا لأبي دهيل . وقد ستملت عبارة « هجر تقلبه » من الناسخ غائبتها في الهامش . اقعم الناسخ عبارة : « ومن الفاظ الشعراء : لا يروم الضيف ناره » بين بيتي (252 ابي دهبل ، وحتما التاخير .

راجع باب الشجاعة من تعنيب الالفاظ من 168 وباب الشجاعة في الالفاظ الكتابية 62 . (253)

هو المجاج بن يوسف الثنني ( 40 - 95 ه / انظر ترجبته في : وليسات الاميان 1/103 ومعجم البلدان 382/8 والمسعودي 103/2 وتهذيب ابن (254 مساكر 4/4 وتهذيب التهذيب 210/2 وأبن الاثير 2/22/4 والبدء والتاريخ 28/6 والأعلام 175/2 .

المُعتار بن ابي مبيد بن مسمودالثتني ( 67/1 هـ ) انظر ترجبته في : الاسابة (255 رتم 8547 والفرق بين 31 ــ 37 وآبن الاثير 82/4 والطبري 146/7 وانظر غهرس طبعة دار المعارف 109/10 والحور العين 182 وثبار القلوب 70 وغرق الشبعة 23 والمربعة 408/1 والأخبار الطوال 242 والمربعة 348/1 وَمِثْتُلُ الْحَسَيِّنُ مِنْ 98 لَأَبِي مِخْتُكَ الْأَرْدِي وَالْإِمَلَامُ \$70/ وَسَيْرُ اَمَلَامَ النبلاءَ 353/3 وتاريخ الاسلام للذهبي 369/2 ، 372 ، 380 و 70/3 .

البيتان لابي دهبل الجمحي من تصيدته التي مدح لميها عمارة بن عمرو بن حزم (251 عابل عبد الله بن الزبير على حضر موت ومعرضاً بابن الازرق ، انظرهما في «شمر ابي دهبل واخباره » ص1071 من مجلة الجمعية الاسبوية الملكة سنة 1910 س عدد اكتوبر — وهما له في الاغاني — طبعة اللتامة — 125/7 ونبها : بذاره : نزاره والبيت الاول في تهذيب اللغة 128/14 من غير عزو . والأول مقط في مجالس ثملب 499/2 من غير عزو . والأول منهما في الملسسان 115/5 من غير عزو .

أقرائه ﴾ (256).

### بــاب العبـن (257)

هو جبان ، مجوف (258) ، منزوف ، قد نزف عقله جبنا ، ومنخوب نخب نؤاده ، أى طير ، ورعديد : يرتعد من الفرق . ويراعه ، شبه بالقصبة ، وبعل ، هو الذى يبعل عند الحرب يدهش ، وكهام يرتد عن المواقعـــة ، ومعرد أى مول . قال :

ولا بكهام بزه عن عـــدوه اذا هو لاتني حاسرا أو مقنعا (259)

وقد أحجم ، وخام ، وكلل ، وجباً . قال :

وهل أنا الا مثل سيقة العدى ان استقدمت نحر وان جبأت عقر (260)

وقد عتم فى الحرب ، وحمل فلان فأكذب ، وكذب . ورجل عقر ، اذا فجئه الروع فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر .

#### باب المجلسة والأعجال

تتول المرب : سرعان ذا ، ووشكان ذا . وجاء ملان على غشاش ،

256) تسبها بيتين للبريق عياض بن خويلد الهذاي ، من تصيدة له في ديـــوان الهذليين 55/3 ـ 57 ونصها في الديوان :

معي عناهب بثل تعبل السنان عنيف على قرنسه مغشميم يشذب بالسيسف اقسرانسسسه اذا قر ذو اللمة الميلسسم

ورواية البيت الاول في بتية اشمار الهذليين : « محطم » مكان « معنشم » . ( وجع باب الجبن وضعف التلب ص 176 : تهذيب الالفاظ ، وباب الجبان في الالفاظ الكتابية من 68 .

258) في الإصل (قدوك) بالعاء المهلة وغنج الميم ، وهو تصحيف .
(259) البيت لمنه بن نويرة في رئاء الحيه ، انظر كتاب ( مالك ومنهم ابنا نويسرة اليربوعي ) عن 108 . ورواية الشيطر الاول في جبهرة اشيمار العسرب من 746 من تحقيق على محمد البجاوي : « ولابكهام ناكل من مدوه » . والكهام الكليل . والبز : السيلاح ، والبيت في اللسيان مادة ( بزز ) من فير مزو . والبيت لمتهم في المنطيات من 266 وروايته : « ولا بكهام بزه » ، والبيت لمتهم في المقد الغريد 3/264 وروايته : « ولا بكهام سيفه » . وقد سبق تد همة متسسم .

البيت في التاج مأدة (ساق) لنصيب بن رباح . وهو في ديوان نصيب بن رباح من 92 . وفي حاشية الصحاح مادة (جبأ) 40/1 انه لنصيب بن أبي محجن. وهو في المنصص 78/3 من غير عزو وهو في اللسان مادة (جبأ) ومسادة (سوق) من غير عزو أيضسسا .

أي على عجلة ولقد أجهضته عن ذلك الأمر ، أي أعجلته وحفزته ووجدته مستوازا (261) ، ومتحازا ، وعلى عدواء .

# باب متغير الفاظهم في المسارع الى الشــر

يقال : انه لتيمان (262) في الأمور ، أي معترض نيها . والشتيم الفاحش ويقال المتسرع اليك : « أن جغرك الى لمتهدم » (263) ، « وأنْ حبلك الى لانشوطة » (264) ، وانك لترع الى (265) . ورجل معن متيح : يعظل في كل شيء لا يعنيه (266) . الاصمعي (267) : ان علانا لنعار في المنتن ، اذا كان سماء منها . يقال ما وقعت منتنة الا نعر منها . ونعر الدم ، اذا دنم ، ينمر ، وهو عرق نمار ، ويعال : انه لدعرة ، اذا كان نيه قسادح وعيوب . ومن الفاظ الشعراء : انه يجرى الينا غير ذي رسن . والتشخر : التسرع الى الامر ، وهو من : تشذرت الناقة ، اذا أبصرت رعيا فنشطت، وحركت رأسها مرحا . ومن أمثالهم في الرجل يعجل الى الرجل بالسوء : ﴿ استقدمت رحالتك ﴾ (268) .

# باب النشاط (269)

يتال : هو أشر ، نره ، وقد أشر ، وعرس ، وهو من عرس البرق ، اذا كثر لمعانه ، ويقال عرص اليهم ، اذا نزا من النشاط ، وقد بطر ، ومرح. قال ابن السكيت (270)، قال أبو تمام الاسدى: «المجلسو، احتمال العنى،

المستوائل : التامد تمودا منتصبا دون اطبئتان . (261

<sup>(262</sup> 

<sup>(263</sup> 

يغسرب للرجل يسرع الى ما يكرهه . انظر المثل في المنسوطة ) في انظر المثل في الميداني 65/1 وتم المثل 326 وانظر ( عقده بانشبوطه ) في (264

انظر تهذيب الالفاظ 236 وفيه : انه لترع اليه ، وقد ترعت اليه أي تسرعت (265 انظر تهذيب الالفاظ 237 والمصم 71/3 . (266

انظر تهذيب الالفاظ 237 . (267

في جمهرة الابدال 185/1 ورد : « استقدبت رحالته » ، يقال الرجل يعجل (268 الى مساحبه بالشتم وسوء التول ، والرحالة بمنزلة السرج ، واذا أستقدمت رحالة الفارس عسد ركوبه ، فجمل ذلك مثلا أن عسد توله ، وانظر المثل في الميداني 123/2 والسنتمس 65 .

راجع باب البطر والنشاط في تهذيب الالفاظ 504 وباب التكبر في الالفاط الكتابية 133 . (269

انظر العولُ فَي تهذيب الالفاظ 505 واصلاح المنطق 318 والفاغر 121 والمسداد (270 ابن الانباري 152 .

والدقع سوء احتمال الفقر » , ويقال : تميص خجل ، أى فضف اض واسم (271) . قال زيد بن كثوة (272) : « دخلت على الحسن بـــن سهل (273) ، فكسانى قميصين خجلين » . وأن فلانا أذو ميعة .

# باب الرجل الراضي باليسيسر من الطمسم

المرب تمدح بقلة الطعم ، وتذم الرغيب . قال أعشى باهلة (274) :

تكيفيه حزة غلذ أن ألم بها من الشواء ويروى شربه الغمر

ويقال عمو قليل الطعم ، زهيد ، وهو يقرم قرمان البهمة (275). وقد خلا على طمام كذا ، اذا لم يأكل غيره , ويقال أتانًا بطعام محططنا هيه ، أى أكثرنا وخططنا ، أي عذرنا (276).

انظر تهذيب الالفاظ 505 ونوادر أبي مسحل 55/1 .
هو زيد بن كثوة العنبري ؛ شاهر ورد ذكره في معاهم اللغة مادة « كثو » (272 وفي الحيوان 116/6. وأنظر متالته هذه في تهذيب الالفاظ 505 .

وزير المامون العباسي ووالد (بوران ) زوجة المامون ( ت 236 هـ ) وهسو (273 أَخُو الْمُصَلِّ بِن سَمِلٌ . وانظر ترجبته في أ وميات الاهيان 141/1 وتاريخ بغداد 319/7 وابن الوردي 217/1 والاعلام 207/2 .

هو عاسر بن الحارث ، وقد ورد البيت في كتاب « الصبح المنير في شمعر ابي بصير الأعشى والأعشين الآخرين الأص 268 مع اختلاف يسير فيه ، (ويكفي) مكان (ويروي) وانظر ترجمة اعشى باهلة في أخزانة الادب 90/1 وسمط الملالي 75 والجمحي 169 والإعلام 16/4 ، والآبدي والانتفاسات 304 وشيواً هذ المُغَنَى 86 والمكاثرة 16 أوالبيت في الاضداد للانبساري من 421 وروايته عيه مطابقة لرواية المتفير . والبيت في الاشتقاق لابن دريد من 486 وروايته غيه

#### من الشبواء ويروي شبريه الفيسر تفنيه حرة علد أن الم بها

وروايته في نظام الفريب ص 56 : تكفيه غلاة كبد ؛ والبيت في أصلاح المنطق من 4 و 85 و 285. والمعاني الكبير 1109 وأضداد السجستانسي 147 ومعاييس اللغة 96/1 و 450 وأمالي المرتضى 96/1 وألكلي 75 وشرح المعانية للمرزوقي 402 والالفاظ لابن السكيت 607 والمبدة 144/2 وأمالي المتالي 16/1 وجمهرة الامثال 122/1 و 487 . وفي اضداد أبي الطيب اللغوي 554/2 : تكليه غلاة لحم . وهو في الصحاح 772/2 مادة ( غمر ) ، وفي اللسنان 6/336 مادة ( غمر ) وفي تسرح نهج البلاغة 850/2 و 509/4 ، وفي الكامل للمبرد 356/1 وفي نوادر ابي مسحل 146/1 وفي الاصمعيات 91 وفي جمهرة السمار العرب 717 وفي الامتاع والمؤانسة 200/2 .

انظر تهذيب الالمساط 648 (275

(276

جاء في تهذيب الالفاظ 647 : « واتانا بطمام عصططنا عيه أي أكلنا ، تال أبو عبيدة : اي اكثرنا منه الاكل ، وحطملنا فيه اي مذرنا » ، وقد مد الانباري في المنداده من 407 هذه الكلمة من الاضداد اذ قال : « اتانا غلان بطمام عصططنا هيه اذا هذرنا واكلنا أكلا يسيرا, وأتانا طمام محططنا هيه، أذا أكلنا أكلاكثيرا».

### باب الرغب وكثسرة الاكسل

يقال: هو سَرط ، اذا كان يلقم لقما جيدا. ويقال: قد سلخ اللقمة ، وبلمها ، وزردها ، وفي الامثال: « الاكل سلجان ، والقضاء ليان » (277). يقول: يأكل ما يأخذ من الدين ، فاذا صار الى القضاء لواه ، أى مطلب . والفضم : أكل الشيء الرطب . والقضم : أكل الشيء اليابسس (278) . ورجسل بلع . ويقولون :

### يلقم لقما ويفــــدى زاده يرمى بأمثال القطا فؤاده (279)

وهو أكول جروز (280) ، ويقال : شد ما ملأت بطنك ، ودحسته . ويقال : أوجب غلان أكله ، أى جعله وجبة ، كل يوم مرة . ويقال : خلا غلان على اللبن ، وعلى اللحم ، اذا لم يأكل معه شيئا . وأخلى أيضا . قال أبو عبيدة : اجتحف (281) الثريد بأصابعه ، وقدم اليه طعام فتحسفه ، اذا لم يبق منه شيئا . ويقال : هلم نتضح ، أى نتندى . وحسوت الشيء . وفي الامثال : « أحس وذق » (282) ، « ونوم كحسو الطير » (283) ويقولون

277) الليان: المطل ، والسلجان: سرمة الابتلاع. ويتال أيضا: « الأخذ سلجان والتضاء ليان » راجع جمهرة الإبثال 171/1 والمستتمى 298/1 وشرح ديوان زهير بن أبي سلبي عن 181 ومجبع الامثال 41/1 رتم المثل 156 وفي هذا المعنى تولهم: « ان اكله لسلجان ، وان تضاءه لليان ، وأن مسدوه لرضبان » ورضبان معناه بطيء. راجع مجبع الامثال 67/1 رتم المثل 339

278) ورد في مجمع الأمثال للميداني 307/2 ما نصه : الخضم : الاكل بجبيع العم، والقضم : الاكل باطراف الاستان .

279) ورد الرجز في مجالس شعلب 461/2 من غير عزو . وفي اللسان 9/20 اتشده ابن الإعرابي ومعناه : يبتى زاده وياكل من مال غيره ، وفي الميداني 417/2 اختلط شعطر الرجز بعثل يليه غوجب التنبيه ، قال الميداني معناه : ياكل من مال غيره ويحتفظ بماله .

280) الجروز : الأكول الذي لا يترك على المائدة شيئا .

(281) قال المسنف في القاييس 27/1 : الجيم والعاء والفاء أصل واحد قياسه الذهاب بالثنيء مستوعبا . يقال : سيل عجاف اذا جرف كل شيء وذهب به ويقال اجحف بالثنيء اذا ذهب به . وفي المنجد من 77 : اجتحف : استلبه . استأصله واهلكه . اجتحف ماء البثر : نزهه ونزفه .

282) يغيرب مثلاً للشماتة بالجانى ، ومعناه أنك قد جنيت الشر على تفسك مالى ما عليه البلية . انظر المثل في جمهرة الإمثال 124/1 ومجمع الإمثال 207/1. حاء في المقاييس 58/2 . يقولون : « نوم كعسو الطائر » أي قليسل . وفي أساس البلاغة 174/1 : « ويوم ، ونوم كعسو الطائر » . وجاء في المسان

192/18 : « ويوم كحسو الطّير أي تصير ، والمرب تقول نبت نومة كحسو الطير أذا نام نوما قليلا » .

في المثل أيضا: « لمثلها كنت أحسيك الحسا » (284) ويتولون: « آكل من حوت » (285) . ورجل سريع الاكسل ، حوت » (286) . ورجل سريع الاكسل ، سريع الاحارة (287) . ويتولون: « أراك بشر ما أحار مشغر » (288) . يضرب السمين . أي من غذى بغذاء استبان ذلك عليه . ورجل نيه : أكول . ويتولون: ما زلنا في خضد ، وخضم ، وقضم . الخضد : أكل القثا وشبهه . والخضم : للناكهة . والقضم : لليابس .

### بــاب الجــوع (289)

يقال: رجل جائع ، وغرثان . وفي المثل: « غرثان ماربكوا له » (290) وهو طعام يخلط له . وأصل هذا ان رجلا بشر بغلام مقال: ما أصنع به ؟ آكله أم أشربه ؟ معلمت امرأته انه جائع ، مقالت : غرثان ماربكوا له ، علما شبع ، قال : « كيف الطلا وأمه ؟ ؟ » (291) يعنى الصبى وأمه . ورجل ساغب ، وسغبان ، والمسعبة : المجاعة ورجل ضرم . وقد ضرم ضرما . والمسحوت : المجائع . والمسعور (292) : الذي به سعار . ورجل وحش ،

284) يراد به: لمثل هذا الامر كنت أوثرك بما أوثرك به . وورد المثل في لمصل المقال 292 والمستقصى 292 وشروح سقط الزند 640/2 والمقاييسسس 58/2 وروايته: « لمثل ذا كنت أحسيك الحسا» . وهو كذلك في جمهرة الامتسال 185/2 . وروايته في أساس البلاغة 1/175 : « المثلها كنت أحسيك الحسا» .

285) للمه الاشياء من غير مضغ . انظر المثل في جمهرة الامثال 200/1 والمستقصى 6/1 والمداني 86/1 رقم المثل 411 .

286) انظر المثل في جمهرة الامثال 1/101 و 499 و 31/2 والميداني 315/1

287) أي سريع اللتم.

(288) يغيرب مثلاً للامر يدل ظاهره على باطنه ، انظر جبهرة الامثال 77/1 وفصل العال 288 والميان مادة ( شغر ) .

289) راجع باب الجوع في تهذيب الالفاظ 632 وفي الالفاظ الكتابية راجع باب الجوع

78 وباب ترادف الجومان من 292 .

يضرب بثلا للرجل تكليه وله شان يشخله منك . انظر جبهرة الإمثال 290 والميداني 56/2 والمستصى 248 . واللسان والاساس مادة ( ربك ) . ويروي المثل : فرثان مابكلوا له » . انظر الاستقاق لابن دريد من 429 و ويرو . وبكلت الشيء ابكله بكلا ، اذا خلطته ، نحو الاقط بالسمن وفيره . وورد المثل بصيغة اخرى في كتاب الإبدال والمعاتبة والنظائر للزجاجي من 474 ونصه : « وحدثني المازني قال ، قال الكسائي : ولدت اهرابيسة وزوجها غائب ، علما قدم قالوا له : ليهنك المارس المقال : والله ما ادري : اكله أم اشربه ؟ مقيل ذلك لامراته مقالت : جائع ماربكوا له » . وزوج الإعرابية المائب هو ابن لمسان الحمرة . وهذه المثل شبيه بالمسل القائل : « مضبان لم تؤدم له البكيله » . والربكية والبكيله واللبيكة شيء واحد . انظر الميداني 2678 رقم 2678 .

291) المثل في الميداني 164/2 رقم المثل 3179 : قال الاصممسي : يفسرب لمن قد ذهب هيه وخلا لشانه .

292) السعار : شدة ألجسوع .

وقد أوحش ، وهو من قوم أوحاش ، أى جياع . ويقال : بتنا الوحش . وبتنا القواء ، اذا لم يكن عندهم طعام . وقد أقوى القوم ، وارملوا ، اذا نفذ زادهم . والمخمصة : المجاعة . والطوى : ضمر البطن من الجوع . ورجل طيان ، وبه سعر ، أى شهوة وجوع .

### باب حسن المواتساة والذل (293)

يقال: هو ذاول بين الذل. وهو بعير قيد ، اذا كان ذاولا ينساق. يقال: اجعل فى أول قطارك بعيرا قيدا تتبعه الابل. وبعير مديث ، اذا ذلل بعسض التذليل ولم يستحكم. وديث فلان من صولة فلان ، اذا لين منها. وهو بعير مصحب ، منقاد. وجاءوا على صعب وذاول. قال أبو عمرو: وركبوا ذل الطريق ، وهو ما قد وطى منه. ويقال: «أمور جارية على اذلالها» (294) أو على مجاريها.

### باب الغضيب (295)

يقال: غضب غضبا ، وعبد عبدا (296) ، واستارب عليه غضبه (297) ، وهساج وحبز صدره ، ووغر (298) . وقد « ثار ثائره » (299) ، وهسساج هائجه (300) . وبين القوم مئرة ، ونائرة (301) . وقد تفاحش ما بينهم ، وقى صدره عليه ضب (302) ، وغلة ، وغليل وتدابر . وقد انصدع ما بينهم . وفى صدره عليه ضب (302) ، وغلة ، وغليل وفلان يقد على فلان سحره (303) . وهو يحرق عليك الأرم (304) . ويقال للغضبان اذا غضب واحتد : هو ذو طيرة ، وذو سورة ، وذو بادرة . وقد

\* \* .

<sup>293)</sup> راجع باب الذل وهو شد الصموبة في تهذيب الالفاظ 621 وراجع في الالفاظ الكتابية باب الانتياد من 30 ·

<sup>294)</sup> من أمثال الميداني 174/1 : اجر الامور على اذلالها . اي على وجوهها التي تصلح وتسهل وتتيسر ، ويقال : جاء به على اذلاله ، اي على وجهه ، ويقال: دمه على اذلاله ؛ اي على حاله .

دمه على اذلاله : أي على حاله . 295) راجع في تهذيب الالفاظ باب الفضيب والعدة والعداوة من 78 ، وفي الالفاظ الكتابية باب الفيظ من 19 وباب اظهار المداوة من 48 .

<sup>296)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 85 ،

<sup>297)</sup> راجع نوادر ابي سسمل 103/1. 298) وغر صدره على غلان : توقد عليه من الغيظ

<sup>(299)</sup> أي هاج ما كان من هادته أن يهيج منه . أنظر المثل في الميداني 154/1 رقم المثل 785 .

<sup>300)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 82 .

<sup>301)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 87 .

<sup>302)</sup> الفية : الجدد الخفي م 303) السحر : الرئيسة .

<sup>304)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 81 . والارم : الاستان .

آرى على صدرك ويقال ضهد ، وحرد ، وحرب وحربته نحرب (305). والمنطرم ، وتضرم ، واحتدم ، ونغر ينغر (306) والمنثق : الملان غضبا . يقولون : « إنا تثق وصاحبى مثق ، نكيف نتفق » (307) ؟ ! . التثق : أن حركته تنجر والمئق : المغتاظ السريع البكاء . فلا يكون بين هذين أبددا هدغة (308) ولا سكون . وفلان حامى الحبيا ، اذا غضب حمى . والحبيا : شدة الفضب . وحبيا الكاس : سورتها . ويقال : هو ينغط (309) غضبا ؟

وقد شرى ، اذا تمادى وتتابع فى غضبه ، وهو من : شرى البرق ، يشرى ، اذا كثر لمعانه (310) . وانشد :

وقد جمل الرك الضعيف يسياني اليك ويشريك القليل فتقلق (311)

وقد تلظى ، وتلهب ، واستحصد عليه ، اذا تغتل عليه ، غضبك . واستحصد حبله (312) ، اذا غضب ، واستشاط عليه ، اذا تلهب وطار به الفضب . « وهو يتميز من الغيظ ، أى يتقطع . واربد الرجل ، اذا انتفخ وجهه من الغضب . واستغرب في الحدة ، اذا مضى فيها . ويقال : أخذه قل من الغضبكأنه يستقل من موضعه . وقد احتمل اذا غضب » (313) . قال ابن السكيت (314) : شالت نعامة فلان ثم سكن ، وذلك اذا غضب . واذا خف القوم من منزلهم قيل : شالت نعامتهم . يقال : استف

<sup>305)</sup> راجع تهذيب الالناظ 78.

<sup>306)</sup> ورد في تهذيب الالفاظ 79: هو ينفر عليه اذا غلا عليه من الفضب.

<sup>307)</sup> يضرب مثلاً لسوء الموانقة في الأخلاق . انظر المثل في : جمهرة الامثال 106/1 والمداني والمستقصى 156 واللسان مادة ( تأتى ، مأقى ) والاساس ( تأتى ) والكامل للمبرد 137/1 وخلق الانسان لثابت ص 4 و تهذيب الالفساظ 79 باختلاف في الرواية ،

<sup>308)</sup> مُكذا في الاصلين ، والمعنة : الجماعة من الناس والبيوت يتيمون ويظمنون جمعها هدف . والمعنى : لا يكون بينهما اجتماع ولا هدوء . قلت : ولمسل الصواب : هدنة (بالنون) .

<sup>(309)</sup> في تهذيب الإلفاظ 79 : أنه لينفط غضبا .

<sup>310)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 79.

<sup>311)</sup> البيت في اللسمان 317/12 من غير عزو وانشده ابن الاهرابي ، وروايته : ( متفلق ) مكان ( متعلق ) . والرك : المطر الضعيف . ومعنى البيت : انه اذا اتاك عنى شيء عليل غضبت وأنا كذلك عمتى نتفق ؟

<sup>312)</sup> في الإصلين: أستحصد عليه ، وهو تكرار لا وجه له ، والتصويب مسن التهذيب 79 .

<sup>313)</sup> ما بين الإقواس « » منتول عن تهذيب الالفاظ 80 . والقل : الرعدة .

<sup>314)</sup> راجع تهذيب الالفاظ 81 .

عليه (315). قال أبو عبيدة (316): فلان يكسر عليك الأرعاظ للذى يغتاظ على الرجل ويتوعده والأرعاظ واحدها رعظ ، وهو الذى يدخل سنخ نصل السهم فيه (317). وقد احفظته احفاظا ، اذا اغضبته قال ابسن السكيت (318): والسدم غضب مع غم ، ولذلك قولهم : « نسسادم سادم» (319). ورجل فيه غرب، اذا كانت فيه حدة قال أبو عبيدة (302): هذا غضب مطر ، أى جاء من أطرار الارض لا أعرفه قال الأصمعسى : غضب مطر أى جاء من أطرار الارض أعرقه ، قسال الاصمعسى : غضب مطر أى جاء من أطرار الارض أعرقه ، قسال الاصمعسى :

غضبتم علینا ان قتانا بخالد بنی مالك ها ان ذا غضب مطر (322) ویتولون : لوی قلان عنا عذاره اذا غضب و اعرض ویتولون : حرك خشاشه نفضب (323) .

315) أي غضب

317) انظر ألنص أن تهذيب الإلهاظ 81 .

318) اتظر النص في تهذيب الالفاظ 84 .

(319) انظر المثل في الفاخر 37 ، والسادم : المتفير المثل من الفم ، وثيل المتمير الذي لا يطبق ذهابا ولا مجينا كانه ممنوع من ذلك ،

320) - انظر تهليب الالفاظ 85 ،

321) غضب مطر: أي غضب لا يدري من أين جاء ، أو الغضب في غير موضعه . (322) البيت بنصه في ديوان العطيئة ــ تحقيق نعمان أمين طه 302 وهو في اللسان مادة (طرر) 172/6 وفي المتاييس 3/909 ونوادر أبي زيد 96 وروايته في اصلاح المنطق 288 :

غضبتم علينا أن تتلنا بمالك بني عامر ها أن 13 غضب مطـــر ومجز البيت في مجالس ثعلب .

323) الخشاش : خشبة تعمل في منام أنف البعير .

أبو عبيدة : سممر بن المثنى (ت 209 هـ) أنظر ترجبته في : وقيات الاميان (316 105/2 دارشــاد الاريب 7/164 وتذكرة الحفاظ 1/338 وبغيَّة الومـــ 294/2 وأخبار النحويين البصريين ص 67 وتاريخ بغداد 252/13 وطبقات النمويين واللغويين 192 وتهذيب النهذيب 246/1 ونزهة الالبياء 104 ومنتاح السمادة 104/3 والغلاكة والمغلوكون 75 وانباه السيرواة 276/3 ومنتاح السمادة 104/3 وشرها اللهة العرائي 231/2 والاعلام 191/8 وميزان الاعتسدال 189/3 والمتعه والبررة ( منهن نوادر المعوظات / 329/2 ومجاز الترآن : معدمة الجزء الاول ، وسراتب النحويين 46/44 وتاريخ ابن الأثير 208/5 وتاريخ الاسلام للذهبي ( وقيات 210 ) وتاريخ أبي القدأ 28/2 وتتربب التهذيب 266/2 وتهذيب الأسماء واللفات 260/2 وشدرات ألذهب 24/2 والمير 359/1 والمفرسنة 53 والمزهر 2 ، 403/2 ــ 462 والمعارف 543 ومرأةً الجنان 44/2 ومعجم المطبوعات 322 ومعجم المؤلفين 309/12 والنجوم الزاهرة 2/184 وهذية العارفين 466/2 والسارة التمبين الورقة 54وتلفيس ابن مكتوم 346 وهيون التواريخ ( وقيات 210 ) وكشف الظنون وايشساح المكنون في مواضع متعددة وروضات الجنات 725 ونور التبس المفتصر من المتنبس 109 سـ 124 وطبقات المسرين الورقة 319 و 320 وطبقات ابن قاضى شبهه الورقة 255 و 256 -

### بساب الرضى وغتور الغضب (324)

يتال : باخ (325) غضبه ، ونثأ (326) وانفش غضبه ، وتحلسل أسره (327) ، « وتحالت عقده » (328) وتخرم زنده ، وسكت غضبه . أسره (327) ، « وتحالت عقده » (328) وتخرم زنده ، وسكت غضبه ومن كلامهم للرجل الفضبان اذا احبوا سكون غضبه : نشاش نشيه (329) من تولك نششت السقاء ، اذا عصرته حتى يخرج ريحه . قال أبسن السكيت (330) ، يقال للرجل اذا نتر غضبه : قد تسبخ تسبخا . واللهم سبخ عنى الحمى ، أى خننها . وقد طنى ، غضبه ، وتسرى ، وسرى عنه .

### باب المسوادة (331)

قال ابن السكيت (332) عدو أزرق وعدو أسود الكبد (333) ، أى قسد احترق جونه بن السر. وان فى صدره لدحنة ، ودبنة ، وضبا ، ووغرة . وأصله بن وغره الحر . وان فى صدره لضغنا ، وغبرا ، وغلا . وبينهما نائرة أى عداوة (334) . وقد شاحنه بشاحنة ، بن الشحناء . ولغلان عند نائن ذخل ، ووقر ، وطائلة ، وقبل ، وقد شنف له شنغا ، اذا أبغضه . وفى غلان سورة ، أى حدة . ويقال الرجل الحديد : « ملحه على ركبته » (335) .

# باب الحرص والجشع وكثرة الأكل (336)

يقال : هو حريص ، جشع ، شره ، طبع ، الطبع : اللئيم الأخالاق .

324) راجع خاتبة باب الغضب والحدة والعداوة في تهذيب الالماظ 89 .

325) باخ اسكسن،

(226) نعا: انكثيث منسه

327) أسره: شده ومصبحه

328) ينسرب مثلا للقضبان يسكن غضبه . انظر المثل في الميداني 146/1 رقم المثل 741

(329) انظر المثل في الميداني 78/2 رقم المثل 2764 وتتبته : بن استه الى ليه.

330) انظر النص في تهذيب الألفاظ 89 وقد أورده أبن غارس يتصرف .

(331) راجع في تهذيب الألفاظ : باب الفضب والحدة والعداوة 78 وفي الالفساظ الكتابية : باب الغيظ 19 وباب الخهار المداوة 48 .

332) مدو أزرق: شديد العداوة . وانظر آلنس في تهذيب الالفاظ 87 .

(333) من أمثال الميدائي : « هو أزرق المين ، وهو أسود الكبد » . يضرب مثلا في الاستشهاد على البغض . انظر مجمع الامثال 385/2 رتم المثل 3475 .

334) ما بين توسين « " » منتول بآختمار عن تهذيب الألفاظ 88 .

(335) يضرب مثلاً للرجل الذي يفضيه أدنى شيء . أنظر المثل في جمهرة الامشال 232/2 والمناخر 12 والميداني 269/2 وتهذيب الالفاظ 88 ولسان المسرب مادة (ملح) والاساس 398/2 وإمالي التالي 138/1.

336) راجع في تهذيب الالفاظ : بأب الشره والحرص والسؤال 253 وفي الالفساظ الكتابية : باب الطبع 42 .

والبطن : الذي همه بطنه . والأرشم : الذي يتشمم الطمام ويحسرس عليه (337) . والواغل : الذي يأكل مع التوم ويشرب ولم يدع . يقال : وغل : وغل يغل . قال ابن السكيت (338) : ولبنى أسد مثل في الأكول ، يقال وه و آكل من ردامة > (339) وزعموا انه حلب ثلاثين لقحة غشرب لينهيان

# باب الكبر والزهبو (340)

يقال : زهى (341) فهو مزهو . وشمخ بانفه (342) وبلخ، وقد تأبهت نفسه . وهو أشوش ، وأصور (343) ، وأصيد . وجأء يريس (344) ، ويتذيل ، وينيد . وهو جبار ذو خيلاء .

#### بننساب التفليسيف

يقال : قد سبق غلان الى الخير . وما هم الا نابتة ، وما هـــم الا كالشكير (345) . ويقال : هم بنو اليوم . ويقال للمسبوق : أنت لا تباصر الأمدق الحافر

# بأب متغير ألفاظهم في الأسرة والعشيرة ونكر الكسرام والسادة

يقال : انه ليأوي الي ركن شديد ، والي أسسرة ، وعشيسرة ، وصيابة (346) ، وناهضة (347) . وانه لني ناصية 348، قومه ، وذوَّابة

انظر تهذيب الالفاظ 257 ومختصره 158 . (338

انظر المتاييس 396/2 . (337)

في الاسلين : درامه ، وهو تعريف . وجاء في المستقمى 7/1 : « اكُل مِسن (339 ردامه : هو رجل اكول من بني اسد حكى انه علب ثلاثين نعبة عشرب لبنها؟ وانظر المثل في تهذيب الالفاظ 257 .

راجع في تهذيب الألفاظ: باب الكبر 151 وفي الالفاظ الكتفية: باب التكبر 133 في الاصل : زهي ( يفتع الزاي ) والتصويب عن تهذيب الالفاظ 15 (340

<sup>(341</sup> 

رامع الالباط الكتابية 133 . (342

راجع الالفاظ الكتابية 134. (343 يريس ، يتبختر كبرا . (344

نَّى الْأَمْلُ : كَالْسَكُيرَ ، وهو تصحيف ، والشكير من النبت والريش والشعر (345 ما نبت من معفاره بين كبيسساره .

صوابة التوم وصيابهم وصيابتهم : لبابهم وخيارهم . 346

ناهضة الرجل : بنو أبيه الذين يغضبون له وينهضون معه وغدمه التاثمون (347

في ا : تاصية ، والتصويب عن ع . وناصية التوم : خيارهم . : (348

قومه (349) ، ولباب قومه ، وانه لفي معقل عز ، وعيص أشب ، والعيص: ما النف من الشجر والأشب الذي لا مدخل له قال جرير:

نما شجرات عيصك في تريش بعشات النروع ولا ضواح (350)

وانه لفي ذروة تومه . وهؤلاء كاهل بني فلان ، وسنام بني فلان . وهم ذراهم واننهم . وقالت غادية الدبيرية (351) في ابنها روس :

> أشبه روس نفرا كرامسا كانوا الذرى والأنف (352) والسناما (353) كانوا لبن خالطهم أدامسا كالسمن لما سغبل (354) الطعامــــا لو كنت ريشا لم تكن لؤامــا أو طائرا كنت أذًا غنامــــــا صنرا ، اذا لاتي الحمام اعتامسا

ويقال : انه لواسطة قومه . وهو مقابل مدابر ، اذا كان أخوالـــه وأعمامه من قوم واحد . وانهم من سرهم ، أى من خيارهم . وهو ثاقب الحسب ، أي نير ، وهو رنيع البيت ، على الدعائم ، كريم المركب (355)، كريم المحتد (356) ، وهو جنم صدق ، وارومة صدق (357) ، ومسن محض (358) تومه ، ونخبتهم عال تطرب (359) : يتال انه أذو براية في

هو ذؤابة توسه : أي المتقدم نيهم . (349

البيت بنصة لجرير في شرح ديوانه من 99 . وهو ايضا في المتايس 195/4 مادة ( عيس ) والمساح مادة ( غيص ) والمساح مادة ( غيص ) (350 وانظر ترجمة جرير بن مطية (ت 110 هـ ) في : آلاغاني 3/8 ــ 89 ووفيات الاميان 102/1 وطبقات المبحى 96 والشريشي 249/2 وشرح شواهد المنني 16 والشعر والشعراء 374/1 وخزانة الادب 36/1 والموشع 118

والميني 1/19 والأملام 111/2 ، هي غادية بنت تزعة الدبيرية ، ولها أرجوزة صادية تذكر أبنها ( مرهبا ) (351 انظر حجالس ثملب 299 - 300 وبعضها في نوادر ابي مسحسل 155/1 والنبات الثلاثة الأول من ارجوزتها المهية هذه في اللسان 407/7 مسادة ( روس ) وذكر انها لعادية بنت تزعة الزبيرية . والإبيات الثلائسة الاول في التاج 164/4 مادة ( راس ) وغيه : عادية بنت تزعة .

<sup>(352)</sup> 

<sup>(353</sup> 

مَعْبَلُ : وواه دسمًا ، والسغبلة أن يثرد اللحم مع الشحم عيكثر دسمه . (354)

المركب : الامسل (355

المحادة الأمسل. (356 (357

الأرومه: الأمسل المحش : الخالص النسب ؛ الصريح . (358

انظر العابيس 233/1 ـــ 234 . (359

حسبه ، وهو كريم النجار ، والشرخ . وهو في بهرة قومه ، واربية (360) تومه ، ورباء تومه . ويتولون : جاءت مخة الناس (361)، ونصيتهم (362) . ومن الفاظ الشعراء (363):

والأسرة العصداء والميص والأشب من جمع في المز منها والحسب

وذكر ابن عباس (364) عليا (365) ـ عليهما السلام ـ فقـال: « سطة (366) في المشيرة ، وصهر بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلم بالتنزيل ، وفقه في التأويل ، وصبر أذا دعيت نزال » (367) . ومن ألفاظ

> الاربية : أصل الفخد ؛ وهي هنا : أهل بيته وبنو عبه . (360)

> > مخة التوم ؛ خيارهم ، (361

(362 الرجز لابي دهبل الجمعي ، انظر (شمعر أبي دهبل واخباره) صفحة 1043 (363 وروايته غيه :

> انا ابو دهبل وهب لوهب من جمّع في العزّ منها والعسب والاسرة الخشراء والعيس الاسب وبن هذيل والدي عالى النسب أورئني المجد أب من بعد أب ... السخ

وانظر الرجز إيضا في الاغاني - طبعة دار الثقافة - 113/7 ورواي--ة

آلاماتي: (والأسرة المضراء) مكان (والأسرة المصداء). معالي الماتي المسرد الله بن عباس بن عبد المطلب الماتسبي (ت 68 هـ) انظـــر ترجبته في: الامماية رئم الترجبة 4772 ومئة الصفوة 314/1 وذيل المناب (364 21 وتاريخ الغبيس 167/1 ونكت الهبيان 180 ونسب تريش 26 والمعبر

289 والأعلام 2/828 . المير المؤمنين على بن ابي طالب ( رشي ) ( ت 40 هـ ) و انظر ترجبته في ا (365 بروج المذهب \_ طبعة دار الاندلس 349/2 وخصائص العصرة المك البررة 19 - 106 والاستيماب الى معرفة الاصحاب 26/3 والكامل لابسن الأثير 98/3 واليعتوبي 154/2 والطبري 450/3 وسيسرة ابن هشسام 180/3 والمعتوبي 154/2 والأصابة 469/4 ردم 269/1 الترجمة 5682 وشدرات الذهب 42/1 وغضائح الباطنية 110 و 132 -137 والمعارف 91 والمفتصر في تاريخ البشر 1/170 وأبن الوردي 155/1 وابن الوردي 155/1 والمعارب 155/1 والمياء المعلوم 464/4 ومسميح مسلم 1870/4 ومسميح البخساري 1870/4 والرياس النصرة 137/2 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 166 - 187 وطبعات ابن سعد 19/3 وصفة الصفوة 118/1 ومقاتل الطالبيين 14 وحلي الأولياء 61/1 وشرح نهج البلاغة 579/2 وآلرزاباني 279 ومنهاج السنسة 2/3 وتاريخ الفيس 276/2 وخصائص المير المؤمنين للنسائي وخصائص المير المؤمنين للنسائي وخصائص المير المؤمنين للشريف الرفسي وتاريخ الاسلام 191/2 وتهذيب المتهذيسب 7/334 وتذكرة العناظ 9/1 وأثباه الرواة 1/11 ومعجم الادباء 41/14 — 50 والاسابة رقم 1208 وتقريب التهذيب 39/2 واللخري 73 والاعلام 107/5 والمحاسن والمساوىء 41 والبدء والتاريخ 73/5 .

السَّطة: الشرق الصنيسية (366 نزال: المنازلة في المرب

شعرائهم:

نتعلم ان عيص بنسى عسدى تفرع بيته الحسب النضارا ومن زيد علوت عليسك ظهرا جسيم المجد والعدد الكثارا وتزخر من وراى حماى عمرو بذى صدين (368) يكتفىء البحارا

وبنو غلان زؤوس العز (369).

#### بساب الرذال والننابي والدعسوة

يقال: انه من حفالتهم (370) ، وحثالتهم. وهو من زمهم (371) ، ومن مآخيرهم : ليس من صدورهم ولا من سرواتهم. وذلك ان الزمع هي الروادف التي خلف الأظلاف. وانهم من رذالهم، واوغالهم ، وأوغادهم. ومما يجرى مجرى المثل: فلان كعروة الاناء وكأكارع الاديم (372) قال حسان:

أبلغ أبا سنيان أن محمدا هوالفرعنو الاغمان لاالواحدالوغد وان سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد وأنت دعى نيط فى آل هاشم كمانيط خلفالراكب القدح الفرد (373)

<sup>368)</sup> صدا الجبل: ناهيتاه في مصعبه.

<sup>369) ﴿</sup> فِي الأَمْسِلُ ۚ ﴿ رَوْسَ ﴾ بِوأُو وأَهَدَةً .

<sup>370)</sup> العفاله : الرذل بن كل شيء .

وأنت زنيم في كليب زيادة كما زيد في مرض الإديم الاكارع ا

<sup>373)</sup> الابيات فيشرح ديوان حسان بن ثابت ـ تعقيق البرقوتي ـ القاهرة: 1929 - من 159 ـ 160 وروايتها فيه :

لقد علم الاتوام أن أبن هاشسيم هو النمنذو الانتان لا الواحد الوغد وانت زنيم نيسط في آل هاشسم كما نيط خلف الراكب القدح الفسرد

والبيت الثالث في الكتابات من 15 والثاني والثالث في زهر الاداب 26/1 ولميه: وأنت زنيم ... ، وانظر ترجمة هسان بن ثابت (ت 54 ه) في : الشعر والشمراء 203/2 وتهذيب التهذيب 247/2 والاصابة 326/1 وابن هساكر 125/4 ومعاهد المتميس 209/1 وخزائة البغدادي 111/1 وذيل المذيل 25 والاغاني ... طبعة الدار ... 134/4 وشرح الشواهد 114 وطبقات ابن سالم 52 وهسن الصحابة 17 ونكت الهميان 134 والاعلام 188/2 .

وتال آخر:

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما نيط ف عرض الاديم الاكارع (374)

وغلان ضئيل الحسب ، ملصق ، مأشوب ، موصوم ، سنيد (375) ، مجلوب (376) مؤتشب (377) . وما بنو غلان باصل ولا طرف (378) . وابت عيدانهم الا انكسارًا ، ويقال في البقية الذليلة : ما بقى منهم الا مثل شريد المانة ، يمنى شرود الصبير.

# بساب النسوم والسهسسر (379)

يقال : نام ينام نوما . وانه لخبيث النيمة ، أي الحال التي ينام عليها. ورجل نومة ، أي كثير النوم وهجم وهجد فاما التهجد مالتيعظ عال الله تعالى : « ومن الليل منتهجد به (380) » . الأصمعى (381) : سب اعرابي امرأته معال : عليها لمنة المتهجدين . ويعال : هوم تهويما ، اذا نام نوما عليلا , وما فقت غماضا (382) , ورجل ميسان : كثير الوسن . وهو رائب،

كبا زيد في عرض الاديم الاكسارع # زنيم تداعاه الرجال زيسادة

أنظر : بتيبتان في ملوم الترآن ــ المعاهرة 1954 .

(375 الجلوب : المبد ألجليب من غير بلاد السلمين . (376

مؤتشب : غير الصريح والخلوط نسبه . (377

(378

الطرف : منتهى كل شيء ، والرجل الكريم ، والبعد في النسب . راجع باب النوم في تهذيب الالفاظ 627 وباب الرقاد والنوم في الالفاظ الكتابية 91 . (379

تمام الآية الكريمة : ( ومن الليل عتهجد به ناغلة لك ) : 79 م الاسراء 17 . (380

انظر المجم المعرس . انظر تول الأسمعي في تهذيب الإلفاظ 628 ومختصر تهذيب الإلفاظ 381 . (381 قال المسنف في القابيس 4/396 : « ويقال : ما دِّعت عَمضا من النَّوم ولا (382)

غباضا ، أي كتدر ما تَفيضُ عيه ألعين » .

البيت متدامع ، نسب للعظيم التبيبي وهو شاعر جاهلي ، انظر اللسان مادة ( زنم ). ونسب لحسان بن ثابت ، أنظر الكامل 3/223 وليسس في ديوانه . ونسبب لمدي بن زيد المبادي في الاتفان في علوم القرآن 126/1 ، وهو في ديوانه من 201 منعة محمد هبار المييد ، ورواه ابن عسارس في الماييس 29/3 مادة ( زنم ) بدون نسبة ، والبيت في الاشتقاقي لابن دريسد 175 وهو في سيرة ابن هشام سطيعة جوننجن سـ 1859 ميلادية ص 238 وفي أبيات الاستثنبهاد 159 وورد في كتاب الماني من 198 ما نمسه : ﴿ روى طَلَحةُ من عبرو بن عطاء ؟ قال : سبعت ابن عباس اذا سئل هن عربية الترآن انشد الشعر ؟ عتيل له ما زنيم أ عتال :

أى خاثر النفس من النعاس. ورجل سهد: قليل (383 النوم وللكرى (384) النماس . قال ابن السكيت (385) : « انه لشديد جنن العين . اذا كــان صبورا على النماس لا يغلبه النوم ورجل بعث ، اذا كان كثير الانبعاث، لا يَعْلَبُهُ النُّومُ (386) وتوسَّنت الْمَرَّاةُ ، اذا المنت بِهَا وهي نائمة (387) .

### بساب القرابة والرحسم

يقال: رجل احص ، أى قاطم للرحم . ورحم حصاء ، أى مقطوعة قال ابن الاعرابي (388) ، تقول العرب : بيني وبينه خطرة رحم . وبيننسا شجنة رحم . قال أبو زيد (389) : اطت (390) له منى حاسة ، أى رحم .

### باب الجماعات (391)

يقال للجماعة : الثبة . وهذا حى حادر ، أى مجتمع كثير (392) . فاذا بلغ الحي ان ينفرد في الغارة وحده ولا يحلب (393) ممهو رأس » (394).

ندق به السهولة والحزونا (396) براس من بنی جشم (395) بن بکر

في الاصل : وتليل النوم ، والواو في راينا من وهم الناسخ . (383

أي ويقال للكرى : النماس (384)

انظر النص في تهذيب الالفاظ 630 . (385 انظر النص في تهذيب الالفاظ 631 . (386

ورد في تهذَّيب الإلفاظ 631 : ﴿ ويِتَالُ تُوسَنْتُهُ اذَا أَتَبِتُهُ وَهُو نَائِمٍ ﴾ . (387

انظر قول ابن الاعرابي في اللسان مادة (خطر). (388

انظر قول أبي زيد في اللسان مادة ( حسس ) ، (389

<sup>(390</sup> 

راجع باب الجماعة في تهذيب الالفاظ 30 وباب الجماعة في الالفاظ الكتابية 274 وباب الاجتماع في تهذيب الالفاظ 51 وفي الالفاظ الكتابية : بـــاب في (391 احتشاد القوم ص 68.

انظر تهذيب الالفاظ 32 ونيه : مجتمع ( بنتح الميم ) (392

يملب: اي يعسان . (393

 <sup>32</sup> منتول عن تهذيب الإلفاظ من 32 . ما بين الاقواس « (394

<sup>(395)</sup> 

في الأصلين : حيثهم ( بكسر الميم ) . البيت لمبرو بن كلثوم ، انظر جبهرة اشمار العرب للترشي من 352 سـ • (396 تحقيق البجاوي . وهو له في شرح التصائد السبع الطوال الجاهليسات للنباري - من 401 تحقيق عبد السلام محمد هارون . وانظر ترجمة مبرو بن كلثوم ( ت نحو 40 ق ه ) في : الافاني \_ طبعـة الدار \_ 52/11 وسبط اللالي 635 والمحبر 202 وجمهرة السمار العرب 31 و 74 والرزباني 202 والشعر والشعراء 157/1 وخزانة البغدادي 519/1 ومستعيح الاخبار 9/1 و 9/2 والاعلام 5/6/5 وبروكلمان 103/1.

والعمارة: الحي العظيم وبنو غلان كرش التوم ، أي معظمهم ورحى التوم : جماعتهم . ومرت بنا اضمامة من الناس ، أي جماعة . والمصى : المدد الكثس قال الاعشى:

> وانما العزة للكاثر (397) ولست بالاكثر منه هعنى

والتبص : المدد الكثير . ويقال : أتابًا دهم (398) من الناس . ويقال: ما ادرى أي الورى هو (399) ! وأي من لقط الحصى هو ا وأي من وجن الجلد ، أي مرنه (400) وفي الحديث (401) : « لا تمثلوا بنامية الله » أي بخلته عال النراء (402) : ما آدرى أي الخوالف هو 1 وأي ولد الرجل هو 1 يريد آدم \_ عليه السلام \_ (403) . « وما أدرى أى الجراد عاره » (404) أى أى الناس اخذه ، الأصمعي (405) : جاء ملان في غير عين ، أي في غير جماعة ، وقال : المثراء (406) : جماعة الناس ، ودخل في خمار النساس ، وغمارهم (407) . والننون من الناس : الاخلاط . وبها أوزاع من الناس ،

(398

الدهم : المدد الكثير . انظر المعاييسس 104/6 . وجن الجلد : اي لينه . (399

(400 (401

رواه الامام احبد من يلملي بن مرة بلفظ : لا تبثلوا بعبادي . وفي رواية عنسد الطبراني : لا تبثلوا بعباد الله . وفي استادهما عطاء بن السائب وقد اختلط انظر مجمع الزوائد 248/6 ، وفي رواية للطبراني : لا متثلوا بشيء من خلق النظر مجمع الروح ، وهيه سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك - مجمع الزوائد 6/249 . واتظر العديث في النهاية 295/4 وتهذيب الالفاظ 35 والاستاس مادة ( مثل ) .

انظر تول الفراء في تهذيب الالفاظ 36 . (402

(403)

انظر جوامع أصلاح النطق من 214 وتهذيب الالفاظ 36. . انظر المثل في أساس البلاغة 117/1 ومعناه : أي أي شيء ذهب به وانظر (404)اللسَّان 90/4 وفي الصَّمَاح : ﴿ مَا ادرِّي أَي جِرَّاد عَارُهُ ۗ وَالمُثُلُ فَي تَهْدُيبُ الإلماظ 36 وجبيرة الابثال 53/2.

انظر قولة الاصمعي في تهذيب الالفاظ من 36 . (405

مكذًا في الاصلين وكذلك وردت في تهذيب الالفاظ من 36 ولم أجدها في معاجم (406

اللغة ، وصوابها : الغثراء : وهم سفلة الناس . وصوابها : الغثراء : وهم سفلة الناس . وعمار الناس ود في تهذيب الإلغاظ من 36 : « يتال دخل في خمار الناس (407 خطأ ليس من كلام العرب 🗈 .

f(y)

Suddoning.

رواية البيت في ديوان الاعشى الكبير من 143 : « ولست بالاكثر منهم حصى» (397 وهو كذلك في توادر أبي زيد من 25 وجاه عيها : لا قال الاصممسسي : اراد ولست من بني غلان بالاكثر ، يريد انت منهم ولست بالاكثر حصى من هؤلاء التوم ، أبو زيد اراد أباكثر منهم حصى ، والحصى العدد الكثير » ، وانظسر البيت في : التابيس 161/5 ، وتهذيب الالفاظ 34 والاستثناق 65 وشروح البيت في : التابيس 161/5 ، وتهذيب الالفاظ 34 والاستثناق 65 وشروح سنتط الزند 452 ورسائل الجاحظ 1/218 وميون الاغبار 123/4 والكامل 44/1 والاستاس واللسان مادة ( كثر / والتصريف الملوكي لابن جني مر 14 سطيمة دبشق 1970 وتاج المروس أسانستدرك كثر ساوالمسحاح مادة

أى فرق (408) . والجماع : الجماعة من ضروب شتى (409) . قال أبسو تيس بن الأسلت (410):

حتى تجلت ولنا غاية من بين جمع غير جماع (411)

والأشابة : الاخلاط (412) . ويقال : أتانا بجد (413) من الناس ، ودهم من الناس . وجاء ملان في ناهضته ، وهم الذين ينهض بهم ميهــــا يحزبه . وجاء في ظهرته وصاغيته (414) . والسامة : الخاصة . والحامة : العامة (415) . ويقال : ثلة من الناس ، وجبهة (416) من الناس . وجاءوا جما غنيرا ، أي بجماعتهم . قال الفراء (417) كيف جهراؤكم ؟ أي جماعتكم ودهماؤكم مثله قال الكسائي (418) : قلت لاعرابي: ابنوا جعفر أشرف ام

> في تهذيب الالفاظ 37 نسب هذا القول للاسبعي . (408)

المبارة والبيت الذي يليها في تهذيب الالفاظ 37 (409)

ابن الاسلت : هو منيفي بن عامر الأسلت الأوسى ( ت 1 ه ) جاهلي كان (410)رأس الاوس وشاعرها وخطيبها وقائدها في حروبها ، مات قبل أن يسلم . أنظر ترجَّمته في : الاصابة بأب الكني 935 وتهذيب ابن مساكسر 452/6 ومماهد التنصيص 25/2 والبيان والتبيين 23/3 و 262 والاغاني 154/15

وابن الاثير 284/1 والاملام 303/3 .

البيت لابن الاسلت ؛ وهو في المسلسل من 136 وروايته : « هتى تولت » . وروايته في اللسمان 407/9 : « حتى انتهينا .. » . والبيت في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 358 وروايته هيه مطابقة لرواية متخير الالفاظ ، والبيت في جَمهرة السمار "المرب 655 وفي تهذيب الالفاظ وفي المضايسات 285 . وَعَجِزَهُ فَى المَعِلُ لابنَ عَارِسَ مَنْ 167 ، وعَجِزَهُ أَيْضًا فَى أَدْبُ الْكَاتَبُ لابنَ تَتَيِبَةً مَن 226 مُنسوبًا لابنَ الاسلت .

انظر تهذيب الالفاظ 38 (412)

في الاصلين : نجد ؛ بالنون وهو تصحيف ، وبجد من الناس ودهم : وهسم (413)الناس الكثيرون . انظر تهذيب الالفاظ 39 .

جاء في مسافيته : اي مع الذين يميلون اليه . انظر تهذيب الالفاظ 39 . (414)

(415)

(418

جيهة من الناس : اي جماعة ، انظر تهذيب الالفاظ 40 . (416

أنظر مبارة النّراء في تهذيب الالفاظ 40 . (417

انظر مبارة الكسائي في تهذيب الالفاظ 40 سـ 41. والكسائي: هو أبو الحسن على بن حيرة الكسائي (ت 183 هـ) انظر ترجيته في : براتب النمويين 74 وطبقات الزبيدي138 وطبقات القراء 1/535 واميان الشيمة 235/41 وانباه الرواة 256/2 ونزهة الالباء 67 والانسلب 482 والبداية والنهاية 10/201 وبغية الوهاة 162/2 وتاريخ بقداد 403/11 وتاريخ أبي الفسسدا 17/2 وتنتيح المقال 286 وتهذيب التهذيب 3/317 وابن خلكان 330/1 وروضات الجنات 471 وشذرات الذهب 321/1 والعبر 302/1 والنهرست 65 والْلباب 40/3 ومرآة الجنان 421/1 والمزهر 407/2 و 419 و 423 و 463 والممارف 445 ومعجم الأدباء 167/13 ومعجم البلدان 28/2 و و 293/4 ومعجم المطبوعات 1558 ومفتاح السعسادة 130/2 و 331 والنَجُوم الزاهرة 130/2 وهدية المارغين 668/آ وايضاح المكنون 48/1 و 279/2 و 313 و 322 و 332 و 336 و 345 و 350 و 450 وكثب المنانون 108 و 1328 و 1330 ومعجم المؤلفين 83/7 ونور العبس 283 والاملام

بنو أبى بكر بن كلاب ؟ قال : « أما خواص رجال نبنو أبى بكر ، وأسا جهر آء الحى نبنو جمنر » قال الأصمعى (419) رأيتهم عاصبين بفلان ، اذا اجتمعوا عليه ؟ وقد عصبوا به ، وستكفوا به ، وحوله ، اذا استداروا . وقال ابن مقبل (420) :

خروج من الغمى اذا ملك مكة بدا والعيون المستكفة تلمح (421)

وقد تجمعوا تجمع بيت الادم . لأن بيت الادم تجتمع نيه اطرانه وزعانفه (422) . ويقال : تحبش الناس ، أى تجمعوا . وتأثفوا ، واصفقوا ، وأطبقوا ، واحلبوا ، واجلبوا ، وترافدوا ، اذا اعان بعضهم بعضا (423) . وهم عليه يد واحدة (424)

## باب الشريقع بين القوم (425)

يقال: هم يتهوشون ، اذا كان بينهم اختلاط. وقد لحج بينهم الشر، أي نشب (426) . قال ابن السكيت (427) : « يقال للرجل اذا لم يستو له الامر: قد اشتغر عليه الشأن وذهب يعد بنى فلان فاشتغروا عليه ، أي كثروا فاختلط عليه كيف يعدهم » . ويقسال: من دون ذاك مكساس ،

(419) انظر قول الاسبعي في تعذيب الالفاظ 51.

هو تميم بن ابي بن متبل (ت نعو 25 ه) ، انظر ترجنهه في : العبدة 291/2 والشعر والشعراء 366/1 والاصابة 195/1 والغزانة 113/1 وكني الشعراء 289 وطبقات ابن سلام 55 والسبط 68 والاعلام 71/2 والمحبر 325 ومقدمة ديوانه الذي نشره الدكتور عزة حسن في دمشيق 1962 ومعجم ما استعجم 131/1 والاستعاق 12 ووقعة صفيين 601 ومجالس ثعلب 431 وزهر الاداب 19/1 وهباسة ابن الشجسري 131 والموشيح 80 والمزهر 482/2 .

والفيي : الشدة والفيق . والميون الستكفة : عيون الذين حوله ينظرون الله و من القداح .

أليه وألى غيره من القداح . 422) - انظر تهذيب الالفاظ ص 52 .

122) انظر تهذيب الالفاظ من 53 - 54.

424) جاء في تهذيب الالفاظ من 54 : الاصمعي : هم عليه يد واحدة اذا اجتمعوا

راجع باب الاختلاط والشريقع بين القوم في تهذيب الالفاظ ص 90 وباب الشدائد والنوائب من 152 في الالفاظ الكتابية وباب التباس الامر وتفاقمه من 26 مص 250 في الالفاظ الكتابية :

من 26 ومن 230 في الألفاظ الكتابية ، 426) في الاصل : نشب ، وانظر المبارة في تهذيب الألفاظ 91 ·

427) أنظر عبارة ابن السكيت في تهذيب الالفاظ 91 - 92 .

السدى . والنابل : اللحمة « واختلط المرعى بالهمل » (430) ، اذا اختلــط الخير بالشر ، والصحيح بالستيم . « واختلط الخاثر بالزباد » (431) ، أي الخير بالشر ، والجيد بالردى، ، والصالح بالطالح ، والشريف بالوضيم . لأن الخاثر من اللبن أجوده , والزباد \* زبده وما لا خير نبيه (432). ويتال: « اختلط الليل بالتراب » (433) ، اذا اختلط على القوم أمرهم . انشدني على بن ابراهيم (434) عن شعلب (435) عن ابن الاعرابي (436):

وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك . انظر تهذيب الالفاظ 92 .

يضرب مثلا في اختلاط الامر على القوم ؛ حتى لا يعرفوا وجهه ، ورواية المثل في (429 تهذيب الالفاظ ص 92 مماثلة لرواية المتغير وروايته في جمهرة الامثال 1/10/1 : اختلطُ العابل بالنابل . وانظر المثل في نصل المثال 333 والمستقصى 41 واللسان ( حبل ) .

انظر المثل في جمهرة الامثال 110/1 والمستقصى 42 واللسان ( همسل ) (430)والميدائي 1/238 رقم 1262 وتهذيب الألفاظ 92. والهبل: المهبلة التي لا زامي لها:

انظر المثل في تهذيب الالفاظ 92 وفي جمهرة الامثال 110/1 وفي عصل المثال (431 333 والميدآني 1/240 والمستقميّ 11 واللسان (خَثَرُ وَزِيدٌ ) . انظر العبارة في تبذيب الالفاظ من 92 ، (432)

أنظر المثل في تهذيب الالفاظ من 93 والميداني 240/1 والكنايات 145. (433

هو على بن ابراهيم بن سلمة العطان : ذكره يأتوت في معجم الأدباء 82/4 والسيوطي في بنية الوعاة 153 في شيوخ احمد بن غارس ، وقد أكثر ابسن (434)غارس من الرواية عنه في كتابه ـ الصاهبي ـ ، كما ذكر في مقدمة معجمه المقاييس انه قرأ عليه كتاب ألمين للخليل بنّ أحبد . وقد روى هنه في متخير الالفاظ في غير موضع واحد . وقد ولد أبو الحسن سنة 254 ه وتوفي سنة 345 هـ وأنظر ترجبتُه في: معجم الادباء 218/12 ــ 221 وطبقات المفسرين 4 والمبر للذهبي 367/2 وبغية الوماة 352/1 ونزمة الالباء 320 وغايسة

ثملب أبو المباس أحمد بن يحيى الشيباني ( 200 - 291 هـ) انظر ترجمته في : نزهة الالبا 293 وتذكرة المفاظ 214/2 وطبقات ابن أبي يعلى 33/1 (435 والمسمودي 387/2 وابن خلكان 30/1 وتاريخ بغداد 204/5 وانبأه الرواة 1/38/ وبغية الوعاة 172 والأعلام 252/1 وغيرست ابن النديسيسم 110 ويأتوت 5/102 والمنتظم لابن الجوزي 44/6 ومراة الجنان 218/2 وغاية النهاية وشذرات الذهب 207/2 وروضات الجنسات 56/1 وطبقسات المسترين 41 .

الارجوزة من غير عزو في مجالس ثعلب من 425 ـــ 426 وروايتها غيما : لو ظمىء التوم عقالوا من عتسى يخلف لا يردمه خوف الردى غيعثوا سعدا الئ الماء سدى فى ليلة بيانها مثل العمى بغير دلو ورشناء لاستقى أمرد يهدي رأيه راي اللَّمي ١ .

لو أشرف القوم على أرض المدى وأختلط الليل بالوان الحصى وبمثوا سمدا الى الماء سدى بغير دلو ورشاء لاستتى ووجدوا ذا مرة جلد القوى سمحا على أبة اجربا جرى أمرد يهدى رأيه ذوى اللحى مشمر المتزرعن نصف النيبا

قال الاصممى: وقع في دهمة (437) لا يتجه لها ، أي خطة شديدة « ووقع في الحظر الرطب » (483) . وذلك أن الانسان يقع في الشهوك المحتظر متصيبه منه شدة . ويقال : تباين ما بينهم ، أي انقطع ، 439 ، « وما يدرى غلان ايخش ام يذيب ؟ » ,440 وذلك اذا بعل بأمرة . واصله أن تصب الزبدة في القدر ، وفي نواحيها اللبن ، باذا أوقد تحتها خثرت . ويقال: تشاخس هذا الأمر ، اختلف ، ويوم عماس ، أي مبهم ، 441 . « وتشاتما فكأنما جزر! بينهما ظربانا » (442) شبه قبح تشاتمهما بنتن الظربان (442) . ويقال : « أمركم هذا أمر ليل » (443) ، اذا كان ملتبسا مظلما . وبات غلان بليلة من ليالي الشوامت 444، ويتال : لقيت منه جهدا

لو أشرف التوم على أبر العدا واختلط الليل بالوان الحمسي وبمثوا سنعدا الى الماء سندي بغیر دلو ورشاء یستقی (کذا)

ويلاحظ أن رواية المتغير أصبع وأكبل . وروية النص في البصائر والذخائسر مجلد 2 تسم 2 ص 863 موافقة لرواية مجالس ثملب . وقد ذكر الجرجاني فُ مُنتَفِّبِ الْكُنَايَاتُ مِن 145 الابياتُ الاربعةُ الاولَى وروايتها :

<sup>(437</sup> 

ف تهذيب الالفاظ ص 93 : وقع في بهبة لا يتجه لها ، أي خطة شديدة . انظر القاييس 81/2 وجبهرة الامثال 14/1 والكتابات 8 وتهذيب الالفاظ (438)94 واللسان والتاج مأدة (عظر ) ونوادر ابي مسحسل 511 .

انظر تهذيب الالفاظ 94 . (439

يضرب في اختلاط الأمر . وانظر المثل في الميدائي 281/2 رتم المثل 3868 (440 واتظر اللَّسانِ مادة (خَثر) وانظر المثل وشيرهه في تهذيبُ الألفأظ 94 .

انظر تهذيب الالفيساط 95 ، (441)

في تهذيب الالفاظ : جررا . والطربان : دابة تشبه الكلب وهي انتن الدواب (442 ريما . وانظر المثل في تهذيب الالفاظ 95 واللسان ( طرب ) . وفي الاصلين :

ريسة المحان ( ظربانا ) و ( غربان ) مكان ( ظربان ) . انظر المثل في تهذيب الالفاظ 95 والكتابات 145 وفيه : ويقال : هذا امر ليل (443)اذا كان ملبسا مظلمسسا .

انظر اللسان مادة ( شبيت ) (444

جاهدا ومثلا (445) ماثلا وهذا بوم ترشح منه الاصداع وقد غلت بهم القدور وقد نال الوقود اقاصى الحطب اذا تناهى الشر ويقال للامسر الشديد : حصاة فى خف وقد اصابتنى بعدك شدى (446) وأصابتهم اوشاز الامور اأى شدائدها وهذا يوم فكر

### باب الشيء الني لا يستقسر

قال ابن قتيبة (447) ، تقول العزب للشيء الذي لا يستقر : هو على رجل طائر ، وبين مخاليب طائر ، وعلى قرن ظبى قال الشاعر :

كأن نؤادى بين أظفار طائـر من الخوف فى جو السماء محلق حذار امرىء قد كنت اعلم انه متىما يعدمن نفسه الشر يمدق(448)

وقال المرار يذكر ملاه تنزو من مخامتها قلوب الأدلاء :

كأن قلوب ادلائها معلقة بقرون الظباء (449)

445) في الاصل ( مثلا ) والتصويب عن اللسان .

446) روى المتول من ابي زيد في اللسان مادة (شدد).

ابن تتيبة : هو عبد أنه بن مسلم بن تتيبة الدينوري (ت 276 ه) . انظسر ترجمته في : طبقات النحويين 200 وانباه الرواة 143/2 وبغية الومساة و3/2 وزهة الالباء 209 ومرآة الجنان 191/2 وتهذيب الاسماء واللغات 281/2 واللباب لابن الاثير 242/2 وونيات الاعيان 15/1 ولسان الميزان 281/2 والمناب لابن الاثير 75/2 وونيات الاعيان 185/2 ولسان الميزان 57/2 والنجوم الزاهرة 5/5 وتذكرة المفاظ 185/2 ولسان الميزان 17/2 وتاريخ بغداد 170/10 وشفرات الذهب 169/2 ومهرست ابسن النديم 77 — 78 والمنتظم 100/2 والبداية والنهاية 18/11 وكشف المطنون في مواضع عديدة وآداب اللغة العربية 170/2 ودائرة المعارف الاسلاميسة 10/2 والاعلام 18/44 وايضاح المكنون 134/2 و 280/4 أمارف الاسلاميسة 10/3 والريخ ابن الاثير 66/6 وتلفيص ابن مكتوم 100 وروضات الجنات المحلومات المحلومات 178 ومعجم المؤلفين 66/2 والمزمر 19/20 ومعجم المؤلفين 150/6 ومعجم المؤلفين 150/6 ومدية المعارفين 150/44

(448) البيتان لرجل قالهما في الحجاج بن يوسف الثقفي ، راجع تأويل مختلف الحديث لابن قتية من 347 وعيون الاخبار 145/3 .

تاله المرار بن سعيد المنتعسى ، انظر البيت في شروح سقط المزند 132/1 والمنتخب 140 والاساس ( عفر ) والحباسة البصرية 362/2 وغيها حرفت تلوب الى ترون ، والبيت ايضا في تاويل مختلف الحديث لابن تتيبة ص 488 منسوبا الى المرار وفي تاويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 130 من غير مزو، وفي المالي المرتفى 1/328 من غير عزو . وانظر ترجمة المرار في : الشمر والشيعراء 588/2 والأغاني 9/151 والخزانة 9/33/2 والسمسط 231 والمؤتلف 268 والمتريزي 337 والاعلام 82/8 والتريزي 3/3/2

# وقال امرؤ القيس : كأنى وأصحابي على قرن أعفرا ،450 . بسباب الغنسسي (451)

يتولون للغنى : مكثر ، مترب ، مثر . وله مال جم ، ودثر . ولقد « جاء بالضح والريح » (452) ، « والعلم والرم » (453) ، وهو ضافي المسال وملان مال نال ، وله عائرة عينين . « وله غنى طويل الذيل مياس » 454، ، « وله عائرة عين » (455) ، أي لا يسترئيه البصر ، أي لا مدركه مل تحار فيه العين , وغلان كثير الورق : صنوف المال من الذهب والفضة والعرض . وأنشد:

عجز بيت لامرىء القيس في ديوانه ... منعة حسن السندوب.... من 75 (450 والبيت بتمامة :

ولا مثل يوم في تداران ظلتـــه کأنی واصحابی علی ترن اعضرا

يريد انهم كانوا في ذلك الموضع على غير استقرار ولا طبانينة . وروايسة المسكري للمجز في ديوان امرىء القيس - طبعة دار المعارف ص 393 : « كأني وأمسمابي بعلة مندرا » . والبيت في طبعة المعارف من 70 . والبيت ايضًا في أمالي المُرْتَضَى 1/922 وروّايتُه : ﴿ وَلَا مِثْلُ يُومٌ فِي عَدَّارَانُ طُلْتُهُ ۗ \* . قال ويروى : ﴿ فِي تَدَارُ طُلْلُتُهُ ﴾ . ورواية البيت في المنتضب من 140 :

> ولا مثل يوم في تذار خللتـــه كأنسى واصحابي على قرن اعفرا

والبيت في شروح سنظ الزند 1/131 وروايته : « ويوم طويل في تسداران ظلته » والمجزّ في الإسناس مادة ( عفر ) 128/2 ، وانظر ترجبة البرىء القيس بن حجر الكندي (ت نحو 80 ق ه) ف : الشعر والشعراء 50/1 والمعاني 77/9 والاملام 351/1 وتهذيب ابن مساكر 104/3 وشرح شواهد المنسسي 6

وجمهرة الشمار العرب 124 والزوزئي من 2 والذريعة 349/2 وصحيت

الأخبار لابن بليهد 1/6 و 16 - 110 . راجع باب الغني والخصب في تهذيب الالفاظ مي 1 وفي الالفاظ الكتابية باب (451)

الأستغناء من 41 وباب خفض الميش والرغاهة من 78. أ اي جاء بكل شيء ، انظر المثل في جمهرة الامثال 321/1 والميداني 108/1 والمستقصى 195 واللسان مادة ( ضحح ) وادب الكاتب 37 والاسساس (452)42/2 ونصيح ثملب 69 والاصلاح 295 وتهذيب الالفاظ 10.

معنّاه جاء بالكثرة . انظر المثل في جمهرة الامثال 315/1 وعصل المثال 98 والميداني 108/1 والمستقصى 195 وتهذيب الالفاظ 9 واللسان مادة (طمم) . (453

أصله مثل : " ان الغني لطويل الذيل مياس » اي لا يستطيع صاحب المال (454 أن يكتمه . انظر جمهرة الامثال 198/1 والميداني 34/1 وروايته ميه : « أن المُنْي طويل الذيل مياس ، والمثل في المستقصى 164 والمنتخب 69 والالفاظ

اصله مثل: (جاء بعائرة مين) ، اذا جاء بالمال الكثير يملا العين حتى يكاد بمورها . انظر المثل في جمهرة الامثال 1/314 والمستقمى 196 واللسان مادة ( عور ) . وأنظر أيضا : له عائرة عينين في المسحاح مادة ( عسسور ) وتهذيب الالفاظ 6.

### البك أشكو فتقبل ملقسي واغتر خطایای وثمر ورتی (456)

وتمال آخر :

ولا شدة الدنيا بضربة لازب (457) وما ورق الدنيا بباق لأهله

ويقولون : عليه سواد من مال 458، ورجل مرغب عواجد ، ميل وله مال لا يسمى ولا ينمى ، مثل لا يحصى قال قطرب : مال ذو قنع ، ورجل كاثر . وقال في قولهم : « جاء بالطم والرم » : الطم : ما اطبت به الريح نطار في الهواء والرم : ما نبت غارتم (459) . قال ، ويقولون : « جـــاء بالسمر والعمر » (460) ، أي بكل شيء ، ويتولون : مشى ماله مشاء ،

اذا كثر (461) ، وقد تأثل مالا ، واثل الله له مالا . وقد تقنى (462) بعد

تاله المجاج ، انظر ديوانه ص 40 ، والبيت في الصحاح 1565/4 واللسان 254/12 والاساس 2/400 وروايته في المسادر الثلاثة الأخيرة : ( اياك ادمو). وهو في المتابيس 102/6 وروايته ( اليك ادمو) والبيَّت في أضداد الانباري 273 والشيطر الثاني منه في اصلاح المنطق 101 وفي مجالس ثملب ص 7. وانظر ترجية المجاج وهو عبد الله بن رؤبة السعدي التبيبي ( ت نحو 90 م ) في : الشيمر والشيمراء 493 وشرح شواهد المغني 18 وتعذيب

ابن مساكر 7/394 والموشيح 215 . البيت لكثير بن عبد الرحمان المغزاعي وروايته في ديوانه 280/1 :

ولا شدة البلوى بضرية لازم غما ورق الدنيا بباق لاهلسمه

والبيت في المسلسل 192 واصلاح المنطق 289 والاغاني 16/9 والتلسب والبيت في المسلسل 34/2 والتلاف في الرواية ، وانظر ترجمة كثيسر والإبدال 14 واللسان 34/2 و 147/8 و 13/11 و 147/8 و 105 ما المناسب 147/8 و 147/8 و 105 ما المناسبة المنا والموشيع 143 وسعجم المزرباني 250 وشيرح شيواهد المغنى 24 والخزانة 381/2 وأبن خلكان 433/1 والمؤتلف 169 والمعتد 88/2 وطبقات ابن سيلام 457 ومعاهد التنصيص 136/2 والسمط 61 وبروكلهان 194/1 ونسذرات الذهب 1/131 وهيون الاغبار 1/44/2 وتزيين الاسواق 1/3/1 والتبريزي 140/3 ورغبة الامل 134/2 و 206/3 و 112/5 والاعلام 72/6.

اي كثير من المال . ارتم : اكسل . (458)

(459)

أي جاء بما طلع عليه التمر وما لم يطلع · (460

جاء في كتاب \_ الأتباع \_ لابي الطيب اللغوي من 109 : « يقال : مشت 1461 الماشية وأبشت : أذا كثرت ، وبشي التوم وبشوا. أذا كثرت مواشيهم . تال الثنامر:

> وان تقيموا به واغبرت السوح ٣ وقال ماشيهم : سيان سيركم

> > وفي الاصل : بشنا بشنا . في الاصل : تفتى ، بالفاء غالتاء ، وهو تصحيف .

القلال وخير مجنب ، أي كثير . ويقال : طمى ماله ، ونمى ماله ، وزكا ، وربا (463) ، ووشى ، وآمر ، قال غيره : مشى بعد ما امشى ، أي المتقر سعد الثروة قال الناسعة :

ستخلجه عن الدنيا المنون (464م وکل نشی وان امشی واثری

وقال ابن السكيت 465): يقولون: مشى على فلان مال، أي تناتيج والأمر: البركة والنماء. وكذلك الامرة. ومثل من الامثال: « في وجه مالك تعرف امرته ،466 أي نماءه وكثرته ، يضرب مثلا للرجل يدل شاهده علىيى مكنونيه ودخلتيم قسال ابسن السكيمة : الشمروة (467) مسن الرجال ، والثروة من المال. وقد امر ماله . وفي الحديث : « خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة » 4681. السكة : السطر من النخل والمابورة : التي قد أبرت ، أي لقحت ، والمأمورة : الكثيرة الولد . وتفسيره : خير المال نتاج أو زرع . وقد ضفا مال فلان ، أي كثر . ويتال : انه لذو أكل في الدنياء أى ذو حظ و فلان من ذوى الآكال ، أى من ذوى القسم الواسم . وهو في غضارة من العيش الاسمعي (469): ان غلانا لخضم ، أي موسم عليه من الدنيا , قال الاصمعي (470) : وأخبرنا ابن أبي طرفة قال : قال أعرابسي لابن عم له قدم عليه مكة : ان هذه ارض مقضم (471) , و ، ليست بارض مخضم أ قال : وكل صلب يقضم ، وكل لين يخضم .

<sup>(463</sup> 

البيت في ديوان النابغة الذيباني من 257 ولميه المنون : منون ، وهو ايشا في (464 الأمالي 1/4/1 والمعمور والمدود 113 والمنعاج ( مشني ) واللسان مادة (منن ) و ( مشمى ) . واللالي 434 ومجموعة الماني من 8 والماني الكبير 198/1 والالفاظ الكتابية 41 .

انظر تهذيب الالفاظ من 5 (465

المثلِّ في الإلفاظ لابن السكيت من 2 وانظر جمهرة الامثال 93/2 وفيه : (في (466 وجه البال تعرف أبرته) ، والمال هنا: الماشية. وهو كتولهم: كم ظاهر دل ملى بَالْمُن ، وانظر عصل المقال 238 والمستقصى 252 واللَّسَانُ ( أمر ) والميدانيّ

<sup>69/2</sup> رقم المثل 2729 . في أوع : الثورة ، وهو تعريف ، انظر مختصر تهذيب الإلفاظ عن 1 . (467

أنظر نص المديث في مختصر تهذيب الألفاظ من 2 ، وهو حديث مرسل رواه (468)الامام احمد بلفظ : « خير مآل المرء مهرة مامورة أو سكة مابورة » عن سويد ابن هبيرة ( المسند 11/2 ) وأورده السيوطي في الجامع الصنير 11/2 ) وروايته في النهاية 13/1 « خير المال مهرة مامورة وسكة ماسورة » وفي الجمان في تشبيهات التران ورد بلفظ مماثل للمتغير ، وانظر العديسة في اللسان مادة ( أمر ) والمتاييس ( أمر ) واصلاح النطق 249 . انظر النص في تعذيب الالفاظ ص 8 .

<sup>(469</sup> 

انظر النص في تهذيب الالفاظ من 8 وانظر قول ابن ابي طرعة في الميداني 93/2 (470

تحت المثل المعنون : « قد يبلغ الخضم بالقضم » . الزيادة عن تهذيب الالفاظ ص 8 والميداني 93/2 واصلاح المنطق 208 . (471

الفراء: قد تجبر فلان مالا ، وذلك اذا عاد اليه من ماله ما كـان ذهب (472) . ويقال: « وقع فى الأهيمين » (473) وهو الطعام والشراب ويقال للذى أصاب مالا وافرا واسعا لم يصبه أحد: « أصاب فلان قرن الكلا » (474) . وقرن الكلا: انفه الذى لم يؤكل منه شيء . وفلان عريض الكلا » (قال الذي الذي لم يؤكل منه شيء . وفلان عريض البطان . يقال له ذلك اذا اثرى وكثر ماله (475) . ويقال : (476) : هو رخى اللبب ، اذا كان فى سعة يصنع ما شاء . وروى ابن السكيت فى هـذا الباب (477) : « جاء بالضح والربح » ، و « جاء بالحظر الرطب » (478) و « بالبوش البائش » (479) . ويقال : هو فى ضرة مال يعتبد . وذلك أن يعتبد علىمال غيره من أقاربه ويقال : عيش رفيغ (480)، أى واسع وعيش غرير لا يغزع (481) اهله . قال الغراء : عام ازب مخصب . والغيداق (482) وما أحسن رئيهم (484) ! وما أحسن غضارة آل فلان ، وآثاثهم (483) أولادهم رقيهم (485) ! وما أحسن نابتة بنى فلان ، أى ما نبتت عليه (486) اموالهم . وفلان حسن الشارة والجهر (487) .

### بساب منه آغسر

يقال : هو متدع ، أي صاحب دعة . ونال غلان هذا الأمر وادعا أي

472) انظر النص في تهذيب الالفاظ من 9.

يغيرب مثلاً لَنْ حَسَنَت عاله ، انظر المثل في الميداني 361/2 وروايتـــه : ( وتعوا في الأهيمين ) . والاهيمان : الاكل والشيرب . وقال الازهري : الاكل والنكاح .

وانظر المثل في تهذيب الالفاظ من 10 وفي اللسبان مادة (هيغ) ، وهسو في المستقصى 377/2 رتم المثل 1387 وروايته مماثلة لرواية المتخير .

المستعلق عرب و رقم المن المرابي المرابي 200/1 وهو المستعلى 200/1 رقم المثل 200 وهو المستعلى 200/1 رقم المثل 100/2 وهو المستعلى 816 رقم المثل 816 رقم المثل 100/2

475) و 476) أنظرهما في تهذيب الالفاظ من 10 ، واللبب : البال .

· 477) انظر تهذيب الإلماظ من 10 — 11 ،

478) انظر المثل في الميدائي 1/179 رقم المثل 962 وتهذيب الالفاظ 11 .

(479) انظر تهذيب الالفاظ من 11.

(480) في الاصل: (رفيع) بالعين المهلة وهو تصحيف والتصويب عن التهذيب

481) في الأصلين : لا يفرع ، وهو تصحيف والتصويب عن التهذيب ص 13 .

482) أَنظر التول في تهذيب الالفاظ من 13 .

483) الاثاث : الكثير من كل شيء .

484) في تهذيب الإلفاظ : ما أحسن ريثهم : اي لباسهم وهو ما رأيت وظهر .

485) انظر تهذيب الالفاظ من 14.

486) في الاصل: نبت . وفي التهذيب: تنبت . وفي التهذيب: تنبت . 486) حسن الشارة: حسن البزة .

حسن الجهر: يريد به الحسن والنبل . انظر تهذيب الالفاظ ص 14 .

من غير تكلف ومشقة . والوديع : الرجل الساكن . ويقال : انعل 488، كذا في سراح ، ورواح . وورق الدنيا " نعيمها . ونلان في عيش داج . وقد دجا، وضفا عليهم . وهذا عبش لبد : صالح . ونلان في دنيا دانية ، أي نعيم .

#### بساب النقسر '489)

يقال: هو نقير ، وقير ، (490) ، معدم مقتر ، وهو ذو ناقة ، وهسو وهو صعلوك ، مملق ، محدود ، (491) ، مدقع ، مختل ، وبه خلة . وهسو معصب ، (492) . قال قطرب ، يقال للاقير : هو دامي الشغة ، مجدع ، قد جدعه الفقر . وهو مسيف . وساف المال : ذهب . وهو مهمر مجرور ، جرره الدهر . وهو مخف ، (493) ، مخل ، معوز ، ومسكين كانع ، ومدقع ، أي لصق بالدقعاء ، وهو التراب . وهو مخف مخفق . وقد عال عليه ، (494) . ويقال : اكدى مكد ، اذا لم ينبت له مال ولم ينم . وامعر الرجل : ذهب ماله . وفي الحديث ، (495) : «ما أمعر من ادمن الحج والعمرة » . قال أبو عبيدة : ورد رؤبة ، (496) ماء لعكل وعليل نتية تستى صرمة الأبيها ، فأعجب بها نخطبها ، رؤبة ، ادى سنا نهل من مال ؟ قال : نعم ، قطعة من ابل . قالت : نهل من نقالت : نهل من الله . قالت : نهل من نقالت : الله . قالت : نهل من نقالت : نهل من الله . قالت : نهل من نقالت : نقا

<sup>488)</sup> في الاصل: المعل ، بفتح الهمزة واللام .

<sup>(489)</sup> راجع باب المعتر والجدب في تهذيب الإلفاظ من 15 وباب المعتر في الإلفاظ الكتابية من 39 وباب ضنك العيش والجدب في الإلفاظ الكتابية من 87 .

<sup>490)</sup> وقير: وقره الدين ، اي ثقله . والوقير: المثقل دينا .

<sup>491)</sup> المعدود : هو المحروم .

<sup>492)</sup> المعسب: المعتاج ؛ والذي عصب بطنه من الجوع ؛ والذي عصبته السنون أي اكلت ماله ، انظر المعاييس مادة ( عصب ) 336/4 .

<sup>.</sup> المحك : التليل المال ، المحليف المال .

<sup>494)</sup> عال ميلة : المتدر غيو عائل .

انظر نص العديث في مختصر تهذيب الإلفاظ لابن السكيت عن 12 وجساء في السان العرب 7/30 (معر) ما نصه : « وفي العديث : ما أمعر هجاج قط . أي ما أفتحر مداوم للعج » . ورواه البيهتي في شعب الايتان عن جابر بن عبد الله بلفظ : ما أمعر هاج قط ، فقيل لجابر : ما أمعر ؟ قال : ما أفتقسر . قال البيهتي : في سنده محبد بن حبيد ( ضعيف ) ( شعب الايسسان سخطوط سالمجلد الثاني الورقة 79 سال ) . ورواه الطبراني في الاوسسط والبزار ، قال الهيتبي : بسند رجال الصحيح (مجمع الزوائد 208/4) وانظر العديث في النهاية 200/4 وروايته : ما أمعر هاج قط .

<sup>496)</sup> هو رؤية بن العجاج التبيعي البصري (ت 145) ، انظر ترجبته في : الشعر والشعراء 495/2 ووفيات الاميان 187/1 والبداية والنهاية 96/10 وخزانة الادب 43/1 والامدي 175 ولسان الميزان 464/2 والميني 26/1 والاعلام 26/3 .

ورق ؟ قال : لا قالت بيال عكل اكبرا وامعارا (497) ؟ وقد زمر نسلان ، وقفر (498) اذا قل ماله قال الاصمعي (499) : قالان في الحفاف ، أي في قدر ما يكنيه ؟ وغلان يبعث الكلاب من مرابضها ، أي يثيرها من شـــدة الحاجة (500) . وفي عيش بني غلان شظف ؛ أي يبس وقد ترب الرجل، اذا لصق (501) بالتراب وقد نفق ماله ، وقل ، وذهب ؟ ونفقت نفاق (502) التوم ، وهي جمع نفقة ، كذا قال يعتوب ، وقد ارملوا ، واقووا ، واقسفر الرجل ، اذا بات آلِقفر علم يأو الى منزل ، ولم يكن معه زاد . وبات القواء والوحش . ويقال : أنفض القوم ، اذا ذهب طعامهم . وفي المثل : « النفاض يقطر الجلب » ر503، أي اذا أنغض القوم قطروا أبلهم يجلبونها للبيع وقد كانوا يضنون بها . ورجل ارمل (504) : محتاج . والعلقة من العيش : ما يتبلغ به , وفي المثل : « ليس المتعلق كالمتأنق » (505) أي ليس من عيشه

وردت الحكاية في جمهرة الإمثال 314/1 - 315 مع اغتلاف كبير في الرواية ونصبها : « عن أبي مبيدة قال : خُرج رؤبة بيغي ضالة ، غورد ماء لعكل ، غوجد شابة هناك ، فقال لها : هل لك أن أتزوجك ? قالت : ومن أنست ؟ تال : رؤية بن العجاج ، قالت : عبا مالك ؟ قال : كان عائرة عينين لمعلم، تالت : كُم أَتَى لك ؟ قال : ستون سنة ، غنادت : يا لمكل ! أقلة ذات يد وهرما المقال رؤية:

> تالقيت والمسلت بعكسل ١٤ ازدرت نقدي وقلت ابلسي عسالتي من السنين كم لسي ا خطبي وهزت راسها تستبلي نقلت لو عبرت مبر هسسل او مبر نوح زمن الفطم کنت رهین هرم او تنسل » والمدخر ببتل كطين الوحسل ائتہسی ،

والإبيات المذكورة من تصيدة تالها يمدح أبن الممرين ، انظر ديوانه ص 128 وانظر الابيات في الحيوان 8/4 و 6/6/1 والبيان 48/1 والكاسل 348 واللسان مادة ( غطمل ) والميداني 454/1 و 85/2 وهو بدون نسبة في أمالي التالي 231/1 والازمنة 1/229 وثمار التلوب 232 ومعافسرات الراغب 305/2 والمخصصص 171/10 . وانظر المحكاية في اللسان ( بعر ) 30/7 وهي أترب في روايتها إلى روايسة

المتغير وانظرها في تهذيب الالفاظ من 19 وفي المخمس 287/12 .

في الأصل : ( معر ) بناء ثم قاف وهو تمسعيف . انظر قول الاصبحي في تهذيب الالفاظ من 20 . انظر تهذيب الالفاظ من 20 . (498)

(499

(500

(501

فَي آلاصل : ( نفاق ) بنتج النون . والتصويب عن تهذيب الانفسساظ ص 21 (502

انظر ألمثل في مختصر تهذيب الالفاظ 14 والميدائي 338/2 رتم المثل 4218 (503 واللَّسَانُ مَادَّةُ ( نَفَضُ ) . يَضَرِبُ إِن يُؤْمِرُ بِأَصَالاً حَالِمَ قَبِلُ أَنْ يَعَلَّرُقَ اليه

> في 1: ارجل ، بفتح الملام . (504)

اتظر المثل في مختصر تهذيب الالفاظ من 14 والميداني 195/2 رتم المثل 3358 (505 والأساس ( علق ) واللسان ( علق ) .

عليل يتعلق به كمن عيشه لين يختار منه ماشاء . وتقول العسرب (506) : ﴿ موت لا يجر الى عار خير من عيش في رماق ﴾ . الرماق : قدر ما يمسك الرمق ويقال : نخلة ترامق بعرق ، أي لا تموت ولا تحيا قال أبو زيد : « ماله الله (507) ولا مريش » (508) ، الألفذ السهم الذي ليس عليه ريش والمريش ذو الريش . « وما لفلان سعنة ولا معنة » (509) ، « وما لـــــة سارحة ولا رائحة » (510) و « ما له هارب ولا تسسارب « (511) ، و « ماله دنينة ولا جليلة » (512) أي لا شاة ولا نانة . و « ما له هبع ولا ربع » (513) ، الهبع : ما نتج في السيف والربع : ما نتج في الربيع ، و « ما له زرع ولا ضرع » ، (514) ، و « ما له سبد ولا لبسد » (515) ، و « ما له دار ولا عتار ؟ (516) ، و « ما له ثاغية ولا راغية » (517) الثاغية

انظر المثل في الميدائي 313/2 رقم المثل 4082 ومعناه : مت كريسا ولا توشس (506 بميش يبسك الرمق. والمثل أيضا في مختصر تهذيب الالفاظ من 14 والاساس ( رمق ) واللسنان ( رمق ) •

في النسختين : الله ، بالدأل المهلة ، وهو تصحيف . ₹507

انظر المثل في اصلاح المنطق 384 والمستقمى 330/2 وامالي العالي 91/1 ومختصر تهذيب الألفاظ من 14 - 15 والاسائس مادة (تُذَذ) واللسان (508

انظر ألمثل في اسلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ 15 وأسالي التالي (509 90/1 واللسان ( سمن ) والميداني 271/2 رتم المثل 3806 .

النظر الملل في أصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ من 15 والمالسين القالي 20/1 واللسنان ( سرح ) والميداني 2/301 رتم المثل 4025 والانباع (510

والمزاوجة 36 . انظر المثل في أصلاح المنطق 384 والمستقمى 3/33/2 ومختصر تهذيسب (511.

الالفاظ من 15 وامالي القالي 90/1 والاساس مادة (قرب ). انظر المثل في اصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ من 15 وجمعسرة الإيثال 2/267 وآسالي العالي 1/90 والميدائي رتم المثل 3890 وألفاخر 21 (512:

انظر المثل في اصلاح المنطق 384 ومختصر تهذيب الالفاظ من 15 وجمهسرة الامثال 267/2 واللسان ( مبع ) والاساس ( ربغ ) . الأمثال 267/2 واللسان ( مبع ) والاساس ( ربغ ) . النظر المثل في مختصر تهذيب الالفاظ 15 وامالي المثالي المثالي 1/1 واسسلاح المثال في مختصر تهذيب الالفاظ 15 وامالي المثالي ال (513

(514

النطق 384 والاستاني والكيسان مادة (خبرغ) \* اي ما له تسيء ؛ قال المغشل ؛ قال أبو مسالح ؛ كل ما لان من الصوف والوبر (515 عَهُو لَبِدُ ، وَالسَّبِدُ ، الشَّحَرُ ،

وأنظر المثل في مختصر تهذيب الالفاظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والميدائي 149/2 وتوادر ابي مسحل 20/1 وادب الكاتب 39 وتوذيب اللغة 130/4 والسنتصى 3/33/1 والحيوان 429/5 واللسان مادة ( سبد ) لبد ) والعاهر 21 وامالي القالي 1/90 واصلاح المنطق 384 والصحاح والاساس والتاج

انظر المثل في مختصر تهذيب الالفاظ من 15 وجمهرة الامثال 267/2 والميداني 285/2 رقم المثل 3891 والفاخر 22 وأمالي القالي 91/1 وأمسلاح المنطق 383 واللسان مادة ( مقر ) والإتباع والمزواجة 43 . والمعاد : النفسل أو (516

انظر المثل في مختصر تهذيب الالفاظ 15 وجمهرة الامثال 267/2 والفاخر يد (517 من الغنم والراغية من الابل . وقد هلك نصاب ابل بني غلان (518) وقسال الاصمعى: عسرنا الزمان: اشتد علينا (519) . وهم في ضنف ، وهنف ، وتشف ، وشظف ، ووبد كل هذا من شدة العيش والماء المضنوف : الذي كثرت عليه الشاربة . ويتولون في الشتم : التي الله ماله في النتيصة (520). وفي شعر الهذلي (521) : فلان صغر المباءة (522) ، وهو الذي مرجعه الى وطن خال لا شيء نيه . وفلان يصادي من عيشه شدة ، أي يقاسي . ويقال: « ما له حلوبة ولا ركوبة » (523) ولا تتوبة (524) ، ولا جزوزة (525) ، ولا نسولة ، أي ليست له ناقة تحلب ، ولا تركب ، ولا تقتب ، ولا التي يجز صوفها ، ولا ذات نسل وهم في عيش مترح ، أي شديد مبرح .

#### باب الكيسر (526)

يقال : في ملان كبر ، وعظمة ، وتكبر ، واستكبار ، وتخيل وهـو لصعرا والتصعير: امالة الخدين (528) عن النظر الى الناس وفي الحديث:

21 واصلاح المنطق 383 والميداني 284/2 رقم المثل 3889 ونوادر ابسسي مسحل 20/1 واللسمان ( ثقا ) والاساس ( ثقي ) .

أي هلكت أبلهم علم يبق الا أبل استطرعوها . انظر مختصر تهذيب الالعساظ (518)

أنظر النص في مختصر تهذيب الالفاظ من 15 ، (519

**t520** انظر النص في مختصر تهذيب الالفاظ ص 16 .

هو ساعدة بن جؤية المذلى : شاعر من مخضرمي الجاهلية والاسلام انظر ترجبته في : خزانة البندادي 476/1 والامدي 83 وسبط اللالسسي 115 (521 والْميني 544/2 وديوان المُذليسين آ/167 - 242 و 208/2 - 222 و المعنى 113/3 من والاعلام 113/3 . و المعلم في الاعلم 113/3 . و المعلم في الاعلم في ال

(522 في ديوان المذليين 2/208 :

صفر المباءة ذي عرسين منعجسف اذا نظرت اليه تلت قد غرجها

وسنر المباءة : أي خالى مبارك الابل .

ذي هرسين ، ذي خلتين

منعجف : مهزول . قد غرجا : قد غتم شاه انظر المثل في الاتباع والمزاوجة من 30 ، (523

العنويه : الناتة التي يشد مليها آلته (524

(525

في الأسل : جزوره (براء مهبلة / وهو تصحيف . راجع باب الكبر في تهذيب الالفاظ 151 وباب التكبر في الالفاظ الكتابيسية (526

قد غرجا : قد مُتح مَاه للبوت ,

وهو أنه أذا مشى يختال ، أنظر المثل في جمهرة الامثال 507/1 والعيسوان (527 1/220 ومصل آلمقال 387 والميداني 1/221 والمستقمى 63 والالعساط

هكذا في الأصلين . والمواب : الخد ( بالاغراد ) انظر المتاييسس 288/3 (528 رواللبيان ( منعر ) وتهام نمسيح الكلام 33 .

لا يأتى على الناس زمان ليس نيه الا أصعر واثبر ٢ (529) . فالأضعر: الذاهب بنفسه . والاثبر: من الثبور وهو الهلاك . ويتواون: لأتيمسن صعرك ، أى لأزيان كبرك . ورجل مصبوع: اذا كانت نيه خيلاء . ومسن شعرهم ما يشبه هذا قول طرفة (530):

ان امرأ سرف النؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمسى

وانا امرؤ أكوى من القصر البادى واغشى الدهم بالدهم وأخبرنى أبو الحسن على بن ابراهيم القطان قال: سمعت ثعلبا يقول: سئل ابسن الاعرابي عن بيتى جرير (531):

اذا مشت لم تنبهر وتــاودت كما اناد من خيل وج غير منعل كما قال غضل الجل عن متن عائذ اطانت بمهر في رباط مطــول

نقال: ما سئلت عنهما ، وقد احسن جدا ، اراد انها . لا ترفع مـــن الخيلاء ثوبها اذا ما سقط عنها ، ولكن تجره . ونحوه :

جاريـــة بسنـــوان دارهــا تبشى الهوينا مائلا خمارها (532) وقال آخــر:

529) الحديث في النهاية لابن الاثير 263/3 وروايته : « يأتي على الناس زمان ليس ليم الا أصعر أو أثبر » .

البيتان في شرح ديوان جرير - صنعة معبد اسماعيل عبد الله المسادي من 457 عبد الله المسادي من 457 عبد الله المسادي من 457 عبد الله يسير في رواية الاول . ( تنتهز ) بكان (تنبهر ) والوجاء الحفا ، والعائد : الانثى التي وضعت حديثا . الجل : للدابة كالثوب للانسان والجمع ( جلال ) .

532) الرَّجِزُ لمنظور بن هبة انظر تاج المروس 405/3 وبعده عيه :

عد امصرت أو عد دنا اعصارها

وفي المين للخليل من 345 من غير مزو وتتبته :

ينط بن غلبتها ازارها تد اعصرت أو قد دنا اعصارها

وهو في اشداد أبي الطيب من 509 من غير هزو أيضا في أربعة أشطار والارجوزة في سبعة أشطار في العين 444/4 وغيه بعد الشطر الاول شطر ثان هو ". لم تدر ما الدهنا ولا تعشارها وبعد الاشطار الاربعة آخران هما " =

فلا يفرنك جرى الثوب معتجرا <sub>(533)</sub> انى أمرؤ في عند الجد تشهير

ونفخ الشيطان : الكبر . ويتولون : « كل ذات ذيل تختال » ر534 . ويتولون للمتكبر: كأن اننه في أسلوب (535) . ورأيته زاما باننه ، أي رانعا وأسه كبرا , والزبونة : الكبر , ويتولون : «هو أتيه من أحمق ثتيف» (536) يريدون يوسف بن عمر كان ذا تيه 537.

#### باب صغر الهمة والنفسس

يقال : ما هو بذي طعم ، أي ليست له نفس . ويقال اسف ، اذا تتبغر

تلت لبواب لديه دارها

تيذن ؛ غاني همها وجارها والشاهد في المقاييس 342/4 والخصص 47/1 والصحاح مادة (سان) وهاشبيات الكبيت 74 . والخبسة الاولى في معجم ما استعجم 315/3 وفي مسفة جزيرة العرب من 168 . والاشطار الاربعة الاولسي في الملاسي 684 وبعضها في اللسان مادة ( عصر ) وفي الجمهرة لابن دريد 354/2 وشرح العماسة للتبريزي 13/4 بترتيب مختلف . والشطران الغامس والثالث في معانى الشعر 138 والشعار الخامس وحده في المداد ابن الأنباري 217 . وفي نظام الغريب ص 67 ، وهي روآية انفرد بها الرب تبشي الهوينا سأقطأ خمارهسا جارية « بشطنين » دارها قد اعمسرت او قد دنا اعمدارها

ورواية الاشنانداني في معاني الشعر وهي رواية انفرد بها :

#### معصرة لواتدادنا اعمسارهها

وتوهم الدكتور صلاح الدين المنجد في تعليقه على هذا الرجز عتال : هـــو النصور بن مرقد الاسدي وقيل لمنظور بن جبه » . عظنهما رجلين ولم يعطن للتصحيف والتحريف في اسبه ، وصاحب الأرجوزة : هو منظور بن مراد بن غروة القنمسي ، شماعر اسلامي ، وحبه اسم أمه . وصحف اسبه في التاج الى منصور بن حيه .

وسنفوان أ ماء بين ديار بني شيبان وديار بني مازن على اربمة اميال سن. البصرة ويسبى حاليا ( صنوان ) . الاعتجار : لك المهامة على الراس .

(533

انظر المثل في جمورة الامثال 253/2 والمداني 134/2 رقم المسل 3004 (534)والمستقصى 226/2 رقم المثل 763 .

اسلوب : اي في طريق ، والراد إذا لم يلتفت يمينا ولا شمالا . (535

انظر المثل في جمهرة الامثال 285/1 والميداني 99/1 والمستقصى ص 20 . ويوسف بن عمر الثقفي أمير العراق من قبل عشام بن عبد اللك وقيل : كان أحمق من أمر ونهى في الاسلام (ت 127 ه). وأنظر ترجمته في : وفيات الاميان 360/2 وتاريخ الاسلام للذهبي 191/5 والمتنبيه والاشراف 281 والاخبار الطوال ـ طبعة بريل ـ 339 ومراة الجنان 267/1 والامسلام

320/9 . ن الاصل: بيـــه.

(536

مداق الأمور ، كانما يطلب اللقط في التراب وقال:

وسام جسيمات الأمور ولا تكن مسنا الى ما دق منهن دانيا (538م)

#### بناب الجهل بالشمسيء

يقال: انه لشرق بالأمر ، أى جاهل وفي امثالهم: « ما يدرى أسعد الله أكثر أم جذام » (539) ، يضرب لمن لا يعرف القليل من الكثير. ويقولون: « ما يعرف هرا من بر » (540) ، « ولا يعرف حا من سا » (541) «ولا يدرى أى طرفية أطول» (542) «ولا يعرف الوحى من السفر» (543) الوحى: الايماء والسفر: الكتابة . « وما يعرف الحى من اللى » (544) ، الحى : واضح الكلام . واللى : غيره . ويقولون : في فلان غبوة . وهسو لا أجهل من فراشة » (545) ،

### باب المته والمِنــون '546<sup>ا</sup>

يتال : عته ، وهو معتوه ، اذا نتص عتله . وجن، من الجنون ويتولون للشاب اذا تعجبوا من شبابه : ما له جن جنونه ! ولا يتال ذلك للشيخ . وهذه الكلمة من باب وصف الشباب . وقال الشاعر :

اذا أمنوا ترى احلام عاد وان نزعوا حسبت لهم جنونا

539) انظر المثل في جبهرة الابثال 280/2 والميداني 109/2 والستقمس 336/2 رتم المثل 1232 ، وفي النسختين : جدام ،

541) ها: رَجِّر لَلْمَنْمَ مَنْدُ السَّتِي ؛ ورَجِر لَلْكَلْبُ مَنْدُ السَّادُ. وسَا : رَجِر لَلْمَبَارِ. 541) ورد في المستقصى 336/2 : « ما يدري اي طرفيه اطول : اي انسب ابيه الله المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُ المُنْسِلُ المُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ المُنْسِلُ 114/2 رَتِّمُ المُنْسِلُ 3502

والمنهاخ (طرف ) وادب الكاتب 44. . 543) انظر المثل في جمهرة الإمثال 419/2 .

160/2 انظر المثل في جبهرة الامثال 419/2 رقم المثل 1935 والميدانيي 160/2 والمستعمى 336/2 وقيل أيضًا : « ما يعرف الحو من اللو » .

545) لانها تلعى بنفسها في النار . انظر المثل في جمهرة الامثال 1/334 والاصبهاني 34 م المداني 126/1 والاصبهاني 34

34 والميداني 1/126 والمستقصى 27 · 546) راجع في الالفاظ الكتابية بلب المس والتصورات والجنون ص. 97 ·

<sup>538)</sup> البيت في الاسماس 444/1 واللسمان مادة (سفف ) من غير عزو .

قال الأمسمى: معناه لا يعرف شيئاً من شيء. انظر المثل في جمهرة الامثال / 540 والفاخر 40 والميداني 148/2 والمستتصى 337/2 واللسان (هرر) والجمهرة وروايته: « لا يعرف هرا من بر » . وهسو في نوادر ابي مسحل 1/91 وادب الكاتب 45 .

ويتال: بغلان سفعة من الشيطان ، أى أخذة (547). وفى الحديث: « رأى جارية بها سفعة » (548). ورجل اشجع ، كأن به جنونا. والالس: الحبق والجهل. وفى الحديث: « نعوذ بك من الألس والألق » (549). قال أبو عمرو: المحتضر: المجنون. ويقال: في عقله صابة ، أى كأنه مجنون. وقيل لأعرابي: يا مصاب، فقال: أنت أصوب منى.

#### بـــاب المبـــق <sup>1</sup>550

يقال: امرأة محمقة: تلد الحمقى. وفى امثالهم: رعرف حميسيق جمله م. ر551 يضرب للرجل يأنس بك حتى يجترىء عليك. ويقسال: « هو احمق من ترب العقد » ر552 يعنون عقد الرمل ، وذلك انه لا يثبت بل ينهار. ويقال: ما ابين رعالته. وفى امثالهم: « زاده الله رعالة كلما زداد مثالة » ر553 ومنه فكة ، أى استرخاء من حمق ويقال: هو هبيت، أى بارد الفؤاد ، ميت النفس. وهو متهوك: يقع فى الأشياء بحمق. وانسه لأحمق خطل ، أى سريع خفيف. ويقال فى الضعيف الرأى هو واهن الرأى، ضاجع ، أى عاجز. وهذا رأى اعور ، من قولهم طريق اعور ، اذا لسم يكن نبيه علم ولا أثر ر554). ويقولون: هو جفر ليس له زبر ، واصله البئر الم تطو. والامرة: الذى لا رأى له فهو يسمع من كل احد. وفلان سى،

547) ای ہے۔۔۔۔

18/7 الحديث في النهاية في غريب الحديث والاثر 3/166 وفي صحيح مسلم 7/18 وفي اللسان مادة ( سفع ) .

وى السنان عاد ( سمع ) . 549) ورد الحديث في النهاية في غريب الحديث والاثر 60/1 وروايته : « اللهم نعود

بك من الآلس ، اللهم أنا نعوذ بك من الآلق » . وورد العديث في نته اللغة المثماليي من 213 وروايته كرواية المتخير . وهو في الاساس مادة ( الس ) 18/1 وروايته : « واللهم أنا نعوذ بك من الآلس والآلق أي من المثيانة والكنب » .

رَاجِع بابُ الْحبق والهوج في تهذيب الالفاظ 187 وباب المس والجنون في الالفاظ الكتابية 143 . الإلفاظ الكتابية 143 .

انظر المثل في جمهرة الامثال 2/50 والميداني 1/309 والمستقصى 160/2 ، وهميق : اسم رجل .

552) انظر المثل في جمهرة الامثال 395/1 والميداني 152/1 والمستقصى 76/1.

في كنايات الادباء للجرجاني من 144 نسب هذا التول لابن الاهرابسي. وفي المحكم 246/2: « وطريق أعور: لا علم فيه ، كان ذلك العلم مينه ، وهو مثل ».

الرأى ، منتظم المتال وهو « جرف منهال » وسحاب منجال » (555) ، أى لا حزم له ، ولا عتل ، ولا يطمع فى خيره . ورجل تلع : متلون لا يثبت علی شیء '، ور ای متخالج : ردیء آ

#### يساب سسوه الغلسق

يقال : هو سيء الخلق ، ونيه عرارة (556) وفي خلقه عسر . وهسو عتام (557) ، منزبع (558) ، وهو يتنمى ، أذا ساء خلته كأنه أنمى . وهو شرس ، ضرس ، مُذرور ، غلق ، وهؤلاء شركاء متشاكسون ، ورجّل زعر معر ٤ أي سيء الخلق.

### باب الاباء وقلة الأنقياد

يقال : أبى اباء (559) ، وهم أبيون وأباة . والصعب : نقيض الذلول. وهم « أصعب من رد الجموح » (560). « واصعب من رد الشخسب في الضرع » (561) . ورجل عق مظ ، أي صعب لا ينتاد . وعلان شديد الاخدع (562) ، اذا لم ينقد . وقد تحمس ، وتعاصى ، وامتنع . ويتولون الرجل يأبي الأمر: هذأ أمر لا تثنى له تدرى (563) ، ولا تبرك عليه ابلى .

### باب التمسف والتهدور

التعسف والتهور: الهجوم على الأمر بلا تثبت. وهو من الجـــرف الذي ينهار ، والتجليح ؛ التصميم في الأمر ،

وذئب مجلح ، أذا ركب رأسه . والترع : الذي يتتحم الأمور . خلاف السورع.

انظر المثل في الميداني 177/1 يضرب مثلاً لن لا حزم عنده ولا عمَّل ولا يط (555 في خيره وفي الكتابات للجرجاني من 147 : « قبل لأعرابي ما تقول في غلان ؟ قال : جرف منهار وسحاب منجار ، لا يطبع في خيره » . في الاصل : غرارة بالغين المجمة ، وهو تصحيف .

<sup>(556</sup> 

المتام : من لا يولد له ، والسيء الخلق ، (557

المتزيع : السيء الخلق العليل الاستقاسة . (558 في الأصل : ابا الم (559

انظر المثل في جمهرة الامثال 568/1 والمستقصى 208/1 والميداني 417/1 . (560

والجموح : الفرس يعتز غارسه على رأسه ويجري جُريا عَالِياً . الشخب : ما يغرج من الضرع من لين • وانظر المثل في جمهرة الامثال 1586/1 (561 والميداني 1/413 والسنتمس 1/208 .

<sup>(562</sup> 

الْأَخْدُع : عرقُ خَنَي في موضع العُجابة من العنق . الله القدر : جعلها على الاثاني ، وهي الاهجار التي توضع عليها القدر . (563

#### بـــاب الجيـــن '564<sup>)</sup>

يقال : هو جبان والجمع جبناء . ويقولون : الجبان حتفه من فوقه . ورجل رعديد . وقد انتفخ سحره . وفي الحديث : « نعوذ بك من شبح هالم ، وجبن خالع » (565). والورع ، واليراعة : الجبان . وهو هيبان (566) ، منخوب . وهو « أجبن من صاَّفر » ر567 ، « وهو الصفـــرد » ر568 ، . « وهو انخب من نعامة » و569 والكفل: الذي يكون في مؤخسر الحرب ، انما همته النرار

### باب الاحجام عن الحرب

يقال: احجم ونكص وانقدع وخام وهلك (570) ، وهو « أشرد من حباري » (571) ، « وأشرد من نعامة » (572) ويتولون : « كـــل أزب نفور » (573) . ويتولون : « روغي جعار وانظري أين المنسر » (574) ،

راجع باب الجبن وضعف المثلب في تهذيب الالفاظ من 176 وباب الجبان في (564 الألفاظ الكتابية من 68.

رواه أبو داود عن آبي هريرة بغول: سمعت رسول الله صلى الله هليه وسلم يقول: شدر ما في الرجل شبع هالم وجبن خالم (سنن أبي داود 18/3 رقم المحديث 2511) ورواه ابن حبان ( ص 207 موارد الظمآن / واورده المنذري (565 في الترغيب والترهيب 5/60 وأبن الآثير في النهاية 65/2 وروايته في الجمان في تشبيهات التران من 269 : « اعوذ بك من الجشع والهلع » . وانظر الحديث في المخصمي 11/3 واللسان مادة ( هلع ) .

ف تهذيب الالفاظ من 178 : هيبان بدون تشديد . (566

انظر المثل في جمهرة الامثال 325/1 ونصل المثال 393 والميدائي 184/1 (567 والمستقصى 21 واللسان مادة (أصفر) وتهذيب الالفاظ ص 182 والصحاح

المثل : ١ اجبن من صفرد » وهو طائر من خشاش الطير ، ضرب به المثل (568 في الجبن . أنظر الميداني 185/1 وجمهرة الإمثال 1/325 والمستقمس 45/1.

في جمهرة الابتال 394/1 : أهمق من نعامة ، وكذلك في عصل المتال 330 ، (569 والميداني 151/1 والحيوان 198/1 . وفي الامثال : أشرد من نعام تسال

#### رأت مبترأ وأثبرد من نعام وهم تركوك أسلح من حيارى

انظر: اعجاز القرآن للباتلاني من 122 - تحتيق محمد عبد المنعم خداجه هلل أن الرونكس . (570)

في مجمع الأمثال : اسلح من حباري 388/1 (571

(572

أنظر الميداني 388/1 رقم المثل 2051 . أ انظر جمهرة الامثال 6/154 والميداني 53/2 والمستقصى 223/2 يضرب (573 مثلاً للرجل ينفر من كل شيء والأزب من الابل : الكثير شعر الوجة حتى يشرف على مينيه ؛ مكلما رآه نفر ؛ مهو دائم النفار .

أنظر جمهرة الأمثال 1/488 والميدائي أ/95/1 والمستقمى 105/2 واللسان (574 ( جغر ) ، وفي النسختين : جمار ، وفي أ : المر ،

يقال ذلك لن يطلب المخلص ولا مهرب له ، وجعار : الضبع ومن أبياتهم :

لحا الله تيسا تيس عيلان انها ر575م أضاعت ثغور المسلمين غولست فشاول بتيس في الرخاء ولا تكسن لخاها اذا ما المشرفية سلت ر576م

ويقال: انهزم القوم نعاميه قال الأنوه:

واجنل التوم نماميسة عنا ونئنا بالنهاب الننيس (577)

### باب النسرع

يقال مزع وذعر ، وتقول العرب : اريته لمحا باصرا ، أى اسسسرا منزعا (578) . وقد أخذه الزويل ، أى المنزع . والوهل : النزع . ورجل هيوب، أى هيبان وفي مثل « اعوذ بك من الخيبة مأما الهيبة ملا هيبة » (579) .

#### باب الشنسان والبغضسة (580)

البغض والبغضاء بمعنى وتتول العرب : بغض جده كما يتولون عثر جده ويتولون : عليته الله على ، وشنئته اشنؤه وتتول اشنا حق اخيك أي سلم حقه اليه .

575) في الاصلين : غيلان ( بالغين المجمة ) وهو تصحيف .

(576) البيتان من شمر عبد الرحمن بن الحكم بن ابي الماص في يوم مرج راهط ، وهما من ابيات يرد بها على زغر بن العارث ، انظر مجالس ثعلب ص 347 ـ وهما من ابيات يرد بها على زغر بن العارث ، الغ ، والغرج ، الثغر المفوف . الشعراك بتيس في الطمان .. الغ وروايتهما عيه ، الاول مطابقة لرواية ( المتغير )

والثاني : غباه بعيس في الرخاء .. وانظر (اللسان) مادة (شول) 400/13 وغيه الثاني غلط والبيتان في العماسة شرح المرزوشي 1499 — 1500 وروايتهما كرواية المتغير . وفي التبريزي :

المروض ووور المراض في الطمان ،

بيس في المعنى .

(577) الإغوه : مسلاءة بن عبرو بن مالك الاودي من مذجح ، والبيت في ... الطرائف الادبية من 17 ... تحقيق ونشر عبد العزيز الميني ... القاهرة 1937 وقد شبت ديوان الاغوه الاودي ، واتظر ترجيته في : الشمر والشمراء 149/1 والعيني 149/1 ومعاهد التنميسي 159/2 والمنتيان 159/2 و 238/2 و 238/2 و 238/2 و والمنتفب من شبس العلوم 4 وجبهرة الانساب 386 وشعراء النصرائية 70 .

578) ورد في مجمع الأمثال 2/177 : لارينك لما باصرا ... رقم المثل 3240 ... . وفي شرحه قال الخليل : لأرينه أمرا مغزما ، وقال أبو زيد : لمعا باصرا أي

صادقا ، يتولها المتهدد .

579 قاله سليك بن سلكة ، والمنى أموذ بك أن تخييني ، غاما الهيبة غلا هيبة ،

أي لست بهيوب . انظر المثل في الميداني 23/2 رقم المثل 2461 وانظر شرح

هذا المثل في الميداني أيضا تحت رقم 2409 .

580) البغضة: البغضاء ، والتوم الباغضون.

#### بساب الكراهيسة

المرب تقول: « اساء كاره ما عمل » . وذلك ان المكره على الشيء يسيء عمله . واعتنفت الشيء كرهته . وقد علف الشيء عياف اذا كرهه . والعيوف من الابل: الذي يشم الماء ، 582 وهو عطشان فيدعه قال ابن الأعرابي : ما قلبي اليك بمتطلق ، اذا لم تشتهه . وما تطلق نفسي لهذا الامر ، أي ما تنشرح . ويقال : حمضت نفسي من الشيء ، أي كرهته ومنه قولهم : ان للقلوب حمضة وللاذان فجة ، 583 .

# باب رجوع الرجل في اللؤم الى اصله والفاظهم في اللؤم

تتول العرب: رجع عبد السوء الى محتده. ويقال: لؤم الرجل. وهو « الأم من كلب على عرق » (584) « والأم من سقب ريان » (585) تسال الخليل: الاقتعاد: ان يقعد لؤم الأصل بالرجل عن الخير. يقال ما اقتعده عن الكرم الا لؤم أصله (586). وقد تداركته اعسراق سوء وقد وضع رضاعة وفلان لئيم اعقد ، اذا لم يكن سهل الخلق تسال ابسن الأعرابي ، قال رجل: بنو فلان يعتصرون العطاء ، ويبيعون الماء ، ويعبرون النساء (587). يعتصرون ؛ يرتجعون ثوابه اخذت عصرته ، أي شوابه ، ويعبرون ، يختنونهن (588).

<sup>581)</sup> انظر المثل في : جمهرة الامثال 197/1 والمستقصى 64 والميداني 338/1 رقم المثل 1805 .

<sup>582)</sup> في الاصل: المسل

<sup>583)</sup> ورد في التهذيب 224/4 مادة همش : الاذن مجاجة وللنفس همضة وفسره الازهري : ان الآذان لا تمي كل ما تسمعه ، وهي مع ذلك ذات شموة لما تستطرفه من غرائب العديث ونوادر الكلام ،

<sup>584)</sup> انظر المثل في جمهرة الامثال 180/2 والميداني 956/2 رقم المسل 1811 والمقاليس 187/4 . ورواية الميداني : عرق ( بكسر المين ) .

<sup>585)</sup> انظر المثل في جمهرة الامثال 2/220 والميداني 252/2 والمستقصى 120. والمستقب : ولد الناقة سامة يولد .

<sup>586)</sup> ونص رواية ( المين ) 160/1 : « والاتتماد مصدر اتتعد ، من تولك : ما اتتعد غلانا من السخاء الا لؤم اصله » .

<sup>587)</sup> هكذا ورد في أساس البلاغة 96/2 مع تقديم وتأخير وانظر اللسان مسادة (587

<sup>588)</sup> جاء في الاساس 96/2: غلام معبر ، وجارية معبرة : لم يختنا ، وتتسبول المرب في شنتهم : يا ابن المبرة .

# **بياب البغيث "**بيي

يقال: هو بخيل مبخل وهو «عنز عزوز لها در جم » (589) يضرب للبخيل الموسر والمزوز: الضيقة الاحليل وفلان عقص اليدين (590) ، منقطع المعروف وهو طبع طبع ، لحز ، لا تندى صفاته وهو جحد البيت (591) ، جحد النائل ، جعد اليدين متشزن (592) ، حصور وهو قفل ، قنل ، قبوض ، شنج اليدين ، ومجذوف اليدين ، جماد الكف ويقولون : جماد له جماد ، أى لا زال جامد الحال و فيضده : حماد له حماد وقد اضب فلان على ما في يديه ونظرنا منه في وجه أمرس املس ، أى كالحجر . أى انه بخيل لا خير نبه ، ورجل بيس : لا ينيل خيرا .

# باب الارتىداع وغسده

ردعته مارتدع وقد ردعته روادع الشيب وملان شديد العنان ، أى لا ينقاد وقد ذل عنانه : انقاد ورجل مخلوع الرسن ، اذا لم يكن له زاجر وهو منقطع المقال في الشر (593) ، ولا يقرع أي لا يرتدع وقد قرع ، اذا ارتدع وقد عند نهو عنيد ومن أمثالهم « لكل عنود نوى » (594) ، أى كل انسان منطلق لوجهته .

## باب التسادي واللجساج

المحك : المتهادى واللجاج ، وقد اهتج فى الامر ، والنتج ، وانهمك . والمهاوأة : الملاجة ، وقد شرى فى الأمر : لمج .

به راجع في تهذيب الالفاظ: باب الشح من 69 وفي الالفاظ الكتابية باب البخل من 96 .

<sup>589)</sup> انظر المثل في المعاييس 39/4 والميدائي 25/1 رقم المثل 83 ونوادر أبسسي رفع (589 منطل 447/2 واللسان ( مزز ) ونوادر أبي زيد 95 .

<sup>590)</sup> أي ملتوى البدين،

<sup>591)</sup> أي تليل الخير

<sup>592)</sup> الغليظ الخشس

<sup>593)</sup> أنظر أساس البلاغة 263/2 مادة تطع.

<sup>594)</sup> في مجمع الامثال ورد ( لكل ذي عمود نوى ) 194/2 ، أي لكل أهل بيست نجمه ، والمنى لكل اجتماع المتراق ، ولكل امرىء حاجة يطلبها . ولم اظهر بهذا المثل في كتب الامثال والماجم التي رجعت اليها .

### بساب العقد والضغينة "

الحقد ، والضفن ، والمئرة ، والضهد ، والسخيمة ، والغمر .

قال الاحنف (595) في كلام له: استشرت شأنتكم ، وأبي حسك صدوركم (596) قال ابن الأعرابي: احتمل عليه قوله ، أي حقده ، والدخن: الحقد وفي الحديث: « هدنة على دخن » (597) . وقلان دخن الخلق ورجل مقل ، مضب على غل ، وقد غمر صدره على .

### باب الفدر والفيانسة \*\*

يقال: غدر يغدر واغدر: أتى بالمدر وفي المثل: « هو تفا غدادر شر » (598م والألس: الخيانة والكذب والختر: المعدر وفي بنى ملان مخانة ، أي خيانة والملول: الخيانة في الفيء ، وفي الحديث: « لا اغلال ولا اسلال » به اي لا خيانة ولا سرقة وقد ادغل القوم بملان ، اذا خانوه، وسرقوه ، واغتالوه .

### باب الفنيعة والكسر والنكر

يقال : خدعته خدعا ، وخديعة ، ورجل مخدع ، اذا خدع مسرارا في

به راجع باب البغضاء والحدد من 38 ـ جواهر الالفاظ وباب الغضب والحدة والمعداوة ... تهذيب الالفاظ من 78 والالفاظ الكتابية من 17 باب الحد ... الدخينة

مو الاحنف بن تيس التيبي (ت 76 ه) ، انظر ترجبته في : تهذيب التهذيب 191/1 ، ابن سعد 66/7 وابن خلكان 23/1 وجبهرة الانساب 206 وذكر اخبار اصبهان 224/1 وتهذيب ابن عساكر 10/7 والسير 81 وتاريسخ الخبيس 309/2 وتاريخ الاسلام للذهبي 129/3 والف باء البلوي 343/2 والاملاء 1/262

والاملام 262/1. 596) الشاغة: الآذي والمداوة ، والحسك : الحقد ،

رقول المديث في : المستقمس 389/2 والميداني 382/2 و 161/1 ، ويضرب مثلا لمن يضهر اذى ويظهر صفاء . وقد أورده أبن الاثير في المنهاية 243/4 . وهو في المناييس وأساسي البلاغة واللسان مادة ( ففن ) .

به به من المعم بأب تكث المهد من 180 ـ الالفاظ الكتابية وبأب المفش والدفسيل من 384 ـ جواهر الالفاظ .

598) يضرب مثلا للرجل الدميم الزري الذي له خصال معبودة . انظر المسل في احبهرة الابدال 255/2 والمستقصص عبدرة الابدال 255/2 والمستقصص 384/2 والمستقصص 329 .

به رواه الطبراتي عن عمرو بن عوف بلفظ : لا اسلال ولا فلول ، - الجامسع الصغير للسيوطي ورمز له بالصحة : 198/2 والحديث في النهاية وهسو في الاساس واللسان مادة ( غلل ) .

العرب . ومن أمثالهم " « ترك الخداع من اجرى من مائسسة » (599) ، تاله تيس بن رَهِير (600م لمذينة بن بدر (601م) ويتولون : « تــرك الخداع من كثنف النناع € (602). وفي غلان خنعات (603) ، أي نكر وخبث وانتقال من طبع الى آخر . قال أبو عبيدة : التماحل: التماكر . يقال : ما حله عن هنه ، أي خَادعه والمحال: المكيدة والادهان : اللين والمسانعـــة . والمداهن: المخادع المحابي . ويقال: « فلان يترد فلانسا » (604) ، أي يخدعه ليستبكن منه . وفي امثالهم : « ضرب أخماسا الاسداس » (605) ، يضرب أن يظهر شيئا وهو يريد غيره والختل : الخدع في غنلة . ومسن امثالهم: « مجاهرة اذا لم أجد مختلا » (606) ، أي آخذ حتى تهرا اذا لم أصل اليه عنول ويتولون: « هو اخبث من ذلك الخمر ، واخبث من ذلك الغضا ∢ ر607 والخلاف : المخادعة . ويتولـــون : « اذا لم تغلــــب ناخلب » ر608<sub>0</sub> . .

# 

تقول : حسده يحسده . وقال الأعرابي : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد : حزن لازم ، ونفس دائم ، وعتل هائم . وغبطته ، وهو مثل ا

انظر المثل في : جمهرة الامثال 628/1 و 200 والنسبي 28 والفاخر 220 ، ومسل المثال 136 والمداني 12/11 والمستعمى 190 .

مو عيس بن زميز المبشى (ت 10 ه) انظر ترجيته في : المداتي 184/1 وابن أبي المديد 150/4 وخزاتة البغدادي 536/3 والكامل لابن الاثير 204/1 والرزباني 322 وسرح الميون 69 ورغبة الأمل 88/4 وسبسط (600

اللاكيء 582 و 823 والتبريزي 1/106 و 221 و 11/2 والاعلام 56/6. هذيئة بن بدر"؛ ضرب به المثل في سرمة السير (جاهلي) ، انظر ترجبته (601

في ثبار التلوب 111 والإملام 180/2 . انظر المثل في : جبيرة الإمثال 287/1 و 570 والفاخر 184 . (602

هكذا في الاصل ، والذي في تهذيب اللغة 167/1 واللسان مادة هُنع: (هُنمات) (603)بغم الخاء والنون

أنظر المثل في الميداني 27/1 رقم المثل 96 ونصبه \* ( انه ليترد علامًا ) . (604

انظر جمهرة الامثال 4/2 وعصل المقال 95 والميداني 283/1 والمستقصي (605 236 واللمنان مادة ( عُمِيس ) وأساس البلاغة مادة ( عُمِس ) .

(606

انظر المثل في الميداني 309/2 رقم المثل 4056 . النظر المسل في الخمر : ما يستتر به من شمر ، والفضا : شمر معروف ، انظر المسل في . (607

جمهرة الامثال 1/438 والمداتي 1/471 والمستقبس 41 والحيوان 1/220 معاه : أذا لم تدرك العاجة بالغلبة والاستعلاء بالطلبها بالرفق والداراة . (608 

الحسد (609). وفي الحديث: « هل يضر الغبط؟ نقال: كما يضر العضاة الخبط» به ومثل: « الذئب معبوط بذي بطنه » (610) لمن يغبط بما لا جدوى له فيه ويقول: اللهم غبطا لاهبطا (611) ، أي اجعلنا نعبط ولا نهبط وقد نفس فلان على فلان: حسده

## بسب الفسيب

يقال : لفلان دخامس ، والدخمسة : الخب ، وله دغاول (612) وهــو « أخب من ضب » (613) .

# باب الغضب \*\*

يقال: غضب ، واحتاط و ولان « يكسر عليك ارعساط النبسل غضبا » (614) وجاء فلان نافشا عفريته (615) ، وجاء رافعا بانفه ، أى مغضبا وقد وغر صدره ، ووغم (616) ، ووحر وقد استقله الغضب ، واحتمله وجاء فلان يتلدع (617) ويقال لمن سكن غضبه : تحللت عقده ولمن غضب وتهيأ للشر قيل : قد عقد ناصيته وفلان يكاد يتمزع من الغيظ ، أى كاد يتاطير شققا وجاء وبه سكر علينا ، أى غيظ ويقال للرجل اذا خف

<sup>609)</sup> ورد في اللسان مادة حسد 125/4 ما نصه : الحسد أن يرى الرجل الخيسه نعمة غيتمنى أن تزول منه وتكون له دونه والغبط أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها هنه .

به أورده ابن الآثير في النهاية 148/3 ، وانظر اللسان 126/4 . والفيط : ضرب ورق الشجر حتى يتحات عنه ثم يستغلف من غير أن يضر ذلك باصل الشجرة وأغصانها .

انظر جبهرة الامثال 1/161 وغيه: الذئب يغبط بذي بطنه ، يضرب مشكلا للرجل يظن به الغني وهو غتير ، والشبع وهو جاتع . وانظر المثل في : عصل المثال 343 والمعاني الكبير 192/1 والمستتصي 168 والمعاني الكبير 192/1 وأبي مسحل 1/381 .

<sup>611)</sup> انظر الدماء في المقاييس مادة غبط 411/4 واللسان مادة غبط واسساس البلاغة 156/2 .

بيبه راجع في تهذيب الالفاظ من 78 - باب الفضب وانظر باب الفيسط في الالفاظ الكتابية من 19 وباب السخط والفيظ من 40 - جواهر الالفاظ.

<sup>612)</sup> أي غوامل . 613) أنظر المثل في جمهرة الأمثال 439/1 والميداني 174/1 والمستقصصي 40 والحيوان 43/6 .

<sup>614)</sup> انظر ألملل في الميداني 36/1 رقم المثل 143 ، والرعظ: مدخل النصل في السهدم.

<sup>615)</sup> عفريته : شعر ناسية الرجل . 616) الوغم : الحقد الثابت في السدر .

<sup>617)</sup> في الأصل : يتلدع (بالدال) وهو تصحيف.

طلبه: قد خفت نعامته واحتد فلان فنشب في حدته ، وغلق وحكى ابن الأعرابي: فلان لا يركض المحجن (618) ، أى لا يمتعض من شيء ويقال: قد اصبحت محبوحا بك ، أى قد اشتد غضبك ويقال قد أذارته فذئر ، أى حرشته فغضب وفي صدر فلان عليك حماطة ، أى غيظ وموجدة وهرو يتحدم علينا ، أى اشتد غضبه والحفظة ، والحفيظة : الفضب وفي المثل: «الحفائظ تنقض الاحقاد » (619) ، أى اذا كانت بينك وبين ابن عبك عداوة ثم رأيته يظلم حبيت له ونصرته وفلان حامض الفؤاد ، اذا تغير وفسد والتحرب : الغضب وقد حربت فلانا ، وحرشته ، واحمشته وقد انتفخ انتفاخ الضب الحرب وحربه : ان يرتفع على براثنه وحميا الغضب غليانها وقد جاء فلان تعلى مراجله وقد استشاط ، وشرى غضبا وقد غيانها وقد جاء فلان تعلى مراجله ، وقد استشاط ، وشرى غضبا . وقد غيا الغضب يقال : غضب مطر ، أى شديد في غير موضعه وقد انتفخ وريداه : اذا غضب مطر ، أى شديد في غير موضعه وقد انتفخ وريداه : اذا خصب

# بــاب العــرص والعِشــع (620)

تال الأصبعي ، قلت لأعرابي : ما الجشع ؟ نقال : اسوا الحرص . ويقال : ان نفسه لطلعة الى كذا ، أى منازعة اليه . وزعم فلان في غير مزعم، أي طبع في غير مطبع . وهوطبع حريص . والطبع والطباعية بمعنى : وهو « اطبع من فلحس » (621) ورجل هاع (622) لاع (623) : حريسص . والرثع : الطبع والحرص ! ويتولون : هو دامى الشفة ، أى حريص ملح .

<sup>618)</sup> في الاصل: المحجر ، وهو تحريف والتصويب من اللسان 262/16 ونهه: المحجن: مصا معتفة الراسي كالصولجان وغلان لا يركض المحجن: لا غنساء

<sup>619)</sup> انظر المثل في جبهرة الامثال 349/1 وتمنه : المدائظ تعلل الاعتاد ، وانظر غمل المثال 179 و 195 وتنه الزوايتان : تتتفى وتعلل ، وانظر المدائي 139/1 والمنتصبي 125 واللبان مادة ( عنظ ) ...

راجع باب الطبع في تهذيب الالفاظ من 437 وفي الالفاظ الكتابية من 42 وبغب الشره والحرس والسؤال في تهذيب الالفاظ من 253 . وباب المسسرس والشره في جواهر الالفاظ من 78 .

انظر جمهرة الامثال 14/2 والميذائي 441/1 رقم المثل 2335 والميدائييين (621 والميدائييير) 347/1 رقم المثل 1868 ، وعلمس رجل من بني شيبان ، كان سيدا هزيزا يسال سهما في الجيش وهو في بيته عيملي لعزه ، غاذا اعطيه سال لامراته، غاذا اعطيه سال لبعيره ، انظر المستقصي 1/225 و 152/2 ورواية (اللسان) اسال علمس ،

<sup>622)</sup> انظر المثل في: جيهرة الإيثال 333/1 والمداني 187/1 والمستعسى 23. (623) رجل هاع : جزوع -

وقد دمي فوه ، وضب 624) فوه . أبو زيد : الطرف من الرجال : الرغيب المين الذي لا يرى شيئًا الا أحب أن يكون له ر625) ، معيناه لا تشبعان ، من قوم طرفين . ومن أمثالهم : ﴿ أَجِسْمَ مِنْ اسْرَى الْدِخَانَ (626) . وهم قوم من تميم أرادا المكعبر أن يقتلهم ، عامر باتخاذ طعام، علما ارتفع الدخان دعاهم ماغتروا بالدخان ودخاوا الحصن ، ماصفق الباب وتتلوا م متيل : أجشم من أسرى الدخان . وقيل ميهم ايسوا بأول من قتله الدخان . وقسد كلب ملان أشد الكلب , ومنيت فلانا حتى انتشرت نفسه وجاء فلان ناشرا أذنيه 627م والاشراف: الحرص

# بسباب الظلم والفشسم \* "

قال أبو عمرو: الفوم عليه شلم، أي مجتمعون رجليه بالعداوة ، (628) وقد ضلع عليه ، وقد جنف عليه . وأنت على ضلع جائزة . وضلع ذلان مع ملان أي ميله . ويقال : هو « أظلم من حية » (629) لانها تجيء الى غير جحرها نتدخله ، والرهق : الظلم ، من قوله تعالى : « بخسسا ولا رهتا » (630). والعدوان: الظلم الصراح، والعدوة: عدوة اللص، وعدوة المغير، وعدوة السبع، ويتولون: كف عنا عاديتك، واياك والظلم مان الظلم يغشى بالرجال المفاشى ويتولون يتول الشاعر:

غلا تك حفارا بطلقك انها تصيب سهام الغي من كان غاويا اذا أنت أكثرت المجاهل كسدرت عليك من الأخلاق ما كان صانيا بي

ويتولون : اهتضمت فلانا وفلان يتهدم على فلان ، أى يتوثب عليه بالظلم . ( ويقال ) بهبه لمن تسرع اليك : « أن حفرك الى لمتهدم » (631)،

(625

رجل لاع السيء الغلق العريس. النب : السيلان . (624

انظر العبارة في اللسان مادة (طرف). (626 (627

انظر المثل في الميداني أ/163 رقم المثل 852 واساس البلاغة 443/2 . قريب منه باب الإجتماع بالمداوة على الانسان ــ تعذيب الالفاظ من 568 .

زيادة يستتيم بها المنى (628

المثل في : جُمِرة الامثال 29/2 ونصل المقال 388 والميدانسسي 445/1 (629

والمستقصى 93 والحيوان 220/1 وأمالي القالي 12/2 . تتمد الآية الكريمة : « مَمَن يؤمن بربه مَلا يَخَافُ بِحُسا ولا رهمًا » 13 ك (630 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻦ 72 .

البيتان للشاهر منظور بن مرثد بن غروة الفقمسى ، انظر : معجم الشعسراء للمرزباني ص 281 وروايتهما لميه :

<sup>...</sup> تصيب سهام الفي من كان راميا . لملها: وتقول .

<sup>631)</sup> انظر: الميداني 65/1 رقم المثل 325 ونصه: أن جرفك الى المهدم.

و « ان حبلك الى لأنشوطة » (632). ويتال: تباخس القوم ، أى تفابنوا. ويتال: تحسبها حمقاء وهي باخس (633). ويتولون: الظلم انكد غب مشؤوم ، والغشم: الظلم. و « الحرب غشوم » (634) تنال غير المانى. واغمض المان على الظلم ، اذا مضى عليه. «وركب القوم ام جندب» (635) اذا ركبوا الظلم.

# باب الميف والجور 1 636 أ .

العول: الميل في الحكم الى الجور. وقد عال في حكمه ، اذا جار . وحدل 637) عليه ، اذا جار . ويتولون: حدل وما عدل واشط غلان ، اذا جار في تضيته ، وماط في حكمه يميط ، اذا جار والصبئة: الميل ، تقول : لا تصبن على مع عدوى ، أي لا تمل وكل شيء عدلته عن جهته غقد صبئته كالساقي اذا صرف الكاس عبن هو أحق بها .

# بساب استضمساف الرجسل \*

یتال : استضمنت غلافا واحتقرته ، واستوضیته ، أی جملته تحتی كالوضم بهبه و یتولون : « من عز بــز » و638 و « اذا عز أخـــوك

<sup>632)</sup> انظر الميداني 65/1 رقم المثل 326 ونصه: أن هبلك الى انشوطة

<sup>623)</sup> يضرب لن يتباله ولمية دهاء ، انظر آلمثل في الميداني 123/1 رقم المسل 625 وانظر اللسان والاساس مادة ( بخس ) .

<sup>634)</sup> انظر جبهرة الأبدال 1/358 والميداني 206/1 والمستقمس 125 والمسان

<sup>635)</sup> انظر جمهرة الامثال 47/1 وقيه: أم جندب : المشم والظلم وأسم من أسماء الداهية ، بقال : وقعوا في أم جندب ، وركبوا أم جندب .

الداهية ، يتال : وتعوا في أم جندب ، وركبوا ام جندب . أوركبوا الم جندب . أوركبوا الم جندب . أوركبوا النظر باب ـ الاجتماع بالمداوة على الاتسان ـ تهذيب الالنساط من 636 وانظر باب اسماء الجور من 299 ـ جواهر الالناظ .

<sup>637)</sup> حدل ( بكسر الدال ) : ظلم ،

على مما هو قريب المنى منه راجع باب استثلال الشيء واستصفاره - تهذيب الالهاظ من 599 وباب المنية والاحتدار في الالهاظ الكتابية من 110

بيب الوضم أخشبة الجزار التي يتطع عليها اللحم ، وكل ما وقيت به اللحم عن الارض من خشب أو حصير ، قال الشاعر :

احسبتنا لحما على وضم أم خلتنا في الباس لا نجسدى

<sup>638)</sup> انظر المثل في : المسحاح 862/2 وإمالي الشيجري 187/2 : وجمهرة الإمثال 174/2 و 260 والمنبي 53 والفاخر 89 والميدانسي 174/2 و 360 والمستقمي 314 والمسان والاساس مادة ( بزز ) والمقاييس 39/4 .

نهن » (639) ، أى اذا عاسرك فياسره . ويقال : تفرعت فلانا (640) . قال ابن الأعرابي : خلعت عذاره ، واستلبت عصاه ، وحللت قلادته ، اذا غلبه على أمر كان يعلو (641) به عليه . قال أبو زيد : يقال ما لى حاجة الاحاجة أنا عال مها . أى ظاهر عليها .

ويقال: عالني غلان، أي غلبني. ويقال: غرس ساط، لانه يسطو (642) على سائر الخيل. والفحل يسطو (642) على طروقته (643) ، والتأبيس: القهر قال اللحياني به : يقال: لن تأخذه أبدا بزة منى ، أي قسرا (644) ويقال: غلان مشدخ (645) لقرنه ، أي قوى عليه. ومسدح (646) أيضا.

# باب الذهاب بحق الانسان

يقال : ذهب بحقى ، وأمعن بحقى ، وألم بحقى .

# باب الشر يكسون بين أننسين

يقال : بينى وبينه شوك القتاد و و و بات بليلة الشوامت ، ويقال : آذانا فلان ، وبرح بنا والشذا (647) والأذى بمعنى ويقال : « أدب فلان علينا عقاربه (648) .

# باب المنع من الشيء والردع \*\*

يقال: اعذبته عن كذا ، واعذب عنك من لاخير نيه ، والوزع: الكف ونجهت الرجل بما كنه عنى ، ويقال النجه: أقبح الرد ، والقدع: الكف

640) غنته او شنبته

641) في الاصل : يعلوا ( بزيادة الله ) . (642) يسطو : في الموضعين بزيادة الله .

642) - يسطو "ق الموضعين بزيادة ا 643) - انظر اللسان مادة ( سطا ) .

644) في السان مادة بزز نسب التول للكسائي ،

645) شدخ: کسر

(02) سمع : مسرعه أو ذيحه ويسطه على الأرض •

647) في الاصل: الشدى.

1648) انظر المثل في جمهرة الامثال 455/1 وروايته: (ادب من مترب) بهيه راجع باب ردك الرجل من الشيء يريده ... تهذيب الالفاظ من 551 وباب الكف من الامر ... الالفاظ الكتابية من 127.

<sup>639)</sup> راجع: جبهرة الإمثال 65/1 والنسبي 60 والفاخر 64 وغصل المثال 195 والمبدئ والبدائي 195 والسبائي والنبيان والبيان والبيان والنبيان والنب

بهد هكذا في الاصل وفي الاتباه 255/2 : « اللحياني ( بكسر اللام ) ( علي بسن حازم ) ، لغوي أخذ من الكسائي وعاصر الفراء وأخذ عنه القاسم بن سلام » انظر ترجعته في بغية الوماة 185/2 وتلخيص ابن مكتوم 136 وتهذيب اللغة للازهري ص10 وطبقات الزبيدي 213 ومراتب النحويين 144 والمزهر 100/2 ومعجم الادباء 106/14 ونزهة الالباء 235 وطبقات ابن قاضي شعبسه 21/104

يقال: ما عكنك عنا ؟ أي ما حبسك ؟ وعجنت نفسى عسن الطعسام ، اعجنها (649) . قال ابن الاعرابي خير غلان عصر مصر (650) ، أي قليل منتطع وتتول : ورعته عن كذا وكذا ، أي كننته .

# باب تكليف الانسان ما لا يطيــق

تتول : حملته على عتب كريه . قال ابن السكيت : ابطرته ذرعه ، أى كلنته فوق طوقسه

# باب القوة والثسدة \*

يقال : هو شديد ، اديد (651) ، مصم (652) ، صليب ، ذو أيد ، ولوث، أى توة ؟ ويتال : ماله مجلود ، أى جلادة . والملاوثة : المارسة . والأضبط:

الشديد ، وشددت على يده ، وتويته . وقد توى على الشيء . وهذا متواة لي على كذا وكذا

ورجل شديد الخالق: ممره ، وامرأة مركنة : جيدة الخالق ، قال بعضهم: اصنام الرجال أقوياؤهم ؟ تال : ولا يستعمل الا في العبيد . ويقال بالتاء : استام : وغلان ملاحك الخلق (653) وهو جلد ، صنيع ، وكيع (654) ، وهو صلب المود ، قان كان خوارا قيل : لين المود ، ورجل مزير ، أي قوى

# بسباب الضغسم والسمسن

هو سمين ، نحيض (655) ، ناشر التصيري (656) . وهو ذو جرز ، أي ذو خلق عظیم . وهو مبدان شکور ، أي سريع السمن ، وهمو رئسان

<sup>(649</sup> 

المسر : الحلب بأطراف الاسابع . (650

الاديد : الشديد التوي . (651

المتع: الضرب بالسيف. اذا دخل بعضه في بعض ، انظر المتاييس 238/5 . الوكيع: الصلب المتين . (652 (653

<sup>(654</sup> 

راجع باب شدة المالق والضغم في تهذيب الالفاظ ص 129 وباب وصف بنية

<sup>(655</sup> ذهب لعبه فهو نعيض . مالكلية بن الاضداد .

ابسفل الاشتلاع . (656

المعذين (657) ، وذاك اذا امتلا شحما ، فاذا ضربت معديه سمعت له رنينا. وضده ، الخفاق الحثما . وهو نعم ، ماكن وامرأة متعاونة ، اذا كانست كثيرة اللحم معتدلة الخلق والعبهر: الضخم وفلان جيد الوسط ، جيد الحجزة (658) . وقد احتجز (659) بعض لحمه الى بعسض والمرأة رداح: ضخمة العجيزة والمآكم ،660) . ويقال: تحلسم الصبى ، أذا اتبل شحمه كانه خرس ، أي دن . والجبل : الجاني الفليظ .

# بساب الطول وحسن الخلق \*

الشعبوم: الطويل العسن والمسلوجة من النساء: ذات الخلسق الحسن ، وكذَّلك الخليقة . والمختلق : الحسن الخلق . والشطيب : الطويك الدقيق ، غان كان طويلا منحنيا : فهو حاقسف .

# باب اللقاء وحالاتـــه \*\*

يقال : ما القاه الا النيئة بعد النيئة ، أي المرة بعد المرة وما القاه الا عن عنر (661) ، أي بعد حين . وما القاه الا عدة الثريا القمر (662) ، أي الا مرة واحدة في السنة ، لأن القبر ينزل بالثريا مرة في السنة . ولقيته ذات المويم (663) ، أي منذ ثلاثة أعوام ولتيته بميدات بين (664) أي لتيته بعد حين ثم المسكت عنه ثم اتيته أ ولتيته ذات صبحة (665) ، أي حين أصبحت ولقيته ادنى عائنة (666) ، أي ادنى شيء تدركه العين ولقيته

<sup>657)</sup> المعدان: الجنبان

راجع باب الطول في تهذيب الالفاظ من 239 وباب الحسن من 205 . راجع : باب اللثاء في تربه وابطائه : مختصر تهذيب الالفساظ من 360 .

و آنظر باب الوقت والمان في الالفاظ الكتابية من 252 . المجزة : معد الازار . (658

<sup>(659</sup> 

احتجز : اجتبع . الماكية : لحبة على رأس الورك ، قال الشامر : (660 وماكمة يضيق الباب منها وكشيعا قد جننت به جنونسسا

الملل في الميداني 272/2 رقم الملل 3814 وروايته : (ما نلتني ألا عن عفر ) . (661 اي بعد شهر أو شهرين ، والحين بعد الحين .

اللَّلُ في الميداني 370/2 رتم المثلِّ 4398 وروايته هيه : (وهده هدة الثريسا بالقبر ، وانظر الاساس مادة ( هدد ) . (662

انظر آلمثل في الميداني 182/2 رتم المط 3270 ، وفي اسماس البلاغة واللسمان (663

انظر المثل في الميداني 196/2 رقم المثل 3363 وفي اساس الملاغة واللسسان (664 **مادة ( بعد )** .

انظر المثل في اللسبان مادة ( مبع ) . (665

انظرَ المثلُ في الميداني 1/7/2 رقم المثل 3239 واسساس البلاغة واللسسان مادة ( عين ) ورواية المثلُ في الميداني : لعيته أول حائنة . (666

آول ذات يدين (667)أى ساعة غدوت ولتيته حين وارق رئى رئيا (668)، ولتيته أى اختلط الظلام ولتيته جين تلت : «اخوك ام النبب» (669) أ . «ولتيته مكة عبى » (670) أى في أشد الهاجرة هرا ولتيته غشاشا (671)، أى على عجلة (672)، ولتيته أول عائنة، وادنى ظلم (673)، كل هذا أول شيء ولتيته مخرة بحرة (674) ، اذا لم يكن بينك وبينه شيء ولتيته تبل كل صيح وننر (675) ، والمحيح : الصياح والنفر : التفرق ولتيته بين سمسم وننر (675) ، والمحيح : الصياح والنفر : التفرق ولتيته بين سمسم الأرض وبصرها (676) ، أى بارض خلاء ما بها أحد ؟ ولتيته التقاطا (677) اذا لم ترده نهجمت عليه ولتيته نقابا (678) ، أى نجاءة قال ابسن الاعرابي : مررت في طريق نناتبني نلان ، أى لتيني على غير اعتماد ولا ميماد (679) .

# باب السداب

ما زال ملان ذاك دأبه ، وديدنه ، وهجيراه ، ودينه .

667) انظر المثل في الميداني 178/2 رئم المثل 2247 وانظره في اسماس البلاغسة واللسمان مادة ( يدى ) .

668) في الاصل (رئا).

669) المثل لتأبط شرا ، انظر جمهزة الامثال 168/1 والميدائي 50/1 ، ومعناه : أتاني حين الستبهت الاشباح في أول ظلمة الليل علم يعرف شخص الرجل من فخص الذنب ، انظر أيضا مختصر تهذيب الالفاظ ص 361 .

ورد في الامثال : جاء مسكة مبي ، وسعناه جاء حين تأم قائم الظهيرة ، ومبي: رجل غزا قوما في قائم الظهيرة ، عمسكهم مسكة شديدة غمسار مثلا لكل من جاء في ذلك الوقت ، لانه كان خالف العادة في الفارة لان وقتها البغداة . انظر : جمهرة الامثال 18/1 واللسان مادة ( مبي ) والإساس مادة ( مبي ) والميداني معاقلسة لروايسة في الميداني معاقلسة لروايسة للميداني معاقلسة لروايسة للميداني معاقلسة المروايسة المتناس المتنا

671): انظر اساس البلاغة واللبسان مادة غشش.

672) انظر المثل في الميدائي 177/2 رقم المثل 3239 .

/673 انظر المثل في الميدائي 2/206 رقم المثل 3458 ويريدون ادنى شبح . والمثل في أساس البلاغة واللسان مادة (ظلم) .

674) انظر المثل في الميداني 195/2 رقم المثل 3362 : اي خاليا ليس بيني وبينه هاجز ، وانظره في أساس البلاغة واللسان مادة ( مسعر ) وتوادر أبسسي . مسحل 73/1 .

676) قال أبو مبيد : أنه لقيه في مكان خال ، انظر الميداني 183/2 رقم المثل 3276.

677) - انظر نوادر ابي مسحل 73/1 والأساس مادة لقط 351/2 .

678) انظر المثل في الميداني 198/2 رقم المثل 3381 واللسأن مادة ( نقب ) مادة ( لقط ) وفيه : وردناه التعاطا ونقابا : غجأة من غير أن نطلبه .

679) ورد هذا القول في اللسبان مادة ( نقب ) مع تقديم وتأخير :

# باب الامر بنعل ما كان ينعله

يتال : خذ في هديتك ، أي في أول أمرك ، وارق على ظلمك (680) . كما تتول: ارفق بنفسك \_

# باب في الجراحات والصرع والاوجاع \*

يقال : جرحه جرحا ، وخذعه (681م بالسيف ، وخبل يده : أشلها : ويقال: اشعره سنانا ، اذا الزقة به والاشعار (682): أن تطمـــن البدنة (683). في سنّامها حتى يسيل دمًا ، وطعنه ماختله بالرمح ، وطعنسه نجوره (684) وكوره (685) ، أي صرعه . وطعنه نسلتة ، أي التاه علسي ظهره و قطره : القاه (686) على أحد شقيه ونكته على رأسه : القاه . وهو قريح ، جريح ، كليم ، وقد أبت آتية الجرح ، أي مدته ، وغنر الجرح، اذا انتقض ونكس . وضيرى (687) العرق بالدم : اهتز . ونعر الجسرح بالدم ، اذا ارتفع دمه وبه آشار من الضرب ، وحبارات ، ونسدوب واحذها ندب

# ساب المسرغي أ688

يقال : هو مريض ، وجم ، شاك ، وصب ر689) . والموصم : الذي يجد وجما وتكسرا في عظامه و الدوى : الهالك مرضا وما بتي من المريض الآ شمنا (690) ويقال ان كان كاذبا مسحنه الله عال الفرآء: السحاف: السل . ومرض غلان ثم أبل ، وأغرق (691) ، وبه عداد مرض ، وذلك ان

في الاصل : ضلمك (بالضاد) (680

راجع باب \_ الجراهات والتروح \_ ص 64 \_ مختصر تهذيب الالفاظ .

<sup>(681</sup> 

خُذُع اللحم : هزره وقطمه من غير بينونسه . الإشمار : المباتك الشيء بالشيء . انظر مختصر تهذيب الالفاظ ص 64 . (682

والانسمار : الانماء بطمن أو رمى أو وجه بحديدة الانسمية من الابل والبعر تهدى الى مكة المكرمة . (683

<sup>(684</sup> 

كُورُه : القاه يكورا بجتهما . (685

زيادة يستقيم بها العنى . (686

في الاصل : ضيري : بكسر الراء ، والصواب ما اثبتناه . وضرى ( بالمنح ) (687 سال . وضرا العرق : بدا منه الدم لا يكاد ينتطع .

راجع ( باب الرض ) في مختصر تهذيب الالفاظ من 67 وباب الحبي من 74. (688 وفي تهذيب الالفاظ 109 و 119 وفي الالفاظ الكتابية باب الامراض والعلل من 172 وباب الحميات واجناسها من 173 . وباب الرئس والعلة من 300 من جواهر الالفاظ.

وجع ؛ شناك ؛ وصنبه : كلها بمعنى مريض . (689

<sup>(690</sup> 

يكُون الافراق من مرض لا يصيب الانسان فير مرة وأهدة . (691

1884 يدعه زمانا ثم يعاوده والرس : مس الحمى والرحضاء : العرق والورد: يوم الحمى . قال ابن الأعرابي ، يقال : برئت اليك من كل داء تداؤه 692،

## يساب الرسي \* 🖖

يقال: رأست الصيد: اصبت رأسه وكليته: اصبت كليته وكذلك في سائر الاعضاء وهو ميدي ، ومرجول ، اذا اصبت يده ، ورجله ويقال : أتعصه ، أذا أجهز عليه . وأصردت السهم من الرمية ، أذا انفذته منها . وصرد السهم وهو يصرد ورميته فاشويته ، وذلك اذا تعدى المتاتـــل . ويقال : رمى مانمي ، اذا تحامل الصيد مقاب ، وأصمى : قتله مكانه ، ورمى ناخطت: أي اخطأ .

# بساب الكسسر <sup>(693)</sup>

يقال : حطمت الشيء ، وثمته ر694 . ويقال : ضربته موقرت ر695 العظم ، وذلك اذا صدعت العظم .

# ساب الطبيمـــة '696

هي السجيحة والسجية. ويتال: هو على آسان من أبيه ، أي علسي طرائق وهذا أمر طبعه الله عليه ، وطواه عليه . وقال :

نما حب أم العبر الا سجيسة عليها طوانى الله يوم طوانسي طواني على حب لها ونصيصة اجل وأنوف الكاشمين عوان (697)

في الإصلين ؛ تداووه . (692

راجع (باب الرمي) في مختصر تهذيب الالفاظ من 76 - 78 وفي الالفسساظ الكتابية بنب الطمن والتصريع من 182 . راجع باب الكسر في تهذيب الإلفاظ من 126 وفي الإلفاظ الكتابية من 291 . في الإصلين : وتبته (بالتاء) وهو تصحيف ، ووشم الشيء : كسره ودقه ، في الإصلين : غوقدت (بالدال) وهو تحريف ، ووقر العظم : صدعه في الإصلين : غوقدت (بالدال) وهو تحريف . ووقر العظم : صدعه

(693

(694)

(695

رجع : بأب الطبيعة والسجية ... مختصر تهذيب الالفاظ من 98 وفي الالفاظ (696 الكتابية بأب كرم الطباع من 162 وباب سلك علان في طريقة علان ص 5 .

البيتان لأبن النبينة في ديوانه ـ تعتيق احبد راتب النفاخ من 30 وروايتهما (697

عليها براتي الله ثم طوانسسي اجل وانوف الكاشمين عوانسي وما هيه ام القمر الا سجيسة طوانی علی عب لها وسجیـــــة ويقال: تخيل أباه ، وتصيره ويقال: ما ترك من أبيه معداة ولا مراحة ، يعنى من الشبه

# باب النكاء وهدة الفسؤاد '698)

1 ...

يقال: هذا حديد الفؤاد ، شهم الفؤاد والاصمعان: القلب الذكسى والرأى الحازم وانه لحول قلب ، أى ذو حيلة وتصرف ويقال: هو نقاب المى (699) ورجل حى النفس ، رواع (700) .

# باب الشجاعة '701'

يتال: هو شجاع ، نهيك ، رابط الجأش ، احوس ، بطى البراح ، مغوار ، باسل ، مشيع ، وانه لمسع بالسيف (702) ، هصور ، شديد الغمر، زميع (703) ، ماض ، ثبتر الغدر (704) حرب ضرب (705) ، أى شديد

ورد الاول في مخطوطة مسالك الابصار منسوبا لابن الدمينة وروايته غيه :
وما حب أم النبر الا سجية عليها طواني الله يوم طوانسي
وفي ( النوادر والتمليتات ) للهجري ورد البيتان وقد نسبهما للمخبل التيسسي
( كمب ) وروايتهما غيه :

وما هب أم النمر الاسجية براني عليها الله هين برانسي مطالع الما ومودة أجل وانوف الكاشمين عواني

وابن الدبيئة هو عبد إلله بن هبيد الله المشعبي (ت نحو 130 هـ)
وانظر ترجبته في صدر ديوانه وفي المراجع التالية :
معاهد المتعنيعي: 160/1 وتسبط اللالي 136 و 264 والمرزباني 402 وشرح
الشيواهد 145 والاغاني 144/15 والشعر والشعراء 617/2 ودائسرة
المعارف الاسلامية 161/1 وشرح ديوان المعلمة المبروقسي 1223
ومعجم الملبوعات 104 والتبريزي 3/131 و 145 وبروكلمان: س : 1 : 80

ويبه المحتالة والمحت والمحت والمحت النون ) ، والمحواب ما اثبتناه ومعناه : الرجسط المحتاد : الرجسط المحتاد : المحتاد

700) رواع : شهم فكسي . 701) راجع باب الشجاعة في مختصر تهذيب الالفاظ من 102 ب 107 والالفاظ الكتابية من 62 . 702) أي مجالد به .

703) هو من اذا ازمع امرا لم يرده شيء . 704) ثبت الغدر : إي الثابت في الارض الرخوة ومواضع الزلل ومواضع التتال . 705) في تهذيب الالهاظ لابن السكيت : حرب خبرب (بتسبكين الرائين ) .

المحاربة والضرب ، عبقرى يمنع حوزته ، ووصفت امرأة زوجها وقالت : جمل ظمينة ، وليث عرينة ، وظل صخر ، وجواب بحر . وانشد ابسن الأعرابي .

لقد ابقت الايام منى مكلما صفا بصرة (706) ترمى ولا تتزازل

# بـــاب الشـــرب (707)

المب : الشرب من غير مص . والتممر : الشرب تليلا تليلا . وشرب عما بعيت في جونه هزمة (708) ا لاامتلات وشرب غشاش : عليل وتشانفت الاناء : شربت شفافته ، وهي البقية تبقى منه . ويتولون : « ليس الرى عن التشاف » (709) وتصاببت الاناه ، اذا شربت صبابته ، وهي متسل الشفافة : ويقال : اشرب وانتشح ، أى أرو . ويقال : نشح : امتلا . ونصح روى ونضح: شرب دون الرى ورجل صبحان غبتان ، من الصبوح و المُبوق

# بــاب في ذكر الشمس 1710<sup>)</sup>

هي الشبيس ، والغزالة ، وذكاء , وتتول العرب : اضاءت (711) ذكاء وانتشر ر712م الرعاء . وهي المهاة . والمهاة : البلورة . وهي الجونسسة ، والبيضاء ، والضح ومن قولهم : قامت الشمس كمين الاقبل (713) . ويقال بزغت الشمس ، ودرت ، وشرقت ، فاذا علت قيل : اشرقت ، وتقسول : استوى حاجب الشمس ، وترمم

في الأميل: بميرة (بكسر الباء) والمسواب ما اثبتناه ، والبمسيرة: الأرض الغليظة ، والميفا: جمع ميفاة ، العجر الميلد الغيثم . راجع باب الماء وشيريه في كتاب تهذيب الالفاظ من 674 (706

<sup>(707</sup> 

<sup>(708)</sup> 

هزوم الجوف : مواضع الطعام والشراب . انظر المثل في جمهرة الإمثال 190/2 والمستقصد (709 واللَّسَانَ وَالْاسْلَسِ مَادَةً ( شَعْفُ ) ﴾ ويضرب مثلًا لَلْتَنَّاعَةُ بِبِعِسُ الْعَلْجَةُ .

راجع باب صفة الشبس واسبائها من 231 وياب طلوع الشبس ومفيها من 231 وياب طلوع الشبس ومفيها من 233 وياب طلوع الشبس ومفيها الالفاظ لابن السكيت ويساب طلسوع الشبس من 285 الالفاظ الكتابية .

ق الاصل : آضات . (710

<sup>(711</sup> ن ع : واستثشر (712)

الاقبل : من كان في مينيه قبل ، والقبل في المينين : التبال نظر كل من المهنين (713 على الاخرى ، ورجل الابل : كانه ينظر الى طرف أنقه .

# بساب شدة المسر 1714

وغرة التيظ: اشد الحر وقد أوغرنا: دخلنا في الحر الشديد. ونحسن في وقدة التيظ واصابتنا وقدات وهذا يوم ذو أوار ووديقة ر715م قال ابن السكيت (716) :سمعت الكلابي يتول : أتيته في حمراء الظهيرة . وضحيت للشمس ، اذا برزت لها (717).

# باب تغير الانسان لما يصيبه من المر وغيره '718'

صهرته الشمس ، وصفرته (719) ، واصابه سفع من سموم . ويقال: كانحته السموم مكانحة ، وكناحا ، اذا قابلت وجهه .

# باب في الظل والفيء

الظل : ما تنسخه الشمس ، وهو بالفداة ، والنيء : ما نسخ الشمس، وهو بالعشى (720) . والتبع: الظل وظل دوم أى واسع وظل وآرف (721) وقلص الظل : رجع الى مستقره نصف النهار . ويقال : عقل الظبل ، اذا استوى على رأسك نصف النهار

# بساب في الفجر والنهار "

وهو الابلق، والاشتر، والورد، والصديع: الفجر ، أول ما يبدأ منه .

راجع باب صفة الحر في مختصر تهذيب الالفاظ ص 228 - 230 وشد الحر جواهر الالفاظ من 370 .

الودينة : الحر الشديد . (715)

انظر مختصر تهذيب الالفاظ من 230 ، (716)

انظر مختصر تهذيب الالفاظ 231. (717)

انظر من 229 و 230 من مختصر تهذيب الالفاظ. المسترة : شدة وتع الشبس . (718)

(719

الظل با كان أول النّهار الى الزوال ، والقيء : بما كان بعد الزوال الى الليل . (720)عَالظُل غربي تنسخه الشبيس ، والنيء شرتي ينسخ الشبيس. قال حبيد بن

علا الظل منها بالضحى تستطيعه ولا النيء منها بالمشي تذوق انظر ديوانه من 40 - تحقيق عبد العزيز البيمني .

في النسخَّتين ؛ وَارِق ، وهو تصحيف . (721)

راجع باب صفة النهار واسمائه من 422 - تهذيب الالفاظ وباب طلوع المناط النهار من 287 الالفاظ الكتابية وباب سامات النهار من 287 الالفاظ

انظر المثل في الميداني 385/1 رقم المثل 2045 وفي اساسي المبلافة 198/2 (722 مادة (غرق.)

هو الغرق وهو « ابين من غرق الصبح ، وغلقه » (722) ويقال : نشسق الصبح عن ريحانه ، وانشق عن تباشيره ، وانبلج . وهذا وضح الفجر ، وقد آنار واسفر . وسراه النهار وضوحه . ويقال : قد قام قرن الضحى ، أي أوله . وتلك غزالة الضحى ، ورونقها ، وميعتها . وجساء في ريسق الضحى ، وتلك غزالة الضحى ، وأديم الضحى . ويقال : آتيك شد الضحى ، وشد النهار . وآتيك في شباب النهار ، وحده ، وذلك صدره . ويقال : لا أغمله ما وضح النهار ، انشدنى أبى (724) :

تالله لولا صبية صفر كانما أوجههم أقمار تجمعهم من المتيك (725) دار مخافة يمسهم اقتسار أو رحم يقطعهم وجسار أو لاطم ليس له سوار وبالجناح ينهض الأطيار وقد يعين الشرف اليسار لما رآنى مالك جبسار بباب ما وضح النهار

ويقال ، اذا ارتفع النهار : قد ترجل ، ومتع ، وتلع فاذا اشتد الحسر عيل : اظهر النهار ، وذلك هم الظهيرة ، وقد صام النهار ، وهي المائسسرة حينئذ ، ومن الفاظ الشعراء : نهار أزهر .

## باب زوال الشمس ويعد ذلك 🍟

يقال : زالت الشمس ، وزاغت ، ودحضت مناذا صليت العصر نداك

<sup>723)</sup> ريق الفنحى : أوله .

وردت الارجوزة في كتاب مبادىء اللغة للاسكاني من 26 وروايتها عيه : ورد في باب من اسماء العجارة : والفهر ما يبلأ الكف ويسحق به العطر ، قسال بعض العرب في الفهر :

والله لولا صبية صفيار وجوههم كانهسا الهسار يجمعهم مسن المتيك دار درادق ليسس لهم دفيسار بالليل الا أن تفسيب نسار ردوسهم كانها المهسار لل راتي مالسك جبسار ببابسه ما طلع النهار

<sup>725)</sup> العتيك : الأحبر بن ألقدم . بهر راجع باب غروب الشبيس ص 286 ــ الالفاظ الكتابية

الاصيل ، وقصر العشى ، وآتيك مقصرا . فاذا كان بعد ذلك قلت : جنح الاصيل ، فاذا اصغرت الشمس قلت : لقيته فى الصغراء . ويقال : غابت الشمس الا شفا أى قليل (726) .

# باب في القمصر \*\*

ما لم يستدر نهو هلال ، ناذا استدار نهو قمر . ويقال حينئذ : استدار وحجر . واذا استوى ليلة ثلاث عشرة نهى ليلة السواء . وبعدها ليلة البدر وانتق القمر ، اذا أصاب نرجة من السحاب نخرج ويقال: أصبحنا مطلقين، وبتنا مطلقين ، أى في ليل ونهار ليس نيه حر ولا قر . واتساق القمسسر استواق ه وهو القمر ، والزبرقان . وقد ادنف القمر للغيوب .

# باب الظلمة 1727

هى الظلمة ، والفيهب وليلة ليلاء ، ويوم أيوم والسمر : الظلمسة . ويتال : جن الليل ، ودجا وأتانا في جلب الليل ، أى سواده ويتسال : ظلماء داجية ، وليلة خدارية ومن الفاظ الشعراء : دجا الليسل (728) ، واغدف (729) ،

# باب في الشتاء والبرد 730'

يقال: أشتى القوم: دخلوا فى الشتاء. وقد جمد الماء ، وجمسس ، وهرئت المبيد تحت المدر (731). ويقال: هرأة البرد قتله. ويوم احص أغيبر ، وهو أن تبدو الشمس ولا تنفع من البرد. ويقال: أفرش القسر: أقلسع

<sup>726)</sup> كتب في هامش الاصل ما تمنه : بلغ مرضا بأصله .

بي الجديد راجع باب اسماء التمر وصفته من 394 ـ تهذيب الالفاظ .

<sup>727)</sup> أَرَاجُعُ بَأَبُ مِنْهُ اللِّيلُ مِنْ 242 مِنْ مِخْتُمَّرِ تَهُذَيِبُ الْأَلْفَاظُ وَمِأْبِ الطّلبِـــةُ مِنْ 288 الْأَلْفَاظُ الْكَتَابِيةُ .

<sup>728)</sup> ورد في الصحاح مادة (دجا) 6/2334 ما نصه : قال الاصمعي : دجا الليل انها هو البس كل شيء ؛ وليس هو من الظلمة ؛ قال : ومنه قولهم : وجا الاسلام ؛ اي قوى والبس كل شيء .

<sup>(729)</sup> في النسختين : واغدن ، ( بالنون ) وهو تحريف ، واهدف الليل : ارخسي

<sup>730)</sup> راجع باب البرد والزمهرير ص 260 - الالفاظ الكتابية -

<sup>731)</sup> أَلْطُينُ الْمُتِمَاسُكُ الْيَابِسُ

# باب متغير الفاظهم في المسر "

يتال: حريومنا ، وقاظ وهذا يوم ومد (732) . وهذه هاجرة هجوم ، تهجم العرق: تخرجه وهجم غلان ما في ضرع ناقته (733) . ويسوم هجان (734) وقدان ويقال: أيام معتدلات: طيبات ، ومعتذلات باللذال معجمة شديدات العسر .

# بأب الليل والنهار \*\*

الملوان: الليل والنهار، والجديدان والاجدان والفتيان، ولا أفعل ذلك ما اختلف ابنا سمير. ويقال: تمليته حينا، أى عايشته. ولا أفعل ذلك عوض المائضين (735). ولا أفعله آخر المسند (736) ويد الدهر، أى آخره. ولا أفعله ابدا الا بيد، وابد الآباد. ويقال: أتى عليه الدهر، وطالت به الطيل. والأزلم الجذع: الدهر، واختلف عليه الردفان: الليل والنهار.

# باب السماء والسعاب وغير ذلك

هي السماء والخضراء والخلقاء وأم النجوم: المجرة والنشيء (737) : أول ما ينشأ السحاب ويقال : خرج له خروج حسن والصبير (738) : السحاب الابيض والقزع: القطع منه المتنزقة والمنان: السحاب المعترض وقد هاج السحاب : اذا خرج من المين ، واذا اغبط اياما (739) يقال : الث ونحن منذ أيام تحت عين والطوارق: السحائب يطرقن ليلا والجهام : الذي هراق ماءه ويقال : لمن جاء بالخيبة : جاء بجهام قد هراق ماءه ويقال : لمن جاء بالخيبة : جاء بجهام قد هراق ماءه ويقال : أرشمت السماء ، اذا بدا منها برق وتبسم البسسرق ، وانكل (740) وضحك السحاب : اذا برق ، وبكى : اذا رعد ، وتوالسي السحاب : اعجازه .

جد راجع باب التيظ والحر - الالفاظ الكتابية من 259 وباب منة الحسر في تهذيب الالفاظ من 383 .

<sup>732) .</sup> الوحد : شدة العر مع سكون الريح .

<sup>733)</sup> أي حلب كل ما بــه. 734) لعلها : وهجــان .

بيد الله المنطقة والدهور من مقتصر تهذيب الالفاظ من 300 وتهذيب الالفاظ من 300 وتهذيب الالفاظ الكتابية من 189 .

<sup>735)</sup> عرض المأثفيين : أي دهر الداهرين ، (735) السند : الدهــــر ،

<sup>737)</sup> في الأصل: النفسو

<sup>738)</sup> في الاصل ؛ العبير ، وهو تعريف ،

<sup>739)</sup> أي ثبت مكانه لأيتلع . 740) لم لمعانا خنيفا .

## باب المطسر "

أول المطر: الوسمى لأنه يسم الارض بالنبات والولى: هو الذى يليه والجدا: العام واستهلت السماء ، اذا ارتفع صوت وقعها و التقسسى الثريان ، (741): يريد ندى المطر القديم وندى الحديث ويقال: أصابنا جار الضبع ، وهو الذى ليس نوقه شيء (742) وغيثت الارض نهسسى مغيثة ، وقد غثنا قال ذو الرمة: « ما رأيت أنصح من أمة بنى غلان ، قلت لها: كيف كان المطر قبلكم (743) ؟ قالت : غثنا ما شئنا » (744) وسيل أرتى : جامنا من سوى أرضنا و واتانا مطر فجلل : لم يدع شيئا الا جلل عليه ، ودهنت (745) السماء الارض ، اذا بلتها وقد نصرت أرض بنى غلان ، أى مطرت أرض بنى غلان ، أى مطرت .

# بساب السريسست \*\*

يقال: سرب الريح، اذا هبت بليل, قال:

الا حبدًا الارواح من قبل الحمسى ويا حبدًا بعد المنام انتيابهــــا جنوب سرت من ساكن الهضب بعدمـــا

مضى الليل واعتسر النجسوم انصيابهسا

اتتنا بريا من خزامسى وحنسوة (746) بميثاء (747) لم تحلل خصيب جنابهسا

741) يَضُرُبُ مِثلاً في سرمة تواد الرجلين ، او سرمة الاتفاق بين الرجلين والأمرين. انظر المثل في الميداني 184/2 رتم المثل 3278 والاساس 92/1

به راجع باب مطر من 443 - جواهر الالتاظ.

<sup>742)</sup> رواية المثل في الميداني 1/394 رقم المثل 2091: « اصابنا وجار الضبع » . وهو مثل تقوله العرب عند اشتداد المطر ، يمنون مطرا يستفرج الضبع من وجارها .

<sup>743)</sup> في متن الاصل : عندكم . وكتب توتها لفظة : تبلكم ، واظنها تصويبا لها ، أو رواية أخرى .

<sup>744)</sup> انظر هذا القول في : المقاييس 403/4 ، والبيان والتبيين 71/2 ومخسر 120/9 المسودان على البينان (رسائل الجاحظ) 178/1 و المخمص 120/9 والمزهر 153/1 والاملاح 255 ومجالس ثعلب 288/1 واللسان 480/2 ومنفة السحاب والمفيث لابن دريد سطيعة ليدن ص 39 .

<sup>745)</sup> دهنت بالتشديد هكذا في الأصل والذي في المعاجم بدون تشديد .

<sup>\*\*</sup> راجع باب الرياح وهبوبها ... الالفاظ الكتابية من 274 . (746) الحنوة : الريحانة .

<sup>747)</sup> ميثاء : الارض اللينة السهلة من غير رمل .

ومن الفاظ الشعراء فى الريح: هوجاء ليس للبها زبر (748). ويتولون: ريح تلتهم الجبال ، وريح زنوف التوالى (749) ، رحبة المتنسم وريح هيك نياف (750) .

## باب الناظ منردة مستحسنة

في الحديث: « اللهم أشدد وطأتك على مضر » به أي ضيق عليهم. قال الخليل: مدهته في وجهه ، ومدحته اذا كان غائبا . ويقال: وركت الشمس زالت . ويقال: لا يحل لامرى ان يؤمر مناه على منى ، قال معناه لا يحل مولى على عربى ، لان المولى ني العرب (751) . ويقال: أصابه في ارباع جبينه ، أي نواحيه . ولا يقال نجم الاللشريا ، ولا كوكبة الاللزهرة (752) . ويقال : صبط غريمسه أي ويقال : خذ حقك مسمطا ، أي مرسلا جائزا . ويقال : صبط غريمسه أي أرسله . ويقال : بهم حار الخطاء (753) ، أي نزل بهم ان يتحيروا . ( وهو نسيج وحده ) (754) أي ولد وحده ، ولم يكن توءما نيكون نيه ضعف . وفلان يحدث الاباجير ، أي الاباطيل . وهذا شيء أطول به ، أي اتطول وانفضل . ويقال : اذرع ذراعيه ، ويقال : اذرع ذراعيه ،

748) اي ليس لها عتل ينهاها . وهو هجز بيت لابن أحمر نصه :

ولهت عليها كل معمسرة هوجاء ليس للبها زبسر

انظر البيت في المنداد الأنباري من 296 والكتاب 272/2 والاساس 392/1 وروايته فيه : ولهت عليه كل مصنفة واللسان 403/5 وروايته كروايسسة الاساس.

749) جاء في اللسمان 36/11 من التهذيب : الربح تزف زغوغا وهو هبوب ليسمس بالشديد ولكنه في ذلك ساض .

750) المهاف : ربح حارة تهب من اليبن وقيل باردة ، والنياف : المرتفعة .

جزّه من حديث متفق عليه ، روآه البخاري عن أبي هريرة (كتاب الوتر صداء النبي صلى الله عليه وسلم » ، وتتبته : واجعلها عليهم سنين كسنسي يوسف 33/2 . ورواه مسلم في باب استحباب القنوت فيجبيع المسلاة 467/1 وفي النهاية في غريب الحديث والاثر 200/5 ونصه : اللهم اشدد وطاعك على مضر وفي الجمان في تشبيهات القرآن ص 347 : اللهم اشدد وطاتك عليهم واجعلها سنين كسني يوسف وانظر اللسان مادة ( وطا) 192/1 ،

751) جاء في الحديث الشريف (لا يلين مفاء على مفيء) ورد في (النهاية) 3/88 ، المفاء الذي المتحت بلدته وكورته مصارت قينًا للمسلمين .

752) جاء في اللسّمان 216/2 مادة كوكب : «سمعت غير وأهد يتول للزهرة مسن بين النجوم الكوكبة يؤنثونها وسائر الكواكب تذكر » .

753) الْخَطَاء : هُو الْخَطَا

754) اي ليس له ثان . كانه ثوب نسج على حدته ليس معه غير . ويضرب مثلا لن بولغ في مدحه . انظر : الماخر ص 40 رقم المثل 84 ، واللسان 200/3 مادة ( نسج ) والاساس مادة نسج ، أى اخرجهما من اسفل ثيابه . ويقال : تدبرت الرجل اذا نظرت اليه من خلفه وهو يمشى أو هو قاعد . ويقال : لو لقيتنى وانا على دين غير هذا ، أي حال غيرها (755) . ويقال : رجل بشع لا تأخذه العين . ويقال : احمق ، بلخ . يبلخ على الناس: يتكبر . ويقال: أمر معهود اذا كان أمس . وامر موعود، أي يكون غدا (756) ويقال: بينهم ذمة ، أي ألفة ورجل ميل : ذو مال وفي الحديث: ( الدموع خفر العيون ، الخفر: جمع خفرة وهي الامان. يتول: هي امان لها من النار . ويقال : كذب ، ودجل ومشر اهله ، أي كساهم وأعطاهم . ويقال ؛ تكلم الكرع ، أي ألسفلة . ويقال : شر المال القلعة (757). أى الذي يتحول عنه . وفي الحديث : « ما رؤى ضاحكا متشطيا » (758) ، أى ضاجكا شديدا ويقال: استشاط الحمام ، أي طار وهو نشيط وفي الحديث « اعنوا الصيام » (759) ؛ أي لا تبسوا النساء ، وكونوا عنهن اعفاء . ويقال : هلالنا ممر ، أي هو كبير مضيء . ويقال : لا يقبل الله عـــز وجل من الدعاء الا النخيلة ، أي ما يتنخل ويختار (760). ويتال: ما أكلت اليوم الا علقة من طعام ، أي شيئًا قليلا . ويقال : نتنة ناقرة ، أي تنقر البطون : تشتها ويتال : هو كالجمل الرداح لا غدو ولا رواح . الرداح : الثقيل ويقال : نام نومة رداحا . ويقال : لك ذلك على غبيراء ظهره ، أي هو لازم له ، وذلك أذا طلب الرجل الى رجل حاجة (761) . ويقال : تخلع ف الشراب اذا شرب االيل والنهار . ويقال : مجنون ، محنون (762) ، الحن : ضعفاء الجن , ويقال : نظر ملان نشفعت عينه ، اذا رأى الشخص شخصين ويقال : ما عليه وراء ، أي ليس عليه شيء يواريه . وملان خير من مسلان بالمثلين أى هو خير منه مرتين ويقال : أهنل الدليل الطريق ثم انتعش ، أى أخذ بعد ذلك الطريق ويقال: هو يتقنر العلم ، أي يطلبه (763) . وهو

جاء في اللسان 28/71 مادة ( دين ) : قال النضر بن شميل سالت اعرابيا (755 عن شيء غقال : لو لتيتني على دين غير هذه الخبرتك .

ورد في المتهذيب 137/1 مادة ( عهد ) : « وقال النَّصْر بن شبيل : تسسال (756 الخليل بن اهمد : قمل له معهود ومشهود وليس له موعود . قال : مشبهود هو الساعة ، والمعهود ما كان من أمس ، والموعود ما يكون غدا ٧ .

أورده أبن الاثير في النهاية 1/306 . في الاصل بغنج القاف ، والقلعة : العارية ، ولا تدوم في يد مستعبرها بل تنقلع في الاصل بغنج القاف ، والقلعة : العارية ، ولا تدوم في يد مستعبرها بل تنقلع (757 آلى مالكها . وفي الحديث الشريف (بئس المال التلمة ) : انظر النهاية 102/4

نص الحديث في النهاية 519/2 : ما رؤي ضاحكا مستشيطا . (758)

لم أتف له على تخريج بهذا اللفظ ، (759

في الحديث الشريف : لا يتبل الله من الدماء الا الناخلة . النهاية 33/5 . (760 راجع اللسان والاساس مادة ( غبر ) . (761)

(762)

المُحْنُونِ : الذِّي يصرع ويفيق زماناً . في المديث الشريف : النهاية 210/3 : قبلنا ناس يتتفرون العلم ، (763

جميل دوائر الوجه ، أي نواهيه ويتال : حاجة حائحة أي مهمة ويتال : وادت بالدينة ، وبها اتادت ، وأتادت ، أي وبها ولد لي الولد والعبيد والاماء ويتال: تضاه حته بعد الحي واللي ، أي بعد ما حواه أي ضمسه ولواه أي مطله ويتال : بياك الله أي رفعك (764) وبييت البناء : رفعته . ويقال : رجل ذو نوق أي هو صحيح العمل . والسهم ما دام ذا نوق نهو صحيح ، فاذا ذهب موقه ذهب ، ويقال : (765) تركت الامر شاوا مفربا أى بميدا ويقال : أصابت الارض خطرات من مطر أى في مواضع متفرقة. ويقال : تغنى ملان بغلان أى هجآه , ويقال : هو مهذب العود تتذور للتذى. ويتال : أرض حبرة أي مخضرة . ويتال : احاط التوم بالتوم ثلاثة أطواق ، أىثلاثة منوف ومتى انت منا ، أى متى تاتينا وتتول : استضحيت استضحاء ، أي جلست في الضح ، وهي الشمس ويقال : قد عسكر الليل (766) أي سد المناظر ويقال: هو اخلق من المال ، أي ليس له مال ويقال : كان ذاك حين غارت عينه ، أي نامت ويقال : رزق فلان الكنيت، أى يكنت اليه من الرزق ما يريد . يكنت : يضم . ويتال : شعبت بين الناس اى نرتت جمعهم ويقال : لا يوقى من لا يتوقى ويقال : مثل الماء أعسر منتود وأهون موجود . وقالان من أذرع الناس خطوا ، أي اسرعهـــم ، وغلان كريم ألسن أى الاصل ، ويقال : تمرس الرجل في أمانت أى أغدرها (767). ومن الالفاظ السهلة تولهم : غلان حسن التنصل ، لطيف التوصل ، ويتال : غلان كعيم عن الحجة (768) ، اذا كان لا يتوم لحجة نفسه ومن الناظ الشمراء : هذا يوم منسدل السحابة ماطر . وهذا امر لا يحصى ولا يتصى أي لا يبلغ أتصاه ، ويتال : ذهب التوم تحت كُل كوكب . وذهبوا عباديد (769) وايدى سبا . وذهبوا أخول اخول (770) وفي وملان عسن اموال الناس مسكة أي امساك وشعروحك (771) ، غداف اللسون ، غربيب (772). تتول اليوم الذي يتصره السرور: كوم كابهام التطاة ،

من معاني بياك : تصدك بالنعية ، وتربك وانسطك وبواك منزلا . راجسع (764

<sup>(</sup>الماخر) من 2 . الفوق في السهم : موضع الوتر منه . اي اظلم ، ومسكر الليل : ظلمته . (765

<sup>(766</sup> 

غدر ونغض العهــــ (767 كمم الوماء : شد راسه ، وكم البعير : شد غبه ، وكم الخوف غلانا : (768

دمُعه مُلا يرجع . العباديد : الخيل المتفرقة في ذهابها وأيابها . (769

ای واحدا بعد واحد . (770

**<sup>&</sup>lt;771** 

ويوم كابهام الحِبارى (773) ويوم كسالفة النباب ويتولون في تصر الليل: لم يكن غير شنق ونجر , واختلج الهم في الصدر واعتلج , ويتولـــون : ز فرات يألن قلب الجليد . (774) . ويتولون : مات حقدى بحياة عذرك ويتولون : لا تجرعني مرارة امتنان الشانعين ويتولون في الخمير : تخالس العقل وتسرع في الوغر ويقولون : قضمت الخمر ما له ويتولون : لا أنعله ما حسن الصبا بالشاب . ويتولون : ليس لحديث الموموق (775) ثمن ويتولون: نظر غرب عائر ليس بقاصد قال: وانشد الفرزدق قول سالم بن دارة:

وقد تمرح العينان للنظر الغرب (776) امن نظر غرب بكيت صبابـــة

قال: قاتله الله ، ما امرح المينين احد قبله ويتولون: عصى الدمم (777) امر الصبر ويتول الشاكي: فلان عذاب رعف على به الدهر (778) وهذا امر اضحى من الشمس ويقولون علان اذا سأل الحف ، وا ردا، (779) سئل سوف ر780، ٤ واذا حدث حلف ، واذا وعد أخلف ويتولون : هسو ينظر نظر حسود ، ويعرض اعراض حقود ، وما ببالي ملان علسي أي

ورد في مجمع الامثال للميدائي 128/2 رقم المثل 2970 : التصر من ابهام المبدر ومن ابهام الحباري ومن ابهام العطاة وانظر المماني الكبيسر 651/2 (773 والمستقصي 283/1 رتم المثل 1197 و 1199 .

عجز بيت ليشيار بن برد وصدره : عندها المبر عن لقائي وعندي الطلب ديوانه 272/2 . ورواية العجز في الافاتي 187/3 : زفرات ياكلن تلسب المديد . وانظر ترجمة بشمار بن برد ( ت 167 ه ) في وقيات الاعيان 88/1 ومعاهد التنصيص 1/289 وتاريخ بغداد 112/7 والشعر والشعراء 643 ومعاهد التنصيص 1/99 وهزائة البغدادي 541/1 والاغاني (طبعة دار المكتب ) 35/3 و 135/3 والكامل للمبرد 134/2 ونكت المهيسان 125 والبيان والتبين 1/9/ والاعلام24/2 والفهرست159/1 وطبقات ابن ألمتز 2 - 5 والنجوم الزاهرة 53/2 والموشيح 246 وأبو الغداء 11/2 ولسيان الميزان 15/2 وسعجم المؤلفين 44/3 .

الموموق ؛ المعبوب . (775

البيت أسنالم بن دارة الفطفائي ، شاهر مخشرم (ت نحو 30 ه) ، انظر ترجيعه في ، الشيعر والشيعراء 315/1 والخزانة 289/1 و 557 والاغاني (776 254/21 والاصابة 161/3 والمؤتلف 166 و عصل المقال 22 والميدانسيسي 154/2 والمسكري 217/2 والسبط من 688 و 662 وشرح التبريسزي 205/1 والاعلام 116/3

<sup>(777</sup> 

ف النسختين : الدمع ( بفتح المين ) يضرب مثلاً إن استقبله الدهر بشر شديد ، وروايته في الميداني : 34/2 (778 رتم المثل 2542 : هذاب رمف به الدهر عليه .

<sup>(779</sup> ما بين سا ( ) ساتط من النسختين .

انظر المثل في مجمع الامثال 29/1 رقم المثل 112 ، قاله عون بن مبد الله بن مبد أله بن مبد فكره . (780

تطريه (781) وتع . وملان متشب اذا كان ممزوج الصسب ، ومثله ذو الوصم ، وذو التآدح ، ومثله المدخول (782) ، وذلك كله الذي في أصلله مغبز أ ويتال ، الرجل الداهي : هو داهية الغبر (783) . ويتال : هو الذي لا يستقيم منه امر الا انتقض من جانب آخر ، شبه بالدبرة التي بين اعلاها وأسناها دو . ويتولون : رجل مسبه أي ذاهب المتل ، ورجل مسنار : توي على السنر . ويتولون رجل مشؤوم ، احص ، انكد ، نحس ، دا حس (784) ورجل هدار ، وهذار ، كثير الكلام وهجار : كثير الجلبة ، وربـــــذ ، ومهرق (785) . فاذا كان تليل الكلام قيل : نزور مسيك ، قدع ويسمى من الادلاء الذي يشم التراب: السواف ، والذي يعرف الماء تحست الأرض الأرض السمام ، والذي يزجر الطير العائف ، والذي يضرب بالعصــــــى الطارق (786) ، والذي ينظر في الخيلان الحازي ، الذي ينظر في الاعضاء التائف وفي صفه الصحاري: جداء (787) مثل الترس. وفي صفة السيوف: يتيل الموت تحت طباتها ، ويتول الرجل الأخر : لترغب في كذا ؟ نيتول نعم بعيني ويتال : هذا أمر مرغب ، أي يرغب نيه ويتال : تطاوحت بهسن النوى ، ويعال : زنت ، ورمت بهن المرامى . ويعولون: طوارق هم احتضرن وسادى . ويقال : ملان كدر الميش ، مرنق الميش ؟ ويقال : طواه الدهر ودارت عليه صروف االيالي ، اذا مات ، ويقال : التي مراسيه بالكسان : أقام به ، ويعال : ذكت نار الشوق في مؤادى ، ويقال : كان ذلك في نهضة المنحى ويتول قائلهم :

# كأنى اغو ظمأ سدت عليه المشارع

ویتال : شرب حتی نتم وبضع ، وهذا ماء نتوع وبخسوع ، أی مرو (788) . وغير الهوى والشيء : بتاياه ، ويتال : استوى حاجب الشمس وترنع , ويقال : ليس للمقيد الآ أن يحن \_ وتقول : مزجت الشـــراب وشججته ؟ ويتال : صرفه اذا شربه صرفا . ويتال : « سدك بامسرىء

ای ملی ای شتیه ، (781

<sup>(782</sup> (783

<sup>(784)</sup> مَكْذًا فِي الإسلَيْنِ ولعلها مهرف ( بالفاء ) مِن الهرف : وهو الهذيان . في النسختين : الطارق ( بضم القاف ) (785

<sup>(786</sup> 

أي يابسة لا ماء غيها . (787)من أمثال المرب : حتام تكرع ولا تنتع : انظر المسحاح 1293/3 و ( حتى متى تكرع ولا تبضع ) : انظر المسحاح 1187/3 . (788

جمله » (789) اذا ابتلى بمن يمازحه . ومن الفاظ الشعراء : ما سرق سرك منى سارق ويقال: الطير تحوم حول الماء، وتلوب، وتسوم ، وترنق(790) ويقال : نعلت ذلك والزمان وريق . ويقال : غضب عليه وكسر نيه حرنسا به ( ١ ٦ ) . وقالان يسمو (791) بعرنين اشم . وفي الذم : لا يعلف ظلامة، ولا يعلم اين الوغاء من الغدر . وستناهم على صغر (792) . ويتال : هو أقصر بدأ ، والأم من أن يبلغ عالى الامر , ومن الأبيات التي يتمثل بها :

أبا مالك لا يدرك الوتر بالخنا ولكن بالمراف الردينية السمر

ويتال : لتيناهم فما خمشوا فينا بناب ولا ظفر . ويقال : بات فسلان بحيث بني اللؤم (793) بيته ، ويقال : سنح ملان لي وبرح لأكلمه مما كلمته كأنه يريد آتاني من كل جانب (794) . ويقال : كان ذاك في آيام الصبا (795) الصوى (796) أي الاعلام . ويقال : بك تثبت (797) رحى هذا الاسر . ويقال للتوم يوصفون بالفضَّل والشرف والحسب: أولئك توم عين الماء نيهم. ويتول : اللي الله منك المستكي والمعول (798) . ويتال : استدارت عليهم

الى الله منها المستكى والمول لتد أوتع الحجاف بالبشر وتعة

انظر : ديوان الاخطل من 10 وانظر ترجبة الاخطل وهو فياث بن فسوث التقلبي ( ت 90 هـ ) في ديواته وفي الراجع التالية : الاغاني ( طبعة دار الكتب ) 8/280 والنسمر والشيعراء 393 وشرح شواهد المنني 46 وخزانة البغدادي 1/219 ودائرة المعارف الاسلامية 515/1 والموشيح 132 ومعجم الشيقراء 21 وكشف الظنون 774 ونتائض جريسسر والاخطل 52/3 والاعلام 318/5 ومعجم المؤلفين 42/8.

انظر جميرة الامثال 217/2 وقيه : سبدك به جمل وهو دويبة تتبع السدي (789)يريد الفائط . ويضرب أن ينسد شيئا والمثل في الميداني 342/1 رقم المثل 1822 وهو في المستقمي 118/2 رقم المثل 408 ونيه ، يضرب أن لج به من يدغمه عن هاجته وهو في المعاني الكبير 269/2 .

ترنق: أي تفنق بجناهها (790

<sup>(</sup> ٦١ ) : لعلها : حد تابه .

ق الاصل ( يسموا ) بزيادة الك . (791)

هو الصغار والثلَّة . (792 (793

الوّاو غير مهمورة في الاصل . السانع : ما يأتي عن اليمين والمرب تتفاط به ، والبارح : ما يأتي مسس (794)البسار والعرب تتثماثم منه ،

ق الاصلين : الصبي . (795

المسوى : جمع مسوة وهي العجر يكون علامة للطريق . (796)

رهــى : في الاسلين رها . (797

مجز بيت للاخطل وتمامه : (798

عداب المنايا . ويتول عيل انطوت من السرى . ويتال : نحن ف محلسه محلال (799) . ويقال : شردهم واذالهم . ويقال : حل قلان صرار الشر ، ويتال في التوميذلون بعد العز: صارت أيمنهم اشملاء ويتال للأمر يشتهر: تد تصنفت به الاهاديث ، ويقال الرجل يسكن الأمر الهائم : قد جذ أخية الشعب (800م . ويعال : له ملك لا طريف ولا غصب . ومألَّن مستخسف للنوائب ، وهذه حرب عشوض ويقال البخيل : هو عارى الخوان . ويقال للرجل يسر بصنيع نفسه: انها أجريت وحدك ، كما يتال: « كل مجـــر بالخلاء يسر » (801) ، ويتال : عيش كعاشية البرد ، وعيش كعاشيــة النرند . ويتال : نرس حطم (802) عثور (803) ، ومضى مرسه لاطبعا ولا مبهورا (804) . ويقال : في بني ملان رباط اللؤم (805) . ويقال الرجل يشتد عليه الامر : لقد لاتيت مطلعاً ,806 وعرا ويقال : سيقت نساؤهم سوق الجلائب (807) . ويقال : جاء بجيش كسواد الليل . ويقال : وسمله وسما ذا حبار أي ذا اثر . وسيوف رقاق (808) النواحي كانها عقائسة . ويتال : تركوا اسرى وتتلى وأشلاء مفادرة . ويتال للاحبق : هـــو يتهوك (809). ويقال: له حسب اشم ونبعة لا تقطع. ويقال الذي يستذل: له نبل تصار وقوس ليس نيها منزع (810) . ويقال : ضاق به الطريق وعز

> هي التي تعل كثيرا . (799

في ا : أأخية ، وألتصويب عن (ع). وفي النسختين : السغب وهو تصحيف والمسواب : التسغب وهو تهييج النسر ، قال الاخطل : (800

لقد علبت تلك القبائل انتسا مساليت جذابون آخية الشخب واشية واخية وآخية بمعنى وهي الخشبية التي تدعن في الأرض تربط بها الدابة . وبعني العبارة : انه استاصل دعائم الشر .

انظر المثل في : جمهرة الامثال 142/2 ، يضرب مثلا الرجل يعجب بالفصيلة (801 تكون منه من غير أن يتيسها بقضائل غيره . وغيه : في الخلاء . وانظر عصل المال 172 والميداني 54/2 والمستقمي 269 والبيان 203/1 والميسوان

الهزيل السن . (802

الكثير المثار ، (803)

الطبع: اللوم والدنس ، والمبهور: المتطع النفس أمياء قال جرير في وصف (804

> وخرجت لاطيعا ولا بيهسورا واذا هززت تطمت كل غبريبة

> > الواو في الاصلين ساقط الهبرة. (805

مطلع الجيل : مصعده ومأتاه . (806)

الجلائب : مَا يجلب مِن هَيلُ وابلُ مِن بلد الى آخر للبيع . (807

في النسختين : رتان وهو تحريف . 1808 التهوك : التعير والوتوع في الأمر على غير بمبيرة . (809

في الأممل: منزع ( بفتح الميم ) ₹810

عليه الورد والصدر. ويتال الممدوح(811): يتصر دون غلوته المفالي(812) ويقال : تركت التوم يديرون الامور اذا دبروها . ويقال : فلان نبعة تومه يعصبون به . ويتال : تعايا به الايراد والصدر ، اذا عي بأمره . ويقال في الذم : قوم تناهت اليهم كل فاحشة . ويقال : كان ذاك وفي عيشنا غرر . ويتأل للقوم يوصفون بالجشع : هم خضع الى الطمع القليل . وفي المدح : هم نجب من السر المتيق . ويتولون : مكان متماحل جدب المعرس ، ومكان نابى المناهل طامس الاعلام . ويقال: له ملك أنيح (813) . ويقال : ما عجوزه بمنجبة ، ولا أبوه بنحيل . ويقال : هو عز بناه آلله يوم بنى الجبال ، ويقال للشجاع: يستهزم الجيش باسمه. ويعال: كان ذاك حين لا نبيع زماننسا بزمان , ويعال : أنت على وضح السبيل , ويعال فى ذكر الشرف : باذخ ، صعب الذرى ، ممتنع الاركان ويقال : دعوت ملانا مانجد الدعوة ، آذا أجاب ويقال : ملان حسن الجهر ، أي الهيئة والمنظر . ويقال : ما هو بذي طعم ، أي ليست له نفس ولا حيلة ولا نجدة ، ويقال : أنت أبطنت غلانـــا دونى ، أى جعلته أخس منى (814) . ويقال : بينه وبينه شأو بطين ، اذا كان ما بينهما بعيدا . ومن باب التخصيص: باطن فلانا فلان وظاهره (815) اذا كان يعلم أمره كله ، ويقال : تفرع غلان القوم اذا ركبهم وشتمهم . ويقال: بئس ما أفرغت بهذا الأمر ، أي بئس ما ابتدأت به . ويقال: للرجل اذًا تزوج في أشراف التوم : تفرع في بنسي نسلان , ويتسال : هسو الزم لك من شعرات تصك (816) ، ويتال : فرس يغم انفاس الجيساد ، وذلك اذا اتمبها حتى تنبهر وترتد انغاسها في اجو آنها أوفى كالامهم : ذهب كلب (817) الشتاء، ووجد الدفء (818)، وساخ الثرى، ومأد (819) العرق، وأورق العود ، واختلنت رؤوس (820) الابل ، ولفظت الارض النبات ويقال : استجزرت الغنم اذا سمنت . ويقال : ليل غداف (821) الاهداب ، ويقال : رجل الوث بطيء منتشر غير احوذي ولا مشمر . ويقال : التبسل

في الاصل الواو سالطة ، (811

المغالي : الرَّامَع يده بالسهم يريد به التمس الغاية . (812

<sup>(813</sup> 

الاغيع : الواسع . في اللسان 200/16 : ابطنت الرجل اذا جعلته من خواصك . وانظر العبارة في اللسان في الموضع المذكور مادة (بطن) . (814)

في الاصلين : ظاهره. (815

القصى : الصدر ، وانظر المثل في مجمع الامثال 250/2 رقم المسل 3714 وروايته عيه : « الزم من شمرات القص » ، والمعنى انه لا يفارتك . (816)

<sup>(817</sup> 

في الاصلين ؛ الرف ( بالراء ) وهو تحريف . (818) في الإصلين : ماد بدون همر ، ومأد المرق : امثلا ريا . (819

في الاصلين : رؤسن بواو واجدة . (820)

ق ا : غذاك ، تصميك . (821

صارا ما بين عينيه (822) من الغضب ويعال : انا استوثق منه واستعهد . ويقال : أيام غر محجلة ، وأيام طوال وكبار . ويقال : هو شيطان يخاه ، ذبابه ويقال: نملت به ما ساء وجهه ، ويقال هو عنيف عاف <sub>(</sub>823) عن كل تبيح . ويتال : هو شؤم (824) الد غشوم . ويتال : جاء بجيش كركن الطود لآ تساير حجرتاه ، (825 ويقال : ما ردك عنى بقيا على ولكن لسم تجد متقدما . ويقال : مفازة (826) مثل ظهر الاديم مسحاء مابها اشـــر . ويقال : أتانا بعد طبق من الليل (827) . ويقال : أتانا أمر طبــــق ، أي عظيم (828) ، ويقال : ما تقعدني عنك شغار (829) ، أي ما عاقني . ويقال: أرض بعيدة لا يقصيها البصر ، أي لا يبلغ أقصاها . ويقال في الدعاء : امض أسبت غنامة وسلامة .

 $\mathbf{r} \notin \mathbf{r}^{-\frac{1}{2} \frac{1}{2} \epsilon}$ 

ويتال : هو في عيش ماصر ، أي بلغة لا خير ميه ، وهو من تولك عنز مصور ، أى السن اللبن ويقال : لهم غلة يمتصرونها ، أى يأخذونها (830م) تليلا تليلا ، ويقال : نسد الجرح ، وعرب ، وذرب ، وفي أسانه ذرب أي نحش ، وليس هو من الذرابة وآكنه من الذرب عال :

أرحنى واسترح منى فانى ثتيل محملى ذرب لسانى (831)

ويتال: ناهيك به وجازيك به (832) ويتال: له عيال متضافون ، اذا كثروا وتل مالهم والاصل الضغف في الميش والتلة ، ويتال : أتت عليهم السنة وازمتهم (833م ويقال : جاء حين انفتق ضوء الصبح . ويقال : مضى ذلك الدهر ونسل ويتال : هو جواد يعطى الرغائب ويتال :

وكان شياء يتبع الناس أمره كما يهتدى السارون بالقمر البدر

<sup>(822</sup> 

اي متبض ما بينهما ، في النسختين : هاك . (823

في الاصلين : توم ، وهو تحريف . (824

هجرتا الجيش : مهنته وميسرته . الفازة لفة النجاة ، سميت بذلك تفاؤلا . (825 (826

طبق الليل : معظمه أو يعضه : (827

وجآء في نوادر ابي مسحل 22/1 : نزلت بهم احدى بنات طبق وهي الدواهي. وانظر اللسان مادة طبق 83/12 . (828

في ا بضم الشبين والمسوآب ما أثبتناه ومعناه : المداوة والطرد والنفي . (829

في ا : ياخذنها (830

البيت في مقاييس اللغة 353/2 مادة ( دُرب ) من غير عزو . وهو في اللسان البيت في مقاييس البلاغة مادة ( دُرب ) من غير عزو . وهو في اساس البلاغة مادة ( دُرب ) (831)295/1 من غير مزو أيضا ،

ويقال : تهدم عرشه ، وشالت نعامته : وأشرف على الردى . ويقال : هو معيب ، موصوم الاديم ويقال : هو يحطب على نفسه النكراء ويقال: للرجل يصاب بشدة بمد شدة : هو يمل بجدع بعد عتر . ويتال : نسرس سامى المعذر (834) صانى أديم الحد . ويمدح الرجل نيتال : هو معتلل الجانبين (835) . ومؤتلف المارمين . وجاء ملآن في لنيف واشابات مازقة . ويتال البغي مصرعه ، والبغي مقصمة ، ويتال للأمر يكون ثم يمضى : درجت ما درجت ثم انقضت ، يشبه بالليلة تمضى , ويقال (836) : نظرت اليه مرويت منه عيني ويعال: تهور كبر الليل (837) ويقال: رجل حاد الهو مشايحة (838) ذنيف (839) ، ويتال : التتينا وكلانا حنق أنوف ، ويتال في صفة السيف : أبيض يخطف الابدان ويتال : انعله ما دعا الله عابسد . ويتولون فى صفة الحرب: الموت راكد والمنايا مطلة . ويقال : قد أغلق صدره على الحسد ويقال: هو أبلخ 840) ضخم الكبر . ويقال في الذم: توبته مبطئة بكنر . ويعال للرجل الرث الهيئة : خلق الادراس (841) أشعث ، شاحب. وقال بعض العرب: أرمت على عنصوة من المال أبنتها السنة حتى جاء الله جل وعز بالحيل ارمت المسكت عليها واعتصمت بها ، والعنصوة: البقية، والحيا : الغيث ، ويتال : تهاون بالامر ونسخ عنه ، ومضت من الليل ساعة ثم تهجدنا غلان ، اذا جاء في ذلك الوقت ويقال : أكل معى فاخضبته ، أي العُمته ويقال : هو حنيك ، أي شديد الاكل ويقال : محجة الطريق ، وملكه وعدله ، أي وسطه . ويقال : قذنه بقذينة قبيحة أذا شتبه . ويقال : صلينا أعقاب الغريضة تطوعا ، وصلينا اكساءها (842) . ويقال : مالك له الشيء، اذا أخبرته بعلته وان كان كثيرا لئلا يطمع نيه . وكاثرت له ، اذا اخبرتــه بكثرته تطييبا لتلبه ويقال: هم على مصابة آبائهم ، أي على طريتهـــم وقصدهم ومذهبهم وتقادعوا على ، اذا جاءوا يتأو (843) بمضهم بعضاً ويقال : بقيت عندنا شخب من مال ، ونصايا من مال ، يراد ما أبقته السنة,

> موضع العدار من الفرس. (834)

في الأسل : العانبين وهو تصحيف ، والجانب : الغريب ، والفارم : الذي (835 . لزمه الدين ،

في الاصلين ؛ عيدال ، (836

في الاصلين : كير ، وهو تصحيف ، وتهور : مضى ، وكبر : معظم ، (837

أخو مشايعة : أخو حذر وجد ، (838

الذِّيف : الخنيف السريع . (839 (840

الأبلخ : المتكبر الأحمق . خلق الأدراس : بالي الثياب . (841

اكساءها: أي ماخيرها. (842

في الاصلين : يتلوا بزيادة الف . (843

ويتال في الذم : سالت عليهم شعب المخازى . ولهم صبر على عض الهوان. ويقال : هو ينتبق الحزن ويصطبحه . ويقال في المدح : يستوحش الدهـر لفراتهم . ويقال : حرب شمطت اصداعها . وقالان بعيد مسافة الرأى ، اذا محموه بجودة الرأى ويقال: كذا ضمنت يسار المعمين ويقولون: فعلنا ذاك والخير يومئذ ذو عينين والشر أعمى . ويقال : هو أكثر ذنوبا مسن الزمان . ويقال في المدح : بيده ناصية الوفاء . ويقال : لا تلمنسي ,844 في أمر يعذرني نيه الاجتهاد . ويقال : دبغت عيني . ويقال ' أقبل الليل يسحب النجوم . ويقال عدا الشيء همي ووسني . ويقال للبليد : في مسسؤاده هدنة (845) ، أي نومة وتلة انتباه ، وفي نؤاده هبتة مثل ذلك والرشد : الضعفة من الناس يقال: تركنا على الماء رئدا لا يطيقون تحملا . ويقال: المبد (846) أوشا، التوم حظا ، غانه يكون آخرهم وأقلهم حظا . ويقسال : استوضعت الشيء وذاك اذا نظرت اليه ، ووضعت يدك على حاجبك من الشمس والشيفة : الذي يشتاف للقوم ، ينظر ويرقب السيقة الطريدة .

## تــال:

ان استقدمت نحر وان جبأت عتر (847) وهل انا الأمثل سيتة العدى

وبقال: ما رأيت في الخالفة شرا منه ، أي انه ردى، الاردياء . ويقال: أبيمك المبد وابرأ اليك من خلنته (848) ، وهو هومه (849) وسوء أخلاته. ويقال : فتى زين المواكب والشرب . وفي استمارتهم : أصبح عرنسين

في الاصل : لا يلبني ( بالياء ) .

(846

رهو في الصحاح مادة ( سبوق ) \$1500/4 من غير هزو . وهو في الصحاح مادة ( جباً ) 1/40 وقد شرح المتق في الهامش انه لنصيب

وهو في تاج العروس ( ساق ) 387/6 لنصيب بن رباح وهو في ديــوان (شمر نميب بن رباح ) \_ جمع وتقديم الدكتور داود سلوم - بغداد 1968 وجبا : تَأَهْر وهُنس ، وفي معنى البيت لن وقع بين شرين لا ينجو من أحدهما قالوا : « كالاشتر ، انتظر جمهرة الامثال

أي مساده ، وانظر النص في اللسان مادة خلف 441/10 . (848 في الاصلين : هوته ( بالتاف ) وهو تعريف ، والصواب : بالفاء وهو العبق . (849

جاء في المخصص 49/3 : المدان : الاحبق الوغم الثقيل .. والاسم الهددن (845

البد : الذي يتولى اعطاء كل شخص بدته ، اي نصيبه . البيت في اللسان مادة ( جِبا ) : 35/1 من دون عزو وهو في اللسان مسادة 1847 ( سوي ) بن دون عزو أيضا .

المكارم أجدع (850) ، وفي المدح: هو امرؤ تعلق به حدق المنسساة (851) وأنفس الهلاك ويتولون : مان طيب الثرى ويقال في الرجل يستطيل على جلسائه : هو رب على من يقاعد . وفي المدح : عن الشمائل طيب الاخبار . وملان تمنى اليه المفاخر . ويتولون عد توس من الكبر . ويتولون : نزلت انضى حجرة الحى . ويقال : له لسان غير ملتبس وقلب غير مزود (852) ويتولون : في اليأس ناه ويتولون : دهر شره دون خيره ويتسال في المدح: هو أبيض وضاح , ويقال لن تفافل عن اساءة صديقه : « ارتوى مآءه » (853) على رنق و فلان يتشمس من فلان ، اذا كان يأباه ويغر من ممله . ويقال : هو بعيد القلب ، هلو اللسان . ويقال : قد علقت من مسلان بأسباب متان . ويقال للرجل العبوس : لا يتبسم وما يبدى عن ظهر واضحة وتتول : انا محنى الضلوع على مودتك ، ويقال في الذم : هو يضيع ثغور الحتوق ويتال : حار ماء عيني في جنني ويتال نيمن لا محصول له : لا خل هو ولا خبر ٢ ويقال للدهر : هو أعصل ,854 ذو شغب ونسسلان في مخنوض من الميش بارد. ومكر فلان بغلان ، واوبته (855) وحنر لـــه عاثورا (856) ويتال: ترك هذا الأمر ننسى شعاعا ، أي متقسمة . ويقال: كان ذاك ووجه الدهر بالخير متبل ويتولون للمحتاج تد غضته الحاجة . ويقال : كان ذاك وغصن الشباب وريق ناعم الشعب . ولا أنعل ذلك وما استن جارى الماء ويقال في الذم : هو جبان الليل ، نوام الضحى . ويتولون في حسن الطاعة : هو نيما تدعوه قدح ,857) مقوم . ويقال : سألتـــه منكد (858) . ويقال : سألته مأهقدت آذا لم أصب منه شيئًا ، واذا اعطى قليلا قالوا أوشى ، نان أعطى كثيرا نقد اركز وكل هذا مستعار مسن معل المعدن ، وقال أعرابي لرجل كلمه بكلام قبيح : ادبر بشر ما أقبلت به . وتقول: ما بها انسان ولا صافر ,859 وما أحسن محيساه وجهسره

> في الاصلين : اجذع ، وهو تصحيف ، (850

غير مزع ولا خانف . (852

(854 (855

التدح : السهم تبل أن ينصل ويراش . (857

ا منكل ا وهو تحريف ، ونكد الرجل ؛ كثر سؤاله وتل خيره . (858) أَنظرٌ المثل في جوآمع كتابٌ أصلاح المنطّق \_ زيدٌ بن رّفامةٌ حَبِدر آباد الدكن \_ 1354 هـ من 213 . (859

جبع عاني ، وهو كل طالب غضل أو رزق . وفي الاصل الغفاة وهو تحريف . (851

با بين توسين مطموس في ا وهو بياض في ع تتلوه : اءه (853)

الموج في مثلابة . في ع : ابته ، وهو تحريف . واوبته : اهلكه . الماثور : هفرة تحفر للاسد . يقال لمن تورط : قد وقع في ماثور شر ، اي (856

وسنته (860) . وهو عظيم القمة والشرف وغلان حديب الناظر والبرقاء (861م والصادقة والطارقة (862م) . وهو حسن المعطس والمرسن والراعب أي الآنف وهو جيد المنصل والمتول والمذود تريد اللسّان وهو حسن الهادى والتليل والابريق يريد الجيد (863). وهو حسن اللسبة والنحر (864). وهو حسن السالغتين (865) والصغمتين والصليغين (866) واللديدين والليتين (867) . وهو حسن الحيزوم (868) واللبان والتسمس والبرك (869). وهما عضداه وضبعاه (870) . وهي الاضلاع والحوانسي والجوانح . وهي الخاصرة والترب (871 والصفاق (872) . وهو الجنسب والحنو والدن والحصير والصتل وهو البطن والجنرة وهو المتن والمطا والترا 873، للصلب وهو الجسد والجثمان والأجلاد وهي التوابسض والبنان . وهي المفاصل والأبداء والآراب والفصوص والأوصال والكسور. وهوالدم والنجيع والبصيرة والتامور والعلق واللون والليط والنتبة والديباج والحصاة والنهية والارب , وهو الحمق والموق والأمن والورد , وقد تسمم وارعى واصاخ واصنى وتوجس وهو الصوت والركز (875 والنديسة والنبأة ، وهو السرار والهمس والوهى والمواهسة والسواد ، وهو الجهسر والاشادة والاصاتة والاسماع ، وهو الشم والسوف والتنسم . وهو طيب الربيح والربا والنشر والارج العرف والنشوة . ونظرت وكلأت ورمنت ورنوت وهي الطبائع والسلائق والنحائت والضرائسسب ويقسال : نزوج (876) في بني مآلان وصاهر واتصل ، وقد بني على أهله وتبعل . وهو

سنة الإنسان : وجهه . (860

يقال للمين برقاء لسواد حنقتها وبياض شحبتها. (861 لملها الطارقه (862

الجيد : العنق أو طوله . (863

النَّهُ : موضع التلادة ووسطها يتال له : اللبة . السالفة : مسلمة متدم المنق . (864

<sup>(865</sup> 

<sup>(866</sup> 

الصليف : ناهية المنق ، الليت : صفحة المنق وما خلف منبنب الترط . (867 (868)

الحيزوم : الصدر . البرك : وسط المبدر . (869

المُنبع : وسبط العمَّيد ، العقيد كلها ، الابط ، وقيل ما بين الابط الى نصف (870 المضد بن اعلى .

<sup>(871</sup> 

غبيطت بفتح القاف والذي في اللسبان مادة ( قرب ) بضم القاف . الصفاق : الجلد الاسفل دون الجلد الذي يسلخ وهو الذي يبسك البطن واذا (872 انشق كان منه الفتق

الترا: متصل الظهر بالعنق ، (873

في الاصلين: الابذاء وهو تُصعيف. (874

هَكذا في الأصلين بنتج الرّاء والذّي في الماجم بكسرها . في الاصل ( تزوح ) بالحاء المهلة . (875 (876

الطلاق والبين والرد والتخلية والسراح وعقمت المرأة وعقرت وحالـت أحجنت (877) وأدنت منان استطت تيل : أجهضت وازلتت والهدجت اذا أتت به ناتصا ويقال : ولدت المرأة ومصمت وقذفت ويقال : هو وسنخ درن تشف ويقال للأثر: البلد والندب والحبار ويقال: مشى وخطا وراس وماس ودرج بناذا عدا تلت : احضر وخشف (878) وبغلان خنة وطيرة وبادرة ويقال : جاء بمنة واغتنالا والتناطا وبدها وملاطا وغشاشــــا . وتقول: لا اثم عليك ولا جنف و ملأن يداري ملانا ويغانيه ويداملـــه ويصاديه وهو يمكر به ويبحل ويختل ويأدو (879) له . ويقال: بخسه حقه ونقصه والته ، ويقال : جاع وغرث وسفب وطوى ، نان كان واجدا والم يأكل تبيل : طوى وفي ضده شبع وبه كظة وثقلة . وهو العطش والغيسم تهزز وتشفف وقد غص وجرض وشرق ويقال : به رعدة وقل والمكل ويتال للمرق : الرشح (880 والمسيح والحميم والنجد ويتال : بكسسى ونشيج ويقال: نشط وعرص (881) والميعة النشاط ويقال: اعيا وبلحوطلح وانبهر وحسر وكل كلالا وهم الناس والانام والورى والعالم والنفسر والصحب والعضيرة والأسرة والزمرة واللمة . وهو نرد ووحد (882) . ويتال : صديته وخله وخلمه وسجيره وعشيره ، وهي زوجته وحنتسمه ووعيدته وربضه وهو تربه ورئده وحتنه وهي الحاضنة والكافلة والرابة وهم الخدم والمناصف والعسفاء والحفان ، وهذا زعيمك وكفيلك وغريرك وضمينك وللبيك وهم من انفس العرب وسرهم وعينتهم وعليتهم . وفي ضده من ارذالهم واوشاظهم واشراطهم وهي القرابة والسهمة والآل . ويتال : جئت في أبانه وعدانه ، ويتال : هي غايته وتصاه ، ويتال: هما سواء وبواء وشرع , وقد والى بين شيئين ولاء ، وعادى عداء ، وواصل وصالا ويقال : هو حدل غير عدل وقد ماط على في الحكم وقد اصلحت بين القوم، واسوت ، ورأبت بينهم وقد غنرت الأمر بغنرته (883) ، وانا أعطف على غلان واعينه وأشبل عليه إوقد اختلط على القوم أمرهم واربث وقد عميت

اهجنت : اي اموجت من ثقل هملها وفي الاصل أهجت وهو تحريف . (877

في الاصل : حشف بالحاء وهو تصحيف ، (878

<sup>(879</sup> 

في الاصل : ويادوا ، بالف زائدة ويدون همز ، انظر اللسان مادة ( ادا ) في الاصل : الوشيع وهو تحريف والصواب ما اثبتناه ، وهو العرق مسين (880

تعب أو هبى . في النسختين : عرض ، وهو تصحيف . (881

في ع : وحد . (882

عليه الخبر ودمست عليه الخبر . ويقال بلغني ذرو من الحديث ، ورس من الحديث ، إذا بلغك بعضه ويقال: رجعت إلى الحق وأفرغت وعنوت . ويقال : تفرق القوم ، وطالوا ، وتمايطوا . ويقال : حبسه وشجره . ويقال: لتيته مسارحة وكناحا . ويتال : لتيته بين الظهرانين ، ولتيته عن عنر أي بعد شهر ونحوه ويقال: ملكت غلانا أمره ، وسومته أمره ، ودينته في أمره ، أي ملكته أباه قال الحطبيّة :

لقد دينت امر بنيك 1884، حتى تركتهم ادق من الطحـــين ,885,

ويقال : ذهب بحقه ومصبح بحقه , وحدثت هذا الخبر عن غلان ، ودبرته عن ملان ، بمعنى ، ونظرت فأشب لى ملان اذا رأيته من غير ان ترجوه . أو تحتسبه ويقال : عظمت غلانا ورجبته ، وغلان يرغل أي يعظم . قال ذو الرمة:

وان لم يكن من تبل ذلك يذكر 886، اذا نحن رغلنا أمرأ ساد تومه

قال الشيخ أبو الحسين احمد بن فارس أطال الله بقاه : الكلام كثير ، ومن طمع منا في الاحاطة بجمعيه مند زعم غير مزعم ، وارجو ان يكون ما كتبناه نانما في بابه ، لن حفظه وأحسن تصريفه في خطابه وكتابه ان

توبل بأصله الذي نتل منه وعليه خط مؤلفه رحمه الله فصح

تم الكتاب والحمد لله وصلواته على النبي محمد وآله الطاهرين الاخيار وحسبنا الله ونعم الوكيل والمعين

اي اصلحته بما ينبغي أن يصلح به انظر المنجد ص 583. (883

<sup>(884</sup> 

فَ النسختين : نيتك وهو تعريف . البيت للعطيئة من تصيدة يهجو نيها امه : ديوان العطيئة سـ تحتيق نعمان (885 أمين طه من 278 وروايته :

غقد سوست أبر بنيك هتسي تركتهم ادق من الطحسسين

<sup>(</sup> وانق من الطحين ) ذهبت مثلا : انظر جمهرة الامثال 455/1 والمستقصى من 50 والميداني 1/183 . وانظر البيت في المسحاح والتاج مادة ( دين ) . وفي الاساس واللسان مادة ( دين ) ومادة (سوس ) . البيت في ديوان ذي الرمة من 238 وروايته :

<sup>(886</sup> 

اذا نحن سودنا امرا ساد تومه وان لم یکن من قبل ذلك بذكر

# ابن خَالُوتِ اللغوي ونسبر كنابٌ لجن إليه

# ا لکستنا دُ عبرالعا لے سالم مکرم اُستاذ بجا معن الکوبیے

شارك الاستلاعبد المال سالم مكرم بدراسة حول (( كتاب الحجة في قراءات الالهة السبعة في مسابقة الكتاب الى ابن خالويه وقدم لتحقيق المخطوط ببحث لاثبات هذه النسبة ، ونحن ننشسر هده المقدمة مع نقد لها للاستاذ محمد العابد الغاسي :

ابن خائویه شخصیة لم تظفر بالدراسة الواسعة بعد ، لانه فی مجال القراءات ، والنحو واللغة لا تقل من هؤلاء الاعلام الدین ظفروا بمثل هذه الدراسة کابی علی الفارسی ، وابن جنی وغیرهما .

ولمى بهده الترجمة الموجزة انير الطريق امسام الباحثين ليتجهوا الى تراث هذا الرجسل المطبسوع والمخطوط ، ليقوموا فى ضوئه دراسات وبحوتا ، تظهر مكانة الرجل فى عصره ، ومكانة ترائسه بين ترائنسا الخالسد،

## نسيــــه :

سجات كتب الطبقات أن أسمه : الحسين بن أحمد أن خالويه بن حمدان : وكنيته : عبد الله (1).

#### نشاتسه:

ذكر ياتوت انه نشأ في همسدان ، ثم وفسند الى بغداد بعد ذلك ، ويتساركه في هذا الرأي السيوطي في

البغية (2) وقد سجل الرواة في سنة ادبع عشرة وثلاثماثة دخل بغداد ليتلقى عن شيوخها ، وبأخد عن اعلامهــــا .

هذا ولم تتعرض كتب الرواة لسنة مولسده ، وان تعرضت لسنة وفاته ، فقد اجتمعت على أنه توفى بحلب سنة سبعين وثلاثمائة (3) .

## شيبوخىسىيە :

من شيوخه اللاين كان لهم الر كبير في تكوينه العلمي والثقافي :

## 1 ــ ابن مجاهد :

تلقى ابن خالويه على ابن مجاهد على القسران الكريم والقراءات .

وهو: احمد بن موسى بن العباس التميمسي ، كان يلقب في عصره بشيخ الصنعة ، ويكفيه فخرا انه اول من سبع السبعة ، وكان اليه المرجسع في فسن القراءات (4) .

<sup>1)</sup> البغية 1 / 529 ، معجم الادباء 9 / 200 .

<sup>2)</sup> البغية 1 / 529 ، معجم الادباء 9 / 200 .

<sup>3)</sup> البغية 1 / 529 ، معجم الادباء 9 / 220 ، فساية النهاية 1 / 237 .

<sup>4)</sup> غاية النهاية 1 / 142 .

## 2 \_ ابن درید :

وهو أبو أبكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي ، تلقى عليه أبن خالويه النحو والادب ، وكان أبن دريد شاعرا كثير الشعر ، ومن شعره المقصورة المشهورة، والقصيدة المشهورة التي جمع فيها بين المقصسود والمدود (1) ولما مات هو وأبو هاشم الجبائي في يوم واحد ، ودفئا في مقبرة الخيزران ، قال الناس : مات علم اللغة والكلام بعوت أبن دريد والجبائي .

## وقد رثاه جعظة فقال:

وكنت ابكي لفقد الجسود آونسة فصرت أبكي لفقد الجود والادب

## 3 \_ ابن الانبارى :

هو أبو بكر محمد بن ألقاسم بن بشسار الانباري النحوي ، كان من أعلم الناس والمضله في نحسو الكوفيين ، وأكثرهم حفظًا للفة .

وكان ابن الإنباري - كما يذكر الرواة - مهتما بالدراسة القرآنية فقد ذكروا انه كان يحفظ ثلاثمائة الف بيت شاهد في القرآن الكريم (3) .

وقال عنه : محمد بن جعفر التميمي : « اما ابو يكر بن الانباري فما واينا احفظ منه ، ولا أعز منه من ملمسه . (4)

ويحكى أبن الانباري عن نفسه فيقول : انه كان يأخد الرطب ويشمه ويقول : « أما أنك طيب ولكن اطيب منك ما وهب الله عز وجل في من العلم » (5) .

- 1) نرمسة الالبسا 174 ،
- 2) نرمية الألباء 175.
- 3) أزهــة الإلــا 179.
- 4) نرمسة الالسا 181 .
- أرمسة الإلبسا 181 .
- 6) نرمسة الألبسا 189 .
- 7) ظهر الاسلام 2 91 .
- 8) الامتاع والمؤانسة: 1 \_ 128 ، 129 ، 129

## 4 -- أبو عمر الزاهلسند :

هو ابو عمر: محمد بن عبد الواحد بن ابيهاشم اللغوي الزاهد كان من أكابر أهل اللغة ، واحفظهم لها ، أخذ عن أبي المباس تعلب ، وكان يعرف بغلام تعلب . وقال عنه أبو القاسم عبسد الواحسد بن برهسان الاسدي : « لم يتكلم في علم اللغة من الاولين والاخرين أحسن من كلام « أبي عمر الزاهد » .

وقال فيه أبو المباس الشكري بمدحه :

أبو عمر أوتى من العلم مرتقسسى يزل مساميه ويسردي مطاولسه

فاو انني اقسمت ما كنت كاذبا يأن لم ير الراؤون خيرا يعادلــه

الى أن يقسسول: اذا قلت شارفنا أواخس عنسسه تفجر حتى قلت هذى أوائله (6)

## 5 ـ أبو سعيد السيراني :

هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي كان من المع نجوم عصره فسعى اليه ابن خالويه ، وجلس في حلقته ، وتاثر به تأسرا كبيرا ظهر في منهجه اللغوي والنحوي الذي سنتعرض له فيما بعد ، ذلك لان أبا سعيد كان كما يقول المرحوم الاستاذ أحمد أمين : « زعيم المحافظين في عصره (7) » حيث يرى أن اللغة مرجمها الرواية والنقل ، لا القياس والمقسيل .

وبهذا المنهج استطاع السيرائي أن يهزم (متى) المنطقي في مناظرة مشهورة جعلت الوزير ابن الفرات وكان مشاهدا لها - يقول في السيرافي « عين الله عليك أيها الشيخ ، فقد نديت اكبادا واقررت عيونا ، وبيضت وجوها ، وحكت طرازا لا يبليه الزمسان ، ولا يتطرق اليه المحدثان (8) » .

#### ويعسسناد

. . . .

فاذا كان التلميذ صنعة أستاذه ، فقد كان حظ ابن خالوبه في تكوين شخصيته ، وتربية عقله وسمو تفكيره - كبيرا لانه جلس في حلقات هؤلاء الاعلام اللين ملاوا الدنيا بآثارهم الفكرية وانتاجهم الادبي الليخلد ذكرهم ، وعطر في التاريخ سيرتهم .

## رحسلاتسسه:

ذكر « انباه الرواة » انه دخل اليمن ، ونسزل ديارها ، وهي رواية النحجي اليمنسي في كتابسه « الاترجة » حين تعرضه لابن الحائك اليمني وشعره ، قال ما نصته :

« ومن المشاهد على ذلك أن الحسين بن خالويه الامام لما دخل اليمن ، ونزل ديارها ، وأقام بها شرح ديوان ابن الحالك وعنى به ، وذكر غريبه وأعرابه »

## تال صاحب الانباه:

وام اعلم ان ابن خالویه دخل الیمن الا من کتاب الاترجة (1) » هذا ، وهو کتاب غریب قلیل الوجود اشتمل علی ذکر شعر الیمن فی الجاهلیة والاسلام الی قریب من زماننا هذا ، وما رایت منه نسخة ، ولا من ذکره الا نسخة واحدة جاءت فی کتاب الوالد احضرت بعد وفاته من ارض الیمن (2) .

ماى اية حال كانت ، ان صحت هذه الرواية فمن المؤكد ان رحلته هذه الى اليمن كانت قبل رحلته الى حلب حيث سكنها ، وعاش فى كنف سيف الدولة بها، وهناك انتشر علمه (3) .

ويزيد « الانباه » انه تصدر أيضا بميا فارقين ، وحمص للافادة والتصنيف (4) ،

واخيرا استقر به المقام في « حلب » حيث وافاه الاجل المحتوم في سنة سبعين وثلاثمائة .

## حياتــه الاجتماعيـــة:

قيما يبدو أن أبن خالويه كانت معيشته فنكا من الرزق فهو ، وأن صبحب سيف الدولة في حلب ، لسم صبحب ولده « شريفا » وغيره من آل حمدان بعد وفاة سيف الدولة فهذا لم يمطه الاستقرار الاقتصادي في الحياة رغم ذلك ، فقد كان يجري وراء المال ليستر الموز ، ويبعد الفاقة يسدل على ذلسك قولسه لسيسف الدولة حينما سأل جماعة في مجلسه :

هل تعرفون اسما ممدودا وجمعه مقصورا ؟ فقالوا : لا .

فقال ابن خالویه : انا اهرف اسمین لا اقولهما الا بالف درهم لٹلا یؤخذا بلا شکر (5) ،

ويدل على ذلك قوله أيضنا قونه:

وکم قائل قائی رأیتك راجسسلا فقات له من أجل أنسك فسارس

وتولسه :

الجود طبعي ، ولكن ليس لي حسال فكيف يبلل من بالقسرض يحتسسال فهاك حظي فخله اليوم تذكسرة الى الساعى فلى في الغيب آمال (6)

## مماصــــروه :

ابو على الفارسي :

فى عصر ابن خالويه ظهر رجل له شهرلسه ، ومكانته فى النحر واللغة والقراءات ، ذلك هو الحسن ابن عبد الفقار ابن سليمان الفارسي ،

كان الفارسي من اكابر المة النحو، وشغل الناس بآرائه في القياس والعلة ، والمنطبق والجدل حتى فضله كثير من النحويين على أبي العباس العبرد ،

<sup>1)</sup> الاترج: بضم الهمزة ، وتشديد الجيم فاكهة معروفة ، الواحدة : أترجة .

<sup>2)</sup> الانبساء 1 - 326 ،

<sup>3)</sup> البغية 1 - 529 ،

<sup>4)</sup> الانـــاه 1 - 325 (4

<sup>5)</sup> البغيسة 1 - 503 (5

<sup>6)</sup> البغيـــة 1 – 530 ،

وقال فيه أبو طالب المبدي : ما كان بين سيبويه وأبى على المضل منه (1) • • •

وهذه المنزلة التي وصل اليها أبو على في النحو جملت عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو(2)

وكانت المنافسة بين ابن خالويسه وابي علسي الفارسي على اشدها . فقد كتب ابو علسي كتابسه « الإغفال » وذكر فيه ما الفقله شيخه ابو اسحق الرجاج في كتابه « مماني القرآن » ، ولكن هذا النقد الذي وجهه ابو علي الى استاذه الزجاج في «الإغفال» لم يرض ابن خالويه فتعقبه فيما كتب ، وعقب على الكلام فيه كل البسط وقد أورد البغدادي في خزائته الكلام فيه كل البسط وقد أورد البغدادي في خزائته طائفة من المسائل التي كانت موضع نقاض بين أبي علي وابن خالويه ، اذكر منها على سبيل المثال قسول أبن خالويه : ان الواو اذا كانت في اوائل التصائد نحو وقاتم الإعماق . . . الخ . فانها عدل على رب فقط ، ولا تكون للعطف ، ياده لم يتقدم ما يعطف عليه بالواو .

وقال الفارسي في تفض الهاذور: هذا شيء لم تعلم احدا ممن حكيثا قوله ذهب اليه ولا قال به (3) » •

وقال ابن الانباري في نوهة الالبا : « أنه اجتمع هو وابو على الفارسي فجرى بينهما كلام ، فقال لابي على : نتكلم في كتاب سيبويه فقال له أبو على : بــــل نتكلم في الفصيح .

ویحکی انه قال لابی علی کم للسیف اسما ؟ قال: اسم واحد ، فقال له ابن خالویه : بل اسماء کثیرة ، واخد یمددها نحو الحسام ـ والمخدم ، والقضیب،، فقال ابو علی : هذه کلها صفات (4) ،

ولم تكن منافسة ابن خالويه لابى على الا صدى المنافسة استاذه ابى سعيد السيرافسي لابى علسي الفارسي ، فقد كان ابو على \_ كما يقول ابسو حيسان التوحيدي \_ « متقدا بالفيظ على ابى سعيد وبالحسد له، كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله الى آخره بفريبه وأمثاله ، وشواهده وأبياته وذلك قضسل الله

يؤتيه من يشاء، لان هذا شيء ما تم للمبرد ولا للزجاج، ولا لابن السراج ، ولا لابن درستويه مع سعة علمهم، وفيض، كلامهم (5) ،

ولمنزلة إلى سعيد السيراني في نفس تلمية ابن خالويه أرسل إلى سيف الدولة ليعلمه تطاول الفارسي على السيراني ، وهو تطاول فير محمود ، لان منزلة السيراني وبخاصة بعد هزيمة (متسى) المنطقي نسجت حوله ثوبا من القدسيسة والمهاسة ، فلا يليق بابي على أو غيره أن ينال هذه الشخصية التي أعلت لغة العرب وذلك مصاحب كتساب سيبويسه ،

ولم يسكت الفارسي حينما علم خبر هذه الرقعة فارسل الى سيف الدولة رقعة ينفي فيها عن نفسه التهمة ، ويزيل اللبس ومن العبارات التي ضعنها الله الفارسي قوله : « من ذلك بعض ما يسدل على قلة تحفظ هذا الرجل – (يعني بذلك ابن خالويه) فيما يقوله : هو قوله : لو يبقى عمر نوح ما يصلح أن يقرأ على السيراني مع علمه بأن ابن بهراذ السيراني يقسرا عليه الصبيان ومعلموهم ، افلا اصلح أن اقرأ على من يقرأ عليه الصبيان ؟ هذا ما لا خفاء فيه ، كيف وقسد خلط فيما حكاه عنى ؟

وائي قلت : ان السيرافي قد قرا على - ولسم اقل هذا ، انما قلت تعلم مني ، او اخذ عني هو او غيره ممن ينظر اليوم في شيء من هذا العلم ، وليس قسول القائل : تعلم مني مثل قرا على ، لانه يقرأ عليه من لا يتعلم منه ، وقد يتعلم منه من لا يقرأ عليه وتعلم ابن بهراذ السيرافي منى في أيام محمد بن السري وبعده لا يخفى على من كان يعرفني ويعرفه كعلى بن الوراق.

ومحمد بن احمد بن يونس ، ومن كان يطلب هذا الشان من بني الازرق الكتاب وغيرهم ، وكذلك كثير من الغرس الذين كانوا يرونه يغشاني في ( مسف شوينز ) كمبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، لانه كان جارى يبت بيت قبل أن يموت العسن بن جعفر اخوه ، فينتقل الى داره التي ورئها هنسه في درب الزعفراني (6) » .

<sup>1)</sup> نرمــة الالبــا 208 ،

<sup>2)</sup> معجم الادبساء 7 - 234 ٠

<sup>3)</sup> خزانــة الادب 1 ــ 39 ،

<sup>4)</sup> نرهــة الالبــا - 208

<sup>5)</sup> الامتاع والمؤنسية - 131 •

<sup>6)</sup> المسائل العلبية لابي على القارسي ، ورقة 114 ، مخطوط رقم 266 تحو ليمور .

واني حرصت على تسجيل هذا الجزء من هذه الرسالة ليكون مثالا وأضحا يدل على مدى التنافسس الكبير الذي كان بين الرجلين ليظفر كل منهما بقلسب سيف الدولة من ناحية ، وازدهار هذا المصسر في مجالات اللفة والنحو من ناحية اخرى .

#### 2 - المتنبــــى :

لم يكن ابو الطيب احمد بن الحسين الجعفسى شاعسرا يمسلا الدئيسا باشعساره وتسمع كلماتية مين بية صميم فحسيب ، بيل كان لغويا نحويا متضلما يدل على ذلك أن أيا الطيـــب « اجتمع هو وابو على الفارسي ، فقال له ابو على : كم جاء من الجمع على وزن فعلى ! بكسر الفاء ؛ فقسال المتنبي : حجلي وظريي جمع حجل وظريان . قال ايو على: فسهرت تلك الليلة التمس لها ثالثا فلم أجد أحدا و قال في حقه : ما رأيت رجلًا في معناه مثله (1) ، .

المل المثني بسيف الدولة يمدحه ويكثر من المدح فيه ، وكانت بينه وبين ابن خالوبه في مجلس سيف الدولة مناقشات توضح مدى التنافس بيسن الرجلين .

يحكى انه لما انشد سيف الدولة بين حميدان توله في مطلع يمض تصبائده :

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه

كان هناك ابن خالويه ، فقال له : يا ابا الطيب : أنما يقال : شجاه 6 توهمه فعلا مأضياً 6 فقال أبسو الطيب (أسكت فما وصل الأمر اليك (2) .

وقال له ابن خالویه البُعوی یوما فی مجلـــــن سيف الدولة : لولا أن أخي جاهل لما رضى أن يدمى بالمِتِنْبِيُّ } لان معنى المتنبي كاذب ، ومن وضـــى ان يدَفَى بِالكَلَابُ فَهُو جَاهُلُ ، فَقَالَ آءً لَسُبِّ الرَّسَبِيُّ ان أَدِمْنَ يُلُلُكُ ﴾ والما يَدْمِونْيَ بِهِ مِن يَوِيُّهُ القَصْ مِني ، وليست الله على الملع (3) . أ

رَ وَإِكُرُ الرئيسي أبو الجسِّن مجمد بن على بن نصر الكانب في كتاب : ﴿ المفاوضة » : حدثني ابو الفرج

عبد الواحد بن نصر البيفاء قال : « واذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة فشقها بسكين الدواة ، فمد ابن خالویه جانب طیلسانه ، وکان صوفا ازرق ، نحثا فيه سيف الدولة شيئا صالحا ، ومددت ذيسل دراعتي وكانت ديباجا ، فحثا الى فيها ، وأبو الطيب حاضر ، وسيف الدولة ينتظر منه أن يغمل مثل فملنا؛ او يطلب شبيتًا منها فمافعل فغاظه ذلك؛ فنشرها كلها؛ فلما راى المتنبى انها قد فاته زاحم الفلمان يلتقسط معهم ، فقمرهم عليه سيف الدولة ، فداسوه وركبوه، وصارت عمامته وطرطوره في عنقه ، واستحى ومضت له ليلة عظيمة وانصرف ،

وخاطب أبو عبد الله بن خالويه سيف الدولة في ذلك ، فقال : ما يتعاظم تلك العظمة ، ويتصنع الى مثل هذه المنزلة الالحمانته (4) .

#### 3 ـ ابـن جنـــي :

أبو الفتح عثمان بن جنى النحوي من معاصري ابن خالویه ، فقد توفی ابن جنی سنة 392 ه علی حین توني ابن خالويه 370 ھ (5) ، وقد تتلمد ابن جئي علي ابن على الفارسي ، وصحبه أربعين سنة وكان سبب صحبته اياه أن أبا على الفارسي سافر الى ( الموصل) فدخل الى الجامع ، قوجد أبا الفتح عثمان بن جنسي بقرأ النحو وهو شباب ، وكان بين يديه متعلم وهـــو يكلمه في قلب الواو الغا نحو قام ... وقال: فاعترض عليه أبو على فوجده مقصرا ، فقال له أبو على : زببت قبل أن تحصوم ، ثم قام أبو على ولم يعرفه أبن جنى ، وسال عنه ، فقيل له : هو أبو على الفادسي النحوي فاخذ في طلبه وصاحبه الى أن مات أبو على ، وخلفه ابن جئى ودرس النحو بيقداد بعده ٤٠واخد عنه (6) .

. والذي يعنيني من هذه المعاصرة أن أبن جني تتابيذ على أبي على الفادسي وأن أبن خالويه تتلمذ على ابي سِميد السِيراني ، والشيخان رأسان في عِهرهما، ماشيا في مجال النحو واللغة يبدعان ما شام لهمسا الابداع ولكنهما افترقا في المنهج والطريقة ، وقسد

The second second

Section of Commence of Commence

 <sup>1)</sup> نزهـــة الإلبـــا ـ 201.
 201 ـ نرهــة الإلبــا ـ 201.

<sup>3)</sup> نرهـــة الالـــا - 200.

<sup>4)</sup> أنبسساه السرواة - 1 - 327 ،

 <sup>5)</sup> نـزهــــة الالــــا - 222 .

Marian Jackson Carlotte

الرت هذه التقرقة في نفس تنميذيهما ، فسسارا على الدرب ؛ وسلكا نفس المنهج .

فالفارسي وتلميذه يكثران من المنطق والعلة ، وابو سميد وتلميذه لا يحفلان-ياقيسة المنطـــق ولا يميران التعليل النحرى هذا الاهتمام البالغ ، وانما يخفلان بالرواية والاثر ، والنسماع ، وما تقسل هسين العرب يدل على ذلك قول بعض الادباء في رؤس النحو الثلالة الفارسي ، والرمالي ، والسيراني : « كنا تحفر عند ثلاثة مشبايخ من التحويين ، قمتهم من لا تقهم من كلامه شيئًا ، ومنهم من نفهم بعض كلامة دون البعض ، ومنهم من نفهم جميع كلامه ؛ فأما من لا نفهم من كلامه شيئًا ؛ فابر الحسن الرمائي ؛ وأما من نقهم بعض كلامه دون البعض ؛ قابو على الفارسي ؛ وأما من نفهم جميع كلامه فأبو سعيد السيرافي (1) » .

هذا وقد كان بلاط سيف الدولة يشهد في كل المجالس الملمية والادبية التي تمقد فيه مناظرات عديدة بین الفارسی وابن خالویه من ناحیة ، وبین ابن خالویه والمتنبي من ناحية أخرى .

وكان ابن جني يشهد هذه المجالس ، وتولقست صلته بالمتنبى حتى قال فيه المتنبى : « هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس وهذا التقدير الادبي من جانب المتنبي جعل ابن جني يشرح ديوانه شرحا كما يقول الرحوم الاستاذ أحمد أمين : « استفاد منه كل من شرح الديوان بعده لاتصاله بالمتنبى ومعرفتسسه بظروف شعره التي كثيرا ما تحدد المعنى ، وتمنيم التأويلات (2) » .

وكما توثقت الصلة بين ابن جنى المالم النحوي وبين المتئبى الشباعر كذلك تولقت الصلسة بين ابن خالويه العالم النحوي وبين الشناعسس ابي فسنراس الحمداني الذي كان انرارية الوحيد لشعره وديوانه وقد صور هذه المنافسة المرحوم احمد أمين حيث قال ما نصه: « فكان في القصر \_ يقصد قصصر سيف الدولة \_ حزبان ، حزب للمتنبى منه ابن جنى النحري وحزب عليه منه ابن خالويه اللفسوي وابو فبسراس الشــامــر (3) » .

#### نرمسة الالبسسا ــ 211 . (1

- (2
- ظهـــر الاســـلام 1 186 . فلهــر الاســـلام 1 186 . فلهــر الاســـلام 1 186 . (3
  - المنزهسسر 1 ـ 95 . (4
  - المرهـــر 1 \_ 95 . (5

#### مكانته اللفوية والنحوية:

أبن خالويه كانت له قدم راسخة في الدراسات اللفوية ، فقد تتلمد على ابن دريد كما ذكرنا وابن دريد له في اللفة كتاب « الجمهرة » وهو كتاب ثمين عرف قيمته أولو العلم ، ورجالات الادب مئذ تاليفه ، فابو على القالي كان يملك تسخة من الجمهرة بخط مؤلفها ، وكان قد المطي بها ثلاثمائة مثقال فأبي ، فأشتدت به الحاجة فباعها بأربعين مثقالا وكتب عليها هذه الإبيات:

انست بها عشرين عاما وبعتهسا وبد طال وجدى بعدها وحنينسي رما کان ظنی انسی ساییمهسسا ولو خلدتني في السجون ديونسي

ولكن لعجز وافتقسار وصبيسة صغار عليهم الستهبل شاولسي

فقلت ولم املك سوى سفح هبرتي مقالة مكوى الفؤاد حزيسسن

وقدتخرج الحاجات يا أم مالسك , كرائسم رب بُهسن ضنيسسن

قال: فأرسلها الذي اشتراها ، وأرسل معهـا اربمین دینارا آخری (4) .

وابن خالوبه كان روايةلهذه الجمهرة، وقد كتب علیها حواشی من استدارکه علی مواضع منها ، ونبه على بمض اوهام وتصحيفات (5) .

ولمكانة ابن خالويه اللفوية رد على أبن دريد ، ونقده في مسائل عديدة من جمهوته .

فمثلا يقول السيوطي : ليس في الكلام كلمسة مدرت بثلاث واوات الا أول .

قال في الجمهرة : هو قومل ليس له فمسل ، والاصل : وول قلبت الواو الاولى همزة ، وأدفمت احدى الواوين في الاخرى ، فقالوا ، أول ،

وقال ابن خالویه : الصواب : ان أول : افعــل بدلیل صحبة من ایاه ، تقول اول من کذا (1) » .

ومما يدل على الساعه في حفظ اللفة رده على ابن دريد حينما قال في جمهرته: لم يجيء في الكلام فمل فعلا ألا حرفان: حنق حنقا ، وضرط ضرطا .

قال ابن خالویه: وحکی الفراه: حلف حلف ، وحبق حبقا ، وسرق سرقا ، ورضع رضعا (2) .

ولابن خالويه حس مرهف في ادراك أسرار اللغة وتذوقه لها:

قال السيوطي: لم يات اسم المفعول من افعسل على فاعل الا في حرف واحد ، وهو قسول العسرب اسمت الماشية من العرعي ، فهي سالمة ، ولم يقولوا مسامسة .

قال تعالى : « فيه تسيمون (3) »من اسام يسيم ، قال ابن خالويه : احسب العراد اسمتها أنا فساست هي فهي سائمة ، كما تقول : ادخلته الدار فدخل ، فهو داخسل (4) ، .

وابن خالويه محيط بمعظم كلام العرب ، حافظ له : قال في كتاب ليس : قلت لسينف الدولسة بن حمدان : قد استخرجت فضيلة لحمدان جد سيدنا لم اسبق اليها وذلك أن التحويين زعموا أنه ليسس في الكلام مثل رحيم وراحم ، ورحمان الا نديم ونسادم ، وندمان ، وسلمان ، فقلت : فكذلك: حميد ، وحامد وحمدان (5) .

ويؤمن بلغة الاعراب ، يستشبهد بها في مواطسن الاستشبهاد قال في شرح الدريدية :

كل اسم على فعيل ثانية حرف حلق يجوز فيه الباع الغاء العين نحو : بعير شعير ، دفيف - رحيم اخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم عن الاصمعي أن شيخا من

الاهراب سال الناس ، فقال : ارحموا شيخا ضعيفاا (6) .

والامثلة عديدة على مكانته اللغوية اكتفى بمسا ذكرت منها حبا في الايجاز ،

والسؤال الذي يقال هنا ان لابن خالويه آثارا لفوية تشهد بفضله وتشير الى قدره، وهي آثار لاتنكر لانها واقع ملموس ، فهل كان ابن خالويه في النحسو كاللغة ؛ في رابي ان ابن الانباري ظلم ابن خالويه حينما قال عنه في مجال النحو : « ولم يكسن في النحسو بذاك (7) » .

لان ابن خالویه له آراء في النحو لا تقل هن آراله في اللغة كما يبدو ذلك عند دراستنا لكتاب الحجة .

ولعل السبب في عدم اشتهار ابن خالويه بالنحو هو انه كان يؤمن بأن اللغة تؤخذ سماعا ، لا تياسا ، والتاليف النحوي كما جرت به عادة النحاة بيدور حول العلة والمعلول ، والقياس والمنطق ومن أجل ذلك لم يؤلف كتبا عديدة في النحو أو في أصوله كما فعل الفارسي وتلميذه ابن جنى ، اللهم الاكتاب : الجمل في النحو ، وكتاب : اعراب ثلاثين سورة وكتاب المبتدأ في النحو ولكنه مع هذا كان معلما نحويا ولغويا وقسد سجل له الرواة هذه الحقيقة فقالوا : كان أماما أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم والادب ، وكان اليه الرحلة من الأفساق ، وكان آل حمدان يكرمونه (8) .

#### عقيسدنسسه :

يلركر سالم الكرنوكي وهو مستشرق ، حقسق كتاب « اعراب ثلاثين سورة » ان ابن أبي طي : قال هنه كان اماميا عالما بالمذهب على حين برى الذهبسي في تاريخه انه كان صاحب سنه ، وابن حجر يؤيد تشيعه

• • •

<sup>1)</sup> المنزهنسسر 1 - 60 ،

<sup>2 /</sup> المسرهسسس 2 - 75 ،

<sup>3)</sup> النحسسل: 10

<sup>4)</sup> المرهـــر 2 - 88 •

<sup>5)</sup> المرمسر 2 - 90 (5

<sup>))</sup> المرمسسر 2 - 90 ،

<sup>7)</sup> ترمـــة الالـــا 208

<sup>8)</sup> انبـــساه الــرواة 1 -- 326 .

ويتول : كان صاحب سئة ، في الظاهر فقط ليتقرب الى سيف الدولة الحمداني .

وفي راي سالم الكرفوكي أنه امامي لانه ألف كتاب و الإمامة » ومن هذا الكتاب تظهر روح تشيعسه واضحة جلية ، ذلك لانه ذكر في كتابه أشياء لا يقولها اهل السنة ،

وفي رابي أن ابن خالويه لو كان أماميا لاشتهسر امره ) وقضيعه اعداؤه ومثاقسوه في وقست كالسبت تمد نيه الهفرات ،

ولو كان المتنبى يحس بأنه امامسى لهجساه ، واظهر عواره لسيف الدولة السني ، ليبعدُه من بلاطه، ويطرده من بلاده ، ولو كان ابن خالويه اماميا لما سكت عنه أبو على الفارسي في رسائله التي كان يبعث بها الى سيف الدولة مدافعا عن التهم التي كان يوجهها اليه ابن خالويه ،

ولو كان ابن خالويه اماميا لما تعبد على المذهب الشائمي ، لان الشائمي سئي ، وقد ذكره السبكي في طبقات الشافعية .

وليس تأليفه لكتاب الامامية يجمله أماميسا ، فالرجل مولع بالثقافة الواسعة ، وبالتأليف في مجالات مختلفة ، ومن ثم الف كتابه ليدل على أنه ملم بأحداث مصره وبتاريخ مجتمعه ،

#### انتساجىسى :

السيوطي في « البغية » ينسم على أن مسن تصانيف الجمل في النحو - الاشتقاق -القراءات \_ اعراب ثلاثين سورة \_ شرح الدريدية \_ المقصور والمعدود - الالفات - المذكر والمؤنث - كتاب ليس \_ كتاب اشتقاق خالويه \_ البديع في القراءات(1)

ويزيد كتاب الانباه على البغية ما يأتي :

- البنيــــة 1 530 · الانبــــاه 1 325 ·
  - (2
- معجــم الادبـــاء 9 204 ، (3
- فايسة النهايسسة 1  **237** (4
  - اعسراب للاليسن سسورة 14 . (5

كتاب الاسد \_ تقفية ما اختلف لفظه ، والفسق ممناه لليزيدي - المبتدأ في النحو - تذكرته ، وهـو مجبوع ملكته بخطه (2) .

ومعجم الادباء يزيد على ما ذكر . :

كتاب الآل: ذكر في أوله أن الآل ينقسسم ألى خمسة وعشرين قسما ٤ وذكر فيه الائمة الالني عشر ومواليدهم ووفياتهم ، وغير ذلك (3) .

وغاية النهاية يزيد ما يألى

حواشي البديع في القراءات - كتاب مجدول من القراءات الله لمضد الدولة (4) .

ومن قراءاتی فی مجال دراسة ابن خالویه ازید على هؤلاء الرواة مَا يَاتِي - :

1 \_ كتاب الربح : وهو مخطوط يتكسون من ثلاث ورقات مخطوط رقم 525 ه ... دار الكتب أوله : قال الشيخ ابر عبد الله العسين بن خالويه النحوي : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ، وصحبه اجمعين ، ويعد قان الربح اسم مؤنثة . . . الخ .

#### 2 \_ كتاب اسماء الله العسنى :

فقد نص في كتابه « اعراب ثلاثين سورة » أن له كتابا في أسماء الله الحسشي، وقد قال في ذلك ما نعه:

« وقد صنفتها في كتاب مفرد ، واشتقاق كـل اسم منها ومعناه (5) ۴ ه

3 ـ رسالة في قوله: ربنا لك الحمد مسلء السموات الى آخره ،

وقد أشار الى هذه الرسالة الشيخ محى الدين يحيى النووي في كتابه « تصحيح التنبية » في الفقه على مذهب الامام الشافعي للشيسخ أبى اسحساق الشيرازي ،

وقال ما نصه : قوله : رينسا لك الحمسة من السموات ، يجوز مل النصب والرقع ، والنصب اشهر ، وممن حكاهما ابن خالويسه ، وصنسف في السالسة (1) .

4 ـ شرح ديوان ابن الحالك حيست عنسى بعربيه واعرابه (2) .

5 ـ كتاب مختصر في شمسواذ القراءات ممن كتاب « البديع » .

عنى بنشره الستشرق ج برجستراس وطبع بالمامة الرحمانية بمصر 1934 .

6 ـ كتاب الشجر: وينفي نسبه الكتاب اليه الستئرق ج برجستراسر فيقول: « ليس مصنفه بل الحقيقة ، مصنف اللفوي ابى زيد صاحب كتاب « النوادر في اللفة (3) » .

7 - العشرات في اللغات : اي اللغات التي لها عشر معانسي .

وهو مخطوط بمكتبه جيد موقر يطهران ، ونسخ سنة 760 هـ (4) .

8 - كتاب الهاذور الذى رد فيه على أبي على الفارسي حينما الف كتاب «الإغفال» ليرد على شيخه أبي السحاق الزجاج (5) .

9 - شرح ديوان ابي فراس الحمدائي .

وقد جاء في مقدمة شرحه ما نصه:

قال أبو عبد الله الحسين بن محمد بن احمد بن خالوبه ، من حل من الشرف السامسي ، والفضسل والكرم الذائع ، والادب البارع والشجاعة المشهورة ، والسماحة المأثورة أبو فراس الحرث بن سعيسد بن حمدون بن الحارث العدوي ، كان سيف الدولة ، ، ، مثقفه ومتبئيه ، ، ، وما زال يعاملني بالمحبة ، يلقى مثقفه دون الناس ، ويخطر على بشسوه حسى القساد الى شعره دون الناس ، ويخطر على بشسوه حسى سبقتنى واياه الركبان ، قحملت منه ما القساد الى

وشنوخته بما أرجو أن يقونه الله عز وجل بالمسواب والسرشساد (6) ،

وليس لابن خالويه عمل في هذا الديوان غيسسر روايته ، وبيان المناسبات المختلفة للقصائد النسي احتواها الديوان .

هذا ، وقد قام الدكتور سامي الدهان بنشسسر الديوان وتحقيقه في جزئين 1944 م وطبع في بيروت.

10 - كتاب شرح فصيح تعلسب نقل عنسه السيوطي في المزهر (7) وبعد .

فان هذا التراث الضخم الذي تركه ابن خالويه ، من ورائه يشهد بقدرته الفائقة ، وثقافته الواسعة ، ومكانته السامية في عصره ، وفيما بعد عمسره الى يومنا هذا .

ولم يبق من هذا التراث غير القليل الذي دلنا على نبوغ هذا الرجل ، ومكانته في حقل النحو واللفة.

#### كنـــاب الحبــة

#### تولیقیه ... منهجیه

#### توثيقسمه:

كانعن مراجعي في اعدادي لرسالة الدكتوراه «القرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية» (8) كتاب الحجة لابن خالويه ، قرائه، فراعني فيه اسلوبه المجول ، وعبارته المختارة ، وعرضه للقراءات في ضوء النحو واللغة عرضا جدابا ، لا يبعد القارىء عنه ، ولا يجعل المال يتسرب الى نفسه ، يعطيك النتيجة في صراحة ووضوح من غير أن يجهد نفسك ، أو يتمس عقلك ، من غير استطراد ، ينسيك موضوع الحديث كما فعل الفارسي في حجته .

<sup>1)</sup> التنبيه في الفقه على مدهب الامام الشافعي - 15 .

<sup>2)</sup> انظر ص 5 من الكراسة .

<sup>3)</sup> مقدمة مختصر ضواذ القراءات - 6 .

<sup>4)</sup> انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الثالث ج 2 ص 13 ،

خزانة الادب 1 - 352 .

<sup>6)</sup> شرح ديوان أبي قرأس الحمداني ،

<sup>7)</sup> ألمزهر: 1 - 213 ، وغيرها .

<sup>8)</sup> نشر دار المعارف بالقاهرة 1968 م .

لهدا مسمم عرمي على أن أجقق هذا الكتاب يعد انتهائي من رسالة الدكتوراه ، لما فيه من النفع الكبير والخير العميم .

وهائدًا أجتق رغبتي في تحقيقه ، وأفي بالدين الذي حملته على مالتي منذ أن عشت في هذا الكتاب الناء دراستي للدكتوراه واقتضى منهج التحقيسق أن اولق هذا الكتاب لاتاكد من نسبته الى ابن خالويه ، لان هناك سُحيا من الشبك في نفوس يعض المعاصرين مسن حيث نسبة هذا الكتاب الى ابن خالوية ودليلهم أنه لم يرد ني كتب الطبقات أن لابن خالويه كتابا يسمى كتاب الحجة ، وان ذكرت أن له كتبا في القراءات حملست استناء مختلفة ٤ 'ولم يحمل وايعد 'منها انتم الحجنة ٤ وبعد جهد استفرق ما يقوب من علمين في دواسة هذا الكتاب ودراسة مؤلفات ابن خالويه استطمت أن أحدر خَكْتِنَى فِي ثِلْةِ لا تَمَرَّفُ التردُدُ ، وَيَأْيُمَانُ لا يَعْرَفُ الشُّكُ ان هذا الكتاب نسبته الى أبن خالويه صحيحة ، واليك

1 \_ تلمدة ابن خالويه لاستالاه ابن مجاهسه نرضت عليه أن يحيا في الدراسة القرآنية، ويتمكن منها ، ويلم بالقراءات ويدافع عنها ، وأبن مجاهد - كما قدمت سابقا ـ اول من سبع السبعة وكان اليه المزجع في فن القراءات كما يقول ابن الجسردي (1) ، وأبسن مجاهد حيثما سبع السبعة ، والف كتابه القسراءات السبيع شرحه أبو على القارسي وسمى بالججة السم اختصرها ابر محمد مكي بن طالب المصري الموسى 437 ه ثم اختصر هذا الشرح أبو طاهر استماهيل بن خلف الإندلسي المتوني 455 هـ (2) · ·

فاذا كان أبو على الفارسي يشرح القراءات الشبع لابن مجاهد فليس بدعا أن يتولى هذا الشرح أيضنسا تلميله، ابن خالويه لائه ،ابن عصيره ألِف في معظم فروع الممرفة السالدة لميه وقدم لنا الناجا فسخما فحدثت عنه فيما سبق .

ومن أهم الفروع التي كانت تشسغل المعان العلماء اذ ذاك علم القراءات والاجتجاج بها في مجال اللفسة والتحسوء

وقد اسهم في هذا الاحتجاج بالتأليف في مصر ابن خالوية محمد بن الحسن الانصاري المتوفي 351هـ حيث الف كتاب السبعة بعللها الكبير (3) ﴿

وأبق محمد بن. الحسين بن مقسم العطار. المتوفي 362 ه حيث الف كتاب احتجاج القراءات ، وكتساب السبعة لطلها الكبير ، وكتاب السنيفة الاوسسط ، وكتاب السبعة الأصفر (4) .

ا عدا فضلا من تأليفُ إلى على للحجة كما قدمت، وابن جنى للمحتسب في القراءات الشادة .

ومن أجل ذلك ألف ابن خالويه كتابه الحجة في القراءات السبع ليدلي بداوه بين الدلاء ، ويسهم في هذا الملم الذي شقل اذهان الملماء في مصوه .

وكل الذين ترجموا لابن خالويه اكدوا أن له كتبا في القراءات : كتاب البديع - كتاب مختصن شهراذ القراءات \_ كتاب مجدول في القراءات الله لعفساد الدولة كما نِص على ذلك ابن الالير في غاية النهاية (5)

وقد اشار ابن خالويه الى أن لَهُ كتابًا في القراءات فيقول في كتابه ﴿ أمرأب ثلاثين سورة » عند تعرضه للقراءات في قوله تعالى ﴿ أَنْعَمَتُ عَلَيْهُمْ ﴿ 6} ﴾ • • . .

« أجمع الملماء على كسر الهاء في التثنيسة أذا قلت المليهمة قال الله عل وجِل لا يَجَافُون المستم الله عليهما (7) الا يعتوب الحضر من أقاله ضم الهاء لمي الثنية كما ضمها لمي الجمع وقد ذكرت علة ذلك لمي عمل الترابية الله المرابية المرابية الله المرابية الله المرابية الله المرابية الله المرابية المرابية المرابية الله المرابية ال كتاب القراءات (8) \* .

والتروايق فيعضف أماري مرأكم المعاد المعادات

Recorded to the second of the

Di an an inight of the same I a

Commence of the state of

النهايسة 1 - 142 · (1

كشيف الظنون م 2 نهر 1448 -(2

الفهرسست 433 ، الفهرسست 33 ، (3

<sup>(4</sup> 

الفاتحسسة 7 . (6

<sup>(8</sup> 

فايسة النهايسة 1 – 237 • (5

المائسسية 33. م ارد الاستان (7

اعراب ثلاثين سورة 32 .

وفى كتابه الحجة تجد هذا التعليل الذي اشار اليه (1) والسؤال الذي يقال هنا لم يشتهر ابن خالويه بالحجة ؟ ولم لم تذكر في كتب الرواة على حين ذكروا ان له كتبا في القراءات ؟

1 - أقول قد يرجع ذلك الى أن الكتباب فى القراءات فاستغنوا بدكرها من كلمة « العجة « مع أن تسمية الكتاب بالحجة تسمية لا غبار عليها ، فهو دائما فى كل مسألة يكرد هذه المبارة، والحجة لمن قرأ الغ.

2 ساوما في اذهب بعيدا ، وقسد قدمست في انتاجه العلمي أن لابن خالويه كتبا عديدة لم تسرد في كتب الطبقات التي بين أيدينا ، ككتاب معجم الادبساء والإنباء والبغية مع أن ابن خالويه اشتار ألى بعضها كاشارته إلى أن له كتابا في أسماء الله الحسنى ، وذلك في كتابه ١ أعراب ثلاثين صورة (2) »..

#### 3 - التسمية بالحجة من عمل المتأخرين :

ولعل التسمية بالحجة جاءت متأخرة عن تاليف كتاب الحجة للفارسي وحتى كتاب الحجة للفارسي لم يقدمه أبو على لعضد الدولة باسم الحجة ، وأنما قدمه بهذه العبارة :

« فان هذا الكتأب تذكر فيه وجوه قراءات القراء الله ثبتت قراءاتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن موسى أبن العباس ابن مجاهد (3) » .

وابن خالویه لم یُسر فی مقدمته الی هسده التسمیة ، وان اشار الی ان کتابه فی الاحتجاج ، یقول : انی تدبرت قراءة الائمة السبعة من اهل الامعار الخمسة المعروفین یمیحة النقل واتقسان الحفظ ، المامونین علی تأدیة الروایة ، ، ، الی ان یقول : وانا یعون الله ذاکر فی کتابی هذا ما اجتع به اهل مساعة النحو لهم فی معانی اختلافهم (4) .

ولما كان كتاب أبى على في الاحتجاج سمسى بالحجة فيما بعد ذلك كذلك كانت انسب تسمية لكتاب

ابن خالویه هي « الحجة » لانه في الاحتجاج من ناحية، ولان عبارته في المقدمة تستوجب هذه التسمية من ناحية اخرى .

4 - التنافس العلمي في همسر ابن خالويه يفرض عليه أن يؤلف كتابه الحجة في القراءات ، فقد كان ابن خالويه منافسا للفارسي وابن جني، فاذا كان الفارسي يؤلف الحجة فابن خالويه يؤلف الحجة واذا كان ابن جني يؤلف المحتسب في القراءات الشاذة ، فابن خالويه يؤلف كتابه في شواذ القراءات .

وطبيعة هذا العصر تقتضي هذا التنافس العلمي في التاليف وفي موضوع بعينه في كثير من الاحيان .

والدليل على ذلك أن أبا بكر محمد بن العسن مقسم ألف كتاب السبعة بعللها الكبير - وكتاب السبعة الاوسط ، وكتاب السبعة الاصغر ، كذلك الف محمد أبن الحسن الانصاري في نفس الموضوع حيث الفكتاب السبعة بعللها الكبير ، وكتاب السبعة الاوسط وكتاب السبعة الاصغر (5) .

واذا كان الفارسي يقدم كتاب الحجة لمفسد الدولة حيث يقول في المقدمة : اما بعد \_ اطال الله بقاء مولانا الملك السيد الاجل المنصور ، ولي النعم عضد الدولة ، وتاج المئة \_ الى أن يقول : فان هدا الكتاب تذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب ابي بكر احمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد (6) .

أقول أذا كان الفارسي يقدم كتابه الحجة لمضد الدولة فابن خالوبه يقدم له أيضا كتابا مجدولا في القراءات (7) .

5 ـ ومن أوضح أدلة التوليق لهذا الكتاب ، ونسبته ألى أبن خالويه تشابه أسلوبه ومنهجه مسع مؤلفات أبن خالويه الاخرى ، ويتمثل هذا التشابه في عدة ظواهر قلما تتخلف أجملها فيما يأتي :

<sup>1)</sup> انظر العجية 3.

<sup>2)</sup> انظر ص 18 ، ص 19 من هذه المقدمة رقم 462 \_ قراءات دار الكتب .

<sup>3)</sup> مقدمة الحجة للغارسي ، نسخة مصورة .

<sup>4)</sup> مقدمة الحجة لابن خالوبه ص 1 .

<sup>5)</sup> الغهرسست 32 ، 33 .

<sup>6)</sup> العجة لابي علي الفارسي: ص 3 ـ نسخة مصورة رقم 462 ـ قراءات دار الكتب ..

<sup>7)</sup> خاية النهاية 1 - 237 (7

1 - الابجاز والاختصار فهو في مقدمة الحجة يقسول :

 وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم من معاني اختلافهم ، وتارك ذكر اجتماعهم والتلافهم . . . الى أن يقول: جامعا ذلك بلفظ بين جزل ، ومقال واضح سهل ليقسرب على مريسده وليسمل على مستفيده (1) .

الظاهرة فيقول: « أنى قد تحريت في هذا الكتساب الاختصار والإيجاز وما وجدت اليه سبيلا ليعم الانتفاع به ، ويسهل حفظه على من اراده (2) » .

ب ـ ومن الظواهر اذا تحدث عن مسالة ، وحرر القول فيها ثم عرضت مسألة اخرى تشبهها لا يعيد القول فيها وانما يحيل اليه ، وهذه الظاهــرة واضحة في العجة وفي كتابسه القراءات المخطوط بالجامعة العربية ، وفي اعراب ثلاثين سورة .

ج ـ الاكثار في هذه الكتب من النقل من ابي مجاهد وابن الانباري ، وغيرهما من الاعسلام الذين سبقـــوه ،

6 - ومن أدلة التوثيق أن الاعلام الذين سجلهم ابن خالویه فی کتابه کانوا اسبق منه زمنا معا یسدل على أن الكتاب لم يؤلف بعد عصر ابن خالويه .

7 ـ ومن الادلة تقارب بعض النصــوص في مؤلفات ابن خالويه مع بعض نصوص الحجـــة ، ولا أبالغ اذا قلت أن هناك نصوصا بأسلوبها وكلمانها في هذه المؤلفات هي بعينها في كتاب الحجة ، واليك الدليـــل :

من كتاب القراءات:

1 - ففي كتاب القراءات المخطوط بالجامعة المرَّبية رقم 52 قراءات والمنسوب الى أبن خالويه ورد ميانميسه :

« أذهبتم طيباتكم (3) » قرأ ابن عامر أأذهبته بهمزتين الاولى ألف توبيخ بلفظ الاستفهام ، ولا يكون في القرآن استفهام ، لان الاستفهام استملام ما لا يعلم والله تمالي يعلم الاشياء قبل كونها 6 قاذا ورد عليك لفظ من ذلك فلا يخلو من أن يكون توبيخا أو تقريرا او تعجبا او تسوية ، او ايجابا او امرا .

فالتوبيخ: الذهبتم ? والتقرير اانت قلت للناس ؟ والتعجيب ما القارعة ؟ ما الحاقة ؟ ، وكيف تفكرون ؟، والتسوية: سواء عليهم أأنذرتهم أن والايجاب: أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ ) والامر : السلمتم معتساه : اسلمــوا (4) .

وهذا النص مذكور في الحجة على النحو التالي:

أذهبتم طيباتكم

« وكل لفظ استفهام ورد في كتاب الله عز وجل فلا يخلو من أحد ستة اوجه ، اما أن يكون توبيخا أو تقريرا او تمجيا او تسوية او ايجابا او أمراً ، فأمسأ استفهام صريح فلا يقع من الله تعالى في القرآن لان المستفهم مستعلم ما ليس عنده . . . والله عالم بالاشياء قبل كونها ،

فالتوبيخ ااذهبتم ، والتقريس : اانت قلت لِلنَّاسِ والتعجب : كيف تكفرون بالله ، والتسويـة : صواء عليهم الندرتهم - والايجاب : الجعل فيها مسن يفسد نيها ،

والامر: السلمتم ، فعلى هذا يجري ما في كتاب اللهِ فإمرةِ بمواضعه (5) \* •

2 \_ في أيام نحسات (6)

قرا ابن كثير ونافع وابو عمر : نحسات باسكان الماء ٤ ﴿ وشاهدهم في يوم نحس (7) ﴾ أي في يسوم شؤم وبلاء ، ويجهز أن يكون أراد : وتحسات مشل ٠ فخدات ، فاسكنوا تخفيفا ، وقرأ الباقسون يكسس

Burger Garage

المجسسة 1 ، (1

اعراب ثلاثين سورة 14 ، (2

الاحتــاك 20 ه (3

القراءات نسخة مصورة ميكروفيلم رقم 52 ، قراءات ـ الجامعة العربية . (4 2 . 2 . .

الحجــــة \_ 197 . (5

نصلــــت 16 ، (6

القمــــر 19 ، (7

and the state of the second to Fig. 7. C.

العاء ، وحجتهم أن النحسات صفة تقول المرب : يوم نحس مثل رجل هرم ، قال الشاهر :

ابلغ جداما ولخما ان اخرتهـــم طيا وبهراء قوم نصرهم نحـــس

( كتاب القراءات رقم 52 بالجامعة العربية ) .

#### وقال في الحجة

قى ايام نحسات: يقرأ باسكان الحاد وكسرها ، فالحجة لمن أسكن أنه اراد تحس ، ودليله قوله تعالى: « في يوم نحس مستمر » ويحتمل أن يكون أراد كسر العاد فاسكنها تغنيفا والحجة لمن كسر أنه جمله جمعا للمسفة من قول المرب : هذا يوم نحس وزن هذا رجل هرم ، قال الشاعر :

ابلغ جداما ولخمسا أن اخوتهستم طيا وبهراه قوم نصرهم تحس (1)

وبمقارئة هذه النصوص نتبين أن كتاب القراءات يحتوي على نصوص كثيرة متقاربة من نصوص كتساب الحجة مما يدل على أن مؤلف الكتابين واحد .

والكتابان مختلفان من الناحية المنهجية ، وذلك القراءات المصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية رقم 52 - قراءات - منهج ابن خالويه فيسة يقوم على الاستطراد والاطناب ، فهو يسنسد القراءة لاصحابها في سلسلة طويلة ، وهو يتحدث عن تفسير معاني الآيات ، وأسباب نزولها ، ويحشسد قصصا عديدة في مناسبات مختلفة ، وليست القراءات فيها، والاحتجاج بها الا جزءا من هذا المنهج ، فكتابسه في حقيقة أمره كتاب تفسير لا قراءات ، شانه شأن كتب التفسير التي تتعرض لهذه الافراض جميعا ،

أما كتاب الحجة فهو كتاب موقوف على القراءات وحدها في مجال الاحتجاج ، ولا يتعرض لتفسيسر المعنى الا في القليل النادر الذي يعد على الاصابع ،

ولعله من الجائز أن يكون كتاب القراءات أسبق في التأليف من كتاب الحجة ، ثم لخص هذا الكتاب وهذبه ، وجعله مقصورا على القراءات وحدها، وظاهرة التلخيص ليست غريبة على ابن خالويه ، فالمستشرق برجستراسر يقول عنه : « وكان من عادة ابن خالويه أن يهذب مصنفات مشايخه (2) » وازيد فاقسول : ومصنفاته ايضا ، اليس كتاب « مختصر في شسواذ القراءات » الذي حققه ونشره المستشرق برجستراسر هو تلخيص كتابه البديع في القراءات الشاذة ، ؟

#### من كتاب أعراب ثلاثين سورة

1 \_ « مالك يوم الدين (3) » قال أهل النحو : أن ملكا أمدح من مالك  $^{\circ}$  وذلك أن المالك قد يكون فير ملك ولا يكون الملك الا مالكا (4) .

#### وقال في الحجة:

مالك يوم الدين : والحجة لمن طرحها (أي الانف) ان الملك أخص من المالك وأمدح ، لانه قسل يكون المالك غير الملك ، ولا يكون الملك الا مالكا (5).

#### 2 \_ وما ادراك ما الطارق (6)

قال في أعراب ثلاثين سورة ، حدثني أبن مجاهد عن السمرى عن الفرأء قال : كل ما في كتساب الله : وما أدراك فقد أدراه وما يدريك فما أدراه بعد (7) .

وقال في الحجة: وما كان في كتاب الله تمالي من قوله: وما ادراك فقد أدراه ، وما كان فيسه من قوله: وما يدريك ، فلم يدره بعد (8) .

من كتاب ليس:

قال ابن خالویه : لیس فی كلام المرب فمسل بفعل بكسر المین فی الماضي والمستقبل من المحیح

<sup>1)</sup> الحجــــة 188،

<sup>2)</sup> مختصر في شواد القراءات تحقيق المستشرق برجستراسر ( المقدمة ) .

<sup>3)</sup> الفاتحسية - 4 ،

<sup>4 )</sup> أمرأب ثلاثين سورة - 27 ،

<sup>6)</sup> الطـــارق ـ 2

<sup>7 )</sup> اعراب للالين سورة ــ 40 ،

<sup>8)</sup> المجـــة - 237

الا للالة : نعم بنعم ، يبس ييبس ، يئس ييئس ، وقد يجوز فيهن الفتح وسمع (1) .

#### وتال في الحجة :

قوله تعالى : تحسبهم (2) يقرأ بكسسر السيسن وفتحها ، والحجة لمن كسر أن العرب استعملت الكسر والفتح في مضارع أربعة أفعال: يحسب ، ويتعسم ، ويبس ، ويبئس حتى صاد الكسر فيهن افصح (3) من كتاب الربع:

#### قال ابن خالویه:

وأمهات الربع أربعة : الشيمال وهيسي للسيروح والنسيم عند العرب ، والجنوب للامطار والانسداء ــ والصبا لالقاح الاشجار ، والدبور نمذاب والبسلاء ، تعود بالله منها ، فللالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا هبت الربع يقول: « اللهم أجملها رياحا ، ولا تجملها ريحا (4) .

وقال في الحجة : وتصريف الريساح (5) ... فالحجة لمن أفرد أنه جعلها عدابا ، واستدل يقسول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجعلها رياحا لا ريحاء

ثم قال والارواح أربعة أسست أسماؤهسا على الكمبة ، فما استقبلها منها فهي الصبا والقبول ومسا جاء عن عينها في الجنوب ، وما جاء عن شمالهـا في الشيمال وما جاء من مؤخرها فهي الدبور وهسي دوح المداب نعوذ بالله منها (6) .

#### 8 \_ قسدم النسسخ :

والريخ نسخ الحجة الذي قمت بتحقيقه قديسم لانه نسخ سنة 496 ه وهو تاريخ تريب من عمىسـر المؤلف بمالة وسئة وعشرين عاما على حين نجد كتاب القراءات المصور بمعهد المخطوطات نسخ سنة 600 هـ

بغطوط مغتلفة آخرها خط صديق بن عرين محمد بن الحسين (7) .

وكتاب اعراب ثلاثين سورة الذي نشرتسه داد الكتب عام 1941 م اعتمدت فيه على النسخسة التي ضمتها مكتبة الشنقيطي رقم 7 - تفسير دار الكتب ، وقد ، تمت كتابة النسخة في العشر الأولى من شعبان الذي هو من شهور سنة النتين وتسمين وسبعمالة ٤ وملك بمدينة صنعاء المحروسة (8) •

وذلك يؤكد أن كتاب الحجة أقدم كتاب في مجال النسخ من الكتب الاخرى التي وصلت الينا أمشال كتاب القرءات ، واعراب ثلاثيسن سسودة ، نصبم أن الكتاب نسخة فربدة احتفظت بها مكتبة طلعت وقسم 134 قراءات ، وقد اشار اليها بروكلمان في كتابه : تاريخ الادب العربي (9) وقد حاولت المثور علي تسبخة أخرى لإقابلها بها حتى يتيسر التحقيق ، ويتكشب القموض ، ولكن لم يتيسر لى ذلك على الرخسم من اطلامي على فهارس المكتبات العربية والافرنجيسة ، لهذا كانت هذه النسخة هي مبدئي في التحقيق ، وقد يسرت لى مصاعبها واستقام نصها يفضل الله وعوته ، والهامه وتوفيقه . هذا وانفراد الحجة بنسخة وأحدة في مكتبات المالم لا يغض من قساده ، ولا ينسؤل من مكانته ، فتراثنا المربى ذهب معظمه بسبب الاحداث الجسام ، والفتن التي حلت بالعالم الاسلامي والعربي في المصور المختلفة ،

ولا ادل على ذلك من هذه العبارة التي ذيلت بها الصحف الإخبرة من الحجة ، وهي : « قوبل وصحح بأصله المكتوب منه ٤ ولكن ذهب هذا الاصل ٦

اتول : ذهب هذا الاصل. ، لأن ظاهرة ضيــاع الكتب ونقدها ليست غريبة على تراثثا العربي ، فهذا هو ابو على القارسي ذكر لا أن يعض أخواله سألسه

ليـــس ــ 4 ه

البقــــرة - 273 . الحجـــة - 29 . (3

كتساب الريسح - 2 ، (4

البقــــرة - 164 • المجــــة - 21 • (5

<sup>(6</sup> 

فهرس مخطوطات الجامعة العربية \_ 12 وفهرس المخطوطات الاولى 1 \_ س - 276 • (7

فهسرس دار الكتسب ، (8

ثاريخ الادب العربى : بروكلمان ج 2 – 140 • (9

بفارس املاء شيء من ذلك فأملى عليه صدرا كبيرا ، وتقصى القول فيه ، وانه هلك في جملة ما نقده ، واصيب من كتبه ،

قال عثمان بن جنى ، وأن وجدت نسخة ، وأمكن الوقت عملت باذن الله كتابا أذكر فيه جميع المتلات في كلام المرب (1) » ، ولم يكتف أبن جنى بما حدث من شيخه عن ضياع كتابه الذي أملاه بفارس ، بل بين في وضوح أكثر با أنه وقع حريق بمدينة السلام فذهب به جميع علم البصريين ، قال : وكنت قد كنبت ذلك كله بغطي ، وقرأته على اصحابنا فلم أجد من الصندوق بغطي ، وقرأته على اصحابنا فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئا البتة الا نصف كتاب العلاق عسن محمد بن الحسن (2) » .

اذن فظاهرة ضياع الكتب ظاهرة سائدة حتى عصر المؤلفين انفسهم ، وقد بلى بهده الظاهرة المجتمع الإسلامي منذ ان اصبحت الدولة دورسلات ، وزاد خطرها أكثر حينما زحف التتسار على بفسداد ، فالتهم معظم تراث الاجداد ، وماني اذهب بعيدا وهذا السيوطي جماعة الكتب الذي لا يخلو مؤلف من مؤلفاته من ذكرها ، والتعريف بها يقول في كتاب « ليس » لابن خالويه : « انه كتاب حافل في ثلاث مجلدات ضخمات» وقد طالعته قديما ، وانتقيت منه فوائد ، وليس هو بحاضر عندي الان (3) .

مع ان كتاب « ليس » المطبوع بمطبعة السمادة بتعجيح أحمد بن الشنقيطي ليست فيه هذه الفخامة التي ذكرها السيوطي مما يدل على أن الكتاب ضاع معظمه........ •

على أية حال نحن نحمد الله الا حفظ لنا كتباب الحجة من الله الى يائه لم يضع منه شيء ونحمده الا وقتنا الى تحقيقه ويسر لنا أمره ، حتى جاء ، وقد وضيت عنه نفسي كل الرضا واسسال الله أن يتمسم النفسيع بسه .

مقارنة بين حجة ابن علي وحجة ابن خالويه : قدمت أن أبن مجاهد هو أول من سبع السبعة ،

وانه بهذا العمل الذى انفرد به استطاع ان يفتح باب الاحتجاج بالقراءات فى مجالي اللغة والنحو ، فتسابق تلاميذه ومعاصروه فى التأليف فى هذا الفن ،

واول من شرع في هذا من معاصريه « أبو بكر محمد بن السرى شرع في تفسير صدر من ذلك في كتاب كان ابتدا باملاله ولكنه لم يتمه (4) » .

وامكن لابى على الفارسي أن ينجع فيما قصر فيه محمد بن السرى فألف كتابه الحجسة في الاحتجساج بالقراءات .

ولما كان كتاب الحجة بين ايدينا مخطوطا حيث تضم دار الكتب والمكتبة الإزهرية نسخا منه ، ومطبوعا منه الجزء الاول الذي قام بتحقيقه استاذنا على النجدي والمرحوم الدكتور النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي وهم في هذا التحقيق قدموا جهدا جبارا يتناسب مع هذا العمل الخالد .

وبمقارنة كتاب الحجة للفارسي بكتاب الحجة لابن خالويه نتبين اختلاف المنهجين ، وتباين الطريقين ، فابو على في حجته يفوص الى الاعماق ، فمن لم يكن ذا مقدرة على الفوص لا يستطيع ان يتابع الفارسي ، ولا يستطيع ان يصل الى الجوهسر المنشسود ، فكشرة الاستطرادات ، وضخامة التعليلات قد تحول بينه وبين

ومن هنا كان كتاب الحجة للفارسي كتاب الا يفهمه الا القاة ، ولا تهضمه الا فئة خاصة، تسلحت بما تسلح به ابو على من عقلية منطقية ، تؤمن بالقياس، وتجري وراء العلة ، وحتى في عصره عصر الازدهار الفكري عصر المناظرات التي كانت تتعدد حلقاتها في بلاط الامراء لم يلق هذا الكتاب قبولا حسنا ولم يعادف في نفوس معاصريه التقديس السلازم لهذا الجهسة المبلول فيه .

ويكفينا في هذا المقام شهادة تلميذه ابن جسى في ذلك وهي شهادة على النفس لان أبا على ابن جنى بمثابة الروح من الجسد ،

<sup>1)</sup> معجم الادبساء: 7 - 256 ،

<sup>2)</sup> معجم الادباء: 7 - 256 ،

<sup>3)</sup> المزهـــر2 - 3 ،

<sup>4)</sup> انظر مقدمة الحجة ـ رقم 462 ، قراءات نسخة مصورة بدار الكتب ، وانظر مقدمة المحتسب لابن جنى مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميسة .

يقول ابن جنى فى كتابه المحتسب ما نصه « فان ابا على رحمه الله عمل كتاب الحجسة فى القسراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القراء الى ما يجفو عنه كثير من العلمساء (1) » .

ویتول لی موضع آخر عند تعرضه لقوله تمالی . في سورة الانعام « تماما على الذي أحسن (2) ».

 « وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب الحجة فى قراءة السبعة فاغمضه وأطاله حتى منع كثيرا ممسن يدعى العربية فضلا عن القراءة > وأجفاهم عنه (3) ».

واما كتاب الحجة لابن خالويه ، فان ابن خالويه فى حجته نهج نهجا آخر ، نهجا يقسوم على الرواية والسماع ، فليسنت اللفة فى نظره تؤخل من المنطق ، أو تقوم على الاقيسنة كما كان يفعل أبو على فى الحجة ،

ولعل السر في تأليف الحجمة لابن خالويه المه أحس في مرارة أن كتاب أبي على ، لا ينتفع به الخاصة فضلا عن العامة فحفزه ذلك الى تأليسف كتابسه في أسلوب سبل ممتع وفي عرض يشسرق عليك بهاؤه ويستولى على نفسك جماله ، وقد جمل الاختصاد والله ليتحقق الهدف الاكبر من تأليفه ، وهو انتفاع الناس به أو كما يقول : « قاصد تقسد الإبانة ، في أقتصاد من غير أطالة ولا أكثاد » . ، جامعا ذلك بلفظ بين جزل ومقال واضح سهل ليقسرب على مريده ، وليسبهل على مستفيده (٤) .

#### قيمة كتاب الحجة لابن خالويه في عصرنا الحاضر:

واحن نعيش في عصنر السرعة ، ومن متطلبات السرعة العمراحة والوضوح ، صراحة الالكساد ، ووضوح المعاني وتحديد الالفساط ، والوصسول الى الهدف من اترب طريق وايسر سبيل ،

وكل ذلك تجده في الحجة متمثلا في كل صفحة من صفحاته بل في كل سطر من سطوره .

ولا أخفي سرا اذا قلت : ان هذا المنهسج الذي التزمه ابن خالويه أعجبني وسحرني ، أعجبني لانسي استطمت أن أقف على كل مسائل الاحتجاج في وقت

قصير ، وسحرني لانه يقدم لي خلاصة مهذبة واضحة المالم ، بينة السمات في قراءات القرآن الكريم ، والاحتجاج بها .

فنحن اذن في اشد الحاجة الى هــدا الكتــاب للوقوف على القراءات القرآنية في ضوء النحو واللغة من ناحية ولانه اقدم كتاب ظهر في القراءات السبع هو وحجة الفارسي من الناحية الاخرى .

#### وضف كتاب الحجة لابن خالويه:

في الصفحة الاولى من الحجة تجد ما ياتي:

كتاب الحجة فى قراءات الائمة السبعة من أهل الامعار الخبسة المعروفين بصحة النقسل ، واتقان الحفظ ، المأمونين فى الرواية للعلامة المحقق اسام النحو واللغة ابن عبد الله الحسين بن خالويسه رحمه الله ، وحياه من الخير ما يتوالى ، قراءات 134 صطاعيست ،

وفى هامش الصفحة تجد تملكا لهده النسخة ، فهي قد دخلت في نوبة العبد الفقير الى الله ابراهيم السدى المصري سنة 1191 ه ، وكتب انه اطلع على النسخة فرآها ومن غير شك ، فان هذه التملكات العديدة تدل على قيمة هذه النسخة ، وتسابق العلماء في اقتنائها الى أن وصلت الى مكتبة طلعت .

. وفى آخر مفحة من الكتاب ذيلت بهذه العبارة: وقع الفراغ من نسخة كله فى ذي الحجة سنة ست وتسمين واربعمائة ،

وتحت هذا التدييل تدييل آخر ، وهو : « توبل وصحح بأصله المكترب منه »

ومن ناحية الخط فانه كتب بخط النسخ اللي كانت تسود الكتابة به في هذا المصر ، وقد وتفت على ذلك بمد مقارنة قبيت بها في مخطوطات القرن الخامس الهجري ، وقد نسخت من هذه النسخية القديمية نسخة أخرى بقلم معتاد عمت كتابتها في 28 دسوال سنة 1355 ه ، وهذه النسخة مخطوط رقم 219523

<sup>1)</sup> انظر مقدمة الحجة ، وانظر مقدمة المحتسب من مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية .

<sup>. 154 -</sup> الانعــــام - 154 .

<sup>3)</sup> مقدمة المتسب لابن جني من مطبوعات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية .

<sup>4)</sup> مقلمة كتباب العجنة . 1 .

دار الكتب (1) ولم اعتمد عليها ، بل اعتمدت على الاصل الذي كتبت منه وهو النسخة التي كتبت في · > 496

#### منهج ابن خالویه فی الحجة وآراؤه:

 1 ــ اعتمد في حجته على القراءات المشهورة ٤ تاركا الروايات الشاذة المنكورة (2) .

2 \_ الايجاز والاختصار حتى يفهم القاريء أو الدارس المراد من غير استطراد ممسل 6 أو أسلسوب معقد ، يقول في المقدمة : « وقاصد قصد الابانة في اختصار ، من غير اطالة ولا اكثار » .

3 \_ عرض القراءات من غير سند الروايسة 6 لان هدفه الايجاز ولا يلجأ الى نسبة القسراءات السي اصحابها الا اذا دمت الضرورة للالك ، ليتبين مكانة من قرأ بها في حقل الدراسات القرآنية .

4 \_ واذا عرض لمسألة ، وبين وجه التعليل والحجة فيها ثم تكرر تظيرها ، لا يعيد القول فيهما ، وانما يحينك الى الموضع حرصاً على الوقت ، وأيمانا

5 - اللفة في نظره لا تقاس ، وتؤخذ سماعا يقول في قوله تعالى « المتعال (3) » : والدليل على أن اللغة لا تقاس ؛ وانما تؤخذ سماعا قولهم : الله متعال من تعالى ، ولا يقال : متبارك من تبارك (4) .

وفي قوله تعالى « في آذانهم من الصواعق» (5) يقول: فأما أمالة الكسائي رحمه الله قوله تعالى ﴿ فِي الذانهم من الموامق، فائر كان اماله سماما من العرب، فالسؤال عنه ويل (6) .

6 \_ ومن منهجه أن لغة العرب ، وأن اختلفت حجة يؤخذ بها ويمتمد عليها ، يقول في قوله تعالى : «وان كنتم للرؤيا تعبرون (7)» ورى من الكسائي انه أمال هذه وفتح قوله لا تقصص رؤياك (8) .

فان كان فعل ذلك ليفرق بين النصب والخفض فقد وهم ، وأن كان أراد الدلالة على جواز اللغتين فقد اصاب (9) .

7 \_ ويطمئن الى أهل قول اللغة لانهم أصحاب رواية وسماع يقول في قوله تعالى « ولأتسك فسي ضيق (10) » يقرأ بفتح الضاد وكسرها ، وقد ذكرت حجته آنفًا ، وقلنا فيه ما قاله أهل اللغة (11).

#### 8 \_ ويميل الى لغة أهل الحجاز:

يقول في قوله تعالى : « وزنوا بالقسطاس (12)» يقرأ بكسس القاف وضمها ، وهما لغتان فصيحتان ، والضم أكثر لانه لفة أهل الحجاز (13) .

9 \_ يدانع عن القراءات السبع ، ويتهم مسن يصف حمزة بانه لا يعرف العربية ، والسماع كلام المسترب (14) ،

انظر: فهرس المخطوطات: القسم الاول أ ـ س ص 276 ه

مقدمة كتاب الحجة ـ 1 . (2

البرمينينية ــ 9 (3

الحبـــة \_ 99 ، (4

<sup>(5</sup> 

التـــرة - 19 . الحجـــة - 7 . (6

سوسينف بـ 43 ، 17

پىرسىنىڭ ــ 5 ، (8

العجـــة - 94 ، (9

النمـــل - 70 . (10

الحجــــة - 154 . (11

الاســـراء - 35 • (12

الحجسسة ما 111 ه (13)

انظر: ص 172 عند قوله تمالي: « ومكسر السسسيء » . (14)

10 ... ومن منهجه أن القرآن الكريم لا يحمل على الفرورة والفاظ الامثال ، فقد الكر الخفض على الجوار في قوله تمالى : « وارجلكم (1) » .

11 - لا يرجع الى تفسير المعنى الا في القليل النادر كتفسيره قوله تعالى : « جعلا له شركاه فيمسا كاهما (2) » .

12 ـ من النادر تعرضه لاعرآب الشواهد التي يحتج بها ، ولكنه في بيت :

يا رب سار بات لـن يؤســدا تحت ذراع العيس او كف اليــدا

فانه يتعرض لاعراب مواضع من البيت 6 مفسرا بعض كلماله (3) .

13 ـ يمتد برسم المصحف : انظر ص 8 من الحجة مند قوله تعالى : « أن الله على كـل شـــيه قديــر (4) » ،

وقوله تعالى: « ثم اتخذتم (5) » حيث ذكر ان من اظهر اتى بالكلمة على أصلها ، واغتنم الثواب في كل حرف منها (6) .

14 ـ وابن خالویه یستشهد بالحدیث الشریف فی عدة مواطن من کتابه الحجة ، انظر مثلا سی 14 ، ص 18 ، ص 18 ،

15 ـ وهو في العجة مستقل التفكير ، متحرد النزعة ، لا يتعصب للبصريين ولا للكوفييين ، وقد يعرض آراء المدرستين وحجة كل منهما من غيسر ترجيح ، وقد يرجع بأدلة براها وقد يختلف عنها بآراء متحسيرة ،

وظهور هذه النزعة التجديدية في ابن خالويب جعلت المستشرق برجستراسر يقول هنه لا في حلب اخذ ابن خالويه يدرس النحو وعلم اللغة ، ونهج فيهما نهجا جديدا ، لانه لم يتبع طريقة الكوفيين ، ولا طريقة البصريين ، ولكنه اختار من كليهما ما كان احلس واحسسن (7) » .

#### قراءات لم ترد الا عن طريقه :

وذلك في قوله تعالى : «قله عشير أمثالها (8)»

قال : يقرأ بالتنوين ، ونصب الامثال ، وبطرحه والخفض فالحجة لمن نصب أن التنوين يمنسع مسن الاضافة فنصبت على خلاف المضاف ، والحجة لمن أضاف أنه أراد فله عشر حسنات ، فأقام الامثال مقام الحسنات (9) .

وليس فى كتب القراءات التسي بين أيدينا الا حدف التنوين وجر اللام بالإضافة ، وهي قراءة جميع القراء فى الامصار ما عدا الحسن البصري ، فانه كان يقرا عشر بالتنوين ، وأمثالها بالرفع ، وذلك وجمه صحيح فى العربية غير ان اجماع قراء الامصار على خلافهسا .

أما رواية النصب ، قلم أجدها الا عند أبن خالويه.

ينسب الى حفص قراءات لا وجسود لهسا في المسحف الذي بين أيدينا .

يقول فى قوله تمالى : ( بنصب (10) أجمع القراء على ضم النون الا ما رواه حقص هن عاصم بالفتـــح وهما لفتان(11)كذلك ينسب اليه قراءة أخرى لا نراها

<sup>1)</sup> المالدة 6 ؛ انظر : ص 49 من الحجة ،

<sup>2)</sup> الاعراف 190 ، والطر : ص 76 من الحجة .

<sup>3)</sup> الحجـــة - 102 ،

<sup>4)</sup> البقـــرة - 20 .

<sup>5)</sup> البقسسية - 51 ،

 <sup>6)</sup> الحجسسة - 11 .
 7) مقدمة مختصرة في شواذ القرآن 6 .

<sup>8)</sup> الانميام - 160 ه

<sup>9)</sup> الحجيبة - 66 ،

<sup>10)</sup> سورة ص 41 ه

<sup>11)</sup> الحجــة \_ 179 .

نى المصحف الذي بين ايدينا عنسد قولسه تعالسى « وعزنى في الخطاب (1) » .

قال: اسكان الياء اجماع الا ما رواه حقص من ماصم بالفتح لقنة الاسم ) وكذلنك قولسه وعزئي بالتشديد اجماع الا ما رواه أيضا عنه بالتشديد والبات الالف وهما لفتان (2) .

#### نقسما منهجسه:

وابن خالویه لم یلتزم منهجه فقد خرج عنه فی مدة مواضع :

1 \_ مع الامثلة المتعددة التي تدل على اعتداده برسم المسحف فانه قد خرج عن هذه القاعدة في قوله تعالى: « بالفداة والعشي (3) » قال: يقسرا بالالف وبالواو في موضع الالف مع اسكان الدال . . ثم قال . . « والحجة لمن قرأ بالواو انه اتبع الخيط لانها في السواد بالواو ، وليس هذا بحجة قاطعة لانها انما كتبت بالواو كما كتبت الصلاة والزكاة (4) .

2 \_ ومع احترامه للسماع وايمانه بالرواية فانه لا يستطيع أن يتخلص من النزعة النحوية التي تؤمن بالملة وتقدس المنطق .

يقول في قوله تمالى: « وكل اتوه (5) »: فان قيل: لم اختص ما يعقل بجمع السلامة دون ما لا يعقل فقل : لغضيلة من يعقل على ما لا يعقل ، فضلل ألفظ بهذا الجمع كما فضل بالاسماء الاعلام في المعنى، وحمل ما لا يعقل في الجمع على مؤنث ما يعقل ، لان المؤنث العاقل فرع على المذكر ، والمؤنث مما لا يعقل فرع على المؤنث العاقل فتجانسا بالفرعية ، فاجتمعا في لغط الجمع بالالف والتاء (6) .

وبعد ، فهذا عمل متواضع بدلت فيه الجهسه وعشت في مجاله أجمل الساعات ، تغمرني نشسوة روحية ، لانها دراسة في رحاب القرآن فان جاء هذا العمل وافيا بالفرض ، محققا للهدف فبتوفيق الله والهامه ، وأن جاء غير ذلك فقد أجتهدت وبدلست ، والمجتهد أن أصاب فله أجرأن وأن أخطأ فله أجر .

ارجو من الله ان ينفع به ، وان ينير الطريق أمام الدارسين في القراءات ، والنحو ، واللغة ، ليسهموا في استمرار هذه الدراسات ونشرها حتى لا يبتلمها سيل المادية الجارف في عصرنا الحاضر . انه نعم المولى ونعم التصير .

<sup>1)</sup> ص 23 ،

<sup>2)</sup> العجـــة ــ 179

<sup>3</sup> الانمىسام - 52 ،

<sup>4)</sup> الحجـــة - 57 .

<sup>5)</sup> النميسل - 87

<sup>6)</sup> العجسسة - 155 (

## 

ارى اواما على ان الحدث بصغة خاصة عن الفعل الذى عقده المحقق الدكتور عبد العال سالم مكرم فى المقدمة التي كتبها عن كتاب العجة ، حيث قال : المقدمة التي كتبها عن كتاب العجة ، حيث قال : اقتضى منهج التحقيق ان أوثق هذا الكتاب الأكد نفوس بعض الماصرين من حيث نسبة هذا الكتاب الى ابن خالويه ، ثم حصر المحقق دليل هذا الشك في كونه لم يرد في كتب الطبقات التي تعرضت لذكر ابن خالويه القراءات حملت اسماء مختلفة ولم يحمل واحد منها المرادات حملت اسماء مختلفة ولم يحمل واحد منها الماسرين الدين تشككوا في صحة هذه النسبة ولو عرضوا الذين تشككوا في صحة هذه النسبة ولو عرضوا ولتاتي للباحث معرفة حجة او على الاقل شبهه التي ولتعته في هذا الشك .

المدة ابن خالویه لابن مجاهد فرضت علیه ان یحیا فی الدراسات القرآنیة ویتمکن منها ویلم بالقراءات ویدافع منها ٤ ثم قال :

وابن مجاهد حين ما سبع السبعة والف كتابه القراءات السبع شرحه أبو على الفارسي وسمسى شرحه بالحجة ثم اختصره أبو محمد مكسي ، قال المحقق فاذا كان أبو على الفارسي يشسرح القسراءات

السبع لابن مجاهد فليس بدعا أن يتولى خدا الشرح النسا للميده ابن خالويه لانه ابن عصره الف في معظم فروع المعرفة السائدة فيه ، ومن ذلك علم القراءات ومن اجل هذا الف ابن خالويه كتابه العجة ليدلسسي بدلوه بين الدلاء وكل الذين ترجعوا لابن خالويه أكدوا أن له كتابا في القراءات ، ثم قال :

والسؤال الذي يرد هنا لم ثم يشتهر ابن خالويه بالحجة وثم لم يلكر هذا في كتب السرواة في حيسن ذكروا ان له كتبا في القراءات ١٠٠٠

اتول قد يرجع ذلك الى أن الكتاب « الحجة » هو ني القراءات فاستفنوا بذكرها عن كلمة الحجة . قلت جميع ما كتبه المحقق هنا في الدليل الاول لا يثبت الفرش الطلوب لان كونه من تلاملة ابن مجاهد وكونه برع في الدراسات القرآنية والف فيها لا يكفى ذلك دليلا على البات نسبة كتاب الحجة له ، وأما كونه ليس بدعا أن يؤلف في الموضوع كما فعل معاصروه أبو على وغيره ، فمنحيح ولكن المُسالة مسالة البات لا مسالةً احتمال وتخبين ، ومن الملوم ان ابن خالويه الف في القراءات وذكر منها مترجموه عدة كتب مثل: البديع وكثاب مختصر شواذ القراءات وغير ذلك مما سمى في ترجمته ، فلماذا اجمع اصحاب الطبقات على عدم ذكر كتاب الحجة ، واما كون كتاب الحجة من كتب القراءات فاستفنوا بذكرها عن كتاب الحجة فنحن نتساءل لماذا لم يذكروا كتاب الحجة الذي هو أفيدهما لو ثبست واستغنوا بدكره عن باقي كتبه في القراءات ، فعسدم التمريج عليه بالمرة والاقتصار على ما هو أقل منسسه فالله يكاد يكون واضحا في عدم لبوت هذه النسبة .

2) قال المحقق : وما لي اذهب بعيدا ولابسن
 خالويه كتب عديدة لم ترد في كتب الطبقات وابسن

خالویه اشار الی بعضها مثل کتابه فی اسمساء اللسه الحسنی نقول: هذا کلام من نمط سابقه فان کتاب الحجة جدیر بان یذکر قاول قائمة کتب ابن خالویه او صحت النسبة وجیب ام یذکر فی کتب الطبقات ولا ذکر فی باقی کتب ابن خالویه فهذا دلیل علی عدم صحة نسبته الیه لان کتب ابل خالویه نمو تفاویه نمو الیه فی تضامیف کتبه .

3) الادلة في نظر المحقق ان التسمية بالحجة من همل المتأخرين وان التسمية جاءت متاخسرة عسن الليف كتاب الحجة اليف كتاب الحجة لابن خالويه وحتى كتاب الحجة لابن على الفارسي لم يقدمه أبو على لعضد الدولة بإسم الحجة الغ ،

لا آدري ماذا يقصد الاستاذ المحقق من هسده النقطة الثالثة ولا ادري ما هو مبنغ اثر تاخير التسمية في موضوع البات النسبة أو عدم البالها ،

على أننا نؤكد أن النسخ العنيقة التي توجد من كتاب الحجة لابي على الفارسي مكتوب بظهر أول ورقة من أجزائه بخط هريق في القدم من نسخة كان يتملكها الحافظ الحجة أبو الحسن على بن محمد الشاري ما صورته : الجزء السابع من كتاب الحجة لقراء الإمصار الخ ، فمن أبن الجزم بأن أبا على الفارسي لم يسسم كتابه بالحجة وقد أطبقت فهارس الاشياخ الاقدميسن على تسمية كتاب أبي على الفارسيي بكتساب الحجية وكذاك أطبقت نقول أشياخ القراءات في كتبهم على هذه التسمية ولم يشر وأحد منهم على أن التسمية من

4) الادلة تول المحقق : التنافس العلمي في عصر ابن خالويه يغرض عليه ان يؤلف كتاب الحجمة في القراءات وأنا لاادري ما وقع هذا الدليل والتنافس العلمي ولو باغ ما بلغ لا ينتج حثل هذا الفرض المشكول فيه من أصله ٤ وقد وقع التنافس في كثير من الفنون في عصره وام يؤلف أبن خالويه في جميع علك العلوم المتنافس فيها :

5) خامس الادلية قوليه ومن اوضح ادلية التوثيق لهيدا الكتساب وتسبت الابسن خالوبيه تشابيه أسلوبية ومنهجية مسع مؤلفيات ابن خالوبه الاخرى وجعل المحقيق هيدا الاسلوب والمنهج محصورا في الايجاز والاختصار وفي السياء أخرى ذكرها والقول ان الاسلوب والمنهج الذي كان أسالدا في عصر ابن خالوبه لم يكن خاصا به بسل كان ما الذي الشخصيات التي تتلملت الابن مجاهد وابو على الفارسي في كتبه لم يكن يتبع غير طريقة الايجاز على الفارسي في كتبه لم يكن يتبع غير طريقة الايجاز

ولو نسبيا ، أما النقل عن ابن مجاهد وابن الانفسار وغيرهما من الاعلام الذين سبقوه فليس دليلا علسى ثبوت النسبة كما هو بديهي .

آ قوله : ومن ادلة التوثيق أن الاعلام اللين سُجلهم إن خالويه في كتابه انهم الأنوا إسبق منه زمنا كما يدل على أن الكتاب لم يؤلف بعد عصر ابن شالويه، نقول هذا من الاستدلالات الواهية ومتى كان النقل عن اعلام شابقين في الزمان دليلا على تثبيت نسبة كتاب لشخص معين ما لم تقم ادلة خارجية على تصحيح هذه النسبية .

7) قول المحقق : ومن الادلة تقارب بعسف النصوص في مؤلفات ابن خالويه الاخرى مع بعسف نصوص الحجة ، قال : ولا أبالغ أذا قلت أن هساك نصوصا بأساليبها وكنماتها في هذه المؤلفات هسي بعينها في كتاب الحجة ثم أورد بعض الشواهد على ذلك من كتاب القراءات لابن خالويه المخطوط بالجامعة الموبية إلى أن قال :

وبمقارئة هذه النصوص يتبين ان كتاب القراءات بحتوي على نصوص كثيرة متقاربة من نصوص كتاب الحجة مما يدل على أن مؤلف الكتابين وأحد . نقول هذه المشابهة أو المقاربة بين النصوص لا تغيد شبيئا في الواقع ومجرد القاء الباحث نظرة على كتاب الحجة لابي على الفارسي المعترف به من الجميع مع مراجمة ما قاله النحويون والقسراء والمفسسرون الاقدمسسون والمماصرون للفارسي ولابن خالويه يجد أن جميع تلك التعبوس متشابهة ومتقاربة في المعنى وحسى في اللفظ في بعض الاحيان ومع ذلك التشابه والتقارب لا يمكن أن نستدل بذلك على البات نسبة كتساب معيسن لشخص مغين بمجرد التشابه والتقارب لاسيما وكتاب القراءات هو بنفسه في حاجة الى البات خاص ؛ ومن الماومُ أن بعض الكتب المنسوبة الى ابن خالوبه وتسع القدح في صحة تسبتها كما وقع في كتاب الشجير ، والحق أنه من تصنيف أبي زيد اللغوي صاحب كتاب النوادرُ في اللَّفَة كما أورده المحقق نفسته .

8) الدليل الثامن من عند المحقق مما يحاول به اثبات كتاب الحجة لابن خالويه ، قدم النسخ قال : وثاريخ نسخ كتاب الحجة الذي قمت بتحقيقه قديم لانه نسخ سنة 496 وهو تاريخ قريب من عصر المؤلف بمائة وستة وعشرين عاما في حين بعض كتبه الاخرى نسخت سنة 600 وسنة 772 قال : وذلك يؤكد ان كتاب الحجة اقدم كتاب في مجال النسخ من الكتسب الاخرى ، ثم قال : ان الكتاب نسخة فريدة احتفظت

بها مكتبة طلعت رقم 134 قراءات وقد أشار اليهب بروكامان في كتابة تاريخ الأدن العربي ، ثم قال الوقاء حاولت العنون طائ المنطقة الحرى حتى التيسر التحقيق ويتجلى الفعوض ، ثم قال اخبرا : هذا وانفراد الحجة بنزل به من مكانه ولا أول على ذلك من هذه العبارة التي ينزل به من مكانه ولا أول على ذلك من هذه العبارة التي وصحع باصله الكتوب منه ولكن أين ذهب هذا الاصل وصحع باصله الكتوب منه ولكن أين ذهب هذا الاصل الوسل الكتوب منه ولكن أين ذهب هذا الاصل الكتب وفقدها ليست غريبة على الرائل طاهرة فيهاع الكتب وفقدها ليست غريبة على الرائل العربي ها ه ،

وهكذا للاحظ أن ما قام به جناب المعقق مسن محاولات لاثبات نسبة الججة لابن خالويه لا يصحه إمام. البحث العلمي ، فتاريخ النسخ المكتوب بآخر أسلخة الحجة التي امتمدها المحقق لا يمكن الاعتماد عليه حيث أن النسخة عارية عن أسم الناسخ وأو ذكر لأمكن البحث عنه وممرفة وزنه وتيمته زيادة على أن الخط ليس من الخطوط المتداولة في القرن الخامس الهجزي يعرف هذا بالبداهة من له خبرة بالخطوط وتطوراتها والمقايلة الملكورة لا تغيد أي شيء لأن كاليها مجهول ، وقسمه عوذتنا المصادر العلمية بالإندلس وغيرها أن الناسخين يذكرون الاصول التي اعتمدوها في نسخهم مسبع التمريف باصبخابها وذكر الاسائيد التي توصلهم الي مؤلفيها ثم يذكرون المقابلة والسنماع والطباق وتاريخ كل دولة من دول المقابلة ومع من كان يقابل وهذا شيء لا نجده مقصورا في كتب الاقدمين على كتب التفسير والحديث بل نجده كذلك وأضحًا في كتب النحــو واللفة والاداب ، وهذا أبو على الصدفي محقق كتب الحديث نراه يطبق: منهجه في كتب اللغة والنحــو وسائر الفنون الاسلامية ، وكم وقفنا على نسخ مسن كتاب سيبويه بلغت الدرجة في الاتقان واجادة الرواية مع كتب السماع ، وهذه فهرسة الكاتب الراوية ابي بكر بن خير الاموي الفاسي يعطى فيها المثال الواضع والنموذج المثالي لعمل الاندلسيين في هذا البساب ، ونری ابن خیر یدکر فی کتب القراءات التی پرویهــــا بأسانيدها كتاب الحجة لابي على الفارسي هكذا:

كتاب الحجة لاختلاف القراء رحمهم الله تأليف أبي على الحسين بن عبد الففار الفارسي النسسب البسوي المولد النحوي رحمه الله حدثني به شيخنا الخطيب أبو الحسن شريع بن محمد المقري ( صفحة 24 طبع مدريد ) كما ذكر في الصفحة نفسها : كتاب اختصار الحجة المذكور تأليف أبي عبد الله محمد بن احمد المقري رحمه الله وقد أكثر أبسن

خير من ذكر احدات الكتب الكبرى في عصورها الاولى النبسة النبخيارية والمفاوية كيا ذكر كتاب المنتخب في التخصيل النبخيات المحجة للفارسي الليف إلى محمد مكي ابن ابي طالب ولم تعرج الفهرسة المدكورة ولا غيرها من الفهارس والماجم وطبقات القراء على كتاب الحجسة المنسوب لابن خالويه أن وفي خواثة القروبين بقية من المنسوب لابن خالويه أن وفي خواثة القروبين بقية من المناسوب الكتاب العقليم الذي خالمه أبو على الفارسي المناس مفاخر هذا البقل الوثاب العالم باسسسرار اللفة المربية ومقانيسها وفي هذه البقية عنوان احد اجزاله الكتوبة في الرق بالمناس المناس ا

الجزء السابع من كتاب الحجة لقراء الامعار الخ، وأسغله: لعلي بن محمد بن على الشاري نفعه الله به ، وبالاسف الشديد لم يبق من هذه النسخة العتيقة الا بقيا لا تتجاوز اوراقا معدودة ولكن من لطف الله وجود نسخ تامة في الشرق الاسلامي في دار الكتب والمكتبة الازهرية وقد طبع منه الجزء الاول بتحقيق العالسم على النجدي ورفاقه .

فالذي يظهر لثا اذن بمد تتبع ملاحظات الاستاذ المحقق في خصوص البات نسبة كتاب الحجسة لابس خالويه لان ذلك لا يمكن من طريق التمحيص العلمي .: نما لا يمكن أن تنفيه هنه نفيا قاطعاً ، واللَّي تميل اليه النفس هو أن كتاب الحجة هذا احد المختصرات التي اختصر بها كتاب الحجة الإضان لابن على الغارسيسي لمالم منجهول واللي يجعلنا نميل الى نفي هذه النسبة هو أن جميع المصادر التي ترجمت ابن خالويه لم تذكر ني قائمة كتبه تاليفه الحجة ولم يعرج أصحاب المعاجم والفهارس وطبقات القراء عليه ، ومن المروف اعتناء الاندلسيين والمفاربة والمشارقة بعن القراءات وتصفحهم الدقيق لكل ما كتب في الفن في المصسور السابقة ، وروايتهم ذلك بالاسانيد القوية ، ولم نر فردا منهـــم أشنار اليه ولا لمع الى وجوده ؛ أما التعليل بظاهــرة ضياع الكتب وفقداتها حتى لم يبق الزمسان الاعلى نسخة واحدة ، فهذا يمكن قبوله لو ذكر الكتاب ولسو مرة في معدر من المعادر القديمة لاسيما وتحن تعرف قالمة طويلة من الكتب الضائعة لسبب من الاسبساب ولكن في الوقت نفسه نجرم بنسبة الكتاب الضائسي لصاحبه المعين بسبب تعبدد ذكبره في المصادر والاشارة اليه وحبذا لوكانت نسخة مكتبة طلعت التي عثر عليها المحقق نسخة علمية عليها سماعات وقراءات بخطوط عاماء معروفين في التاريخ او كان ذلك لوقع بمض الاطمئنان ،

# حُول تحق من برائ الجور الله المسالة ال

عندما طلب منى صديقى الاستاذ هبد العزيسز بنعبد الله أن اختار رسالة مخطوطة تتناول موضوها لغويا لنتعاون معا على تحقيقها ونشرها ، في نطاق نشاط ( المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالوطين العربي ) التابع ( لجامعة الدول العربية ) والذي يوجد مركزه بالرباط ، اتجه ذهني الى كتاب (تقويم اللسان) لابي الفرج ابن الجوزي ، الذي توجد منه نسخة مخطوطة في ( قسم المخطوطات التابع للخوانة المامة للكتب والمستندات بالرباط ) ضمن مجموع يحمل رقم د 1872 فهو :

يذكر الالفاظ التي يخطيء الناس في استعمالها ويبين وجه الصواب فيها .

2 \_ وهو رسالة صفيرة تقع في 20 ورقة .

3 - ثم هو من تألیف واعظ شهیسر ، ومؤلف
 مکثر ا وقد وافق الصدیق طی الفکرة ،

ورجعنا الى ( فهرس المخطوطات المعسورة ) بمعهد احياء المخطوطات العربية ) ج 1 تصنيف الرحوم الاستاذ فؤاد سيد ، فوجدنا فيه تسختين :

احداهما بمنوان ( غلطات الموام ) رقم لفة 190 ص 362 مصورة عن مكتبة لالهلى باستانبول .

والثانية بعنوان ( ما تلحن فيه العامة ) رقم لغة 227 ص 368 مصورة عن مكتبة شميد على .

وقعد شرعنا في تحقيق (المخطيوط) فوجيدنا انبه كثيس التصحيف ، ورايسنا من المسروري أن نرجع إلى المراجع اللغوية : كلسان العوب والصحاح ، والقاموس ، وتاج العروس ، و ( تكملة اصلاح ما تغلط فيه العامة ) للجواليقي و ( المعرب من الكلام الاعجمي ) للجواليقي ، و ( شغاء الغليل ، فيما في كلام العرب من الدخيل ) للشهاب الخفاجي ، فوجدنا أن كثيرا مما ينتقده ابن الجوزي يجيزه بعض عاخر! فشرعنا في تسجيل التعليقات التي لم نكن نظن الول الامر النا في حاجة اليها!

وبينما نحن نواصل عطنا قرانا في بعض المسحف نبا طبع الكتاب ! فلم تلبث همتنا أن فترت عن مواصلة الممل ! في انتظار الاطلاع على الناهسس . ولكنسا لسم نتوفق للوقوف عليه ! هائه في ذلك شأن كثير من كتب التراث والدراسات الجادة التي تطبع في البلاد العربية ولا يصل منها شيء للمغرب !

واخيرا ارتاى الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله اننا بدلنا مجهودا فيما حققناه من الكتاب لا موجب لغيامه، فقد يكون في نشر ما الممنا تحقيقه في ( مجلة اللسسان العربي ) التي يصدرها ( المكتب الدائم ) فائدة لبعض القراء ، فلم أر مانعا من الموافقة على ذلك .

على أمل أن تسمح لنا ظروفنا بالمام لحقيق مسا بقى من الكتاب ، واعادة النظر مرة أخرى فيما علقناد ا

#### ومسف المخطوطية

تقع مخطوطتنا من ( تقويم اللسان ) في 42 ص ، في اولاها اسم الكتاب واسم مؤلفه ، وبعض التملكات ، منها تملك يوسف الانصاري بتاريخ 1177 هـ وتوقيعه وطايعــــه ،

وفى اخراها : كذا ، وهو خطأ ، لان اليوم انقضى، وهذا آخره والله اعلم ، ووافق الفراغ من كتابتها فى يوم الاربعاء المبارك ثامن عشس شهر شعبان المكرم من شهور سنة تسعة واربعين والف ،

وهي بخط مشرقي جميل ، خالية من تسميسة الناسخ ومسطرتها 25 ،

#### عل هو مؤلف واحد أو أكثر ?

ذكرنا فيما سبق للالة أسماء هي :

1 (تقويم اللسان) وهو اسم نسختنا ) وهـو الاسم الذي ذكره سبط ابن الجوزي في (مرآة الزمان) وقال : انه جزآن ! (د ص 484 من القسم الاول من الجزء الثاني ) طبع حيدر آباد الدكن 1370 هـ 1951م)

وهو ايضا الاسم الذي ذكره ابن رجب في (الذيل على طبقات العنابلة) مما نقله ابن القطيمي من خط ابن الجوزي ، وقال : انه مجلد ا ( د ج 1 ص 1379 طبع القاهرة 1373 ه 1952 م) ثم اعاد ابن رجسب ذكره \_ مرة اخرى \_ فيما استدركه على ابن القطيمي ا ( ص 420 ) .

وهو ايضًا الاسم الذي ذكره استماعيل البغدادي نى ( هدية العارفين ؛ استماء المؤلفين ؛ وآلاد المصنفين) ( ج 1 ص 521 طبع استانبول 1951 ) •

وذكر عبد الحميد العلوجي في ( مؤلفسات أبسن الجوزي ) رقم 85 ( تقويم اللسسان ) وقال أن منسه

نسخة مخطوطة في مكتبة طلعت برقم 427 لفسة ... ( ص 85 ) .

وسماه الغوانساري في (كتاب روضات الجنات في احوال العلماء والسادات) ص 427: ( تقويم غلط اللسان)!

كما ذكر العلوجي ( مختصر تقويم اللسان ) ! رقم 357 ، وقال أن منه نسخة في مكتبة مدرسة سبهسالار ،

واما الاسم الثاني وهو (غلطات العوام) فلكسر العلوجي في (مؤلفسات ابن الجسودي) (ص 85) أن بروكلمان ذكره ، ومنه تسخة مخطوطة في مكتبة يحيى افندى باستانبول ،

واما الاسم الثالث وهو ( ما تلحن فيه العاسة ) فقد ورد في ( كثبف الظنون ) ( ما يلحن فيه العاسة ) وقال عنه : مختصر في قصول . . . ذكر فيه وانتخب من كتب هذا الباب ما تعم به البلوى دون ما يشسد استعماله ويندر . ( ج 2 ضلع 1577 طبع استانبول 1362 هـ 1943 م . )

وذكره أيضًا البقدادي في ( هدية العارفين ) (ج 1 ضلع 522 ) على أنه كتاب آخر غير ( تقويم اللسان ) ؛

وزاد عبد الحميد الطوجسي في ( مؤلفات ابن المجوزي ) رقم 86 (تقويم اللغة) وقال : ذكره بروكلمان ومنه عدة نسخ مخطوطة في المكتبة البودلية ، وفي برلين وفي الايسكوريال ، وفي خزانة لالهلي باستانبول ،

ويلاحظ أن الرقم الذي ذكره لنسخة لأله لى هو 3573 ، وهو نفس الرقم الذي في ( فهرس المخطوطات المصورة ) باسم ( غلطات الموام ) أ

#### James James 🚣

the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard o

and the second of the second o

#### A STATE OF THE STATE OF

#### 

A STATE OF THE STA

i de la companya de la co La companya de la company

and the second s

مسلام في المراجعة المسلم الأول المراجعة المسلم المراجعة المسلم المراجعة المسلم المراجعة المسلم المراجعة المسلم 
المحمول المحمولي والمحاربية وفي والحاربية المحاربية المحاربية المحمولية المحمولية المحمولية المحمولية المحمولي المحمولية 
## نشأظ المجامع وألكت للأئم التغريب

- الكتب الدائم في سنته الثامنة
  - \* مسابقة المكتب الدائم
- نشاط المجمع السوري للغة العربية
   الاستاذ جعفر الحسني
- مشروع النظام الاساسي لاتحاد المجامع اللغوية الملينسية
   العربيسيسة
  - \* بين البجلة وتراثها
  - بجلة البجلات : اللغة العربيــة
     للاستاذ احبد العايد

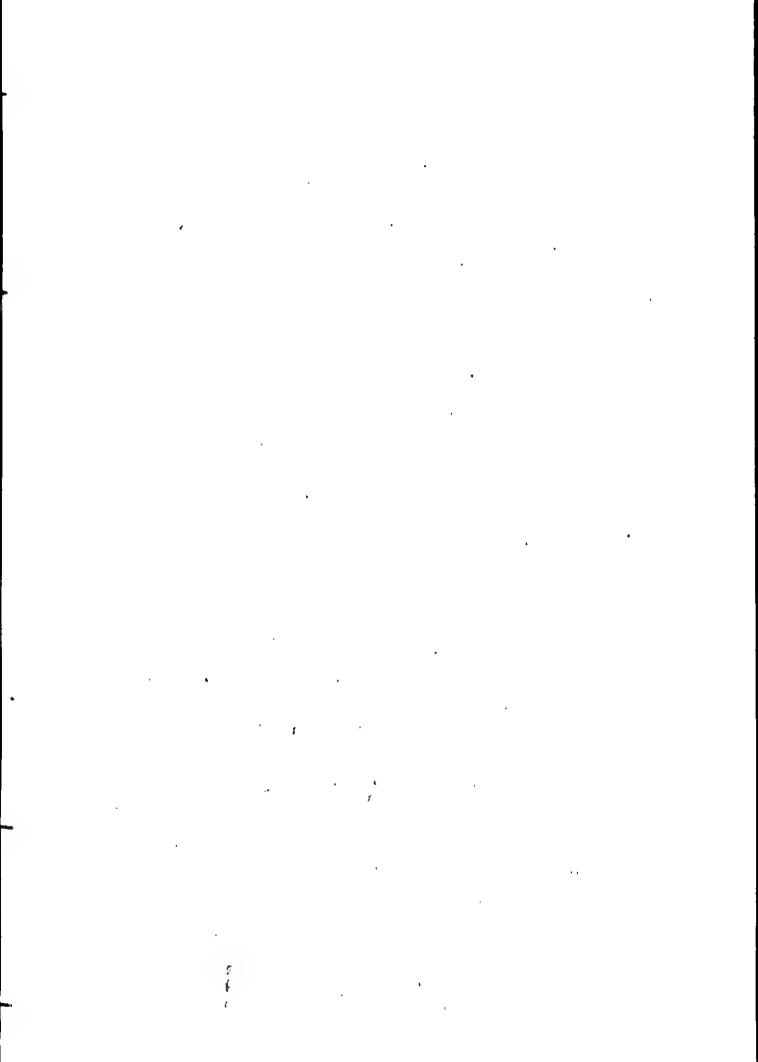

### المكتب الدّائِم في سَننِه الثامنة 1970-1962

العقد مؤتمر التعريب من 3 الى 7 ابريل 1961 وانبثق عنه مكتب دالم الفاية من وجسوده تنسيسق جهود الدول العربية في ميدان التعريب على اساس استفادة المفرب المربي من تجربة الشرق المربي في حقل التمريب ، وبعد مصادقة مجلس جامعة الدول العربية بناء على قراره رقم 2541 د - ج - 4 - 1969 في دور المقادة المادي الحادي والخمسين على النظام الاساسى للمكتب واقرار ميزانيته اصبح مؤسسسة ملحقة بجامعة الدول العربية هدفها يتلخسفس فيمسا

1) تلقى وتنبع ما تنتهي اليه بحوث العلماء والمجامع اللغوية ونشاط الكتاب والادياء والمترجمين وتيامه إبينسيق ذلك كله ومقادنتية وتصنيفي لَيْسَتَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَتَمْسِلُ بِالْهِرَافِي الْتَمْرِيْبِ وَمَرْضَهُ عَلَى مَوْلِمِرَاتُ التَّقْرِيبِ أَ But I has comply a on the party of the

 التفاون مع فنفب التعريضي في البسلاد المرابية التتبع تشاط الهيثات المستفلة بالتمريب فيها ولتلقى النتالج العلمية التي تمنعهي النهبا الجهود اني تلك البلاد

3) العمل بكل ألوسائل المكنة على ان تحتل اللفة العربية مكانتها الطبيعية في جميع البلاد العربية بَالْتَمَاوِنُ وَالتَّنْسِيقِ التَّامِ مِع جَامِعُةُ الدُّولِ العربيـة والمجامع اللغوية ومع غيرها من جهات الاختصاص في البلاد المربية ،

4) متابمة حركة التمريب خمارج حمدود الوطن العربي ، بالتثبيه على ما يراه من خطأ فيهم وتشجيع الصواب وتقديم المشورة .

وتلخص فيما يلى مختلف المنجزات والنشباطات التي قام بها الكتب منذ انشائه الى ان انفهم الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

#### أ) منجزات السنوات (من 1962 الى 1965)

رغم ضمف وسائل المكتب المأدية والبشرية (قبل اندماجه في جامعة الدول المربية ) فقد قام طبقا لتضميم ثلائى لتعريب التعليسم والادارة ومظاهسر الحضارة باعداد ما يلي :

 مجلة « اللسان العربي » ، وهي مجلـة دورية تمنى بمختلف الغراسات اللغوية العلمية منهسا والادبية ، وكذلك مختلف نشناطات الكتب والمجامع والجامعات والشخصيات العلمية في الوطن العربسي وفي بقية العالم في ميدان التمريب وقد صدر منها خلال هذه الفتسرة فلانسة احسداد ( الاول والنسائي ' والثالث ) .

سلسلة معاجم علمية تعاون على تأليفها مع رَمُنْنَ، المُرْسَبَاتُ العَرْبِيةُ والمجامع اللَّغُويَّةِ والعلميسةُ والاقراد العاميين. وهي:

- 1) مُعِجمُ الرياضياتِ
  - 2) معجم الغيرياء
- 3) معجم الكيمياء

- 4) معجم الفقه والقانون
- 5) معجم الاشغال العمومية
  - 6) معجم السياحة
- 7) معجم الطحانة والخبازة والفرانة
  - 8) معجم مصطلحات السيارة

هذا وقد وزعت في وقتها في العالم العربسي وتوصلنا بملاحظات في شأنها .

ومن الماوم انه خلال هذه السنسوات انكب .
الكتب الدائم على تحضير لدوة في خصوص تأليف معجم مدرسي موحد انطلاف من اقتسراح ممثل الجمهورية العربية المتحدة في المجلس التنفيدي للمكتب الدائم بالرباط ( الدورة الاولى لعام 1962 )؛ غير ان الندوة المقررة في شائه لم تنعقد لعدم توفر الخبراء الذين كان من المقرر ان يناط بهم مواقبة الاعمال الاولية لاعداد هذا المشروع .

ونعد الآن لهذه الندوة باعداد معجم ابتدائي للعلوم ثم معجم ابتدائي حضاري بالاضافة الى معجم الحساب .

#### ب ) منجزات السنوات (من 1966 الى 1970)

استهل المكتب عمله بادىء ذي بدء بوضع تصميم عشدري للتعريب ( لمدة عشر سنوات ) من اجل اعداد معجم علمي وتقني عام وزع في ابانه على السدول المربية من اجل ابداء الراي والمشاركة في تنفيذه ،

وقد شرع المكتب حينا في تنفيذ هذا المشروع مستهلا عمله بوضع جزارات ( بطاقات ) باللفات المختنفة للمصطلحات التي توصل بها من المجامسع والجامعات والمجالس العليا والهيشات الثقافية والشخصيات العلمية بالوطن العربي وكذلبك من الخبراء العرب ومن مراسلي المحتب الذين عينتها مختلف الحكومات العربية في مختلف الشعب العلمية والتقنية ، وقد تجاوزت هذه الجزازات لحد الآن علائمالة الف جزازة وما زال عددها في حالة نصو

وني نطاق هذا التصميم اصدر ما ياتي :

1) مجلة «اللسان المربي» (اربعة اعداد) (الرابع والخامس والسادس) أما السابع نقد صدر في جزئين ( الاول للدراسات والابحاث اللغوية والثاني للمعاجم التي وضعها الكتب وبعض مراسليسه في مختلف الغنون والعلوم) .

- 2) سلسلة معاجم صغيرة تعنى بالمسطلحات الحضارية كجزء من معجم العاني وهي :
- \_\_ معجم الاسماء والعلوم والفنون والماهب والنظيم -
  - \_\_ معجم الاجهزة والآلات
  - \_ معجم الالعاب واللعب العربية القديمة
    - ... معجم السماكة والاسماك
      - \_\_ معجم الالوان
- \_\_ معجم الحرف والمهن ومعجم الاحجاد والمادن والفليزات
  - \_\_ معجم الاطمسة
  - \_ المجم المسؤلي
    - \_\_ معجم البئــاء

#### 3) معجم الحساب الابتدائي:

وهو معجم فرنسي - عربي للمصطنحات المستعملة في المدارس الابتدائية وضع طبقا لحاجيات المربي .

4) استجابة لرغبة وزارة الفلاحة والمسلحة التبوغرافية المغربية قام المكتب بتعريب القسم الاول من المعجم الاخراطي المتعدد اللغات الذي اعدته الجمعية الاخراطية الدولية بعدما قررت الموافقة على طاب ممثل المغرب باضافة اللغة العربية الى لغات المعجم الست ؛ وقد صدر هذا العمل ضمن العدد السابع من مجلة «اللسان العربي» ،

وتجدر الملاحظة هنا الى ان المكتب يتلقى بصفة مستمرة من الوزارات والمؤسسات العكومية وغيرها بالمغرب قوائم المسطلحات التقنية في مختلف العلوم والفنون قصد تزويدها بالمقابل العربي .

5) اعداد مشروع معجم الاقتصاد والقائسون الذي سيورع خلال هذه السنة على نطاق واسع في الوطن العربي لاجل الدراسة وابداء الراي من طرف المختصين في الوضوع .

وبالاضافة الى ذلك نقد قام المكتب بعسدة نشاطات موازية لما انجزه خلال السنسوات السبسع الماضية تتلخص فيما يلى :

-- المشاركة في عدة مؤتمرات ومناسبات عربية كبرى مثل معرض طرابلس سنة 1963 واشرافه بجانب الجامعة العربية على المؤتمر الثاني للمعطلحات

المربة بالجزائر سنة 1964 وشارك فى مؤتمسرات وزراء التربية المسرب ببغسداد والكويست وفى عسدة اجتماعات أخرى عقدت فى بعض الدول المربية .

س تنظيم سلسلة من الهرجانات كاسبسوع التمريب بالمغرب سنسة 1964 والمواسسم التقافيسة والقضائية والعلمية المشتملة على المحافرات والندوات والمعارض قصد التعريف بالكتاب المؤيى في فنونسه المختلفة وكان الفرض من هذه الإممال هو التعريف بجهود الدول العربية في حقل التعريب وما وملت اليه العربية في ميد ن الثقافة والعلم بالاضافة الى توعية الجماهير لاحلال اللغة العربية المكانة اللائشة بها في المجتمعات العربية وخصوصا منها اقطار المضرب العربي نظرا لحاجته الماسة للتعريب .

ونى نطاق عده الحملات اصدر الكتب معجما لمحاربة الدخيل الاجنبي تحت عنوان (قل ولا تقل) وقد كان محل اهتمام بالغ من لدن اجهزة الاعلام في اقطار المغرب العربي ، وقد صعم المكتب الدالم العزم على محاربة الدخيل الاجنبي خاصة في التعبيسر الاشهاري في مجالات التجارة والصناعة فاتفق في المغرب مع المسؤولين الاداريين على اهادة النظر في اللافتات الاشهارية من اجل تصحيحها في المتاجر والمصانع ، ومما اقرته وزارة الداخلية المغربية في المتاجر المحاب المنشئات والمؤسسات التجارية والصناعية المجدد على تقديم طلب رخصة التجارية والمناعية المجدد على تقديم طلب رخصة خاصة يحتوي على تسمية المؤسسات او المنشئات خاصة يحتوي على تسمية المؤسسات او المنشئات التصديق عليها من طرف مكتبنا ،

والى جانب ذلك انشأ فى مبنى للحكومة المفرية (مقره القديم ) مكتبة تحتوي على كتب ومجلات علمية وثقافية وضمت وهن اشارة المثقفين والباحثين والاسائدة والطلاب للاستفادة منها وللتمريف بجهود الدول العربية فى مختلف الميادين الملمية والثقافية والفنية ، وما زال يناشد الدول العربية لتنميتها وتنويمها نظرا للاقبال المتزايد لروادها .

#### برامجه وجدوله خلال سنة 1970 ـ 1971

- اعداد مجلة اللسان العربي ( المجلد الثامن في ثلائة أجزاء ) في نفس نسق المجلد السابع .
- انسيق الشاريع المجميسة التي اصبح المتب يتبناها بتكليف من مجلس جامعة الدول العربية

نى موضوع توحيد المسطلحات الملمية حتى مرحلة الدراسة الثانوية بيسن الدول العربيسة فى خصوص الماجم الآتية:

معجم الرياصيات
 معجم الكيمياء
 معجم الطبيعة (الغيزياء)
 معجم الحياوان
 معجم الجيولوجيا
 معجم النبات

وبما أن الأجوبة التي توصلنا بها من العدول العربية لم تتضمن داراء كل من سوريا بد ليبيا به تونس مالجزال ما المفرب ما فقد اضطر المكتب الي المداد معاجم أضافية تكميلية تشمل بقية الحصيلة المنبة التي لم ترد في هذه المشاريع ،

ونظرا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها هده المساريع فقد اعطيناها الاولوية واجلنا عملنا فيما يتعلق ببعض المساريع المجمية التي تضمنها تقريرنا المقدم الى مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الثالث والخمسين (آذار – مسارس 1970) باستثناء ما يرد علينا من المنظمات العربية من اجل التحقيق والتنسيق والتي تفرضها الحاجيات الملحة المفروضة في الوطن العربي تذكر منها على سبيسل المشهال:

- مشروع القاموس البريدي الذى احاله علينا الاتحاد البريدي العسريسي من أجسل الداء راينا في محتواه ، وقد وضعنا تقريرا عنه يتضمن ملاحظاتنا واقتراحاتنا في الموضوع ، وبالغمل فقد تم اخراج هذا القاموس متضمنا التعديلات التي ادخلنا عليه ،

مشروع معجم المسطلحات البترولية الذى ورد علينا من المنظمة العربية للبترول من أجل تنسيقه. وقد قمنا باعداد الاقسسام الثلاثية السواردة عابنا مسع وضسع المقابسلات الفرنسيسة واضافة مشروع معجم ملحق حاولنا أن نستقصي فيه ما فات المسروع الاول من مصطلحات انطلاقا مسن احدث الماجم المستعملة في منظمات البترول العالمية .

ـــ اعداد معجم علمي للمدارس الابتدائية العربية تتميما لما ورد في معجم الحساب الآنف الذكر من المعطلحات العلمية .

ر مسطرة العبل في خصوص تنسيق المطلحات من المسلمات من المناسب النسيسق الماجم في :

 استقصاء المسابر العربية لتتبع مختلف المسطاحات المقترحة للمدلول الواحد , .

ب \_ وضع المقابلات الاجنبية بنفة اللهة وهي الفرنسية او الانجليزية بالاضافة الى المربية في خموص الماجم الكلاسيكية التعليمية مراعاة للاختلاف في المناهج بين الدول المربية التي كانت استمسل اللغة الانجليزية في التعليم والدول العربية الاخرى التي كانت الستعمل الفرنسية .

الله والذا كان للمعجم مبيغة تكنولوجية دولية فإننا سنحاول اضافة لفات اخرى كالالمانية والروسية

ج ــ استقراء الماهيم على الصغيد العالمسي في الإطار المحدد للممجم . . .

د ـ ميدا الاحتفاظ بالمسروع الاصلى لكل معجم وأضافة نقابل أجتبى ثان الجليزي أو فرنسي مسع البات ملجق عن المستعملة في هذا النسق أو ذاك من الوطن العربي أ

سي ها اصدار مشاريع الماجم المستة في جزء خاهن في كل ظبعة من مجلة « اللسان العربي » مع طبعة الخرى مستقلة لكل مشروع معجم ضمن ملعقه مرتبين تربيبا موحدا ، وذلك من اجل مرضها على الخيراء في البلاد العربية والدول العربية المهتمة بالإستشراق والاستعبراب تمهيدا لعرضها على ندوة الخيراء العرب تنعقد في احدى العواصم العربية باتفاق مع المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم تحت اشراف جامعة الدول العربية وذلك لإقرارها نهائيا والعمل على تطبيقها بكيفيسة موحدة في الجهاد التعليمي بالدول العربية موحدة في الجهاد التعليمي بالدول العربية م



## مسابغة المكتب الدائم

نى اواخر عام 1969 شرع المكتب الدائسم لتنسيق التعريب فى الوطن العربى فى تنظيسم مسابقات سئرية يوزع فيها جوائز باسم كل دولسة عربية وذلك فى موضوع يتصل باختماصات المكتب ، وقد اختار لتدشين هذه البادرة أن يكون موضوع المسابقة التي تجري على الصعيدين العربي والاسلامي ما يلسى :

ـ تقديم مخطوط قديم أو بحث حول اللفــة العربيــة ـ أ

وتخصص لذلك جائرة تدرها خمسة الاف درهم او ما يقابلها من عملات اجنبية مع جوائر تانوية اخرى ويشترط ان يكون المخطوط القديم في موضوع النفة العربية على شكل معجم او دراسات او ابحاث غميسة كما يسبق نشرها) وان يكون دا قيمة جديرة بالاعتبار، كما يشترط ان يكون البحث مستوعبا اصيلا لم ينشر تبل فيما لا يقل فن خبسين صفحة بسن الحجسم المتوسط ، ومعلوم ان المسابقة تسهر عليها في كل نظر مربي الشعبة الوطنية للتعريب العاملة في نطساق المتربية الدائم داخل هذا العام على هذه المباراة اللغوية الاولى برياسة الاستاذ الكبير السيد محمد الفاسي وزير الدولة المكلف بالشؤون التقافية والتعليم الاصلى وزير الدولة المكلف بالشؤون التقافية والتعليم الاصلى وزيرة المورة وذلك في دائسرة ودارته المورة المربية بالقاهرة وذلك في دائسرة ودارته المورة المني تسهر على عمل الشعبة المكورة،

وقد وردت على المكتسب ـ تلبيسة لندائسه ـ الابحاث والمخطوطات الآلية :

منهج النويري في « نهاية الارب في فنون الادب»
 لعبد الحليم الندوي
 أستاذ الادب المربي بالجامعة الماية الاسلامية
 بدلهي الجديدة ( الهند )

2 . كتاب « الحجة في قرارات الالمة السبعة من العل الانصار الخمسة » . . . .

شرح وتحقیق ودراسة : عبد المالي سالم مكرم دكتوراه في اللفة المربية وآدابها من كلية دار الملوم ، والمدرس بجامعةالكوبت

- 3) نخبو العربيسة الدارجسة
   محمد بن عبد الرحمان مادين
- إلارجوزة المسماة «بالورث لمشكل المثلث»
   محمد بن رمضان شاوش
   الاستاذ بثانوية الحكيم ابن الزرجي
   تلمسان ( الجزائر )

- 5) الاضـــداد في اللفــة
   للاستاذ حسين محمد (ج. ع. م.)
  - 6) الموامــل الطارئــة على اللفــــة
     للدكتور محمد عيد
     كنية دار العلوم ــ القاهرة
  - 7) معاجم الابنية في اللفسة
     للدكتور احمد مختان عمر
     ماجستير فقه اللفة من القاهرة
     دكتوراه فقه اللفة من كمبردج
  - 8) حسول اللغسة العربيسة
     الاستاذ احمد عبد الرحيم السايح
     ( من شيوخ الازهر )
- و) اللغة العربية بين الماضي والحاضر والمستقبل
   محمد محمود حمزة
   الطالب بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة
- 10) محو الامية في المالم العربي (الشكلة، والحلول) حسين توفيسل ... ماجستير في اللغة العربية
- 11) « متخيسر الالفساط » تصنيف احمد بن فارس مخطوط حققه وقدم له الاستاذ هلال ناجي ( المسراق )
  - 12) ابسو اسحق الفزى الحليمي الحليمي
- 13) دراسة وبحث حول اللغة المربية الاستاذ محمد يوسنف نور الدين ( لبنان )

وقد تشكلت لجنة برياسة الاستاذ محمد الفاسي عقدت اجتماعها الاول صباح يوم الاربعاء 17 /9/09/9 وقررت ما يلي :

#### lek :

1 -- اسناد بحثي : « العوامل الطارئة على اللفسة »
 « وابو اسحاق الغزى »

الى السيد علال الهاسي الاستاذ بجامعتي القروبين ومحمد الخامس

2 \_ استاد بحثي: « متخبر الالفاظ »
و « دراسة وبحث حول اللغة العربية »
الى السيد احمد الإخضر غزال
الاستاذ بجامعة محمد الخامس

3 ـ استاد بحث : « كتابُ الحجة في قراءات الإلمة السيمية

الى السيد العابد الغاسي الاستاذ بجامعة القروبين

4 - اسناد بحث : « من اسرار العربيسة في البيسان القرآنسسي »

الى السيد محمد بهاء الدين الاميري الاستاذ بدار الحديث الحسبئية ( جامعة القروبين )

5 - اسناد بحث : « الاضداد في اللغة »
الى السيد محمد لبراهيم الكتائي
الاستاذ بجامعتي القرويين ومحمد الخامس
ومحافظ تسم المخطوطات بالخزانة الماسة
بالمفسسرب

6 ـ اسناد بحث : « الارجبوزة المسمساة بالمبورث لمشكل المثلث »

الى ابن قبد الهادي المنوني خبير فى قسم المخطوطات فى الخزانة العامة والخزانة الملكية بالمفرب

7 ـ اسناد بحث : د اللغة العربية بيسن العاضسي
 والحاضر والمستقبل

الى ادريس الكتائي . الاستاذ بمعهد العاوم الاجتماعية

- 8 ـ اسناد بحث: « معاجم الابنية في اللغة العربية»
   الى محمد بن تاويت
   الاستاذ بجامعة محمد الخامس
  - 9 \_ اسناد بحث : « حول اللغة العربية » الى الاستاذ عبد الحق فاضل خبير في المكتب الدائم

#### نانيسا:

الفاء البحوث التالية من المسابقة

1 - محو الامية في العالم العربي: المشكلة. ، والحلول

2 \_ نحو العربية الدارجة

3 -- منهج النويري في نهاية الارب في فنون الادب :
 بحث ودراسة ،

#### ثالثيا :

اتفقت اللجنة على أن تعقد اجتماعا ثانيا يوم 31 أكتوبر 1970 تقدم فيه نتائج دراساتها وتحديد القيم الملعية للبحوث التى أسندت اليها .

وقد انعقد هذا الاجتماع بالفعل وبعد مناقشة طويلة وعروض قدمها كل عضو حول ما أسند اليه من مخطوطات وأبحاث تقرر ما بلي :

- .... الاحتفاظ بالجائزة الاولى .
- الجائزة الثانية منحت للاستاذ هلال ناجس من المراق عن كتابه « متخير الالفاظ » وقدرها عن 3000 درهم ( أي نحو 600 دولار )
- الجائزة الثالثة منحت للاستاذ حسين محمد من الجمهورية العربية المتحدة من كتابه « الاضداد في اللغة » وقدرها 2000 درهم .
- الجائزة الرابعة منحت للدكتور محمد عيد من الجمهورية العربية المتحدة عن كتابه « العوامل الطارئة على اللغة » وقدرها 1000 درهم .



# نشاط المجتع السوري للغنا العرب

الأسنتاذ جعفرا لحسنى الأصببهالعام « دمشن »

يتنق تاريخ عقد هذه الجلسة ، وهي جلسة مجلس المجمع المختابية لدورة عام 1968 — 1969 م مع ذكرى مناسبة عزيزة هامة هي ذكرى مرور خمسين عاما على مولد المجمع العلمي العربي الذي اصبح غيما بعد مجمع اللغة العربية بدمشق. فلقد استقلت سورية العربية عام 1918 بعد جهاد طويل وولدت مع هذا الاستقلال فكرة انشاء هيئة علمية رسمية تعنى باللغة العربية التي طفت عليها المجمة خلال العهد التركس الطويل ، ونعمل على حفظها وصيانتها ووضسم المطحات العلمية والغنية والادارية الجديدة تمشيا مع حاجة عهد الاستقلال الجديدة

e in the gradient of the end of the gradient o

وعن هذه الهيئة انبئق المجمع المعلمي العربسي عام 1919 م أي تبل خمسين عاما خلت وضبت اليه دار الكتب الظاهرية وجعل متره المدرسة العادليسة الكبرى بعد أن حررت من واضع اليد عليها ، وبعد أن رمبت لتأخذ شكلها الحاضر ، وهذه المدرسة العادلية تعد من اقدم المدارس بدمشق وأشهرها وأجبلهسا ، انشاها السلطان نور الدين الزنكي وأنبها الملك العادل أخو السلطان صلاح الدين الزبكي وأنبها الملك العادل والمدرسة العادلية هي الوحيدة بدمشق التي لم ينتطع والمدرسة العادلية هي الوحيدة بدمشق التي لم ينتطع غيها طلب العلم والتدريس منذ تأسيسها عتى يومنا هذا لقد درس فيها عدد من ائمة العلماء الإعلام منهم ابن غلكان وأبن مالك وأبن خلدون وغيرهم ، كما اسسسس خلكان وأبن مالك وأبن خلون وغيرهم ، كما اسسسس خلجمع دارا للآثار الإسلامية ومرض في احدى فرف ما تيسر له جمعه يومئذ من الآثار المعثرة جمعها من

مختلف جهات سورية ، وكانت هذه المجموعـة نـواة المتحف الوطني الحالي .

كان من حق المجمع علينا أن نحتفل بعيده الذهبي على نطاق عربي شعامل اعترافا بجميله وخدماته التسي اسداها للغة العربية وثقافتها

ان تأسيس مجمع دمشق مهد السبيل لتأسيس مجامع علمية في اتطار مربية اخرى كالاردن ولبنان ولم يكتب لمجمعي هذين القطريان الحياة الطويلة ، الا أن مجمع اللغة العربية في اللغة العربية كما يتسوم العمل من أجل العفاظ على اللغة العربية كما يتسوم مجمع علمي آخر في القطر العراقي الشقيق بما يتوم به مجمع دمشق الذي هو أقدم المجامع في العالسسم العربي .

ولئن غاتنا تحتيق أمنية المتكريم على الوجه الذي كنا نرجوه غلا نعدم وسيلة الدهاء له بالبتاء والاستمرار وأن تكتب له السلامة والازدهار على مر الايام ليستمر في أداء رسالته حتى يتمها خدمة للغة العربية وثتاغتها.

وقد يطول بنا الوقت لو أردنا احصاء جميع ما حققه هذا المجمع خلال سنواته الماضية واني لاكتفي باحالة من يرغب في معرفة ذلك الى مقال الاستساد الدكتور حسني سبح الذي نشره في عدد مجلة المجمع الخاص الصادر حديثا ، والذي وزع في حينه ليجد فيه ما ينقع الفلة ويطفي الأوار أو أن يعود الى مجموعة

مجلة المجمع التي هي مرآة ممانقة وسجل هافسل

ولقد صدر من هذه المجلة حتى الآن (44) مجاداً يبلغ مجموع منعاتها نحوا من (30) ثلاثين ألف منعة تضم مختلف الابحاث اللغوية واللتائية والتاريخيسة واللدبية ، وتعتبر هذه المجلة بحق موسومة غنية بشتى غروع المعرفة ، كما تعتبر صورة مشرقة اللامح لنشاط المجمع في سبيل دعم النهضة الادبيسة واللغوية الحديثة في سائر الاقطار العربية .

ان اللغة الموبية شانها شان سائر اللغسات الأخرى غبي لا تقوم على جهد غرد أو أفراد وانها هي هصيلة التفاعل العبيق بين أفراد أسرتها جميعسا ، وكذلك خدمتها والسهر على سلامتها غان أمرهما يمود على المراد أسرتها جميعا لا الى غنة معينة من الناس .

وتقرم مجلة مجمع دمشق بنشر ما يعلها من علماء العربية في الإنطار كاغة وهي ترهب دائبا بالإبحاث التيبة والمثالات الرسيئة ، وكثيرا ما نشرت من هذه البحوث وساعد المجمع على طبع بعض ما هقته العلماء من تراثنا القديم الخالد ، ولم يغفل المجمع في بدء عهده ناهية هامة كانت وما تزال من أهم أغراضه وهي بعث المحاضرات الثقافي في البلاد ، غميل على القاء سلسلة من والنساء ، وقد جمع بعض هذه المحاضرات في ثلاثب مجلدات كبيرة ، كما أخذ المجمع في جملة جمسوده ، بمراتبة الأتلام وتتبع هغواتها في بلب ( عثرات اللسان وعثرات الاتلام ) غكان لهذه الناهية أثرها الطيب في وعثرات اللسان وعثرات اللهة وتقويم الأقلام .

وطبع المجمع منذ تأسيسه ( 125 ) كتابا مسن عيون تراثنا الأدبي القديم وحتى أكثر هذه الكتب أمضاء المجمع وغيرهم من العلماء المرموتين في سورية وغيرها من الاتطار المربية والاجنبية ، يضاف الى هذا ( 44 ) مجلدا من مجلته ، كما أسلفنا التول ، فيكون بذلسك مجموع ما طبعه ( 179 ) مجلدا هي من أمهات كتب المراجعة ، وهذا العمل في مجموعه عمل كبير لاسيما الما غمف قدرة المجمع المادية ووسائله التليلة.

لند عبل المجمع على أن يختار لمضويته اسحاب الكفايات من المؤمنين برسالة اللغة العربية وآدابهسا غضم اليه خلال مدة وجوده ( 251 ) عضوا بين عامل ومراسل وجلهم من اعلام العرب والسيتشرقين ، وقد تولى منهم الىرحمة الله ( 166 ) عضوا وبني منهسم

( 75 ) مضوا ما زالوا بحبد الله يعبلون وينتجون ،
 مد الله بمبرهم ويارك اعبالهم .

هذا ايها السادة ، لمحة ماجلة من مانس مجمعنا واليكم ملخصا مما أنجزه في الدورة السابقة ( 1967 -1968 ) .

لقد كان المجمع في دورته السابقة هذه 6 قسرر بمش الأممال ومهد الي مكتب المجمع أمر تحقيقها وقد انجز منها أو كاد المطبوعات القالية :

- 1 ــ ديوان الفالدين ، طبع وتعقيق الدكتور سامي
   الدهسان .
- 2 ... تطب السرور في اومناف الخبور لابي استحق ابراهيم المعروف بالرتيق النديم التيرواني تحتيق الاستاذ احبد الجندي .
- 3 ـ التنبية على حدوث التصحيف لحبزة بن الحسن الاصفهائي 6 تحقيق محبد اسعد طلس وبراجمة السيدة اسماء الحمصي والاستاذ عبد المين الملوحسس .
- 4 سابق البربري ، شاهر من المغرب هاش في بلاد الشام ، بعلم الأستاذ عبد الله كنون .
- 5 ـ خريدة التصر وجريدة العصر ( بداية شعسراء الشام ) للعباد الاصفهائي الكاتب تحقيق الدكتور شكري غيصل .
- 6 ــ غهرس مغطوطات دار الكتب الظاهرية ( تسسم الحديث ) وضع الأستاذ ناصر الدين الألباني .
- 7 ــ غهرس مخطوطات دار الظاهرية (تسم الطب)
   وضع الدكتور سامي خلف همارنة .
- 8 ــ ديوان ابن هرمة ، جمع وتعتيق الأستاذ النفاخ والدكتور حسين مطوان .
- 9 ــ غهرس المجلدة الماشرة من تاريخ مدينة دمشق
   لابن مساكر . وضع الانسة ملك هنانو .
- 10 مجلة مجمع اللغة المربية ( 43 ) لسنة 1968 ويوجد تعبت الطبيع :
- 1 ــ كتاب التلخيص في أسبهاء الأشبياء لابي هسسلال المسكري 4 تحقيق الدكتور هزة حسن .
- 2 -- نظرة عيان وتبيان في مقاله اسماء اعضاء الانسان
   للدكتور صلاح الدين الكواكبي .

- 3 ـ كتاب اللامات للزجاجي ، تحقيق الدكتور مازن المبارك .
- 4 ـ ترویح التلوب فی ذکر ملوك بنی ایوب ، تحتیق الدکتور صلاح الدین المنجد .

#### البجلسة:

صدر من مجلة مجمع اللغة العربية المجلد ( 44 ا لعام 1969 العددان الأول والثاني في عدد خاص عدد مستحاته ( 438 ) مستحة اشعرك في تحريره اعضاء المجمع العاملون والمراسلون .

#### الانتخابـــات :

- انتخب اللواء الركن محمود شيت خطاب (العراق)
   مضوا مراسلا
- 2 \_\_ الاستاذ ناصـــر الدين الاسد ( الاردن ) مضوا مراسلا
- 3 ــ الدكتور غيمبـــل ديدوب ( الغراق ) مشبوا مراسلا

#### استقبال اعضاء:

استتبل المجمع بجلستين عامتين كريبتسين رشحها لعضوية المجمع علمهما وغضلهما واخلاصهما لمبادىء المجمع وهما الاستاذان : وجيه السمان وهبد الهادي هاشم وكلاهما من الصفوة المتازة من اعلام الفكر والمرفة والنشاط ،

#### اتمسالات المجسع:

تام الاستاذ الرئيس برحلة الى مصر والعسراق واتصل بمجمعي القاهرة وبغداد وبحث معهما تعريس الملاقات الأخوية غيما بين المجامع الثلاثة والتعاون غيما بينهم عن طريق تبادل المطبوعات وغيرها . وكانست الاتصالات مثمرة ومغيدة تكللت بالنجاح ، وقد تسسم التبادل في المطبوعات عملا .

#### اهـــداء مكتبــات :

1 ــ نفذ ورفة المرحوم الرئيس الأمير مصطفــــى الشمابي ومنية مورثهم وسلموا المجمع جميسع

- ما أوصى به المرهوم من كتب وأثاث ومخلفسات وتم تسلمها ، وهي الآن قيد التسجيل والاحصاء.
- 2 كذلك نفذ ورثة المرحوم الشيخ حامد التقسي وصيته وسلموا المجمع خزانة كتب المحسوم مورثهم ، وذلك بمساعي الاستاذ الزميل الشيخ محمد بهجة البيطار .
- 3 \_ واحدى الاستاذ خالد خليل مكتبة المرهوم والده الدكتور خليل خالد .

غلاولئك جميما شكر المجمع وتقديره.

#### انشىسادات:

ان مشروع دار الكتب الظاهرية قد بلغ مرحلته النهاثية وسيتم المشروع في وقت قريب وسيجد الرواد التاعة الكبيرة من هذا البناء مجهزة بكل اسباب الراحة.

#### السرفيسسات :

ولن ينسى المجمع في حديثه من هذه الدورة ان يذكر بالاسف والرحمة الاعضاء الراهلين مبن والمتهم المنية هذا العام وهم المفاور لهم : الاساتذة ساطسع العصري وحسن حسني عبد الوهاب ومنير التاضسي رحمهم الله رحمة واسعة وأجزل ثوابهم .

#### المساؤلسمسرات :

وقد دمي المجمع للمشاركة في مؤتمرات عدة منها، المؤتمر الرابع لعلوم الرياضيات في بخارست ( رومانيا ) والمعرض الدولي للمطبوعات العلمية الذي سيعتسده المبع العلمي في بولون ( ايطاليا ) .

وقد لبى المجمع دعوة مؤتمر المسطلحات الطبية الذي عقد فى الموصل ( العراق ) ومثل المجمع نيسه الاستاذ الناس الدكتور حسني سبح ، كما شارك المجمع بشخص رئيسه وعضوه الدكتور شكري نيسل فى الحفل الذي التامه مجمع اللغة المربية فى التاهرة تابينا للمغفور له الأمير مصطفى الشمابي رئيس مجمع دمشق ، واحد اعضاء مجمع القاهرة سابقا .

كما زار المجمع وغود شخصيات علمية كثيرة منها؛ وغد المكتب الدائم للتعريب في الرباط ووغد الصدائــة الازريجانية .

اما في خصوص دورة المجمع لمسام 1969 سـ 1970 نقد كانت مرحلة جديدة ، بعد انتضاء خبسين سنة على تأسيس مجمعنا هذا ، ولقد كانت المرحلة التي مرت بنا مرحلة انتساء وتأسيس ، وغترة وضعت ليها القواعد العلمية والركائز التي يستند اليها هسذا المسرح ، اما المرحلة المحديدة عمى مرحلة نشاط جديد، يرمى الى رغم مستوى المجمع واعلاء شائه في كل هدف من اهداله وكل غاية من غاياته العلمية المتسة .

واول ما نفتت به عبد الجمع الجديد هـــذه المناسبة الكبرى التي هي أسبوع العلم العابسر الذي سيتم في الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني من مذا العام 1969 وسيشترك المجمع في هذا العبد الكبير ليحتفل بمرور خبسين عاما على انشائه، وقد خصصت له ايام خاصة يتحدث بها المجمعيون عن تاريخ المجمع ونشاطه والخدمات التي اسداها للغة العربية وتتافتها وآدابها وصراحة على ما تابت به هذه المؤسسة مسن خدمات كبرى وقد دعا المجمع الى المشاركة في هــذا الاحتفال رئيسي وفائبي الرئيسين والأمينين العامين المجمعي القاهرة وبغداد والامين العام لكتب التعريب في الرباط ،

#### المسروميات :

أن لدى الجمع في هذه الدورة الجديدة مشروعات كثيرة نرجو أن يتحتق جلها أن لم تساعد الظروف على تحتيتها كلها ومن أهمها :

- 1 ملء الشوافر بانتخاب الأعناء العامليين والمراسلين في المجمع .
- 2 والفت نظر السادة الزملاء في هذه المادة الى ضرورة السمي لتعديل ملاك المجمع ودار الكتب الظاهرية مان كثرة الإعمال اسبحت تتطلب هذا التعديل ، كما أن وضع المجمع قد اسبح يقضي بتعديل بعض المراتب والدرجات في الديريسات المنبئة عن هذه المرسسة العلمية الجلينة .

#### المطبــــوهــــات :

- ١ -- سيمبد الجمع الى اكمال المطبوعات التي بوشر
   بها سابقا وهي :
- آ س فهرس المجلدة العاشرة من تاريخ ابن هساكر وضع الأنسة ملك هنائو .

- ب ــ فهرس مخطوطات قسم الطب للاستسساد سابع همارنسة .
- ج ــ كتاب « ترويح التلوب في ذكر الملوك بنسي أيوب » تحقيق الدكتور مسلاح الدين المنجد .
- د ــ غهرس مخطوطات علوم الحديث من وضع الاستاذ ناصر الدين الألباني .
- ه سه طبع الجزء الثاني من كتاب التلخيسيمي في أسباء الاشياء للمسكري . تحقيق الدكتسور عين .

#### 2 -- الباشرة بطبع الكتب الآتية :

- آ ب ديوان الشاعر ابن احبر تعتيق الدكتور محبد
   عطوان الاستأذ في الجامعة الاردنية .
- ب ــ ديوان مرتلة الكلبي تحتيق أحبد الجندي .
- ج ــ طبع ديوان ابن التيسراني تحقيق السيدة اسماء الحمس ،
- د ــ طبع ديوان الغزي تحقيق الدكتور شكسري . فيصل .
- ه ... طبع رسائل المنابي تحقيق الدكتور سناسي الدهان .
- و ... طبع « الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومسر والحجاز » للشيخ عبد الغني النابلسيسي وتحقيق الاستاذ عارف النكدي .
- ز ــ طبع غهرس مخطوطات علم الهيئة والفلسك عند العرب وضبع الاستاذ أبراهيم الغوري .
- طبع غهرس مجلة المجمع ( الجزء الرابع )
   من الجزء 31 40 وضع الاستاذ عمر
   رضا كمالة .
- ط ... طبع غهرس بخطوطات قسم الأدب واللغة في دار الكتب وجمع السيدة اسماء العبسي .
- لا ــ عليم التسم الثاني من الجزء الثاني من تاريخ دمشق لابن مساكر تحقيق الانسة ملك هنانو.
  - ك سد طبع المجلة ( 45 ) من مجلة المجمع .
- 3 ـ وقد قرر المجمع أمادة طبع أكبر مسدد مسبن مطبوماته ومن أعداد مجلته التي نقدت وباشر طبع المجلد الأول من المجلة .

## مَشِرُع النِظام الأَسَاسي لإنخادالجأمع للغوث لعلنه لعركية

المادة الاولى: ينشأ للمجامع اللغوية الملبية العربية التحاد له شخصية معنوية مستقلة ، ويكون مقسره مدينة القاهرة .

المادة الثالية: بتألف الاتحاد من :

ا \_ مجمع اللغة العربية في دمشق ،

ب ــ المجمع العلمي المراقي في يغداد .

ج \_ مجمع اللغة المربية في القاهرة .

د \_ كل مجمع لغوي علمي تنشئه دولة عربيسة مستقلة ، ويوافق مجلس الالحاد على قبوله .

المادة الثالثة: اهداف الإنحاد:

ا ــ تنظيم الاتصال بين المجامع اللفوية العلمية العربية وتنسيق جهودها في الامور المتصلة باللفة العربية وبتراثها اللفوي والعلمي .

ب ـ الممل على فوحيسد المسطلحسات الماميسة والغضارية العربية وتشرها .

المادة الرابعة : يدير اعمال الاتحاد مجلس يسمسى ( مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربيسة ) ويؤلف على الصورة الآتية :

1 - عضوان من كل مجمع لفوي يختارهما المجمع العضو ، أربع سنوات قابلة للتجديد .

ب ـ رئيس اللجنة الثقافية لجامعة المدول العربية ،

الهادة الخامسة : ينتخب اعضاء مجلس الاتحاد من بينهم دليسيا وأمينا هاما وامينين مساعدين ، لمسدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

الهادة السادسة : يجتمع مجلس الاتحاد مسرة على الاقل كل سنة في دورة عادية؛ ويحدد مكان الاجتماع وزمانه بقرار من المجلس ، ويجوز أن يجتمع بدعوة من أمين عام الاتحاد بناء على طلب مجمعيسن على الاثل في دورة غير عادية عند الضرورة ،

الهادة السابعة: تعتبر اجتماعات مجلس الاتعاد محيحة بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء، وتصدر الترارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وني حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يضم اليه الرئيس

الهادة الثامئة: اختصاص المجلس:

النظر في الاعمال السنوية لمكتب الاتحاد واقبرارها .

ب ـ النظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنويـة واقـرارهـا .

ج ـ تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع اللغوية العلمية العربية وتنسيق جهودها .

د \_ العمل على توحيد المصطلحات العلميــة والغنية والحضارية التي تقرها المجامع المختلفــة واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك .

هـ وضع المشروعات التي تحقق اهدافه >
 والاشراف على اعمال مكتب الاتحاد .

و - النظر في الاقتراحيات المتصلبة بأهداف الاتحاد التي تقدمها الهيئات اللغوية والملمية والمشتغلون يدراسة اللغة والمصطلح الملمي في المالم المربي أو خارجه و المالم 
ز \_ تنظیم عقد مؤتمرات وندوات للدراسسات التی تحقق اهداف الاتحاد ؛ تشترك لیها المجاسع الاعضاء ومن بری الاتحاد دعوتهم مسن العلماء المتخصصین ،

ح ـ وضع الانظمة الداخلية اللازمة لسير الممل المادة التاسعة : يعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي أو في بلد من بلاد المجامع الاعضاء

المادة العاشرة: مكتب الامانة العامة في المقر الرسمي اللاتحاد ، وللامين العام أن يستميسن بمسن تلاعسو الحاجة اليهم من الموظفين ،

الهادة الحادية عشرة : اختصاصات الامائة المامة : ...

ا ـ تنفيك قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها وتصريف الامور الادارية والمالية .

ب \_ تقديم تقرير سنوي عن أعماله الى مجلس الاحساد .

ج ـ اعداد جدول الاعمال الاجتماعيات المجلس مع تحديد مدة المقاده .

د ـ تحضير المجلس وعرضها عليه ، وتسلم الايرادات واصدار اوامر الصرف في حدود الميزانية . المتسروة .

ه ــ بنوب الامينان العامان المساعدان عن الامين المام في تنفيذ قرارات الاتحاد ، كل في مجمعه ،

الهادة الثانية عشرة: تتكون مالية الاتحاد من :

ا ــ اشتراكات المجامع الاهضاء التي يعددهـا مجلس الاتحاد .

ب ــ الاعانة المالية السنوية التي تقدمها الامانة العامة الدول العربية ،

ج - الهبات والامانات التي يقبلها مجلس الاتحاد المادة الثالثة عشرة: تودع اموال الاتحاد في مصارف عربية يعينها مجلس الاتحاد ويرسم المجلس طريقة المناد والسحب والمسحب والمسحب والمسحب والمسحب والمسحب والمسحب والمسحب والمساور والمسحب والمساور والمسحب والمساور والم

المادة الرابعة عشرة : تحدد اللائحة الداخلية اجراءات تنفيذ النظام الاساسي للاتحاد ، ولمجلس الاتحاد ان يعدل هذا النظام بموافقة للني اعضائه على ان يدرج مشروع التعديل في الدعوة الموجهة للاجتماع الهادة الخامسة عشرة : يصبح النظام الاساسسي للاتحاد نافذا بمجرد موافقة المجامع الاعضاء عليه ،

. القاهرة في 30 أيريل ( نيسبان ) 1970

التواقيسع

الجمع العامي العراقي الدكتور عبد الرزاق محي الدين اللوام محمود شبيت خطاب

مجمع اللغة العربية في القاهرة الدكتور طه حسين الاستال زكي المهندس الدكتور ابراهيم مدكور

مجمع اللغة المربية في دمشق الدكتور حسني سبح الدكتور عدنان الخطيب

# بين المجاة وقرائها

تتجلى عناية القراء الكرام في السيل العارم من الرسائل التي تنهال على المكتب من مختلف الاصقاع في العالم المربي والاسلامي .

﴿ وَنَعْنِ اذْ نَسْكُرُ هَذَا الاهتمام والحماس ، ونقدر هذه المناسة بين المجنة وقرائها من اسالدة وطلبة وباحثين ، يسرنا ان نجمل من المجلسة ميداناللنقاش العلمي الحر ، قلا فالمجلة ترحب بكل ود بناد، او عرض لمشاكل لقوية قد تعترض الباحثين وطلاب العلسم .

♦ كما يسبر المكتب الدائم للتمريب أن يتلقى ملاحظات من رجال الفكر العربي والاسلامسي حدول النشاط المام للمكتب .

## من الجمهورية العربية السورية:

- تلقینا رسالة من الاستاذ حسن كمال محافظ فرع الفن الحدیث فی المتحف الوطنی بدمشق جاء فیها : « لقد قرات بشغف وللة كبیرین ما حوته مجلتكم ومعاجمكم من المارف المفیدة ، التی یجد فیها الباحث الكثیر من الفائدة بما تتوفر علیه من جهدود كبیرة والتی حشدت لها - ولا شك - طاقات جبارة حتی اتت فنیة بالشكل اللی نراها علیه » .

ومن دمشق ايضا وصلتنا وسالسة مسن الاستاذ محمد وليد الجلاد يقول فيها : « كسان لشا شرف الإطلاع صدفة على مجلتكم « اللسان العربي » فيهرنا الجهد المبلول فيها » والروح العلمية التى تسود صفحاتها » وما في تضاعيفها من ثروة لفوية ثمينة نحن باشد الحاجة الى مثلها ، حيث وجدنا فيها اجوبة لكثير من التساؤلات التى كانت تعترضنا حيال بعض التعابير والمسطلحات التى تنقصن لفتنسا ، ويختلف المترجعون في استنباطها ، ، »

— ومن السويداء كتب السيد جميل ابو ترابي يقول: « انها لجهود جبارة يخطوها مكتبكم في احياء لفة الضاد ، ونشر التراث العربي ، ولا يسع المرء الا ان يتقدم بالشكر والثناء للسيد رئيس تحرير مجلتكم الزاهرة ولكل من يساهم في الكتابة فيها »

صون السيد محمد يحيى والف مديس الشف مديس الشؤون الاجتماعية والعمل بعلب تلقينا كلمة رقيقة يقول فيها « لقد وجدت في مجلتكم «اللسان العربي» الابحاث المفيدة والقالات الشيقة في اللغة والترجمة والتعريب الشيء الذي اللج صدري»

\_\_ ووصلتنا رسالة شكر من السيد المستشار فاضل البصمدجي يثني فيها على « الجهود الصادقة المبلولة في سبيل اعداد واخسراج هسده المجلسة الراقية ٥٠٠

- وهذه رسالة اخرى من دمشق بعث بها السيد الرائد عبد الوهاب مرور نقتطف منها ما يلي : « ان مجلتكم «اللسان المربي» لجديزة بأن يفخس بها كل عربي من مشرق البلاد الى مغربها ، كيسف لا وهي تحمل لواء كلمتي السحر اللتين توحدان اسة المرب وهما «لفة القرآن» انني لاشكركم على جهودكم الجبارة المبدولة من اجل اصدار هذه المجلة » .

ومن دمشق ايضا تطالمنا رسالة الاستاذ مبحي زخور ليقول في مقدمتها : « . . والا مكفت على مطالمة بحوث مجلتكم الفراء الفيتها مجلة رصينة لما حوت من مقالات ودراسات قيمية وتنساولت من قضايا اللفة العربية ، ولا ريب ان صدور مثل هذه المجلة سيسد فراها في المكتبة العربية التي تفتقسر الى امثالها مما يفضي بامتنا العربية للوصول الى وحدة المالي وحدة المالية العربية في جميع المسطلح العلمي ووحدة الكنمة العربية في جميع المادين . . »

وكتب الدكتور صالح حباب يقول: «اطلعت على عدد من مجلة «اللسان العربي» فأعجبت أعجابا كبيراً بها وبالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون عليها، ووثقت بأنها ستنهض بأعباء المهمة الفسخمة الملقاة عليها أن شاء الله »

... اما رسالة الاستاذ ذو النون رمضان فقد كانت تتضمن ما يلي : « اطلعت على ما تضمنت...» « اللسان العربي » فالفيناه ذرة ثمينة في التآلي... في العربية التي لا يستغنى عنها ، وانها لجوهرة نادرة . . . ينيد المرء فيها ويستفيد »

--- وهذه رسالة اخرى وصلتنا من حلب من الدكتور توفيق برو جاء فيها : 3 . والحق ان مستوى السمو الذي تحتله مجلتكم الراقية في دنيا الفكر المربي تنفود فيه ٤

-- ومن حلب كذلك تلقينا كلمة هسكر مسن الاستاذ على حافظ مدير على شركة المدينة للطباعة يبدي فيها : « اعجابه بمواضيع المجلسة وكتابتها واهدافها النبيلة »

- ونختتم جولتنا من سوديا برسالة القادي، بكري الخطيب وهي رسالة طويلة نقتسطف منها ما يسلمي: « . . وجساءت مجلتكم لستكسون فخرا للاسماء « اللسان العربي » وحق لها ولمن اشرف على تسميتها ان ينال الشرف ويكون له الكرم والفخار، ويتيه اعتزاز بأنه يعلى الكرامة ويتبت الاصل مسن

جديد. . وأنه أن دوامس الفبطسة وحب الاطسلاع والمرفة أن الشرف باللقاء معكم على صفحات مجلتكم من خلال سطورها النيرة » .

#### - + -

#### من الجمهورية العربية المتحدة :

-- من القاهرة بعث الينا الاستاذ محمسه توفيق عويضة السكرتيس العسام للمجلس الاعلس للشؤون الاسلامية يحيي فيها جهود المكتب في خدمة الاسلام والمسلمين »

- ومن القاهرة ايضا وصلتنا كلمة رقيقة من الاستاذ الكبير محمود تيمور جاء فيها : « ومن نافلة القول الاشادة بهذه الجهود الخصبة الواسمة الشي تسفر عنها تلك البحوث والدراسات المنشودة في ذلك المجلد الحافل الفزير ، واني لاشمر بان تهنئتكم بهذا العمل العظيم ابسط ما يجب على كل مثقف يبغي الخير لنوطن العربي » -

... وهذه رسالة الاستاذ احمد المصلاوي الامين المام للاتحاد البريدي المربي يقول فيها: « ولا يسمني الا أن أقدم الشكر الخالص لمكتبكم الموقر على جموده المسادقة ونشاطه الكبير في الابحاث اللغوية والتمريب في المالم المربي »

#### - \* -

#### من الجمهورية المراقيسة:

... من بغداد وجه الينا الاستاذ هادي تاسم كلمة رقيقة جاء فيها :

« لقد اطلعت على مجلتكم الغراء «اللسان العربي» التى يعبدرها مكتبكم في عدة مجلسدات واجسزاء ، فوجدتها غاية في الروعة والتفاسة ، ارجو لكسم التوفيق في خدماتكم الجليلة التي تقدمونها للاسة العربية في نشر الثقافة والوعي العربي وتوسيسع مافاق اللغة ، ولعمري انها بادرة طيبة ارجو لكم التقدم الط. »

-- وتلقينا رسالة من الاستاذ حسن سيف الدين من الموصل يقول فيها : « لقد تحكمت الصدفة بي واكتحلت عيناي دون قصد على المجلة المبجلة ، وما كادت اناملي تقلب بعض صفحاتها الا ووجدت نفسي اسير الاسطر وحبيس مواضيعها الشيقة ، وصرت مشدودا الى بحوث هذه المجلة «اللسان العربي»

او اسغر بكنمة اصح ، وصرت الفحصها موضوعا موضوعا حتى اكملت الاطلاع بكل شهوق على سائسو المواضيع من ( القرمان والمعجم العموني ) الى (التطور الحي في النفة) حتى (المعجم الفقهي المالكي) الى ان حللت بين القوافي السلسات لقصيدة من نبسرات الشباب فوجدتها مه والله م

#### تشبع من نبرات (العلم) ذبذبة . . الخ

ومن بغداد بعث الينا الاستاذ عبد الجزار يقول: « . . وقد تركت جانبا كل ما كان في تناول يدي من المطبوعات وانعسرفت الى دراسة هذه المجلة الحبيبة الحافئة بكل جديد ومفيد من المقالات والبحوث اللغوية والادبية والدينية ، ومما زاد من سروري ان هذا المدد يضم باقة ممتازة من البحوث المتعلقة بالقرءان الكريم الذي كان وما زال وسيبقى الى ما شاء الله ، عنوانا للامة العربية ونبراسا لهمم يستضيئون به ويشهدون بهديه » :

-- وهذه القارئة الكريمة مي الحسنى مسن بغداد كذلك تقول: « وبعد : فغى غمار الضياع الذى يعيشه اللسان العربي ، ومن خلال المد الذي يحاول ان يجرف بتياره الهادر لغة الضاد ، تطلعت الى لوح نجاة احاول التشبث فيه لاجد الامن للغتي والسلامة لها . . فرايت في مجلتكم الوقرة ما تهفو اليه الروح وبتطلع اليه الفكر »

- ورسالة اخرى من بغداد كذلك بعث بها البنا الاستاذ فيصل عبد الله الدليمي جاء فيسها : «اطنعت على مجلتكم المختارة « اللسان المسربي » الغراء ووجدت فيها خدمة كبيرة للفة العربية ، وانني لاعتر وافخر بكم على جهودكم الجمة التي تهدف الى تطور اللغة العربية ورفع مستواها الادبي والعلمي والتي ابرزت نتائج خيرة ومثمرة في العالم العربي »

-- ومن القارئيسن الكريمين محمد حاسم معروف الكواز وكامل جاسم الهيشي وصلتنا رسالة يقولان فيها : « نقد اطلعنا على العدد السادس مسن مجلتكم الفراء « اللسان العربي » وما كادت ايدينا للمسها وأميننا تنظر فيها الا وقمرنا السرور والفرح لاننا شعرنا منذ ذلك الوقت اننا وجدنا ضالتنا التي كنا نبحث عنها منذ سنوات عديدة حتى قدر الله تمالي لنا ان نجدها متمثلة في مجلتكم «اللسان العربي» ان اصدار هذه المجلة لعمل عظيسم وجليل وسوف يحفظه التاريخ، في سجل الخالدين بغضل خدمتكم

المتفانية لهذه اللفة المظيمة لفة القرمان الكريم ولفة السنة المحمدية المشرفة ، هذه اللفة التى صمدت في سماء الملم والمعرفة في عهد الدولة الاسلامية ، وهذه اللفة التى فذت اللفات بالملوم المختلفة »

#### من الملكة الغربية :

من الدار البيضاء كتب السيد انجارن على يقول: « تحياي وتقديري لكم ولكافة العنماء الإجلاء الساهرين على خدمة لغتنا القومية وبعد ، فلقد اطلعت اخيرا على المجلة الدورية التي يصدرها مكتبكم الموقر ولحسن الحظ كان العدد الذي اطلعت عليه هو العدد الممتاز الخاص بذكرى مسرور اربعة عشر قرنا على نزول القرءان الكريم ، هذا العدد القيم السلى نسال اعجابي وتقديري واعتزازي بنشاط مكتبسكم الذي جمائي استبشر خيرا بمستقبل اللغة العربيسة فسي كانة انحاء المعورة » ،

صون الدار البيضاء كذلك تلقينا رسالة من القاريء الكريم عبد الحق بن حدو جاء فيها : « ان « اللسان العربي » هو المجلة التي يحق للمتكلميسن باللغة العربية في كل مكان ان يعتمدوا عليها في توحيد هده اللغة التي اصبحت الفوضي تعم بعض المسطلحات الملمية التي تنقل اليها بالفاظ عديدة وبتعابير مختلفة ، فما احوجنا الي هذه المجلة وامثال هذه المجلة حتى تصبح لفتنا العربية في مستسوى اللغات العية العالمية »

-- وهذا السيد محمد القري من مدينة فاس يقول : « يطيب لي ان اعبر لكم عن اعجابي وتقديري للجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتبكم في سبيل اعلاء شان العروبة والاسلام ، كما اهنشكم على النجاح الكبير الذي احرزت عليه مجلتكم الفسراء « للسان العرب» .

اما السيد الفشاد حبيب فقد جاء في رسالته : « لقد تركت في نفسي مجلتكم ، المسدى المسن والاثر الطيب، انها ظاهرة ايجابية بما تحويه من طاقات فكرية ، وبما تأتي به من اخبار وبحوث شيقة »

### من الجمهورية التونسية:

- ومن عاصمة الجمهورية التونسية كتب الاستاذ الطاهر قيقة مدير الفنون والآداب يقول: «انه

ليسعدني ان اعبر نكم عن تقديري للمجهودات التي تبداونها في اداء مهمتكم الشاقة فعلا 6 وانه لممسل جليل هذا الذي تقومون به لخدمة اللفة العربية كي تصبح بحق لفة عمل تؤدي وسالتسها على احسن وجه ...»

## من الجمهورية العربية الليبية:

ــــ وهذه رسالة الاستاذ المهندس على محمد حسين المرجا بعث بها البنا من طرابلس جاء فيها :

« اطلعت وكلي فخر واعتزاز على الجرئيسين الاول والثاني من المجلد السابع من مجلتكم المصماء « النسان العربي » وقد كان لما وجدت من هديسن الجزئين الركبير في نفسي الاكانا ضالتي المنشودة التي كنت احس بنقص كبير يعتريسي بعجسزي عن ايجاد الكلمات المناسبة التي تقابلني دائما عند كتابتي او عند ترجمتي لاحد التقارير الفنية او عند كتابتي المسطلحات فنية على الخرائط المختلفة وغيرها ، وانني ال اشكركم على مجهودكم الكبير ادرك ان عملكم هذا الشكركم على مجهودكم الكبير ادرك ان عملكم هذا خدمة جليلة لامتنا العربية يعيد لنفتنا الخالدة تليب مجدها وينفض عنها غبارا تراكم عليها ؛ ظمن بعسض الحاقدين انه نال منها فأصبحت لا تجاري اللفات الحية الاخرى في ركب التطور .

... من طرابلس ايضا بعث الينا السيد محمد مختار رمضان برسالة جاء فيها : « مكنتني ظهروف سعيدة ... اشكر الله عليها ... من ان اطلعت على مجلة « اللسان العربي » الفراء التي تصدر عن مكتبكم ، وقد لست فيها مجهودا عظيما تجلي فيه علم اللغة في أسعى معانيه وإبهي حلله ، ولا يسعني الا ان احيي رجال العلم اللين قاموا بهذا المجهود وكل من ساهم فيه بقدن . . »

سد ومنها ايضا وصلتنا رسالة من الاستساف ممرو ابراهيم الجادوي يقول فيها : « وبعد اطلاعي على مجلتكم العظيمة «اللسان العربي» أعجبت بها كثيرا لانها مجلة تخدم اللغة العربية لغة القرآن ولغة الاسلام التي ما فتسيء اعساء الاسسلام يحاربونها ويطمسونها ، يريدون ان يطغئوا نور الله بافواههم ويأبي الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، أن القفاء على هذه اللغة معناه القضاء على القرءان ودستورنا ونبراسنا نحن العرب والمسلمين ، فيا رجال اللفة ونبراسنا تحن العرب والمسلمين ، فيا رجال اللفة

خططهم ، وتتماونوا مع بقية الملماء في الانطار المربية الشقيقة الاخرى لخدمة هذه اللغة الحية وعميمها وفرض تعليمها والتحدث بها والقضاء حتى على المامية التي هي بدورها معول من معاول الهدم »

#### مين الكويسيت :

— وصلتنا رسالة من الاستاذ مجرك احسد جاء فيها: « انسى اتابع باهتمام بالغ كل ما تبداونه من مجهود كبير مشكور ، وما تقومون به نحو الجميع دون أي كلل أو ملل ، والحقيقة أني مقسد لكم جميل صنعكم فيما هو خير الاجيال القادمة ».

#### من الملكة العربية السعودية :

- تلقينا رسالة من الطالب الجامعي صالح عبد العزير عبد اللطيف من الرياض نقتطف منها هذه السطور : « لقد اطلعت على ما يصدره مكتبكم الموقر ياسم « اللسان العربي » ذلك السقر القيسم السدى هو اشبه بالموسوعة » ولقد المجبتني - والله - بما حوته من مادة دسمة ومن لباب دون القشور في وقته عز فيها وجود نظائرها »

## من الجمهورية السودائية:

-- بعث البنا الاستاذ عبد الله يعقوب ابشو يقول: « يسرني ان اشيد بعجهودكم في هذا المضمار من اجل رفعة واعلاء شان اللغة العربية في عالمسا العربي خاصة وفي العالم عامة »

## من الجمهورية اللينانية:

\_\_ وصلتنا كلمة رقيقة من جريدة «الإحرار» اشادت فيها بالطاقات والجهود الكبيسرة المباولية ، والمستوى الجيد للدراسات والإبحاث في المجلد » .

ومن بيروت بعث الينا سيادة الاستاذ الاستاذ جوزيف زعرور وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة برسالة رقيقة جام فيها :

« أن هذه الوزارة الد تثني على الروح العلميسة . الرصينة المتجلية في صفحات الكتاب وفلى النوايا

الطيبة التي كانت في أسس وضعه لخدمة لغة الضاد وتأهيلها لتقبل تحديات العصر العلمية ، وتغتنمها مناسبة لتعرب لكم عن عميق شكرها وتقديرها . »

ومن رأس المتن وصلتنا من الاستاذ الكبير عجاج نويهض كلمة رقيقة يقول فيهما : « . . اما سطوري هذه > فهي لتسجيل الشكر للمكتب على ما يبذله من جهد متواصل في سبيل «اللسان العربي» موجها محض شكري الى الملامة النحرير الاستاذ عبد المزيز بنعبد الله بصورة خاصة ، حياه الله وبياه > وحققمناه في خدمة اللسان الشريف ، فأن الاستاذ الجهيد ، قد ندر نفسه يفاية الاخلاص لخدمة الفساد ، فهو واخوانه في اهمل الفضمل والعلم والبحث والادب في العالم المربي ، قد جعلوا من مجلة واللسان العربي » منبرا للاذهان العربيسة ، وفسي ساحة هذه المجلة تلتقي الإقلام من مختلف الإقاليم ، سيارا يجوب العالم العربي كله ، ومثل هذه الوسيلة سيارا يجوب العالم العربي كله ، ومثل هذه الوسيلة لم تر الامة العربية من مثيل في العصر الحديث ، »

### من الخليج العربي :

ــ تسلمنا رسالة من الاستاذ احمد العمران المدير العام للتربية والتعليم بالبحرين جاء فيها : « . . ولا يسعني في هذا المقام الا القول بأن تلك المجلة قد اخلت مكانتها المرموقة في العالم العربي وسواه بما لها من اهتمام مشكور بمواضيع ذات نفع كبيس يلكر بالنسبة لجميع الناطقين بالضاد » .

ومن المنامة كتب الاستاذ هيسى يقسول : « وبعد : ببالغ السرور المقيت مجلتكم المبرة هسن اللسان العربي، وإلناطقة بلغة الضاد، واني لابارك لكم اللك الخطوة الكبيرة لتنقيح لفتنا التي دخلت اليها بمض الكلمات الاجنبية وصسارت متداولية بيسسن الشقائنا العرب ، وجاءت مجلتكم لتمحر الك الكلمات الدخيلة والسعو بلغة الضاد الى مكانتها اللائقة بها «

-- وهذه رسالة اخرى من الاستاذ نامىسر احمد المبائغ يقدر فيها : « الجهود الكبيسرة التسى يبذلها الكتب في اصدار « اللسان المسربي » التي

تمثل وطننا العربي الكبير وتحمل الاسم المشهور مي هذا الوطن » ثم يضيف قائلا : « الذ انها تصدر مسن بلاد عربية لحما ودما وهذه المجلة لاقت الامجاب من كل مواطن عربسي وهي امنيسة كل مثقسف عسارف لقضاياه »

#### ميسن الهنسيد :

من ولاية كيرالا بالهند وصلتنا وسالة من الاستاذ عميد الكلية العربية بالولاية السالفة اللكر، وقد تفضل فاتحفنا ببعض المعلومات عن ولايته وعن نشاط الترجمة القرآنية مشيرا الى مقالة فضيلة الاستاذ الشيخ طه الولي التي نشرت في العسدد السادس من المجلة تحت عنوان : « ترجمة القرمان الى لفات شرقية وفربية » يقول القاريء الكريم : الى لفات شرقية وفربية » يقول القاريء الكريم : « وذلك ان في الهند ولاية تدعمي ولاية : سكنما ثلاثة علاس، من السلمين بتكلمون اللفة

يسكنها ثلاثة ملايين من السلمين يتكلّمون اللغة المنيارية ، وقد ترجم القرآن الكريم الى هذه اللغة الليبارية ، واذكر هنا بعض اسماء المترجميسن : (1) اللجنة المسماة ( بالجمعية الادبية ) لناجنة لمصلى اجراء للجمعية بعض اجراء

القرآن الكريم مسن الاول. (2) س ـ أن ـ أحمــد الموادي، ترجم القرآن الكريم كاملا الى اللغة المليبارية مع بعض الشرح والبيان لكثير من الآيات ، ومقدمة ضافية \_ (3) كي \_ عمر المولوي ، ترجم القرآن كاملا من أوله إلى آخره باللغة المليباريسة بالحسروف العربية . (4) محمد أماني المولوي القاسمي ترجسم القرآن الى المليبادية من سورة الكهف الى الناس ـ مع الشرح الشافي والمقدمة المسهبة ٤ (5) متانشيري كويكني المولوي ، ترجم القرآن الكريم كاملا وكتب لترجمته مقدمة السيد عثمان المهندس، ولا اذكر هنا اسماء بمض العلماء الذين ترجموا بعض السور مثل: اليس» وسورة اليوسف، وجزء المم» وقيرها وهم كثير » ثم يضيف السيد كريم فيقول : « أن العالم العربي والاسلامي في جهل عن الاعمال الجبارة التسي تجري في ولاية كيسرالا من أجل نشسر التعاليسم الاسلامية والآداب العربية " ،

و « اللسان العربي » تشكر القساريء الكريسم على هذه الملومات القيمة وتود ان يظل على العمال بهاحتي

يمدها بمعاومات اضفى وأوسع عن هسده الولايسة الاسلامية الهتدية .

صون الهند كذلك وجه الينا السيد مدير الكلية الاصلاحية رسالة رقيقة جاء فيها : « ان مجلتكم الغراء المفيدة كل الافادة « اللسان العربي » من المجلات الادبية واللغوية النفيسة ، وخدماتكم الجليئة في هذا الميدان الواسع مشكورة ، اننا نهنتكسم على جهودكم في هذه الناحية ، ونتمنى لكم كل توفيسق لخير العروبة »

#### مسن يوغوسلافيسا:

— وصلتنا رسالة طويلة من الاستساذ المستعرب توفيق منتيتش نقطف منها منا يلي : « لقد سرني كثيرا عندما اطلعت على بعض النسخ من مجلتكم الثميئة « اللسان العربي » ورايت انها تعين في مقالات قيمة على حل مشاكل هامة من المشاكل التي تهم كل العرب والمستعربين اللين لهم اهتمام مخلص بحلها المقنع المفيد وأيت أن لا عنى في عنهنا لانتفع بها في خدمة اللغة العربية العزيزة وآدابهنا الغزيرة » ،

#### مىسىن بولائىسىدا :

... تلقينا رسالة شكر من المستشرق ب. د. رافورسكي من مدينة وارسو يقول فيها: « انسي اعتبر مجلة «اللسان العربي» عملا قيما فريدا مسن نوعه في ميدان اللغة ، والثقافة العربية اليوم » .

#### مسن بريطانيسا:

ب من جامعة كمبريدج بعث الينا المستسر ر، ل، بدويل من قسم دراسات النسوق الاوسط برسالة رقيقة يعدد فيها مزايا المجلة واهميتها بالنسبة للطلبة ٤ ويطلب الاعداد السابقة من المجلة»

وصلتنا من بريطانيا ايضا دسالة شكر من الطالب السعددي عبد الله منعسود من جامعة غلاسفو ينوه فيها : « بالجهود الطيبة المبلولة في طي مجلة : « اللسان العربي » ويعرب عن « اعجابه بها لما فيها من ابحاث لغوية قيمة ودراسات جادة »

## مسن هولانسيدا :

— من امستسردام كتسب الاستساد البساس راونتيسي يقول: « لقد اطلعت على العدد السادس من مجلة اللسان العربي حبا في الانتفاع بما تحتويه من الابحاث العلمية واللغوية الهامة وطمعا في الاستزادة من معلوماتها الشائقة ، وحتى نقف عسلي آراء اهل العلم واللغة ، ومتابعة ابحائهم المفيدة..»

#### مسن الارجنتيسن :

-- من ( بوينس ايريس ) تنقينا رسالة شكر رقيقة من الاستاذ السيد الياس قنصل نقتطف منها ما يلي : « وافتنم السانحة لابعث اليكم بأمسدق عواطف الإعجاب بما تقومون به من المجهود المثمر في سبيل اللفة العربية ، ان مطبوعات المكتب عدل على عمق في الدرس وغيرة على القومية ، ولا شك انه مدين لكم بأفلب المراته »

### من الولايات المتعمدة الامريكيسة:

... وصلتنا رسالة رقيقة من الدكتسور لركسي مبد الملك استاذ الادب العربي والعلوم اللغوية بجامعة يوطا ، تقتطف منها ما يلي :

« ارجو ان تتقبلوا تنائي على العدد الاول ، فهو في رأيي يضاهي ارتى المجلات العلمية الغربية في عمق مادته وحسن اعداده ، وليس من شك في ان القراء في العالم العربي كله وفي الفسرب ايفسا سيرحبون بعجلة ، « اللسان العربي » ترحيبا عظيما، وسيجدون فيها موردا خصبا للمعرفة ، ومنهلا صافيا للعلمية ، »

## مجلن المجالات

## اللغذالعرب

الاستساد احمسه العاسم ( الجزائس )

نشرت مجلة «الفكر» الفراء التي تصدر بتونس مقالا فلاستاذ احمد العايد تحت عنسوان « اللفية العربيسية » ننشسره شاكريسن :

لا يزال مشكل اللغة العربية — المصحصى والدارجة واللغة الثالثة — يشغل بال الكثيرين مسن مثنينا في تونس ، وقد تناوله بالبحث عدد من رجال الفكر والادب ورجال التعليم والطلبة ، والتيست في محاضرات وكلمات وبسطات ونظبت ندوات وسهرات وأسمار ، سواء بدور الثقافة أو بالنوادي الادبية أو محلات اللجان الثقافية وغيرها في شتى أنحاء الجمهورية ولاسيما منذ الاستقلال الى اليوم .

وان الدواقع التي ركز عليها اغلب من تكلم او كتب في اللغة العربية من حيث وضعها التاريخي التديم والحديث وامكانياتها ومكانتها واهبيتها في حياة الاهم الناطقة بها — ومن بينها تونس — تنتسم الى ثلاثة:

اولا: أن العربية هي لغة القرآن ، يحق لنا أن ننكب على درسها ونعتر بها باعتبارنا مسلمين .

ثانيا: أنها عنصر من عناصر ثقافتنا وقوميتنا يحق لنا كذلك أن نبحث عن طرق تنبيتها ووسالسل اهيائها وانعائها بركب اللغات العاليسة العصرية المعترف بها والتعامل بها في المحافل الدولية.

ثالثا: أنها -- أذا صبح التعبير -- (( مشكل المجتماعي )) بالنظر إلى أن المجتمع التونسي منسلا - وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجزائر أو المغرب الاتصى على سبيل المثال -- يشتبل على ثلاثة أصناف مسن المثنين باللغتين العربية والفرنسية ، وصنف المثنين باللغتين العربية بالمتغين باللغتين العربيات

والفرنسية ، على أن كل صنف من هذه الاصناف قسد يملك مبادىء اللغة التسمي عملت بها ثقافته ، لكنها مبادىء في معنى النبسف الطنيفة الخفيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما مقال .

ونعود اليوم الى اللغة العربية لنبدي في شائها بعض الآراء والخواطر ، مساهمة متواضعة منا في ايجاد الحلول التي نراها صالحة في العاجل وفي الآجل للبشكل أو المشاكل التي تثيرها باعتبارها لغة تديبة ولغة عصرية حية تريد أن تجاري اللغات العالمية الأخرى عتصبح أداة المتعبير والتأليسف في المجالات الانتصادية والعلمية والتثنية خاصة عضسلا عن المجالات الادبية والعلمية ومياديسن العلسوم النسائية الاغرى اطلاقا.

ومندما اتول هذا عكان اللغة العربية ما زاات متاغرة عن ركب اللغات العضارية المالمية المصرية او كانها ما زالت ماجزة من اداء رسالتها التتاهيسة والتعليمية والتاليفية في اعلى مستوى ، بل تل ان هذا ما قد يتبادر الى ذهن السامع او القارىء لهذه الاسطر من اول وعلة .. والمشكل في الحقيقة ليس فيما لكسرت الآن وانها هو في تزاحم اللغة المصحى واللغة العامية الدارجة في مختلف ميادين النشاط أو الحياة اليومية ، الدارجة في مختلف ميادين النشاط أو الحياة اليومية ، سواء في الإذاعة والتلغزة أو المنزل أو الشارع أو حتى التاليف الادبى كما سنرى .

وان ما نعترم النظر عيه بهذا الصدد هو ، مسن ناحية ، وضع الفصحى التاريخي ، تديمه وحديثه ، ثم وضع اللغة الدارجة وامكانياتها ومكانتها في حياتنا اليومية ، ثم النظر في مستقبل العربية وتطورها أو بعبارة اخرى أية لغة نريد ، غصحى مبسطة أو دارجة مهذبة أو لغة ثالثة هي بين الاولى والثانية ؟

1 — المفصدي: يرى الدارسون ان المصحص لا يبكن ان نفض هنها الطرف وانه لزام هلينا ان نوليها كل اهتمام وهناية وألا نترك الدارجة تزاهمها او تسابتها وذلك في ميدان التاليف خاصة ومختلف ميادين العبل والنشاط لان المفصدي هي لغة القرآن ولفسة القواميس والمفاجد ولمغة الآثار الادبية قديما وهديئا على لغة عبد الحبيد الكاتب وسهل بن هارون وابسن المتلع والجاحظ وأبي حيان التوحيدي وابن شرف وابن رشيق والحصري وابن شميد وابن خلدون كما هي لغة المسمدي وطه حسين ، هي لغة التصة اليسوم والمسرحية والنتد الادبي ولغة الخطابة في المساجد والمناسبات الرسمية ..

ثم لانها لغة العلوم والفلسفة وعلم المكلام والعلوم الدينية قديما بالخصوص، ثم هي لغة الصحافة المكتوبة والمذاعة والمتلفزة حديثا ولغة التعليم في المسدارس والمعاهد والكليات ولاسيما بالنسبة لحصص اللفسسة والنحو والادب العربي في كلية الاداب والعلوم الانسانية أو بالنسبة لبعض المواد الاخرى مثل التربية الدينية والمدنية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي ، الخ ...

لكن هل هي لغة العلوم والتقنيات الحديثة وهل هي لغة العصر في ميدان البحوث والاكتشاف—ات الملمية والتقنية العصرية ، او ــ بعبارة اخرى ــ هل يمكن للعربية أن تكون أداة تبليغ وتأليف اليوم في مثل هذه الميادين ؟

ان الجواب على هذا السؤال ، أو ان ما يعترض العربية من مشاكل الاداء والتعبير غيما فكرت من مجال البحوث والاكتشافات العلمية والتنية ، يعرف أولا وبالذات كل من يعمل بعراكز التعريب والترجية أو بالمجامع العلمية خاصة ، فأهل مكة أدرى بشعابها ، ولقائل أن يقول أن هناك حلا ... وهو الترجمية ، والرأي عندي أن الترجمة من العلول الضرورية لكن والرأي عندي أن الترجمة من العلول الضرورية لكن غير الكافية لان المسألة ليست في نقل ما يصنفه الغير فحسب والاخذ عن الاتطاب من البحاثة والعلماء ، فلئر، بدا هذا ضروريا فهو لا يحل مشكل اللقة العربية للجماها المفة عصوية هالية تناطح السحاب والنجوم أو

قل التمر على سبيل الواتمية ، كما عملت اللغسسة الانجليزية بالولايات المتعدة الامريكية اليوم ، عتكلم بها الرواد على سطح التمر ، وفي هذا من الاشارة والرمز ما يكفى تعبيرا عما نريد وتبليفا لما نقصد . .

وفى سياق ما ذكرنا آنفا ، أصبحت اللغة العربية كذلك لغة « يتعامل بها » باليونسكو ، مما يزيد مشكل النهوض بها و « تعصيرها » حدة وأهبية .

#### 2 - اللغة الدارجة: وضعها وامكانياتها:

أن نظرة الاغلبية الساحقة من المثقفين إلى اللغة العامية هي نظرة « احتراز » أن لم نقل نظرة ازدراء وتمنع ، رغما عن كونها لغة التخاطب اليومي في المنزل والشارع والادارة وفي اروتة الدارس والمعاهد والكليات عمى أذن اللغة السائدة بين الناس دون القصحي التي ميدانها محصور في مئات المتعلمين والمثقفين ، والسبب في انحصار ميدان الفصحي ذلك؛ واتساع نطاق العامية في تونس مثلا هو أن الآباء والأجداد لم يدرسسوا ـــ - بكليتهم - اللغة العربية الفصحى ولم يتقلوها حتى تصبح بينهم لغة التخاطب ، و « التعامل » اليومي ، وهذا راجع الى أن تعليمها لم يكن منتشرا كما هــــو راجع بوجه مام الى الوضع التاريخي التديم الذي كانت عليه البلاد في مختلف عهوده واطواره ، ابتداء من العهد القرطاجني الى ما قبل الاستقلال . وقل ذلك بالنسبة الى الكثير من البلدان الناطقة بالعربية ، ما قرب منها أو ما بعد ...

اما غيما يتعلق بوضع اللغة العامية وامكانياتها في ميدان التاليف اليوم بتونس غنلاهظ أنها اندرجت منذ زمان في ميدان المتاليف ع من ذلك مثلا المسرحيسات الاذامية أو التلنزية التي غرضها النسلية أو التربيسة الاخلاتية بدرس مواضيع اجتماعية ، كما أصبحت لفة النسرة الاخبارية الخاصة بعموم الناس أو التعليسق باللسان الدارج ، ومن هنا يتسنى لنا التول أن اللفة الدارجة قد اخلت مكانها بعدد كبير من برامج الاذامة والتلفزة ، غفرضت نفسها غرضا بحكم الواتسسع أي الوضع الحالي للمجتمع التونسي الذي ما زال في هاجة الى الدارجة ليكون مطلعا على ما يجري في البسلاد والعالم من أحداث وأخبار ، الخ ...

ثم أن اللغة العامية قد اكتسمت من ناهية أخرى ميدان التأليف الأدبي وخاصة القصة ، وتذكر في هذا الشان على سبيل المثال محاولات الاديبين محسسد العروسي المطوي والبشير خريف وغيرهما ممن التحم

اللغة الدارجة الى جانب النصحى غطلها بها باعتبار ان اللغة المامية قادرة احيانا على اداء المعنى المطلوب بأكثر واتعية وحيوية من النصحي.

• • get 1

واذا نظرنا في مستقبل اللغة الدارجة وخاصة في المجال الذي تستعبل فيه اليوم نرى ان نشر التعليم سيكون له مفعوله — أكثر فاكثر — في تهذيب هــــذه اللغة ومعلها ويجدر ان نلاحظ في هذا المجال ان اللغة الدارجة التي أمبحنا نتكام بها اليوم ليست نفس اللغة التي يتكلم بها آباؤنا وأجدادنا منذ ثلاثين سنة ، وأنها تد نبت وتهذبت ولاسيما بعد الاستقلال أي في بحر الخمسة عشر عاما الأخيرة ، والسبب في ذلك راجع الخمسة عشر عاما الأخيرة ، والسبب في ذلك راجع حما تلنا — من ناحية الى نشر التعليم ومن ناحية اخرى الى تأثير خطب الرئيس وخطب المسؤولسين وتأثيرها في الناس وطبع لفتهم بطابعها ومن جهسة شائلة الى تأثير الحصص الاذاعية ثم التلفزية التي تعددت وتنوعت .

ومن شأن كل هذه الموامل أن تتفاعل وتساعد على تهذيب اللغة الدارجة وتقربها من الفصحى شيئا غشيئا على مر السنين .

اللغة المثالثة : وبما لا يجب اهماله أن مسا نسبيه أو ما سماه بعضهم باللغة الثالثة كانت هي أيضا محاولة جربت في ميدان التأليف الادبي وخامسة منه المسرحي وقد ظهرت هذه البادرة في مسرحيات توليق الحكيم ومحمود تيمور ، وحتيتة هذه اللغة أنها بين القصحي والعامية ، لها علاقة بالنصحي من حيث مراهاتها لتواعد النحو والصرف والرسم المتعارفة ، ولها صلة بالعامية من حيث بساطة الفاظها وتراكيبها وحتى النطق بها بالوتوف على السكون مثلا وهسي وحتى النطق بها بالوتوف على السكون مثلا وهسي والعامية أي انتهاج التأليف والتعبير بلغة سلسة طيعة والعامية أي انتهاج التأليف والتعبير بلغة سلسة طيعة يغمهما الخاص والعام ، لكن انتشار مثل هذه اللغية واكتساحه كل اسناف المجتمع ، الشان في هذا المجال واكتساحه كل اسناف المجتمع ، الشان في هذا المجال شمان الفصحي أو يكاد ...

#### 3 - كيف ننهض باللغة العربية ؟

ليس الحل في الترجبة فحسب اذ هي كها راينا ضرورية لكن غير كافية ، وانها الحل في تكوين اطارات كافية من حيث العدد والقيمة أي كها وكيفا كما يتال ، اطارات في أعلى مستوى تادرة على الخلق والابتكار والتاليف في ميدان العلوم والتثنيات خاصة ، أي تكوين

بعاثة وعلماء قادرين على مجاراة البحاثة والملباء الامريكان والأوربيين في ميدان البحث والاكتشاب والاختراع بالمخابر الملبية ، هذا من ناحية ، وبان ناحية اخرى يشترط في هؤلاء البحاثة والملباء ان يتضلعوا في العربية ليعبروا بها عن آرائهم ويصنفوا بها الكتب والمقالات . الحل الن ينحصر في تكوين العقول والادمغة لا في الترجمة غصب.

. . .

فاذا ظهروا الى الوجود ... والمسالة مسالسة رمن ... اصبحوا قادرين على غرض لمفة عربية علمية عصرية ، فتقتحم هذه اللفة المحافل العلمية والسياسية الدولية تتديرا للناطتين بها من أجل علومهم ومساهبتهم في تحتيق التطور البشري والتدم الحضاري علي. هذا هو الحل في الآجل ، لان الحياة على مراحل والتطور كذلك .

أما ألحل في العاجل عهو ما بادرت اليه تونسس وهو استعمال اللغة الغربية الى جانب اللغة العربية على أن هذا الحل قد يطول أمده ، ولا ضير في استعمال اللغتين العربية والفرنسية ، بل حتى أكثر من لغتين في عالمنااليوم ، عالم الحضارة والعلسوم والتنيسات والاكتشافات المتعددة المتعاقبة ، علم غزو القهسر والتحليق في الفضاء ، نريد هيه أن نلتحق بالامم المتعدمة التي سبتتنا أشواطا واشواطا في ميدان البحث العلمي والاختراع والاكتشافات التقنية .

وهكذا غان اللغة التي يمكن أن تصبح أداة التأليف العلمي والتدريس بالمعاهد والكليات هي اللغة الثالثة التي تعرضنا لها آنها بشرط أن يخلتها وينرضه—ا — بالتأليف غيها قبل كل شيء — جمع البحاثين والعلماء الذين ننتظرهم سواء في ميدان الرياضيات أو العلموم الفيزيائية أو علوم الذرة وغزو الفضاء ، أو الطب في المخابر بالخصوص .

واذا ما وصلنا الى هذا الطور ، الذي تصبح فيه اللغة العربية — اللغة الفصص المسطة — لفسة التدريس والتأليف بمختلف مراهل التعليم ، فلا بد مسن الحفاظ على اللغة الفرنسية واللغة الانجليزيسة او الالمائية وغيرها من اللغات العالمية الحية بمدارسنسا هتى يبقى التفاعل أو التبادل أو التلاقح حاصلا بسين الحضارات والثقافات فنكون هكذا قد حققنا ما نصبو البه من تدميم ثقانتنا على اسس تومية واصيلة بسن ناحية ، وتفتح من ناحية الحرى على العالم الخارجي .

ولئن كان من السهل اليوم أن ندرس اللفسات والعلوم الانسانية أو عددا منها على الأتل باللفسة

العربية ، غان كثيرا من المساكل ما زالت قائمة في وجه هذه اللغة : ومنها صعوبة تعربب العلوم والفنسون التنبية كلها في الآجل ، وقلة الاطارات الكفاة والكافية في ميدان التدريس العالي باللغة العربية ، وكذلسك ادبار الشبان من الطلبة والطالبات هن العربية كمسادلت على ذلك التجربة الاخيرة الرامية الى التحسام سامة عربية في مختلف شعب التدريس الجامعي، الخ.

وان دل هذا النفور منهم على شيء غهو يدل على نوع من المركبات ، مركب الشمعور بالنتص ، المتبثل في الازدراء والاستعلاء تجاه هذه اللغة .

اما غيما يتعلق باللغة الدارجة ونصيبها مسن الاستعمال غدد ينحصر حلى الصعيد الداخلي حق الميادين التي تسربت اليها اليوم ، سواء بالاذاء والتلفزة او ميادين التأليف المسرحي لبعض الروايات المسلية او ذات النزعة التربوية الاخلاتية والاجتماعية لعرضها بالاذاعة أو التلفزة فضلا عن ميدان التخاطب بالمنزل والشارع والادارة .

هلى أنه من العسير أن نتصور اللغة الدارجة هي اللغة الرسمية المثلى التي قد تصبح لغة التاليف والتدريس أو نشر العلم والثقافة في أي بلد من أقطار المغرب أو المشرق وهذا راجع — أذا وضعنا المشكل على الصعيد الأمبي بين هذه الاقطار — إلى أن لكل بلد من هذه البلدان لغته الدارجة ولهجته ومصطلعاته الخاصة : فكلمة « شنطة » المسرية مثلا لا المهمها وأغهم مكانها للفظة « فليجة » رغم أن هذه اللغظية وأعجمية غير عربية لكنها تستعمل في الدارجة التونسية. أعجمية غير عربية لكنها تستعمل في الدارجة التونسية. وقل مثل ذلك بالنسبة إلى الكثير من الكلمسات ذات الإصل التركي أو الفرنسي التي تزخر بها اللهجسات ذات العامية في مختلف الانطار العربية والتي تستعمل في بلد

دون الآخر ، مما يجمل وسيلة التفاهم والتفاطيب

41111

فالهل الن هو لفائدة لفة عربية غصض ببسطة تعرض ننسها سع الزبن بعضل عدة عوامل .

ومن هذه الموامل بالنسبة الى بلادنا ، انتشسار التعليم وعناية الحكومة بتطوير اللغة العربية وتنميتها في نطاق التدريس والتاليف من المغاظ على اللغسسات الأجنبية وخاصة الغرنسية باعتبارها اللغة العلميسية المناسبة التربية من الاغلبية الساحقة من التونسيسين ضمانا لابتاء التغتج على الثقافات والحضارات الاجنبية والتفاعل مع العالم الخارجي وتحاشي الانكسساش والانغلاق على النفس .

وخلاصة القول فقضية اللغة العربية هي قضية تطور زمني ، مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتشار التعليم الى ان يكتسح كافة أبناء الشعب التونسي بنسبة تريبة من النسبة المثلى اي ما يترب من مالة بالمالة ، كما هدو الشان في البلدان المتقدمة التي مرت على استقلالها عقود من السنين ، وهي قضية تكوين اطارات عاليسة كفاة متندرة على البحث والاختراع والتاليف وبالتالي على عرض لغة مجددة مبسطة منتحة لها تواهسد على عرض لغة مجددة مبسطة منتحة لها تواهست الفصحي مع تراكيب والفاظ واصطلاحات تريبة مسن الاذهان ، يفهمها المخاص والعام . كما هي تضية عناية من طرف المسؤولين بتطويرها ونشرها كما هو الشان بتونس ، وعلى صعيد اممي ، من طرف المسؤولسين بختلف الاتطار الناطقة بها .

معسى بذلك أن تصبح الى جانب اللفة الفرنسية أو الانجليزية أو الالمانية أو الاسبانية لفة « التعامل » في المحامل الدولية السياسية والمنظمات التعاميسة والعلمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية .